المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية اللغة العربية قسم اللغويات

الظواهر الصوتية فى كتاب المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز " لابن عطية الغرناطي فى ضوع علم اللغة الحديث.

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)

إعداد الطالب : عبد القادر سيلا

تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: فوزى يوسف المابط

> العام الجامعي: ١٤٢١ – ٢٢٢ هـ ٢٠٠١ – ٢٠٠٠م

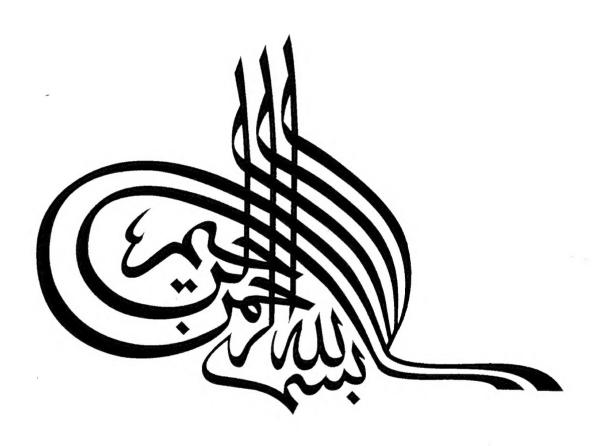

Ç

# المفدوة

#### بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي صان اللغة العربية، وحفظها بإنزال القرآن الكريم على لسان عربى مبين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد، بيد أنه من قريش، نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن اتبع نحجهم، ومشى على دربهم إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإنه لما كان لزاما على من انخرط في سلك طلبة الدراسات العليا في مرحلة الماحستير أن يقدم موضوعا، لأطروحته قبل انسلاخ السنة المنهجية، فقد كنت أيمم وجهى إلى المكتسبات، وأجوس خلال كتبها، على أجد موضوعا بكرا، لم يطرقه البحث العلمي، فأستجلى فيه آراء العلماء من أصحاب الفكر، وأرباب البراعة، أو أعثر على مخطوط نفيس من تراثنا الإسلامي، فأتخذه منارا أتبصر به طريق سلفنا الصالح في العلم والتأليف، وأحيراب بعد عناء حمداني الله إلى اختيار تفسير ابن عطية الغرناطي، المسمى بد: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)؛ وذلك ليكون محالا أستقى منه الظواهر الصوتية، من خلال القصراءات القرآنية المنبثة فيه، حيث إنه من أكثر كتب التفسير التي اهتمت بتفصيلات القضاء السعوتية، وقد اخترت منه موضوعا، سميته: ((الظواهر الصوتية في : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لابن عطية الغرناطي، كتاب "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" لابن عطية الغرناطي، في ضوع علم اللغة الحديث )).

# أهمية الموضوع، وأسباب اختياره:

إن القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، فزعزع به أركان الشرك، وركائز العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، وأضفى على لغية العرب روعة، وسحرا، وجمالا، واستطاع أن ينتزع - بأساليبه الباهرة، وقوة إعجازه الخارقة القاهرة - إعجاب العرب، ويرغمهم على الخضوع له، والإجماع عليه.

وكان من فضل الله ومنته أن يسره تلاوة، وسهله تلقينا، وأذن لرسوله (صلى الله عليه وسلم) أن يقرأه على سبعة أحرف، فتلقاه الصحابة منه (عليه الصلاة والسلام) غضا طريا، وتمسكوا بأهدابه وتحلوا بآدابه، ثم أقبل الرعيل الأول من الأئمة العلماء على

القرآن الكريم، وعنوا به عناية فائقة، منقطعة النظير، حيث دبَّجوا بأقلامهم كل ما يخدم نصوص القرآن الكريم، من تفسير لآياته، وتبسيط لأحكامه، وكان من نتيجة تلك المجهودات الجبارة أن انبلجت لنا كتب التفسير مختلفة المشارب، فاتجه بعضها إلى التفسير بلمأثور، وبعضها إلى إعراب القرآن وبيان مشكله، واهتم بعضها بالقضايا الفقهية، وجمع بعضها بين قضايا مختلفة متنوعة.

ومن ضمن الذين كرسوا وقتهم وجهدهم - من فطاحل العلماء - في خدمة كتاب الله: الإمام الفقيه اللغوى، القاضى: أبو محمد: عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطى، والذي لم يأل جهدا في إعداد السفر النفيس، الموسوم بـ ( المحسرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )، حيث قضى زهرة حياته في تأليفه، حتى استقام على سوقه، مع انشغاله بأعباء الوزارة وأمور القضاء، وهاهو يقول في مقدمة كتابه (۱): (( فثنيت إليه عنان النظر، وأقطعتُه جانب الفكر، وجعلته فائدة العمر، وما ونيت - علم الله - إلا عسن ضرورة بحسب ما يلم في هذه الدار من شغوب، ويمس من لغوب )).

وتتجلى أهمية هذا الموضوع فى أن القاضى لم يبذل ذلك الجهد المضنى فى تأليف كتابه إلا لخدمة كتاب الله عز وجل، التي هى بغية كل مسلم سلفا وخلفا، وفى ذلك يقول (٢): ( فلما أردت أن أختار لنفسى، وأنظر فى عِلْمٍ أُعِدُّ أنواره لِظُلَمٍ رَمْسِى، سبرتما بـالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلوم، فوجدت أمتنها حبالا، وأجملها آثارا، وأسطعها أنوارا: عِلْمَ كتاب الله - جلت قدرته، وتقدست أسماؤه - الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنسزيل من حكيم هميد)).

ومما لاشك فيه أن حدمة كتاب أُلِّف حِصِّيصًا لخدمة كتاب الله تعالى تعد من أفضل الأعمال؛ ولذلك طرقت أبواب هذا الكتاب، وتحدوني إلى ذلك الأسباب التالية:

أولا: أنه أول كتاب من نوعه حاول فيه صاحبه، تحرى الحقائق في التفسير، ونفيي

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٤/١، مقدمة المؤلف .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق مي

شوائب الإسرائيليات، التى تزخر بها بعض التفاسير السابقة، فَبَدَّ بذلك من قبله، ولم يبلغ شأوه من أتى بعده؛ ولذلك فقد أثنى عليه وعلى تفسيره جهابذة العلماء من سلف الأمة، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية (1) ( رحمه الله ) يقول (7): (( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى (7))، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير )).

وأتنى عليه أبو حيان (٤) بقوله (٤): ((هو أحل من صنف في علم التفسير، وأفضل من تعرض للتقيح والتحرير)) وهاهو إبن خلدون (٤) يقول في مقدمته (٧): ((فلما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيص، وجاء أبو محمد ابن عطية – من المتأخرين بالمغرب – فلخص تلك التفاسير كلها، وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة: وضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغسرب والأندلس، حسن المنحى، وتبعه القرطبي (٨)في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، البحران، ثم الدمشقى، شيخ الإسلام، محدث مفسر، ولد في حرف، ورحل مع أهله إلى دمشق، وهو صغير، امتُحن، وأوذى، وحبس مرات. تـوفى بدمشق سنة: ۸۲۷هـ. ينظر: الدرر الكامنة: ۱/۱٤٤/۱، و النحوم الزاهرة: ۲۷۱/۹، ومعجم المؤلفين: ۲۲۱/۱

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة : ۳۸۸/۱۳

<sup>(</sup>٣) هو : محمود بن عمر بن محمد، الخوارزمني، مفسر، لغوى، متكلم، ولد سنة : ٢٧٤هـ. له تصانيف كثيرة، منها : الكشاف، والفـ للق. توفى سنة : ٥٣٨هـــ . ينظر : سير ألام النبلاء : ١٥١/٢٠ - ١٥١، ومعجم المؤلفين : ١٨٦/١٢

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن يوسف بن على، الجيانى، الأندلسى، أديب، لغوى، مفسر، مقرئ، ولد بـــالأندلس ســنة : ٥٠ هـــ وأخذ عن شيوخها، ثم رحل إلى للشرق؛ آخذا العلم عن علمائه، فبلغ عدد شيوخه أربعمائة وخمسين شيخا، تولى تدريــس التفسير بللنصورية. توفى بالقاهرة سنة : ٧٤٥/١٥ هـــ ينظر : الدور الكامنة : ٣٠٢/٤، والأعلام : ١٥٢/٧، ومعجم المؤلفين : ٢٠١٧ (٥) البحر المحيط : ٩/١ والبحر المحيط : ٩/١

<sup>(</sup>٦) هو :عبد الرحمن بن محمد بن محمد، الحضرمي، الإشبيلي الأصل، التونسي، ثم القساهري، المــؤرخ، عـــالم احتماعي، المشهور بابن خلدون، ولد - بتونس- سنة : ٢٣٧هــ، وأخذ العلم عن عبد المهيمن، ومحمد بن إبراهيـــم، تولى القضاء بالقاهرة، له تصانيف حسان، منها : تاريخ ابن خلدون، وشرح قصيدة ابن عبدون، وغيرهمـا، توفى سنة : ٨٠٨هــ . انظر : نيل الابتهاج : ص ١٧، والأعلام : ٣٣٠/٣، ومعجم المؤلفين : ٥/٨٨٨ (٧) ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٨) هو : محمد بن أحمد بن أبي بكر، الأنصارى، الخزرجي، الأنلسي، للالكي، أبو عبد الله، المفسر، من أحسن تصانيفه : ٢٣٩/٨ : الجامع لأحام القرآن . توفى - بمنية . عصر - سنة : ٢٧٦هـ . ينظر : نفح الطيب : ٢٢٨/١، ومعجم المؤلفين : ٢٣٩/٨

آخر مشهور )).

ثانيا: أن الكتاب مليء بكثير من القضايا اللغوية، والنحوية، والصرفية، والصوتية، والبلاغية، والدلالية، ناهيك عن الناحية التفسيرية للمعانى، والأحكام، فإنما دعامة الكتاب وذورة سنامه، بالإضافة إلى عرضه القراءات المختلفة: متواترها وشاذها، والتي كان - في غلل الأحيان - يوجهها حسب ما تقتضيه الآية من إعراب، أو تصريف، أو لغة، أو صوت؛ وفي ذلك يقول(1): ((سردت في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم، أو نحو، أو لغة، أو معنى، أو قراءة، وقصدت تتبع الألفاظ، حتى لا يقع طفر، كما في كثير مسن كتب المفسرين ...... وقصدت إيراد جميع القراءات: مستعملها وشاذها، واعتمدت تبيسين المعانى، وجميع محتملات الألفاظ)).

ثالث : أن الكتاب كان مرجعا لكثير من المفسرين والمعربين، فهذا القرطبي يسلك دربه في التفسير و بيان الأحكام الفقهية، كما كان جل اعتماد أبي حيان عليه في البحر المحيط والنهر الماد من البحر المحيط.

رابعا: أن نفسى كانت تواقة منذ أيام التلقى فى المرحلة الجامعية، أن أتناول دراسة وان قدر لى المواصلة فى المراحل العلما في المواصلة فى المراحل العلما في المواصلة فى المراحل العلما في ما يضم الكتاب فى جنباته من ظواهر لغوية يدى على هذا السفر النفيس، وطالعته، هالنى ما يضم الكتاب فى جنباته من ظواهر لغوية وصوتية كثيرة من خلال القراءات القرآنية، وكنت كلما أمنعت النظر فيه أشفق على نفسى؛ لعلمى بأن معى فى علاجها بضاعة مزجاة؛ ولكنى عقدت العزم على تقديمه؛ لأبى رأيت أن جمع شتاتما، ولم شملها فى بوتقة واحدة، ثم القيام بدراستها دراسة متأنية متفحصة، فى ضوء علم اللغة الحديث: ستكون مثمرة، للباحث اللغوى خاصة، ثم للمكتبة العربية عامة.

وكــل ذلك قد شجعنى على ولوج أبواب هذا الموضوع، خاصة وأنه لم يسبق لأحد أن تناوــله في هذا الكتاب – حسب علمي – وبناء على الاستفسارات التي قمت بما في مختلف المظان والأماكن.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١/٥

#### الأعمال التي سبقت هذا العمل.

لقد شد ابن عطية انتباه بعض الباحثين فقاموا بدراسة أعماله في رسائل علمية، وهي:

١- ابن عطية لغويا ونحويا من خلال كتابه ( المحرر الوجيز في شرح الكتاب العزيز)،
 للوالى عبد الغفار بلحسن، رسالة دبلوم من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط.

٢- ابن عطية المفسر، ومكانته في حياة التفسير في الأندلس، لعبد العزيز بدوى الزهيوى، رسالة ماجستير من جامعة الإسكندرية، كلية الآداب، عام ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.
 وهذان العملان لم أقف عليهما (١).

٣- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، رسالة دكتوراه، قدمها د. عبد الوهاب فايد إلى قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين، في جامعة الأزهر الشريف، وقسد طبع في مجلد .

٤- استدراكات ابن عطية في " المحرر الوجيز " على الطبرى برسالة دكتوراه، قدمها د. شايع عبده الأسمرى، إلى قسم التفسير بكلية القرآن والدراسات الإسلامية، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### خطة البحث:

لقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى : مقدمة، وتمهيد، وثمانية فصــول، وحاتمــة، وفهارس فنية.

والتمهيد: يتكون من مبحثين:

المبحث الأول: ابن عطية وآثاره.

المبحث الثاني : كتابه ( المحرر الوجيز ) .

#### وأما الفصول فهي كالتالى:

الفصل الأول: ( الإبدال اللغوى في الحروف والحركات)، ويشتمل

<sup>(</sup>١) وإنما وقفت على معلومات عنهما في : البرهان في علوم القرآن : ٢٧٧/٢، ٢٧٨ في الهامش

#### على مبحثين:

المبحث الأول: الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت "

المبحث الثاني : الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت "

# الفصل الثانى: (تجاور الأصوات فى السياق)، ويحتوى على أربعة مباحث:

المبحث الأول: الإدغام.

المبحث الثاني: الإمالة.

المبحث الثالث: الإتباع الحركي.

المبحث الرابع: المخالفة.

# الفصل الثالث: الإسكان والإشباع، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تسكين الحرف المتحرك، ويضم ما يلي:

أولا: التسكين في المكسور الأصل.

ثانيا: التسكين في المفتوح الأصل.

ثالثا: التسكين في المضموم الأصل.

رابعا: إسكان حركة الإعراب.

المبحث الثاني : الإشباع، ويضم ما يلي :

أولا: إشباع الحركة " الصائت "

ثانيا: إشباع ضمير الغائب (١).

ثالثا: الإشباع في صيغة (مفاعل).

# الفصل الرابع: (حذف بعض أصوات الكلمة )، ويتضمن مبحثين:

المبحث الأول : الحذف بتأثير المحاورة .

المبحث الثاني: الحذف للتخفيف.

# الفصل الخامس: (حركة فاء الفعل الثلاثي ولامه)، وفيه ثلاثة مياحث:

<sup>(</sup>۱) كان المطلب الثاني في الخطة المعتمدة، هو : إشباع ضمير المخاطب والمخاطبة، ولكني لم أقف عليه عند ابسن ذره على على عطية، وقد جاء عرضا عند الاستدلال بعض الظواهر الصوتية .

المبحث الأول: حركة فاء الفعل الأجوف المبنى للمجهول.

المبحث الثاني : حركة فاء الفعل المضعف المبنى للمجهول .

المبحث الثالث: حركة لام المضعف المبنى للمجهول.

## الفصل السادس: ( الوقف ) ويشتمل على سبعة مباحث:

المبحث الأول: الوقف بإسكان.

المبحث الثاني: الوقف بتضعيف الحرف الأخير (١).

المبحث الثالث: الوقف بنقل الحركة.

المبحث الرابع: الوقف بالإبدال.

المبحث الخامس: الوقف هاء السكت.

المبحث السادس: الوقف على ( أنا، وَحَيَّهَلا ) .

المبحث السابع /: الوقف على ما آخره حرف مد .

## الفصل السابع: ( الهمزة بين التحقيق والتخفيف )، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تحقيق الهمزة.

المبحث الثاني: تخفيف الهمزة.

# الفصل الثامن : ( التخلص من التقاء الساكنين )، ويتضمن خمسة مداحث :

المبحث الأول: التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهما.

المبحث الثاني : التخلص من التقاء الساكنين بالضم .

المبحث الثالث: التخلص من التقاء الساكنين بالفتح.

المبحث الرابع: التخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف العلة (٢).

المبحث الخامس: التخلص من التقاء الساكنين بحذف التنوين.

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث . الفهارس الفنية : وتشتمل على ما يلى :

<sup>(</sup>١) كان المبحث الثاني في الخطة المعتمدة، هو : الوقف بالزيادة، ولكيني لم أقف عليه عند ابن عطية، ومع ذلسك فقد تعرضت له بنوع من التفصيل عند بيان أنواع الوقف .

<sup>(</sup>٢) أي : الحركة الطويلة .

أولا: فهرس الآيات القرآنية.

ثانيا: فهرس القراءات القرآنية.

ثالثا: فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

رابعا: فهرس الأمثال وأقوال العرب.

حامسا: فهرس الأشعار والأراجيز، وأنصاف الأبيات

سادسا: فهرس الكلمات الغريبة المفسرة في الهوامش

سابعا: فهرس لغات القبائل.

ثامنا : فهرس الأعلام المترجم لهم

تاسعاً: فهرس المصادر والمراجع.

عاشرا: فهرس الموضوعات.

حادى عشر: فهرس الفهارس

# منهجي في علاج الموضوع:

لقد سلكت في علاج هذا الموضوع المنهج الآتي:

أولا: استقصاء المادة العلمية، وجمعها في بوتقة واحدة، بإلحاق الأشباه بالنظائر، ثم تصنيفها؛ راميا في ذلك إلى احتواء جميع جزئيات الموضوع في الكتاب.

ثانيا: انتخاب بعض الأمثلة الحية – التي تعرض فيها ابن عطية بتفصيل الظاهرة – ضحمن المادة الواحدة، ثم نقلها نصا من كتاب المؤلف، ثم الإشارة إلى بقية الأمثلة في الهامش، وقد تكررت بعض الأمثلة؛ نظرا لتعدد الظواهر الصوتية فيها.

ثالث : توثيق القراءات الواردة في نص المؤلف، والتعرض - أحيانا - لبيان بعض الربي خص : العرز ١٥٠٠ و عن : العرز ١٥٠٠ و عن : الأوجه السبعة، والنشر، والشاطبية، والشروحها، مع بيان ما أثاره العلماء حول القراءة .

رابعا: نسب الأقوال إلى أصحابها، أو إلى كتبهم، ونسب اللهجات إلى أصحابها قدر الاستطاعة.

خامسا : استخراج الأحاديث والآثار من أمهات الكتب، أو من كتب غريب الحديث.

سادسا: صياغة المادة العلمية، عارضا فيها آراء ابن عطية على آراء العلماء المتقدمين عليه والمتأخرين.

سابعا: التعقيب على المسألة الخلافية، وبيان موقف ابن عطية منها - حسب ما يبلو لي-

ثم محاولة الجمع، أو الترجيح حسب القدرة والاستطاعة .

ثامنا: بيان العلة الصوتية للظاهرة قديما وحديثا، مع بيان أوجه الخلاف بين القدامــــى والمحدثين — إن وحدت – ثم محاولة التوفيق بينها، أو الترجيح قدر الاستطاعة .

تاسعا: تخرجج الأشعار وبها فابحورها، وعزوها إلى أصحابها، مـــع بيــان وجــه الاستشهاد، وشرح بعض الكلمات الغريبة، حسب القدرة.

عاشرا: الترجمة لِلْأَعْلَام الواردة في صلب الرسالة، نَ مَمْ أَتَرَجَمُ للمشهورين كَالْنبياء، والخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة، والعلماء المحدثين.

## شكر وتقدير:

انطلاقا من قوله تعالى: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لاَ زِيدَنَّكُمْ ۗ وَلَيِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ٧

للأستاذ الدكتور: محمد يعقوب التركستان، والأستاذ الدكتور: على سلطان الحكمي، اللذين كان صدق حدسهما سببا في تَوَجُهى، واختيارى لهـذا الموضوع، كما أزف بشكرى الجزيل، وعرفاني بالجميل، إلى مشرفى، وشيخى، وأستاذى، الأستاذ الدكتور: فوزى بن يوسف الهابط، الذى رعى هذا الموضوع من مهده، وتعهده بعنايته، وسقاه بعلمه الغزير، ونظراته السديدة، وتوجيهاته القويمة، حتى استقام على سوقه، ماثلا أما مكم على الهيئة التي ترونها، فجزاه الله عنى، وعن خدمة لغة الفرقان خير الجزاء، وأجرزل لها المثوبة والعطاء.

وأخيرا فهذا جهد المقل، فإن أصبت، فذلك مطلبي ومبتغاى، وإن أخطأت، فشـــان البشر الخطأ والنسيان:

وَمَن ذَا الَّذِى تُرْضَى سَجَايَاهُ كُلُّهَا \* كَفَى الْمَرْءَ نُبْلاً أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ .
وأستغفر الله مما ند به القلم، أو زل، ومما غرب عن الفكر، أو ضل، كما أدعــو الله لابن عطية أن يجزل له لِثُواهِ، ويسكنه فسيح جناته، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابــة جدير .



ويتضمن مبحثين:

المبحث الأول: ابن عطية

المبحث الثاني: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

## المبحث الأول: ابن عطية وآثاره.

أولا: ابن عطية \*

#### ١- اسمه ، ونسبه ، وكنيته:

هـو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بـن تمام بن علية بن خفاف بن أسلم بن مكتوم بن ولد زيد بن محارب بن خصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكنيته أبو محمد . وحـده : عطية بن خالد بن خفاف هو الذي كان له شرف المشاركة، في حمل راية الجهاد إلى أرض الأندلس، ونزل في قرية قُنْيْنِلَة بزاوية غرناطة (۱)، فأنسل كثيرا ممن كان له خطر، وفضل عظيم (۲) .

ويلاحـــظ -في سلسلة نسبه - احتلاف كبير، بين الذين ترجموا له <sup>(۱)</sup>، والثابت هنا هو الموجود في فهرسته <sup>(1)</sup> إلا يسيرا .

#### ٢ - مولده، ونشأته، وطلبه للعلم :

#### أ- مولده :

اتفقت المصادر على أنَّ ابن عطية الغرناطي ولد سنة : ٤٨١هـ (٥)، من أسرة ذاع

17

<sup>\*</sup> ترجمسته في : فهسرس ابن عطية: ألفه ابن عطية نفسه - وسياتي - والإحاطة في أخبار غرناطة: ٣/ ٥٤٠، و بغيسة الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنذلس ص:٣٨٩-٣٩١، والمعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ص:٣٦٦-٢٧٦، والصلة لابن بشكوال: ٢/ ٣٨٦،٣٨٧، وصلة الصلة، لابن الزبير، ص: ٣٠٦، والديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: ٧٧٥، وبغية الوعاة للسيوطي: ٧٣/٢، ٧٤

<sup>(</sup>۱) معناها : الرمانة بلغة عجم الأندلس ، سُمِّيت بذلك لجمالها ، وهي أقدم مدن كورة إلبيرة من أعمال الأندلس ، وأعظمها ، وأحسنها ، كما ساقية تخترق نصف المُذينة . ينظر : معجم البلدان : ٤/ ٩٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإحاطة في أخبار غرناطة : ٣/٥٤٠ ، والديباج المذهب : ٢/٥٥ ، ومقدمة التحقيق :( للمحرر الوجيز ) للأستاذ أحمد الملاح : ١/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصادر السابقة ، والصلة :٢/ ٣٨٦ ، وبغية الوعاة : ٢/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: فهرس ابن عطية: ص ٤١ ، ٤٢

<sup>(</sup>٥) يسنظر : الديباج المذهب : ٢/ ٥٧ ، وصلة الصلة : ص ٣ ، وتاريخ قضاة الأندلس لأبي الحسن النباهي :

صيتها في: العملم، والفضل، والكرم، والنبل (1) ، وتفتّحت براعمه في شجرة علمية باسقة؛ إذ كان أبوه غالب: من أكابر علماء الأندلس، المشهورين في الفقه، والحديث، والملغة، والتفسير، وغمير ذلك من العلوم النافعة التي جمعها في الأندلس، وفي رحلته المشرقية (1) .

وكان حده: عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف من أهل العلم والفضل، كما كان لجد أبيه - : غالب بن عبد الرؤوف بن تمام - رحلة إلى الشرق، لقى فيها أبا القاسم بن الجلاّب الفقيه (٢) ، وأحذ عنه كتاب ( التفريع ) في مسائل الفقه (٤) .

وقد روى هدذا الكتاب جده: عبد الرحمن بن غالب عن أبيه، وروى ابنه عنه غالب، ثم روى ابن عطية عن أبيه: غالب (٥) .

#### · نشأته:

فى كــنف تــلك الدوحة العلمية الباسقة ، نشأ القاضى أبو محمد عبد الحق ، نشأة عــلمية عاليــة ، حيث عُرف بحدة الذّكاء ، وثقوب الذّهن ، والاهتمام بالعلم ، واقتناء الكتب (٢٠) .

وكسان لأبيسه غسالب - الفقيه الزاهد - الفضل الأكبر في نبوغ ولده ، منذ نعومة أظفساره، إذ هيّأ له جميع الأسباب والسبل الموصلة إلى العلم والمعرفة ، فكان أبوه حريصا عسلى طلب الإجازة (٧) له من كثير من العلماء ، وكان ممن استجاز له أبا جعفر أحمد بن

ص ١٠٩ ، والمعجم في أصحاب أبي على الصدفي : ص ٢٧٢ ، وبغية الوعاة : ٢/ ٧٣ .

<sup>(</sup>١) ينظر : تاريخ قضاة الأندلس : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفصيل – عن هذه الرحلة ونتائجها - ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٤٢-٤٤ .

<sup>(</sup>٣) هــو: عــبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاّب، الفقيه، المالكي، تفقه على يد أبي بكر الأبحرى، وله كــتاب كبير في مسائل الحلاف، وكتاب التفريع في المذهب. توفى -كهلا - سنة : ٣٧٨هـــ .ينظر: سير أعلام النبلاء : ٣٨٦/١٦، ٣٨٤،

<sup>(</sup>٤) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٥٦ ، والمعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي : ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) ينظر: صلة الصلة: ص ٣.

<sup>(</sup>٧) الإحسازة إحدى طرق الرواية عند المحدثين، أو عند العلماء القدامي، وهي: أن يجيز الشيخ لتلميذه بالرواية،

خلف، المعروف بابن القليعي<sup>(۱)</sup> فأجازه <sup>(۲)</sup>، كما لازم ابن عطية أباه ملازمة منقطعـــة النظير ؛ حيث قرأ عليه الصّحيحين، وكتب السنن، والموطّأ، والمدوّنة الكبرى، والمقتضـب والكافى فى النحو <sup>(۲)</sup>، وغيرها من كتب النحو، والحديث، واللغة، والتفسير، بأسانيدها إلى أصحابها <sup>(٤)</sup>، وشارك أباه أيضا فى الأحذ عن بعض شيوخه<sup>(٥)</sup>.

وكل هذا كان له أثر طيّب في تكوين شخصية ابن عطية، وبلوغه مبليغ العلماء العاملين، وقد استمرت هذه الرعاية الأبوية، إلى أن فرّقت بينهما يد المنسون  $^{(7)}$ , ومن أصدق الأدلة على تلك العناية الأبوية قول الضبى  $^{(Y)}$ : ((كان الفقيه أبو بكر غالب ، ربما أيقظ ابنه أبا محمد عبد الحق ، في الليلة مرتين ، يقول له : قم يا بني اكتب كذا وكذا، في موضع كذا من تفسيرك ، له فيه نكت كثيرة ))  $^{(A)}$ .

#### ج- طلبه للعلم:

لم يكتف ابن عطية بما أخذه عن أبيه ، بل تلمذ على أفذاذ من العلماء الذين كانت الأندلس تزخر بمم ، أمثال : أبي على الصدفي (٥) ، الذي أخذ عنه جامع السترمذي (١٠)،

كأن يقول له : (( أجزت لك الكتاب الفلاني ))، أو أجزت لك جميع مروياتي، أو مـــا اشـــتملت عليـــه فهرستي هذه . انظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ( ﷺ) : ٣٦٨/١

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته في شيوخه

<sup>(</sup>٢) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٩٦ ، ومقدمة محققه : ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) لأبي جعفر النحاس.

<sup>(</sup>٤) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٤٤-٥٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق : ص ٥٥ ، و بغية الملتمس : ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٦) بنظر: فهرس ابن عطية: ص ٤٤.

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ، جاب البلاد المغربية ، ووصل إلى الأسكندرية ، وله كتاب : بغية الملتمس ، ومطلع الأنوار ، أخذ العلم عن أبي عبد الله بن الحميد ، وصحب أبا القاسم بن حبيبش. تسوقى سنة: ٩٩٥هم. ينظر : الأعلام : ١/ ٢٦٨ ومقدمة بغية الملتمس : هـ.

<sup>(</sup>٨) بغية الملتمس: ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٩) ستأتى ترجمته فى شيوخه .

<sup>(</sup>۱۰) هو : محمد بن عيسى الترمذي، الضرير، المحدث، الحافظ، ولد في حدود سنة : ۲۱۰هــ، تلمـــذ علــي

وكان قد أجاز له قبل ذلك ، وأبي على الغسان (١) ، الذى لقيه بغر ناطة ، وكان الشيخ متجها إلى حِمَّة الْمَرِيّة (٢) للتّداوى بمائها من فالج ، فاستجازه ابن عطية ، وسمع منه أبياتا من الشعر ، وألفاظا من اللغة ، وقرأ عليه الموطأ (٣) .

لم تذكر المصادر نــبأ رحلة - لابن عطية - إلى المشرق ، ولعل ظروف العصر المستعصية هي التي حالت دون ذلك .

ولكن أحد محققى (المحرر الوجيز) '') أشار إلى احتمال صحبته لأبيه في رحلته المشرقية '')، الستى حدثت في عام: ٢٩٩هـ (۲)، ولكن هذا الاحتمال غير وارد؛ إذ المعروف أن ابن عطية ولد سنة: ١٨١هـ باتفاق المؤرخين (۷)، فكيف يتستى له صحبة أبيه في رحلته، وهو لم يولد بعد؟!.

#### ٣- شيوخه :

سبق أن ذكرت أنّ ابن عطية أخذ العلم عن أبيه ، وعن غيره من أكابر العلماء الذين تكتظ بمم الأندلس ، وسأذكر - الآن - تراجم موجزة لبعضهم :

أ- أبو بكر: غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية ، المحاربي، الغرناطي ، والد عبد الحق ابن عطية .

البخارى،وشــــاركه فى الأخذ عن بعض شيوخه، من أحسن تصانيفه : الجامع الصحيح. توفى سنة : ۲۷۹ هـــ. انظر : سير أعلام النبلاء : ۲۷۰/۱۳ -۲۷۷، ومعجم المؤلفين : ۱۰۵/۱۰ ۱۰۵

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في شيوخه .

<sup>(</sup>٢) وهي : مدينة كبيرة ، من كورة إلبيرة منن أعمال الأندلس ، اشتهرت بالوشي والديباج ، وبما مرفأ للسفن والمراكب . ينظر : معجم البلدان : ٥/ ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٥٧، والمعجم في أبي عني الصدفي : ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) هو: الأستاذ أحمد صادق الملاح

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز – مقدمة المحقق – الملاح : ١/ ٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: فهرس ابن عطية: ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر : صلة الصلة : ص ٣ ، والديباج المذهب : ٧/٧٥ ، وتاريخ قضاة الأندلس : ص ١٠٩ ، والمعجم في أصحاب أبي على الصدفي : ٢٧٢ ، وبغية الوعاة : ٢/ ٧٣ .

كان حافظا للحديث، وطرقه، وعلله، كما كان عالما بالقراءات، وأديبا بارعا، ولغويا شاعرا ، ولد سنة : ٤٦٩هـ ، ورحل إلى المشرق سنة : ٤٦٩هـ ، وجاء بعلم غزير، كفّ بصره في آخر عمره، وتوفي سنة : ١٨هـ (١)

ب ــ أبو عبد الله : محمد بن الفرج ، القرطبي ، المالكي ، مولى محمــد بــن يحــيى الطلاع ، وُلد عام : ٤٠٤هــ ، وكان زعيم المفتين في وقته ، حافظا للفقه على مذهــب الإمام مالك، وأصحابه ، وحاذقا للفتوى ، قؤولا للحق ، شديدا على أهل البدع ، وألف كتاب الشروط ، وتوفي سنة : ٤٩٧ هــ (٢)

ج- أبو على : الحسين بن محمد بن أحمد ، الغساني ، الجيّاني ، كان مــن جـهابذة الحفاظ المحدثين في الأندلس ، مقدَّما في الأدب ، والشعر ، واللغة ، والنسب ، والغريب.

ألّف كتاب (تقييد المهمل) ، الذي ضبط فيه كل ما يقع فيه اللبس من الألفاظ في الصحيحين ، وكان مولده سئة: ٤٢٧هـ، ووفاته سنة: ٩٨٤هـ (٣) .

برع فى الحديث إسنادا ، ومتنا ، مع جودة الخطّ والضبط ، وكان كثير الفوائــــد ، غزير العلم ، علمًا بالقراءات ، وقال عنه ابن بشكوال (٤) : ((هو أجلّ من كتب إلينا من شيوخنا بإجازته )) (٥) . أكره على القضاء بمُرْسيَّة (٢) ، وقتل شهيدا في إحدى تغور المسلمين في الأندلس سنة : ١٤هـــ(٧)

<sup>(</sup>١) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٤١ ، والصلة :٢/ ٢٥٧ ، والعبر في خبر من غبر : ٢/ ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: فهرس ابن عطية: ص ٢٧ ــ ٩٦، والصلة: ص ٢/ ٥٦٤ ، والديباج المذهب: ٢/ ٢٤٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : فهرس ابن عطية ص ٥٦-٣، ، ووفيّات الأعيان :١٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو : خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال، أبو القاسم ، الأنصارى ، السند التـــاريخى ، تلمذ على أبيه ، وعلى عبد الرحمن بن محمد ، ولد سنة : ٩٤٤هــ ، وتوفى سنة : ٧٨هــ ، وله كتــلب الصلة ، وغيره . ينظر : المعجم في أصحاب أبي على الصدفى : ص ٨٥، والأعلام : ٣١١/٢ .

<sup>(</sup>٥) الصلة : ١/١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) هي : مدينة بالأندلس من أعمال تدمير التخطها عبد الرحمن بن الحكم ، وسماها تدمير بتدمير الشام ، وهي ذات أشجار وحدائق . ينظر : معجم البلدان : ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٧٤ ، والديباج المذهب : ٣٣٠/١ .

هـــ أبو جعفر: أحمد بن خلف بن عبد الملك بن غالب ، الغساني ، المعروف بابن القليعي، كان صديقا لأبي بكر غالب - والد ابن عطية - قد مر ت إجازته لابن عطية بطلب من أبيه (١).

كان شيخ فضل وصدق ، وكان يقف إلى جانب المظلومين والمضطهدين ، وتـــوفى سنة : ٩٨٤هــ (٢)

و- أبو محمد: عبد الرحمن بن محمد بن عتّاب بن محسن ، الأُموى ، القرطبي ، مــن أهل الصلاح والفضل ، ولد سنة: ٣٣٤هـ.

كان آخر الشيوخ الجلة الأكابر ، في علو الإسناد في الأندلس ، كما كان حافظا للقرآن الكريم، واقفا على كثير من تفسيره ، ومعرفة غريبه ، مع علم وافر من اللغة والعربية ، والتفقه في الدين، توفي سنة : ٢٠٥هـ (٣)

أمر أبو الحسن: على بن أحمد بن خلف، الأنصارى، المقرئ، المعروف بابن البانش، ولد بغرناطة سنة: ٤٤٤هـ وكان أوحد زمانه اتقانا ومعرفة ، مع انفراد بعلم العربية، ومشاركة في علم الحديث، ومعرفة رجاله، ونقلته، مع جودة الخطّ، وكانت وفاته سنة: ٨١٥هـ (أ) وعليه درس ابن عطية كتاب سيبويه دراسة فك، وتعلم، ومناولة (أ) من يدى شيخه (ابن الباذش) إلى يده (٢١)، كان له أثر كبير في اعتداد ابن عطية بمذهب سيبويه (٧)

#### ٤ – تلاميذه :

لما تشبعت نفس ابن عطية بالعلم ، اتَّجه إليه جمّ غفير من طلبة العلم؛ ليغترفوا

<sup>(</sup>۱) ینظر ما تقدم فی : ص۲۴.۱۳ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : فهرس ابن عطية :ص ٩٦،٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٨٠، والديباج المذهب : ٤٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٧٦-٨٠ ، والصلة :  $7/1 \cdot 1 - 1 \cdot 1$  ، وبغية الوعاة :  $7/1 \cdot 1 \cdot 1$ 

<sup>(</sup>٦) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٧٦-٧٨،

<sup>(</sup>٧) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ١٥٥، ١٥٥

من معينه الصافى ، فتخرّج على يديه علماء أجلاّء ، احتلّوا مكانة مرموقة فى حقل العلم ، وميدان العمل ، وسأذكر -الآن - تراجم موجزة لبعض الذين تلمذوا على يديه :

أ – أبو بكر : محمد بن خير بن عمر بن خليفة ، اللمتــونى ، الإشــبيلى ، الإمــام الحافظ، المجود ، المقرئ ، تصدر للإقراء والإسماع ، وكان محدثًا متقنًا ، وأديبًا لغويًا .

كان مولده سنة : ٥٠٠هـ ، ووفاته سنة : ٥٧٥هـ ، وبعد وفاته بيعـت كتبـه بأبهظ الأثمان ؛ لصحتها (١) .

ب- أبو جعفر: أحمد بن أحمد بن أحمد ، الأزدى ، الفقيه الزاهد ، كان محدثا متقنا ، مقدَّما في الأدب واللغة ، توفي قبل : ٥٨٠هـــ (٢) .

ج- أبو القاسم: عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف ، الأنصارى ، المرّى ، المعروف بابن حبيش .

كان من فرسان الحديث بالأندلس ، و لم يكن أحد يجاريه فيه من أهل طبقته ، ولــه براعة فى العربية ، واللغة ، والأدب ، كما كان له حظ من الفصاحة ، والبلاغة ، والبيان ، وألّف كتاب ( المغازى )) ، وتوفى سنة : ٥٨٤ هـــ (٢٠) .

د- أبو محمد: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد ، الأنصارى، المعروف بابن الفرس ، شيخ المالكية بغرناطة في زمانه ، كان له براعـة في الفقـه ، والأصـول ، والعربية ، واللغة ، وألّف كتابا في أحكام القرآن .

أصيب بالفالج ، وتغير حفظه بأخرة ، قبل موته بعامين ، وتوفى سنة : ٩٧هـ أصيب بالفالج ، وتغير حفظه بأخرة ، قبل موته بعامين ، وتوفى سنة : ٩٧هـ هـ هـ أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن مضاء اللخمى ، قاضى الجماعة .

كان أمهر أهل زمانه في علم النحو ، وبــرع في علــوم الحســاب ، والهندســة ، والأصول، والطّب ، والكلام .

<sup>(</sup>١) ينظر: سير أعلام النبلاء ، للذهبي: ٨٥/٢١ ، والعبر في حبر من غير: ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) بنظر: بغية الملتمس: ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : التكملة لوفيات النقلة : ١١٩/١، وسير أعلام النبلاء : ٣٦٤/٢١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التكملة لوفيات النقلة : ٣٠٩/٢ . وبغية الوعاة : ٢١٦/٢ .

صنّف: المشرق في النحو ، والرد على النحويين ، وكان مولده بقرطبة سنة: ١٣٥هـ. ، ووفاته سنة: ٩٢هـ. ،

#### ٥- مكانته العلمية ، وأقوال العلماء فيه :

احتلّ ابن عطية مكانة علمية مرموقة ، مما لفت أنظار العلماء إليه ، وحملهم على الثناء عليه ، ومن ذلك :

ما قاله ابن بشكوال <sup>(۲)</sup> : ((كان واسع المعرفة ، قوى الأدب ، متفننا فى العلـــوم، وأخذ عنه الناس )) .

وما قاله الضبى عنه (٢) : (( هو فقيه حافظ، محدِّث مشهور، أديب نحوى، شاعر بليغ كاتب، ألّف في التفسير كتابا ضخما، أربى فيه على كل متقدم )) .

وما قاله الإمام الذّهبي عنه (<sup>3)</sup> : (( وكان إماما في الفقه ، وفي التفسير ، وفي العربية ، قوى المشاركة ، ذكيا فطنا ، مدركا من أوعية العلم )) (<sup>(0)</sup>

وما قاله ابن فرحون (١) عنه : ((كان القاضى عبد الحق فقيها، عالما بالتفسير ، والأحكام ، والحديث ، والفقه ، والنحو ، واللغة ، والأدب ، مقيِّدا حسن التقييد ، له نظم ونثر، وللي القضاء عمدينة لأنمَرِيّة ، وكان غاية في النَّهاء والذّكاء ، والتّهمم بالعلم ، سرىّ الهمّة في اقتناء الكتب ، ولما

<sup>(</sup>١) ينظر: التكملة لوفيات النقلة: ٣٣/٢ ، وبغية الوعاة: ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) الصلة: ٢/٧٨٧ .

<sup>.</sup>  $7 \wedge 9$  . (7)

<sup>(</sup>٤) هو: أبو عبد الله شمس الذين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، التركماني الأصل ، الفارقي ثم الدمشقى ، ولد سنة : ٣٧٣هـ ، وتوفي سنة : ٧٤٧هـ ، وأخذ العلم عن ابن الأرجى ، والدمياطى ، وابن عيلان، وغيرهم ، وألف كتبا كثيرة منها : طبقات القراء ، وسير أعلام النبلاء، وغيرهما . ينظر : الدرر الكامنسة لابن حجر : ٣٢٦/٣ ، والوافي بالوفيات للصفدى : ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء: ١٩/٨٨٥.

وُلِّي القضاء ، توخّي الحق ، وعدل في الحكم ، وأعز الخطة )) (١) .

وما قاله السيوطي (٢) عنه : (( ألّف تفسير القرآن العظيم ، وهو أصدق شاهد لــه بإمامته ، في العربية ، وغيرها )) (٣) .

#### 7- أعماله ، والمناصب التي شغلها :

لم تكن العلاقة بين ابن عطية والحكام وثيقة العرى ، بل كانت علاقة شــــعناء وبغضاء في الوهلة الأولى ؛ حيث اتسم ابن عطية - في شبيبته - بالحدة والشدة ، مـــع منافسة للحكام .

وقد لاقى من جرّاء ذلك عنتا ومشقة ؛ حيث نُفي أبوه غالب إلى السوس (٤) ، كما نال ابن عطية أذى وإهانة من الحكام .

ثم إن أباه أعيد إلى وطنه ، وحسن رأيهم فيه ، ومن ثَمَّ تحوّلت الضغينة والمجافساة إلى المحبة والولاء ، وهنا تبوّأ ابن عطية مكانة عالية ، حتّى صار قاضيا للملتّمين – في آخـــر دولتهم – في مدينة ألمَريّة ، وكان ذلك في المحرّم سنة : ٢٩هـــ (٥)

كان ابن عطية شجاعا مغوارا، كثير الغزوات تحت راية جيوش المليت مين ، وفي إحداها أرسل إليه أبوه غالب أبياتا يبث فيها أشواقه ، فقال (٦) :

يَا نَازِحَ الدَّارِ لَمْ يَحْفَلْ بِمَنْ نَـزَحَتْ \* دُمُوعُـهُ طَارِقَاتُ الْهَـمِّ وَالْفِـكُوِ غَيْرَ الدَّمْعِ وَ السَّهُرُ غَيْرً الدَّمْعِ وَ السَّهُرُ عَيْنِتَ شَخْصَكَ عَن عَيْنِي فَـمَا أَلِفَتْ \* مِنْ بَـعْدِ مَرْ آكَ غَيْرَ الدَّمْعِ وَ السَّهُرُ

<sup>(</sup>١) الديباج المذهب: ٨/٢٥.

<sup>(</sup>۲) هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدّين ، الخضيرى ، السيوطى ، حلال الدّين ، إمام حافظ ، مؤرِّخ أديب ، له نحو : ۲۰۰ مؤلَّف ، أخذ العلم عن حلال المحلَّى ، والزين العقبى ، وحضر بحلـــس ابــن حجر، وقرأ على الشّمس السّيرامى صحيح مســلم . وتــوف ســنة : ۹۱۱هــــ . ينظــر : شــذرات الذّهب: ۱/۱٥ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة : ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) هي : بلد بالمغرب ، وقيل : إنحا كورة بالمغرب ، مدينتها : طنحة . ينظر : معجم البلدان : ٣/٠ ١٨٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : صلة الصلة: ص ٣ ، والمعجم في أصحاب أبي على الصدفي : ص ١٢٧٠ ١٧٠

<sup>(</sup>٦) من البسيطُ في : الهجم في أصحاب أبي على الصدفي : ٢٧١ ، ومقدمة المحقق لفهرس ابن عطية : ص ٩

قَدْ كَانَ أَوْلَى جَهَادٌ فِي مُوَاصَلَتِي \* لاَ سِيَّمَا عِندَ ضَعْفِ الْجِسْمِ وَالْكِبَرِ اعْتَلَّ سَمْعِي وَحَلَّ الضُّرُ فِي بَصَرِي \* بِاللَّهِ كُنْ أَنْتَ لِي سَمْعِي وَكُنْ بَصَرِي اعْتَلَّ سَمْعِي وَحَلَّ الضُّرُّ فِي بَصَرِي \* بِاللَّهِ كُنْ أَنْتَ لِي سَمْعِي وَكُنْ بَصَرِي ٧- شعره ونثره:

لعل من الأمور المستعصية إطلاق الأحكام النقدية، على ما دبجّته أقلام العلماء الكبار ، أمثال ابن عطية ، ولكنى سأحاول - من خلال السطور التالية - إلقاء بعض الأضواء المتاحة ، على عمل هذا العالم الفذ الذي وصف بالبراعة في الشعر والنشر (١).

فمن شعره قوله (٥) - يصف فحما - :

جَعَلُوا القِرَى لِلْقَسِرِّ فَحْمًا حَالِكًا \* قُدِحَ الزِّنَا دُيهِ فَسِأُورَى نَساراً فَسَبَدَا دَيِهِ فَسِ السَّقْطِ فِي جَنَبَاتِهِ \* كَالبَرْقِ فِسِي جُنْسِحِ الظَّلاَمِ أَ نَساراً فَسَبَدَا دَيِهِ بَنُ السَّقْطِ فِي جَنَبَاتِهِ \* كَالبَرْقِ فِي جُنْسِحِ الظَّلاَمِ أَ نَساراً ثُسَمَّ انبَرَى لَهَبُ وصَارَ كَأَنَّهُ \* فِي الْحَبَرُقِ ذُوحُرَق يُطَالِبُ ثَساراً فَكَانَ عَلَى الْمَسقام نَهَاراً فَكَانَ عَلَى الْمَسقام نَهَاراً فَكَانَ عَلَى الْمَسقام نَهاراً

# 

<sup>(</sup>١) ينظر : بغية الوعاة : ٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: فهرس ابن عطية - مقدمة المحقق - : ص ١١، ومنهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم: ص ٨١

<sup>(</sup>٣) هو: الفتح بن محمد بن عبيد الله ، القيسى ، الكاتب أبو نصر ، سمع من أبى على الصدف ، على أبى على المحمد البطليد وبيم كتاب : ( الانتصار ) ، وله كتاب : ( مطمح الأنفس ومسرح التأنس ) ، ( وقلائد العقيان في محاسن الأعيان ) وتوفى في مراكش سنة : ٢٨٥هـ . ينظر: المعجم في أصحاب أبي على الصدفى : ص ٣١٣ ، والأعلام : ٥/٤٣٥ .

<sup>(</sup>٤) قلائد العقيان : ص١١٦.

<sup>(</sup>٥) مَنَ عَلَمْونِ قَلائد العقيان : ص ٢٢٣ ، بغية الوعاة : ٧٤/٢ .

من أروع قصائده قوله (١) في قصيدة - يندب فيها شبابه -:

سَّقْيًا لَعَهْد شَبَابِ ظَلْتُ أَمْدِرَحُ في رَيْعَانِه وَليَالِي الْعَــيْشِ أُسْــحَارُ أَيَّامَ رَوْض الصِّبَا لَمْ تَذْوِلاً أَغْصُــنُهُ وَرَوْنَقُ الْعُمْرِ غَضَ ۖ وَالْهَوَى جَارُ وَالنَّفْسُ تَرْكُضُ في تَضْمير شـــرِّتهَا طرْفًا لَهُ في رهَان اللَّهْو إحْضَارُ عَهْدًا كُورِيمًا لَبسْنَا مِنْهُ أَرْديَةً كَانَتْ عُيُونًا وَأَمْتُحَتْ فَهْنَى آثَارُ مَضَى وَأَبْقَى بِقَلْبِي منْهُ نَارَ أَسِّي \* كُونِي سَلاَمًا وَبَوْدًا فيهُ يَا نَارُ \* لَيْلِ الشَّبَابِ لِصُبْحِ الشَّيْبِ إِسْفَارُ بَعْدَ نَقْهَتْ نَفْسِي وَأَصْبَحَ في وَقَارَعَــ تْنِي اللَّيَالِي فَانشَـنت كَسرًا \* عَنْ ضَــيْغَم مَا لَهُ نَابُ وَأَظْفَارُ إلاَّ سلاَحَ خــلاَل أُخْلـصَتْ فَلَهَا \* في مَنْهَل الْمَجْد إيرَادٌ وَإصْدَارُ أَصْبُو إِلَى خَفْضِ عَيْش دَوْخُهُ خَضَلٌ \* إِذًا فَعَطَّلْتُ كَفِّي مِن شَبَا قَلَم \* آثــارُهُ فِي رِيَاضِ الْعِلْمِ أَزْهَارُ

وابن عطية له بديهة نادرة ، وشعر رائق ، فكان ينظم الشعر ارتجالا ، مما يدل على القريحة الفذّة ، ومن ذلك قول الفتح بن خاقان (( ومررنا في إحدى نزهنا بمكان مقفر ، وعن المحاسن مسفر ، وفيه برك نسرجس ، كانه عيون مراض ، يسيل وسطه ماء رضراض ، بحيث لا حسن إلا اللّهام، ولا أنس إلا ما يتعرض للأوهام، فقال (؟)

لَسِذَّ قَطْعُ الدَّهْرِ فِيهَا وعَدَّبُ رَقَصَ النَّسِبْتُ لَهَا ثُمَّ شَرِبْ نُسورُهُ الْسِغَضِّ وَيَهَسَرَّ طَسرَبْ لَهَسِبًا يَحْمِسلُهُ مِسنهُ لَهَسِبْ نَقَطَ الْفضَّهِ فَي خَطِّ الذَّهَبُ))

نَسرْجِسٌ بَاكَسرْتُ مِسنْهُ رَوْضَةً

حَسَشَتِ السرِّيحُ بِهَا خَمْر حَيَا \*
فَعَسدَا يَسْسفِرُ عَسن وَجْنَتِهِ \*
خَسلَتْ لَمْعُ الشَّمْسِ فِي مَشْرِقَهُ \*
وَبَيَاضَ الطَّسلِّ فِسي صُسفُوتِهُ

<sup>(</sup>١) من البسيط، وهو في: قالائد العقيان : ص ٢١٨ ، والإحاطة : ٣٠٠٥ . .

<sup>(</sup>٢) قلائد العقيان : ص ١٦٠٠ .

<sup>(</sup>٣) هو : الحصى الذي يجرى عليه للاء . ينظر : السان : (رضض) . قلت : ربما كان وصفه للماء برضواض للعلاقة للكانية، فيكون مجازا مرسلا .

<sup>(</sup>٤) من الرمل

ولكن مع ما قيل عن جمال شعره وروعته -كما مرّ سابقا - لم يوجد له ديوان شعر مطبوع ، كما لم تذكر المصادر أنّ له ديوانا مفقوداً ، وكذلك لا يوجد له إلاّ مقطّعات شعرية ، لا تبلغ مبلغ القصائد ، إلاّ نادرا ، ولعلّه لم يكن يُولِي اهتماما كبيرا بالشعر ، كما أنّه لم يكن فيه مكثرا .

أما نــــــره: فقد اتسم بالقوّة الأسلوبية الطّلية ، مع التّرسل البديعي ، فكان يضفي على أسلوبه أنماطا موشّاة من الألوان البديعية ، كالسّجع ، والجناس ، وغيرهما ، وهـــــذا يبدو واضحا في رسائله (۱) ومكاتباته ، إلى الملوك والعلماء والوزراء ، وهاك رسالة لـــه كتبها إلى القاضى الفقيه أبو سعيد خلوف بن خلف الله (۱) : (( اســـتوهب الله الفقيــه الأجلّ، قاضى الجماعة سيّدى وعمادى شمول نعمه وأياديه ، واتّصـــال روائـــح العــز وغواديه، واتّصال خواتم الأعمال بمباديه ، والتــئام عواجز السعد بــهواديه .....)) وأما في كتبه : فأسلوبه ينّم عن القوّة والمتانة ، مع البعد الألوان البديعية إلاّ ما نــدر، وهذا يبدو واضحا في: فهرسه ، وفي كتابه : ( المحرر الوجيز ) وهاهو يقول (۱) (( وُلد أبي وهذا يبدو واضحا في: فهرسه ، وفي كتابه : ( المحرر الوجيز ) وهاهو يقول (۱) عثمان سعبوبن حرهمه الله – سنة إحدى وأربعين وأربعمائة ، فطلب العلم في شبــيــبته على الفقيه أبي عثمان سعبوبن خلف بن جعد الكلابي (۱) ، وعلى الفقيه أبي الرّبيع سليمان بن الرّبيع القيسي (۱) .

وناظر فى الموطّأ والمدوّنة، وقرأ بالقراءات السبع على الشيخ المقرئ أبى على الحسن بن عبيد الله الحضرمي (٢)، وأجازه . واكتسب حظا وافرا من النحو والأدب . ثم رحل إلى المشرق سنة تسع وستين وأربعمائة ، فلقى بألمرية أبا محمد بن قُحافة (٨) -رحمه الله -

<sup>(</sup>١) ينظر: فهرس ابن عطية - مقدمة المحقق - : ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) هو:

<sup>(</sup>٣) قلائد العقيان : ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) فهرس ابن عطية : ص ٢٤ .

<sup>(0)</sup> لِعَنْ الصلة : . . . (14)

<sup>(</sup>٦) بغير: الصلة: ١٩٩٨) (٧) نيون: ٨٦٤ ف الصلة: ١٨٨١).

 $<sup>(\</sup>land)$ 

وناظر علیه فی الموطّأ ، وحمل عنه البخاری ، وسائر روایته..... )) ۸- وفساتسه :

اختلفت المصادر التي ترجمت لابن عطية حول تاريخ وفاته ، فذهب بعضهم إلى أنسه توفى ( رحمه الله تعالى ) في مدينة لُورِقَه ( ) , بعد أن قصد مَرْسِيَّة؛ ليتولّى قضاءها ، فَصُدَّ عنها، وقفل راجعا إلى لورقة، حيث وافاه أجله في الخامس والعشرين من رمضان سنة : ٤١هه ( ) ، وذهب بعضهم إلى أنه توفى سنة : ٤١هه ( ) ، وذهب بعضهم إلى أنه توفى سنة : ٤١هه ( ) ، وذهب بعضهم إلى أنه توفى سنة : ٤١٥ه ( ) ، وضحّح الأول ( ) .

ثبانيا: آثباره :

الآثـــار التى تركها ابن عطية لم تكن كثيرة ، مع ما عُرِف به من علو كَهُوَ فَي العلوم العلوم الدينية ، واللغوية ، وغيرها ، وربما كان ذلك كذلك ؛ لأنّه أراد أن يقصر همّـــ ه على علم واحد (١) ونستشفّ ذلك من قوله (١) : ((فإنّى لَــمَّا رأيت العلوم فنونـــا ، وحديث المعارف شجونا، وسلَكُتُ فإذا هي أودية، وفي كلِّ للسلف مقامـــات حسـان وأندية ، رأيت أنّ الوجه لمن تَشَزَّن (٨) للتحصيل ،وعزم على الوصول ، أن يأخذ من كــل علم طرفا خيارا ، ...... ثُمّ رأيت أن من الواجب على من احتبى ، وتخيّر من العلــوم علم طرفا خيارا ، ...... ثمّ رأيت أن من الواجب على من احتبى ، وتخيّر من العلــوم

<sup>(</sup>۱) هي : مدينة بالأندلس من أعمال تدمير ، بما حصن ، ومعقل محكم ، أرضها جزر الايرويها ، إلاّ ما ركــد عليها من الماء ، وفيها عنب يكون العنقود منه خمسين رطلا بالعراقي . ينظر : معجم البلدان : ٥/٠٠) كي

<sup>(</sup>٣) ينظر : الصلة : ٣٨٧/٢ ، وبغية الوعاة : ٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المعجم في أصحاب أبي على الصدق : ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : استدراكات ابن عطية في المحرر الوجيز على الطبري : ص ٤٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢/١ ، ٣ .

<sup>(</sup>٨) أي : استعدّ وانتصب للأمر . ينظر : اللسان : (ش زن )

واحتبى ، أن يعتمد على علم من علوم الشرع ، يستنفد فيه غاية الوسع ، يجوب آفاقــه ، ويتتبع أعماقه ، ويضبط أصوله ، ويحكم فصوله ، ويلخص ما هو منه ، أو يئــول إليـه ، ويفى بدفع الاعتراضات عليه ، حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد ، والدّحــر العتيد ، يستــندون فيه إلى أقواله ، ويحتذون على مثاله )) .

وهذا الكتاب ورد في المصادر باسم : (( الوجيز في التفسير )) <sup>(۱)</sup>، وسيأتي . ٢- فهرس ابن عطية .

وقد ورد هذا الكتاب فى المصادر باسم : (( البرنامج )) (٢) ، الذى ضَمن فيـــه مروياته عن شيوخه ، كما ذكر فيه أسماء شيوخه ، الذين لقـــيــهم ، وسمــع منــهم ، وأجازوه مروياتهم ، أو الذين لم يلقهم ولكنهم أجازوه مروياتهم .

وقد ذكر ابن عطية في فهرسه هذا ثلاثين شيخا ، وكانت طريقته فيه هي : ذكر ابن عطية في فهرسه هذا ثلاثين شيخا ، وكانت طريقته فيه هي : ذكر تواريخ ميلادهم ووفاهم ، ومؤلفاهم ، ومكانتهم العلمية عنهم مناولةً ، أو إجازةً ؛ وكان يهدف في ذلك إلى إعطاء صورة واضحة عن حياهم العلمية ، وقد يتطرّق - أحيانا - إلى حياهم الاجتماعية (أ) .

٣- كتاب في الأنساب.

هذا الكتاب لم يرد ذكره في المصادر التي ترجمت لابن عطية ، إلاّ أنّ صاحب

<sup>(</sup>۱) ينظر : صلة الصلة : ص٣ ، والديباج المذهب : ٥٨/٢ ، والإحاطة : ٣/٥٤ ، وتاريخ قضاة الأندلس : ص ١٠٩ . وسيأتي الكلام عنه مفصلا في مبحث خاص به .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإحاطة: ٣/٥٤٠، صلة الصلة: ص ٣، والديباج المذهب: ١٥٨/٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: - على سبيل المثال - فهرسه: ص ٨٤ ، ١٠٧ ، ١٠٩ .

<sup>.</sup> (3) ينظر : فهرس ابن عطبة – مقدمة المحقق – (5)

(المعجم فى أصحاب أبى على الصدفى) ذكر (أن القاضى أبا محمد ابن عطية ردَّ على أحد معاصريه ، وهو عبد الله بن على بن عبد الله اللخمى فى كتابه الكبير: (النسب) ، وردّ عليه عبد الله فى كتاب آخر انتصر فيه لنفسه ، وكان أسلوبه يتسم بالعنف ، والتعسّف ، والشدّة على القاضى أبى محمد ابن عطية .

وقد وردت كذلك - قصّة الرّدود هذه - بين ابن عطية وعبـــد الله الرشــاطي ، في كتاب آخر (٢) .

وقد ذهبه. عبد الوهاب فائد أنهمن المحتمل أن يكون اسم كتاب الرشاطي هو: (اقتباس الأنوار، والتماس الأزهار في أنساب الصحابة، ورواة الآثار)، فانتقده ابن عطيه، ورد عليه الرشاطي في كتاب آخر، سماه (إظهار فساد الاعتقاد ببيان سوء الانتقاد)، مما يرمز إلى زوبعة نقدية، ومعركة علمية بين هذين الإمامين الجليلين (٣)

<sup>(</sup>٢) وهذا الكتاب اسمه : الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف : ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٨٥

# المبحث الثاني : (( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) .

هذا هو الاسم الذي اشتهر به تفسير ابن عطية، ولكن ما أصل هذا الاسم؟، فهل هو من وضع المؤلف، أو من وضع غيره ؟

يبدو أن هذا الاسم لم يكن من وضع المؤلف (۱)؛ لأن الكتاب لم يشتهر بهذا الاسم في القرن الذي عاش فيه ابن عطية، وقد قال الضبي المتوفى القرن الذي عاش فيه ابن عطية، وقد قال الضبي المتوفى سنة: ٩٩ه هـ عنه، وعن كتابه - (۱): ((هو فقيه حافظ، محدِّث مشهور، أديب نحوى، شاعر بليغ كاتب، ألف في التفسير كتابا ضحما، أربى فيه على كل متقدم)).

وفي القسرن السذى تلا قرن ابن عطية، وهو القرن السابع لم يذكر اسم الكتاب، بل الحسرة أنهي بمدحه، ومدح مؤلفه، وفي ذلك يقول أحد علماء ذلك القرن (٢): (( وتأليفه في التفسير جليل الفائدة، كتبه الناس كثيرا، وسمعوه منه، وأخذوه عنه ))، وقال آخر (٤): (( ولأبي محمسد بسن عطية الغرناطي – في تفسير القرآن – الكتاب الكبير الذي اشتهر، وطار في الغرب والشرق، وصاحبه من فضلاء المائة السادسة )).

وفى القرن الثامن – حتى الحادى عشر الهجرى – عُرِف الكتاب باسم : (( الوجيز فى التفسير )) (°). أما من أطلق عليه اسمه الحالى – وهو : ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ) – فقد رجح د. عبد الوهاب فائد – ومن تبعه –(۲) أن يكون مالا كاتب جلبى المتوفى : ۱۰۲۷هـــ –(۲) الذى ذكر الكتاب بمذا

<sup>(</sup>١) ينظر : منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم : ص ٨١ .

<sup>(</sup>٢) بغية الملتمس: ص٣٨٩

<sup>(</sup>٣) وهو ابن لآبار المتوفى سنة : ٢٥٨هــ، في كتابه المعجم في أصحاب أبي على الصدفي : ص ٢١٨

<sup>(</sup>٤) وهـــو ابـــن سعيد المتوفى سنة : ٦٨٥هـــ، وقد ذيل رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس، كما فى : ( نفح الطيب : ١٧٩/٣، ومنهج ابن عطية فى التفسير : ص٨١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإحاطة : ٣٠/٠٥، الديباج المذهب : ٢/٥، تاريخ قضاة الأندلس : ص ١٠٩، صلة الصلة : ص ٣٠، ونفح الطيب : ٥٢/٠، ٥٢٧، ومنهج ابن عطية : ص ٨١، ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) مثل : عبد السلام عبد الشافي محمد، أحد محققي ( المحرر الوجيز )

<sup>(</sup>٧) هــو : مصــطفى بــن عبد الله، كاتب جليى، للعروف بالحاج خليفة، مؤرخ بحاثة، تركى الأصل، مستعرب، ولد وتوفى فى القسطنطينية، كان كاتبا فى الجيش العثماني، وكان كثير الأسفار، وانقطع للتدريس فى آخر حياته، ومن مؤلفاته القيمة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، وتحفة الكبار فى أسفار البحار، وغيرهما. توفى سنة : ١٠٦٧هـــ . ينظر : الأعلام : ٢٣٦/٧، ٢٣٧

الاســـم- (۱)، هو أول من أطلق عليه هذا الاسم (۲)، وربما أخذه من قول ابن عطية (۳): (( وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا )).

وهــو قــول فيه نظر؛ لأن الكتاب ذُكر فى بعض المصادر أن اسمه : ((الجامع المحرر الصحيح الوجيز فى تفسير الغراب العزيز )) (<sup>3)</sup>

وقد علَّق د. فايد على هذا الاسم: بأنَّه لم يجده عند أحد من العلماء القدامي (٥).

وهـــذا الاختلاف في اسم الكتاب يثير الريب، ويدل على أن المؤلّف لم يسم كتابه باسمــه الحالى، ولكن من المحتمل ألا يكون ملا كاتب جلبى، هو الذى سمى الكتاب بهذا الاسم، بل قد يكون أحد تلاميذ ابن عطية، أو ممن أخذ عنهم هو الذى سمى الكتاب بهذا الاسـم، ويرجح هذا الاحتمال ما ذكره أبو حيان من أن تفسير ابن عطية وصل إليه من طريقين، فقد تكون التسمية وقعت بخلاف بين هاتين الطريقين (1).

ويضاف إلى ذلك أن النسخة المتداولة اليوم من(آلمحرر الوجيز) ليست بنسخة المؤلف<sup>(٧)</sup> وأما الحافز لتأليفه هذا الكتاب هو — كما تقدم — التقرب إلى الله؛ ثُنَــــوِّر له رمسه يوم القامة <sup>(٨)</sup>.

وبعد هذا التقديم أود أن أتناول بعض الجوانب المتعلقة بهذا الستفر

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون: ١٦١٣/٢،

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم : ص ٨٢، والمحور الوجيز :(مقلمة المحقق : عبد السلام ): ٢٨/١

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١/٤، ٥

<sup>(</sup>٤) وقد ذكر هذا الاسم آثري جفري في : مقلمتان في علوم القرآن : ص ٤، وكذا عمر رضا كحالة في : معجم المؤلفين : ٥٣/٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم: ص ٢٦٨، هامش رقم (٣)

<sup>(</sup>٦) وهما: الأول: أخذه أبو حيان: عن القاضى أبو على الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشى، قسراءة منه عليه لبعضه، ومناولة عن أبي الربيع سليمان الكلاعي، عن أبي القاسم عبد الرحمن المعروف بابن حبيش، الذي قال (( أخبرنا به مصنفه قراءة عليه لجميعه )).

والطــريق الثانى : قال أبو حيان : (( أحبرنى به عاليا القاضى الأصولى المتكلم أبو الحسن محمد ابن القاضى الأصولى للتكلم أبى عامر يجيى بن عبد الرحمن الأشعرى نسبا وملها إجازة، كتبها لى بخطة بغرناطة عن أبى الحسن على بن أحمد بن على الغافقى الشقورى بقرطبة، وهو آخر من حدث عن عطية، وهو آخر من روى عنه )) . البحر المحيط : ١١٠١٠/١

 <sup>(</sup>٧) بدليــــل ورور (رحمه الله ) أو (رضى الله عنه) عقب: قال القاضى أبو محمد، أو عقب: قال الفقيه أبو محمد؛ والإنسان لا يترحم على نفسه بمذا الأسلوب. انظر − على سبيل المثال− المحرر الوجيز: ١٢٣/١، ١٢٣/١، ١٠١، ٥٧/٥، ١٠١٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر : المقدمة : ص ٢، ٣

# النفيس ( المحرر الوجيز ) على المنوال الآتى :

أولا : بداية تأليف كتاب : ( المحرر الوجيز )، والانتهاء منه :

لم تذكر لنا كتب التراجم متى بدأ القاضى أبو محمد فى تأليف كتابه هذا، ولكن يبدو أنه بدأ تأليفه فى وقت مبكر، وهو فى ريعان شبابه، وقمة نشاطه(۱)، ويستشف ذلك مسن قول الضبى (۲): ((كان الفقيه أبو بكر غالب، ربما أيقظ ابنه أبا محمد عبد الحق، فى الليلة مرتين، يقول له: قم يا بين اكتب كذا وكذا، فى موضع كذا من تفسيرك، له فيه نكت كثيرة)). وقد توفى أبوه (أبو بكر غالب) سنة: ۱۸هه هر (۱)، وكان عمر ابن عطية يومئذ زهاء سبع وثلاثين سنة؛ لأنه ولد سنة ۱۸ههد (۱)، فيكون بذلك قد بدأ تأليف كتابه وهدو فى عنفوان شبابه؛ ولهذا يقول فى المقدمة (۱): ((ورجوت أن الله تعالى يحرم على السنار فكرا عَمَرتُه - أكثر عُمْره - معانيه، ولسانا مَرَنَ على آياته ومثانيه، ونفسًا مَيَّزَتْ بسراعة ومعانيه، فنثيت إليه عِنانَ النظر، بسراعة ومعانيه، وخصائت سومها فى ميادينه ومغانيه، فثنيت إليه عِنانَ النظر،

وأما الانتهاء منه، فلا يُدْرَى – على وجه التحديد – متى فرغ من كتابه، ولكن من المرجح أنه أكل منه شبابه وأطايبه، بل عُمْرَه كله، كما كان يرمى إليه مؤلفه بأن يجعله فسائدة العمر، وقد لقى فيه عنينا ونصبا (٢)، وهاهو يقول (٧): ((وأنا وإن كنت من المقصرين فقد ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، وحملت خواطرى فيه على التعب الخطير، وعمرت به زمنى، واستفرغت فيه مُنني (٨)؛ إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر التعب الخطير، وعمرت به زمنى، واستفرغت فيه مُنني

<sup>(</sup>١) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير: ص ٨٢، ٨٣

<sup>(</sup>٢) بغية الملتمس: ص ٤٤١

<sup>(</sup>٣) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٤١ ، والصلة :٢/ ٢٥٧ ، والعبر في خبر من غبر : ٢/ ٤١١،

<sup>(</sup>٤) يسنظر : صلة الصلة : ص ٣، والديباج المذهب : ٢/٥٥، وتاريخ قضاة الأندلس : ص١٠٩، وبغية الوعاة : ٢/ ٧٣ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر: منهج ابن عطية: ص ٨٣

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز: ١/٥

<sup>(</sup>٨) جمع مُسنَّة، وهي : الْقُوَّة . ينظر : اللسان : ( م ن ن ) .

إلا بتصريف جميع العلوم فيه، وجعلته ثمرة وجودى، ونخبة مجهودى )) .

#### ثانیا: مصادر ابن عطیة:

اعتمد ابن عطية على مصدرين معممين في بناء هذا الصرح العلمي الشامخ، وهذان المصدران، هما:

۱- شیوخه، وأهمهم: والده غالب (۱)، وأبو على الحسين الغسان (۲)، وأبو الحسن: على بن أحمد بن الباذش ( $^{(7)}$ .

٢- اعتكافه على كتب القدماء بالقراءة والدراسة الفاحصة الناقدة، ثم تفريغ ذلك
 ف هذا السفر النفيس، وهاك بعض مصادره:

#### أ- في التفسير، وهي:

تفسیر ابن جریر الطبری (ک)، وهو: ( جامع البیان فی تفسیر القرآن )، وتفسیر أبی بکر النقلش (ف)، وهو: ( شفاء الصدور )، وتفسیر لأبی العباس المهدوی ( $^{(7)}$ )، واسمه: (التحصیل لفوائد کتاب التفصیل الجامع لعلوم التنزیل )، وتفسیر مکی بن أبی طالب القیسی ( $^{(Y)}$ )، المسمی

=

<sup>(</sup>١) ينظر ما نقل عنه في : المحرر الوجيز : ١/٢١٦، ٣/٤٥، ٦/٨٦، ١١/٧٦، ٨٢/١٣

<sup>` (</sup>٢) ينظر نقله عنه في : المصدر السابق : ٢٢٣/٢، وذكر أن شيخه الغساني حدثه مناولة، وهي إحدى طرق الرواية عند المحدثين، أو عند العلماء القدامي . ينظر : إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الحلائق : 2٠٧-٣٩٢/١ ومنهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم : ص ١٢٢، ١٢٧

<sup>(</sup>٣) ينظر ما نقله عنه في : المحرر الوجيز : ٢٨١/١، ٢٨٢، ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٤) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى، الآملى، البغدادى، الإمام، المفسر، ولد سنة: ٢٢٤هـ..، أخذ القراءة عن سليمان بن عبد الرحمن، والحروف عن العباس بن الوليد، والحديث عن أحمد بن منيـــع، وهناد، وألف تفسيره، وكان من أجل كتب التفاسير بالمأثور: صحيحها وسقيمها. توفي سنة: ٣١٠هـ ينظر: طبقات القراء: ٢٦٠/٢، وشذرات الذهب: ٢٦٠/٢.

<sup>(°)</sup> هو: محمد بن الحسن بن زياد المعروف بالنقاش، المقرئ المفسر، الموصلي، إمام أهل العراق في القـــراءات والتفسير، أخذ القراءة عن: أبي ربيعة، والحسين بن على، وخلق كثير، ألف غريب القرآن، وعلل القراءات، وذم الحسد، وغيرها، وهو مع جلالته ضعيف عند من ترجم له، وقال عنه الذهبي: (( ليس بثقـــة علــي جلالته ونبله )). توفي سنة: ٢٥٦هــ ينظر: تذكرة الحفاظ: ٣٠/٨، ٩، ٩، ٩، ٩، وميزان الاعتـــدال: ٣/٠٥، وطبقات القراء: ٢٥١هــ .

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عمار للهدوى التيمي، الأندلسي، أصله من المهدية بالقيروان، قرأ على محمد بن سليمان، وأحمد بن محمد القناطرى.بمكة . ألف كتابا كبيرا فى التفسير، وكتاب الهداية فى القراءات، توفى بعد : ٤٣٠ هــ . ينظر : طبقات القراء : ٩٢/١، والأعلام : ١٨٤/١

<sup>(</sup>٧) هو : مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد بن مختار القيسي، القيرواني، القرطبي، صاحب التصانيف، ولد

ب ( الهداية إلى بلوغ النهاية في معانى القرآن الكريم، وتفسيره، وأنواع علومه )، ويقع في سبعين جزء ().

ب- في الحديث، وهي:

صحيح البخارى (٢)، المسمى بالجامع الصحيح، وصحيح مسلم المسمى بالمسمى بالمسمى بالمسمى الصحيح، ثم كتب السنن (3)، وغيرها.

ج- فى التوحيد، وهى : كتب أئمة الأشعرية (°)، مثل : كتاب التخليص، وكتــــاب الإرشاد، وكلاهما لأبى المعالى الجويني (۲)، وغير ذلك من كتب التوحيد (۲).

بالقيروان سنة : ٣٥٥هـــ، وقرأ - بمصر – على : على ابن الإمام، وابن غلبون، وولده طاهر، وقرأ عليه خلق كثير، توفى ســــنة : ٤٣٧هـــ. ينظر : سير أعلام النبلاء : ٢٦١ / ٥٩١ . وشذرات الذهب : ٢٦٠/٣، ٢٦١ .

- (١) ينظر : شذرات الذهب : ٢٦١/٣، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ١٠٦
- (۲) هو : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى، الجعفى مولاهم، ولد سنة : ١٩٤هــ، ونشأ يتيما، وسمــع الحديث سنة : ٢٠٥هــ، وحفظ تصانيف ابن المبارك، وهو صبى، ورحل مع أمه وأخيــه- بعــد سمــاع مرويات بلده من ابن سلام والبيكندى فسمع ببلخ من مكى بن إبراهيم، وببغداد من عفان، وسمع مــن المقرئ بمكة، وكان آية في الذكاء، حدث عنه : الترمذي، والمروزي، وابن خزيمة، وخلق كثير، توفي سنة : ١٣٥٨هــ . ينظر :تذكرة الحفاظ : ٢٥٥٥، ٥٥٥، وشذرات الذهب : ١٣٤/٢-١٣٤
- (٣) هو : مسلم بن الحجاج القشيري اليسابوري، ولد سنة : ٢٠٤هـ فأكثر عن يجيي بن يجيي التميمي، والقعنبي، وأحمد اليربوعي، وخلـق كثير، وله تصانيف كثيرة، منها : لعلل، والتميز، والأسماء ولكني، وحدث عنه الترمذي حديثا واحدا، وأبو عوانة، وابن خريمة، وغيرهم، توفي سنة : ٢٦١هـ. ينظر : تذكرة الحفاظ : ٢٥٨/٥-٥٩٠، وشذرات النهب : ٢٤٤/، ١٤٥
- (٤) وهى : سنن أبي داود، وهو : سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني المتوفى سنة : ٢٧٥هــ، وســـنن الترمذي المسمى بــ : الجامع الصحيح، وصاحبه : الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى سنة : ٢٧٩هــ، وسنن النسائي، للإمام أحمد بن شعيب الخراساني، المتوفى سنة : ٣٠٣هــ ،، وسنن ابن ماجـه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويين، المتوفى سنة : ٢٧٥هــ .
  - (٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص١٢٣
- (٦) هو : عبد الملك بن عبد الله، الجويني، إمام الحرمين، شيخ الشافعية، ولد سنة : ١٩هـ، وسمع من أبيـه، وغيره، وأحكم الأصول من أبي القاسم الإسفرليني، وجاور بمكة أربع سنين يفتي، فسمى بإمام الحرمين، لـه تصانيف حسان، منها : الإرشاد في أصول الدين، ونحاية المطلب في المذهب، وغيرهمـا تـوفي سـنة : ٨٧٤هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء : ٨٨/١٨ ع-٧٧٤، ووفيات الأعيان : ٣٨/١٣ ا-٧٠٠
- (Y) مثل : كتب أبى الحسن : على بن إسماعيل الأشعرى، المتوفى سنة : ٢٣٤هــ، وكتب أبى بكر : محمد بــن الطيب الباقلاني، المتوفى سنة : ٣٠٤هــ، كالتمهيد وغيره . انظر : منهج ابن عطية فى التفسير : ص ١٢٣

#### د- في القراءات، وهي:

كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (۱)، والحجة للقراء السبع لأبي على الفارسي (۲)، والمحتسب لابن حنى (۳)، و حامع البيان في القراءات السبع، والتيسير في القراءات السبع، وكتاب : المحتوى في القراءات الشواذ، وهذه الكتب الثلاثة لأبي عمروالدان (٤)

هـــ في اللغة، والنحو، والمعاني، وهي :

الكتاب لسبيويه (°)، والمقتضب والكامل للمبرد (٢)، ومعاني القرآن للفراء (٧)، ومجمل ز

(۱) هو : أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر التميمي، البغدادي، شيخ الصنعة، وأول من سبّع السبعة، ولد يغداد سنة : ٢٤٥هـ، وقرأ على عبد الرحمن بن عبدوس عشرين ختمة، وعلى قبل للكي، وروى الحروف عن إسحاق بن أحمد للخراعي، وأحمد بن يجيي تُعلب، وقرأ عليه إراهيم بن أحمد الحطاب، والحسين بن خالويه، قبل عنه : لا أعلم أحدا من شيوخ القراءات أكثر منه الخراعي، وأحمد بن يجيي تُعلب، وقرأ عليه إراهيم بن أحمد الحطاب، والحسين بن خالويه، قبل عنه : لا أعلم أحدا من شيوخ القراءات أكثر منه الخراعي، وأحمد بن يحيي تُعلب، وقرأ عليه إراهيم بن أحمد الحطاب، والحسين بن خالويه، قبل عنه : لا أعلم أحدا من شيوخ القراء الكبار : ص ١٥٣ ، وطبقات القراء : ١٩٣١ - ١٤٢٠

- (٢) هو : الحسن بن أخمد بن عبد الغفار، أبو على الفارسي، النحوى المشهور، وحيد زمانه في علم العربية، أخذ القراءة عن عبد الملك النهرواني، وأخذ النحو عن : الرّجاج، وابن السرّاج، فقيل فيه : إنه أعلم من المبرد، وأخذ عنه : حلق كثير، ومن أبرع تلاميذه ابن جتى، وصنّف التصانيف الحسان، منها : الإيضاح في النحو، والحجة في القراءات، وغيرهما ولد سنة : ٢٨٨هـ، وتوفي سنة : ٧٧٧هـ. ينظر : طبقات القراء : ١/ ٢٠٦ ، ٢٠٧ وبغية الوعاة : ١/ ٢٩٦، والأعلام : ٢/٧٩/١ ، ١٨٠٠
- (٣) هو : أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلي، كان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الموصلي، لزم أبا على دهرا، فبرع في العلوم العربيــــة، وسكن بغداد، وتخرج بيده كبار العلماء، وله تصانيف حسان، منها : الخصائص، وسر صناعة الإعراب، واللمع، وغيرها، توفى ســــنة ٢٩٢٢هــــ. ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٧/١٧- ١٩، وشذرات الذهب : ٢٩/٠٤، ١٤١،

- (٦) هو : محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، الثمالسي، الأزدى، البصرى، ، أبو العباس المبرد، ولد بالبصرة سنة : ٢١هـ، وأخذ العلم عن : أبي عمر الجرمي، والمازن، وأبي حاتم السحستان، وعنه أخذ : أبو بكر الصولى، ونفطويه. وله كتاب : المقتضب، وإعراب القرآن، توفى سنة : ٢٨٥هـــ ينظر : إنباه الرواة : ٢٥٣-٣٥٣، والأعلام :٤٤/٧ )
- (٧) هو : يحيى بن زياد بن عبد الله، أبو زكرياء، النحوى، الكوفى، ﴿ ﴿ رَمُ مُولَاهُم، المُعروف بـــالفراء، شــيخ

القرآن لأبي عبيدة (۱)، والغريب المصنف لأبي عبيد (۲)، ومعاني القرآن لأبي إسلاح الزجاج (۳)، و إلا غفال : فيما أغفاه الزجاج من المعاني )، لأبي على الفارسي، والعين للخليل (۱)، وإصلاح المنطق لابن السكيت (۱)، والفصيح لتعلب (۱)، وفقه اللغة للتعالى (۱۷)، والمجمل في اللغة المحمد بسن

- (۱) هو : أبو عبيدة : معمر بن المثنى، التيمى مولاهم، البصرى، النحوى، ولد سنة : ۱۱۰هــ، تحدث عـــن هشام، ورؤبة، وأبي عمرو، وحدث عنه : ابن المدينى، وأبو عبيد، والمازين، قيل عنه كان لا يحكـــى عــن العرب إلا الشيء الصحيح، ومؤلفاته تقارب مائتين، منها : غريب الحديث، وأخبار الحجاج، وغيرهما، توفى سنة : ۲۰۲هـــ ينظر : سير أعلام النبلاء : ۶/۵۶-۲۶۷، وشذرات الذهب : ۲۶/۲-۲۵
- (۲) هو : القاسم بن سلام بن عبد الله الهروى، كان أبوه مملوكا روميا لرجل هروى، ولد سنة : ١٥٧هــ، قرأ القرآن على الكسائى، وإسماعيل بن جعفر، وأخذ اللغة عن أبي عبيدة، وأبي زيد، وغيرهما، وله تصانيف تربو على عشرين، منها : غريب الحديث، وفضائل القرآن، والمواعظ، وغيرها . توفى سنة : ٢٢٤هــ . ينظب : سير أعلام النبلاء : ١٠/٠، ٩٩-٥، وتذكرة الحفاظ : ٢٧/٢

- (٥) هو: يعقوب بن إسحاق بن السّكِيّت، أبو يوسف، البغذادي، النحوى، كان مؤدبا لولد محمد بن طاهر، ثم لولد المتوكل، أخذ العلم عن أبي عمرو الشيباني، وغيره، وألف ما يقارب عشرين كتابا، منها: القلبب والإبدال، ومعانى الشعر: "الكبير، والصغير"، والنوادر، توفى سنة : ٢٤٤هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء : ١٩٥/٨ ١٩، والأعلام: ١٩٥/٨
- (۲) هو: أحمد بن يجيى بن يزيد الشيباني مولاهم، البغدادي، المعروف بــ ( ثعلب )، ولد سنة : ۲۰۰هـــ، سمع من ابن المنذر، وابن سلام الجمحي، وابن الأعرابي، وغيرهم، وأخذ عنه : نقطويه، واليزيدي، وابـــن الأنباري، صنف : الفصيح،والقراءات، واختلاف النحويين، توفى سنة : ۲۹۱هــ. ينظر : ســير أعـــلام النبلاء : ۲۱/۵-۷، ۲۰۷/۲، ۲۰۸، والأعلام : ۲۹۷۸
- (٧) هو : عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور، النيسابوري، الشاعر، ومن أحسن مصنفاتـــه : يتيمــــة

فارس(١)، والمحكم والمخصص لابن سيده (٢)، وغير ذلك من المصادر النافعة .

#### و- في الفقه، وهي:

الموطأ للإمام مالك، والمدونة الكبرى (٣)، والمختصر (٤)، والواضحة (٥)، والتفريع لأبي القاسم بن الجلاب، والعتبية (٢)، والإشراف على مذاهب أهــــل العلــم في الاجتمــاع والاختلاف (٧) وغيرها من المصادر النافعة .

### تالتًا: منهجه في الكتاب، وموقفه من مصادره:

يتخذ منهجه شكلين، كما يلي:

#### ۱ - منهجه مع مصادره:

الدهر، وفقه اللغة، وسحر البلاغة، وغيرها - توفى سنة : ٣٠٠هـــ . ينظــــر : ســـير أعــــلام النبـــلاء : ٢٤٧/١٧ ، ٤٣٨، وشذرات الذهب : ٢٤٧/١٧ ، ٢٤٧

- (۱) هو : أحمد بن زكريا بن فارس، القزويني، الرازى، اللغوى، الشافعي، ثم المالكي، له تصانيف أنيقة، منها : الصاحبي، والمجمل، وللقايس، توفى سنة : ٣٩٠هـــ ينظر : وفيات الأعيان : ١٩٣/١، والأعلام : ١٩٣/١ .
- (٣) لسحنون بن سعيد المتوفى سنة : ٢٤٠هـ، وأصل هذا الكتاب : سؤالات أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سُلَيْم لعبد الرحمن بن القاسم، بعد وفاة مالك فأجابه ابن القاسم بنص قول مالك مما سمعه، أو بلغـــه عنه، أو قاسه على قوله، فرحل بما إلى القيروان، وتسمى ( بالأسدية ) فأخذها عنه : سحنون، ثم رحل بما إلى ابن القاسم، وسمعها منه، وأصلح فيها أشياء كثيرة، رجع عنها ابن القاسم، ثم بَوَبَّها، ورتَّبها، وهذَّبها، ينظر : المدونة الكبرى : ١٤/١، ف : القدمة، ومواهب الجليل للحطاب : ٢٣/١، ٢٤
  - (٤) لعبد الله بن الحكم المتوفى سنة : ٢١٤هـ .
  - (٥) لعبد الملك بن حبيب الأندلسي المتوفى سنة : ٢٣٨هـ. .
  - (٦) لحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي الأندلسي سنة : ٥٥١هـــ، وتسمى المستخرجة .
- (٧) هو كتاب في الفقه المقارن، وهو : لأبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى سنة : ٣٠٩هـ. ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ١٢٢
- (٨) ينظر على سبيل المثال : المحرر الوجيز : ٢/٤٥، ١٠٩، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٤٣، ٢٨٩، ٣٤٣، ١٦٤،

القول منسوبا إلى صاحبه دون الإشارة إلى المصدر، ولعلى لا أبالغ إذا قلـــت : إن كـــل صفحة من صفحات الكتاب لا تخلو من نقل، أو نقلين، بل نُقُول، عن الصحابة والتابعين، وأتباعهم، وعن علماء اللغة وغيرهم . •

حاطب ليل، بل كان يتابعها بالنقد والتمحيص، مع الحيطة من الأحذ بالإســـرائليات(١)، والمناقشة الهادفة، التي تتجلى فيها شخصية ابن عطية العلمية الفذة (٢)، ولا غرو في ذلـــك فقد كان أول من تحرى الحقائق في علوم التنزيل (٣)، و **و**ربين موقفه من بعض مصادره قائلا(؛) : (( ثم إن محمد بن جرير الطبرى ( رحمه الله ) جمع على الناس أشتات التفسير، وقرب البعيد، وشفى في الإسناد .

ومن المبرزين في المتأخرين : أبو إسحاق الزجاج، وأبو على الفارسي، فإن كلامــهما منخو ل (°).

وأما أبو بكر النقاش، وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما، وعليي سَننهما مكى بن أبي طالب ( رضى الله عنه )، وأبو العباس المهدوى ( رحمه الله ) متقـــن التأليف، وكلهم مجتهد مأجور - رحمهم الله، ونضر وجوههم - )).

٢ – منهجه في التفسير، وطريقة تناوله للآيات :

منهجه في التفسير، وطريعه ندونه ناريات . انتهج ابن عطية في تفسيره منهجا شموليا (٢)، حيث جمع بين التفسير بالمأثور بالسرأي

<sup>(175 .77 . 177 . 777 . 6/93 . 1/9 .77 . 171 . 371)</sup> 

<sup>(</sup>١) ينظر تعقيباته – على سبيل المثال – في : المصدر السابق : ١٠١، ٣٠/١، ٢٥٣، ٢٦٧، ٣٠٣، ٩٠٣٠ ٢/٧١، ١١١٠ ١٣١٠ ١٧١١ ١٩٢١ ١٥٢١ ٢ ٢٣٢١ ٥ ١٧٥ ٢٧١ ١٧١ ١١١١ ١١٢١ ٣٦١١ ١٨١، ٧/١٣١، ٥٣٢، ٨/١١١، ١٧٩، ١/٧٣، ١/١٩٥٠، ١٨٦، ١٩٢، ١٩٦، ٢٨٦، ٢٨٣، 11/7.7, 707, 71/4.1, 31/77, 01/371, 071.

<sup>(</sup>٢) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص٩٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : مقدمة ابن خلدون : ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز: ١٩/١، ٢٠

<sup>(</sup>٥) من نُخَل الشيء نخلا، أي : اختاره وصفاه . ( انظر : اللسان : ن خ ل )

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحلد الأول من المحرر الوجيز : مقدمة محقق الطبعة القطرية : ج-١، ج-٤

المبنى على أساس صحيح من العلم والمعرفة (۱)، معتمدا على اللغة والنحرو والصرف، مستشهدا بأشعار العرب مبينا من خلال ذلك المعانى التي انطوت عليها الآيات، كما يعرض للآراء الفقهية، والأصولية، مع مناقشة تلك الآراء بفكره الثاقب؛ إذ هو مالكى في الفروع، بل من أعيان المذهب المالكي (۲)، ولكنه يحترم آراء المذاهب الأحرى، ولا يتعصب لمذهبه (۳)

و مركا فك أسلوبه، وطريقة تناوله للآيات هي: أن ينظر إلى الآية، ويختار ما يناسبها مروز كا لتفسير والتوجيه: فتارة يذكر الآية ثم يردفها بما قيل حولها من المعانى، معتمدا على الأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، ثم يعقب عليها، أو يتركها على علاها (ئ)، وقد يميل في ثنايا كلامه إلى تفسير القرآن بالقرآن (٥)، وتارة يبتدئ بذكر القراءات في الآية مسع توجيهها (٦)، وأحيانا أخرى يبدأ بالتوجيه اللغوى، والنحوى، مستشهدا بأقوال العرب وأشعارهم (٧)، كما حرص على ذكر مكية السور ومدنيتها مع بيان فضل بعض السور (٨).

<sup>(</sup>۱) ينظر : المحرر الوجيز : ۱۷/۱، ۱۸، ومقدمتان في علوم القرآن : ص ۲۶۲، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ۱۳۱، ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) ينظر : الديباج المذهب : ۲/۰۰، وشجرة النور الزكية : ص ۱۲۹، منهج ابن عطيسة في التفسير : ص ۱۷۲، ۱۷۷، العدد : ۱۱۲، السنة : ۳۳، عام : ۱۶۲۱هـ. (۳) ينظر : المحرر الوجيز : ۱۹۲، ۹۲، ۱۸۰/، ۳۶/۰، ۳۵، ۳۵. ۵۰. ۵۰.

<sup>(</sup>٤) ينظر : – على سبيل المثال – المحرر الوجــــيز : ١/٢٢، ٣٣، ٣٧، ٨٠، ٩٠، ٩١، ٩٤، ١٠٠، ١٨٢، ١٨٣ المار، ١٧٣/٥، ٢٣٤/٤ (١٥/٣ ، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٥، ٣/٥١، ٢٣٤/٤ (١٨٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : - على سبيل المثال – المصدر الســــابق : ١/٢، ٣٦- ٢٠، ٧٥، ١١٢-١١١، ١٨٠/٢، ٢٥٢، ٢٣٣، ٣٧/٣، ٣٧، ٢٥/٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: - على سبيل المثال - المصدر السابق: ١/١١-٥٥، ٢٦-٦٣، ٩٤،٩٣، ٣/٥، ٤/٥

وهو فى كل هذه الأحوال لا ينتقل من قضية إلى أخرى إلا بعد الفراغ مما بدأ بـــه في توجيه الآية الكريمة، كما قال (١) (( وقصدت تتبع الألفاظ؛ حتى لا يقع طفر، كمـــا فى كثير من كتب المفسرين ))، وكل ذلك طبع منهجه بالطابع الشمولى، فاتخذ من خلالــه بعض المواقف النبيلة، وأدلى بالآراء النيرة، ومنها :

## أ- موقفه من التفسير الرمزي، والباطني :

لقد اتخذ ابن عطية موقفا نبيلا من التفسير الرمزى، وتفسير أهل الباطن، ورد علسى مزاعمهم ردا مفحما، وكان يرى أن لا وجه لإخراج الآية عن مفهوم كلام العرب، وعن معناه الحقيقي الظاهر، إلى معنى باطنى لغير حاجة، أو علة تدعو إليه، في حين أن الله قسد بر القرآن من أى طريق رمزى، أو إشارى؛ لأن تلك الرموز والألغاز تضفى علسى الآيات الناصعات الواضحات لبسا وإبحاما، مما يتنافى مع روح القرآن، وجوهره، السذى أنزل رحمة مهداة للناس أجمعين (٢)، وفي ذلك يقول ابن عطية (٣): ((وأثبت من أقسوال العلماء في المعانى منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح (رضوان الله عليهم) كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز، وأهل القول بعلم الباطن، وغيرهم، فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين، نبهت عليه)).

وهاك بعض الأمثلة من أنواع التفاسير التي ردها ابن عطية، ففي قول تعالى : ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمُنتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (٤).

قال ابن عطية (٥): (( وقالت فرقة : الظلمات : الكفر، والنور : الإيمان .

قال القاضى محمد : وهذا غير حيد؛ لأنه إحراج لفظ بيِّن في اللغـــة عـــن ظـــاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة، وهذا هو طريق اللغز الذي بُرِّئ القرآن منه ))

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١/٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ١٨٩

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١/٥، وانظر : مقدمتان في علوم القرآن : ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ١

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٢/٦، ٣

وعند قول وعند قول وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَهِ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُ اللهُ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُ اللهُ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( وحكى النقاش عن جعفر بن محمد قولا: إن الورقة يراد بما: السقط من أولاد بني آدم، والحبة يراد بما: الذي ليس بسقط، والرطب يراد بما: الحسيّ، واليابس يراد به الميت.

وهذا قول جار على طريقة الرمز، ولا يصح عن جعفر بن محمد ( رضى الله عنــه )، ولا ينبغى أن يُلتَفَت إليه )) .

وعند قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٣٠.

قال ابن عطية (٤): ((قال القاضى أبو محمد: والبعث من القبور: مما يجوزه العقل، وأثبته حبر الشريعة على لسان جميع النبيين، وقال بعض الشيعة: إن الإشارة بهذه الآية: إنما هي لعلى بن أبي طالب وأن الله سيبعثه في الدنيا.

وهذا هو القول بالرجعة، وقولهم هذا باطل، وافتراء على الله، وبمتان من القــول، رده ابن عباس (°)، وغيره )) .

فهذا هو موقف ابن عطية من التفسير الرمزى، والإشارى، والباطنى، فقد رده، بـــل اعتبره سخافة وجهلا، لا يجوز ارتكابه في كتاب الله (٦).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٥٩

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢/٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٣٨

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٨٤/١٠

<sup>(°)</sup> هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أبو العباس الهاشمى، القرشى، الصحابى الجليل، حَبْر الأمة، عــرض القرآن على أبى بن كعب، وزيد بن ثابت، وعرض عليه سعيد بن جبير، وأبو جعفر المدنى، ولــــد قبـــل الهجرة بثلاث سنين ، وتوفى بالطائف سنة : ٢٨هــ . ينظر : طبقات القراء : ٢٦/١، ٤٢٦/١ سيسحاب، ١٣٠٠ (٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠٨، ٣٥، ٢٠٨،

### ب- موقفه من القراءات .

اعتنى ابن عطية بالقراءات عناية منقطعة النظير؛ تمشيا هم المنهج الشمولي الدي اختطه لنفسه - كما يبدو لي - وهاهو يقول (١): (( وقصدت إيراد جميع القمراءات: مستعملها، وشاذها، واعتمدت تبيين المعاني، وجميع محتملات الألفاظ ......

وأنا – وإن كنت من المقصرين – فقد ذكرت فى هذا الكتاب كثــــيرا مــن علــم التفسير، وحملت خواطرى فيه على التعب، وعمرت فيه زمنى، واستفرغت فيه مُنَنِـــى؛ إذ كتاب الله تعالى لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه )) .

وابن عطية لم يضع القراءات على مرتبة واحدة، كما لم يكن عنده القراء على درجة واحدة، وقد تحدث عن ذلك قائلا (۱): ((ثم إن القراء في الأمصار تتبعوا ما روى لهم من اختلافات، لا سيما فيما وافق خط المصحف، فقرؤوا حسب اجتهاداتهم؛ فلذلك ترتب أمر القراء السبعة، وغيرهم (رحمهم الله)، ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة، وبحا يصلى؛ لأنها ثبتت بالإجماع.

وأما الشاذ فلا يصلى به؛ وذلك لأنه لم يجمع الناس عليه، أما أن المروى منــه عــن الصحابة ( رضى الله عنهم )، وعن علماء التابعين لا يعتقد فيه، إلا أنهم رووه .

وأما ما يؤثر عن أبى السَّمَّال<sup>(٣)</sup>، ومن قاربه فلا يوثق به، وإنما أذكره فى هذا الكتاب؛ لئلا يجهل، والله المستعان )) .

## فالقراءات عنده على ثلاث مراتب:

(١) ما ثبتت بالإجماع: بأن كان لها وجه في العربية، ووافقت خط المصحف، وصح سندها، فهي من القراءات الصحيحة المتواترة (٤).

(٢) ما تُبتت عن بعض الصحابة والتابعين، فلا يعتقد فيهم، إلا ألهم رووه، ولكنها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١/٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٣٢

<sup>(</sup>٣) هو قعنب بن أبي قعنب، العدوى، البصرى، أبو السَّمَّال، له اختيارات في القراءة شذ بما عن العامة، ورواها عنه أبو زيد سعيد بن أوس، وأسندها الهذلي، فقيل: إن سندها لا يصح. (ينظر: طبقات القراء: ٢٧/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ١٦١

من قبيل الشاذ، الذي لا تجوز الصلاة به، بل قد يجوز العمل به في استنباط بعض الأحكلم الشرعية واللغوية فقط (١).

(٣) ما ثبتت عن أبى السمال، وأضرابه، الذين لهم اختيارات في القراءة شذوا فيها عن قراءة العامة، فهذا القسم لا يوثق به، بل هو مردود لا محالة ، وإنما أورده ابن عطية، حتى لا يُحْهَل .

وكانناطريقه في تناول القراءات الواردة في الآية، ثم التطرق إلى توجيه كل منها، مع بيان أوجه الاتفاق، أو الاختلاف في المعاني، وقد يترك توجيه القراءة، إذا كانت واضحة جلية (٢)، وقد يشير إلى أن إحداها لغة فلان، أو يشير – وهو الأغلب – إلى أنما لغة، دون أن ينسبها، وقد يتطرق إلى ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، لا من جهة النرول، بل من ب

## قال القاضي أبو محمد<sup>(٦)</sup>:

هذه القراءات لا يُظَنّ ، إلاّ أنها مروية عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وبجميعها عارض جبريل (عليه السلام)، مع طول السنين؛ توسعة على هذه الأمة، وتكملة للسبعة الأحرف حسب ما بيناه في صدر هذا التعليق (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ١٦١

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ١٤٨/٣ كم

<sup>(</sup>٣) ينظر: - على سبيل المثال - المصدر السابق: ٢٠٦/١، ١٠٩، ١٠٩

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ٢٤٢/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة : ٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) هو: ابن عطية نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ٢١/١–٣٢

وعلى هذا لا يقال : هذه أولى من جهة نزول القرآن بما، وإن رُجِّحُت قراءة ، فبوجه غير وجه النــزول )).

9 أعتقد أن ابن عطية محق في ذلك، فالقراءة سنة متبعة، فمتى توفرت شروط التواتــو في أية قراءة من القراءات، فإنما لا تتفاضل.

ولكن ابن عطية لم يسر على هذا المنهج حذوك النعل بالنعل، بل حاد عنه في بعـــض القراءات الصحيحة المتواترة: إما بتضعيفها، أو ردها .

وأعتقد أنه (رحمه الله) قد جانبه الصواب؛ فإذا كانت القراءات لا يُظن بها، إلا ألها مروية عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فكيف يستسيغ ردها، أو استضعافها؟!، وهو قد استضعف بعض القراءات المتواترة، ورد بعضها، مثل قراءة حمزة: (واتّقُوا اللّه الله الله الله الله الله يساعَلُونَ بِهِ والأرْحَامِ) (()، فقال ابن عطية ((): ((وقرأ حمزة، وجماعة مسن العلماء: (واللّه واللّه والله على الضمير، والمعنى عندهم: ألها يتشاءل بها، كما يقول الرجل: (أسألُكَ بِاللّهِ وبِالأَرْحَامِ)، هكذا فسرها الحسن (()، وإبراهيم النجعي ()، وبماهد ().

وهذه القراءة عند رؤساء نحويي البصرة لا تجوز؛ لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر

<sup>(</sup>١) وهي آية في سورة النساء : ١، والتمثيل هنا لقراءة حمزة

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٤/٨-.١

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن أبي الحسن، البصرى، أبو سعيد، تابعى جليل، كان إمام أهل زمانه عملا وعلما، قرأ القرآن على : حطان القرشى عن أبي موسى، وعلى أبي العلية عن أبسىً، وزيد، وعمر ( ( ﴿ الله عمر و وى عنه : أبو عمرو البصرى، وسلام الطويل، وعاصم الجحدرى، وكان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عمر ( ﴿ الله عنه الله وخلك سنة : ٢٠ هـ ووفاته سنة : ١١ هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٣٦، وطبقات القراء : ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس، لنحعى، الكوفى، قرأعلى : الأسود بن يزيد، وعلقمة بن قيس، وقرأ عليه : الأعمش، وابسن مصرف، توفى سنة : ٩٦ هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٢٠/٥-٥٢٥، وطبقات القراء : ٢٩/١، ٣٠ مصرف،

<sup>(</sup>٥) هو : مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ، المكي ، المقرئ ، المفسر ، قرأ على ابن عباس – بضعا وعشرين ختمة – . و على عبد الله بن السائب ، وروى عن عائشـــة ،و أبي هريرة ، وسعد ، وابن عمر ، وقرأ عليه ابن كثير ، وابن محيصن ، وأبو عمر، والأعمش، وتــوف سـنة : ٣٠ هــ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ٢١/٢ ، ٢٤ ، وطبقات القراء : ص ٣٧ .

على مضمر مخفوض .

وأما سيبويه فهي عنده قبيحة، لا تجوز إلا في الشعر(٢)، كما قال:

فَالْيَوْمَ قَدْ بِتَّ تَهْ جُونَا وَتَشْتُ مُنَا \* فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مِنْ عَجَبٍ (") و كما قال (٤٠):

نُعَلِّقُ فِي مِثْلِ السَّـوَارِي سُـيُوفَـنَا \* وَمَا بَيْـنَهَا وَالْكَعْبِ غَوْطُ نَفَانِفُ وَاسْتَهُلُهُ السَّعُورِين، قال أبو على : ذلك ضعيف في القياس .

قال القاضى أبو محمد : المضمر المخفوض لا ينفصل فهو كحرف من الكلمـــة، ولا يعطف على حرف، ويرد عندى هذه القراءة من المعنى وجهان :

أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له فى الحض على تقــوى الله، ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار: بأن الأرحام يتساءل بها، وهذا تفرق فى معنى الكلام، وغـض هن فصاحته، وإنما الفصاحة فى: أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة.

والوجه الثانى: أن فى ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بمـــا، والقســم بحرمتــها، والحديث الصحيح يرد ذلك فى قوله (عليه السلام): " مَن كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أو لِيَصْمُتُ " (°)

<sup>(</sup>۱) هو : بكر بن محمد بن بقيّة، أبو عثمان، المازي، النحوى، ينتسب إلى مازن بن شيبان بن دُهُل، وهو أستاذ المبرد، وله تصانيف حسان، منها : ( ما تلحن فيه انعامة )، و ( التصريف )، و ( العروض ). توفی سسنة : ٨٤ هـ . ينظر : إنباه الرواة : ٢٨١/١ ، وطبقات النحويين واللغويين : ص ٧٨، وبغية الوعاة : ٢٣/١ ) ينظر : الكتاب : ٣٨٣/٣، ٣٨٣

<sup>(</sup>٣) من البسيط، وهو بلا نسبة في : الكتاب : ٣٨٣/٢، والإنصاف :٢٤/٢، والخزانـــة : ١٢٣٥، ١٢٦٠- ١٢٦- ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) من الطويل، وهو لمسكين الدارمي في : الحيوان : ٦/٤، ١٥ واللسان : (غ و ط )، وبلا نسبة في : اللبـــلب في علوم الكتاب : ١١/٤، ١٦/٦

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى في صحيحه : ٢٨٣/٧، كتاب الأيمان والنذور، ١٤- باب لا تحلفوا بآبائكم، ورقم الحديث

وقالت طائفة : إنما خفض ( الأَرْحَامِ ) على جهة القسم من الله على ما اختص بـ ه : ( لا إِلَهَ إِلاَّ هُو )، من القسم بمخلوقاته، ويكون المقسم عليه فيما بعد من قولـــه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١) .

وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده، وإن كان المعنى يخرجه، و:﴿ كَانَ ﴾، في هـذه الآية ليست لتحديد الماضي فقط، بل المعنى : كان، وهو يكون )) .

فابن عطية - هاهنا - بين رأيه حول قراءة حمزة، وهي قراءة صحيحة، لا غبار مخزمًا وهي قراءة صحيحة، لا غبار عليها، فلا يصح ردها، لا سيما إذا استطعنا أن نجد لهائم وإن لم نستطع، فالقراءة لا تتبع الأقيس، ولا الأفشى في العربية، بل الأثبت في الأثر، والأصح في السند (٢)، وما أحسن قول الشاطبي (٣):

# وَكُوفِيُّ هُمْ تَسَّآعَلُونَ مُخَفَّفًا \* وَحَمْزَةُ والأَرْحَامَ بِالْحَفْضِ جَمَّلاً .

ويضاف هنا : أن مذهب الكوفيين – ومن سار على نمجهم  $^{(3)}$  يجيز عطف الظاهر على الضمير المخفوض، دون إعادة الخافض $^{(0)}$ ، وهذا هو المذهب الصحيح  $^{(7)}$ وفي ذلك يقول ابن مالك  $^{(7)}$ :

<sup>. (</sup>٦٦٤٦):

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١

<sup>(</sup>٢) ينظر : منجد المقرئين : ص ٢٠٣، ومناهل العريان : ص ٤٤٩، ٤٥٠

<sup>(</sup>٣)حرز الأماني ووجه التهاني : ص ٤٧

<sup>(</sup>٤) حيث ينسب إلى يونس وقطرب والأخفش فى : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ص٧٠١، والدر المصون : ٢٠٤٢، واللباب فى علوم الكتاب : ١١/٤، ولكن الموجود فى معانى القـــرآن للأخفش : ١/ هو : عدم الاستحسان، كما هو الشأن عند البصريين .

<sup>(°)</sup> ينظر : الإنصاف : ٢٣/٢٤-٤٧٤، وشواهد التوضيح والتصحيح نشكلات الجامع الصحيــــح: ص١٠٧، والدر المصون : ٣٩٤/٢، واللباب في علوم الكتاب : ١١/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ص١٠٧

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن عبد الله بن مالك، الطائى، الجيّانى، أبو عبد الله، جمال الدين، أحد أعلام العربية، ولــــد في حيان بالأندلس، وانتقل إلى دمشق،، وتوفى بما، له تصانيف عدة، منها: الألفية، وتسهيل الفوائد، والكافيـــة

وَعَوْدُ خَافِضِ لَدَى عَطْفِ عَلَى \* ضَمِيو خَفْضِ لاَزِمًا قَدْ جُعِلاً وَلَيْسَ عِنْدِي لاَزِمًا إِذْ قَدْ أَتَى \* فِي النَّظْمِ وَالنَّوْرِ الصَّحِيحِ مُولَى الْأَوْمِ وَالنَّوْرِ الصَّحِيحِ مُولَى الْأَنْ وَلَا الْمَامِ، ذاهبا إلى أنه لا يليق بمثل ابن ولحمد أبا حيان يشنع على ابن عطية في هذا المقام، ذاهبا إلى أنه لا يليق بمثل ابن عطية أن يردُ هذه القراءة المتواترة، التي يجيزها الكوفيون حيث قال (٢): (( وما ذهب إليه أهل البصرة، وتبعهم الزمخشرى وابن عطية من: امتناع العطف على الضمير المجرور، إلا بإعادة الجار، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يجوز.....

الشافية، وغيرها . ولد سنة : ٢٠٠هــ، وتوفى سنة : ٢٧٢هــ. ينظر : طبقات القراء : ٢٨٠/٢، والأعلام : ٣٣٣/٦

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ص ٨٤، باب عطف النسق .

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٣/١٥٨، ١٥٩

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن مسعود بن الحارث، أبو عبد الرحمن، الهــــذلــــى، الصحابي الجليل، أحد أبرز السابقين إلى الإسلام، وأحد العلماء الكبار من الصحابة الكرام، عرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. توفى سنة : ٣١هـــ . ودفن بالبقيع . ينظر : طبقات القراء : ١٩٨١ عمم بريستا بـــ : ٣١٠ الــــ ١٦٠ .

<sup>(\*)</sup> هـو : زيــد بن ثابت بن الضحاك، الأنصارى، الخزرجي، النجّارى، ، كاتب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأمينه على الوحى، أمره النبي (عليه الصلاة والسلام) بتعلّم السّريانية، فتعلّمها في مدة سبعة عشرة يوما، وكان أكبر من أنس بن مالك بسنة، وكان عمره أحد عشر سنة ، حين هاجر النبي (صلى الله عليه وســـلم) إلى المديــنة، ولم يشهد بدرا، ولا أحدا؛ لصغر سنه، وشهد الخندق، قيل : إنه لم يخالف عليا في القراءة إلا في : (التّأبُوت)، توفي سنة : ٥٤هــ . ينظر : أسد الغابة : ٢٧٨/٢ ، ١٧٩ ، والإصابة : ٤/٤٠ هـ ومعرفة القراء الكبار : ص ١٧ .

<sup>(°)</sup> هو : أَبُّى بن كعب بن قيس بن عبيد، الأنصارى، النجارى، المدانى، من الخزرج، أقرأ هذه الأمة، قرأ على النبى ( صلى الله عليه وسلم )؛ للإرشاد والتعليم، كان من أحبار

و جسارته.

هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشرى، فإنه كثيرا ما يطعن فى نقل القراء وقراءتمـــم، وحمزة (ضى الله عنه) أخذ القرآن عن ......

وإنما ذكرت هذا، وأطلت فيه؛ لئلا يطلع غُمْرٌ على كلام الزمخشرى وابن عطية في هذه القراءة، فيسيء ظنا بها وبقارئها، فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك، ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة، ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب، لم ينقله البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريين، لم ينقله الكوفيون، وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية ))

وكذلك استضعف ابن عطية قراءة ابن عامر : ( وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْــرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ ) (١)، ومع ذلك فقد وجهها (٢) .

أعتقد أنه غير مُّوَفَّق في مثل هذه المواضع، ولعل جنوحـــه في أغلــب الأحــوال إلى المذهب البصرى - وإتباعه لأبي على - سبب في ذلك، بل ربما أدى به إلى الاضطــراب في توجيه بعض القراءات (٣).

ولكن على الرغم من هذا فإن منهجه حول القراءات – بشكل عام – منهج جيد، فقد وجهها توجيهات ملائمة لها، ودافع عنها دفاعا، يستحق أن يشاد بـه،

اليهود، يقرأ ويكتب، ولما أسلم صار من كتاب الوحى، شهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع الرسول (صلى الله عليه وسلم). توفى سنة : ٢١هـ، على اختلاف فى تاريخ الوفاة . انظر : ٧ لسيَخار عَمْ ١٠٠١ على وطبقان العَرَاد : ٣١/١، ٣٢، والأعلام : ٨٢/١

<sup>(</sup>١) من سورة الأنعام : ١٣٧، والتمثيل لقراءة ابن عامر . انظر : المحرر الوجيز : ١٥٩ – ١٥٩

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) مثل رأيه في قضية التقاء الساكنين، حيث رأى أن التقاء الساكنين في السعة، لا تقتضيه الأصول، وذكر أن القراءة قلقة؛ لاجتماع الساكنين فيها، وأوضح في قراءة حمزة : (فَمَا اسْطًاعُوا)، بأنما ضعيفة؛ لاجتماع الساكنين، ولما جاء في قراءة نافع، وأبي عمرو - في بعض ما رُوِيَ عنه - : (يَخْصِمُونُ)، فقال : (وفي هذه القراءة جمع بين الساكنين، ولكنه ليس بجمع محض، وجهه أبو على )). المحرر الوجيز : ٣١/٥٠٧، فيقال فيه فإن لم يكن جمعا محضا فكذلك ينبغي أن تكون قراءة حمزة : (فَمَا اسْطًاعُوا)، وقسد ورد في هذا البحث المتواضع بأشبع من هذا، فيرجع له .

ور بما لا أبالغ إذا قلت : ما من صفحة من صفحات كتابه إلا وللقراءة فيها يسد، وتوجيه، وإرشاد، وما استضعفه منها يبعد قليلا جدا، إذا قور من بما وجهه، واعتد به، بل إنه يرى أن ليس كل ما جاز في اللغة، تجوز القراءة به، فقال (۱): ((وكثر مكى في هذه الآية بذكر جائزات لم يقرأ بما، وحكاية مثل ذلك في كتب التفسير عناء))، وقال – أيضا – (۲): ((وقرأ سعيد بن جبير (۱): (النّاسي) (٤)، ويجوز عند بعضهم : تخفيف الياء (۱)، فيقول : وتأوله والهاد.

قال القاضي أبو محمد : عبد الحق ( رضي الله عنه ) :

أمــا جوازه في العربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءا به فلا أحفظه ))، وهكذا دواليك - في أساليبه - مع القراءات (٧) .

ج- موقفه من الإعجاز القرآبي :

لا شك في أن القرآن معجز بلفظه ونظمه، ورصف مبانيه ومعانيه، والإعجاز من

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٠٧/١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٣٠/٢

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> هو: سعید بن جبیر بن هشام ، الأسدی ، الوالیی مولاهم ، ، أبو محمد ،الكوفی ، التابعی ، الجلیل ، عرض القرآن علی عبد الله بن عباس ، وعرض علیه أبو عمرو بن العلاء . قتله الحجاج بن یوسف سنة : ٩٥هـــ. ينظر : سير أعلام النبلاء : ٣٠٥/١ -٣٤٣، وطبقات القرّاء : ٣٠٥/١

<sup>(</sup>٤) قَـراً بذلك كـلمة : (الـنَّاسِ) في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّراً فِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفْكَاضَ النَّاسُ ﴾ [البقرة:١٩٩]

<sup>(°)</sup> إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَا اللهُ وَعَزْمًا ﷺ وَلَمْ عَهِدُنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمًا ﴾ [طه:١١٥]

<sup>(</sup>٦) أي: بحذفها

<sup>(</sup>٧) ينظر – على سبيل المثال – : المحرر الوجيز : ١/٠١، ٢١٢/٣، ٢١٣،

تحداهم الله به، بل الهدف الأسمى، والغاية العظمى: إقامة الحجة عليهم، وأن هذا الكتاب من عند الله، وأن الرسول الذي أتى به من عند الله صادق أمين (١).

ولقد اختلفت وجهة نظر العلماء حول إعجاز القرآن، فمنهم من يرى أن إعجازه (الصُّرْفَة) (الصُّرْفَة) (الصُّرْفَة) ومسنهم يرى أن إعجازه : سلامته من التناقض (التحدي وقع بالكلام القديم (العجازه : اشتماله على الغيبيات (العبيات (العجازه) ومنهم من يرى أن التحدي وقع بالكلام القديم التحدي وريما لم يسلم قول — هاهنا — من رد (الله) ويقول السيوطي (الله) (الله وقع أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق، وبه وقع عجزها، وهو مردود؛ لأن ما لا يمكن الوقوف عليه، لا يتصور التحدي به، والصواب ما قاله الجمهور : أنه وقع بالدال على القديم، وهو الألفاظ)).

ومــن العلماء من جعل إعجازه سبعة أوجه  $^{(\Lambda)}$ ، ومنهم من جعله وجهين عامين فى جميع آيات القرآن وسوره  $^{(\Lambda)}$ ، وهما  $^{(\Pi)}$ :

<sup>(</sup>١) ينظر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص ٢١– ٢٩، والإثقان : ١١٨/، ١١٨ ومنهج ابن عطية في التفسير : ص١٩٣

 <sup>(</sup>۲) أى: أن الله صرف العقر ل والقلوب عن الإتيان بمثله، وهو قول إبراهيم سيار النظام من المعتزلة، وقد

عارضه العلماء في ذلك منهم : الخطابي، وابن عطية، والسيوطي، وغيرهم . انظر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص ٢٢، ٢٣، والمحرر الوجيز : ٣٩/١ ومفتاح العلوم : ص ٧٦٦ والإتقان : ١١٨/٢،

<sup>(</sup>٣) ينظر : مفتاح العلوم : ص ٧٦٦

<sup>(</sup>٤) ينظر :المصدر السابق : ص ٧٦٧

<sup>(</sup>٥) وهو قول بعض الأشاعرة . ينظر : الإتقان : ١١٨/٢، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ١٩٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص ٢١-٢٩، ومفتاح العلوم : ص ٧٦٦، ٧٦٧

<sup>(</sup>٧) الإتقان: ٢/٨١١

<sup>(</sup>٨) وهمى : (( ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدى للكافة، والصرفة، والبلاغة، والإخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقياسه بكل معجزة ))، وهذا رأى أبي الحسن الرماني، المتوفى سنة : ٣٨٤هـ . أنظر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص ٧٥، ومنهج ابن عطية في التفسير : ١٩٦

<sup>(</sup>٩) وهــــذا رأى أبو سليمان حمد الخطابي، المتوفى سنة : ٣٨٨هـــ . انظر : ثلاث رسائل إعجاز القرآن : ص ٢٥-٢٥، ومنهج ابن عطية فى التفسير : ص ١٩٧-١٩٩

<sup>(</sup>١٠) ينظر تفصيله في: المصدرين السابقين

(١) رونــق نظم القرآن؛ لاشتماله على أعم وأفصح الألفاظ المتضمنة لأصح المعانى .

(٢) شدة تأثيره على العقول والنفوس، بحيث تنعقد الألسنة، وتَحْصُر الأقوال عن معارضته، وتنقطع النفوس عن بلوغ مرامه.

ومنهم من ذكر أن المعول عليه فى إعجاز القرآن هو: النظم، وأن القرآن معجز فى نفسه، وأن نظمه، ورصف مبانيه ومعانيه، وحسن تأليفه على وصف لا يقدر البشر على الإتيان بمثله، وهذا رأى عبد القاهر الجرجاني (١) في رسالته الشافية (٢).

وأما ابن عطية فإنه اتخذ موقفا مشرفا من الإعجاز القرآن، ومن الآراء السابقة، وغيرها، وهاهو يقول (٣): (( اختلف في إعجاز القرآن بم هو؟ فقال قوم: إن التحدى وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق، وفيه وقع عجزها.

وقال قوم: إن التحدى وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة، والغيوب المسرودة .

<sup>(</sup>۱) هــو: عــبد القاهر بن عبد الرحمن، أبو بكر، الجرجاني، من أكبر علماء البيان، والبلاغة، والعربية، أخذ الــنحو مــن محمد بن حسن بن أخت أبي على الفارسي، وله تصانيف حسان، منها :الإيضاح، وأسرار الــنحو مــن محمد بن حسن بن أخت أبي على الفارسي، وله تصانيف حسان، منها :الإيضاح، وأسرار الــنحو مــن محمد بن حسن بن أخت أبي على الفارسي، وله تصانيف حسان، منها :الإيضاح، وأسرار الــبلاغة، ودلائل الإعجاز وغيرها، توفى سنة : ٢١١هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٣٤١/١٨، ٣٤١، وشذرات الذهب : ٣٤١، ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) ينظر : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ص ۱۱۷–۱٤٥، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ۲۰۰–۲۰۳ (۳) المحرر الوجيز : ۲۸۸–۳۹، وانظر : مقدمتان في علوم القرآن : ص ۲۷۷، ۲۷۸

. بما ليس في قدرة البشر الإتيان به، إلا أن يخص الله تعالى من يشاء من عباده .

وهذا هو القول الذي عليه الجمهور والحذاق، وهو الصحيح في نفسه، وأن التحــدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالى فصاحبة ألفاظه .

ووجه إعجازه أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحاط بالكلام كله علما، فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته. أى . . لفظة تصلح أن تلى الأولى، وتبين المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر معهم الجهل، والنسيان والذهول، ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطا .

فبهذا جاء نظم القرآن فى الغاية القصوى من الفصاحة، وبمذا النظر يبطل قول مـــن قال : إن العرب كان من قدرتما أن تأتى بمثل القرآن، فلما جاء محمد (صلى الله عليـــه وسلم) صُرِفُوا عن ذلك، وعجزوا عنه .

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين، ويظهر لك قصور البشر في : أن الفصيح منهم يصنع خطبة، أو قصيدة يستفرغ فيها جهده، ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا، ثم تعطى لآخر نظيره، فيأخذها بقريحة جامة، فيبدل فيها، وينقح، ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل، وكتاب الله لو نُزِعَت منه لفظة، ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد . ونحن تبين لنا البراعة في أكثره، ويخفى علينا وجهها في مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ، في سهده المدوق، وجودة القريحة، وميز الكلام)).

وقال ابن عطية – أيضا – <sup>(۱)</sup> : (( والقدر المعجز من القرآن ما جمع الجهتين : اطراد النظم والسرد، وتحصيل المعاني، وتركيب الكثير منها في اللفظ القليل )) .

وقد سار ابن عطية على رأيه هذا في تفسيره، فأكد في مواضع أن الإعجاز واقـــع برصفه ونظمه، وإيجازه وجزالته، وحسن تأليفه، وفصاحة معانيه (٢)، وهو متأثر برأى مـــث

<sup>(</sup>١) المحرر الوحيز : ٩/٩

<sup>(</sup>۲) ينظر : – على سبيل المثال – المحرر الوجـــيز : ۱/۳۲، ۱۱۶، ۹/۲۶–۶۲، ۱۱۰، ۱۱۰، ۳٤۲، ۳٤۳، ۳۶۳،

قبله كعبد القاهر وغيره (١).

#### د- موقفه من الأسرار البلاغية

أما موقفه من الأسرار البلاغية، فإنه كان فيها مُقلِّلاً، فما السر في ذلك ؟

أرجع د. عبد الوهاب فايد إقلال ابن عطية من الأسرار البلاغية، والنكات البيانية، إلى عنصرين هامين، وهما:

(۱) أن ابسن عطية لم يعن نقصه بما كثيرا، ولم يعكف على دراستها، ولم يتعمق في مسائلها، ويرجع ذلك إلى أن علوم البلاغة، والإعجاز القرآنى، نشأت في المشرق، حتى الستقامت على سوقها، وأما المغاربة، فهم فيها أقل شأنا من أهل المشرق<sup>(۲)</sup>، ويقول ابن خللون (۳): (( وبالجملة فالمشارقة في هذا الفن (٤) أقوم من المغاربة، وسببه والله أعلم أنسه كمالى في العلوم اللسانية، والصنائع الكمالية توجد في العمران، والمشرق أوفر عمسرانا من المغرب - كما ذكرناه - أو نقول: لعناية العجم، وهم معظم أهل المشرق كنفسير الزمخشرى، وهو كله مبني على هذا الفن، وهو أصله، وإنما اختصم بأهل المغرب من أصنافه: علم البديع خاصة، وجعلوه من جملة علوم الأدب الشعرية ......).

(٢) أن ابسن عطية ضيق دائرة المحاز في القرآن الكريم، حيث يرى أن لا محال للقول بالمحاز فيما تتأتى فيه الحقيقة، فمتى ما أمكن حمل الآية على حقيقتها، فلا يُلجأ إلى المحاز، ولا يُحتكم إليه، إلا فيما تستحيل فيه الحقيقة (٥).

وإنسى أشاطر د. فايد فيما قاله جملة؛ لأن المشارقة كانوا أسبق للمغاربة في كثير من ميادين العلم، ومنها: علوم البلاغة، ولكني لا أشاطره الرأى في أن ابن عطية لم يعكف على دراستها، والتعمق فيها؛ لأن الإعجاز القرآني، إنما يعرف ضمن نطاق علم البلاغة، فَلَم كان له رأى في الإعجاز القرآني، حين استطاع أن يغربل ما قيل فيه، ويتوخى

<sup>(</sup>١) مثل : الخطابي . انظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٠٤، ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون : ص ٥٥٢

<sup>(</sup>٤) يعني به : علم البيان

<sup>(</sup>٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٠٨، ٢٠٨

الصحيح، ويرد ما خالفه ؟- وقد مضى آنفا رده على بعض ما قيل حول إعجاز القرآن-فهـــل كـــان يقرأ ما كُتِب، وقيل حول الإعجاز فقط، ويدع غيره ؟ أعتقد أن الجواب سيكون : ( لا )! .

وأمــا القول بتضييقه دائرة المجاز، فهو مذهب معتدل، فإذا استطعنا أن نحمل اللفظ القرآنى على الحقيقة، لم تكن هناك ضرورة للجوء إلى المجاز .

وقد تمسك ابن عطية بهذا المذهب المعتدل، فخطًا بعض الأقوال التي حاولت تفسير بعض الألفاظ القرآنية على ضوء المحاز، بصورة لا تحتملها الآية (۱)، وقال (۲) بعد أن ذكر معانى كلمة: (الفتنة) -: ((والفتنة - في كلام العرب - لفظة مشتركة، تقال بمعنى: حب الشيء والإعجاب به، كما تقول: فتنت بكذا، وتحتمل الآية (۱) - هنا - همذا المعنى، أي: لم يكن حبهم للأصنام، وإعجابهم بها، واتباعهم لها - لما سُئلُوا عنها، ووقفوا على عجزها - إلا التبرى منها، والإنكار لها.

وهذا توبيخ لهم، كما تقول لرجل— كان يدعى مودة آخر، ثم انحرف عنه، وعاداه— يا فلان لم تكن مودتك لفلان، إلا أن شتمته وعاديته .

يقـــال الفتــنة - في كلام العرب - بمعنى : الاختبار، كما قال عز وجل - لموسى (عــليه الســلام) -. ﴿ وَفَــَنَـّاكَ فَتُونَــاً ﴾ (') كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَـدُ فَــَـنَّا سُلَيْمَـلِنَ وَأَلْقَيْنَـا ﴾ (').

<sup>(</sup>۱) ينظر – على سبيل المثال – : المحرر الوجيز : ۹۳/۰، ۳۴۰، والطبعة القطرية : ۴۳۱/۰ ـ ٤٣٣ . وانظر: منهج ابن عطية في التفسير : ص ۲۰۸، ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢/٢٥، ٢٦

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا

مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٢٣]

<sup>(</sup>٤) سورة طه : ، ٤

<sup>(</sup>٥) سورة ص : ٣٤

وتحتمل الآية <sup>(۱)</sup> -هاهنا – هذا المعنى؛ لأن سؤالهم عن الشركاء، وتوقيفهم : اختبار، فالمعنى : ثم لم يكن اختبارنا لهم؛ إذ لم يفد ولا أثمر، إلا إنكارهم الإشراك .

وتجىء الفتنة على غير هذين لا مدخل لها في الآية، ومن قال: إن أصل الاختبار من: ( فَتَنْت الذهب في النار )، ثم يستعار بعد ذلك في غير ذلك، فقد أخطأ؛ لأن الاسمم لا يحكم عليه بمعنى الاستعارة، حتى يقطع باستحالة الحقيقة في الموضع الذي استعارة، حتى يقطع باستحالة الحقيقة في الموضع الذي الستعارة، كقول ذي الرمة (٢):

## \* وَلَفَّ الشُّرَيَّا فِي مُلاَعَتِهِ الْفَجْرُ \* (")

ونحوه، والفتنة لا يستحيل أن تكون حقيقة في كل موضع قيلت فيه ))

وعلى الرغم من هذا فإنه تناول المجاز، والأسرار البلاغية الأخرى، وأصبغها أسلوبا، يسترعى انتباه القارئ، فقد استعمل كلمة التشبيه، والمجاز، وأكثر من ذكر الاستعارة أي وقد يستعمل المجاز مرادا به الاستعارة مجاز الاستعارة، وقد يذكر الاستعارة باسم التشبيه؛ ليبين أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، وتارة يذكر الاستعارة والتشبيه معا، أو المجاز والتشبيه، وكل ذلك؛ ليبين أن الاستعارة، أو مجاز الاستعارة مبنية على التشبيه (°).

وهاك بعض الأمثلة من الجحاز والأسرار البلاغية الأخرى :

(١) أى قوله تعسالى : ﴿ تُكُم لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا

## مُشَرِكِينَ ﴿ ﴾ [الأنعام:٢٣]

(٢) هو : أبو الحارث : غيلان بن عقبة، العدوى، وينتهى نسبه لنــزار، الشاعر المشهور، أحد فحول الشعراء، من الطبقة الثانية على عصره .والرّمّة : قطعة من حبل، لُقّب بذلك لقوله :

#### أَشْعَتْ بَاقِي رُمَّة التّقليد

كان يشبب بميّة، وبخرقاء – أيضا – قيل :فُتِح الشعر بامرئ القيس، وخُتِم بذى الرمة. توفى – بأصبهان – سنة : ١١٧هـ . ينظر : الشعر والشعراء : ص٣٦٦–٣٣٣ ومعاهد التنصيص : ٣/ ٢٦٠ - ٢٦٤، والأعلام : ١٢٤/٥

- (٣) عجز بيت من الطويل، وهو في : ديوان ذي الرُّمَّة : ص ١٠٢
- (٤) ينظر : على سبيل المثال المحرر الوجيز : ١١٦/١، ١١٦/١، ٢٢٣/٥، ٢٢٨، ١٠١٠،
  - (٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢١٢

- مما ذكر فيه التشبيه قول ه (۱): (( وقوله تعالى : ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَالَمُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ وَدَاعِيهِم، كَفَرُواْ ....... ﴾ (۲)، الآية، المراد : تشبيه واعظ الكافرين، وداعيهم، والكافرين الموعوظين بالراعى الذي ينعق بالغنم، أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه، ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس، وعكرمة (۳)، والسدى (٤)، وسيبويه .

قــال القاضى أبو محمد : فذكر بعض هذه الجملة وترك البعض، ودل المذكور على المحذوف، وهذه نماية الإيجاز )) .

- ومن استنباطه الإيجاز البياني، وجمال التعبير القرآني قوله (°): (( وقوله تعالى : ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا .... ﴿ (°) الآية، معناه: المثال القائم في السنفوس من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة، وتحنيثا، ومن حبطه يوم القيامة، وكونه هباء منثورا، وذهابه، كالمثال القائم في النفوس من زرع قوم نبت واحضر، وقوى الأمل فيه، فهبت عليه ريح فيها صر محرق فأهلكته.

فوقع التشبيه بين شيئين وشيئين، ذكر الله عز وجل أحد المشبهين وترك ذكر الآخر، ثم ذكسر أحد الشيئين المشبه بهما، وليس الذى يوازى المذكور الأول، وترك ذكر الآخر، ودل المذكوران على المتروكين، وهذه غاية البلاغة والإيجاز)).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٢/٥٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٧١

<sup>(</sup>٣) هــو : عكرمة بن عبد الله، أبو عبد الله، المدنى، القرشى مولاهم : مولى ابن عباس، البربرى الأصل، تابعى، العلامة الحافظ، المفسِّر . حدث عن : ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، ( رضى الله عنهم )، وحدّث عنه : إبراهيم النخعى، والشعبى، وقتادة، وخلق كثير . توفى سنة : ١٠٥هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٢/٥-٣، والأعلام : ٢٤٤/٤

<sup>(</sup>٤) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الحجازى، ثم الكوفى، الأعور السدى، الإمام المفسّر، تابعى، حدّث عن أنس بن مالك، وابن عباس، (رضى الله عنهما)، وغيرهما، وحدّث عنه : شعبة، وسفيان الثورى، وإسرائيل. توفى سنة : ١٦٨هــ ينظر : سير أعلام النبلاء : ٥/٢٦٤، ٢٦٥، والأعلام: ١/٧٣ المستورى، وإسرائيل.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٢٠٤/٣، ٢٠٥

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ١١٧

- ومن استعماله كلمة انحاز قوله (۱) (( وقوله تعالى : ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ ﴾ (۲)، مــأخوذ من ( الْخَــتْم )، وهو الطبع، والحاتم : الطابع، وذهبت طائفة من المتأولين إلى أن ذلــك على الحقيقة.....

وقال آخرون : ذاك على الجحاز، وإن ما اخترع له فى قلوبهم من الكفر، والضلال والإعراض عن الإيمان سماه : خَتْمًا )) .

رير رس س بيد المرسل (٣)، وإن لم يذكره ابن عطية بمذا برولكن إشارته تناسب ما عرّفه به علماء البلاغة (١)، حيث قال (٥) (( وقوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ (٢)، يريد السحاب، وسُمِّي بذلك تجوزا؛ لما كان يلي السماء، ويقاربها، وقد سموا المطر سماء للمجاورة، ومنه قول الشاعر:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَـوْمٍ \* رَعَيْـنَاهُ وَإِنْ كَـانُوا غِـضَـابَا فتحوز أيضا في : (رَعَـيْـنَاه)، فبتوسط المطر جعل السماء عشبا)).

- ومن استعماله الجاز العقلى - وهو: وإسناد الفعل إلى غير ما هو له (٢) - دون أن يذكره بهذا المصطلح، قوله (١) (( وقوله تعالى : ﴿ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ ﴾ (١) : ختم للمثل بما يشبه مبدأه في لفظة الشراء، وأسند الربح إلى التجارة، كما قالوا : ( لَيْلٌ قَائِمٌ، ونَهَارٌ صَائِمٌ )، والمعنى : فَمَا ربحوا في تجارقم))

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٠٨/١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٧

<sup>(</sup>٣) وهو : (( ما كانت العلاقة بين ما اسْتَعْمِل فيه، وما وضع له ملابسة غير التشيه ))، وإنما مرسلا؛ لأنه غــــير مقيــــد، بخلاف الاستعارة، التي هي مقيد بالادّعاء: أن المشبه من جنس المشبه به. انظر : إيضاح الإيضاح : ٦٤٤/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢١٤

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤٢/١

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : إيضاح الإيضاح : ٢٠٠/٢، ومنهج ابن عطية في التفسير : ٢١٥

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٢٨/١

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ١٦

- ومن استعماله مجاز الحذف عند قوله تعالى : ﴿ وَسَّلَ الْقُرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقُ بَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ ﴾ (١)، قال (٢) - عـن إحـوة يوسف - : ((ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها، وهي : مصر . قاله ابن عباس وغيره.

وهذا مجاز، والمراد: أهلها، وكذلك قوله: ﴿ وَٱلْعِيرَ ﴾، هذا قول الجمهور، وهـو الصحيح، وحكى أبو المعالى في: ( التلخيص ) عن بعض المتكلمين أنه قال: هـذا مـن الحذف وليس من المجاز، قال: إنما المجاز لفظة تستعار لغير ما هولك

قال القاضى أبو محمد : وحذف المضاف هو : عين الجحاز – هذا مذهب سيبويه، وغيره من أهل النظر – وليس كل حذف مجازا، ورجح أبو المعالى – في هذه الآية – أنه مجاز، وحكى أنه قول الجمهور، أو نحو هذا .

وقالت فرقة : بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة؛ ومن حيث هو نبي، فلا يبعد أن تخبره بالحقيقة .

قال القاضى أبو محمد : وهذا – وإن جُوِّز – فبعيد، والأول أقوى (٣) )) .

- ومن استعماله الاستعارة بلفظها - عند قول العالى : ﴿ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ السّعارة؛ إِذَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَبَ ﴾ استعارة؛ إذ اللّه على : ﴿ سَنُلُقِي ﴾ استعارة؛ إذ حقيقة الإلقاء، إنم العلى الأحرام، وهذا مثل قول الله وألّذين يرّمُونَ الْمُحَمّدُنْت ﴾ (٥)، ونحوه )) .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۸۲

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٩/٥٥٥-٥٥٣

<sup>(</sup>٣) أي القول بأنه: مجاز الحذف.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ١٥١

<sup>(</sup>٥) سورة النور : ٤

- وقد يستعمل التشبيه والاستعارة مرادا بمما الاستعارة، فعند قوله تعالى : ﴿ أُوْلَتِهِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللللَّاللَّاللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللّل

ومن هنا يرى أحد الباحثين (٤) أن ابن عطية لا يفرق بين الاستعارة والتشبيه؛ ولهذا يطلق اللفظين مرادا بحما مدلولا واحدا، وهو قول مجانب للصواب؛ لأن مثل ابن عطية وهو من أئمة العربية في عصره – لا يمكن أن يجهل الفرق بين الاستعارة والتشبيه، الذي يدركه من له أدني علم في البلاغة، فكيف بمن له التضلع فيها، وقد تصدى لبيان ماهيتها في القرآن الكريم؛ ولهذا فإن الصحيح أن يقال بأنه: إنما يريد أن يبين أن الاسستعارة، أو مجاز الاستعارة مبنية على التشبيه(٥)

وبعد هذا كله فإنني أعتقد أن لتضيق ابن عطية لدائرة المجاز، مع إقلاله من الأسرار البلاغية الأخرى، سببا آخر، هو: أن منهجه ينبني – بشكل عام – على عدم التعسف في

(١) أى قوله تعالى : ﴿ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثَقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ

## سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ الْبَقْرَة: ٢٥٦]

- (٢) سورة البقرة : ١٦
- (٣) انمحرر الوجيز : ١٢٨،١٢٧/١ ، ١٢٨
- - (٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢١٢

تفسير القرآن الكريم، وعدم اللّي لأعناق النصوص، وهملها على غير محملها، وقد السين ذلك في مواطن كثيرة، منها: قوله (۱) — ردا بعض التفسيرات، في : (الاستواء) — : (لاوهذا أيضا يأباه رصف الكلام))، وقوله (۱) : ((وهذا تعسف .....)) وقوله (۱) : ((وقد اختصرت ما سرد في قصص هذه الآية، وقصدت أصحه الذي تقتضيه ألفاظ الآية) وقوله (۱): ((وهذا خطأ، لا يلتئم به المعني ))، وقوله (۱): ((حكاه الطبري، وهو قول يفسده إعراب الآية ))، وقوله (۱): ((وهذا تفسير لا يخص اللفظة ))، وقول ه (۱): ((وهذا عندي معني يزيل رصف يفسده إعراب الآية ))، وغير ذلك (۱)، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فرأى الالستزام على الآية، وكماء اللفظ ))، وغير ذلك (۱)، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فرأى الالستزام على تفسير سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وعدم التعدي عنه، سواء كان ذلك في المجاز، أو في غيرها، فقال (۱۱): ((قال ابن عباس (رضى الله عنهم)، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة (۱۱) قتادة والربيع، والضحاك (۱۲)، والسدى، وابن زيد: معني قوله: ﴿ لاَ يَصُومُونَ ﴾ (۱۳):

<sup>(</sup>١) المحور الوجيز : ١٦١/١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٢٠٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٢٤٨

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١٤٢/٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص ١٤٣

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص ٢٢٣

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ٥/٥١

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق : ص ١٩٥، ٢١٧، ٦/١٥، ١٥٣، ١٧٣

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق: ٣٤٥/٣

<sup>(</sup>۱۱) هو: قتادة بن دعامة ، السودسي ، أبو الخطاب ، البصرى ، الأعمى المفسر ، أحد الأئمة في حروف القرآن ، قرأ على أنس بن مالك ، وأبى العالية ، وروى عنه أبان بن يزيد العطار ، وأبو أيوب ، وشعبة ، توفى سنة : ۱۱۷هـــ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٢٦٩/٥-٢٨٣ وطبقات القراء : ٢٥/٢، ٢٦ .

<sup>(</sup>۱۲) هو : الضحاك بن مزاحم ، أبو القاسم ، تابعى جليل ، وردت عنه الرواية فى حروف القـــرآن ، وسمـــع سعيد بن جبير ، وأخذ عنه التفسير ، توفى سنة : ١٠٥هــ .ينظر : طبقات القراء : ٣٣٧/١ .

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة : ٢٧٥

من قبورهم فى البعث يوم القيامة، قال بعضهم : يجعل معه شيطان يخنقه، وقالوا كلسهم : يبعث كالمجنون عقوبة له، وتمقيتا عند جمع المحشر، ويقوى هذا التأويل المجمع عليه أن قراءة عبد الله بن مسعود: ( لاَ يَقُومُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ).

قال القاضى أبو محمد: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وحشع إلى تجارة بقيام المجنون؛ لأن الطمع والرغبة تستفزه، حتى تضطرب أعضاؤه، وهذا كما تقول – لمسرع في مشيه، مخلط في هيئة حركاته، إما من فزع أو غيره -: (قَدْ جُنَّ هَذَا)، وقد شبه الأعشى (١) ناقته في نشاطها بالجنون في قوله (٢):

## وتُصْبِحُ مِن غِبُ السُّرَى وَكَأَنَّمَا \* أَلَمْ بِهَا مِن طَائِفِ الْجِنِّ أَوْلَقٌ

ولكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود، وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل )) .

وعند تفسير قول تعالى: ﴿ يَا أَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم فَن صَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم فَن صَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُم فَالَ '') قال '') : (( اختلف الناس في تعاويل هذه الآية ، فقال أبو أمية الشعبان '' ، أسألت أبا تعلبة الخشيي عن هذه الآية أفقال : لقد سألت عنها خيبرا . سألت عنها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فقال : المستمرُوا بالمعروف وَانْهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا رَأَيْتَ دُنيًا مُؤثّرَة أَنَّ وَشُحًا مُطَاعًا، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي بِالْمَعْروف وَانْهَوَا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا رَأَيْتَ دُنيًا مُؤثّرَة أَنَّ وَشُحًا مُطَاعًا، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بَرَأْيهِ، فَعَلَيْكَ بِخُويْصَةِ بِنَفْسِكَ، وَذَرْ عَوَامَهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، أَجْرُ الْعَامِلِ فِيهَا كُلِّ ذِي كَاحَر خَمْسينَ مِنْكَ اللهِ كَاللهُ اللهِ اللهِ عَوْلَمَهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، أَجْرُ الْعَامِلِ فِيهَا كُلَّ وَمَامَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْهَوْ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، أَجْرُ الْعَامِلِ فِيهِ كَالْمُ خَمْسينَ مِنْكَ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَامَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْهُ وَالْمَا مُؤْلُونَ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، أَجْرُ الْعَامِلِ فِيهِ اللهُ عَلَيْكَ بِخُويْكَة بِنَفْسِكَ، وَذَرْ عَوَامَهُمْ، فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامًا، أَجْرُ الْعَامِلِ فِيهِ اللهُ عَلَيْكَ بِحُويْكَة بِعَلَيْكَ بِعُويْكَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) هو : ميمون بن قيس ، من سعد بن ضُــبَــيْــعَة بن قيس بن ثعلبة ، كان أعشى العينين، ويكنّى بـــ ( أبى البصير )، وكانت العرب تسميه صَنَّاجة العرب؛ لجودة شعره، أدرك الإسلام ، و لم يُسلِم ، تـــوفى ســـنة : ٧هـــ . ينظر : الشعراء : ٢٦٣/١ ومعاهد التنصيص : ٢٠٢ - ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) من الطويل، وهو في : ديوانه : ص ١١٨

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ١٠٥

<sup>(</sup>٤) انحور الوجيز : ٥/٤/٥ ) المحرر الوجيز

<sup>(</sup>٥) هو : أبو أمية الشعبان، كان جاهليا، وأسمه : يُحْمَد، وقيل : محمد، روى عن أبي تُعلبة الخشني . ينظــــر : أسد الغابة : ٢٠/٦

قال القاضى أبو محمد: وهذا هو التأويل الذى لا نظر لأحد معه؛ لأنه مستوف للصلاح، صادر عن النبى (عليه السلام) ......). فابن عطية في مثل هذه المواضع سلفى النزعة (١)، .

### هــ - موقفه من صفات الله تعالى :

إن ابن عطية مع نزعته السلفية هذه في كثير من القضايا التفسيرية، إلا أنه في مسألة الصفات لم يلتزم التزاما كليا بتفسير السلف، بل إنه أثبت بعض صفات الله تعالى وأوَّل بعضها، فقد أثبت بأن الله : موجود، وعليم، وسميع، وبصير، وغير ذلك من الصفات، وأن المؤمنين يرونه يوم القيامة (٢)، وأن له الأسماء الحسنى، وقد حصرها الرسول (صلى الله عليه وسلم)، في تسعة وتسعين اسما، وأنه لم يصح شيء إلا إحصاؤها دون تعيين (٣).

ثم إنه أوَّل بعض الصفات، مثل: الاستواء (ئ)، والوجه واليه (آ)، والصفة الفوقية (آ)، والسهاق (۱)، فعنه تفسير قوله تعسالى: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ الفوقية (۱)، فعنه تفسير قوله تعسالى: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ الفوقية (۱)، قال (۱): ((إحبار بخاصة موسى، وأن الله تعالى شرفه بكلامه، ثم أكد تعالى الفعل بالمصدر، وذلك منبئ في الأغلب عن تحقيق الفعل ووقوعه، وأنه خارج عسن وجوه المحاز والاستعارة، ولا يجوز أن تقول العرب: امتلأ الحوض، وقال: قطني قسولا،

<sup>(</sup>١) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز: ١٦٦١، ١٧٣، ٢٧٧، ٢٧٢، ١٢٤-

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ١٥/ ٢٩/١- ٤٨١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ١٠٠/١ ١٦١، ١٦١، ٦٤، ٦٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص ٣٣٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق : ١٤٩/٥، ١٥٠، ١٩٦/١٥،

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق: ٦٦/٦

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق : ١٦/١٦-٨٨

<sup>(</sup>٩) سورة النساء: ١٦٤

<sup>(</sup>١٠) المحور الوجيز : ٣١١/٤ ٣١٢،

فإنما تؤكد بالمصادر الحقائق .....

وكلام الله للبي موسى (عليه السلام)، دون تكييف، ولا تحديد، ولا تجويز حدوث ولا حروف، ولا أصوات، والذي عليه الراسخون في العلم: أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، ويخلق الله لموسى، أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام، وكمل أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، معلوم لا كالمعلومات فكذلك كلامه لا كالكلام، ومل رُوِي عن كعب الأحبار (۱)، وعن محمد بن كعب القرظي (۲)، ونحوهما: من أن الذي سمع موسى كان كأشد ما يسمع من الصواعق، وفي رواية أخرى كالرعد الساكن، فذلك كله غير مرضى عند الأصوليين)

وهو فى مثل هذه المواضع يسير على نمط العقيدة الأشعرية  $(^{7})$ ؛ إذ هو متشبع - فى العقيدة - بدراسة كتب الأشاعرة $(^{(2)})$ ، والإنسان وليد ثقافته $(^{(3)})$ ، وربما كان لميله إلى الأشعرية السبب فى أن ينتقده شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد أن امتدحه  $(^{(7)})$ ، كما سيأتى.

وأعتقد أن ابن عطية ليس بمعذور في مثل هذه المواضع؛ لأنه لا يجهل ما قاله السلف

<sup>(</sup>۱) هو : كعب بن ماتع الحميرى، اليمانى، العلامة ، الْحَبْر، كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبى ( ﷺ)، وقــــدم المدينة فى خلافة عمر ( ﷺ)، وكان يحدث الصحابة عن الكتب الإسرائيلية، ويأخذ عنهم الســـنن ( ﷺ)، وحدّث عن : عمر، وصهيب، وغيرهما، وحدّث عنه : أبو هريرة، ومعاوية، وابن عبـــاس (ﷺ)، وغـــيرهم، وكان يغزو مع الصحابة . توفى بحمص فى طريقه للغزو فى أيام عثمان ( رضى الله عنه ) . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٣/٩٨٤-٤٩٤

<sup>(</sup>۲) هو : محمد بن كعب بن سُلَيْم، أبو حمزة، وقيل : أبو عبد الله، القرظى، المدنى، كان أبوه من ســــــى بـــــى قريظة، سكن الكوفة، ثم المدينة. حدّث عن : أبى أبوب الأنصارى، وأبى هريرة، ومعاوية (رضى الله عنهم)، وغيرهم، وحدّث عنه : أخوه : عثمان، ويزيد، وأبو جعفر الخطمى، وغيرهم . توفى سنة : ١٠٨هـــ، وقيل : ١٠٨هـــ، أو : ١٠٨هـــ، أو : ١٠٨هـــ ، ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٥/٥–٦٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : فهرس ابن عطية : ص ٥٥، ٥٦، ٧١

<sup>(</sup>٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٢٢، ٢٢٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : مجموع فتاوي ابن تيمية : ٣٨٨،٣٦١/١٣، ٣٨٨، ومقدمة في أصول التفسير : ص ٩٠، ٩٠

فى هذه الصفات، بل كان ينقله ثم لا يرجحه، فمن ذلك قول و (۱) - فى الاستواء - (ر وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ آستُوكَى ﴾ (۲)، ثم هنا : هى لترتيب الأخبار لا لترتيب الأمر فى نفسه، واستوى : قال قوم : معناه : علا دون تكييف ولا تحديد، هذا اختيار الطيبرى، والتقدير : علا أمره وقدرته، وسلطانه .

وقال ابن كيسان (٣): معناه : قصد إلى السماء.

قال القاضى أبو محمد : أى : بخلقه واختراعه، وقيل : معناه كمل صنعه فيها، كما تقول استوى الأمر .

قال القاضى أبو محمد : وهذا قلق . وحكى الطبرى عن قسوم : إن المعين أقبل، وضَعَّفه، وحكى عن قوم : الْمُسْتَوِى هو : الدخان .

وهذا أيضا يأباه رصف الكلام، وقيل: المعنى: استولى، كما قال الشاعر (١٠): قد استوى بشر عَلَى الْعِرَاق \* مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

وهذا إنما يجيء في قوله تعالى : ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىكِ ﴾ (٥٠).

والقاعدة في هذه الآية ونحوها: منع النقلة، وحلول الحوادث، ويبقى استواء القـــدرة والسلطان )) .

وقد وضع القاعدة هاهنا، وهو لا يجهل قول مالك المشهور عن الاستواء، بل قد نقله في موضع آخر، فقال (١): (( وقوله : ﴿ ٱسۡتَــُوكِكَ ﴾ (٧)، قالت فرقة هو : بمعــــــنى :

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١٦٠/١، ١٦١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٩

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، وله تفسير في الأصول، تـــوفي سـنة : ٢٢٥هــ. ينظر : الأعلام : ٣٢٣/٣ من افر هر

<sup>(</sup>٤) وهو بلا نسبة، في : البحر المحيط : ١٣٤/١

<sup>(</sup>٥) سورة طه : ٥

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٦٣/١١، ٦٤

<sup>(</sup>٧) سورة طه : ٥

استولى، وقال أبو المعالى وغيره من المتكلمين هو بمعنى: استواء القهر والغلبة، وقال سفيان الثورى (١) : فعل فعلا في العرش سماه : الاستواء، وقال الشعبى (٢) وجماعة وغيره : هذا من متشابه القرآن يومن به، ولا يعرض لمعناه، وقال مالك بن أنس لرجل ساله عن هذا الاستواء، فقال له مالك : " الاستواء معلوم، والكيفية مجهولة، والسؤال عن هذا بدعة، وأظنك رجل سوء، أخرجوه عنى " فأدبر السائل وهو يقول : يا أبا عبد الله، لقد سائت عنها أهل العراق، وأهل الشام، فما وُقِّق فيها أحد توفيقك.

قال القاضى أبو محمد: وضعف أبو المعالى قول من قال لا يُتكلم في تفسيرها، بأن ربح مع مع وربح مع مع والكلام العربي، قال : إن كل مؤمن على أن لفظة الاستواء ليست على عرفها في معهود الكلام العربي، فإذا فعل، فقد فسره ضرورة، ولا فائدة في تأخره عن طلب الوجه والمخرج البين، بل في ذلك إلبأس على الناس و إيهام للعوام )).

## و - موقفه من الاعتزال، والمعتزلة :

ومن هذا النهج الذي أول فيه ابن عطية بعض الصفات، فهل يفهم منه ميله إلى الاعتزال، وهل في تفسيره اعتزال ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٢): (( وتفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، ولكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها )).

وقال - أيضا - (؛) : (( وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة، وأسلم

<sup>(</sup>۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق ، أبو عبد الله الكوفى ، الإمام الكبير ، أحد الأعلام ، ولد سنة : ۹۸هـ.، وروى القراءة عن حمزة ، وحروفا عن عاصم والأعمش ، توفى بالبصرة سنة : ۱۲۱هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء : ۲۲۹/۲-۲۷۹، وطبقات القراء : ۳۰۸/۱ ،

<sup>(</sup>۲) هو : عامر بن شراحيل بن عبد، أبو عمرو الشعبي، الكوفى، إمام مشهور، حدّث عن : سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وعائشة، وعرض القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، وعلقمة بن قيس، وروى القراءة عنه: عمد أبي ليلي ، توفى سنة : ١٠٥هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٩٤٤-٣١٩ وطبقـــات القــراء : ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>۳) محموع فتاوی ابن تیمیة : ۳۸۸/۱۳

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن تيمية : ٣٦١/١٣، ومقدمة في أصول التفسير : ص ٩٠،٩٠

من البدعة من تفسير الزمخشرى، ولو ذكر كلام السلف الموجود فى التفاسير المأثورة عنهم على وجرهم الكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرا ما ينقل من: تفسير محمد بن جرير الطبرى – وهو من أحل التفاسير، وأعظمها قدرا – ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحلل. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بمم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق، من جنس ما قررت المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة؛ لكن ينبغى أن يعطى كل ذي رحقة، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب.

فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهمم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا )).

فأجاب بقوله: نعم فيه شيء كثير، حتى قال الإمام المحقق ابن عرفة المالكي، يُخشى على المبتدئ منه أكثر ما يُخاف عليه من كشاف الزمخشرى؛ لأن الزمخشرى لما علمت الناس منه أنه مبتدع، تخوفوا منه، واشتهر أمره بين الناس مما فيه الاعتزال، ومخالفة الصواب، وأكثروا من تبديعه، وتضليله، وتقبيحه، وتجهيله، وابن عطية سنى لكن لا ينال يُدخيل من كلام بعض المعتزلة ما هو من اعتزاله في التفسير، ثم يقره، ولا ينبه عليه، ويعتقد أنه من أهل السنة، وأن ما ذكره من مذهبهم الجارى على أصولهم، وليس الأمر كذلك، فكان ضرر تفسير ابن عطية أشد وأعظم على الناس من ضرر الكشاف)).

وهنا نقف أمام عالمين جليلين تناقضا في الحكم على كتاب ابن عطية، فابن تيمية يرى أن كتاب ابن عطية أقرب إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي، السعدى، الأنصارى، أبو العباس : فقيه باحث، مصــــرى، مولده - في محلة أبى الهيتم ( من : إقليم الغربية بمصر ) - سنة : ٩،٩هـ، تلقى العلم في الأزهر، له تصانيف كثيرة، منها : الفتاوى الحديثية، ومبلغ الأرب في فضائل العرب، وخلاصة الأئمة الأربعة، وغيرها. وتـــوف سنة : ٩٧٤هـ . ينظر : الأعلام : ٢٣٤/١

<sup>(</sup>۲) ص ۲٤۲

على بعضها، في حين يرى الهيتمي: أن في تفسير ابن عطية شيئا كثيرا من الاعتزال، بل هو أشد خطرا وضررا من تفسير الزمخشري .

وقد تبع بعض المحدثين هذين العالمين، فذكر : بأن ابن عطية يمزج بين الأشعرية، والاعتزال (١)، وأنه يميل – أحيانا – إلى مذهب المعتزلة في بعض القضايا التي أوردها (٢). أعتقد أن هذه الأقوال تحتاج إلى بعض الوقفات:

الوقفة الأولى: مع القول الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية: بأن تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، من حيث الصحة والابتعاد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها .....

فهو فى هذا محق – حسب اعتقادى - لأن ابن عطية يعرف ما قاله السلف فى تلك الصفات، ثم يخار إلى مذهب الأشاعرة، وهم وإن كانوا أقرب المذاهب إلى أهل السنة، إلا ألهم خالفوهم فى بعض الصفات، فأولوها (٣).

وكان ذكر ابن تيمية لهذا القول في معرض جواب لسائل سأله عن أفضل التفاسير في ذلك الزمن، فاحتل تفسير ابن عطية المرتبة الثانية بعد تفسير الطبرى، وأعتقد أنه المقام الملائم لتفسير ابن عطية .

الوقفة الثانية مع قول شيخ الإسلام (ابن تيمة) الثانى: بأن ابن عطية كثير النقل عسن الطبرى، ثم إنه يدع ما قاله الطبرى، ولا يحكيه بحال ...... فيقال: بسل إنه يحكيه، فكم من موضع نقل فيه ابن عطية عن الطبرى، ولكنه كثيرا ما استدرك فيه على الطبرى، وأكبر دليل على ذلك هو: إقامة دراسة ضافية عن استدراكات ابن عطية على الطبرى(٤).

وإن كـان يـريد شـيخ الإسلام ابن تيمية من ابن عطية أن ينقل ما يقوله الطبري

<sup>(</sup>١) ينظر: المفسرون بين الإثبات والتأويل في آيات الصفات : ١٩/٢ -٣٢-١

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه، والتفسير والمفسرون: ١/١١، ٢٤٢، ٢٤٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : محموع فتاوى ابن تيمية ﴿ وَأَسْتَدْرَاكَاتَ ابن عَطْيَةً عَلَى الْطَبْرِي : ص ٣٨، ٣٩

<sup>(</sup>٤) وهي : رسالة دكتوراه قدمها د. شايع الأسمري إلى قسم التفسير بكلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .

بحذافره، ولا يحيد عنه قدر أنملة، فإن ذلك لا يكون تأليفا، بل إما مجرد نقل، أو تلخيص، أو الختصار، وهو مخالف لما يطمح إليه ابن عطية لكتابه، وهو : (( أن يكون جامعا وجيزا محررا )) (١).

وقد فُهِم من عموم كلام ابن تيمية أنه يتهم ابن عطية بأنه أدخل الاعتزال في تفسيره (٢)، وأنا أعتقد أن ابن تيمية إنما يعنى بذلك إدخاله كلام الأشاعرة – الذين يعتبرهم ابن عطية من الحذاق – الذين هم أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة (٣)؛ وقد تقدم في كلام ابن عطية – في الاستواء – ما يفيد أن أبا المعالى الجويني من المتكلمين (٤)، وهو من أئمة الأشاعرة .

الوقفة الثالثة : مع القائلين بأن ابن عطية يجنح منحى المعتزلة في تفسيره، حيث يُدخِل في تفسيره ما هو من اعتزاله، وأنه لا ينبه على ما يذكره من أقوال المعتزلة، وكما فيم ذلك من كلام شيخ الإسلام(٥)، فالجواب على النحو التالى :

(١) أن الحالــة العلمية لابن عطية يناقض هذا القول؛ لأنه ذكر الكتب التي قرأها في العقيــدة، فلم يكن من ضمنها كتب للمعتزلة، بل إنها كتب لأقطاب الأشاعرة، وأساطين المتكلمين (٦).

(٢) أن واقع تفسير ابن عطية يدحض هذا القول، ويفنده جملة وتفصيلا، بل كان ابن عطية شديد النكاية على المعتزلة، فقد رد عليهم ردا موجعا، مفندا مزاعمهم:

فالمعروف أن المعتزلة بنوا عقائدهم على أصول خمسة، وهي : التوحيد، والعدل، الوعر الوعر والمتزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (٧)، فيا ترى ما

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١/٤، ٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ٢١٩-٢١٦

<sup>(</sup>۳) ینظر : محموع فتاوی ابن تیمیة : ۳۲۱/۱۳

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١١/٦٣، ٢٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢١٩-٢١١، والمحرر الوجيز : ج١٢، مقدمة محقق الطبعة القطرية

<sup>(</sup>٦) ينظر : فهرس ابن عطية في التفسير: ص ٥٥، ٥٦، ٧١

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص١٢٢، ١٢٣ بحموع فتاوى ابن تيمية : ٣٥٧/١٣ ، والمعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: ٨١، ١٥١، ٢٠٩، ٢٥٥، ٢٧٣،

قول ابن عطية في هذه الأصول، وما موقفه منها ؟:

- التوحيد، وهو: عند المعتزلة - مثل توحيد الجهمية - مبنى على نفى الصفات، وهو: أن الله لا يرى، وأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يقوم به علم، ولا سمع، ولا بصرر، ولا حياة، ولا غير ذلك من الصفات (١)، وأما ابن عطية فيقول (٢): ((وَالْحَى صُر٣): صفة من صفات الله تعالى ذاتية، وذكر الطبرى عن قوم ألهم قالوا: الله تعالى حسى لا بحياة، وهذا قول المعتزلة، وهو قول مرغوب عنه، وحكى عن قوم أنه حى بحياة هى صفة له، وحكى عن قوم أنه حى بحياة هى صفة له، وحكى عن قوم أنه حى بحياة هى صفة له، وحكى عن قوم أنه يقال : حى"، كما وصف نفسه، ويُسلّم ذلك دون أن ينظر فيه )).

- العدل: عند المعتزلة، هو: أن الله لم يشأ جميع الكائنات، ولم يخلقها جميعا: فأفعال العباد من خير وشر لم يخلقها الله، فإن الله لم يرد إلا ها شرع، وما سواه فليسس عطية فيقول (٥): (( والآية (٢) نص في أن الله عز وجل يريد هدى المؤمن وضلال الكافر، وهذا عند جميع أهل السنة بالإرادة القديمة التي معطية فاته تبارك

<sup>(</sup>۱) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : ۳٥٧/١٣

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢/٤/٢

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٥٥٠]

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص١٣٢، ١٣٣، ٢٩٩، ما بعده، وبحموع فتاوى ابن تيمية : ٣٥٧/١٣، ٣٥٨

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤٤/٦

<sup>(</sup>٢) أى قول على : ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وِيَشَرَحُ صَدْرَهُ وِللْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشَرَحُ صَدْرَهُ وَلَا لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ وَيَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَآءِ صَدَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِير : يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَآءِ صَدَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِير : لَكَ عَلَى اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِير : لَا يُؤْمنُون وَ فِي السَّمَآءِ النَّهُ اللهُ ال

وتعالى))، و عند قوله تعالى : ﴿ فَ إِمَّا يَـ أَتِيَنَّكُم مِّتِنِي هُـدَى ﴾ (١) قال ابن عطية (٢): (( وفى قوله تعالى : ﴿ مِّتِنِي ﴾، إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله تعالى )).

وقد تمسك ابن عطية بهذه الرؤية الصادقة، ورد ما سواها، حتى لو صدر ممن كان يجله ويحترمه، فعند قوله تعالى : ﴿ وَكَذَا لِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوّاً مُنْهَا حَيْثُ يَشَاءً ﴾ (٣)، قال ابن عطية (٤) : ((وقرأ الجمهور : (حَيْثُ يَشَاء) : على الإخبار عن يوسف، وقرأ ابن كثير وحده : (حَيْثُ نَشَاء) بالنون على ضمير المتكلم، أي : حيث يشاء الله من تصرف يوسف على اختلاف تصرفاته، وحكى أبو حاتم هذه القراءة عن الحسن، وشيبة (٥) ، ونافع (١) ، وأبي جعفر (١) بخلاف عن الثلاثة المدنيين .

وقسال أبسو على : إما أن يكون تقدير هذه القراءة : حيث يشاء من المحاريب، والمتعبدات، وأحوال الطاعات، فهي قرب يريدها الله ويشاؤها.

وإما أن يكون معناها : حيث يشاء يوسف، ولكن أضاف الله عز وجل المشيئة التي ليوسف، من حيث هو عبد من عبيده، وكانت مشيئت بقدرة الله (تعالى) وقوته، كما قال: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ عَالَى اللهِ عَبِدُهُ مِنْ عَبِيدُهُ، وكانت مشيئته بقدرة الله (تعالى) وقوته، كما قال: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ عَالَى اللهِ عَبِدُهُ مِنْ عَبِيدُهُ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٨

<sup>(</sup>۲) المحرر الوحيز : ۱۹۳/۱

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف :٥٦

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٣٢٧، ٣٢٧

<sup>(</sup>٥) هو : سيبة بن نصاح بن سرجس، مولى أم سلمة، ثقة مقرئ المدينة مع أبي جعفر، أدرك عائشة، وأم سلمة (رضى الله عنهما) أخذ القراءة عن ابن عياش، وأخذ عنه نافع. توفى سنة : ١٣٠هـــ . انظر : طبقات القراء : ٣٢٩/١، ٣٣٠ و

<sup>(</sup>٢) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، أبو رُويَم ، الليثي مولاهم ، وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي، كان أسود اللون حالكا ، صبيح الوجه ، وأصله من أصبهان ، أحد القراء السبعة، قرأ القرآن على سبعين من التابعين ، منهم : الأعرج ، وأبي جعفر الملدي، أحد القراء العشرة، وشبية بن نصاح ، ومسلم بن حندب، وقرأ عليه : مالك ، وإسماعيل بن جعفر، وإسحاق المسيبي، وقالون ، وورش، وغيرهم – توفى سنة : ١٦٩هـ. ينظر : معرفة القراء لكبار : ص ٢٤، ٢٦، وطبقات القراء : ٢/٣٥-٣٣٤ .

<sup>(</sup>٧) هو : بزيد بن جعفر، أبو جعفر القارئ ، للدنى ، أحد القراء العشرة ، تابعى مشهور ، وقيل : اسمه : جُنلب بن فيروز ، عرض القرآن مولاه عبد الله بن عيلش، وابن عبس ، وأبي هريرة ، عن قرايتهم على أُبيّ بن كعب (ﷺ)، وقرأ عليه نافع المدنى، وابن وردان، وغيرهما ، وحلث عسنه الإمام مالك ، ووثقه ابن معين والنسائى ، توفى سنة : ١٣٠هـــ وقيل : ١٣٣هــ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٤٠-٢٢ ، وطبقات القراء : ٣٨٢/٣ ـ ٣٨٤

# وَلَاكِمِ اللَّهُ رَمَىٰ ﴾ (١)

قال القاضى أبو محمد: وهذا كله - من أبي على - نزعة اعتزالية، وتحفظ من أن أفعال العباد من الفاعلين، فتأمله )).

والأدهـــى من ذلك ما رد به على الزجاج، حيث قال (٢) (( وقوله : ﴿ وَلُو سَنَآءَ لَهَدَىٰكُمُ مَ وَالْأَدْهِـــى مَن ذلك ما رد به على الزجاج، حيث قال (٢) (( وقوله : ﴿ وَلُو سَنَآءَ لَهَدَىٰكُمُ مَا اللَّهُ اللَّ

وقال الزجاج : معناه : لو شاء لعرض عليكم آية تضطركم إلى الإيمان والاهتداء.

قــال القاضـــى أبو محمد : وهذا قول سوء؛ لأهل البدع الذين يرون أن الله لا يخلق أفعال العباد، لم يحصله الزجاج، ووقع فيه (رحمه الله) عن غير قصد )) .

فمن هنا يمكن للمرء أن يتساءل : هل يقال- بعد هذا الأقوال- : إن ابن عطية كان يُدْخل الاعتزال في تفسيره، ثم لا ينبه عليه ؟! .

وإنسني لست أدافع عن ابن عطية؛ لأنه أحل من أن يدافع عنه شخص مثلي، ولكن يجب إعطاء كل ذي حق حقه .

- إنفاذ الوعد والوعيد: وهو عند المعتزلة: أن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، وأنحم مخلدون في النار (١)
- المنــزلة بين المنــزلين: وهو عند المعتزلة: أن الفاسق ليس بمؤمن، ولا بكافر، فهو في منــزلة بين منــزلتين، في الدنيا، وأما في الآخرة خالد مخلد في النار، وذلك إن لم يتب قبل مماته (٥).

وقد بنوا على هذين الأصلين أمور، منها: وجوب الثواب والعقاب على الله تعالى، وإلا تخلف وعده وعيده (٢)، وابن عطية

(١) سورة الأنفال: ١٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٦٠/١٠، ١٦٥

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: ٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : ٣٥٨/١٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص ٢٩٧، وما بعده، ومجموع فتاوى ابن تيمية : ٣٨٧/١٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص ١٣٤ - ١٣٧، ومنهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم: ص ٢٥٢

يسرى أن ذلك ليس واجبا على الله، فيقول (1): (( وقوله تعالى : ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَكَمَّلُونَ ﴾ (٢)، أى : بما كان في أعمالكم من تكسبكم، وهذا على التجوز : عَلَق دخولهم الجنة بأعمالهم من حيث جعل الأعمال أمارة لإدخال العبد الجنة، ويعترض في هذا المعنى قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدُ يعَمَلِهِ، قَالُوا : وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدنِي اللّهُ بِفَصْلُ مِنْهُ وَرَحْمَة " (٣) وهذه تُرَدّ بالتأويل إلى معنى الحديث .

قــال القاضى أبو محمد : ومن الرحمة والتغمد : أن يوفق الله العبد إلى أعمال بَرّة، ومقصد الحديث : نفى وحوب ذلك على الله تعالى بالعقل، كما ذهب إليه فريق من المعتزلة )) .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٨٠/١٠

<sup>(</sup>٢) من سورة النحل: ٣٢: ﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَكُمْ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

<sup>(</sup>٣) أخرجه السبخارى فى صحيحه: ٢٣٣/٧، كتاب الرقائق، ١٨- باب القصد والمداومة على العمل، رقم الحديث: ٦٤٦٣. ورواه مسلم فى صحيحه: ١٦٩/٤-٢١٧١، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالى، ورقمه ( ٧١-٧١)

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الأصول الخمسة : ص ٦٩٧، وما بعده، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ١٨

فقال (١) — عقب كلام طويل -: (( فالعقيدة عندى في هذه الآيات : أن من تاب من قريب فله حكم التائب، فيغلب الظن عليه : أنه ينعم، ولا يعذب، هذا مذهب أبي المعالى وغيره، وقال غيرهم : بل هو مغفور له قطعا؛ لإحبار الله تعالى بذلك، وأبو المعالى يجعل تلك الأحبار ظواهر مشروطة بالمشيئة .

ومن لم يتب حتى حضره الموت، فليس في حكم التائبين، فإن كان كافرا فهو يخلد في النار، وإن كان مؤمنا فهو عاص في المشيئة، لكن يغلب الخوف عليه، ويقوى الظـــن في تعذيبه، ويقطع من جهة السمع أن من هذه الصنيفة من يغفر الله – له – تعالى تفضلا منه ولا يعذب من جهة السمع أن من هذه العنيفة من يغفر الله – له – تعالى تفضلا منه ولا يعذب من وقوله تعـالى : ﴿ أُوْلَتِمِكُ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا وَلا يعذب من كفار فقط، فالعذاب عـــذاب علود، وإن كانت الإشارة إلى الذين يموتون وهم كفار فقط، فالعذاب عـــذاب خلود، وإن كانت الإشارة إليهم، وإلى من يُنفَذ عليه الوعيد، ممن لا يتوب إلا مع حضور الموت من العصاة، فهو في جهة هؤلاء : عذاب ولا خلود معه )) .

وقد أشبع ابن عطية القول في مثل هذه الآيات، مع الرد لا على مزاعه المعتزلة فحسب، بل على الخوارج، والمرجئة، والقدرية، وغيرها (٣)

وقد بين المعتزلة – أيضا – على ذلكتم الأصلين: أن الله لا يقبل لأصحاب الكبـــائر الهم المعتزلة بين المعتزلة الشفاعة في غير ما موضع (°)، ومـــن ذلــك قولــه (٢): شفاعة ( وسبب هذه الآية (٧) أن بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه، وسيشفع لنا آباؤنا،

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٤/٥، ٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ١/ ٢٧٥، ٢١٥-١٤٦، ٢١٢-٢١٦، ٢١٦-٢١٦، ٣/٦، ٤، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٣

<sup>(</sup>٤) محموع فتاوي ابن تيمية : ٣٥٨/١٣، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ٢/٧١، ٣٤٧/، ٢٧٢، ٩٠، ٨٩/١٤

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٧) وهي قول على : ﴿ وَٱتَّقَانُواْ يَـوْمَا لاَّ تَجْزِي نَفْسُ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلا

فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا تقبل فيها الشفاعة، ولا تجزى نفس عن نفيس، وهذا إنما هو في الكافرين؛ للإجماع وتواتر الحديث بالشفاعة في المؤمنين )).

وأما الأصل الخامس من أصول المعتزلة فهو: الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكرر، وهو عندهم: يتضمن جواز الخروج على الأئمة، وقتالهم بالسيف (١).

أما ابن عطية فإنه تناول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، مبينا أحكامهما الفقهية، وألما من فروض الكفاية، وثم بين مراتب إزالة المنكر حسب ما جاء في الحديث الصحيح (٢)، وأنه إن ناله مكروه - في سبيل إزالة المنكر، أو عند الأمر بالمعروف - صبح، وأجره على الله تعالى (٣)

فبهذا يكون ابن عطية قد خالف المعتزلة جملة وتفصيلا في أصولهم الخمسة، وفي غيرها<sup>(٤)</sup>، بل كان يشنع عليهم في بعض المواضع، نحو قوله <sup>(٥)</sup> في مسألة رؤية المؤمنين لله تعالى - : (( مثال العلم بالله حلق لُحَى المعتزلة في إنكارهم الرؤية ...... ))، فهل ترى ابن عطية يشنع عليهم، ويجعل المسألة تحلق لحاهم، ثم يقول بقولهم، ويرى رأيهم، بل ويدسه في كتابه ثم لا ينبه عليه؟!! .

وهناك بعض الأماكن قد تكون فيها شبهة لمن يرمى ابن عطية بـــالاعتزال، منــها،

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴾ [البقرة:٤٨]

- (۱) ينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : ٣٨٧/١٣
- (٢) الذى رواه مسلم فى صحيحه : ١٩/١، كتاب الإيمان، باب بيان أن النهى عن المنكر من الإيمـــان .....، ورقم الحديث : ٧٨، ( ٤٩)، ولفظه : (( مَن رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَــلَّن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبَقَلْبِهِ . وَذَيِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ )) .
  - (٣) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٧/٣، ١٨٨
- (٤) وقد تركت كثيرا من ردود ابن عطية على المعتزلة والفرق الأخرى؛ توخيا للاختصار، ولأن المسألة العقدية ليست من صميم هذا الموضوع، وإنما جرني إليها الحديث عن منهج ابن عطية بشكل عام .
  - (٥) المحرر الوجيز : ٢٩٨/٤، ١٢٣، ١٢٣

قوله (۱): (( وقرأ جمهور القراء: ( أَنَّهُ لاَ إِلَــهُ ) (۲): بفتــــح الألــف مـــن: ( أَنَّــهُ )، وبكسرها من قوله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّيــنَ ﴾ (۳)، واستــئناف الكلام.

وقرأ الكسائي وحده : ﴿ أَنَّ الدِّينَ ﴾ بفتح الألف.

قال أبو على : (أَنَّ ) بدل من : (أَنَّهُ )ن وإن شئت جعلته من بدل الشميء مسن الشيء، وهو : هو؛ لأن الإسلام هو : التوحيد والعدل، وإن شئت جعلت مسن بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل، وإن شئت جعلت : (أَنَّ الدِّينَ) بدلا من القسط؛ لأنه هو في المعنى .

ووجه الطبرى هذه القراءة : بأن قدّر فى الكلام واو عطف، ثم حُذِفَت، وهى مـرادة، كأنّه قال : ( وأَنَّ الدِّينَ ). وهذا ضعيف )) .

والناظريرى أن ابن عطية لم يتعرض لنقد أبي على في قوله: بالتوحيد والعدل، على معناهما المعروف عند المعتزلة، ولكنه إن لم يتعرض لأبي على بالنقد، فقد فسر الآية، بمسايراه هو فقال (ئ): (( تقدم ذكر اخستلاف القسسراء في كسسر الألسف مسن: ﴿ إِنَّ يَرِاهُ هُو فَقَال ( ثَنَهُ ) وَفَتَحَهَا، و( الدِّين ) في هذه الآية: الطاعة والملة، والمعنى: إنَّ الديسن المقبول، أو النافع، أو المقرر )).

كما أن ابن عطية كان همه توجيه قراءة الكسائي فقط، دون أن يتعسرض للأمسور الأخرى (٢)، وهو إن لم يرد على أبي على – هاهنا – فقد رد عليسه في أمساكن أخسري

<sup>(</sup>۱) المحروبة: ١٠٤٠/٣ (١)

<sup>(</sup>٢) من قوله تعلى : ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمُنَا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللهِ عدان:١٨]

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٩

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢/٣؛

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : ١٩

<sup>(</sup>٦) ينظر : منهج ابن عطية : ص٢٥٢

متعددة، منها، قوله ('' – عند قوله تعلى : ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَلِمُ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَلِمُ مَنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَلِمُ مَنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَلِمُ اللَّهُ وَتَ ﴾ : هي بمعنى : (صَـــيَّرَ)، وقال أبو على – في (كتاب : الحجة) – : هي بمعنى خلق .

#### قال القاضي أبو محمد:

وهذه منه - رحمه الله - نزعة اعتزالية؛ لأن قوله : ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ (١)، تقديره : ( وَمَن عَبَد الطَّاغُوت )، والمعتزلة لا ترى أن الله يُصَيِّر أحدا عابد طاغوت)).

فبهذا تزول تلك الشبهة القائلة: بأن ابن عطية يُدْخِل في كلامه ما هو من اعتزاله، ثم لا ينبه، أو أنه كان يمزج بين الأشعرية والاعتزال (ئ) كما تتبدد تقمه الاعتزال جمله وتفصيلا، وليس المقصد أن ابن عطية لم يخطئ، بل هو إنسان، له صوابه وخطؤه، والكمال لله وحده، والعصمة لأنبيائه وأصفيائه، وقد أحسن أحد الباحثين (٥)، حيست قال (١): ((والحق أن القاضى: (ابن عطية) ليس من المعتزلة، بل هو أشعرى، أصلب في بعض المباحث العقدية، وأخطأ المنهج الصحيح في البعض، عسى الله أن يعفو لأبي محمد، فإنه لم يُرد إلا الخير)).

### رابعا: قيمة الكتاب العلمية، وأثره فيمن بعده:

احتل هذا السفر النفيس ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) مرتبة عالية، ضمن كتب التفاسير؛ وذلك لما حواه الكتاب من علوم تفسرية نافعة، وآراء فقهية جيدة، ونواح

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٤١/٥

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: ٦٠

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٢٠

<sup>(</sup>٤) كما يقول د. محمد المغراوى، فى كتابه: المفسرون بين التأويل الإثبات فى آيات الصفات: ٢٠/٢، ٢٢، ٢٤، ٢٤، مع أنه يقول: بأن الجزء المطبوع عنده من تفسير ابن عطية يقف عند سورة الأنعام. انظر: المصدر السابق: ص ٢٠، فيقال: وهل من الإنصاف أن نحكم على الرجل من خلال جزء من كلامه، ونترك الباقى ؟!

<sup>(</sup>٥) وهو : د. شايع الأسمري، في قسم التفسير بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

<sup>(</sup>٦) في مجلة الجامعة الإسلامية: ص ٢٧٦، العدد: ١١٢، السنة: ٣٣، عام: ١٤٢١هــ

لغوية نادرة، وشائعة، تنضح بالعلم والمعرفة، وتتسم بالدقة والتمحيص؛ ولهذا نال إعجاب القدماء والمحدثين على حد سواء، وحملهم على كيل المدح له، بما هو أهله (١)، من ذلك قول أحدهم (٢): (( ولأبي محمد بن عطية الغرناطي في تفسير القرآن : الكتاب الكبير الذي اشتهر، وطار في الغرب والشرق، وصاحبه من فضلاء المائة السادسة )) .

وقال أبو حيان (٣) بعد مقارنة بين تفسير ابن عطية، وتفسير الزمخشري - : ((ولما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا، وأشرقا في سماء هذا العلم بدريسن وأنارا، وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين، والذهب الإبريز مسن العين، ويتيمة الدر من اللآلي، وليلة القدر من الليالي، فعكف الناس شرقا وغربا عليهما، وتنروا أعنة الاعتناء إليهما )) .

وكما أثنى المحدثون على تفسير ابن عطية، من ذلك قول أحدهم (٤): (( تفسير ابسن عطية المسمى بـ ( المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )، تفسير له قيمته العالية بـين كتب التفسير، وعند جميع المفسرين، وذلك راجع إلى أن مؤلفه أضفى عليه مـن روحــه العلمية الفياضة ما أكسبه دقة، ورواجا، وقبولا )) .

وأهمية هذا الكتاب ( المحرر الوجيز ) يتخذ جانبين :

الأول: في المقدمة التي افتتح بما ابن عطية، فأضفى عليها سيبا من علمه الفياض، وجعلها في عشرة أبواب (٥) حيث تناول فيها ما يتعلق بعلوم القررآن، من : فضله، وجمعه، وتحزيبه، ونقطه، وشكله، وقراءاته، و فضل تفسيره، وإعرابه، ومراتب المفسيرين، وغيرها، مما جعل هذه المقدمة قمنة أن تنشر في سفر مستقل، يستفيد منها الباحثون، و الطالعون .

<sup>(</sup>١) ينظر – على سبيل المثال – : بغية المُلتمس : ص ٣٧٦، والمعجم في أصحاب أبي على الصدفي : ص ٢٦١، وبغية الملتمس : ص ٣٨٩، ومجموع فتاوي ابن تيمية : ٣٨٨/١٣، وسير أعلام النبلاء : ٩٨٨/١٩ وتاريخ قضاة الأندلس: ١٠٩،

<sup>(</sup>٢) وهو على بن سعيد المتوفى سنة : ١٨٥هــ ، ف- ١٠٠٠ نفح الطيب : ١٧٩/٣

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط: ١٠/١. وهمو د. الزحم من (٤) التفسير والمفسرون: ٢٤٠، ٢٣٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الدراسات اللغوية في الأندلس: ص ٢٠٢

وقد قام بذلك حير قيام أحد المستشرقين، وهو: (آرْثَرى جفرى)، حيث نشرها مع مقدمة أخرى (مع مقدمة أخرى (مقدمتان في علوم القرآن)، وقال (مقدمته السين عطية، وعن مقدمته -: (( وقد صنَّف تفسيره  $(^{7})$  المسمى ( الجامع المحرر الصحيح الوجيز في تفسير  $(^{7})$  المسمى ( علوم القرآن العزيز ) في الأندلس، وصدَّرَه بمقدمة في علوم القرآن .

وكان تفسيره هذا – كما هو معلوم – أصلا لكثير مما اشتهر به القرطبي في كتابـــه ( الجامع لأحكام القرآن )، الذي طبع في مصر في عشرين محلدا سنة : ١٩٥٠ – ١٩٥٠. وهذا نفسه دليل دامغ على الأهمية العظمي، التي لهذا المؤلف، وعلى ضــرورة نشــر رسالته هذه )) .

والثانى: في محتويات الكتاب التفسيرية، من علوم نافعة، وفوائد جمة، فالكتاب في حقيقته، يمثل - في عصره - مرحلة جديدة من المراحل التي مر بحا التفسير عبر تاريخه الطويل، ومن أبرز خصائص هذه المرحلة، التي يمثلها تفسير ابن عطية، هي : الحيطة عند أخذ الإسرائليات، والعناية الفائقة بالقراءات مع توجيهها، والاعتماد على الشعر في بيان غريب القرآن، والاتكاء على الإعراب والتصريف في بيان ما تؤول إليه الألفاظ، والمزاوجة بين المراسة الأدبية والدراسة الأثرية، والدمج بين المأثور والرأى (ئ).

فلهذا كله ترك آثارا كبيرة، حيث اتبعه كثير من المفسرين بعده، وتمثل ذلـــك في : التأثر به من الناحية المنهجية، والتأثر به من الناحية الموضوعية (٥)، ومن هؤلاء المتـــأثرين بابن عطية :

(١) القرطبي في كتابه: ( الجامع لأحكام القرآن ) .

فقد انتفع القرطبي بمنهج ابن عطية بالجمع بين المأثور والرأى، والعناية بالقراءات

<sup>(</sup>۱) وهى : مقدمة كتاب المبانى، لمؤلف مجهول؛ لكون الصفحة الأولى -- من النسخة اليتيمة عند المحقق -- مفقودة . انظر : مقدمتان في علوم القرآن : ص ٣

<sup>(</sup>٢) مقدمتان في علوم القرآن : ص ٤

<sup>(</sup>٣) الضمير لابن عطية .

<sup>(</sup>٤) نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن : ص ٥٣، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٧٠- ٢٧٢

مع توجيهها، والاهتمام بالقضايا الفقهية، والاستشهاد بأشعار العرب توضيحا للمعين (۱)، كما انتفع بابن عطية من الناحية الموضوعية، بالنقل والتعليق، والتعقيب عليه – أحيانا – بل توسع عليه في ميادين كثيرة (7)، حيث تتحلى فيها شخصية القرطبي العلمية (7).

ويرى صاحب كتاب: (القرطبي ومنهجه في التفسير) (ئ): أن القرطبي، وإن تأثر بابن عطية منهجيا، إلا أنه زاد عليه من جهة التوسع في المسائل التي تناولها، من هنا، فإن ما يقال: بأن القرطبي تأثر بابن عطية (٥)، ليس على إطلاقه، فإن كان يراد به التأثر مسن جهة المنهج فأمر مسلم به، وإن أُرِيد به : المنابعة على أن كتاب ابن عطية أصل لكتاب القرطبي، فأمر غير مسلم به (١).

وأعتقد أن القائلين بتأثر القرطبي بابن عطية، لم يريدوا بأن أصل كتاب القرطبي مسن كتاب ابن عطية، بحيث لم يكن للقرطبي سوى الصف والرصف، بل إنهم أرادوا أن القرطبي اتبع منهج ابن عطية في بناء كتابه، وأنه تأثر به من الناحية الموضوعية في : النقل عنه، والاقتباس من فرائد كلامه، وأكبر دليل على ذلك ما قاله القرطبي (٢) : (( وأضرب عن كثير من قصص المفسرين، وأحبار المؤرخين، إلا ما لابد منه، ولا غني عنه للتبيين ))، وقس ذلك على ما قاله ابن عطية (٨) : (( لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفل عنه الآية)).

<sup>(</sup>۱) ينظر : - على سبيل المثال - تفسير القرط بي : ۱۸۰، ۳۹۱، ۱۸۲، ۲۱۹، ۳۱۸، ۳۸۰، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۱۸۸، ۲۹۲، ۲۹۲، ۲۱۸، ۲۹۲، ۱۸۸، ۲۹۲،

<sup>(</sup>٣) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٧٧، والقرطبي ومنهجه في التفسير : ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٤) وهو : د. القصيي محمود زلط .

<sup>(</sup>٥) كما يقول ابن خلدون، وآثري جفري. انظر : مقنمة ابن خلدون : ص ٤٤، ومقلمتان في علوم القرآن : ص ٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : القرطبي ومنهجه في التفسير : ص ٥٥ ٤ - ٢٤

<sup>(</sup>٧) الجامع لأحكام القرآن : (تفسير القرطبي) : ٣/١

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١/٥، ومقدمتان في علوم القرآن : ص ٢٥٤

وإن التأثير ليس في المنهج فقط، -كما يرمى إليه كلام د. القصبى -(1), بــل كــان القرطبى كثير النقل عن ابن عطية، وكان ينقل عنه أحيانـــا، ثم لا يصــرح بذلــك (٢)، والأدهى من ذلك أن ينقل عنه، ثم ينسبه إلى نفسه (٦)، ويصدره بــ (قلتُ) (٤)، ومــن ذلك ما قاله القرطبى (٥) ((ويشترون به (١): أي: أي: بالمكتوم ثمنا قليلا، يعنى: أخذ الرشاء، وسماه قليلا؛ لانقطاع مدته وسوء عاقبته، وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء كــان قليلا، قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأحبار، فإنما تتناول من المسلمين من كتم الحق عتارا كذلك؛ بسبب دنيا يصيبها)).

وقس هذا على ما قاله ابن عطية (١) : (( والثمن القليل : الدنيا والمكاسب، وُوُصِف بالقلة؛ لانقضائه ونفاذه .

وهذه الآية، وإن كانت في الأحبار، فإنما تتناول من علماء المسلمين من كتم الحسق مختارا لذلك؛ لسبب دنيا يصيبها ))، وغير ذلك(^) .

فبذلك يصدق كلام ابن حلدون، وآرثرى حفرى: بأن القرطبي قد تأثر في تفسيره بابن عطية (٩٠٠ .

وإن كان ذلك لا يعنى أن القرطبي لم تكن له شخصيته المستقلة في كثير من الأحيان، بل اتسع فيما جاء به ابن عطية، واستدرك عليه في بعض المواضع، كما تنساول بعض الأشياء لم يتناوله ابن عطية، ومع أنه لا يمنع في نفس الأمر— حسب اعتقادي – أن نقول : إن القرطبي تأثر بابن عطية .

<sup>(</sup>١) ينظر : القرطبي ومنهجه في التفسير : ص٥٥٥- ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: على سبيل المثال - تفسير القرطبي: ١٢٤٦/، ٢٠١، ٢٩١، ٢٩١، ٣٦٣،

<sup>(</sup>٣) ينظر: - على سبيل المثال - تفسير القرطبي: ٢٢٤/١، ٢٣٣٤،

<sup>(</sup>٤) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٧٣-٢٧٧

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي: ٢٣٤/٢

<sup>(</sup>٦) أي في قول تعالى :

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢/٢٥

<sup>(</sup>٨) ينظر : تفسير القرطبي : ٣٣٠/٣، وقارن بينه وبين ما جاء في المحرر الوجيز : ٣٣٠، ٣٢٩/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر: مقدمة ابن خلدون: ص ٤٤، ومقدمتان في علوم القرآن: ص ٤

(٢) أبو حيان الأندلسي في كتابه: (البحر المحيط):

لا شك أن أبا حيان قد تأثر بابن عطية تأثر كبيرا، في المنهج من حيث: بناء مقدمت على مقدمة ابن عطية وبالجمع بين المأثور والرأى، والعناية بالقراءات مع توجيها، والاهتمام بالقضايا الفقهية، والاستشهاد بأشعار العرب توضيحا للمعنى، كما انتفع أبول حيان من ابن عطية من الناحية الموضوعية: بالنقل عنه، وتناول المنقول بالشرح والتعليل، والتعليق والتعقيب عليه - أحيانا كثيرا - مما يبرز شخصية أبي حيان العلمية الفذة.

وهذه التعقيبات نفسها دليل دامغ على تأثر أبى حيان بابن عطية؛ إذ أقام ابن عطية سوقا نقديا للأخبار، والتفسيرات والتخريجات التي لا يترضاها، فاهتبل أبو حيان هذه الفرصة، فأيده في بعض ما ذهب إليه، ونقده في البعض (١).

وهناك أماكن كثيرة متنوعة رد فيها أبو حيان على ابن عطية، منها في : بحال القراءات وقد مضى رده الموجع عليه (٢) ومنها. في : بحال اللغة، والنحو، وأهم مناقشاته النحوية : أن ابن عطية خالف مذاهب النحاة جميعا، ومذاهب البصريين في بعض المواضع، كما أنه كان يذكر بعض التخريجات الضعيفة، أو الشاذة (٣)، ومن أمثلة ذلك قوله (٤): ((قال ابن عطية : ﴿ مَن يَقُولُ ءَامَنّا ﴾ (٥) : رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب : (مَنْ) ومعناها، وحسن ذلك؛ لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة، ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحد، لو قلت : (وَمِنَ النّاس مَن يَقُولُون، ويتكلم) لم يجز . انتهى كلامه.

وما ذكره من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ، بل نص النحويون على حواز الجملتين، ولكن البدء بالحمل على اللفظ، ثم على المعنى ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ )) .

<sup>(</sup>١) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٧٩-٢٨٥، ٢٩٣

<sup>(</sup>٢) فى قراءة حمزة ( وَالأَرْحَامِ ) بجرها. انظر : ص £ \$ 0 5

<sup>(</sup>٣) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٨٣

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ١/٤٥

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٨

وقال أيضا <sup>(۱)</sup> ((قال أبو محمد بن عطية <sup>(۲)</sup> : النصب بواو الصرف<sup>(۳)</sup>، قال : كأنه من يجمع : أن يفسد وأن يسفك – انتهى كلامه .

والنصب بواو الصرف ليس من مذاهب البصريين، ومعنى واو الصرف: أن الفعل كان يستحق وجها من الإعراب غير النصب، فيصرف بدخول واو عليه، عن ذلك الإعراب إلى النصب، كقوله تعالى: ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِ لُونَ ﴾ (ئ)، في قراءة من نصب، وكذلك: ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلصّلِرِينَ ﴾ (ث)، فقياس الأول: الرفع، وقياس الشانى: الجزم، فصرفت الواو الفعل إلى النصب، فَسُمِيت واو الصرف، وهسذا عند البصريين منصوب بإضمار (أن) بعد الواو، والعجب من ابن عطية إنه ذكر هذا الوجه أولا، وثسي بقول المهدوى (ث)، ثم قال: والأول أحسن، وكيف يكون أحسن، وهو شيء لا يقول به البصريون، وفساده مذكور في علم النحو)).

وهناك أمثلة أخرى كثيرة غير ما تقدم (١)، ولكن بعض ما اعترض به أبو حيان على ابن عطية، فيه نظر؛ لأننا إن كنا غير متعبدين بما قاله نحاة البصرة (١)، وأنه لم يكن كلام محصورا على ما نقله البصريون (١)، فكيف نلزم غيرنا باتباع ما قاله البصريسون (1)؛ ولهذا أثارت تعقيبات أبى حيان على ابن عطية حركة علمية، وزوبعة نقدية، فقام كثير من

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص١٤٢

<sup>(</sup>٢) فى قراءة ابن هرمز : ﴿ وَيَسْفِكَ الدِّمَاءِ ﴾

<sup>(</sup>٣) أى : ( ويَسْفِكَ ) بنصب الكاف، بأن مضمرة بعد الواو، تقديره : ( وأن يَسْفِكَ )

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: ٥٥

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٤٢

<sup>(</sup>٦) وهو : أن نصب في جواب الاستفهام . انظر : امحرر الوجيز : ١٦٥/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: - على سبيل المثال - البحر خيط: ١/٢٨٧، ٢٨٨، ٣٧٠، ٢٧٨، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٣،

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط: ١٥٩/٣

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق: ٣٦٢، ٣٦٢، ٣٦٣،

<sup>(</sup>١٠) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٨٩

الفطاحل بتأليف كتب في الموازنات والمحاكمات بين هذين العلمين (١) ٣- الحافظ المفسر: بن حَزِيّ (٢)، في كتابه: (التسهيل لعلوم التنزيل).

لقد اتخذ هذا العالم كتاب ابن عطية مصدرا أساسيا في تأليف كتابه، فسلك مسلك ابن عطية في المنهج (٣)، وذلك: بالحيطة من الإسرائليات (٤)، والعناية بالقراءات مع توجيهها، والاهتمام بالنحو واللغة والإعراب، والقضايا الفقهية، وكما انتفع به من الناحية الموضوعية، فنقل عنه كثيرا من القضايا مع نسبتها إليه (٥)، وإن كان قد يترك النسبة في بعض المواضع (١)، وربما كان عذره أنه نهج إلى الاختصار والتسهيل، وكثرة نسبة الكلام يُفوِّت عليه ذلك؛ لأن المظهر العام لمنهجه هو نسبة ما يورده عن ابن عطية إليه، بل قسد

<sup>(</sup>۱) مثل: أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي المضرى، المتوفى سنة: ۲۶۹هــ، في كتابه: (الـدر الله اللقيط من البحر المحيط)، وقد ضمنه ما جاء في تفسير شبخه أبي حيان من الرد على ابن عطية والزمخشرى في التفسير والأحكام الإعرابية، وأبو زكريا يجيى بن محمد الشاوى الجزائري، المتوفى سنة: ۹٦، ۹۸ـــ في كتابه: (المحاكمات بين أبي حيان، وابن عطية، والزمخشرى)، توجد منه نسخة خطية بمكتبة الأزهر، رقم كتابه: ( ١٩٦١) علوم قرآن. انظر: منهج ابن عطية في التفسير: ٢٩١، ٢٩١، والدراســـات اللغويـــة في الأندلس: ص ٢٠١)

<sup>(</sup>٢) وهو : أبو القاسم محمد بن أحمد بن محزى الكُلْبِي الغرناطي، ولد سنة : ٣٩٣هـ بغرناطة، درس على ابن الزبير الثقفي، وابن الكماد، وغيرهما، وأخذ العلم عنه : ابن الخشاب، ولسان الدين ابن الخطيب، قتل شهيدا ( رحمه الله ) في معركة ( طريف ) التي دارت رحاها بين المسلمين سنة : ٧٤١هـ . ينظر الإحاطة ٣/٠٠-٣٣، والدرر الكامنة : ٣٤٠٠ ونفح الطيب : ٥/٣/٥ وطبقات القراء : ٨٣/٢)

<sup>(</sup>٣) من حيث الاعتماد على مقدمة ابن عطية في بيان منهجه، وتصديره بشيء من علوم القرآن بين يدى التفسير . انظر مقدمة التسهيل : ١/ ٢-١٥، مقارنة بمقدمة ابن عطية في : انحرر الوجيز : ١/ ٢- ٢٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: - على سبيل المثال - التسهيل لعلوم التنسزيل: ١٨٨١، ٢/٤٤، ٥٥، ١١٧، ١٨٧٨-١٨٥

<sup>(°)</sup> ينظر: - على سبيل المثال: المصدر السابق: ١/٤، ٩٦، ٩١، ١٠، ١١٦، ٢١/٢، ٢٤، ١٠٩، ١٨٣، ٥٢، ١٨٣، ١٠٠، ١٨٣، ١٠٠، ١٧٠، ١٧٠، ١٧٠، ١٧٠، ١٠٠ الم

<sup>(</sup>٦) ينظر: - سبيل المثال - التسهيل لعلوم التنزيل: ٣٧/١، (خَتَم) وقارن بالمحرر الوجيز: ١٠٨/١، والتسهيل: ١٠/١، (العروة)، والتسهيل: ١٠/١، (الإحْصَار) وقارن بالمحرر الوجيز: ٢/١٠، (بغيَّرِ عَمَدِ تَرَوَّنَهَا)، وقارن بالمحرر الوجيز: ٢/٣/١، والتسهيل: ٢/٢٩، والتسهيل: ٢/٢٩، (بغيَّرِ عَمَدِ تَرَوَّنَهَا)، وقارن بالمحرر الوجيز: ٢٥٦/١١، (بغيَّر عَمَدِ تَرَوَّنَهَا)، والتسهيل: ٣/٧٥، (سِخْريًا) وقارن بالمحرر الوجيز: ٢٥٦/١١،

يرد اسم ابن عطية مرتين أو ثلاث مرات في صفحة واحدة (۱)، وهو دليل على اعتماد الرجل على ابن عطية، مع الاعتداد باختياراته في بعض المواضع (۲)، حيى إن أحد الباحثين (۱)، قال (۱): (( تفسير ابن عطية مصدر أساسى، وهام لكتاب ( التسهيل )، فقد استعرض ابن حزى تفسير ابن عطية من أوله إلى آخره، كما يتضح لكل من تدبّر في قراءة التسهيل ) .

بل أستطيع أن أقول إن تفسير ابن عطية هو المصدر الأهم بالنسبة لتفسير ابن جـزى، ولو لا مراعاة التسلسل الزمني، لصدرت به قائمة المصادر التي أفاد منها ابن جزى .... ولا غرابة فى أن يصدر ابن جزى من هذا المورد العذب، وأن ينهل من هذا المعـين الـذى لا ينضب .....))

وقد أحسن ابن جزى نفسه حين قال (°): ((وأما ابن عطية فكتابـــه في التفسير أحسن التآليف وأعدلها، فإنه اطلع على تآليف من كان قبله فهذبها ولخصها. وهــو مـع ذلك حسن العبارة، مسدد النظر، محافظ على السنة )).

وبالرغم من كثرة نقول ر ابن جزى عن ابن عطية، فإنه لم يكن مجرد ناقل، بل إنه كان يتابع كلام ابن عطية بالشرح والتعليق حينا، وبالنقد والتمحيص أحيانا أخرى (٢)، مما يبرز شخصيته العلمية .

<sup>(</sup>١) ينظر :- على سيبل المثال - المصدر السابق : ١٨/١، ١١/٣، ١٦٢،

<sup>(</sup>۲) ينظر :- على سيبل المثال - المصدر لسابق : ۱۱۳، ۱۱۶، ۲۵، ۱۱۶، ۱۱۷، وابن جزى ومنهجه فى التفسير : ۲۸۰/۱

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - نفسه

<sup>(</sup>٥) التسهيل لعلوم التنزيل: ١٠/١

<sup>(</sup>٦) ينظر استدراكاته على ابن عطية على سبيل المثال في : المصدر السابق : ١٠٥، ٢٠/٢، ٢٠، ١٠٥، ١٦٦ ا ١٦٦ ا ١٦٦ ا ١٦٦ وهذه الاستدراكات والتعقيبات وغيرها الم ١٦٤، ١٦٧، ١٦٢ ا ١٦٢، وهذه الاستدراكات والتعقيبات وغيرها لم يكن ابن جزى مصيبا في كلها، بل الحق مع ابن عطية في بعضها؛ ولهذا تناولها د. شايع الأسمرى بالدراسة والتحليل، ونُشِرت في مجلة الجامعة الإسلامية : ص ٢٦٤-٢٦٩، ص ٢٩٢- ٢٧٥، العدد : ١٤٠١، السنة : ٣٣، عام : ١٤٢١هـ

٤ - الشيخ الثعالبي (١) في كتابه: ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) .

وهذا الشيخ الفاضل لم يتأثر بابن عطية في المنهج والموضوع فقط، بــــل إن كتابــه مختصر لكتاب ابن عطية، مضيفا إليها فوائد جمة من المصادر الأخرى (٢)، وقــــد ذكـر المؤلف ذلك في مقدمته (٣): ((فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عيني وعينك في الدارين، فقد ضمنته – بحمد الله – المهم ما اشتمل عليه تفسير ابن عطية، وزدته فوائد جمة، من غيره من كتب الأئمة، وثقاة أعلام هذه الأمة، حسبما رأيته، أو رويته عن الأثبات؛ وذلك قريب من مائة تأليف، وما منها تأليف إلا وهــو منسـوب لإمام مشهور بالدين، ومعدود في المحققين . وكل من نقلت عنه من المفسرين شيئا فمــن تأليفه نقلت، وعلى لفظ صاحبه عوّلت، ولم أنقل شيئا من ذلك بالمعنى؛ خوف الوقوع في الزلل، وإنما هي عبارات وألفاظ لمن أعزوها إليه )) .

وقد اتخذ الثعالبي في اختصاره لكتاب ابن عطية منهجا، ينبني - في الأغلب - على حذف الشواهد الشعرية، والأوجه النحوية، والإقلال من القراءات، والاكتفاء بقول، أو قولين ضمن الأقوال الكثيرة التي درج ابن عطية على ذكرها في كتابه، كما كان الثعالبي يهتم بذكر آراء ابن عطية الخاصة (٤).

كما انتهج الثعالبي بوضع مصطلحات حاصة لنفسه في هذا المختصر، وهـي: (ت: أي : قُلْتُ )، و: (ع) لابن عطيـة، أي : قُلْتُ )، و: (ع) لابن عطيـة، و: (ص) لأبي حيان (٥)، و: (م) لما زاده صـاحب (الْمُحِيد في إعـراب القـرآن الْمُحِيد) (١) على أبي حيان، كما كان يذكر بعد نقوله : (انتهى).

<sup>(</sup>١) هو : أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي، ولد سنة ١٨٧هـــ

<sup>(</sup>٢) ينظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن : ٧/١ ( مقدمة المحقق )، ومنهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٩٤ (٣) الجواهر الحسان : ١٠/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ص ٢٩٤

<sup>(°)</sup> وأكثر نقوله - عن أبي حيان - من الصفاقسي الذي ألف كتابه : ( الْمُجيد في إعراب القرآن الْمَجيد )، للموازنة اللغوية والنحوية بين ابن عطية وأبي حيان . انظر . الجواهر الحسان : ٧/١ ( مقدمة المحقق )، و : ١٠/١ ( مقدمة المؤلف ) .

<sup>(</sup>٦) وهو الصفاقسي، واسمه : إبراهيم بن محمد الصفاقسي، المتوفى سنة : (٣٠٤هـــ) .

و قد بذل الثعالبي جهدا مشكورا، من حيث تخريج بعض الأحاديث التي ذكرها ابن عطية، وفي تناول كلامه بالشرح، والتعليق، والاعتداد به (1) والتعقيب عليه بسترجيح، أو تضعيف بعض الأقوال التي يوردها ابن عطية دونما تعقيب، كان يضعف بع ض آرائه تضعيف الخاصة التي قد يجدها قلقة (1)، كما كان يعقب على بعض أقواله وآرائه (1).

وهناك عالم آخر قام باختصار تفسير ابن عطية (<sup>3)</sup>، كما قام بعض العلماء بالجمع بين تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية في مُؤلَّف واحد (<sup>0)</sup>.

#### خامسا: طبعات الكتاب:

لقد حَظِى ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ) ببعض التحقيقات أخرجته مــن مخبئه إلى نور النشر والتداول والتوزيع، وهذه التحقيقات والطبعات – حسب علمـــى – هى :

١- طبعة مصرية، بتحقيق وتعليق الأستاذ : أحمد صادق الملاّح، وإصدار الجحلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمصر .

هذا التحقيق من أحسن التحقيقات – في وجهة نظرى – حيث أبلى صاحبه حسنا في خدمة نص المؤلف بتوثيقه، وبالترجمة للإعلام، وبإرجاع الأقوال إلى مصادرها، وتناول القضايا بالدراسة والتحليل.

ولكن هذا المحقق لم يتعد الجزء الثانى، والمطبوع المتداول هو: الجزء الأول فقط ولكن هذا المحقق، لكان أحسن علمي – لو أكمل هذا المحقق عمله على النمط الذي بدأ به التحقيق، لكان أحسن تحقيق للمحرر الوجيز.

<sup>(</sup>١) ينظر : – على سبيل المثال – الجواهر الحسان : ٨٨/١، ٩٥، ١٢٩، ١٣٠، ١٥٢، ٥٠١، ٥٠١،

<sup>(</sup>٢) ينظر : منهج ابن عطية في التفسير : ٢٩٨- ٢٩٨

<sup>(</sup>٤) وهو : محمد بن إبراهيم الرعيني الوشقي، وكتابه مفقود . انظر : الدراسات اللغوية في الأندلس : ص ٢٠٦

<sup>(°)</sup> مثل : أبى محمد عبد الكبير الغافقى، المتوفى بإشبلية سنة : ٦١٧هــ، وابن الكماة : أبو محمـــد عبــــد الله، المتوفى سنة : ٦٦٣هــ، وهذه الكتب كلها مفقودة. انظر : الدراسات اللغوية في الأندلس : ص ٢٠٦

يعد هذا التحقيق من أهم (للمحرر الوجيز)، حيث استطاع هذا المجلس أن يخرج الكتاب - من مخبئه، إلى نور النشر والتدوال - في اثني عشر مجلدا ما بين متوسط وكبير، حيث يقع أصل الكتاب في ستة عشر جزء، فجمعوا أربعة أجزاء في مجلدين.

وتتميز هذه الطبعة في الدراسة المختصرة للمؤلف مع التنويه بأهمية هذا الكتاب، ثم بتوثيق بعض الأقوال، وبعض القضايا الفقهية، مع تخريج لبعض الأحاديث والآثار، وترجمة لبعض الأعلام، وبيان بعض الأخطاء الواقعة في المخطوطة نفسها (١)، وبيان الاختلافات بين النسخ المخطوطة (٢)، ومع ذلك فإن هناك ملاحظات على هذه الطبعة، وسيأتي (٣).

وقد بذل المحقق جهدا مشكورا في وضع مقدمة قبل مقدمة المؤلف، وبين فيها بعض الأشياء المتعلقة بعلم التفسير، كما أشار إلى منهج ابن عطية في التفسير، وإلى مصادره، وكما ترجم له وذكر مؤلفاته، وأما لب النص فإنه اكتفى بتخريج الأشعار على بحورها، واضعا لها - في نص المؤلف - بين قوسين معكوفتين، ولم يزد على ذلك، والكتاب خال من التعليقات، ويبدو لى أنه اعتمد على نسخة واحدة (٤)

<sup>(</sup>۱) إذ إن المحقق ينبه على أن هناك أخطاء في الأصول المخطوطة؛ ولهذا فإنه يكتبها كما هي ثم ينبه عليها انظر: - على سبيل المثال – المحرر الوجيز : ١١/٥٤، في الهامش : (٣٣)، و: ٢١/٥٣، في الهامش: (١)، و: ٢٤/١٦، في الهامش : (أ)، و: ٣٤٦/١٦، في الهامش : (أ).

<sup>(</sup>۲) لم يبينوا عدد النسخ التي اعتمدوا عليها في التحقيق، ولكن الذي يبدو هو: ألهم اعتمدوا على أكثر مــــن نسختين، يستنبط ذلك من إشاراتهم . ينظر : المحرر الوجيز : ١٥٨/٢ في الهامش : (١٧٨)، و: ١٥٠/٧، و: في الهامش : (١٧٤)، و: ١٨/١٦)، و: ١٨/١٢)، و: ١هامش الصفحتــين، و: ٢٢/١٤)، في الهـــامش (٨)، و: ٢٤٢/١٢ في هامش هذه الصفحات .

<sup>(</sup>٣) في الملاحظة على الطبعات كلها .

٤- طبعة قطرية، بتحقيق فريق من العلماء، وهم: الرَّحالي الفاروق، وعبد الله بــن إبراهيم الأنصاري، والسيد عبد العال السيد إبراهيم، ومحمد الشافعي صادق العناني.

وتتميز هذه الطبعة في الدراسة شبه مفصل عن المؤلف وحياته، ومنهج المؤلف في التفسير، والمصادر التي اعتمد عليها، مع التنويه بأهمية هذا الكتاب، وأثره فيمن بعده، ثم بينوا النسخ التي اعتمدوا عليها في التحقيق<sup>(۱)</sup>، ومنهجهم فيه.

وقد عنوا في التحقيق بتخريج الأحاديث والآثار، وضبط الأبيات مسع عزوها، ثم بتوثيق بعض الأقوال، وبعض القضايا الفقهية، وترجمة لبعض الأعلام، مع شرح بعض ألفاظ اللغة، وهو أهم تحقيق للمحرر الوجيز — حسب اعتقادي - (٢)

وهذه الطبعات الثلاثة، أعنى بها: المغربية، واللبنانية، والقطرية، وإن كان كلها لهـــا ميز قما التي لا تنكر، إلا ألها لا تخلو من ملاحظات، وتكمن في: الأخطـاء الطباعيـة، أو السقطات، أو عدم وضوح بعض الأشياء، أو عدم الارتباط بين بعض عبارات ابن عطية، بحيث يحس المرء بأن هناك شهر واضح، أو أن هناك سقط (٣)

<sup>(</sup>۱) وعددها ستة، وهي : النسخة التونسية، والنسخة الملكية، والنسخة الناصرية، من المغرب، والنسخة الناصرية - أيضا - من المغرب، والنسخة اليوسفية، ونسخة المكتبة العامة بالعرائش، وقالوا : إنهم اعتمدوا على النسخة الناصرية التي تملكها وزارة الأوقاف، أما النسخ الأخرى فهي مساعدة فقط . و لم يتبين لي أية نسخة من الناصريتين اعتمدوها .

<sup>(</sup>٢) ولكن لم أعتمده في رسالتي هذه؛ نظرا لعدم حصولي على نسخة منه، وهو غير متوفر في المكتبات العامسة، ولا يوجد إلا عن طريق الهبة، وقد سعيت في ذلك ولكين لم يحالفين الحظ، وقد أعانين بعض الإخوة الكرام، حتى تمكنت من إجراء هذه الدراسة الخفيفة على النسخة القطرية التي عنده في مكتبته الخاصة، مع كونمه في مُمس الحاجة إليه وقت إجراء هذه الدراسة (فجزاه الله خيرا).

<sup>(</sup>٣) ينظر – على سبيل المثال –: الطبعة المغربية: ١٢/٧، ١٣، والطبعة اللبنانية: ٢/٥٣، ففيهما سقط كبير، والصواب في: الطبعة القطرية: ٥/٣٤-٤٣٣، ومنهج ابن عطية في التفسير: ص ٢٠٨، ٢٠٩، وابظر الحلل في: الطبعة المقطرية: ١١٦/١، وكذلك (عـرش) في الخلل في: الطبعة القطرية: ١١٦/١، وكذلك (أرجئه) في: الطبعة القطرية: ١٨٤٠، والصواب في: الطبعة المغربية: ١٢/٣، وكذلك (أرجئه) في: الطبعة المغربية: ٢/٣١، وللبنانية: ٢/٣٤، والصواب في: الطبعه المغربية: ٢١/٣، وكذلك: (إعرابا) في: الطبعة المغربية: ٢١/٠، وانظر ما نقله عن أبي على في: الطبعة المغربية: ٢١/١٠، وانظر ما نقله عن أبي على في: الطبعة المغربية: ٢١/١٠، وانظر ما نقله عن أبي على في: الطبعة المغربية: ٢١/١٠،

\_\_\_\_\_

وكذلك الطبعة اللبنانية : ١/٢٨٢، والطبعة القطرية : ١٩٦/٢، ثم قارنه بما في : الحجمة لأبي علمى : ١٢/٨، وكذلك : (رواية هشام عن أبي عامر) في : الطبعة المغربية : ١٨/٨، والطبعم النبنانية : ١٢/٣، والطبعة القطرية : ٢/٢٤، والطبعة القطرية : ١٢/٣، و١٦٥، والطبعة القطرية : ١٢/٤، و١٦٥، والطبعة القطرية : ٢/٤، ١٥، والطبعة القطرية : ٢/٤، ١٥، والطبعة اللبنانية : ٢/٤، ١٥، وقارنه بما في المحتسب: ١/٠٨، ١٨، والطبعة القطرية : ٢/٠٤، ١٥، (سقاية الحسب البرول) وقارن بما في المحتسب: ١/١٨، ١٨، والقطرية أيضا : ٣١/١٥، ٥٦٥، والمغربية : ١/١٨، ١٨، والقطرية أيضا : ٣/١٤، ١٥، و١٥، والمغربيت : والذي يبدولي هو : أن النسخ المعتمدة في الطبعتين : المغربية، والقطرية، واحدة، أو متقاربة بدليل وجود والذي يبدولي هو : أن النسخ المعتمدة في الطبعة المغربية : ١/١، ١٠، والطبعة القطرية : ٢/١٨، ٣٠، وقد أفاد محقق القطرية : بأن الخطأ واقع في الأصول المخطوطة . انظر : هامش المحقق : (١)، في : وقد أفاد محقق القطرية : بأن الخطأ واقع في الأصول المخطوطة . انظر : هامش المحقق : (١)، في :

الفاهال الفهوال الفهوات الموات الفهوات الموات الفهوات الفهوات الفهوات الفهوات الفهوات الفهوات الفهوات

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإبـدال اللغوى في الحروف "الصوامت".

المبحث الثانى: الإبحال اللغوى فى الحركات "الصوائت".

### المبحث الأول : الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت "

الإبدال لغة: مصدر أبدل، والبدل هو العوض(١).

والأصل في الإبدال هو: جعل الشيء مكان غيره، مثل إبدالهم من الواو تاء، فيقولون : تالله، في: والله (٢) ، أو ((وضع الشيء مقام الشيء الذّاهب )) (٣)، أو ((وضع الشيء مكان غيره)) (١)

أما الإبدال-في الاصطلاح- فهو (( أن تقيم حرفا مقام حرف؛ إما ضرورة، وإمسا صنعة، و إما استحسانا ))(°).

وقد كان من سنن العرب: إبدال الحروف، وإقامة بعضها مقام بعض، حيث كـــانوا يقولون: مدحه ومدهه، وهذا فرس رفل ورفن. (٢٠)

ومما سبق يتبين لنا أنّ الفرق ضئيل بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، إلاّ أنّ هناك فرقا بين العوض والبدل؛ ولذلك قيل: (( البدل أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض؛ ولذلك يقع موقعه، نحو تاء تخمة وتكأة ، وهاء هرقت، فهذا ونحوه يقال له: بدل، ولا يقال عوض؛ لأنّ العوض: أن تقيم حرفا مقام حرف في غير موضعه، نحو تاء زنة وعدة)). (٧) . . . .

وقد ظهر من هذا النص: أنّ العوض لا يلزم أن يكون في محل المعوض منه ، على حسين يلزم أن يكون البدل في محل المبدل منه، (^) ، و لهذا لا يقال للعوض بدل إلاّ تجسوزا مسع قلته (٩) .

## الفرق بين الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي:

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب: (عوض)، والمعجم الوسيط: ٢/١١، والمحيط الحيط: ص ٣١

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب: (بدل) ، والمحيط المحيط: ص ٣١

<sup>(</sup>٣) . عبد معجم مقاييس البغة : ١٠/١،٠،

<sup>(</sup>٤) المخصص: ٢٦٧/١٣

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل لابن يعيش :١٠/٧

<sup>(</sup>٦) ينظر: الصاحبي: ص٣٣٣

<sup>(</sup>٧) شرح المفصل: ٧/١٠.

 <sup>(</sup>٨) ينظر الأشباه والنظائر للسيوطى: ١٤٧/١

<sup>(</sup>٩) ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: ٣/٦

الإبدال الصروفي هو: الإبدال الواجب، ويسمّى: الإبدال الشائع، ويطلق عليه: الإبدال الضروري؛ لأنه يُضْطُرُ إليه في التصريف، بحيث يؤدى تركه – أحيانا – إلى الوقوع في الخطأ، أو مخالفة الأكثر (()، وقد جُمعَ في حروف: ((هَدَأَت مُوطِيًا)) (()، أو (طَوَيْت دَائِمًا)) (() ومنهم من جعلها أحد عشر حرفا ()، ومنهم من جعلها اثنى عشر حرفا، يجمعها قولهم: ((أجُدُ طُوِيَت مَنْهَلاً)) (()، ومنهم من جعلها ثلاثة عشر حرفا، وجمعها في : ((استَنجَده يومَ طال)) (()، ومنهم من جعلها أربعة عشر حرفا، يجمعها قولك : ((استَنجَده يومَ والله عَدُ )) (()، وقد عدها الزمخشرى خمسة عشر حرفا، يجمعها قولك : ((استَنجَده يومَ صال زَط)) (())،

وهـذه الحروف المذكورة آنفا، ليست كلها من حروف الإبدال الصرف، بل بعضها من الإبدال اللغوى (٩٠)؛ وإنما كان ذكرها، لكثرة وقوع الإبدال فيها (١٠).

<sup>(</sup>۱) يسنظر : توضيح المقاصد: ٣/٦-٥، وحاشية الصبان على شرح الأشموني: ٢٨٠/ ٢٨٠، واللهجات العسربية في الستراث : ٣٤٧/١، وتداخل الأصول عند اللغويين، وأثره من بناء المعجم العربي : من خلال مدرسة القافية : ٢/٢٥.

 <sup>(</sup>۲) وهو قول ابن مالك فى ألفيته: ص ١٣٨:
 أُخْرُفُ الإِبْدَالِ هَدَأْتُ مُوطِيًا \* فَأَبْدِل الْهَمْزَةَ مَنْ وَاو وَيَا .

<sup>(</sup>٣) وهـو - أيضـا - قـول ابن مالك في: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ص ٣٠٠، وشرح التسهيل ( حسـبما ذكـر السيوطي في: همع الهوامع: ٢٥٦/٦، ولم أقف عليه في شرح التسهيل)، وهو مذهب السيوطي في الهمع: ٢٥٦/٦.

<sup>(</sup>٤) وهـــى : الهمزة، والألف، والياء، والواو، والميم، والنون، والهاء، والطاء، والدال، والجيم، والتاء . وهو قول ســـيبويه، والمبرد، وابن الأنبارى . ينظر : الكتاب : ٢٢٧/٤-٢٤١، والمقتضب : ٢١/١، والوحيز في علم التصريف : ص ٤٤

<sup>(</sup>٥) وهو قول ابن عصفور في : المقرب : ١٩٩/٢، والممتع في التصريف : ١٩٩/١ ٣١٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: توضيح المقاصد: ٦/٥

<sup>(</sup>٧) وهو رأى الرماني . ينظر : المصدر السابق نفسه، وشرح المفصل : ١٨/١٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: المفصل: ص ٣٦٠، وشرح المفصل: ٨/١٠

<sup>(</sup>٩) ينظر : حاشية الصبان على الأشموني : ٢٨٢/٤، ٢٨٣، وتداخل الأصول عند اللغويين : ١٢/٢٥

<sup>(</sup>١٠) ينظر : شرح المفصل : ٧/١٠، وحاشية الصبان على الأشموبي : ٢٨٢/٤

وأما الإبدال اللغوي فإنه إبدال جائز (١)، غير واجب؛ لأنه إبدال حرف من حرف في موضعه من غير اضطرار ، تصريفي إليه؛ لعلاقة صوتية بين الحرفين، وهذه العلاقة، إما مخرجية، أو وصفية، أو هما معا (٢).

وقد ألّف فيه العلماء من أئمة اللغة مؤلفات مستقلة  $(^{7})$ ؛ لأهميتها، وهو واقع - عند بعضهم - في أثنين وعشرين حرفا  $(^{3})$ ، وعند الآخرين يقع في كل الحروف، مثل قوله - ( الْطَجَع في : اضطجع )  $(^{\circ})$ ، وهو - بذلك - أعم من الإبدال الصرف، والعلاقة بينهما - عند كثير من العلماء المتأخرين - هي : علاقة الكل بالجزء  $(^{7})$ .

والإبدال اللغوى ينقسم إلى ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: ما وقع النطق به في بيئـــتين ( لقبيلتين ) مختلفتين:

وهذا الضرب هو أكثر أنواع الإبدال وقوعا، وقد اختلف إزاءه علماء اللغة :

فمنهم من يرى أن هذا النوع هو: الإبدال؛ إذ لا يكون الإبدال في القبيلة الواحدة، بحيث يتعمد العربي إبدال حرف من حرف، وإنما هي لغات مختلفة، لمعان متفقة (٧)، (( والدليل على ذلك أن القبيلة الواحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة، وطلورا غيير مهموزة، ولا بالصاد مرة، وبالسين أحرى، وكذلك إبدال لام التعريف ميما، والهمزة المصدرة عينا، كقولهم في نحو: (أن: عَن)، لا تشترك العرب في شيء من ذلك، إنمال

<sup>(</sup>١) ينظر: المقرب: ١٥٩/٢، والممتع: ١٩١١

<sup>(</sup>٢) ينظر : من أسرار اللغة : ص ٧١، والفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : ص ٦٠، واللــــهجات العربيــة في التراث : ٣٤٨/١، ولغات طيّئ : ١٣٠/١، وتداخل الأصول عند اللغويين : ١٣/٢٥

<sup>(</sup>٣) مثل : القلب والإبدال لابن السكيت، والإبدال والمعاقبة والنظائر، للزجاجي، والإبدال لأبي الطيب اللغوى : عبد الواحد ابن على اللغوى . ينظر : همع الهوامع : ٢٥٦/٦

 <sup>(</sup>٤) وهو قول أبن مالك في : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : ص ٣٠٠، وحاشية الصبلان : ٢٨١/٤، ٢٨٢، ٢٨٢، ويجمعها قولك : (( ليحدُّ صَرَف شكيسِ آمِنِ طَيَّ ثُونبِ عِزَّتِه )) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقرب: ١٥٩/١، والمزهر: ٢٦١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : تداخل الأصول عند اللغويين : ٢/١٥، ١٥،

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن : ٢٤١/٣، والمزهر : ٢٠/١، ومن أسرار اللغة : ص ٧٣، ٧٤، وتداخل الأصــول عند اللغويين : ١٤/٢ه

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_

يقول هذا قوم، وذاك آخرون )) (١)

و منهم من يرى أن هذا النوع ليس من الإبدال في شيء، وإنما هو لغتان (٢)، قال ابن حين (٣): ((قال الفراء (١٠): قريش تقول: كُشِطَت، وقيس وتميم تقول: قُشِطَت، عين (٣): ((قال الفراء في هذا بدلا من الكاف؛ لأنهما لغتان لأقوام مختلفين)).

وابن جنى ناقل- هنا - عن الفراء الذى ذكر ألهما لغتان، دون أن ينسبهما، ولكنه يرى أن العرب إنما تبدل حرفا من حرف إذا تقاربا فى المخرج، فيكون هذا من لغتين، وهو من باب الإبدال(٥)، بخلاف ما يقوله ابن جنى.

الضرب الثاني : ما وقع النطق به في البيئة ( القبيلة ) الواحدة :

وهذا الضرب جاء على قلة <sup>(۱)</sup>، وقد نفى بعض اللغويين وقوعه <sup>(۷)</sup>، على حين <u>بجــيز</u>ه بعضهم <sup>(۸)</sup> .

الضرب الثالث: ما استُعْمِلت فيه الصورتان على التساوى: تكون وهذا الضرب كثير، ولم ينسب أكثره إلى قبيلة معينة، بحيث يمكن أن إحداهما أصل، والأحرى - فرعا أو يكون كل منهما أصلا برأسه (٩).

وقد أقام أبن حنى على هذا فكرة الأصالة والفرعية، فيما تشابحت الكلمتان في حرف، أو حرفين، مع اتحاد المعنى (١٠)، فمتى ما أمكن القول بأصالة كل منهما، لم يسلخ

<sup>(</sup>١) المزهر: ١/٢٠٤

 <sup>(</sup>۲) وهو قول ابن جنى في: سر صناعة الإعراب: ۲۷۷/۱، ورأى ابن خالويه، والبطليوسي في شرح الفصيح،
 فيما نقل عنهما السيوطي في المزهر: ۲۷٤/۱، ٤٧٤، ٥٧٤

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب: ٢٧٧/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن : ٣٤١/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر : تداخل الأصول عند اللغويين : ص ١٧/٢٥

<sup>(</sup>٧) مثل : أبو الطيب اللغوى . انظر : المزهر : ٢٦٠/١

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق: ص ٤٧٥

<sup>(</sup>٩) ينظر : تداخل الأصول عند اللغويين : ١٧/١٥

<sup>(</sup>١٠) ينظر : من أسرار اللغة : ص ٧٤

العدول عنه؛ وذلك بأن تتساوى اللفظتان في التصرف، نحو: (هتلت وهتنت) (١)، وأما إن لم تتساويا في التصرف، بأن كانت إحداهما أكثر تصرفا من الأخرى كان العدول حينئذ إلى القول بالإبدال، نحو: (قام عمرو بل زيد، وبَنْ عَمرو، ورجل خمامِل، وَخَامِنْ)، فالنون بدل من اللام في المثالين (٢)، ويقال: ((جُعْشُوشٌ، وجُعْسُوسٌ، وكل قَمأة وقلّة وصِغَر، ويقال: هم جعاسيس الناس، ولا يقال بالشين في هذا. فضيق الشين مع سعة السين يؤذن بأن الشين بدل من السين )) (٣).

ففكرة الأصالة عند بن جنى تنبنى على الشيوع، وكثرة التصرف، فمن هنا لا يصـــح القول بالإبدال إلا بعد تقرير أصالة إحدى اللفظتين وفرعية الأخرى (٤) .

وقد سار المحدثون على هذا الرأى، حيث قالوا (°): إننا ((حين نستعرض تلك الكلمات التي فُسِرَت على ألها من الإبدال حينا، أو من تباين اللهجات حينا آخر، لا نشك في ألها جميعا نتيجة التطور الصوتي، أى: أن الكلمة ذات المعنى الواحد، حين تروى لها المعاجم صورتين، أو نطقين، ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفا من حروفها، نستطيع أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هي الأصل، والأحرى فرع لها، أو تطور عنها)).

ولابد أن تكون هناك علاقة صوتية - إما مخرجية،  ${1 \choose 6}$  وصفية، أو هما معا - بين المبدل والمبدل منه، والدراسة الصوتية تكفل لنا بيان تلك العلاقة  ${}^{(7)}$ .

وبالعودة إلى كتاب ( المحرر الوحيز )، نجد صاحبه قد ذكر جملة طيّبة من الإبدالين : - الصرفى، واللغوى - مستقاة من القراءات القرآنية، مع توجيهات لبعضها، بيد أنّي سأكتفى - من كل ما أورده - بما له صلة بالإبدال اللغوي :

<sup>(</sup>١) ينظر : الخصائص : ٨٢/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ٨٤

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٨٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : من أسرار اللغة : ص ٧٤

<sup>(</sup>٥) وهو قول د. إبراهيم أنيس، وجعله رأى المحدثين في كتابه : من أسرار اللغة : ص ٧٤

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه

## أولا :في الأصوات الصحيحة .

#### ا- الإبدال فيي السين:

عند قوله تعالى : ﴿ آهْدِنَا آلصَّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (١٠) .

قال ابن عطية (٢): (( واختلف القراء في : ﴿ ٱلصِّرَاطَ ﴾ ، فقرأ ابـــن كشــير (٣) ، وجماعة من العلماء : (السِّرَاط ) بالسين (٤) ، وهذا هو أصل اللفظة .

قال الفارسي : وَرُوِيَت عن ابن كثير بالصاد (°)، وقرأ باقي السبعة - غير حمزة (١) - بضاد خالصة (٧) .

وهذا بدل السين بالصاد ؛ لتناسبها مع الطاء في الأطباق فيحسنان في السمع ، وحكاها سيبويه لغة (^) .

<sup>(</sup>١) سبرة الفاتحة: ٦

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١/ ٨٠،٧٩ .

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن كثير بن عمرو، أبو معبد الكنانى، الدارى، مولى عمرو بن علقمة الكنانى، فارسي الأصل، مقرئ مكة ، وأحد القرّاء السبعة ، ولد بمكة سنة : ٤٨هـ ، تلا على مجاهد ، ودرباس مولى ابن عباس ، وتلا عليه أبو عمرو بن العلاء ، وإسماعيل بن عبد الله القسط ، وغيرهما ، كان فصيحا ، وثقه ابن المدين والنسائى ، ت : ١٢٠هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء :٥/ ٣١٨-٣٢٣ ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي :ص

<sup>(</sup>٤) ينظر :السبعة في القراءات لابن مجاهد : ص ١٠٥، والتيسير في القراءات السبع : ص ٢٧، والنشــــر في القراءات العشر : ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٥) أي : الصراط . ينظر : الحجة لأبي على : ١/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) هو : حمزة بن عمارة ، أبو عمارة الكوفى ، التيمى مولاهم ، أحد القرّاء السبعة ، ولد سنة : ٨٠هــــ، وأخذ القراءة عن الأعمش ، وأبي إسحاق السبيعى ، وحمران وحمد بن أبي ليلى ، وأخذ عنه إبراهيم ، وسليم بن عيسيم وهو أضبط أصحابه والكسائي توفى سنة : ٢١هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٢٦، ٢٦ طبقات القراء : ٢٦٣-٢٦١/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة في القراءات : ص ١٠٦، والتيسير : ص ٢٧، والنشر : ص٢١٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب:٤/ ٨٧٤.

قال أبو على (۱): رُوِى عن أبى عمرو (۲): السين والصاد ، والمضارعة بين الصاد والسين، رواه عنه العريان بن أبى سفيان . وروى الأصمعى عن أبى عمرو أنه قرأها : بزاى خالصة .

قال بعض اللغويين (٣): ما حكاه الأصمعي من هذه القراءة خطأ منه ، إنما سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة فتوهمها زايا ، ولم يكن الأصمعي نحويا فَــيُؤمَن على هذا .

قال القاضى أبو محمد (١): وحكى هذا الكلام أبو على عـــن أبى بكــر بــن مجاهد(٥).

وقرأ حمزة بين الصاد والزاى ، وروى عنه أيضا : أنه كان يلتزم ذلك فى المعرفـــة ، دون النكرة (٢٠) .

قال ابن مجاهد: وهذه القراءة تكنف حرف بين حرفين ، وذلك أصعب على اللسان، وليس بحرف يُبنى عليه الكلام، ولا هو من حروف المعجم ، ولست أدفع أنه من كلام العرب الفصحاء ، إلا أن الصاد أفصح ، و أوسع ))(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>۲) هو: أبو عمرو بن العلاء قد اختلف في اسمه فقيل: أصحه أنه: زُبّان بن العلاء بن عمار بن العريان ، التميمي المازين ، البصرى ، شيخ القراءة والعربية ، ولد سنة : ۲۸ هـ ، وسمع أنس بن مالك وغيره ، وقرأ على الحسن البصرى ، وسعيد بن جبير ، وابن كثير المكى ، وروى القراءة عنه يحى اليزيدى ، والأصمعيى ، وعبد الوارث ، توفى سنة : ١٥ ١هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٢/ ٤٠٧ ، ومعرفة القراء الكبار : ٢٥ ٥٠ ، وطبقات القراء : ١/ ٢٨٨ - ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن القائل هو: أبو بكر إبن السراج . ينظر : الحجة لنقراء السبعة : ١/ ٥٠ ، ١٥

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الحق بن عطية - صاحب المحرر الوجيز .

<sup>(</sup>٥) التعقيب على الأصمعى لا يوجد في : السبعة لابن محاهد ؛ ولهذا أعتقد أن المعقّب هو : أبو بكـــر أبــن السرّاج ؛ لأنه هو الذى روى عن طريقه أبو على - هذه القراءات - عن ابن محاهد . ينظر : مقدمة أبو على في الحجة : ٢/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر: ١/ ٢١٣، وإتحاف فضلاء البشر؛ ١ ١٥٦ ٧ . . . .

<sup>(</sup>٧) هذا القول لم أجده عند ابن مجاهد في : ( السبعة ) ؛ وَلَهٰذَا أَعْتَقَدَ أَنَّ القَائِلَ هُو أَبُو بكر ابن السَّرَاج ؛ لأَنَّ هذا القول مذكور في : ( الحجة للقراء السبعة ) لأبي على، الذي أَحَذَ تلك القراءات وتعليلها عن شيخه ابن السَّرَّاج . ينظر : الحجة للقرّاء السبعة : ١/١٥

## فيما سبق نجد ابن عطية يذكر أربعة أحوال للسين وهي كما يلي :

- أ- السِّراط ، وهو الأصل للكلمة .
- ب- الصِّراط ، وهو: إبدال السين صادا .
- ج- الإشمام ، وهو : المضارعة بين الصاد والزاى .
  - د- الزِّراط وهو : إبدال السين زايا حالصة .

وهـذه الأحوال المذكورة للسين آنفا ، لها أدلتها ، وشواهدها ، وتعليلاتما ، في اللهجات العربية ، والقراءات القرآنية :

## أ- ( السرّاط ):

هي أصل هذه الكلمة ، وهي من: سَرِطَ الطّعام والشيء سَرَطاً ، وسَرَطاناً : إذا بلعه ويقال : استرطه : ازدرده (١)

والسّراط: الطّريق الواضح ، وإنّما سُمّى الطّريق الواضح بالسّراط ؛ لأنه يبتلع السّسالكين فيه كابتلاع الآكل الطّعام ، وقد قيل: إنّها لغة عامة العرب ، حيث كانوا ينطقونها سينا (٢) .

ومن قرأ بالسين: (السِّرَاط)، فقد رمى إلى أصل الكلمة ؟ لأنه لو مال إلى جعلها صادا لم يعلم أصلها (٣)، كما أن السين خفيفة بممسها ورخاوتها، والصاد مجهورة، مطبقة، فيؤدى استعمال السين إلى التخفيف من ثقل الكلمة (٤).

# ب- وأما ﴿ ٱلصِّرَاطَ ﴾:

فهى المكتوبة في المصاحف (\*) ، وهي – بهذا – أُبدِلت فيها السين صادا ، وقد قيل : إنما لغة قريش الأولّين التي جاء بها الكتاب (<sup>٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) لسان العرب: (س رط).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه، والبحر المحيط: ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٩/١ ، والحجة في القراءات السبع : ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مقدمتان في علوم القرآن : ص ١٤٧

<sup>(</sup>٥) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ٣١ ، واللباب في علوم الكتاب: ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : لسان العرب : (س ر ط )، والبحر المحيط : ٢٥/١ .

ونسب الفراء هذه اللغة إلى بنى العنبر<sup>(۱)</sup> ، فقال <sup>(۲)</sup> : (( ونفر من بلعنب يصيرون السين – إذا كانت مقدمة ، ثم جاءت بعدها طاء ، أوقاف أو غين أو خاء – صادا ؟ وذلك : أن الطاء حرف تضع فيه لسانك في حنكك ، فينطبق به الصوت ، فقلبت السيعن صادا ، صورتما صورة الطاء ، واستخفّوها ؛ ليكون المخرج واحدا ، كما استخفّوا الإدغام ، فمن ذلك قولهم : الصّراط والسّراط )) .

وقال الفراء أيضا ("): (( وبنو العنبر يقولون : الصُّوق ، والصَّاق ، يعنون : السُّوق ، والصَّويق ، يعنون : السَّويق ))

وبالتأمل في هذين النّصيّن المنسوبين إلى الفراء ، يظهر لنا : أنه في النّص الأول يصرّح بأنّ مجموعة من بلعنبر كانت تقلب السين صادا في ظروف لغوية معيّنة ، وهي : عند تقدّم السين على الطاء ، أو الغين ، أو الخاء ، أو القاف ، على حين ينسب الظاهرة في النّص الثاني إلى عامة بلعنبر .

ويبدو أن القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب ، فقد قال سيبويه (<sup>1)</sup> : (( وإنَّـــما يقولها - من العرب - بنو العنبر ))، وعليه قول شاعرهم (<sup>0)</sup> :

نَظَرْتُ بِأَعْلَى الصُّوقِ والْبَابُ دُونَهُ \* إِلَى نَعَمٍ تَرْعَلَى قَوَافِلَ مُسَلِّدًا . يعنى بالصّوق : السوق (٦)

وقال الآخر<sup>(٧)</sup> :

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى صِرَاطٍ \* إِذَا اعْوَجَ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيمُ وهذا الإبدال ليس خاصا ببني العنبر ، بل تشترك معها قريش ، - كما سبق بيانه.

<sup>(</sup>۱) وهم أبطن من تميم من العدنانية ، وهم: بنو العنبر بن عمرو بن المميم من همر الطور على الله العرب المال العرب المال العرب المال العرب اللهان : (س رط) نقلا عن الفراء .

<sup>(</sup>۳) من تراث لغوی مفقود : ص ٥٥

<sup>(</sup>٤) الكتاب **لسي**وبه: ٤٨٠/٤

<sup>(</sup>٥) من الطُّويل عُلزغيب العنبري، في : طبقات فحول الشعراء : ص ٨٠

 <sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق ، ومن تراث لغوى مفقود ، في الحاشية : ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) من الوافر ، وهو لجرير بن عطية، في : ديوانه : ص ٢١١، دار صادر - بيروت، واللسان :( س ر ط )

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_

ولهذا الإبدال شروط ،وهي (١):

١- أن تكون السين متقدمة على الحروف المستعلية : ( العين ، أو الغين ،أو الخاء ،
 أو القاف ، أو الطاء ) ، لا متأخرة عنها .

٢- وأن تكون هذه الحروف قريبة إلى السين ، لا بعيدة عنها .

٣- وأن تكون السين هي الأصل ، فإن كانت الأصالة للصاد لم يجز قلبها سينا ؟
 لأنحم لا يقلبون الأقوى إلى لأضعف ، وإنما يقلبون الأضعف إلى الأقوى .

ولكن ما المغزى من هذا الإبدال ؟ ، وما يمي أسبابه الصوتية ؟ .

إنّ المغزى من مثل هذا الإبدال هو: طلب الخِفّة ؛ ليحرى اللسان على وتيرة واحدة ؟ وذلك أنّ السين والصاد تتفقان في صفات صوتية معيّنة ، وهي :

أ- الاتّحاد في المخرج ، فمخرجهما من أسلة اللسان ، وهو : مــــا اســتدق مــن طرفه (٢) ، وقد حدد سيبويه مخرجهما فقال (٣) : ((ومما بين طرف اللسان ، وفويق الثنايل: مُخرَّ ج الزّاى ، والسين ، والصاد )) .

وقد جعل المحدثون هذه الحروف الثلاثة من الأصوات الأسنانية اللــــثوية (١) ، وهـــو وصف غير بعيد عما ذكره القدماء .

ب- أنّهما من أصوات الصفير ، باتّفاق القدماء والمحدثين (°) ؛ لأنّ الصوت الخارج - عند النطق بما -يشبه صوت الصّفير (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر : تفاصيلها في : الفرق بين الحروف الخمسة : ص ٤٩٥، ٤٩٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : العين ، للخليل بن أحمد ١٠ م٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٤٣٣/٤ ، وينظر : سر صناعة الإعراب : ٧/١،

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٧٥، - إلاّ أنه ارتضى تسميتها بالأصوات الأسلية ، كما كأن عند القدماء - والمدخل إلى علم اللغة ﴿ وَإِبْدَالُ الحَرُوفُ فَي النهجات العربية : ص٣٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٤٦٤/٤ ، وشرح المفصل : ١٢٥/١٠ ، والنشر : ١٦١/١ ، والأصوات اللغويـــة : ص ٧٥ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٤٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: التمهيد في علم التحويد: ص ٩١، والأصوات اللغوية: ص ٧٥، ٧٦، والدراسات البحموليين عند علماء العربية: ص ٤٠.

وكذلك الحال في صوت السين ، إلا أن مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطّبق في صوت الصاد ، ولا ترتفع في صوت السين (<sup>3</sup>) ؛ ولهذا يقول سيبويه (<sup>6)</sup> : (( ولـــولا الإطبـاق لصارت الطاء دالا والصاد سينا ، والظاء ذالا ، ولخرجت الضاد من الكلام ؛ لأنّه ليــس شيء من موضعها عُيرها )) .

فالصاد لها قيمة تفخيمية تمتاز بها عن السين ، وهي الإطباق ، ولولاه لما وُجِد هناك فرق جوهري بين الصوتين؛ لأن صوت السين هو : المقابل المنفتح لصوت الصاد (٦) ، وصدق سيبويه حين قال (٧) : (( والسين كالصاد في الهمس ، والصّفير، والرّخاوة ، فإنّما يخرج الصوت إلى مثله في كل شيء إلاّ الإطباق )) .

فهذه الأوصاف الصوتية التي تجمع بين السين والصاد - مع امتياز الصاد بالإطباق، والاستعلاء - هو الذي سوَّغ إبدال السين صادا في مثل: (السراط وَأَصْبَغَ) - عند من قرأ بذلك - (^)؛ لأنَّ الطاء حرف مستعل مطبق، والغين حرف مستعل، والسين حرف

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤ ٣٥٥ ، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٩ ، ٨٢ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٤) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٦٤ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٤/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٦٩٠٠

<sup>(</sup>۷) الکتاب : ۱۸۱/٤ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠/١٣

متسفل منفتح، فكرهوا الاستعلاء بعد التسفّل؛ ولذلك أبدلوا السين إلى أقرب الحسروف إليها، وهي : الصاد، التي تؤاخي السين في المخرج، والهمس، والرخاوة، والصفير، وتوافق الطاء في الاستعلاء، والإطباق، والغين في الاستعلاء، فتستناسب أصوات الكلمة الواحدة، وتتجانس، ويجرى اللسان على وتيرة واحدة (١)، ويقول أبو بكر ابن السرّاج عن قراءة (السّراط) بالصاد - (٢) : (( إنما أخف على اللسان؛ لأنّ الصاد حرف مطبق كالطساء، فتستسقاربان، وتحسنان في السمع، والسين حرف مهموس، فهو أبعد عن الطاء)).

وقوله: إن السين حرف مهموس، ليس دليلا على عدم تناسبه مع الطاء؛ لأنّ الطاء وصوت مهموس أيضا عند المحدثين (٢)، اللهم إلاّ أن يقال: إن صوت الطاء مجهور عند سيبويه (٤)، وهو لا يشبه الطاء الموجودة عند المحدثين (٥)، ويضاف إلى ذلك أن الصاد صوت مهموس قديما وحديثا (١)، والصاد – بحمسها – لا تكون أقرب إلى الطاء مسن السين ، إلاّ أن تستصف بصفات أحرى كالإطباق والاستعلاء، حتى توافق الطاء؛ فلسهذا ليس الهمس في اعتقادى – هو السبب الجوهرى لهذا الإبدال، ولكن العلية الصوتية الأساسية، هي: اجتماع السين مع حرف مستعل مطبق في كلمة واحدة، مع تقدم السين، وذلك شرط أساسي في مثل هذا الإبدال، كما تقدم .

هذا وقد ذكر ابن عطية زهاء عشرة مواضع تبادلت فيها السين والصاد مح حسب الختلاف مذهب القراء فيها (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة للقراء السبعة : ١/٩٦، والمحرر الوجيز : ٢٠/١٣، وشرح المفصل : ١٠/ ٢٤ ، ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الحجة للقراء السبعة : ١/٩١، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٦٢ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٠/١٤. وسر صناعة الإعراب: ٢٠/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصوات اللغوية: ص ٦٤، ٦٣

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب : ٤/ ٣٤٤ ، وسر صناعة الإعراب : ١٠/١ ، وشرح المفصل : ١٢٩/١ ، والأصـــوات اللغوية : ص٧٧ ، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠/١٥، ٢٥١، ٢٥٦، ٢٨٢، ٢٩٢، ١٤٠/١١ ، ٢٠١/١٥، ٢٣١/١٥ ، ٢٠١/١٣ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨ .

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_\_

### ج-الإشمام:

وهمو الذي عنى به ابن عطیة به: (( المضارعة بین الصاد والزای )) (۱) وهی: (( أن تشرب الصاد شیئا من صوت الزای ، فتصیر بین بین )) ویظهر ذلك جلیا حین تسنحو بالصاد نحو الزای ، فیتكون من ذلك حرف ، یتردّد مخرجه بین مخرج الصاد ، ومخرج الزای (۳) .

والمضارعة والإشمام بمعنى واحد عند علماء اللغة القدامي (٤).

أما الإشمام عند القراء فيطلق على أربعة أنواع هي (٥):

- (۱) خلط حرف بحرف آخر ، حتى يصيرا حرفا واحدا ، كما في: ( الصِّراط ) و ( أصدق ) ، فتخلط الصاد بصوت الزاى وسيأتي .
- (۲) مزج حركة بحركة أخرى ، كما فى : (قيل ، وغيض ) ، فَيُشرَب الكسر بشيء من الضم .
- (٣) إخفاء الحسركة ، فتكون بين التسكين والتحريك ، كما في قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْمُ نُنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ (١) .
  - (٤) ضمّ الشفتين بعد سكون الحركة ، وذلك في الوقف .

والـذى يعنينى فى هذه الأنواع الأربعة هو النوع الأول ، الذى هو : الخلط بين حـرف وحـرف ، كخلط صوت الصاد بصوت الزاى ، فقد أطلق عليه المؤلّف أسم : (المضارعة ) ، فقال - عن الصرّاط- (۱) : ((قال أبو على : رُوى عن أبي عمرو السين

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ٧٩/١ .

<sup>(</sup>۲) : شرح المفصل : ۲۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) يسنظر : سر صناعة الإعراب : ١/٥٠، ٥١، وشرح المفصل: ٥٢/١٠، ٥٣، وشرح الشافية : ٣٣٢/٣، ٢٣٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفصيلها في : إبراز المعاني في شرح حرز الأماني : ٢٤٣/١ ،

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: ١١

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٧٩/١ .

والصاد ، والمضارعة بين الصاد والسين ، رواه عنه العريان بن أبي سفيان )) .

وقال أيضا <sup>(۱)</sup> : (( وقرأ حمزة بين الصاد والزاى ، وروى عنه أيضا : أنّه إنّما يلتزم ذلك في المعرفة دون النكرة )) .

وهذه المضارعة بين الصاد والزاى، هي أحد الأنواع الثلاثة من القراءات المتواترة في لفظ ( الصِّرَاط )، التي هي :

- ( السِّرَاط ): على أصل الكلمة .
- ( الصِّراط ) : على قلب السين صادا .
- الخلط بين صوت الصاد وصوت الزاي .

فهذه القراءات متواترة، ورحم الله الإمام الشاطبي (<sup>۲)</sup> ، الذي قال (<sup>۳)</sup> : وَمَالِكِ يَوْم السِّرَاطِ ل قُنبُلِلاً (٤)

بِحَيْثُ أَتَى وَالصَّادَ زَايًا أَشِمَّهَا \* لَدَى خَلَفِ (٥) وَاشْمِمْ لَ خَلاَّدِ (١) الأَوَّلاَ

ِ (١) المحرر الوجيز : ٧٩/١

<sup>(</sup>۲) هـو: القاسم بن فِـيْـــرَّه - (ومعناه: الحديد بلغة عجم الأندلس) - ابن خلف بن أحمد، أبو محمد الشـــاطبــــى، الرَّعَيــــــــى، الضرير، المقرئ، صاحب منظومة: (حرز الأماني ووجه التهاني)، التي تعد عمدة القـــرَّاء بعـــده، ولد سنة: ۸۳۸هــ، بشاطبة من الأندلس، وأخذ القراءة عن محمد بن أبي العاص النفزي، وابن هذيل، وكان متبحرا في علوم اللغة والأدب، توفي سنة: ۹۰هــ. ينظر: طبقات القرّاء: ۲/۲۰ . ٢٣ ، ووفيات الأعيان: ۲/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني ووجه التهاني، : ص ٩

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن عبد الرحمن بن حالد، أبو عمرو، المخزومي مولاهم ، الملقب بقُ نبُل، شيخ القراء بالحجاز، ولد سنة : ١٩٥هـ، وأخذ القراءة عن البزّى، وعن أحمد النبال، وأخذ القراءة عنه أبو ربيعة ابن إسحاق، والعباس بن الفضل، وغيرهما، توفي سنة : ٢٩١هـ . ينظر: طبقات القراء : ٢٩٦١، ١٦٥/ .

<sup>(°)</sup> هــو: خلف بن هشام بن ثعلب، أبو محمد، الإمام العلم، أحد القرّاء العشرة، وأحد الرواة عن سُلَيم عن حمــزة، كان ثقة زاهدا عابدا، ولد سنة: ١٢٠هــ، وكان يأخذ بمذهب حمزة وخالفه في: ١٢٠ حرفا، توفى سنة: ٢٢٢هــ . ينظر: طبقات القرّاء: ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) هو : خلاّد بن خالد، أبو عيسى، الشيباني مولاهم، الصيرفي، الكوفي، إمام القراءة، أخذ القراءة عرضا عن سُسلّيم، وهو أضبط أصحابه، وأجلهم، وأخذ عنه عرضا : أحمد بن يزيد الحلواني، توفي سنة : ٢٢٠هـ.. ينظر : طبقات القراء : ٢٧٤/١ ، ٢٧٥

ففى هذا النظم نجد الإمام الشاطبى يذكر مذاهب القرّاء في: (الصّرَاط)، معرفة كانت أو نكرة، حيث ذكر أنّ قراءة قُـنـبُل - وهو راو عن ابـــن كثــير - هــى: (السّرَاط) بالسين، في جميع القرآن، سواء وقعت اللفظة معرفة أو نكرة، مثل قولـــه تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١)، وقوله تعـالى: ﴿ وَأَنَّ عَالَىٰ : ﴿ وَأَنَّ عَالَىٰ : ﴿ وَأَنَّ عَالَىٰ : ﴿ وَأَنَّ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَالَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَ

ثمّ أمر الناظم بإشمام الصاد صوت الزاى لخلف في جميع القرآن، نكسرة كانت أو معرفة، وكذلك لخلاد في الموضع الأول فقط، وهو قوله تعالى: ﴿ آهَا لِنَا ٱلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٣) ، وقراءته في بقية القرآن الكريم بالصاد الخالصة مثل قراءة الجمهور، فبذلك يكون خلف وخلاد - وهما راويان عن حمزة ـ قد رويا عنه بِخُلْفٍ في لفظة (الصِّرَاط) (٤).

وكيفية الإشمام هي: أن تخلط الصاد بصوت الزاى ، فيتولد منهما صوت آخر ، لا هو بصوت الصاد ،ولا هو بصوت الزاى ، إلا أن صوت الصاد تكون هي المتغلبة ، فتكون مثل نطق العامة للظاء (°) ؛ وذلك لأن الظاء فقدت صوقما الأصلي في معظم اللهجات المعاصرة ، وتحوّلت إلى الزّاى المفحمة (٢) .

وهذا الإشمام ، أو المضارعة بين الصاد والزاى له أصل في اللهجات العربية القديمــة،

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى : ۵۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ١٥٣

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة: ٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٣١ ، والوافى فى شرح الشاطبية : ص٠٥، وتقريب المعانى فى شــــرح حرز الأمانى فى القراءات السبع : ص ٣٨ ، ٣٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : الوافي في شرح الشاطبية : ص ٥١ ، وتقريب المعانى : ص ٤١ ، والمحبـط في أصــوات العربيــة، ونحوها، وصرفها : ٢/١٤، ٤٤

<sup>(</sup>٦) ينظر: المدخل إلى علم اللغة: ص ٥٥.

فقد عزى إلى بعض قيس <sup>(۱)</sup> ، وفي البحر المحيط <sup>(۲)</sup> : (( وإشمامها زايا لغة قيس )).

وقيس قبائل كثيرة متعدّدة (٣) ؛ ولذلك يغلب على الظن أنّ تكون هذه الظاهرة نمطا لهجيا للقبائل التي احتكّت بالحضر من قيس ؛ لأنها تمـــثل مرحلة وسطا بين لهجة الحضر ، الذين يعطون الأصوات حقّها عند الأداء ، وبـــين لهجة البدو الذين يميلون إلى التقريب بين الأصوات ؛ طلبا للانسجام الصوتي (٤) .

## ولكن ما العلة الصوتية الكامنة وراء هذه الظاهرة ؟ :

هذه ظاهرة لغوية تختلف عن الإبدال ، إلاّ أنّها منهج لغوى لتقريب صوت إلى صوت آخر ؛ ولذلك سماها القدامي بالمضارعة (<sup>6)</sup> ؛ لأنّه ليس بحرف من حروف المعجم (<sup>7)</sup> ، وإنّما هو خلط ومزج بين الحرفين ، وجمع بين الصّفتين ، فتكوّن من ذلك حرف فرعي، يخرج بين مخرجين ، ويتردّد بين حرفين (<sup>۷)</sup> .

فالسبب الحقيقى وراء هذه المضارعة ، هو التقريب بين أصوات الكلمة الواحدة ؛ ليجرى اللسان على نسق واحد منظم ، (( وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد )) (^^ ) فلم تُبدَل زايا خالصة حتى لا يتلاشى لفظ الصاد كلية ، فيزول معه الإطباق،الذي يُعَد ميزة وفضيلة ، ترتقى بما الصاد عن أختيها الزّاى والسين ، فيكون ذلك إححافا بما (^9) .

فالمتكلم بهذه المضارعة ، يجد أنّ الصاد ، وإن كانت مطابقة للطاء ، من حيث الإطباق الذي فيهما ، بيد أنّها تخالف الطاء في صفة الجهر ، فالصاد مهموسة ، والطاء

<sup>(</sup>١) ينظر : إعراب القرآن : ١٢٤/١، والبحر المحيط : ٢٥/١ ، وقد ذكر أبو حيان أنَّها لغة قيس .

<sup>(</sup>۲) ج:۱،ص٥٥

<sup>(</sup>٣) تنظر ترجمتها في : معجم قبائل العرب ،عمر رضا كحالة : ٩٧٠/٣ ، ٩٧٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللهجات في (الكتاب ) لسيبويه : ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٤٧٨/٤ ، وسر صناعة الإعراب : ١٠/٥ ، ١٥ ، وشرح المفصل : ١٠/٥٠، وشرح المفصل : ٢٣٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة للقرّاء السبعة: ١١٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصل : ١٢٥/١٠، ١٢٦ ، وطلائع البشر في توجيه القراءات : ص ٢١

<sup>(</sup>A) الكتاب: ٤/ ٨٧٤ ، والمخصص: ٣٧١/١٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب: ٤/٧٧٤، ٤٧٨، وشرح المفصل: ١٠/٦٥.

مجهورة - عند القدامى - (1) فتـنافرا بذلك صفة ومخرجا ؛ ولذا مال المتكلم إلى إشمـام الصاد صوت الزّاى ، لمكانة الجهر الذى في الطاء ، فيصير قبل الطاء حرف يشبهها ؛ لأنه جمع بين صفتي الجهر والإطباق ، اللتين تتمتع بهما الطاء ، فتـتجانس أصوات الكلمــة الواحدة ؛ لأنّ الزاى من مخرج السين ، والصاد مؤاخية لهمـا في الصفـير والمخـرج ، ومؤاخية للطاء في الإطباق (1).

فالسين والزاى والصاد من عائلة صوتية واحدة ، من حيث إنّها أسنانية ورخـــوة ، وتمتاز بالصفير ، فلم تكن بينها نبوة ، ولا جفوة ، إلاّ فخامة الصاد ، ورقّة الزاى والسين ، وجهر الزاى (٣) ؛ ولذلك تبادلت في هذا الظرف اللغوى .

وهذه المشاكلة الصوتية المسماة بـ ((المضارعة )) لها ما يسوِّغها من الناحية الصوتية الموسية الطاء مجهور مطبق ، والأصوات المجهورة -غالبا ما نوُ ثِّر في الأصوات المهموسية فتسجعلها عرضة للتبدُّل والتّغيير (ئ) ؛ ولذلك نجد الطاء مع بعد هاعن الصاد في (الصِّراط) ، قد حذبتها إليها ، حتى اشتُق منها صوت مزيج بين صوتسى الزاى والصاد ، يحمل صفتى الجهر والإطباق ، وقد أحسن أبوعلى حيل قال (ف) : (ويضارع بما أيضا إذا بعدت ، نحو : مصادر والصراط ، ..... فوفَّقُوا بين الحرفيين مع حَجْرِ ما حَجَرَ بينهما من الحروف (أ) ، وكأنّه أحب أن يشاكل بهذه المضارعة ؛ ليكثر بذلك تناسب أحد الحرفين إلى الآخر ، فأشرب الصاد صوت الزاى لذلك )) .

وبالرّغم من ورود هذه المضارعة في لغة الأقحاح من العرب ، إلاّ أنّ إخلاص الصاد

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤ ، ٤٣٦، ٤٣٤، وسر صناعة الإعراب: ٦٠/١ ، ٦١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة في القراءات السبع لابن خالويه : ص ٦٢ ، ٦٣ ، والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحجمها : ٣٤/١، ٣٥،

<sup>(</sup>٣) ينظر : كلام العرب - من قضايا اللغة العربية : ص ١٧

<sup>(</sup>٤) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٥) الحجة للقراء السبعة: ١/٤٥.

<sup>(</sup>٦) أى رغم الفصل الذي أحدث منه الألف بين الصاد والدال في ( مصادر ) ، والفصل الذي أحدث منه الراء والألف في : ( الصِّراط ) ، فإن الصاد يضارع بما الزاي .

هو الأحسن عند بعض القدامي ، ويقول سيبويه (١) : (( لم تكن المضارعة هنا الوجمه ؛ لأنك تخلّ بالصاد ؛ لأنما مطبقة ، وأنت في :(صقت)تضع في موضع السين حرفا أفشى في الفم منها ؛ للإطباق ، فلما كان البيان أحسن لم يجز البدل ))

## ﴿ - الزِّرَاط: ( بقلب السين زايا خالصة ):

وهو الطور الرابع من أطوار السين في : ( الصِّرَاط ) ، التي أوردها ابن عطيــة عند تفســير قولــه تعـالى : ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ (3) ، فقـال (٥) :

(( وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأها [أي : ﴿ ٱلصَّرَاطَ ﴾ ] بزاى خالصة (١٠).

قال بعض اللغويين: ما حكاه الأصمعى - من هذه القراءة - خطأ منه ؛ إنما سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة فستَوهمّها زايا ، ولم يكن الأصمعي نحويا ، فيؤمن على هذا )) .

وعلى الرغم من إنكار بعض اللغويين لرواية الأصمعى هذه ، إلا أنَّ لها نظيرا عند حمرة ، فقد حكى الكسائى (٧) : أنَّ حمزة كان يقرأ ( السزِّرَاط ) في : ﴿ ٱلصِّرَاطَ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤٧٨/٤ ، وانظر: المخصص: ٢٧١/١٣ .

<sup>(</sup>٢) قد بينت بأن القائل للنص القادم هو: أبو بكر ابن السّراج ، وليس أبو بكر ابن مجاهد؛ لعدم وحــــوده في كتهاهم السبعة .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١/٠٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة : ٦ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) أي: (الزِّرَاط)

<sup>(</sup>٧) هو : على بن حمزة بن عبد الله، الأسدى مولاهم، وهو فارسى الأصل من سواد العراق، كان إمامــــا في القراءات، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة، أخذ القراءة عرضا عن حمزة أربع مـــرات وعليـــه

بجعلها زايا خالصة صافية من الإشمام (١) ، كما نسب الفراء هذه القراءة إلى حمزة (٢). فمن منطلق هذه الحكاية نجد أنّ القراءة ثابتة ، وليس هناك مجال لإنكارها ، كما أنّ الأصمعي ليس بدعا في هذه الرواية ، فلا مجال -إذن - لتوهيمه .

ويضاف إلى ذلك بأنّه ليس ثمة مانع لهجى أو صوتى، يمنع من إبدال السين زايا، إذ عُرُيت الظاهرة - فى : ( الصِّراط )-(") إلى عُـنْرَة (ئ)، وكَعْبِ (°)، وبنى القين (٢). وظاهرة إبدال السين زايا خالصة لا تقتصر على هذه القبائل، بـل تشـترك معها كلب (")، التى تؤثر قلب السين زايا خالصة، إذا اجتمعت مـع القاف ، فتقول فى : (السَّقُر) الزَّقْر، وفى قوله تعالى : ﴿ فَوْقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ (^) مَسَّ زَقَر (٩) .

وقد روى الأصمعى أنَّ رجلين اختلفا فى : ( الصّـقر )، فقال أحدهما : ( الصَّقـو ) بالصاد ، وقال الآخر : ( السَّـقر ) بالسين، ثم إنّهما تراضيا أن يتحاكما إلى أول من يَرِدُ عليهما ، فلما حكيا له قصَّتـهما ، قال : أما أنا فلا أقول كما قلتما ، ولكنى أقـول : (الزَّقر ) ، فاتضح أنّها ثلاث لغات (''').

اعتماده، إلا أنه كان يتخير القراءات ، فأخذ ببعض قراءة حمزة وترك بعضا، وأخذ اللغة عـــن الخليــل فى البصرة ، وله مؤلّفات حسان منها : معانى القرآن ، والنوادر وغُيرهما ، توفى سنة : ١٨٩هــــ . ينظــر : معرفة القراء الكبار : ص ٧٢-٧٧ طبقات القراء : ٥٣٥/١ - ٥٠٥ .

- (١) ينظر: معانى القرآن للكسائي: ص ٢٠
- (٢) ينظر : السبعة في القراءات : ص ٢٠٦، نقلا عن انفراء و لم أقف عليه في معانيه .
  - (٣) ينظر : البحر المحيط : ١٥/١ ، وتفسير القرطبي : ١٤٨/١
- (٤) وهي : بطن من قضاعة من القحطانية . ينظر : نحاية الأرب للقلقشندي : ص ٣٥٩ .
- (٥) هي : قبائل كثيرة ، وربما هي كعب بن عوف، التي هي بطن من عذرة من القحطانية. ينظر : معجم قبائل العرب : ٩٨٤/٣- ٩٨٧
  - (٦) وهي : بطن من قضاعة من القحطانية . ينظر : نحاية الأرب : ص٧١
  - (٧) وهي : بطن من قضاعة من القحطانية . ينظر : نماية الأرب : ص ٢٠٨
    - (٨) سورة القمر : ٤٨ .
- (٩) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٩٦/١، وشرح المفصل: ٢/١٠، وشرح الشافية: ٣٣٣، ٢٣٣، ٢٣٣
- (١٠) ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ص ٢٩، والخصائص : ٣٧٤/١، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها : ٢٠/١٠ .

و الذي يظهر لى - من هذه الرواية - أنّ من قال: (الزَّقر)، تكلم على نمط لهجة كلب التي تؤثر الزاي على السين لدى اجتماعها مع القاف خاصة.

وهناك أمثلة أخرى لم تنسب لقبائل معينة ، ولكن قُلِبت فيها السين زايا خالصة نحـو قولهم في : ( يسْدِل تُوبَه ):يزْدل تُوبه ، و في ( التسدير ) التّــزْدير (١) .

وكل هذه الأدلة الواضحة فؤيرما جاء به الأصمعي تحقراءة عن أبي عمرو ، وروايسة عن العرب .

### أما العلة الصوتية المؤيدة لهذه الظاهرة ، فهي :

أنّ السين في هذه الأمثلة : (الصّراط) ، و (السّقر) ، و (يسدل) ، و (التسدير) أبدلت زايا خالصة محضة ؛ لكون السين قد اجتمعت مع الحروف المجهورة في كلمة واحدة ، وهي : الطاء ، والقاف ، والدال ، والأصوات المجهورة إذا جماورت صوتا مهموسا ، فإنما تجعله عرضة للتبدّل والتغير (٢) ؛ ولذلك وجدنا السين قسد تحولت إلى صوت مجهور وهو الزاى التي هي نظيرها في الصفير والمخرج (٣) .

فالسبب الأساس وراء هذا الإبدال هو: طلب الانسجام والتناسب بين الأصوات؟ إذ إنّ القبائل التي مالت إلى هذا النوع من الإبدال الصوتى ، وحدت أن السين تتصف بالهمس والرقة والاستفالة، وقد تلتها الطاء المستعلية المطبقة المجهورة – عند القدامي (ئ) في : ( الصرّاط )، كما تلتها القاف المستعلية الشّديدة المجهورة (ث) في: ( السّقر ) ، والدّال الشديدة المجهورة (ث) في : ( يسدل ثوبه ) ، و(التسدير )، فكرهت بذلك والدّال الشديدة المجهورة (أ) في : ( يسدل ثوبه ) ، و(التسدير )، فكرهت بذلك الخروج من حرف إلى آخر ينافيه ويخالفه – صفة ومخرجا – ، و لم تتمكن من الإدغام ؛ لكون السين من حروف الصفير (٧) ، فلما تعذّر عليها ذلك ، قرّبت أحد الحرفين إلى

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب: ٤/ ٤٧٨ ، ٤٧٩ ، وشرح المفصل: ٢/١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤ ، ٤٦٤ ، والمدخل إلى علم اللغة : ص : ٦٤

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب: ٤ / ٤٣٤ ، ٣٦٦ ، وسر صناعة الإعراب: ١٠/١-٢٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٢٨٤/٤، وسر صناعة الإعراب : ١٨٦/١، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٩٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٨٥/١ ، والأصوات اللغوية: ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ٤٦٤/٤

الآخر بإبدال السين زايا خالصة ؛ لأنما تؤاخى هذه الحروف : الطاء ، والقاف ، والدّال ، في صفة الجهر ، وتناسب السين في المخرج ، والصّفير ، والاستفالة .

وقد مضى أن قلب السين زايا خالصة تنسب إلى كلب في : (السّـــقر) (٢) ، وإلى عُذرة ، وبنى القين ، وكعب في : ( الصِّراط ) (٣) .

وهذه القبائل – عدا كعب – تُعد من القبائل القضاعية البدوية التي تقطن متجاورة في شمال شبه الجزيرة العربية (<sup>3)</sup> ، وقد كانت هناك صلات عدائية وحروب بيين كلب وبني القين (<sup>9)</sup> .

وأما كعب فهى قبائل متعددة  $(^{(7)})$  ، ولكنى أعتقد ألها : (كعب بن عوف ) ، وهــى بطن من عذرة من القحطانية  $(^{(7)})$  .

وكل ما تقدّم إشارة واضحة إلى أنّ هذه القبائل تتمتع بخصائص لهجية متقاربة ، وهي الجهر بالسين ، وقد قيل : إنّ السين عند الحضر قد تنطق زايا عند البدو (^) ؛ وذلك لأن البدو ميّالون إلى الجهر بالصوت ؛ بــسبب سرعة تلاشي الأصوات واندثارهــا في محيط الفضاء الواسع ؛ ولذلك فإنّهم يتخذون عدة سبل مؤدية إلى توضيح الأصــوات في السمع ، والتي منها : الجهر بالصوت (\*) ، والتقريب بين الأصوات المتباعدة .

<sup>(</sup>۱) ينظر: المخصص: ﴿ ١/٢٦٨، وإملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: ٧/١ ، وشـــرح المفصل عمر المنافية: ٣٣٨، ٢٣٣، ٢٣٣، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جـــنى: ص ١١٦، والدراسات العرب لغة هذيل: ص ١١٦، والدراسات العرب لغة هذيل: ص ١١٦،

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ١٠/ ٥٢، وشرح الشافية: ٣٣٣/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير القرطبي: ١٤٨/١ ، والبحر المحيط: ١/٢٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : معجم قبائل العرب : ٩٩١ ، ٩٧٤ ، ٣ ، ٩٩١ ، واللهجات في الكتاب لسيبويه، أصواتا وبنيــة : ص ٢٤٩ . ولهجة ربيعة، دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: معجم قبائل العرب: ٣/ ٩٧٤ ، واللهجات في ( الكتاب ) لسيبويه أصواتا وبنية: ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٦) ينظر تراجمها في : معجم قبائل العرب : ٩٨٤/٣ - ٩٨٨ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق: ٩٨٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٠٧، والدراسات الصوتية واللهجية عند ابن حيني : ص ١٣١

<sup>(</sup>٩) ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٠٨-١٠٨ ، والدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جني : ص ١٣١.

ويلاحظ في الأمثلة الماضية أن السين في: (الصِّراط) ، و (السَّعْور) متحرّكة ، وفي: (التَّـسُدير) ، و (يَـسُدُلِ تُوبه) ساكـنة ، فهي أضعف - مـن الناحيـة الصوتية - من السين المتحرّكة ؛ لأنّ العلماء يرون أن الحـرف يقـوى ، ويتحصّن بالحركة ، وقد تمنعه من القلب، والإبدال (1) .

ولكن إبدال السين زايا حالصة فى الحالين يدلّ على جريانه لدى القبائل العربيـــة فى ظروف لغوية معينة ،كما يدل على جوازه فى اللغة ، ومن أروع أدلته ما أثر عن النبى على أنه قال : (( الْبُئزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا)) (٢)

وقوله ﷺ: (( إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، فَلاَ يَبْزَقَنَّ بَبْزَقَنَّ بَبْنَ يَدَيْهِ ، وَلاَ عَن يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَن يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ )) (٦)

وقد ورد أنّ : ( بَسَقَ ، وبَصَقَ ، وَبَسِزَقَ ) . بمعنى واحد (<sup>3)</sup> ، وجاء فى إسفار الفصيح (<sup>6)</sup> : (( وَلَصِـقْتُ بِهِ : بصاد مكسورة ، فأنا ألصَق لُصوقا : أى التَـصَقَتُ به ، واتصلت به على بعض الوجوه . والعامة تقول : لَزِقْتُ ، ولَسِقْتُ : بالزاى والسين ، وهما لغتان للعرب أيضا )) .

وكلّ هذا واضح الدلالة على ما نحن بصدده ، ألا وهو : إبدال السين زايا محضة ، كما يدل على التطور الصوتى الذي تعرّضنا للهالسين عبر تاريخها الطويل (٢) ، مما لا يدع محالا لإنكار ما أورده الأصمعي ، فقديما قيل : من حفظ حجّة على من لم يحفظ .

### هـ - الأصالة في : ( الصّراط) :

بقي لنا أن نبحث عن الأصل في : ( الصِّرَاط )، هل هو السين أم الصاد، أم الـزاي، أم المضارعة بين الصاد والسين ؟ :

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل : ٥٣/١٠ ، وشرح الشافية : ٢٣٢/٣ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه: ۱۳٤/۱

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان : ( ب س ق، ب ص ق )

<sup>(</sup>٥) لأبي سهل محمد بن على الهروى، النحوى: ٩٢٨/٢

<sup>(</sup>٦) انظر : إبدال الحروف في اللهجات العربية : ص ٣٨٧ .

۱- أما المضارعة بين الصاد والزاى ، فمن البعد بمكان أن تطرق إليها الأصالة ، لأنما ليست بحرف من حروف المعجم (١) ، وإنما هي متفرعة عن حرفين إذا امشترجا ؛ ولذلك تُعَدّ حرفا فرعيا يتردّد بين مخرجي الصاد والزاى (٢) .

٢- وأما الزاى ، فهى -أيضا - متفرعة ومشتقة من السين فى : ( الصِّراط ) ، فـــلا يتطرّق إليها احتمال الأصالة ، ولا احتمال الفرعية من الصاد ، كما ذهب إليـــه أحـــل المحدثين (٢) ، حيث ذكر أنّ الصاد بعد أن أُبدِلت من السين فى : ( الصِّراط ) ، دخــــل فيها إبدالان :

- (٤) إبدالها زايا مطبقة .
- (ب) إبدالها زايا خالصة.

وفي هذا نظر؛ لما يأتي :

- أنّه صحيح أنّ إبدال الصاد زايا مطبقة ، أو المضارعة بينها وبين السزاى حداث - بعد أن أُبْدِلت من السين - وذلك أنّ الصاد تمتاز بالإطبساق، والاستعلاء، فضارعوا بما صوت الزاى؛ إبقاء للأطباق، والاستعلاء، ولتوافق الطاء في الجهر والإطباق والاستعلاء (٤).

- وأما القول بأنها أُبْدِلَت زايا خالصة - بعد إبدالها السين - ففي ذلك نظـر ؛ لأنّ الصاد تكون - بذلك - قد تعرّضت لإبدالين ، والعرب كانوا يفرّون من ارتكاب تـوالى إعلالين في كلمتين ، إذا تجاورتا ، فما بالك بالكلمة الواحدة ؟! .

فإن كانوا يكرهون توالى إعلالين في كلمتين مفترقتين ، فأثر لا يجيزوه في كلمية واحدة من باب أولى ؛ لأنهم يقولون : بلْعَـنبَر ، وبلْحارث ، فيحذفون النون فيـهما ، و لم يخاطروا أنفسهم بحذفها من : ( بني النَّجّار ) - مع توالى النونات ، إذ كانت السلام قد أُعِلت بالقلب - حتى لا يتوالى إعلالان ، هما : القلب والحذف ، وإن كان ذلـك

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة للقراء السبعة : ١/١٥ ، وانحرر الوجيز : ١/٠٨

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ١٢٥/١٠؛ ١٢٦، طلائع البشر في توجيه القراءات العشر: ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) وهو: د. سلمان السحيمي في كتابه: إبدال الحروف في اللهجات العربية: ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٤٧٨/٤ ، والمخصص: ٢٧١/١٣ ، وشرح المفصل: ٣/١٠٥

واقعا في كلمتين مفترقين ، فإذا كرهوا مثل هذا ، كان توالى الإعلالين في كلمة واحسدة أبعد (١) .

فمن هنا يُسست نبط عدم إمكانية إبدال الصاد زايا خالصة ، - بعد أن كانت مبدلة من السين - ؛ لأنه يؤدّى إلى تعرّض الكلمة للإبدالين ، على أنّ هناك أدلة أخرى تمنع إبدال الزاى من الصاد في : ( الصِّراط ) ، بل تدُلّ على أنّ الزاى مبدلة من السين ، لا من الصاد ، وهذه الأدلة هي :

- أنّ بعض أصحاب المعاجم نصوا على أن الزاى مبدلة من السين في : ( الصّراط )، حيث قالوا (٢٠ : (( الزّراط لغة في السّراط )) .
- أنه أفادت بعض كتب القراءات أنّ الزاى تُبدل من السين في : ( الصِّــرَاط ) ؟ وذلك لمؤاخاتها السين في الصفير والمخرج ، ومناسبتها الطاء في الجهر (٢) .
- أنّ الصلة الصوتية التي بين السين والزاى آكد وأوثق ، من صلتهما بالصاد ؟ لأنّ هذه الحروف ،وإنّ جمعها الاتحاد في المخرج والصّفير ، والرخاوة ، إلاّ أنّ الصاد وصفت بالإطباق ، والاستعلاء ، على حين وُصِفت السين والزاى بالرقّة ، والانفتاح ، والانخفاض (٤) ، و هي صفات تنبو عنها الصاد .

وكل هذا يدل على أنّ (الزِّرَاط) مبدَلة من (السِّرَاط) أى أنّ الزاى فيها مبدَلة من السين ، وليست مبدَلة من الصاد ؛ لأنّ رواة قراءة حمزة بالزاى المحضة في : (الصِّرَاط) ، ذكروا أنّه : يقلب الصاد زايا خالصة ، إذا كانت الصاد ساكنة ، فإن تحرّكت لم تُبدَل (٥) ، وهم – مع ذلك – قد رَوَوْ لنا هذه القراءة في : (الصِّراط) ، ممل

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ١/١٥

<sup>(</sup>٢) التكملة للصغانى : ١٣٢/٤، والمخصص : ٢٦٨/١٣، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوى) : ص ٥ ، والقاموس المحيط، وتاج العروس من جواهر القاموس : ( ز ر ط )، وترتيب القاموس المحيط : ص ٥٠٠ والمحيط المحيط : ص ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإملاء : ٧/١ ، والعناية بالقراءات العشر : ص ٧٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٣٣/٤-٤٣٦، وسر صناعة الإعراب : ٢٠/١، ٢٠-٢٦ ، والأصوات اللغويـــة : ٢٧، ٧٧ ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ١٣١ ، ١٣٢ ، والمدخل إلى علم اللغة : ٦٣، ٦٣ ، ٧٧ ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ١٣١ ، ١٣٠ ، والمدخل إلى علم اللغة : ٦٣، ٦٤ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ،

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للكسائي : ص ٦٠ ، والسبعة : ص١٠٦٠ .

يدل على أنَّ الإبدال ليس من الصاد ، وإنَّما هو من السين التي هي أصل الكلمة .

وقد ذهب سيبويه إلى أنّ الصاد ، قد تُبدَل زايا حالصة - وإن كان هــــذا القلــب يؤدى إلى الإجحاف بالصاد - إلاّ أنّ ذلك مشروط بأن تكون الصـــاد ســـاكنة ، فـــإن تحرّكت امتنع الإبدال (١) ؛ لأنّ الحركة تكون حصنا مانعا لها من الإبدال (١) .

وعلى هذا الأساس لنبني وجهة نظرى، وهو: أنَّ الزاى ليست مبدلة من الصلاد في: ( الصِّرَاط ) ، وإنما هي من السين ، التي تُعَدّ أصل الكلمة .

أما الأمثلة الأحرى - مما كانت الصاد فيها أصلا - فلا ينكر إبدالها زايا خالصة ، مثل : (المَصْدر ، والسَّصَدر ، وأصْدَق ) ، وغيرها ، فهذه الأمثلة تُبدَل فيها الصاد زايا خالصة في بعض اللهجات العربية ، كما صرّح بذلك سيبويه وغيره (٣) .

وقد وردت قراءة حمزة بمثل ذلك في قوله تعالى : ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ ﴾ (ئ)، وقسوله تعالىدى : ﴿ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصُدرَ الرِّعَآءُ ﴾ (ث)، حيث قرأ بإبدال الصاد زايا خالصة في : (قصْد) و (يُصْدِر) (٢) ؛ لأنها استوفت شرطى إبدال الصاد زايا محضة ، وهما (٢) :

أ- كون الصاد ساكنة.

ب- وقوع الدال ، أو القاف بعدها

فإن انخرم شرط من هذين الشرطين امتنع إبدالها زايا .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٤٧٨/٤ , شرح المفصل: ٥٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ١٠/١٠، وشرح الشافية: ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر :الكتاب : ٤٧٨/٤ وسر صناعة الإعراب : ١٩٦/١ ، والمخصص : ٢٧١/١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : ٩

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٢٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الممتع في التصريف : ١/ ١٢٤

بها والمراج المسال والرافعات المدارا

بِذِ فَيْجُ مِنْ مِنْ فِي فِلْ إِنَّ الْمِنْ لِي الْمِنْ لِي فَالْفِيعِ .

ومن الشواهد الشعرية التي جاءت مستوفية الشروط السابقة الذكر قول الشاعر (١): وَدَعْ ذَا الْهُوَى قَبْلَ الْقِلَى تَوْكُ ذِى الْهُوَى \* مَتِينَ الْقُورَى خَيْرُ مِنَ الصَّومِ مَزْدَرًا وَدَعْ ذَا الْهُوَى قَبْلَ الْقِلَى تَوْكُ ذِى الْهُوَى الْهُوَى الْهُورَى الْهُورَالْهُورَالِي الْهُورَالِي الْهُورَالِي الْهُورِي الْهُورِي الْهُورَالِي الْهُورِي الْهُورُولِي الْهُورُولِي الْمُورِي الْهُولِي الْمُورِي الْهُورِي الْهُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُولِي الْمُورِي الْمُولِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُورِي الْمُولِيُولِي الْمُورِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُول

وقول الآخر <sup>(٣)</sup> :

رِلاَ تُهَ يَّ بُنِى الْمَوْمَاةُ أَرْكَ بُهَ هَا \* إِذَا تَجَاوِبَتِ الأَزْدَاءُ بِالسَّحَوِ
وقد أراد الشاعر الأصداء (٤)، فأبدل من الصاد الساكنة زايا خالصة لوقوع
الدّال بعدها.

ولكن بقى النـزاع الآن محتدما - في ( الصِّراط )- بين السين والصاد ، خاصة بعد بطلان أصالة الزاي ، وبطلان أصالة المضارعة .

## فياتري أَيُّهما الأصل في: (الصِّرَاط)، السين أم الصاد؟:

- ذهب القدامي من أئمة اللغة والتفسير إلى القول بأن السين هي الأصل في : (الصّراط) . (°) .

وانظــر : أمالى المرتضى : ٢١٧/١، واللسان :(هــ ي ب)، وهو بلا نسبة فى : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ص ٢٩، وقد استشهد به ابن خالويه على إبدال الصاد زايا خالصة .

(٤) ينظر: المعمول أمراتكون المدرية و المرتب الكرس المهارين على

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو بلا نسبة في : المصدرين السابقين ، وشرح المفصل : ٢/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : سر صناعة الإعراب : ١٩٦/١ ، وشرح المفصل : ٥٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) من البسيط ، وهو لابن مقبل في ديوانه : ص ٧٩، والرواية فيه \* إِذَا تَجَاوَبَتُ الأَصْلَاءُ بِالسَّحَرِ \*

<sup>(°)</sup> يسنظر: الحجسة لأبي عسلى: ١/ ٤٩، والحجة لابن خالويه: ص ٢٦، والكشف عن وجوه القراءات وعلسلها: ١٤٨/١، والمخصص : ٢٦/ ٢٦٨، وانحرر الوجيز: ١٤٤/١، وتفسير القرطبي: ١٤٨/١، والمجود المجيط: ٢٥/١

- وذهب د. إبراهيم أنيس إلى القول بأنّ الصاد هي الأصل في : ( الصِّرَاط) ؛ لأنّ ورودها في القير آن الكريم بالصاد برهان على أصالتها ، (( فليس الأمر كما ظنّ بعض الرّواة من أنّ السين هي الأصل )) (١) .

وقد بني رأيه على الأسس التالية (٢):

العنبر الصاد في : ( الصِّراط ) داخلة في رواية الفراء القائلة  $(^{\text{T}})$  : بأنّ بلعنبر يقلبون السين صادا لدى اجتماعها مع الطاء ، أو الخاء ، أو الغين ، أو القاف ؛ لأنّ هذه الرواية تصدق في مثل : ( الساق والصاق ) ولا تصدق في : ( الصِّرَاط ) .

ثم دعم رأيه بالأدلة التالية (٦):

أ- أن ما حدث في: (الصراط) يشبه ما حدث لكلمة: (الصخب) التي قال عنها صاحب اللسان (١): ((وقد صَخِبَ: بالكسر، يصخَب صخباً. والسَّخب: لغة فيه، ربيعية قبيحة)).

والبحر المحيط: ١/٥٧

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية : ص ١٢٩

<sup>(</sup>٢) ينظر رأيه مفصلا في : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان : ( س ر ط )

<sup>.</sup> المصدر السابق نفسه (4)

<sup>(°)</sup> في اللهجات العربية : ص ١٢٩

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيلها في : المصدر السابق : ص ١٣٠

<sup>(</sup>Y) في مادة: (ص خ ب)

فالذى حدث هاهنا هو أن الأصل: (الصحب)، ثم تطورت اللفظة، فصارت سينا (السَّخب) عسند بعض قبائل ربيعة، المتأثّرة ببيئة الحيرة، فلما وجدها الرواة في نطاق ضيِّق، وبين قوم مغمورين، وصفوها بالقبح، بعكس: (السِّرَاط) بالسين؛ حيث وجدها الرواة شائعة مألوفة، كما وجدوا بعض القراء يقرؤون بها؛ فلذلك لم تنسزل إلى مستوى (السَّحب).

ب- أنّ السين قد تنطق صادا لبعض الاعتبارات الصوتية، ويؤخذ ذلك من قول صاحب اللسان (١) : (( وصُقُوب الإبل : أرجلها، لغة في : سُقُوبها ، حكاها ابن الأعرابي (٢) ، قال : أرى ذلك لمكان القاف، وضعوا مكان السين صادا ؛ لأنها أفشى من السين ، وهمى موافقة للقاف في الإطباق؛ ليكون العمل من وجه واحد ، قال : وهذا تعليل سيبويه في الضرب من المضارعة )) .

وعقّب د. أنيس على هذا قائلا ("): (( أليس هذا هو ما سميناه آنفا بالمماثلة ، أو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض ؟ )) .

ومن تَمَّ تشكك في إحدى روايتي الحديث عن : القتيل الذي يوجد مطروحا بين قريستين ؛ إذ أتى صاحب اللسان بماتين الروايتين فقال سنى : (صَقِب) - : ((ومنه حديث على عليه السّلام : أنّه كان إذا أُتِي بِقَتِيلٍ قَدْ وُجِدَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ حُمِلَ عَلَى أَصْقَبِ الْقَرِيَتَيْنِ إِلَيْهِ (٤) . أوروى الحديث بالسين )) .

فرجح الرواية الثانية - التي بالسين - للحديث ؛ لأن الرّاوى ــ وهو: على بن أبي طالب - قرشي ، وقريش متأثّرة بالبيئــة الحضرية (°) .

هذا الرأى \_ وإن صدر ممن عُرِف بعلو كعبه في مجال الدراسات اللهجية والصوتية ، وهو د. أنيس — فيه نظر ؛ ولذلك فالذي يبدو لي راجحا هو: القول بأصالة

<sup>(</sup>١) في مادة : ( ص ق ب )

<sup>(</sup>٢) هسو : محمد بن زياد، أبو عبد الله، مولى بني هاشم، كان عالما بالنحو، واللغة، والشعر، كما كان نسابا، راوية للأشعار، ولد سنة : ١٠٥/٠ هـــ، وتوفى سنة : ٢٣٠هـــ . ينظر : بغية الوعاة : ١٠٥/١

<sup>(</sup>٣) في اللهجات العربية : ص ١١٥، ١٣٠،

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى تخريجه في كتب السنة، وهو في : اللسان : ( ص ق ب ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٣٠

السين في : (الصِّرَاط) ؛ لأنَّ ورودها في القرآن الكريم مكتوبة بالصاد (١) ، لا يقوم دليل قاطعا، ولا قويا على أصالة الصاد؛ وذلك لورود أمثالها مبدلة من السين، كقوله تعالى : ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِ مِ بِمُصَيِّطِ ِ ﴾ (٢) .

فه فه فه فه فه أعنى بها : ( مُصَيْطِر ) جاءت الصاد فيها مُبدَلة من السين دون إنكار أحد، وعلم الإبدال واحدة في : ( مُصَيْطِر ) و : ( الصِّرَاط )، فقد جاء إبدال الصاد - فيهما - من السين؛ نستيجة لوجود بعض المُؤثِّرات الصوتية التي منها :

وقوع الطاء بعد السين ، فالسين حرف مهموس متسفل ، والطاء حرف مجهور مطبق مستعل ، فأبدلوا السين – لذلك – صادا ؛ مستعل ، فأبدلوا السين في المخرج والصّفير ، ومناسبتها للطاء في الإطباق والاستعلاء ، فتتجانس بذلك أصوات الكلمة الواحدة (٣) ، وهو عمل يشبه الإمالة في تقريب الأصوات بعضها إلى بعض (٤) .

أما الأدلة التي ساقها د . أنيس فيمكن الرَّد عليها بما يلي :

1- التصريح بأن رواية الفراء عن لهجة بلعنبر لا تمت بصلة إلى : (الصِّراط) ، يعسوزه المستند القوى ؛ لأننا إن مثلنا ب : (السّاق والصّاق) . فأين الأمثلة الأخرى التي تحتوى على الطاء، والخاء، والغين، حتى نتمكّن من استثناء واستبعاد : (الصِّراط) عن هذا الحكم ؟ .

٢- عدم اعتداده بقول الفراء المفيد: بأن الصاد في: (الصراط) لغة قريش الأولين السبق جاء بما الكتاب، على انتماء الصاد للهجة قريش؛ لأنّ ورودها في القرآن الكريم لا يقطع بقرشيتها؛ لأنّ هناك فرقا بين لهجة قريش واللغة النموذجية التي نزل بما القرآن الكريم، والرواة درجوا على اعتبارهما شيئا واحدا.

<sup>(</sup>١) ينظر : معاني القرآن للكسائي : ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية: ٢٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: المخصص: ٢٦٨/١٣ ، وشرح المفصل: ٥١/١٠ ، ٥٠ .

<sup>.</sup> (3) ينظر : شرح المفصل : (3) ، وشرح الشافية : (4) .

و هو صحيح في جملته، ولكنه لا يُناهض دليلا على عدم كون السين أصلا للصاد في : ( الصِّراط ) ؛ لأنَّ عدم ورود السين في القرآن الكريم — في هذه اللفظة – لا بهدل على عدم أصالتها، وقد ذكر ابن الجزرى الحكمة في ذلك فقال (١) : (( وانظر كيسف كتبوا ( الصراط ) بالصاد المبدّلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل؛ لتكون قراءة السين – وإن خالفت الرسم من وجه – قد أتت على الأصل، فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك، وعُدَّت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل ) .

وكما أُن قول الفراء لا بدل على ألها لهجة خاصة بقريش، بدليل أنّه نسبها إلى بلعنبر أولا ، فقال (٢): (( ونفر من بلعنبر يصيّرون السين اذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء ، أوقاف ، أو غين، أو خاء - صادا ...... فمن ذلك قولهم : الصّراط ، والسّراط ، قال : وهي بالصاد لغة قريش الأولين التي جاء ها الكتاب . ...وعامة العرب تجعلها سينا )) .

أى : أن عامة العرب – غير بلعنبر وقريش – تجعلها سينا ، وعن إبدال السين صدادا يقول سيبويه (7) : (( وإنّما يقولها – من العرب – بنو العنبر )) .

وقول الفراء: ((وهي بالصاد لغة قريش الأولين التي جاء بما الكتاب))، إن فُهِم أنه يعني نزول القرآن بلهجة قريش ، فليس بدعا في ذلك؛ لأن عثمان بن عفان (هي ) حيين أراد جمع القرآن في المصاحف، أمر بذلك زيد بن ثابت (هي)، وثلاثة نفر من قريش (أن) وقال للقرشيين الثلاثة: ((ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فيه، فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما نزل بلسائمم.

<sup>(</sup>١) النشر: ١٧/١، وانظر: الإتقان: ص ٧٦

<sup>(</sup>٢) اللسان: (س رط)

<sup>(</sup>T) الکتاب : 3/.8

<sup>(</sup>٤) وهم : عبد الله بن الزبير، وسعد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . ينظر : السنن الكسيرى: ٣٨٥/٢ ، كتاب الصلاة ، باب وجوه القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات.

فكتبوا الصحف في المصاحف، فاختلفوا - هم وزيد بن ثابت - في : ﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ (١)، فقي الصحف في المصاحف، فاختلفوا - هم وزيد بن ثابت - في : ﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ أَلْتَابُوتُ ﴾ ، وقال زيد : ( التَّابُوهُ) (٢)، فرفعوا اختلافهم فقي ال الرهط القرشيون : ﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ ، وقال زيد : ( التَّابُوهُ) (٢)، فقال : اكتبوه : ﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ ، فإنه بلسان قريش )) (٣).

والقدامي إذا قالوا: ( نزل القرآن بلغة قريش) يفهم منه أنمم يعنون به : نزول معظمه بلغة قريش (٤). والقدامي إذا قالوا: ( نزل القرآن بلغة قريش) يفهم منه أنمم يعنون به : نزول معظمه بلغة قريش (٤). و و السين في السين السين في السين في السين في السين في السين في السين السين

فاعتقد أن وصف السين في ( السَّخب ) بالقبح ليس بأمر شديد الغرابة؛ لأنّ في اللغة أصولا ميتة (٥) ، ومع ذلك فقد أوردها العلماء معترفين بأنها من الأصول الميتة، التي منها قسول الأزهري (١) : (( والنَّذير يكون بمعنى : السمُ نذر ، وكان الأصل نَذَر ، إلاّ أنّ فعله الثلاثي ممات )) ، فانظر كيف أماتوا ( نَذَر ) ، وهو أصل ( أَنذَر ) ؟! ، وإذا كان هناك الأصل الميت ، فما بالك بالأصل القبيح ؟! .

أما القول بأن استعمالها على نطاق ضيّق هو الذي أدّى بهم إلى أن يصفوها بالقبح فأمر يحتاج إلى دليل وأما القول بأن السين في: (السّراط) وتفشيها في القبائل العربية فأعتقد أنه دليل على أصالتها ؟ لأنّ اللغة تؤخذ خلفا عن سلف، فلو لم تكن أصلا، لما كانت فاشية منتشرة بين القبائل العربية ، ويقول الكسائي (٧): ((السين في: (الصّراط) أُسيّر في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٨

<sup>(</sup>٢) وهي لهجة الأنصار : يقلبون التاء هاء . وسيأتي في مطلب خاص .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٣٨٥/٢ ، كتاب الصلاة ، باب وجوه القراءة على ما نزل من الأحرف السبعة دون غيرهن من اللغات .

<sup>(</sup>٤) ينظر : أصول التفسير وقواعده : ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : مجلة الجامعة الإسلامية : ص ٣٦٣-٢٦٤ ، العدد : ١٠٧ ، الستة : ٢٩

<sup>(</sup>٦) التهذيب : ٢٠/١٤، وانظر : محلة الجامعة الإسلامية : ص ٤١٧

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للكسائي : ص ٦٠ .

كلام العرب ، ولكني أقرأ بالصاد، أتّبع الكتاب، الكتاب بالصاد )) .

٤- إنه وافق صاحب اللسان في علة إبدال السين صادا في : (سُقُوب) فقيل فيها : (صُقُوب)،
 وحتى إنّه سمّى هذه الظاهرة بالمماثلة ، أو تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض (١).

فأعــتقد أنّ ذلــك لا يمكــن أن يكـون دليلا له؛ لأنّ علة إبدال السين صادا في: (سُقُوب)، هي نفس العلة في إبدال السين صادا في: (السِّرَاط)، بل إنّ علة إبدال السين صادا أقــوى في: (السِّرَاط) من: (سُقُوب)؛ لأنّ سيبويه – الذي نسب إليه ابن الأعرابي القول بذلك – يرى أن إبدال السين صادا مع الطاء أحرى من إبدالها مع القاف، فقـال (٢): ((وإنمـا يقولها – من العرب – بنو العنبر. وقالوا: (صاطع)؛ لأنها في التصعُّد مثل القاف، وهي أولى بذا من القاف؛ لقرب المخرجين، والإطباق)).

وكل هذه أدلة واضحة على أصالة السين في : ( الصِّرَاط ) .

وأما القول بأصالة الصاد في : ( الصِّراط )، ثم تطورت حتى صارت سينا : فإنّه لا يستقيم مع العلة الصوتية في علاقة الصاد بالسين، فأية علة صوتية في إبدال الصاد سينا؟!

بينما نجد العلة الصوتية - في إبدال السين صادا - واضحة وجليّة؛ وذلك لضعف السين ورصانة وقوة الصاد، وليس من أصول كلام العرب أن يقلبوا الأقوى إلى الأضعف ، وإنما أصول كلامهم - عند إرادة الإبدال - أن يسبدلوا الأضعف إلى الأقوى ، والصاد أقوى من السين لإطباقها واستعلائها (٢٠) ؛ ولذلك يجب أن تقلب السين إليها .

٥- أما حديث القتيل الذي رجح فيه د. أنيس رواية السين ، فله شاهد آخر ، وهو قول النبي ( ﷺ ): (( الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَيهِ )) (؛)

وهذا الحديث تروى بالسين (٥) كما رويت بالصاد ، فعلى ذلك لا يمكن الجزم بأنّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ما تقدم في: ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٤٨٠/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ٣٤/١، والفرق بين الحروف: ص ٤٩٥، ٤٩٦، وطلائع البشر في توجيه القراءات العشر: ص ٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه: ٢٩٣/٨

<sup>(</sup>٥) ينظر: سنن أبي داود: ٣٢٠/٤، وسنن النسائي: ٣٢٠/٤

السرواية الصحيحة في حديث على ( ﷺ ) هي : السين، وخاصة أنّ قطبة بن مالك (١) ( ﷺ وَ اللَّهُ على اللهُ اللهُ وَ اللَّهُ اللهُ الل

والمسذى دفع د. أنيس إلى القول بأن الصاد ليست لهجة قريش ، وإنما السين هي المستعملة عسندها هو: ما رأى من كون قريش تعيش في البيئة الحضرية (<sup>3)</sup> ، والبيئات الحضرية تتخلص كثيرا من أصوات الإطباق (<sup>9)</sup> .

فيقال في ذلك : إنّ اللغة ظاهرة اجتماعية ، لا تخضع لتلك القوانين الصارمة الجازمة، بل قد تكون البيئات الحضرية تستعمل أصوات الإطباق لعامل صوتى محض مثل : وجود الطاء في : ( الصّراط ) ، فتكون قد آثرت فيها الصاد على السين (٢) .

والدى يقف أمام دليل د . أنيس هو الرواية التي وردت : بأن بني سليم، وهوازن وأهدل العالية ، وهذيل ، يقولون : (( هو أخوه صوغه ، بالصاد )) ( $^{(v)}$  ، مع أن أكثر كلام العرب بالسين  $^{(h)}$  .

وهـذا يـدل على استعمال الحضر لبعض أصوات الإطباق (٩) ؛ لأن د. أنيس نفسه

<sup>(</sup>۱) هــو: قطــبة بن مالك بن الثعلبي من بني ثعلبة بن ذبيان، عم زياد بن علاقة ، قال البخاري وأبو حاتم له صــحبة ، وروى عــن النبي (عليه الصلاة والسلام)، وعن زيد بن أرقم ، وروى عنه ابن أخيه : زياد ، والحجــاج بن أيوب مولى بني تُعلبة . ينظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة : ٤٠٨/٤، والإصابة في تمييز الصحابة : ٨/١٦، ١٦٥/

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب: ٢/ ٢٨٢، والمحرر الوجيز : ٥/١٥/١٥

<sup>(</sup>۳) سورة ق: ۱۰

<sup>(3)</sup> ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٣٠ ، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) اللسان : ( ص و غ ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: الصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ٢٤٥/٢) ٤٤٦

ذكر أن بني سُلّيم وهذيل من القبائل الحضرية (١).

وكل هذه أدلة واضحة الدلالة على أصالة السين في : ( الصِّرَاط ) ، وفرعية الصاد . وقد حاول د. أحمد علم الدين الجندى التوفيق بين رأيه الذي صرَّح فيه بأصالة السين ، ورأى د. أنيس القائل بأصالة الصاد ، بانّه : يمكن أن تكون لهجه قريش الأولين بالصاد ، ثم تطورت فصارت سينا عند المتأخرين (٢) .

وبنى رأيه على قول الفراء (٣): (( الصاد لغة قريش الأولين )) . فهذا القول يثير الريب بأن لهجة المتأخرين كانت على هج مغاير للهجة المتقدمين ؛ ولذلك حمل عليه حديث على ( عليه ) (٤) .

هذا القول التوفيقي، وإن كان وجيها ، إلاّ أنه لا يخلو من النظر ؛ لأنه يؤدي إلى أحد احتمالين ، هما :

أ- إما أن تكون السين والصاد قد عاشتا جنبا إلى جنب في بيئة واحدة ، أى : أن أفرار القبيلة الواحدة تتعمد استعمال السين حينا في : (الصِّراط) ، واستعمال الصاد حينا آخر ، فيجر بنا إلى القول بوقوع الإبدال في بيئة واحدة ، وفي ذلك من الجدل ما لا يخفى.

ب- وإما أن تكون الصاد مستعملة فى لهجة الأوائل ، ثم - بَعْد تطورهــــا ســينا- اندثرت الصاد ، أو أصبحت مهجورة الاستعمال ، وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل .

### ٢ - إبدال التاء سينا، والسين تاء:

عند قوله تعالى : ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهُ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩٣ ، ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ٢/٥٤٥ ، ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان : (س رط)

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللهجات العربية في التراث: ٢/٥٤٤

<sup>(°)</sup> سورة النساء: ١

قال ابن عطية (١): ((وَتَسَّآءُلُون ..... وأصله: تــــتساءلون ، فأبدلت التاء الثانيــة سينا ، وأدغمت في السين ، وهذه قراءة ابن كثير ، ونافع ، وابن عامر ، وأبي عمـــرو - بخلاف عنه - (٢).

وقرأ الباقون : ( تَسَاءلون ) بسين مخففة (٣) ؛ وذلك لأنهم حذفوا التاء الثانية تخفيفا ، فهذه تاء : ( تتفاعلون ) تدغم في لغة ، وتحذف في أخرى ؛ لاجتماع حروف متقاربة .

لَوْ عَـرَضَتْ لِأَيْـبُلـِيِّ قَسِّ أَنْ الْبُلـِيِّ قَسِّ أَشْعَثَ فِي هَيْـكَلِهِ مُـندَسٍّ (٢٠) حَـنَ إِلَيْهَا كَحَنِينِ الطَّـسِّ (٢٠))

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى إبدال السين تاء، والتاء سينا، على النحو التالى: أ- إبدال التلع بالناء:

و قد ذكر ذلك ابن عطية خلال بيانه لاختلاف القراء السبعة في : ﴿ تَسَآءَ لُونَ ﴾ : حيث قرأ جمهورهم - عدا الكوفيين - بالتشديد : ﴿ تَسَآءَلُونَ ﴾ على وزن : ﴿ تَفَّاعلُونَ ﴾

#### حتَّى يَعِجُّ ثَـخَـنًا مِن عَـجْـعَـجَا

توفي سنة : ٩٠ هـ. ينظر : الشعر والشعراء : ص ٣٦١، والأعلام : ٨٧ ، ٨٦/٤

(٦) من الرجز، وهو في ملحق ديوانه: ٢٩٥/٢

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٧/٤ . ٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٢٢٦ . والتيسير : ص ٧٨ ، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة للقراء السبعة: ١٢٠، ١١٩/٣.

<sup>(°)</sup> هو : عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر ، من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميـــــم ، ويكـــني بـــأبى الشعثاء، لقى أبا هريرة ، وسمع منه أحاديث ، ولُقّب بالعجّاج لبيت قاله فى أرجوزة ، وهى :

ومال قراء الكوفة، وهم: عاصم (١)، وحمزة، والكسائى إلى تخفيف الكلمة بحذف إحدى التائين، فأصبحت: (تَستَالون)؛ إذ كان أصلها قبل الحذف: (تَستَسالون) على وزن: (تتفاعلون)، فَحُذِفَت إحدى التائين؛ لاجتماع المتماثلين، السنى يسؤدى إلى الثقل (٢)، لا سيما مع قرب السين إليهما، فكان كاجتماع ثلاثة أمثال (٣)؛ ولذا خُسفّف من هذا الثقل بحذف إحدى التائين، وقال الإمام الشاطبي (٤):

# وَكُوفِيُّ هُمْ تَسَآعَلُونَ مُخَفَّفًا \* وَحَمْزَةُ والأَرْحَامَ بالْخَفْضِ جَمَّلاً .

ذكر الناظم مذهب قراء الكوفـــة فبــين: أن قراءهــم بــالتخفيف في كلمــة: (تَسَّآءلون)، فَعُلِم من ذلك أن قراءة الضد بالتشديد (٥٠٠٠).

وهذا يدل على أن كلتا القراءتين متواترة، فليست إحداها بأولى مـــن الأخــرى، فبأيهما قرأ القارئ أصاب، كما أن المعنى لا يختلف (٢).

لكن ما وجه التشديد في : (نَسَّآءَلُونَ) ؟ وما أسبابه الصوتية ؟ :

- ذهب أكثر العلماء إلى الاكتفاء بالقول: إنّ التاء في: (تتسَاءلُون)، قد أدغمت في السين، فأصبحت: (تسَّآعَلُون) (٧٠).

- وذهب ابن عطية ومن قبله بعض العلماء إلى القول : بأن التاء الثانية ، قد أُبدلت سينا ثم أُدْغمت في السين ، فأصبحت : ( تَسَّآعَلُون ) (^^) .

<sup>(</sup>۱) هو : عاصم بن أبي النَّجود ، الأسدى مولاهم ، أبو بكر الكوفى، واسم أمه بَهْلدَلة ، وكان أحسد القسراء السبعة ، وهو معدود من التابعين، روى عنه : عطاء بن أبي رباح، وأبو صالح السمان، أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حيش الأسدى ، وغيرهما، وأخذ عنه القراءة ألأعمش ، والمفضل الضبي، وأبو بكر بن عيش ، وحفص بن سليمان ، وغيرهم ، توفى سنة : ١٢٧هـ. ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٥١ - ٥٤ ، وطبقات القراء : ١٨٣١هـ ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ٦/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) حرز الأماين ووجه التهاين : ص ٤٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : تفسير ابن جرير الطبرى : ١٧/٧٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لابسن خالويه : ص ١١٨، والحجة لأبي على : ١١٩/٣، ١٢٠، والكشف : ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر : الإملاء : ١٦٥/١ ، والمحرر الوجيز : ٢/٢ .

ويبدو أن القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب، مع أنّه قد لا يتنافى مع القول الأول؛ إذ يبدو أن القائلين به قد اختصروا القول، ولم يكونوا يريدون أن يدخلوا في تفصيلات القضية؛ ولذا اكتفوا بالقول بالإدغام، بيد أنّ ما ذهب إليه ابن عطية ،وغيره به الناحية الصوتية التالية ،وهي :

أن هناك وشائج صوتية ، وعرى مخرجية ، جامعة بين السين والتاء ؛ ولذلك تبادلتا - في بعض الأحيان - بالإبدال والإدغام .

ومسألتنا جمعت بين الإبدال والإدغام ، بسبب عامل صوتى يجمع بين التاء والسين، فهما – عند القدامي – متقاربان في المخرج ؛ إذ يجمعهما طرف اللسان ، إلا أن التاء تختص بأصول الثنايا ، وتختص السين بما فويق الثنايا، ثم إنهما من الأصوات المهموسة (١).

أما عند المحدثين فالآصرة الصوتية أكثر اتصالا، وأشد وثاقا؛ إذ عَدُّوهما من مخرج صوتى واحد ، فهما من الأصوات الأسنانية اللشوية، مع اتحادهما في الهمسس، والرقق والاستفالة (٢) ، وإن كان الفرق الجوهرى بينهما هو شدة التاء ورخاوة السين (٣) .

وهذه العلاقة الصوتية الآنفة الذكر هي التي سوّغت إبدال التاء سينا، وإدغامــها في السين ، فأصبحت (تــتساءلون): (تسّآعُلُون).

#### ب- إبدال السين تاء:

أشار ابن عطية إلى هذا الإبدال بقوله (أ): (( كما قالوا: (طست) ) فأبدلوا من السين الواحدة تاء ؛ إذ الأصل: (طستٌ) ، وقال العجاج ((): لَوْ عَرَضَتْ لأَيْدُبُلِي قَسِّ لَوْ عَرَضَتْ لأَيْدُبِلِي قَسِّ أَشْعَتْ فِي هَيْكُلِهِ مُندَسٍ

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب ٤٣٣/٤ ، وسر صناعة الإعراب: ١/١٠ ، ٥٠ ، والنشر: ١٩٥١-١٦١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١١٤، والمدخل إلى علم اللغية : ص ٤٥، ٥٩، ٢٩، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٨ ، والأصوات العربية بين اللغزيين والقراء : ص ٧٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٥٩-٠٤ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٦٩، ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في : ص١٢٢

## حَـنَّ إِلَيْهَا كَحَنيين الطَّسِّ ))

وقد عُزيت: (الطَّسْت) - وهي لغة في: (الطَّس) - إلى طيِّئ (١)، وقد أُبْدِلَــت إحدى السينين - في: ( الطُّسِّ ) - تاء؛ لاستـ ثقال الجمع بينهما، وعامة العرب تقول: ( الطَّسُّ ) (٢) .

و هناك خلاف بين العلماء في أصل : ( الطَّسْت ) . هل هي عربية الأصل، أم هي معربة ؟:

- ذهب فريق من العلماء إلى القول بأن : ( الطَّسْت )، أصلها : ( الطَّسُّ )، ولكن استثقل اجتماع المتماثلين، فأبدلت إحدى السينين تاء، فصارت: ( الطستُ ) (٣).
- وذهب الفراء إلى القول بأن العرب يقولون : ( الطَّسَّة )، وكذلك : ( الطُّـسَّ ) ،

-ويرى بعضهم بأن : ( الطُّسَّة ) هي الأصل ، ولكنّهم استثقلوا اجتماع السينين ، فحذفوا إحداهما، وسُكِّنت الباقية، فظهرت التاء المفتوحة في موضع هاء التأنيث؛ وذلك لسكون السين، نحو: ( الطَّسْت )، والجمع : الطساس (٥٠).

- وذهب بعضهم . ومنهم أصحاب كتب " المعــرّب " - إلى القــول بـأنّ : ( الطَّسْت ) أعجمية معربة (٢)، أو فارسية معربة (٧)، أو فارسية الأصل (٨) ، فلما عربتها

(۱) وهي : قبيلة من كهلان من القحطانية، و من طبّع بن أدد ، كانت في اليمن ثم انتقلت إلى الحجاز ، وجاورت بني أسد في: سميراء ، وفَيد ، ثم غلبتها في : أجا ، وسلمي . ينظـــر : نهايـــة الأرب : ص ٣٢٦ ومعجم قبائل العرب: ٢٨٩/٢ ، ٦٩٠

(٢) ينظر : اللسان : (طس س)

(٣) ينظر : أدب الكاتب : ص ٨٤، والحجــة لأبي علــي : ١١٠/١١، ١٢٠، والصحــاح : (طس ت )، والنهاية في غريب الحديث: ١٢٤/٣، واللسان: (ط س س)

(٤) ينظر : المذكر والمؤنث للفراء : ص ٩٤، والمذكر والمؤنث لابسن لأنبارى

(°) ينظر : العين : ١٨٢/٧ ، وتمذيب اللغة للأزهري : ٢٧٤/١٢ - نقلا عن الليث بن المظفر -

(٦) ينظر: قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدَّخيل: ٢٥٩/٢.

(Y) ينظر: إسفار الفصيح: ١٦/٢

(٨) ينظر: الغريب المصنف: ٢/٢١٦ ، والتهذيب: ٢٧٤/١٢ ، والمعرب: ص ٤٣٧، والتاج: (ط س س )

العرب قالوا: (الطَّس) (١).

وقد أورد بعضهم لقولهم هذا حديث لسفيان الثورى الذى رواه بسنده أن زر بن حبيث من الله الله القدر، فقال : (( إِنَّهَا فِي لَيْلَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، قلت [ أى السائل ] : وَأَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ ؟ قال : بالآيةِ الَّتِي أَنبَأْنَا رَسُولُ اللَّهِ [ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : فَمَا الآيةُ ؟ ، قَالَ : أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ غَدَاتَئِذٍ كَأَنَّهَا طَسٌ ، لَيْسَ لَهَا شُعَاعُ )) (٣)

وعقَّب سفيان الثورى على الحديث فقال (<sup>1)</sup> : (( الطَّسُّ هو: الطَّسْتُ ، وَلَكِن الطَّس بالعَرَبِية )) .

و مر قيل: إنما أراد الثورى - بقوله: (الطّسُّ) - التعريب أي: أن العرب لما عربتسه قالت: الطَّسَّ (°).

وهذه الأقوال تدل على اختلاف وجهات نظر العلماء حول: (الطَّسْت )، فالثلاثة الأولى متقاربة ، وإن اختلفت في التعليل ، ولكنها تصبّ في قالب واحد وهو: أن (الطست ) عربية الأصل.

والأقوال الثلاثة الأخيرة – أيضا – متقاربة ، وهي ترى أنها أعجمية الأصل ، وهــــي

وقصد السبيل: ٢٦٠/٢

<sup>(</sup>۱) ينظر : التهذيب : ۲۷٤/۱۲ ، والتاج : (ط س س ) والمعرب : ص ٤٣٧ ، والمغرب في ترتيب المعــــرب : ٢/٠٢ ، وقصد السبيل : ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) هو : زِرُّ بن خُــبَــيْش بن حباشة بن أوس، أبو مريم، يكنى أيضا : أبو مطرف، مقـــرئ الكوفــة مــع السُّلَيمِيِّ، أدرك الجاهلية، وحدث عن عمر بن الخطاب، وأبى بن كعب، وعثمان، وغيرهم (ﷺ)، ووفـــد إلى المدينة في خلافة عثمان، وقرأ عليه : يجيى بن وثاب، وعاصم بن بمدلة، وغيرهما، توفي سنة : ٨١هــــ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٦٦/٤ - ١٧٠، وطبقات القراء : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : ١٠٧/٢ ومسند أحمد : ١٣١، ١٣١، والْمُثْبَت فيهما هو : ( الطست ) ، والوارد في المعاجم اللغوية ، وكتاب "المعرب " هو: الطَّسُّ . ينظر : التهذيب : ٢٧٤/١٢ ، واللسان، والتساج : ( ط س س ) ، المعرب : ص ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) التهذيب : ٢٧٤/١٢ ، واللسان والتاج : ( ط س س ) والمعرّب : ص ٣٧٤ .

<sup>(°)</sup> ينظر: المصادر السابقة نفسها.

\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت "

الأرجح عند بعض المحدثين (١) ؛ وذلك لما يلي :

١-أن أصلها الفارسي: (التشت) بالشين المعجمة (٢).

٢-أنّ بعض أصحاب المعاجم قد ذكروها بالشين المعجمة أيضا: (الطُّشت) (٣) .

وبعد العرض للأقوال الماضية أعتقد أنّ القول بأن : ( الطست ) أعجمية الأصل هـ و الأقرب إلى الصواب ؛ لأنّ صاحب العين يرى: أنّ التاء والطاء لا تحتمعان - أبدا -أصليتين في كلام العرب (٥).

ولكن على الرغم من كون : ( الطست ) أعجمية الأصل - كما تقدم - فإنّ إبدال السين تاء لإزال أمرا قائما على سوقه لدى النحاة، والقائلين بالإبدال اللغوى، خاصة وأنَّ العامل الصوتي يؤيد هذا النوع من الإبدال، ومن أمثلة ما جاء عن العرب في ذلك قول الشاعر (٦):

> يَاقَاتَالَ اللَّهُ بَنِي السَّعَالاَة عَــمْرِو بُنِ يَــرِبُوعِ شِــرَارِ النَّــات غَيْر أُعفّاء وَلا أَكْيَسات

 $\frac{1}{2}$  إنما يريد الشاعر : الناس وأكياس ، فأبدل من السين تاء

ومن قول العرب: (( الْكَرَمُ مِن تُوسِــهِ وَمِن سُــوسِــهِ ، أَى : من أصـــلــه ))

(٢) ينظر: المعرب: ص ٤٣٨ في الهامش (عمم): (٧٧)

(٣) ينظر : الصحاح والقاموس المحيط : (طس ت) والتاج : (طس ت) ، والمعرّب : ص ٤٣٨ في الهامش رضم زيري)

(٤) ينظر : الإبدال لأبي الطيّب اللغوى : ١١٩/١ فَي الرّبِ عَدَيْنِ رَحْبَ ( ٢٠٠ ) . (٥) ينظر : العين : ١٨٢/٧ ، والتهذيب : ٢٧٤/١٢، ٢٧٥ ، والمصباح المنير للفيومي : ص ١٩٣

(٦) مـــن الرجز، وهو لعلباء بن أرقم في : النوادر لأبي زيد : ص ٣٤٥ ، ٣٤٥ وشرح شواهد الشافية : ٩/٤ ج . ١٠٠٠ وهو بلا نسبة في : سر صناعة الإعراب : ١/٥٥/١ وشرح الشافية : ٢٢١/٣ .

(٧) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٥٥/١، وشرح شواهد الشافية: ٢٩/٤.

في تحقيقه لكتاب الإبدال اللغوى لأبي الطيب : ١/ ١١٩ ، في الهامش روتم ( ٢٠٥

(')، وقيل : إنَّ بعض الأعراب يقرؤون : ( النات ) في : ( الناس ) (') ، في قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴾ ('') .

و يُطلق على هذه الظاهرة: (الوَتْم) (أ)، وهي هٰجة أهل اليمن ، التي تُجعَل فيها السين تاء (أ)، وهو أمر غير مقصور على: (الناس) و (أكياس) ، بـــل قيــل : إنّ (السّين السّيت ) مبدلة من : (السدس) ، فلما أرادوا التقريب بين حروف الكلمة ، قلبوا السّين الأخيرة تاء ؛ لتكون قريبة من الدّال ، فأصبحت : (سِدْت) ، فقربت التاء من الـــدال مخرجا ، وبانت عنها صفة ، فأبدلوا – لذلك – الدّال تاء؛ لتوافقها في الجنس والمخرج، ثم أدْغِمَت في التاء فصارت : (سِست ) (أ) .

والسبب الصوتى الكامن وراء إبدال السين تاء هو:

تجاورهما في المخرج ،حيث يضمهما طرف اللسان مع اختصاص السين بما فويـــق الثنايا ، واختصاص التاء بالثنايا (٧) .

أما من الناحية الوصفية فالصوتان متفقان في صفة الهمس ، والرقـــة ، والاســتفالة والزيادة في بعض المواضع (^) .

وعلى الرغم من توفّر الأسباب المهيّئة لتبادلهما ، ثم ورود إبدال السين تاء عن العرب الا أنّ بعض العلماء عدّوه من قبيل الشاذ (أ) ، بل عدّها بعضهم من قبيح البدل (١) ؟

<sup>(</sup>١)الإبدال لأبي الطّيب: ١١٥/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ١١٨/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الناس : ١ ، ٢ ، ٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو : ص ١١٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه، وفي علم اللغة العام : ص ٢٢٩

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٢٣٩/٤ ، ٢٨١-٤٨٣ ، وسر صناعة الإعراب : ١٥٥/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب ٤/٣٣٤، ٤٣٤ ، وسر صناعة الإعراب : ١/٧٪ ، والمنتخب من غريب كلام العرب: ٢٧٨/٢

<sup>(^)</sup> ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤-٤٣٦) ، وسر صناعة الإعراب : ١٥٥/١ ، ١٥٦ ومنهج البحث في اللغة : ص ١١٤، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٤٥، ٥٩، ١٥، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٨

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ٤٨١/٤ ، والتبصرة والتذكرة : ٨٥٢/٢

لأنهم إنما أبدلوا السين تاء — في مثل: ( الناس وأكيــاس ) — لأنّ في الســين صفــيرا، فاستــثقلوا هذا الصفير، فأُبدلت السين — لذلك — تاء (7).

وقد تكون حجتهم –أيضا – قلة ما ورد فيها عن العرب <sup>(٣)</sup>، إلا أنه يمكن أن يُحتَجّ لهذا الإبدال؛ يوروده عن العرب الأقحاح <sup>(٤)</sup> .

#### ٣- إبدال التاء هاء:

عند قول عند قول عند قول فَ مَلْكِهِ مَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ ءَايكَ مُلْكِهِ أَن يَاتُكُمُ مَا اللهُ مُ اللهُ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (١): (( وقرأ زيد بن ثابت: ( التَّابُوهُ ) (١)، وهي لغته، والناس علم قراءته بالتاء )) .

\*\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة إبدال التاء هاء في قراءة زيد بن ثابت ( على أنه فيها التَّابُوهُ )، التي جاءت على لهجة الأنصار، حيث تُبدَل فيها التاء هاء (^)، إلا أنَّ هذا

(١) ينظر : النوادر لأبي زيد : ص ٣٤٥

(٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

(٣) ينظر : الكتاب : ٢٣٩/٤ ، حيث ذكر أنه قليل .

(٤) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٨٥٢/٢ .

(٥) سورة البقرة : ٢٤٨ .

(٦) المحرر الوجيز : ٢٥٨/٢ .

(٧) ينظر: المحتسب: ١/ ١٢٩ ، والإملاء: ١٠٤/١

(٨) ينظر: المصدران السابقان نفسهما ، والمزهر: ٧٣/٢.

الإبدال ليس مقصورا على الأنصار؛ إذ ورد مثله عند عقيل (١) في : ( الفرات ) ، حيث تقول : تقول : الفُرَاه ) بالهاء ، وصلا ووقفا (٢) ، كما ورد -أيضا - عند ( طيّئ )، التي تقول : ( كَيْفَ الإِخْوَةُ والنَحْوَاهُ ، وكَيْفَ الْبُنُونَ والْبَـنَاهُ )) (٣) .

أما العلة الصونية المؤدية إلى التاء هاء ، فهي :

أنّ التاء والهاء من الحروف المهموسة ، والزائدة في بعض المواضع (3) ، وهذا القرب في الصفة ، يُسوِّغ إبدال التاء هاء ، بالإضافة إلى أن العرب اقتضت لغتهم انقلاب التاء هاء في بعض الأوضاع اللغوية الخاصة ، كالوقف على تاء التأنيث ، التي تنقلب هاء ، مثل قولهم : ( فاطِمَهُ ، وطَلحَهُ ، وعائشَهُ ) (6) ، والعلة - في هذا - مشاكلة للعلة السابقة ؛ إذ في الهاء لينا وهمسا أكثر من التاء ؛ ولذلك أبدلوا من التاء هاء - في حال الوقسف - لأنه موضع الاستراحة (1) ، ثم أُجْرِي الوصل مجرى الوقف ، بإبدال التاء فيه هاء (٧) .

٤ - إبدال الثاء تاء:

عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) هي : بطن من عامر بن صعصعة، قيل : رحلت إلى البحرين ، ثم الكوفة ، ثم عادت إلى البحرين بعد تَغلُّب السلاجقة عليها . ينظر : قلائد الجمان : ص ١١٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع: ٢/١. ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ١٢٩/١ .

<sup>(°)</sup> ينظر: الممتع: ١/١٠٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٢٨٨/٢، ٢٨٩.

<sup>(</sup>Y) ينظر: المصدر السابق: ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٨) سورة الفتح : ١٨

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup> : (( وقرأ النَّاس : ( وَأَتَسابَهُم ) . قال هارون <sup>(۲)</sup> : وقد قرئت : ( وَأَتَسابَهُم ) <sup>(۳)</sup> ، بنقطتين )) .

\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة إبدال الثاء تاء، ويبدو أنها جاءت موافقة للهجة تبدل الثاء تاء في بعض الألفاظ، نحو قولهم: (الخبيتُ) في: (الخبيث) . وهذه الظاهرة نسبتها بعض المصادر إلى اليهود (أن) وبعضها إلى يهود بسنى قريظة، وبنى النضير (أن) وبعضها إلى يهود خيبر (أن) وقد قال شاعرهم (أن) ووبنى النضير أنّا وبعضها أنّى إذا مَا \* مِتُ، وَإِن رَمَّ أَعْظُمِي مَبْعُوتُ وَأَتَسانِي الْسَيْسَقِينُ أَنِّي إِذَا مَا \* وَتَسَدَّرَي عَلْسَيَ إِنِّسَى نُسِهِيتُ وَلَا أَمْ بِذَنْ بِي \* وَتَسَدَّرَي عَلْسَى إِنِّسَى نُسِهِيتُ أَبْفَطْلُ مِسْ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلَمْ تُهُ فَحُسْزِيتُ أَبْفَطْلُ مِسْ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلَمْ تُهُ فَحُسْزِيتُ أَبْفَطْلُ مِسْ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلَمْ تُهُ فَحُسْزِيتُ أَبْفَطْلُ مِسْ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلَمْ تُهُ فَحُسْزِيتُ أَبْفَطْلُ مِسْ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلَمْ تُهُ فَحُسْزِيتُ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلْمَ اللّهُ فَا مُنْ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلْمُ اللّهُ فَا مُنْ الْمُلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ بِي قَلْمُ مَنَ الْمَلْسِيكِ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ اللّهِ الْمَلْسُلُولُ وَلَعْمَى \* أَمْ بِهُ الْمُلْسِينَ الْمُلْسِيلُ وَنُعْمَى \* أَمْ بِذَنْ اللّهُ عَلَى الْمُلْسَلُولُ وَلُعْمَى \* أَمْ بِلْمُ اللّهُ الْمُلْسِيلُ وَالْمُعْمَى \* أَمْ بِنَا الْمُلْعُونُ الْمُلْسِيلُ وَالْمُعْمَى \* أَمْ بِذَا اللّهُ اللّهُ الْمُلْسِيلُ وَالْمُعْمَى \* أَمْ بِلْمُ اللّهُ الْمُلْسِيلُ وَالْمُعْمَى اللّهُ الْمُلْسِيلُ وَالْمُعْمَى اللّهُ الْمُلْسِيلُ وَالْمُعْمَى الْمُلْسَلِيلُ وَالْمُنْ الْمُلْسِيلُ وَالْمُلْسِلُ الْمُلْمِيلُ وَالْمُعْمَى الْمُلْسِيلُ وَالْمُلْمُ الْمُلْسَلُولُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِيلُ وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: ١٠٥/١٥.

<sup>(</sup>٢) هو: هارون بن موسى، أبو عبد الله، الأعور، العتكى، البصرى، الأزدى مولاهم، كان يهوديا فأسلم، صدوق،أخذ القراءة عن: الجحدرى، وأبي عمرو، وابن أبي إسحاق. كان أول من تتبع وجوه القراءات، والشاذ منها الله الله عدود مائة وسبعين للهجرة. انظر : طبقات القراء: ٣٤٨/٢، والأعلام: ٣٤٨/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ١٤١

<sup>(</sup>٤) ينظر : النوادر لأبي زيد : ص ٣٤٧ ، والفائق في غريب الحديث : ١/١٥٣، والمخصص : ٩٥/٣، والمخصص : ٩٥/٣، والمسان : ( خ ب ث ) .

<sup>(°)</sup> ينظر: النوادر لأبي زيد: ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المخصص: ٩٥/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الفائق: ١/١٥ ، واللسان: (خ ب ت)

<sup>(^)</sup> هي : الموضع الذي ذُكر في غزوات النبي ( صلى الله عليه وسلم )، تقع على ثمانية بُرَدٍ من المدينة المنورة، فين ناحية الشام، ولفظ خيبر في لغة اليهود - : ( الحصن ) ، ويطلق هذا الاسم على الولاية التي تشتمل على على سبعة حصون ، منها : حصن ناعم ، وأبي حقيق ، والسلالم ..... . ينضر : معجم البلدان : ٢٦٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) من الوغير السموال بن غريض، اليهودي في : ديوانه : ص ٨١ ، ٨١ ، والأصمعيات : ص ٨٦، والفائق : (٩) من الوغير المحصص : ٩٥/٣ ، واللسان : ( خ ب ت ) .

يَنفَعُ الطَّـيِّبُ الْقَلِيلُ مِنَ الـرِّزْ \* قِ ، ولا ينفع الْكَـثِيرُ الْخَبِيتُ وَفَى الطَّينِ ، وهما : ( مَبْعوتُ ، والخَبيـتُ ) ، وفي هذه الأبيات وقع إبدال الثاء تاء في لفظتين ، وهما : ( مَبْعوتُ ، والخَبيـتُ ) ،

وللعلماء مذاهب في توجيه: (الخَبيتُ) في البيت الأخير، هل هو: إبدال أم تصحيف؟، أم لأجل القافية؟:

١- بيرى صاحب العين -بعد أن أنشد البيت - : أنَّ ( الشَّخَسِيتَ ) هـ و : (السخبيثُ ) بالثاء أيضا (٢) .

٢. ويقول الأزهرى (٣) - بعد إنشاد البيت - (١): (( أظنّ ( الخبيت ) تصحيفا ؛ لأنّ الشيء الحقير الردئ ، إنما يقال له : ( الخَستِيت ) بتاءين ، وهو بمعنى : الخسيس ، فصحَّفَهُ (٥) ، وجعله : خَبيتًا )) .

 $- \sqrt{100} = - \sqrt{1000} = - \sqrt{10000} = - \sqrt{1000} = - \sqrt{100$ 

قال ابن عَرَفَة (أ): أراد ( الخَبِيث ): بالثاء المثلثة، فأبدل منها التاء؛ للقافية، كمــــا

<sup>(</sup>١) ينظر : الفائق : ٣٥١/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : العين : ٢٤١/٤

<sup>(</sup>٤) التهذيب: ٣١١/٧

<sup>(</sup>٥) يعني به صاحب العين الذي أنشد البيت السابق في العين : ٢٤١/٤ .

<sup>(</sup>٧) التكملة والذيل والصلة : ( خ ب ت )

 <sup>(</sup>٨) هو: الليث بن المظفر بن سيّار، الخراساني، صاحب الخليل بن أحمد، أملى عليه - فيما قيل - كتاب العين،
 وكان من اللغويين النحاة، . ينظر: إنباه الرواة: ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٩) هو : إبراهيم بن محمد بن عرفة، العتكي، الأزدى، الواسطى، أبو عبد الله، الملقب بنفطويه، كــــان عالمـــا

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_\_

أبدل منها -أيضا - في قوله:

وَأَتَانِى الْيَهِ عِنْ أَنِّى إِذَا مَا :. مِتُ أَوْ رُمَّ أَعْظُمِى مَبْعُوتُ )) . عَلَا وَاللَّهُ عَن الأصمعي قوله (١) : (( أَنشَدَتُ الخليل قبول السموأل :

وَأَتَانِى الْسَيَقِينُ أَنِّى إِذَا مَا \* مِتُ أَوْ رُمَّ أَعْظُمِى مَبْعُوتُ
يَنفَعُ الطَّيِّبُ الْقَلِيلُ مِنَ السِرِّزْ \* ق، ولا ينفع الْكَثِيثُ الْخَبِيتُ
فقال: ما ( الخَبِيتُ ) ؟ ، فقُلتُ : أراد ( الخَبِيث ) ، وهذه لغة اليهود يبدلون مسن الثاء تاء . قال: فَلِمَ لَمْ يَقُل: ( الكَتِير ) ؟ ، فَلَمْ يكن عندى شيء )) .

-وزاد صاحب المخصص على هذه الحكاية، فقال (٢): (( وقال الخليل للأصمعي : ما ( الخبيث ) هاهنا ؟ قال : ( الخبيث ) ، ومِن لغيبه : أن يبدل الثاء تاء .

فقال (٣): أسأت في العبارة؛ لأنك أطلقت : مِن لُغ يب أن يب لل الشاء تاء ، فعم ممت بالبدل ، ولو كان ذلك للزمه أن يقول : ( الك ي ي ن لك ي الك ي ن الك ي ن الك ي ب وأنت ترويه ( الك ي وإنما الج ي ل الم الم منها : الخبيث )) .

#### التعقيب:

وبالتأمّل في هذه الأقوال الواردة حول: ( الخبيث ) ، فإنى أعقّب بما يلى: أولا: أنّ رأى الصغاني ، وإن جاء فيه ما يدل على وقوع هذا النوع من الإبدال في اللفظين ، إلاّ أنه خصه بالضرورة؛ لأجل القافية .

ثانيا : أن ما جاء في: ( النوادر ) ، و ( المخصص ) : من مراجعة الخليل للأصمعـــــى

بالعربية، واللغة، والحديث، صنّف : إعراب القرآن، والمقنع في النحو، وكان مولده سنة : ٢٤٤هــ، ووفاته سنة : ٣٢٣هــ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٥١/٥٠-٧٧، وبغية الوعاة : ١/ ٢٦٨ .

<sup>(</sup>١) النوادر: ص ٣٤٦، ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) في المخصص: ٣/٥٥.

<sup>(</sup>٣) أي: الخليل للأصمعي.

في لفظ: ( الخَــبـيت ) ، جاء مثله في : ( اللسان ) .

وأعتقد أنه الأقرب إلى الصواب، أى : أن إبدال الثاء تاء واقع في بعض الألفاظ، وإن كان لا يوجد هناك تعليل متين لوقوعه في بعض الألفاظ، وعدم وقوعه في بعضها الآخر:

- فقد جاءت في القراءة : ( وأَتَابَهم ) (٢) في قوله تعالى : ﴿ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا

# قَريبًا ﴾ (٢).

- ووقع فى بيتى السموأل: ( مَبْعُــوتُ، والخــَبِــيتُ ) ( ) ، ولكن لِمَ لَمْ يقـــع فى كلمة: ( الكَــــِبِــيت ) فى البيت المتقدِّم؟.

وهذا يدل على أنّ إبدال الثاء تاء على لهجة اليهود (°) ، أو يهود بني قريظة وبين النضير (۲) ، أو يهود حيسبر (۲) ، ليس ظاهرة عامة ، بل خاصة ببعض الألفاظ ، وإن كان من الصعوبة بمكان تحديد تلك الألفاظ ، التي وقع فيه هذا النوع من الإبدال ، إلا مل ورد به السّماع .

أما الذين يذهبون إلى القول بوجود تصحيف فى رواية: ( الخَبِيتَ ) ، وأن أصلها: ( الخَبِيتَ ) ، وأن أصلها: ( الخَبِيتِ ) ، فلا أدرى كيف يُوجِّهون ، كلمة: ( مَبْغُوتُ ) ، وهمى واردة قبل ( الخَبِيتَ ) ، كما أنهما وردتا فى قصيدة تائية ؟! .

رابعا: أنّ العلة الصوتية لا تمنع وقوع مثل هذا الإبدال بين الثاء والتاء؛ لأن التدابي في المخرج - عند القدامي - مع الاتحاد في بعض الصفات يُسوِّغ هذا النوع من الإبدال: فالثاء والتاء يضمهما طرف اللسان مع اختصاص الثاء بأطراف الثنايا، واختصاص

<sup>(</sup>١) مادة : (خ ب ت)

<sup>(</sup>٢) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ١٤١ ، وانحرر الوحيز : ١٠٦/١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : ص ١٣١٤ من هذا المبحث .

<sup>(</sup>٩) ينظر : النوادر في اللغة : ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المخصص : ٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: اللسان: (خ ب ث)

التاء بأصول الثنايا ، وتتصفان بصفة الهمس (١) .

أما عند المحدثين فالثاء من الأصوات الأسنانية (٢) ، والتاء من الأصوات الأسلنية اللثوية (٣) ، وهما يتصفان بالهمس (٤) ، كما هو الحال عند القدامي، ويلاحظ أنه لا فرق بين المحدثين والقدامي في وصف مخرج هذين الصوتين إلا من حيث التعبير فقط (٥) .

وهذا القرب المخرجي - قديما وحديثا - مع الاتحاد في صفة الهمس هو الـــذي أدى إلى إبدال الثاء تاء .

ويضاف إلى ذلك أن صوت الثاء قد تعرض للتطور، فتحولت في لهجـــات مصــر والشام إلى التاء، نحو: ( اتنين في : اثنين، وتلات في ثلاث، وتُوب في : ثوب، وتَقِيــل في : ثَقِيل )، وغير ذلك (٢)

أما الفرق الجوهرى بين الصوتين، فهمو: اتصاف الثاء بالرحاوة، والتاء بالشدة (١)، وقد حديم هذا الفرق ببعض المحدثين إلى عدم توقع حدوث هذا النوع من الإبدال عن قبيلة حجازية حضرية؛ حيث يتحوّل الصوت الرحو إلى نظيره الشديد (١)، مع المعسروف أن الميل إلى مورم الشديدة من صفات كلام البدو (١)، فكيف تسنّى وجودهسا في بيئة حضرية كخير مثلا ؟.

وأعتقد أن وجود ظاهرة بدوية في بيئة حضرية ، ليس بأمر مستغرب ، حتى نتردّد في قبول الرواية ؛ لأنّ اللغة – أساسا – لا تعترف بتلك القواعد الصارمـــة ، ولابالحــدود

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٤٣٣/٤ ، ٣٤٤ ، ولنشر: ١٩٥١-١٦١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٣٤، و عمم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٥٠)، والأصوات العربية : ص ٨٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٤٤، ٥٩، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٣ ، ١٢٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : علم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية : ص ٦٥، ٢٧، وفي التطور للغوى : ص ١٩٧، وعلم اللغة العربية : ص ١٩٨، ١٩٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب :٤٣٤/٤ ، ٣٥ ، والأصوات اللغوية : ص ٢٦ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق : ص ١٠٠

الجغرافية الثابتة ، وأكبر دليل على ذلك وجود ظاهرة إبدال الصوت المهموس إلى نظيره المجهور عند من احتك بالحضر، نحو: إبدال الحاء عينا، المنسوب إلى هذيل (١) .

### ٥-إبدال الثاء فاء:

عند تفسير قول تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَنْ اللَّهُ اللَّ

قال ابن عطية (٣): ((قال ابن عباس، وأكثر المفسر بن : (الفُومُ: الحنطة). وقال بجاهد: (الفوم: الخبز).

وقال الضحاك : ( الفُوم : الثوم )، وهي قراءة عبد الله بن مسعود بالثاء، وروى عن ابن عباس (٥٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق : ص ١٠٨ ، ١٠٩ ومن لغات العرب : لغة هذيل : ص ١١١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٦١

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٢٣٦/١ ، ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٤) عطاء بن أبي رباح بن أسلم ، أبو محمد القرشي مولاهم ، المكي ، أحد الأعلام ، وردت عنه الرواية في حروف القرآن، وروى القراءة عسن أبي هريرة ، وعرض عليه أبو عمرو ، توفي سنة : ١٥ هــ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٨٨ ، ٧٨/٥ وطبقات القراء :١٣/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ١/٨٨

<sup>(</sup>٦) وهي: الصمغ الحلو السائل من شجر للعرفط والرمث ، يؤكل ، وله رائحة كريهة . ينظر : اللسان : (ع ث ر)، و : (غ ف ر)

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_

(ووقعوا في عاثور شر ، وعافور شر )<sup>(۱)</sup>.

على أن البدل لا يقاس عليه، والأول أصح  $(^{Y})$ : ألها الحنطة، وأنشد ابن عباس قول أحيحة بن الجِلاح  $(^{T})$ :

قَدْ كُنتُ أَغْنَى النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا \* وَرَدَ الْمَدِينَةَ عَن زِرَاعَةِ فُوم ('') يعنى : حنطة .

قال ابن درید (°): ( الفوم : الزرع أو الحنطة ، وأزد السراة (٢) یسمون السنبل فوما (۷) ))

\*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى اختلاف المفسرين، وأرباب اللغة حول معنى المُتلاف المُتلاف المُتلاف : ( الفوم ) وهو يمكن تفصيله على النحو التالى :

أ- ذهب بعضُهم إلى القول (^> : إِنَّ ( الفُوم ) هو : ( الحنطة و الخبز ) معا ، ويقال : فوِّموا لنا أى : إحتبزوا لنا .

<sup>(</sup>١) أى : وقعوا فى ورطة لم يحتسبوها ، وأصل العاثور : الحفرة التي تحفر ؛ ليحرى فيها لماء إلى الزرع ، أو مـــا يحفر للأسد . ينظر : اللسان : (ع ث ر) ، و : (ع ث ر) .

<sup>(</sup>٢) وهو : أنما ....

<sup>(</sup>٤) من الكامل، وهو بهر نصيب عني المحسب المحسب الكامل، وهو بهر نصيب المحسب المحس

<sup>(</sup>٥) هو : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، الأزدى، البصرى، ولد سنة : ٢٢٣هــ، وحدّث عن : أبي حــاتم السِّجستانى، والرياشى، وأخذ عنه : السيرافى، وأبو الفرج الأصفهانى . توفى سنة : ٣٢١هــ . ينظر : سـير أعلام النبلاء : ٩٦/١٥، ٩٧، والأعلام : ٨٠/٦

<sup>(</sup>٧)ينظر : جمهرة اللغة : ١٦٠/٣

<sup>(</sup>۸) ينظر: تفسير الطبرى: ۲۱۲/۱.

ب- وذهب بعضهم إلى القول (١٠٠٠ أَوْنَ ( الفُوم ) هو : ( الحنطة )، ويلحق بما سائر الحبوب، و (( محال أن يطلب القوم طعاما لا ( بُرَّ ) فيه، و( السبُرُّ ) أصلل الغذاء كله))(٢).

ج- وذهب ابن دريد إلى القول<sup>(٣)</sup> في ( الفوم )هو : ( الحنطة أو الــــزرع ) ، و فى هجة أزد السراة يُطلق ( الفوم ) على السنبل .

د- وذهب فريق آخر إلى أنّ ( الفوم ) هو : ( الثوم ) : بإبدال الثاء فاء، وهو قــول الكسائي (٤) والنضر بن شميل (٩)، واختيار الفراء (٢)، وقرأ به ابن مسعود ، وابن عبــاس (ضى الله عنهم) (٧) .

هــ اضطرب القول عند ابن جنى في : ( الفوم ) حيث قــ ال في : ســ صناعــة الإعراب ) ( والصواب عندنا أنّ ( الفُوم ) : ( الحنطة ) ، وما يُختــ بَرَ من الحبسوب ، يقال : فَوَّمتُ الــخـــ بُرْ ، أي : خبَرْتُه ، وليس الفاء بدلا من الثاء )) .

وقال فى المحتسب (أ): (( الثوم والفوم بمعنى واحد؛ لقولهم : ( جدث وجدف )، وقام زيد تُمَّ عمرو، ويقال – أيضا – فُـمَّ عمرو .

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن للزجاج : ١٤٣/١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) ينظر نقل ابن عطية عنه في : الصفحة السابقة

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن للكسائي : ص ٧٢

<sup>(°)</sup> هو : النضر بن شُــمَيل بن خرشة، أبو الحسن التيمى، المازنى، النحوى، البصرى، كان له دراية بــالغريب، والفقه، واللغة، والشعر، وكان من أصحاب الخنيل ، وله تصانيف حسان ، منها : كتاب السلاح ، وغريب الحديث ، وخلق الفرس ، توفى سنة : ٢٠٤هــ . ينظر : وفيات الأعيان : ٣٧٩/٥-٤٠٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للفراء : ١/١٤، وتفسير القرطبي : ٢٥/١ .

<sup>(</sup>Y) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٨) ج ١ ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٩) ج ١ ص ٨٨ .

ولكن السذى يبدو لى راجحا هو: أنّ ابن حنى يقول بالإبدال؛ وذلك للأسباب التالية:

(۱)- أنه ألّف ( المحتسب ) بعد أن أصبح طاعنا في السّبنِّ، محنَّكًا بالتجارب (۱) .

(۲)- أنه ألّف ( المحتسب ) بعد ( سر صناعة الإعراب )، وخير برهان على ذلك هـو: إشارته إليه في ثنايا ( المحتسب ) $^{(7)}$  ، مما يدل على أنّ القول بإبدال الثاء فاء، هو أرجح القولين – عنده – في المسألة  $^{(7)}$  .

أما كلمة (الفُوم) فيبدو أنها من المشترك اللفظى ؛ بحيث تُطلَق على الحبوب بما فيها (الحنطة)، كما تُطلَق على : (الستُسوم) : بإبدال الثاء فاء؛ لكونهما يتبادلان في بعض المواضع

وقد استَنتجتُ ذلك مما يلي :

أولا: ورود (الفُوم) في الشعر القديم بمعنى (التُّوم)، وذلك في قول الشاعر (أ): كَانَتْ مَانَارِلُهُمْ إِذْ ذَاكَ ظَاهِرَةً \* فَيهَا الْفَرَادِيسُ وَالْفُومَانُ وَالْـبَصَلُ وَالْ الآخر (٥):

وَأَنقُمُ أَنَاسِي لِئَامَ الأُصولِ \* طَعَامُكُمُ الْفُومُ والْحَوْقَالُ أَنَاسِي لِئَامَ الأُصولِ \* طَعَامُكُمُ الْنَفُومُ والْبَصِلُ ، وهو قول الكسائي والنضر بن شُمَيل (٢)

ومفهـوم إرادة ( الـثوم ) في البيتين يتناسب مع المقام؛ إذ يفهم من البيت الثاني أنّ الشاعر يريد الذم والهجاء، فلو كان ( الفوم ) فيه بمعنى ( الحنطة )، لم يكن للذم أو الهجاء

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة محسقًق انحتسب: ١٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: - على سبيل المثال - الصدر انسابق: ص ٣٩ ، ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) من البسيط وهو لأمية بن أبي الصلت في : ديوانه : ص ٤٣٧، واللسان : ( ف و م ) .

<sup>(°)</sup> مـــن المتقارب، وقد نسبه القرطبي إلى حسان بن ثابت ( ﷺ)، ولم أقف عليه في ديوانه . ينظر : تفسير القرطبي : ٢٥/١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

هاهنا وجه؛ لأنّ ( الحنطة )، وسائر الحبوب من الأطعمة المعروفة فى المحتمعات البشرية ، في جميع أصقاع المعمورة – قديمها وحديثها – فلا لوم لأُناس فى اتّخاذها طعاما لهم .

ثانيا: يُستشفُّ من بعض المصادر أن (الفُوم) يطلق على : (الحنطة والتُّوم) جميعا (١٠)، مما يُؤيِّد وجهة النظر القائلة بأن (الفوم) من المشترك اللفظي .

ثالثا: ورود أمثالها (أى: إبدال الثاء فاء والعكس) عن العـــرب ، نحــو قولهــم: (المغاثير)، التي عُزِيت إلى كثير من بني أسد، وسائر العرب، تقـــول: (المغافـير) (٢)، وبنو تميم تقول: (الأَثَاثِي، في: (الأَثَافِي (٣)، وتُوم في: فُوم) (٤)، مما يدل على كـــون (الفوم: ثوما).

ولكن الثاء هي الأصل - في هذه الكلمة : ( تُوم ) - ثم تطورت فــأصبحت فـــاء؛ وذلك لما بين العربية والساميات الأخرى من صلة : حيث إن الشين في العبرية تقابل التــاء في الآرامية، والثاء في العربية، فكلمة ( تُوم ) في العربية تقابلـــها ( شُـــوم ) في العبريــة، ورتوما) في الآرامية، مما يعني أن أصل الكلمة بالثاء، وأن الفاء تتطور عنها (٥٠).

فبهذا تكون تميم قد احتفظت على الطور الأول للكلمة، وأن القبائل الأخرى سارت على الطور الثاني للكلمة، التي يبدو أنها أوسع معنى من الكلمة الأصلية حيث حوت أشياء كثيرة، لم تكن للكلمة الأصلية .

على أن إبدال الثاء فاء والعكس موقوف على السماع، ربما لقلة ما ورد فيه عـــن العرب  $^{(7)}$  ؛ ولهذا قال ابن عطية - في هذا الإبدال-  $^{(4)}$  : (( على أن البدل لا يقـــاس عليه )) .

<sup>(</sup>١) بحاز القرآن لأبي عبيدة : ١/١، والإبدال لأبي الطيب : ١/ ١٨٧٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن للفراء : ١٨٦/١ ، والإبدال لأبي الطيب : ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإبدال لأبي الطيب: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: لغة تميم: ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : فصول في فقه العربية : ص ٤٩، ولغة تميم ص١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير القرطبي: ١/٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٣٧/١ .

رابعا: أنّ العلة الصوتية تؤيّد وقوع مثل هذا النوع من الإبدال بين الثاء والفاء؛ لأن هناك اشتراك مخرجي بينهما ، فمخرج الفاء (( من باطن الشفة السفلي، وأطراف الثنايا العليا )) (١) .

وهذا القرب المخرجي يُحوِّل إبدال الثاء فاء ، والفاء ثاء <sup>(٢)</sup> ، بالإضافة إلى انضوائهما تحت مسمى الأصوات المهموسة ، والرخوة المرققة <sup>(٣)</sup>

### ٦- إبدال الميم باء:

عند تفسير قول تعالى: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لَلْعَلَمِينَ ﴾ (').

قال ابن عطية (٥): (( اختلف الناس في : ( بَكَّةُ )، فقال الضحاك ، وجماعــة مــن العلماء : ( بَكَّة هي : مَكَّة ). فكان هذا من إبدال الباء ميما، علـــي لغــة مــازن (١)، وغيرهم.

وقال ابن جبير وابن شهاب(٧) ، وجماعة كثيرة من العلماء : ( مَكَّة ) : الحرم كلـــه ،

<sup>(</sup>١) ينظر : النشر : ١٦٠/١ ، وانظر : الأصوات العربية : ص ٩٢ ، والأصوات العربية بين اللغويين والقسرّاء :ص ٧٥ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الطبرى: ۱۲/۱٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤ ، ٣٥٥ ، وسر صناعة الإعراب : ٢٠/١، ٦٠ ، والأصـــوات اللغويـــة : ص ٤٧، ٤٧ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٥ ، ١٢٧ ، والمدخل إلى عدم اللغة : ص ٤٢-٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: ٩٦

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز: ٣/١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) هي : قبائل متعددة ، ولكن أغلب الظن أنها : مازن بن شيبان بن دُهْل، وتنتمي إلى بكر بن وائل ، مــــن العدنانية ، وكانت تسكن في عمان ، وإليهم ينتسب أبو عثمان المازين . ينظر : إشارة التعيميين في تراجم النحاة واللغويين : صلاً ، وبغية الوعاة : ١٠٣٤/١ ، ومعجم قبائل العرب : ١٠٢٤/٣ ،

<sup>(</sup>٧) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله ، الزهري ، المدني ، أحالًا علمة الكبار ، التابعي الجليم ، ولمد سمنة :

و ( بَكَّة ) : مُزْدَحَم الناس ، حيث يَـــتَــبَاكُون ، وهو المسجد و،وما حول البيت. وقال مالك – في سماع ابن القاسم (١) من العُـــتـــبِـــية – (٢): (بَكَّة ) موضع البيت ، ومكة غيره من المواضع ، قال ابن القاسم : يريد القرية )) .

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى احتلاف العلماء في شأن: ( بَكَّة ) التي وردت في هـنـدا الموضع فقط في القرآن الكريم، ولكن الذي يهمني في هذا المقام، هو: القول المنوط بوقوع الإبدال بين الميم والباء في شأن: ( بَكَّة ) التي أتت على نمط لهجة قبيلة مازن (٣)، وقبيلة بلحارث بن كعب التي نُسبت إليها الظاهرة —أيضا— (٤).

وهـــذا المــنحى من الإبدال بين الميم والباء ، المنسوب إلى قبيلة مازن، وغيرها له نظائره من الأمثلة الموروثة عن العرب كقولهم:

أ-((أَدْهَقْتُ الكَأْسَ إِلَى أَصْبَارِهَا ، وأَصِمَارِهَا ، وَأَسْبَالِهَا ، أَى : إِلَى حَافَاتِها)) (٥) . ب - (( مَا أَدْرِى مِن أَيـنْ صَبَاً عَلَيْنَا ،وصَمَا، وَصَمَعَ ، أَى : طَلَعَ )) (١) . ج- (( هُوَ يَرْمِي مِن كَـنَـب ، وَمِن كَـنَـب ، أَى : مِن قُرب ٍ )) (٧) .

هـ ، وقرأ على أنس بن مالك ، وسمع من ابن عمر حديثين ، وعرض عليه نافع ، وتوفى سنة : ١٢٣هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٣٢٦/٥-،٣٥، وطبقات القراء : ٢٦٢/٢ ، ٢٦٣ .

- (۱) هو : عبد الرحمن بن القاسم، أبو عبد الله الْعُتَقِي مولاهم، المصرى، صاحب الإمام مالك، كان ثقة مأموظ، وكان ذا مال ، وورع، ولد سنة : ۱۳۲ه، وأخذ عن : مالك، ونافع بن أبي نُعَيْم، أخذ عنه : أصبغ، والحارث، وسُحْنُون . توفى سنة :۱۹۱ه. . ينظر : سير أعلام النبلاء : ۱۲۰/۹ -۱۲۰
  - (٢) لمحمد العُتْبي القرطبي : ٣٠٤/٣ مطبوع مع شرحه : ( البيان والتحصيل )
  - (٣) ينظر : درة الغواص في أوهام الخواص : ص ٩٧، وبغية الوعاة : ٢٦٣/١ .
    - (٤) ينظر : طبقات النحويين واللغويين : ص ٨٨ .
- (°) الإبدال لابن السّكَيت : ص ٧٤، والمنتخب من غريب كلام العرب : ٢٥٧/٢ ، وإبدال لأبي الطيّب : ١/ ٥٠ .
  - (٦) المنتخب من غريب كلام العرب: ٦٥٨/٢.
  - (٧) الإبدال لابن السّكّيت : ص ٧٣ ، والإبدال لأبي الطيب : ٩/١

ومن الطرفة الأدبية في هذا الباب ، ما روى أنّ أبا عثمان المازين ، قد أُمِرَ من قِــبَل الواثق (١٠) بالشُّخوص إليه ؛ بسبب بيت غَــنَّــته إيَّاه جارية ، وهذا البيت هو القائل (٥٠):

## أَظُلَيْمُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً \* أَهْدَى السَّلاَمَ تَحيَّةً ظُلْمُ

فغن تُنه الجارية على النصب: (رَجُلاً) ، فاحتلف الحاضرون ، فمنهم من نصبه ، ومنهم من رفعه ، والحارية مُصرَّة على النصب ، مُدَعية أنّ أبا عثمان المازي قد لقن الله ومنهم من رفعه ، وكان ذلك السبب في إشخاص الواثق للمازي ، فلما مَنه لله بين يديه ، قال الواثق : ممن الرَّحل ؟ ، فقال المازي : قلت أنه من مازن ، قال : أمن مازن تيم ، أم مازن قيس ، أم مازن ربيعة ، أم مازن اليمن ؟ قلت أنه من مازن ربيعة ، فقال لى : باسمك ؟ - يريد : ما اسمك ؟، وهي لغة كثيرة في مازن ربيعة ، فقال لى : باسمك ؟ - يريد : ما اسمك ؟، وهي لغة كثيرة في قومنا - فكرهت أن أجيبه على لغة قومي ، كي لا أواجهه بالمكر ، فقلت قومنا - فكرهت أن أجيبه على لغة قومي ، كي لا أواجهه بالمكر ، فقلت تومنا - فكرهت أن أجيبه على لغة قومي ، كي الله أواجهه بالمكر ، فقلت ألى : بكر ، ففطن لما قصدت ، وأعْجب به ، ثم قال : اجلس ، فاطبَين ، ثمّ قال : ما تقول في قول الشاعر :

أَظُلَيْمُ إِنَّ مُصَابَكُمْ رَجُلاً \* أَهْدَى السَّلاَمَ تَحِيَّةً ظُلْمُ . فق لَحُد اليزيدى في فق لت : الوجه النصب ؛ لأنه بمعنى : إصابتكم ، فهو مصدر ، فأخذ اليزيدى في

<sup>(</sup>١) الإبدال لابن السّكّيت: ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد: ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الإبدال لأبي الطيّب: ٢/١ .

<sup>(</sup>٤) هو : الخليفة : أبو جعفر ، هارون بن المعتصم بالله بن هارون ، الرشيد ، وأمه رومية تسمى (قَرَاطِيس ) ، ولد سنة : ١٩٦١هـــ ، كانت خلافته خمس سنوات ونصف ، توفى سنة : ٢٢٧هـــ ، كانت خلافته خمس سنوات ونصف ، توفى سنة : ٣٠٢هـــ . ينظر : سير أعلام النبلاء ، ٢٠٠٦/١ .

<sup>(</sup>٥) مـــن الكـــامل ينســـب للعرجى فى : درة الغواص فى أوهام الخواص : ص ٩٦ ، وإلى الحارث بن خالد المخزومى فى : الاشتقاق : ص ٩٩ ، ١٥١ ، والتصريح : ٦٤/٢ .

معارضتى ، فقلتُ : هو بمترلة : إنَّ ضربَك زيدا ظُلم ، فالرجل : مفعول مصابكم ، وهـو منصوب به ، والدّليل عليه أنَّ الكلام معلَّقٌ إلى أن تقول : ظُلمُ ، فاستحسنه الواتـق . ثم إنه بعد حديث طويل أَمَر له بألف دينار (١) .

ويلاحظ في القصة أن أبا عثمان المازي قد نسب نفسه إلى مازن ربيعة ،وهو يُخسالف ما وقع في بغية الوعاة (٢)؛ حيث نسب نفسه إلى مازن شيبان، كما رأيت أكثر المترجمين له ينسبونه إلى مازن شيبان (٣).

وقد حاول بعض المحدثين الجمع بين هذه الأقوال بأن: مازن شيبان يعود نسبها إلى بكر بن وائل ، التي ينتهى نسبها إلى ربيعة (٤) ، وهو جمع وجيه؛ لأنّ سؤال الواثق لم تُذكر فيه مازن شيبان ، فيكون قصده معرفة القبيلة الأم ، على أنه يمكن أن يقال – أيضا– إن من ذكر مازن ربيعة ، كان اتجاهه إلى بيان القبيلة الأم ، ومن ذكر مازن شيبان كان اتجاهه إلى بيان القبيلة الأم ، ومن ذكر مازن شيبان كان اتجاهه إلى التنصيص على الفرع .

أما العلة الصوتية الجامعة بين الميم والباء فهي ، ما يلي :

وكان هذا القرب الصوتى مُسوِّغا لإبدال الميم باء ، كما مر في الأمثلة ، وكانت مازن التي عُزِيت إليها الظاهرة تقطن في عُمَان (١) ، ورغم معيشتها في طرف شبه الجزيرة

<sup>(</sup>۲) ينظر : ج ١ ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر على سبيل المثال : طبقات النحويين واللغويين : ص ٨٧ ، إشارة التعيين : ص ٦٠ ، وبغية الوعــــاة : ٢/٣١٤ ، ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ١١/١ .

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤ ، وسر صناعة الإعراب : ٨/١ ، والنشر : ١٦٠/١ ، والأصوات اللغوية : ص ٥٤ ، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٤٠ ، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤ ، والأصوات اللغوية: ص ٥٥ ، والدرسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: معجم قبائل العرب: ١٠٢٤/٣.

العربية ، إلا أنما لم تتخلّص من بعض السمات الصوتية الفاشية لدى البدو ، كـالميل إلى الأصوات الشديدة (١) ، وقصّة أبى عثمان المازين مع الواثق خير دليل على احتفاظ هـذه القبيلة بمذه الظاهرة؛ إذ نصّ المازين على أنما لهجة فاشية في قومه (٢)، في وقت كـانت الحضارة الإسلامية قد بلغت الذروة في التقدُّم ؛ بسبب تلاقح الثقافات ، وتمازج الأعـواق ، وتصاهر الأمم ، واحتكاك العرب بالأعاجم احتكاكا شديدا .

٧- إبدال الدال تاء:

عند قوله تعسال : ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكَبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴾ (٣) .

قال ابن عطية (<sup>١)</sup> : (( وقوله : ﴿ أُو يَكُبِتَهُمْ ﴾ ، معناه : ( أو يُحزيهم ) ، والكبت : الصرع لليدين .

قال النقاش وغيره: التاء بدل من الدال ، (كَبَتَهُ ) أصله: (كَبَدَهُ ) ، أى : فعل به ما يؤذى كَبدَه )) .

\*\*\*

وهنا تجد ابن عطية يشير إلى إبدال الدال تاء في لفظ من ألفاظ القرآن الكريم ، وقد حاء مثله عن العرب ، فقالوا : ( سَبَتَ رَأْسَهُ ، وَسَبَدَهُ ) أي : حَلَقَده (٥) ، ويقال :

<sup>(</sup>١) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ١٤٤ من هذا العبحث

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٣/٥/٣ .

<sup>(</sup>٥)ينظر : الصحاح ، واللسان ، والتاج : ( س ب ت )

للحرئ المقدم من كل شيء: (سَبَنْتَنِي ، وسَبَنْدَى )(١).

ويقال : ( مَدَّ فِي السَّير<sup>(۱)</sup> ، ومَتَّ فِيه ) <sup>(۳)</sup> ، و : ( هَرَتَ الشَّيْءَ ، وهَرَدَهُ )<sup>(١)</sup> أى : خوقه <sup>(٥)</sup> .

والصفة الصوتية الجامعة بين الدال ، والتاء واضحة؛ لأنهما متحدان في المحرج، وهو: طرف اللسان ، مع أصول الثنايا العليا ، كما يتصفان بالشدة (٢) .

وهذا القرب هو الذي أدّى إلى إبدال الدال تاء في الأمثلة الماضية، على أنّ الفرق الجوهري بينهما هو: جهر الدال ، وهمس التاء ، فهي: النظير المهموس للدال (٧) .

#### ٨- إبدال الدّال ذالا :

عند قولم تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِممَّنَ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ (^) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٢) أى : مضى فيه . ينظر : النسان : (م د د ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإبدال لابن السكيت : ص ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه ، واللسان : ( هـــ ر ت ) ، ومنه : هَـــرَتَ تُوبُه .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، ٣٤٤ ، والنشر : ١٩٥١ ، ١٦١ ، والأصوات اللغويسة : ص ٤٨ ، ٦٢ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢١ ، ١٢٣ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٤١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٤٨ ، ٦٢ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢١ ، ١٢٣ والمدخل إلى علم اللغة : ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال : ٥٧ .

\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة إحلال الذال محل الدال - في قراءة عبد الله بن مسعود ، والأعمش - ولكنّه لم يجد لها تعليلا متينا ، إلاّ القول بإبدال الــــدال ذالا ، على أن للعلماء آراء في هذه الظاهرة ، وهي :

أ- أنّ الذال مُبدَلة من الدال ، وهو رأى ابن جنى (°) وبعض العلماء (۲) ، ويقول ابن جنى (°) : (( لم يمرر بنا في اللغة ( شَ ر ذ ) ، وأوجه ما يُصرَف إليه ذلك : أن تكول الذال بدلا من الدال ، كما قالوا : ( لَحَم خَرادِل ، وخَرَاذِل)، والمعنى الجامع لهما : أله مل مجهوران ، ومتقاربان (۸) ) .

ب- أن ( شَرَّذَ ) بمعنى : ( التَّــنكيل ) ، و ( شَرَّدَ ) بمعنى : ( التَّفريق ) ( <sup>(٩)</sup> . ج-أنّ ( شَرَّذَ ) مقلوب من ( شَذَرَ ) بمعنى : ( التفريق ) ، ويقال : ( ذهبوا شَـــذَرَ

<sup>(</sup>١) المحور الوجيز : ٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ٥٠ ، والإملاء : ٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن مهران ، أبو محمد ، الأسدى الكاهلي مولاهم ، الكوفي ، إمام المقرئين ، والمحدثــــين ، ولد في أمّه من أعمال طبرستان ، سنة : ٢٦٨هــ ، ورأى أنس بن مالك ، وروى عنــــه ، وتـــوفي ســـنة : ٧٤ هــ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ٢٢٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) أي : اللحم المقطّع . ينظر : اللسان : ( خ ر د ل ) . و ( خ ر ذل )

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ٢٨٠/١

<sup>(</sup>٦) أمثال : أبي البقاء العكبري في : الإملاء : ٩/٢ ، وابن عطية في : المحرر الوجيز : ٩٥/٨ .

<sup>.</sup>  $Y \wedge \cdot / 1 : ستخا ( Y )$ 

<sup>(</sup>٨) أي: مخرجا.

<sup>(</sup>٩) ينظر : البحر المحيط : ٥٠٩/٤ ، ونسبه إلى قطرب .

مَذَرَ ) (١)

د-أن ( شَرَّدُ '، وشَرَّذُ ) بمعنى واحد ، وهو : ( الــــَّـــــنكِيل ) (٢) .

و أعتقد أن التعليل الصوتى أشفى هذه التعليلات جميعا؛ إذ إنّ هناك آصرة صوتية تجمع بين الدالوالذال ، وهمي:

أن الدَّال تخرج من بين طرف اللسان ، وأصول الثنايا العليا ، والذَّال تخرج من بين طرف اللسان ، وأطراف الثنايا العليا (٢) ، على أن وصف المحدثين لمخرج هذين الصوتين لا يختلف عن وصف القدامي ، إلاّ من الناحية الاصطلاحية ؛ إذ عسدوا السدّال مسن الأصوات الأسنانية اللثوية ، والذَّال من الأصوات الأسنانية اللثوية ، والذَّال من الأصوات الأسنانية .

هذا من ناحية المخرج ، أما من جهة الصفة ، فالصوتان متصفان : بالجهر ، والرقة ، والاستفالة ، والانفتاح (٥)

وهذا الاتحاد في معظم الصفات، مع القرب في المخرج يكفي مسوّغا لإبدال الدال ذالا، خاصة وأن بعض اللغويين ينسبون هذه الظاهرة إلى ربيعة (١)، كما أن بعض المحدثين يرون أن التعاقب بين الذال والدال موجود في اللهجات الآرامية وكثير من الألفاظ الإجريتية (١)، كما يرى بعضهم بأنّ من قال: (شَرَّدَ) بمعنى: (التفريق)، و (شَرَّدَ) بمعنى: (التنكيل)، فإنهما متلازمان (٨)

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف: ٢/٢٥٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب : ص٠٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤ ، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١ ، والنشر : ١٩٥/١ ، ١٦٠،

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٤٦، والأصوات العربية : ص ٩٢ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢١ ، ١٢٧، والأصوات العربية بين اللغويين والقرّاء : ص ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٨ .

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤، ٣٦، والنشر: ١٦١/١، والأصوات اللغويــة: ص ٤٧، ٨٤، ومنــاهج البحث في اللغة: ص ١٢١، ١٢٧، والدراسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٦٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر : ينظر : تمذيب اللغة : ٢٢٤/٢، والصحاح : (ع ذ ف ) واللسان : (ع د ف )

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ٢/٣٥/٥ ، ولهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٧٣، ٧٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب : ص ٥٠ .

#### ٩- إبدال النون عينا:

عند قوله تعالى ﴿ إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكُ ٱلْكُوَّثُرَ ﴾ (١).

قَــال ابــن عطيــة (٢): (( قرأ الحسن: ( إِنَّــا أَنْطَــيــنَــاكَ ) (٣)، وهي لغة في: (أَعْطَى ) .

قال النبي ( ﷺ ) : " والْيَدُ الْمُنْطِيَّةُ خَيْرٌ مِنَ السُّفْلَي "(1) . قال الأعشى (٥):

جِيَادُكَ خَيْرُ جِيادِ الْمُلُوكِ \* تُصَانُ الْجَلاَلَ وَتُسِنْطَى الشَّعِيرَا ))

فيما سبق نجد ابن عطية ينسب قراءة (أَنْطَ يُنَاكَ) إلى الحسن البصرى (رحمه الله تعالى)، وهناك مصادر أحرى تنسبها إلى النبى ( ﴿ الله تعالى ﴾، وهناك مصادر أحرى تنسبها إلى النبى ( ﴿ الله تعالى ﴾)، وهى ظاهرة يطلق عليها : من لهجات قبائل العرب؛ ولذا قال ابن عطية : (( وهى لغة ))، وهى ظاهرة يطلق عليها : ( الاستنطاء ) (٧)، وهى : قلب العين الساكنة نونا إذا كانت مجاورة للطاء (٨) .

وهذه الظاهرة تنسب إلى قبائل متعددة ، منها:

۱ – العرب العاربة <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر: ١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٣٧٢/١٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ١٨١ ، والبحر المحيط : ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وصححه عن طريق عروة : نسيم الرياض على الشفا ٢٥/٢، و لم أهتد إليه في المستدرك

<sup>(°)</sup> من المتقارب، وهو في : ديوانه : ص ٨٨، والرواية فيه : وَتُسَعَطَى الشَّعِسِرَا ، ولكن المصادر الأعرى ترويه بسر (تُسنَسطَى الشَّعيرَا) ينظر : البحر المحيط : ١٩/٨ه

<sup>(</sup>٦) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ١٨١ ، والبحر المحيط : ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٧) المزهر : ٢٢٢/١ ، والاقتراح : ص ١١٣ ، وفصول في فقه العربية : ص ١٢٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصادر السابقة، والفلسفة اللغوية والألفاظ العربية: ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : البحر المحيط : ٥١٩/٨ .

- $\gamma^{(1)}$  ، وهذيل ، وقيس  $\gamma^{(1)}$  ، والأزد $\gamma^{(1)}$  ، والأنصار  $\gamma^{(1)}$  .
- أهل اليمن ، ف\_ ( الإنطاء ) عندهم بمعنى : ( الإعطاء ) · · · .

وقد جاء (أنطى) بمعنى (أعطى) في قول النبي صلى الله عليه وسلم - لعطية السعدى - (( مَا أَغْنَاكَ اللَّهُ فَلاَتَسْأَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْطَيَةُ ، وإِنَّ مَالَ اللَّهِ مَسْئُولٌ وَمَنْطًى )) (٧) .

ومن الشواهد الشعرية قوله (^):

مِنَ الْمُنْطِيَاتِ الْمَوْكَبُ الْمُعْجُ بَعْدَمَا \* يُرَى فِي فُرُوعِ الْمُقْلَتَيْنِ تُضُوبُ إِنْمُنْطِيَاتِ الْمُقْلَتَيْنِ تُضُوبُ إِنْمُالِيةً هذه الظاهرة، واختلاف وجهات النظر إزاءها:

1- أنّ الأمثلة الواردة ، كلها تدور في فلك : (أعْطَى) ، ومشتقاتها ، مما يدل على أله الأمثلة الواردة ، كلها تدور الطاء (أ) ، كما تصفها المصادر (١٠) ، وإلا لوجدنا هذا النوع من الإبدال في الأمثلة الآتية :

<sup>(</sup>۱) بن هوازن بن منصور بن عكرمة ، من قيس عيلان ، وهم أظآر النبي صلى الله عليه وسلم . ينظر : جمهرة أنساب العرب : ص ٢٦٥، ورواية اللغة : ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) وهي : قيس بن عامر ، بطن من همدان من القحطانية ، منهم أعشى قيس الشاعر . ينظر : معجم قبائل العرب : ٩٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) هـــى : مـــن أعظــم قــباتل العرب ، وأشهرها ، وهي تنسب إلى الأزد بن الغوث من كهلان من القحطانية ، وانقسمت إلى ثلاثة أقسام ، وهي : أزد شنوية ، وأزد السراة ، وأزد عمان . ينظر : نحاية الأرب : ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المزهر : ٢٢٢/١ ، والاقتراح : ص ١١٣ ، والجاسوس على القاموس : ص ١٨٣

<sup>(°)</sup> ينظر : اللسان : ( ن ط ا )

<sup>(</sup>٦) هو : عطية بن عروة السعدى ، من سعد بن بكر ، وقيل : بن عمرو ، وكان ممن وفد إلى النبى ( ﷺ)، وكان أصغر القوم ، فلماه النبي (عليه الصلاة والسلام )، فكلمه بمذا الحديث . ينظر : الإصابة : ٧/ ١٤ والاستيعاب في معرفة الأصحاب : ١٨٠/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : الفائق : ٥/٤٤٦ .

<sup>(</sup>٨) من الطويل، وهو بلا نسبة في : التكملة والذيل للصغابي : نطأ ، واللسان : ( ن ط أ )

<sup>(</sup>٩) فصول في فقه العربية: ص ١٦١ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المزهر : ١/ ٢٢٢ ، والاقتراح : ص ١١٣ ، والجاسوس على القاموس : ص ١٨٣ .

(مِعْطَـــار، ومِعْطِير) (۱)، (يَعْطِسُ ، ومَعْطَسُ ) ( وأَعْطَبَه ، ومَعْطَب ) (۱) ، ( وأَعْطَبَه ، ومَعْطَب ) (۲) ، (يَعْطِــش ) (٤) ، (يَعْطِــش ) (٥) (معْطَن ) (١) . وغير ذلك من الأمثلة التي لم يقع فيها إبدال العين إبدال .

٢- أن هناك احتلافا في وجهات نظر العلماء - قديما وحديثا - حول هذه الظاهرة ،
 وصفا وتعليلا :

أ- ذهب القدامي إلى القول (٢) : بَكُرِن العين الساكنة تُبْدَل نونا إذا جاورت الطاء ، وقد تقدّم أن هذا الوصف غير دقيق.

ب- وذهب د. إبراهيم أنيس إلى القول (^): بأن ظاهرة : (استنطاء) لم يحسن القدامى وصفها على حقيقتها؛ إذ لا يقتصر الأمر على (أعطى) ، بل يتعلق بنطق العين مطلقا ، سواء كانت الطاء موالية لها ، أو غير موالية ، فلر بما كانت القبائل تنطق العين نطقا أنفميا، في يخرج الصوت من الأنف والفم معا ؛ مما أشكل على الرواة ، فلم يستطيعوا وصفها لنا مدقة .

ج- وذهب (رَابِينَ) إلى القول (\*) : إن الأمر لا علاقة له بــ: ( أعْطَى) العربية، بل هــو مشتق من فعل آخر في العبرية ، وهو: ( نطا ) ، أي : ( مَدَّ يده إلى ) ، ثم زيدت عليه الهمزة ، فصارت : ( أَنْطَى ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان: (ع طر)

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : (ع ط س)

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : (ع ط ب ) أي : هلك .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : (ع ط ش)

<sup>(°)</sup> ينظر: المصدر السابق: (ع ط ف)

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق : ( ع ط ن ) أي : مبرك الإبل حول الحوض .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المزهر : ٢٢٢/١ ، والاقتراح : ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٤٢

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق نفسه ، وفصول في فقه العربية : ص ١٢٢ ، ناقلين عن ( رابين ) .

هـ و و ه ب د. إبراهيم السامرائي إلى المقول (٢): بأن النون التي في: (أَنْطَى) ، لم تكن مقابلة للعين في: (أَعْطَى) ؛ إنما جاءت من: (آتي) ، بمعـنى: (أَعْطَى) ، ثم ضُعِّف الفعل، فأصبح: (أَتِّى) بتشديد التاء ، ومن المعروف أن فك الإدغام في العربية ، وفي النغات السامية الأخرى ، يقتضي إبدال النون بأحد الحرفين المتجانسين ، كما قالوا في العربية: (حَنْدَل) ، هي من: (حَدَّل) بتشديد الدّال ، وربما أبدلت الراء باحد المتجانسين ، كما هو الشأن في السريانية في قولهم: (تَرِين) و (تَرْين) و (تَرْين) ، بمعنى: (النين واثنتين) ، وقد حدث مثل هذا في العربية نحو: (قَرْضَبَ) (٢) ، وهي من: (قَضَّبَ) (٤) .

وعنى هذا المنوال جاء (أنستَى) من: (أتَّى) بتشديد التاء؛ لأنه عند فك الإدغام تحولت إحدى التاءين نونا ، فأصبحت (أنستَى) ، ثم أُبدِلَت التاء الباقية طاء ، فصارت; (أنسطَى) ، ومثل هذا شائع في العربية كما في: (نقطة ونكتة) .

وجاء ( آتَـــي ) بمعنى : ( أَعْطَى ) في العربية ، نحو قوله تعـالي : ﴿ وَءَاتَــي ٱلْمَالَ

<sup>(</sup>١) ينظر : فصول في فقه العربية : ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : فقه اللغة المقارن : ص ٢٥٨، ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) وهي : شدة القطع . ينظر : اللسان : ( ق رض ب )

<sup>(</sup>٤) أي :القطع . ينظر : اللسان :(ق ض ب )

## عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ (١)

وقد ألمح د. عبد الصبور شاهين إلى مثل هذا الرأى مع اختلاف طفيف  $(^{7})$ , كما مال د. السحيمي - في كتابه : ( إبدال الحروف في اللهجات العربية  $)-(^{7})$  إلى رأى د. السامرائى : من كون ( أَنْطَى) مشتقة من : ( أَتَّلَى ) بالتشديد ، إلا أنه خالفه في بيان هذه الأصالة ، والعلاقة التي تربط بين ( أَعْطَى ) و ( أَنْطَى)، فهل هما من أصل واحد، أم هما من أصلين مختلفين ، أم متفرّعان من أصل ثالث ؟ ،

ومن هنا عقد مقارنة بين (آتَـــى ، وَأَتَّـــى ، وأَتَّـــى ، وأَتْــــطَى ، وأَعْـــــطَى ، وأَدَّى ) ، فأوضح بأنّ هذه المقارنة تبيِّن لنا أصل : (أَنْــطَى ) ،و (أعْــطَى ) .

ويخلص في نهاية المقارنة إلى لقول: بأن هذه المواد متفرّعات من أصل واحد، وهو: (أتَـــى)، ولكنه تطوّر بعدة طرق ، نتج عنـــها: (آتـــى، وأعْــطى، وأعْــطى، وأدّى، وأنْــطَى)، وبدلك وصل إلى أن : (أنْـطى، وأعْــطى) متفرعان من أصل واحــد، وكل لهجة من اللهجات العربية تدلُّ على طور من أطوار الكلمة، وقد تجمّع بعضـها في القراءات القرآنية، مثل: (آتــى، وأعْــطَى، وأنْــطَى)، وكل منها تُمثّل مرحلــة من مراحل تطوُّر هذه الكلمة.

و- و در و افي إلى القول (٤) - بإشارة مقتضبة - : بأن إبدال العين نونا في بعض الكلمات لهجة للعراقيين ، مثل قولهم : ( يُسنُسطَى ) بدلا من ( يُسعُسطَى ) .

ز- وذهب د. علم الدين الجندى إلى اقتصار هذه الظاهرة على القبائل اليمنيـــة (٥)، فرجح أنّ قيسا ، التي نسبت إليها الظاهرة ، ليست قيس عيلان (٢) ، وإنما هي قيس أخرى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : في التطور اللغوى : ص ٥٥، ٥٩، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٥٨٥-٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : علم اللغة : ص ٢٨٣، وفي التطور اللغوى : ص ٥٨

<sup>(</sup>٥) ينظر: اللهجات العربية في التراث: ٣٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) هي : من مضر من القبائل العدنانية . ينظر : معجم قبائل العرب : ١٩٢/٣ .

، وهي : بطن من همدان من القحطانية ؛ لأنّ الشاعر الأعشى ينتسب إلى قيسس مسن القحطانية ، وهو القائل :

## جِيَادُكَ خَيِرُ جِيَادِ الْمُلُوكِ \* تُصَانُ الْحِلاَلَ وَتُنظَى الشَّعِيرَا

كما رجح أن هذيلا التي نسبت إليها الظاهرة ، ليست من مضر (١) ، وإنما هي هذيل من اليمنية، فبذلك تكون الظاهرة خالصة للقبائل اليمنية ، دون القبائل العربية الأحرى ، بدليل الأنصار ، والأزد ، وهما من القبائل اليمنية .

و أعتقد أنه لا يخلوقول من هذه الأقوال من ملاحظة - وإن كانت طفيفة - مما يدل على إشكالية هذه الظاهرة لدى العلماء - وصفا وتعليلا- بيد أن أقوالهم بعضها أقوى من بعض - في وجهة نظرى- ، ولعل أغربها هو رأى د. رمضان عبد التدواب مَ أن هذه الكلمة ( أنْطَى ) نحتها العرب من السريانية ، والعبرية ، والعربية .

وهذا - فى ظنى- يستلزم تضُـلُـعا فى اللغات الثلاثة ، حتى يتاح لهم مثـل هـذا النحت ، وهو قول تناقضه حالة العرب قبل بزوغ فجر الإسلام عليـهم ؛ إذ عُـرِف أن أغلبهم كانوا أميين ، فأتّى لهم مثل هذا النحت ، والغربلة من لغات ثلاثة؟! .

والذي يبدو لي راجحا هو قول د. علم الدين الجندي وذلك لما يلي :

(١) أن (أنْطَى) يمنية الأصل؛ لأنّ القبائل التي نسبت إليها الظاهرة ، إما يمنية - أصلا وموطنا - ، كإطلاقهم بأنما لغة أهل اليمن (٢) ، أو أنما لغة حمير (٩) ، وإما أنما يمنية الأصل ، ولكنها انتقلت إلى الحجاز ، وغيرها من الأماكن ، حين هاجرت القبائل اليمنية بعد خراب سد مأرب، مثل : الأنصار ، والأزد (٤) .

أما قيس فالمعتقد أنما بطن من القحطانية؛ لأن بعض الكتب المعنية بالقبائل ، قد

<sup>(</sup>١) وهي : هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، فهي : بطن من خندف من مضـــر . كــانت منــازلهم في السروات بجبل غزوان ، المتصل بالطائف ، يظر : نحاية الأرب : ص ٤٣٥ ، ومعجــــم قبــائل العــرب : ١٢١٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان: (نط ١)

<sup>(</sup>٣) ينظر : الفائق : ٤٤٢/٣ ، والنهاية في غريب الحديث : ٧٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : تاريخ ابن خلدون: ٣٤٣/٢ ، ومعجم قبائل العرب : ١٦/١ .

نسبت الشاعر الأعشى إليها (١) ،وكما أن المعتقد أن تكون هذيل من القبائل اليمنية (٢) ، وتبقى المشكلة في نسبتها إلى سعد بن بكر ، التي تُعَدُّ من العدنانية ، وهم أظـــآر النبي ( $\frac{\pi}{2}$ ) ( $\frac{\pi}{2}$ ) ، ويمكن توجيه ذلك :

بأن الظاهرة قد تنستقل بين القبائل بسبب اختلاطها بعضها ببعض أيام تتبع أمساكن الكلأ ، ومساقط الأمطار ، وأيام الحج ، وغيرها ، كالحروب ، والمعاهدات ، وهسى أسباب مهيّئة لنقل الألفاظ ، والعبارات ؛ جريا على قانون التأثّر ، والتأثير .

(٢) أنّ القبائل اليمنية تستعمل هذه اللفظة :- (أَنْطَى) - لبعض المعانى ، منها : الإعطاء (أ) ، والسكوت ، فيقال: (أَنْطُ) بمعنى : أسكت (أ) ،قد شرف النهى (ﷺ) هذه اللفظة ، حين تكلّم بها في حديث زيد بن ثابت (ﷺ) ، حيث يقول : ((كُنْتُ مَعَ النّبي وَهُوَ يُمْلِي عَلَى كِتَابًا ، وَأَنَا أَسْتَفْهُومُهُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النّبي (ﷺ) ، وَهُوَ يُمْلِي عَلَى كِتَابًا ، وَأَنَا أَسْتَفْهُومُهُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لِي : أَنْطُ . أَي : أُسكُت )) (\*\*)

أما تعليل حدوث ظاهرة إبدال العين نونا ،فيبدو الأمر- لأوّل وهلة - غريسبا ؛ بسبب ما بينهما من البعد المحرجي ، حيث تخرج العين من وسط الحلق ، وتخرج النسون من طرف اللسان بينه ، وبين فويق الثنايا (٧) ، ولكن يمكن تعليلها بألها حدثت ؛ لوحود بين العين و المنون العين و المحود بين العين و المحدث وصف القدامي ، وبعض المحدث ين من الأصوات المجهورة، والمتوسطة بين الشدة والرحاوة (٨) .

<sup>(</sup>١) ينظر : معجم قبائل العرب : ٩٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ١٢١٣

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب : ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللسان: (نط)

<sup>(</sup>٥) ينظر : الفائق : ٣/٢٦ ، والنهاية في غريب الحديث : ٧٦/٥ ، والقاموس : ( ن ط و )

<sup>(</sup>٦) الفائق: ٣/٢/٣ ، والنهاية: ٧٦/٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٧/١ ، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص٧٤ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، ٣٥٥ ، وسر صناعة الإعراب : ٢٠/١ ، ٦١ ، والأصوات اللغوية : ص ٦٤ ، ٥٠ ، بنظر : الكتاب : ٨٩ ، وفي اللهجات العربية : ص ١٤١ .

وهذه السمة الصوتية كفيلة وحداث الإبدال بين العين والنون ، كما حدث في : ( أَعْطَى ) التي أصبحت ( أَنْسطَى ) ، وإضافة إلى ذلك : بحد أن النون الساكنة لها مسيزة خاصة بجعلها قريبة جدا إلى العين ، حيث نجد السمبرّد يقول - وهو بصدد الحديث عسن الأصوات المتوسطة - (1) : (( وهذه الحروف التي تعترض بين الرخوة والشديدة ، وهسى شديدة في الأصل ، وإنما يجرى فيها النفس ؛ لاستعانتها بصوت ما جاورها من الرخوة ، كالعين التي يستعين المتكلم عند اللفظة بما بصوت الحاء ، والتي يجرى فيسها الصوت ؛ لانحرافها واتصالها ، وكالنون التي تستعين بصوت الخياشيم ، ؛ لما فيها من النفسة ، وكحروف المد ، واللين التي يجرى فيها الصوت للينها )) .

والنون المعنية في النص السابق هي النون الساكنة ؛ لأنما هـــي الـــي تخــرج مــن الخياشيم (٢) ، فبذلك يتضح لنا أن كلا من العين والنون يستند إلى الأصوات الأخرى عنــل التلــفظ بمما ، مما يشير إلى قوة الآصرة التي تكمن في اتّصافهما بصفــة الضعـف (٣) ، مما يُحــوِّجُهما إلى مساعد آخر عند النطق بمما ، بالإضافـــة إلى اتّحادهمـا في صفــة الجهر (٤) .

وقد أيّد د. إبراهيم أنيس بعض المبررات الصوتية الآنفة الذكر ، إلاّ أنـــه اســـتصعب تبرير وجود الظاهرة في فعل واحد فقط بين أفعال اللغة (°)!.

ولكن يمكن تبرير وجودها - في اعتقادى - بأنما : ظاهرة خاصة بد ( أَعْطَـــى ) ، وما يشتق منها ؛ لأن هناك ظواهر لهجية ، لم يوجد لها إلا مثالا واحدا ، مثل : الفحفحة المنسوبة إلى هذيل ، التي هي : عبارة عن قلب الحاء عينا (٢) ؛ نظرا للقرب الـــذى بــين

<sup>(</sup>١) المقتضب : ١٩٦/١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٩٣، وسر صناعة الإعراب: ١٨٨١،

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٨٩ . .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٣٠ ، ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المزهر : ٢٢٢/١،وفي علم اللغة العام : ص ٢٢٨، ورواية اللغة : ص ٨٣

هذين الصوتين، ويقول ابن حنى (١): ((لولا بُحَّـة (٢) في الحاء، لكانت عينا)). وعلى الرغم من هذا القرب، وتلك النسبة، فإنّ الباحثين لم يجدوا لهذه الظاهرة إلاّ مثالا واحدا، وهو: (حتَّى) (٢)، فيقال: ((اصْـبِرْ حَـتَّى آتِيَك، وعَـتَّى آتِيك، وعَـتَّى آتِيك).

و قد قرأ ابن مسعود (رضى الله عنه): (عَــتَّى حِين) في قوله تعــالى: ﴿ ثُمَّرَ اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيَاتِ لَيَسْجُنُـنَّهُ وَحَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٥).

فالمعتقد هاهنا هو: أنّ هذه الظاهرة خاصة پ ( حَــتّى) ؛ بدليــــل أنّ ( حِــين ) المحاورة لها لم تُــبْــدَل (٢) ؛ ولهذا يقول أحد العلماء (٧) عن إبدال الحـــاء عينــا - : ((قوم يُحوِّلون حاء ( حــتّى) ، فيجعلونما عينا ، كقولك : قُمْ عَــتَّى آتِــيَــك )) ، فيجعلونما عينا ، كقولك : قُمْ عَــتَّى آتِــيَــك )) ، فيجعلونما عينا ، كقولك : قُمْ عَــتَّى آتِــيَــك )) ، فيجهذا تخلص الظاهرة لــ : ( حتَّى ) .

ولكن بعض العلماء (^) ، جاءوا بأمثلة أحرى للدلالة على هذه الظاهرة ، مثل قولهم (٩) : (( اللَّعَمُ الأَعْمَرُ أَعْسَنُ مِنَ اللَّعَمُ الأَبْسَيَّضَ ، أَى: اللَّحَمُ الأَعْمَرُ أَعْسَنُ مِنَ اللَّحِسَمِ الأَبْسَيْضَ ، أَى: اللَّحَمُ الأَعْمَرُ أَعْسَنُ مِنَ اللحِسِمِ الأَبْسِض )) ، وقولهم (١١) : (( وَعَلَتِ الْسِعَيَاةُ لِكُلِّ عَيِّ ، أَى : حَلَتِ الْحَيَاةُ لِكُلِّ حَيِّ)). الأبيض )) ، وقولهم (١١) : (( وَعَلَتِ الْسِعَةِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِكُلِّ عَيِّ ، أَى : حَلَتِ الْحَيَاةُ لِكُلِّ حَيِّ )). على أنه لم يتوان الآخرون في إبداء رأهيهم حول هذا النقل ؛ لأن أثر الصنعة باد عليه،

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب: ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٢) أي : غلظة في الصوت . ينظر : اللسان : ( ب ح ح )

<sup>(</sup>٣) ينظر : فصول في فقه اللغة : ص ١٣٩ .

<sup>.</sup> (3) ينظر : المحتسب : (79.7) ، والمحور الوجيز : (4)

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف : ٣٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : فصول في فقه العربية : ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق نفسه ،نقلا عن : إبدال ابن السّكيت، الذي نقله عن أبي عبيدة ، ولكني لم أجده في : إبدال ابن السكيت .

<sup>(</sup>٨) مثل : د. عبد الصبور شاهين في : علم اللغة العام : ص ٢٦٨، وحفني ناصف ، فيما نقل عنـــه د . علـــم الدين الجندي في : اللهجات العربية في التراث : ٣٧١/١،

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق نفسه

فهو أشبه بالنكات التي يأتي بها الناس ؛ لتعجيز بعضهم بعضا في الكلام (١) ، وأحسب ألهم على الحق في هذا الشك ، لأن هذا النقل يتنافي مع السجية المعروفة للعرب، من: ميلهم إلى التخفيف في الكلام ، وعدم تحمل الثقل ، فما الإدغام ، والإبدال ، وتخفيف الهمزة ، وحذف بعض الأصوات ، إلاّ دلالة على هذه السجية ؟! .

وقياسا على ما تقدم أستطيع القول بأن ظاهرة الاستنطاء خاصة بـــ : ( أَعْطَى) ، وما يشتق منها ، كما اقتصرت الفحفحة على : ( حَتَّى) .

#### ١٠-إبدال الهاء همزة:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ (٢) .

قال ابن عطية (٢): (( وماء ، أصله : ( مَوَةُ ) : تحركت الواو وانفتح مــا قبلــها ، فجاء : ( مَاء ) ، فــبُدَّلَتِ الهاء بالهمزة ؛ لأنَّ الألف ، والهاء : ضعيفان مهموسان )).

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (٤) .

قال ابن عطية (°): ((و آل أصله: (أَهْل): قلبت الهاء ألفا(<sup>(†)</sup>، كما عُمل في: ( ماء)؛ ولذلك ردها التصغير إلى الأصل، فقيل: (أُهَيْل، مُويَّه)، وقد قيل في:

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ، وفي هامش كتاب فصول في فقه العربية : ص ۱۳۹ ، كلام مشابه لمــــا أوردتـــه ، فـــهو متشكك في صحة نسبة هاتين الحكايتين إلى هذيل .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١١٧/٦

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٤٩ .

<sup>(°)</sup> المحور الوجيز : ۲۰۹/۱

<sup>(</sup>٦) أي : همزة ، فصارت : ( أَ أَل ) ، ثم قلبت الهمزة ألفا ممدودة ، فصارت : ( آل )

(آل) أنه غير (أَهْل) ، أصله : (أوَل) ، وتصغيره : أُوَيل)) .

# فيما سبق يشير ابن عطية إلى إبدال الهاء همزة؛ وذلك للعلية الصوتية التالية:

أن الهاء حرف ضعيف مهموس، بتسم بالخفاء (۱)، وقد وقعت متطرّفة، إثر ألف في : (ماء)، ومتوسطة إثر همزة في : (أهل)، مما حدى بالعرب إلى طلب حرف جلد قوى ، يستطيع الإنابة عن هذا الحرف الخفى ، الضعيف ، المهموس ، ويتحد معه في المخرج فوجدوا طِلْبَتَهُم في الهمزة ، التي تتحد مع الهاء في المخرج ، وتتسم بسالقوة ، والشدة ، والجهر – عند القدامي – (۱) ، فبُدِّلت الهاء إليها ، فصارت (ماه) : (ماء) (۱) ، و (أهل) : (آل) (١) .

# ثانيا: الإبدال اللغوى في الأصوات المعتلة: - الإبدال الياء هاء:

أ-عند قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَـقَرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل : ١/ ١٥ : وانتشر : ١٦٢/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتـــاب : ٤٣٤، ٤٣٤، ٤٣٤ ، وشــرح المفصــل : ١٢٩، ١٢٩، ١٢٩، ، والإمــلاء : ١٥/١ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٤٨ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل : ١٥/١٠ ، والإملاء : ٢٥/١ .

٤) ينظر: الإملاء: ١/٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٣٥ .

قال ابن عطية (١): (( وقرأ ابن محيصن (٢): ( هَذِي) على الأصل ، والهـاء في : ﴿ هَالَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَل عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِم

ب- وعند قوله تعسالى : ﴿ وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (٣)

قال ابن عطية (٤): (( والهاء الأخسيرة في : ﴿ هَـٰذِهِ ﴾ بـــدل مــن اليــاء في : ( هَـٰذِي) ، أُبْدِلت في الوقف ، ثم ثبتت في الوصل هاء ؛ حملاً على الوقف ، وليــس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة ، إلا هذه .

وقرأ ابن محيصن : هَذِي الشَّجَرَة )) .

\*\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إبدال الياء هاء ، وهو متعلق بحال الوقف ، ثم حمل عليه الوصل ، فـ أبدِلَوْق الوصل ، كما تُـــدُل في الوقف ، ولكن كلامه في هـــذه الظــاهرة مجمل، وسأحاول تفصيله على النحو التالي :

١- أن إبدال الياء هاء في الوقف ، ليس لعامة العرب ، بل هو لهجة لبني تميم ما العرب ،

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٨٤/١ .

<sup>(</sup>۲) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ، السهمى مولاهم ، المكى ، مقرئ أهل مكة مع ابن كثير ، إلا أن له رواية شاذة في المبهج ، وهو ثقة في الحديث ، روى له مسلم بوقرأ القرآن على ابن جبير، ومحساهد ، ودرباس مولى ابن عباس وعرض عليه شبل بن عباد ، وأبو عمرو بن العلاء اتوفى سنة : ١٦٣هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٥٦ ، ٥٧ ، وطبقات القراء : ١٦٧/٢

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ١٩ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) هي : قبيلة عظيمة من العدنانية ، وُصِفت : (( بأنها من أكبر قواعد العرب )) ، وتنتسب إلى تميم بن مرة بن مضر ، ولها بطون كثيرة ، منازلها بأرض نجد ، حتى تطل على البصرة ، واليمامة ، وحتى البحرين ، وانتشرت في الحواضر . ينظــــر : جمهرة أنساب العرب : ٢٠٧/١ ، ونماية الأرب : ص ١٨٨ ، ومعجم قبائل العرب : ١٢٦/١ .

وما دعاهم لهذا الإبدال إلا خفاء الياء ، فإذا سكَتَّ عندها ازدادت خفاء (( والكسرة مع الياء أخفى، فإذا خَفِيَت الكسرة ازدادت الياء خفاء ، كما ازدادت الكسرة (١)، فأبدلوا مكالها حرفا من موضع أكثر الحروف وشيشابهة (٢)، وتكون الكسرة معه أبين ))(٣) .

ووصف هـذه الظاهرة بالشذوذ ؛ ربما لقلة حدوثها ، ولذلك يقول سيبويه (٢) : (وأُبْـدِلت (٧) من الياء في : (هَذِه ) . وذلك قليل في كلامهم )) .

ويمكن تعليل إبدال هذه الظاهرة:

أن الياء حرف خفى ، ويزداد خفاؤها لدى اجتماعها مع الكسرة ، ولذلك أبدلوا منها أشبه الحروف بما ، وهو : الهاء ، ووجه الشبه بينهما : اتصاف كل منهما بالخفاء (^)، إلا أن الياء أشد خفاء من الهاء ؟ ولذلك أبدلوا منها ؟ طلبا للوضوح ، وحرصا على إعطاء كل صوت حقه عند الأداء (<sup>)</sup> .

### ٢- إبدال الألف ياء:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ

<sup>(</sup>١) خفاء

<sup>(</sup>٢) وهي : الهاء

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ١٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) أي : المبدلة من الياء في : هَذِي

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>Y) أي : الهاء

<sup>(</sup>٨) ينظر : الإملاء : ١٦٢/١ ، والنشر : ١٦٢/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢٩٥ .

## فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١).

قال ابن عطیة  $^{(7)}$ : (( وقرأ الجحدری $^{(7)}$ )، وابن أبی إسحاق $^{(1)}$ : ( هُدَی ّ) $^{(2)}$  وهی لغة هذیل . قال أبو ذؤیب  $^{(7)}$  – یرثی بنیه –  $^{(4)}$ :

سَبَقُوا هَوَى ۚ وَأَعْلَى خَنْبٍ مَلَى اللَّهُ وَاهُمُ \* فَلَّهُ خُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَلَى عَلَى . وكذلك يقولون : (عَصَى ) ، وما أشبهه ، وعلة هذه اللغة :

أنّ ياء الإضافة من شأنها : أن يُكسر ما قبلها، فلما لم يصح -في هذا الوزن- كسر الألف الساكنة (٨) ، أُبدلت ياء ، وأُدغمت )) .

ب- وعسند قول الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (١٠): (( وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسي، والجحدرى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٩٤/١

<sup>(</sup>٣) هــو : عاصــم بن أبى الصباح العجاج ، أبو انجشّر، الجحدرى ، البصرى ، أخذ القراءة عن سليمان بن قـــتادة عــن ابن عباس ، ونصر بن عاصم ، والحسن ، وأخذ عنه أبو المنذ نسلام بن سليمان ، وعيسى بن عمر، قيل : إن قراءته فيها مناكير ، إلا ما رواه عن يعقوب ، توفى سنة : ١٢٨هـــ . ينظر : طبقات القراء : ٣٤٩/١ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي ، النحوى ، البصرى . أخذ القراية عرضا عن يجيى بن يعمر ، ونصر بن عاصم ، وأخذ عنه عيسى بن عمر ، وأبو عمرو بن العلاء ، توفى سنة : ١٢٩هـــ . ينظر: المصدر السابق : ص ٤١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحتسب : ٧٦/١ ، ومختصر في شواذ القرآن : ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) هــو : حويلد بن خالد بن محرث، ينتهى نسبه لنــزار، جاهلى، إسلامى، قيل : إنه وفد على النبى (عليه الصلاة والسلام)، وقيل : لم تثبت له رؤية النبى (ﷺ)، وخرج مع ابن الزبير إلى مصر، فتوفى فى الطريق، فدفــنه ابن الزبير، وكان ذلك فى أيام عثمان بن عفان (ﷺ). ينظر : أسد الغابة : ٢/٢٥١/٢، ٢٥١/٢ فدفــنه ابن الزبير، وكان ذلك فى أيام عثمان بن عفان (ﷺ). ينظر : أسد الغابة : ١٠٥٨، ٢٥١/٢ .

<sup>(</sup>٧) من الكامل، وهو في : ديوان الهذليين : ٢/١، واللسان ( هــ و ي ) .

 <sup>(</sup>A) وصفها بألها ساكنة؛ لألها لا تقبل الحركة .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام : ١٦٢ .

<sup>(</sup>١٠) المحرر الوجيز : ١٩٣/٦ .

( وَمَحْيَى ) (١) وهذا لغة هذيل ، ومنه قول أبي ذؤيب (٢) :

سَبَقُوا هَوَى ۚ وَ أَعْ نَقُوا لِهَوَاهُمُ \* فَ تَصَ رَّعُوا ، وَلِكُلِّ جَنْبِ مَصْرَعُ )) ج- وعند قوله تعالى : ﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَىٰ دَلُوهُ وَ فَالَ يَنْبُشَرَكُ هَا فَأَدُ لَىٰ دَلُوهُ وَالْكَالُمُ ۚ ﴾ (٣) .

قال ابن عطية (٤): (( وقرأ أبو الطفيل (٥)، والجحدري، وابن أبي إسحاق، والحسن: ( يَا بُشْرَيُّ )، تقلب الألف ياء، ثم تُدغم في ياء الإضافة، وهي لغة فاشية، ومن ذلك قول أبي ذؤيب (٦):

سَبَقُوا هَوَى ۚ وَأَعْلَىٰ عَلَىٰ الْهُوَاهُمُ \* فَتُخُرِّمُوا ، وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ . وأنشد أبو الفتح ، وغيره – في ذلك –(٧) :

يُطَوِّفُ بِي كِعَبُّ فِي مُعَدِّ \* وَيَطْعَنُ بِالصُّمُّلَةِ فِي قَفَيًا فَإِن لَمْ تَوْفُ بِي الصُّمُّلَةِ فِي قَفَيًا فَإِن لَمْ تَوْفُ أَرُوا لِي فِي مَعَدِّ \* فَمَا أَرْوَيْتُمَا أَبَدًا صَدَيًا ))

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط: ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في : ص ١٦٢ ، والرواية فيها : فـــتُحرِّموا ، وكذا في : ديوان الهذليين : ٢/١،

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : ١٩

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٦٧/٩ .

<sup>(</sup>٥) هو : عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمير ، الكنابي ، الليثي ، اشتهر بكنيته : ( أبو الطفيل ) . ولد عام أُحُد

، وأدرك ثماني سنوات من حياة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان من أنصار على ( رضى الله عنه ) ،

معترفا بفضل أبي بكر ، وعمر ( رضى الله عنه ) ، ولكنه يُقدِّم عليا عليهما ، وهو آخر من مات ممن رأى

النبي ( عليه الصلاة السلام )توفى : سنة: ، ١ ١هــ ، وقيل : ١١٥هـ ، ينظر : أسد الغابة : ١٤٥/٦، ٢١٥/١١ .

والإصابة : ٥/٤٠٣، ٢١٥/١١ .

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في : ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٧) من الوافر ، فى : المحتسب : ٧٦/١ ، واللسان : (ع ك ب)، ونسبه إلى المنخل اليشكرى. ويبدو أن فى البيتين بعض التصحيف لأنّ الرواية - فى : المصادر السابقة - هى:

يُطُوِّفُ بِي عِكَبُّ ، وكذا : فَإِن تُثَأَرُوا لِى مِن عِكَبُرِ .

عكب : هو عكب اللحمي ، صاحب سحن النعمان بن المنذر

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_

\*\*\*

وهذه القراءة المشار إليها في النصوص السابقة، نسبها بعض المصادر إلى النبي (ﷺ)، ووصفها بعضها بأنما شاذة (۲)؛ لمخالفتها لقراءة من قامت الحجة على صحتها (۳)

وعلى الرغم من ذلك ، فإلها جاءت موافقة للهجة هذيل (ئ) ، وطـــيّع (ف) ، وبني سُلّيم (٢) ، حعلى قول الفراء -(1) ، وقريش (ألا) ، وأهل الســروات ، (والسـروات : جعلها بعض المصادر من منازل هذيل (١١) ، في حين تذكر بعضها أن أهل الســروات : قوم من الوحشيين ، يجلبون الميرة ، إلى مكة (١١) وأشارت بعضها أن أهل الســروات يكثر فيهم هذيل (١١) .

وتدل هذه النسبة على فشو ، وانتشار هذه الظاهرة بين القبائل العربيــة ، بيـد أن المصادر لم تسؤر إلينا إلا أمثلة قليلة منها :

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب: ٧٦/١، وفتح القدير: ١١٤/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير الطبرى: ١٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القـــرآن للفــراء: ٣٩/٢، والكشــاف: ٢٥٧/١، وتفســر القرطــبى: ٢٨/١، والـــدر المصون: ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : تفسير الطبرى : ٣/١٦ ، والفائق : ٤٣١/٣ ، والنهاية في غريب الحديث : ٩٤/٤

<sup>(</sup>٦) هم: بنو سُلَيم بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان ، من القبائل العدنانية ، منازلها في : عالية نجد بالقرب ، من خبير . ينظر : نهاية الأرب : ص ٢٩٤ ، وجمهرة أنساب العرب : ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح التصريح على التوضيح: ٢١/٢

۲٦٤/٣ : الكشّاف (٩)

<sup>(</sup>١٠) ينظر : معجم قبائل العرب : ١٢١٣/٣، ورواية اللغة : ص ٨١ .

<sup>(</sup>١١) ينظر: معجم البلدان: ٢٦٤/٣.

<sup>(</sup>١٢) ينظر : للهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢٦٥

١- ((هَاذِهِ عَصَى ١٠٠٥) ، وَهَاذَا فَا تَى ، أَى : عَصَاى ، وَفَا تَاى )) ٢٠٠٠ .

٢- (( يَا مَوْلَيَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَسَيَّ )) ٢-

٣- . (( آتِــيَكَ بِمَوْلَىؓ ، فَإِنَّــهُ أَرُّوَى مِــنِّى )) · · (( يَــا سِـــيدِى ، يَــــا مَوْلَىؓ)) · ° )

٤ - ومن الشواهد الحديثية قول طلحة ( ﷺ ) (٦): (( إِنَّهُمْ أَدْحَلُونِي الْصِحَشَّ (٧)، وَقَرَّبُوا اللَّصِجُ (٨) ، فَوَضَعُمُوه عَلَى قَفَى ٓ) (٩) .

وهذه لهجة طائية ، تُشدَّد فيها ياء المتكلم ('')، وقد تكلم بما طلحة ( ﷺ)؛ إذ كـان متزوجا بإمرأة طائية ('') .

٥-ومن الشواهد الشعرية قوله(١٢):

# فَأَبْلُونِي بَلِيَتَكُمْ لَعَـلِّي \* أَصَالِحُكُمْ، وأَسْتَدْرِجْ نَوَيّا

وقد ذهب د. علم الدين الجندي إلى أن هذه الظاهرة لهجة خاصــــة بمذيـــل ، ولا

(١) وقُرِئَ : (عَصَىًّ) ف قوله تعالى : ﴿ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ

بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ﴾ [طه:١٨] . ينظر : انحور الوحيز : ٧٠/١١ .

- . ۲۱/۱: المحتسب
- (٣) عمدة الحافظ: ١/٤/٥.
- (٤) معانى القرآن ، للفراء : ٣٩/٢ .
  - (٥) الكشاف : ٢٦٤/٣
- (٦) هو : طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي، القرشي، صحابي حليل، آخي النبي ( ﷺ) بينه وبــــين كعـــب مالك. قُتل في وقعة الجمل سنة : ٣٦هـــ . انظر : الاستيعاب : ٣٢٠/٢
  - (٧) أى : البستان ، ويقال : الحَشُّ ، والحُشُّ . ينظر : اللسان : ( ح ش ش ) .
  - (٨) أي : السيف ، وسمى به تشبها بلجّ البحر . ينظر : المصدر السابق : ( ل ج ج ) .
- (٩) الفائق : ٣١/٣ ، والنهاية في غريب الحديث : ٩٤/٤ ، واللسان : ( ح ش ش )، و ( ل ج ج ) علمـــــى اختلاف بين هذه المصادر بالزيادة ، والنقص .
  - (١٠) ينظر :النهاية في غريب الحديث : ٩٤/٤ .
    - (۱۱) ينظر: الفائق: ۲۳۱/۳.
  - (۱۲) من الوافر وهو في : أمالي ابن الشجرى : ۲۹/۱

يشاركها -فيها- أحد من القبائل العربية (١) ؛ لأنّه على الرغم من أنما عُزِيت إلى قبيلتين أخريين ، وهما : طيِّئ ، وقريش ، فإنّ هذا العزو لا يقف أمام الروايات الكثيرة القوية ، التي تعزو هذه الظاهرة إلى هذيل ، نحو ما ورد في كتب علوم القــرآن كالمحتسب (٢) ، والقراء معروفون بالضبط والتحرى .

ثم قال: إن مما يرجح كون هذه الظاهرة هذلية خاصة ، أن هذيلا تسكن إقليما جفرافيا شاذا ، من وديان ، وحبال ، ومنابع ضحلة ، وصحراء قاحلة ، وقد قيل : إن الشذوذ يجلب الشذوذ ؟ ولذلك انفردت هذيل بألفاظ لا تجدها عند العرب مثل : ( يِعَاطُ ) (ئ) ، و ( يِسار ) (°) ، كما أن لهم ديوانا مستقلا ، جُمِعت فيه أشعارهم المتميزة .

أما ما جاء فى بعض الروايات من أن طلحة بن عبيد الله ( الله عني بامرأة مسن طيّئ ؛ ولهذا تكلم بلهجتها فى قوله : (( فَوَضَعُوا اللَّجَّ عَلَى قَفَى ))<sup>(۱)</sup> ، فليس بدليك مباشر على كون هذه الظاهرة طائية ؛ لأن الرواة لم يؤكدوا لنا أنها طائية ، ثم عقب على ذلك قائلا : (( فمن قال : إنّ من تزوج بامرأة ، يتكلم بلهجتها ، ويسمير على سُمنَ سَبِها )) ؟! .

أما بالنسبة لعزو هذه اللهجة إلى قريش ، فقد أخبر أنه لم يجد شيئا دالا على هـذه اللهجة في شعر شعرائها .

وأعتقد أنّ ما ذهب إليه د . علم الدين الجندى من كون هذه الظاهرة هذلية خاصة فيه نظر ؛ لأن هذه الظاهرة ليست حاصة بمذيل ، ولا معزوة إلى طيّئ وقريش فقط ، بل

<sup>(</sup>١) ينظر رأيه مفصلا في : اللهجات العربية في التراث : ٢/٥٤٠ ، ٥٤١ .

<sup>(</sup>۲) ينظر: ج ١ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : ج ١ ص ١٦٩ ، و : ج ٤ ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) وهي: زجر للذئب ، وغيره ، وقيل : كلمة يُنذِر بها الرّقيب أهله ، إذا رأى حيشا ، وقال المتنخل الهذلى: وَهَذَا، ثُمَّ قَدْ عَلِمُوا مَكَانِي :. إَذَا قَالَ الرَّقِيبُ : أَلاّ يَعَاطِ .

ينظر: اللسان: (ي ع ط).

<sup>(</sup>٥) لغة في : اليَسَارِ ، والفتح هو **الأوقع** .ينظر : ليس في كلام العرب : ص ٨٤، ، واللسان : (ي ع ط)

<sup>(</sup>٦) سبق تخرجه في : ص١٦٥ من هذا البحث .

غُزِيَت - بجانب هذيل ، وقريش ، وطيّئ - إلى بنى سليم  $^{(1)}$  ، وإلى أهل الســـروات  $^{(7)}$  الذين يكثر منهم هذيل  $^{(7)}$  ، وهو دليل على احتكاك هذيل بغيرهم .

ومما لاشك فيه: أنّ علماء القراءات قد عُرِفوا بالضبط والتحرّى والعناية الفائقـة، خاصة مُومِ يتعلق بالقرآن وقراءاته، إلاّ أنّ (د. الجندى) أخذ جانبا من المصادر واتّـكأ عليها، وترك جانبا آخر ؟ إذ نسبت مصادره هذه الظاهرة اللهجية إلى هذيل وغيرهم (٤)، وقال في البحر (٥) – عن هذه الظاهرة -: (( لهذيل وغيرهم )).

وعدم التنصيص محلالمعنتيّ بكلمة : (غير) ، لا يعنى - بضرورة الحال - اقتصار الأمر على هذيل .

أما احتجاجه بأن هذيلا تسكن منعزلة عن القبائل الأخرى ، في إقليم جغرافي شاذ ، فليس بدليل على عدم تأثّرها البتة بمن حولها ؛ لأن قانون التأثّر والتأثير جار على جميع الأمم والشعوب والقبائل ، سيما إذا علمنا : أنّ هذيلا تقطن على مقربة من قريش حيث ذكرت بعض المصادر (٦) أنّ منازها : عُرَنة (١) ، وعَرَفَة (١) ، وبطن نَعْمَان (٩) ، وكَبْكُب (١٠) ، ورُحَيْل (١١) ، والبَوْباة (١٢) ، والسروات ، وسراهم متصل بجبل غَرْوان المتصل بالطائف (١١) ، وقد تقدم — قبل قليل — أنّ أهل السروات يكثر فيهم هذيل ، وهو دليل

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشاف: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢٦٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب: ٧٦/١

<sup>(</sup>٥) ج ٥ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) مثل: صفة جزيرة العرب للهمداني: ص ١٧٣

<sup>(</sup>٧) هي: محل مسجد عرفة ، و المسيل كله ، وقيل واد بحذاء عرفة . ينظر : معجم البلدان؟ ١١١/٤ .

<sup>(</sup>٨) هي : إحدى مشاعر الحج المقدسة ، وحَلُّها من الجبل المشرف على بطن عُرَّنة إلى جبل عرفة . ينظر : المصلو السابق : ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٩) هي : واد لهذيل على ليلتين من عرفات . ينظر : المصدر السابق : (9)

<sup>(</sup>١٠) هي : اسم جبل خلف عرفات ، مشرف عليها . ينظر : المصدر السابق : ٤٩٢/٤

<sup>(</sup>١١) قيل: إنما مترل بين مكة والبصرة . ينظر : معجم ما استعجم : ٦٤٩/١ .

<sup>(</sup>١٢) هي : منحدر الطائف ، أول ما يبدو من قِبَل مكة . ينظر : المصدر السابق : ص٢٨٤ .

<sup>(</sup>١٣) ينظر : معجم قبائل العرب : ١٢١٣/٣ .

على احتكاك هذيل بغيرهم ، فقد يتأثّرون بمن حولهم .

ويضاف إلى ذلك : أنّ اللغة – في حقيقتها – لا تعترف بتلك الحدود الجغرافيــــة الثابتة ، وخير برهان على ذلك : ما تزركشت به اللغة العربية النموذجية من معرّب ودخيل .

أما شذوذ بعض لألفاظ الهذلية: فلا يعنى - بطبيعة الحال - شذوذ لهجتها برمتها، كما أن قضية شذوذ اللهجة لا تقتصر على هذيل، بل أُطلق على بعض اللهجات بألها مذمومة (۱) ، وكان حظ لهجة هذيل ظاهرة واحدة ، وهى : الفحفحة : حيث يجعلون الحاء عينا (۲) ، وتبقى : (الكَشْكَشَة) (۳) ، و(العَنْعَنَة) و(العَنْعَجَة) (۵) وغيرها (۱) .

أما وجود ديوان مستقل لهم: فخير دليل على قوة ورصانة لهجتها ؛ إذ هو بمثابـــة إثراء للغة النموذجية المشتركة .

وأما تكلم الرجل بلهجة طيّئ – بحكم مصاهرته لها – فحير برهان على جريان قانون التأثّر والتأثير بين القبائل ، كما أنه دليل آخر على وجود هذه الظاهرة عند طيّئ ؟ لأنحا لو كانت لهجتها خالية منها ، لم يكن لكلامه وقع في نفوس سامعيه ؟ إذ كيف يكلم أفراد القبيلة بلهجة نابية عن لهجتهم ، وهو في موضع احترام وتقدير ؟! .

وأما قوله مَرْنَ الرواة لم يؤكّدوا ﴿ لَهَا لَهُ حَة طَيّئ ، فالصواب خلافه ؛ لأنّ في هـذه المصادر تأكيدًاعلى أنها لهجة طيّئ فصاحب النهاية في غريب الحديث – بعد أن ذكـر قول طلحة ( ﴿ وَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَفَى اللَّهُ عَلَى قَفَى اللَّهُ عَلَى قَفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الل

وفى الفائق – بعد إسناد الظاهرة إلى طيّئ-**قال**() (( إنّ طـيًّا لا تأخذ مـــن لغــة،

۲۲۱/۱ : الصاحبي : ص ۳۵ ، والمزهر : ۲۲۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المزهر : ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٣) وهيم : إبدال الكاف شينا . ينظر : الصاحبـــي : ص ٣٥ ، ولاقتراح : ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) وهي: قلب الهمزة عينا . ينظر: الصاحبـــي : ص ٣٥ ، والمزهر : ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) وهي : إبدال الياء المشددة – في النسب وغيره – جيماً . ينظر : المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الصاحبــــي : ص ٣٥-٤٠ ، والمزهر : ٢٢١/١، ٢٢٢ ، والاقتراح : ص ١١٣ .

<sup>(</sup>Y) ج ٤ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٨) ج ٢ ص ٢٦١ .

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحروف " الصوامت " \_\_\_\_\_\_

ويؤخذ من لغاتما )) .

ألا يكفى هذا دليلا على وجود هذه الظاهرة في طيّئ ، مع أنّ هذين المصدرين كانا نقطة ارتكاز (د. الجندى) ، ويُضاف إليهما مصدر ثالث أسنَد هذه الظاهرة لطييّئ، دون إشارة إلى هذيل ، وهو تفسير الطبرى(١) .

أما عدم وجوده أثرا لهذه الظاهرة في شعر شعراء قريش: فليس بدليل علي عدم وجودها البتة عندهم ؟ لأن بعض الظواهر اللغوية ، واللهجية ، نفتقدها في الشعر ، ولكننا نلمسها في النثر ، ومن ذلك :

۱-( الوَكْـــمُ ) ، وهو : كسر الكاف من ضمير المخاطبين ، إذا سُبِق بكســرة ، أو ياء ، نحو : ( بكِمْ ، وعَلَيْــكِمْ ) (٢) .

٢-(الشَـنْشَـنَة)، وهي: جعل الكاف شينا مطلقا في لهجة أهل اليمن، نحــو:,
 ( لَـبَّـيْـشُ اللَّهُمَّ لَـبَّـيْـشُ ) (٢).

٣\_ ومن العرب من يجعل الكاف حيما ، نحو : ( الجعبة ) أى : ( الكعبة ) . وهذه الأمثلة لم توجد لها شواهد شعرية ، ومع ذلك وُصِفت بأنَّها لهجـ فل القبائل العربية ؛ لأن الشواهد النثرية كافية – حسب ظنى – لبيان اللهجة .

ولكن ما الحافز الصوتى لإبدال الألف ياء ، وإدغامها فى الياء ، فى نحو : هُدَى ، وعَصى ، ومَحْيى ، وبَشْرَى ، وفتَى ، وغيرها ؟ .

إنَّ الحافز الصوتي لهذا الإبدال ، هو ما يلي :

أنّ الأصل في الاسم المضاف إلى ياء المتكنم - إذا كان صحيح الآخر - أن يُكسَر مـــا قبلها ، مثل : كِتابي ، وغُلاَمِي (°) .

وإذا كان الاسم المضاف إلى ياء المتكلم مقصورا ، فإنّ الأشهر ، والأكثر انتشارا لدى

<sup>(</sup>۱) ج ۱۱ ص ۳ .

<sup>(</sup>٢) وهي لهجة ربيعة . ينظر : الاقتراح : ص ١١٣ ، والمزهر : ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدران السابقان، وفي التطور اللغوى : ص ١٣، ١٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : الاقتراح : ص ١١٣، والمزهر : ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحتسب : ٧٦/١ وشرح ابن عقيل على الألفية : ٣/٣٥

العرب ، هو : بقاء الألف على حالتها ، وعدم المساس بها ، وتحريك الياء بالفتحة ؛ لئــــلا يؤدّى بقاؤها ، وبقاء الألف قبلها إلى التقاء الساكنين ، نحو : هُدَاىَ وعَصَاىَ ، وفَـــتَاىَ ، وبُشْرَاىَ(١) .

ولكن بعض العرب الذين منهم: هذيل ، وطيّئ ، وبنو سُـلَيم ، وغـيرهم أرادوا المحافظة على الطور الأول للكلمة (٢) والجرى وراء الأصل في إضافة الاسم إلى ياء المتكلم، وهو: أن يُكسر ما قبل الياء، كما هو الحال في صحيح الآخر ، إلا أن الألـف لا تقبـل الحركة بأى حال من الأحوال ، فلما استعصى تحريك الألف ، قلبوها ياء ، ثم أُدغِمَـت في الياء ، وكان هذا القلب بمثابة العوض عن تحريكها (٣) .

والسبب الكامن وراء هذا الإبدال ، ثم الإدغام هو: أنّ الألف حرف خفي. والياء - أيضا - خفية ، فلما أرادوا التبيان ، وراموا إلى الخفّة ، مع الميل إلى الوضوح في السمع ؛ قلبوا الألف ياء ، ثم أدغموها في الياء ، فصارتا حرفا واحدا مشددا ، والنطق بذلك أخف عليهم (ئ) ، وهو أوضح في السمع ، وأسرع في النطق ، مع ما في ذلك من تحول الصوت إلى نبر الشدة بالإدغام (ث) ، والميل إلى الأصوات الشديدة ، مع توخيي السرعة في الكلام من صفات البدو (٢) .

بيد أن القبائل التي نُسِبت إليها هذه الظاهرة ، ليست كلها بدوية ، بيل منها حضرية كقريش ، وقد يكون ذلك من باب التأثّر والتأثير ( $^{(V)}$ ) ومنها من احتك بالحضر مثل : هذيل ، وأهل السروات الذين يكثر مبهم هذيل ( $^{(A)}$ ) ، ومنها بدوية نجدية ، وهي : طيّي، وبنو سُلَيم ( $^{(P)}$ ) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٢١٣/٣؛ ومعانى القرآن للأخفش :١/٥٣٠ ، وشرح ابن عقيل على الألفية : ٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ٥٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٣٦/١ ، ومعانى القرآن للفراء : ٢٠/٠ ، وإعراب القرآن للنحــــاس : ١٦٦/١ ، والأمالي/بين الشجرى : ٢٩/١ ؛ والدر المصون : ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٢٣٦/١ ، ومعاني القرآن للأخفش : ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ١٩٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق: ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق: ص٢٦٦ .

## ثالثًا: الإبدال اللغوى في : الافتعال :

١ - تاء الافتعال مع الصاد:

قال ابن عطية (٢): (( وَاصْطَفَى : افتعل من الصَّفُوة ، معناه : تَحيَّر الأصفــــــى ، وأُبدِلت التاء طاء ؛ لتناسبها مع الصاد في الإطباق )) .

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ صَالِحًا عَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ (").

قال ابن عطية (<sup>3)</sup>: (( و﴿ يَصْطَرِخُونَ ﴾ : يفتعلون من : ( الصُّرَاخ ) ، أصله : ( يَصْــتَرِقُون )، فأبدِلت التاء طاء ؛ لقرب مخرج الطاء من الصاد )) .

\*\*\*

عطيمة فيما سبق تحدث ابن عن ظاهرة تقريب تاء الافتعال إلى فائه ، إذا كانت الفاء أحد فيما سبق تحدث ابن عن ظاهرة تقريب تاء الافتعال إلى فائه ، إذا كانت الفاء أحد حروف الإطباق ، كالصاد ، كما ظهر لنا في الأمثلة السابقة ، ومماثلها (\*) و ذلك أن حروف الإطباق - بما فيها الصاد - إذا وقعت فاء لافتعل ، ووقعت بعدها التاء ، فإنه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٣٦٣/١

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: ٣٧

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٧٨/١٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ٣٠٨/١٥، ١٦٤/١٢، ٣٠٨/١٥.

يلزم منه قلب التاء إلى أقرب الحروف إليها ، وهو: الطاء (١).

والسبب في هذا الإبدال هو: أن الصاد مستعلية مطبقة رخوة ، والتاء مستفلة منفتحة شديدة (٢) ، فتحافت بذلك أصوات الكلمة الواحدة ، مما أحوجهم إلى التقريب بينها ، بالبحث عن أقرب الحروف إلى الصاد تتسم بالإطباق ، فوجدوا طِلْبَتَهُم في الطاء التي تخرج من مخرج التاء ، وتؤاخى الصاد في الاستعلاء ، والإطباق ، ، فقُلبت التاء إليها ؛ طلبا للتجانس الصوتي (٣) .

وهذا النوع من التقريب الصوتى يُطلق عليه عند المحدثين: (المماثلة) (أ) ، التي تمدف إلى الاقتصاد من الجهد العضلى ، وإذا أثّر الصوت السابق على اللاّحسق ، سمّسى بالتأثّر التقدّمي () ، كما هو الشأن في الأمثلة السابقة: (اصتفى ، واصترخ) ، فأثّرت الصاد بإطباقها ، واستعلائها - في : التاء ، فحولتها صوتا مستعليا، مطبقا ، فصارت : (اصطفى ، واصطرخ) .

وهناك نوع آخر من التقريب الصوتى ، وهو الذى يتبع هـــذا لإبـدال ، وهـو : الإدغام، وقد أوماً إليه ابن عطية عند قولــه تعـالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا لادغام، وقد أوماً إليه ابن عطية عند قولــه تعـالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا لادغام، وقد أوماً إليه ابن عطية عند قولــه تعـالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا لادغام، وقد أوماً إليه ابن عطية عند قولــه تعـالى: ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا لا يَعْلِهُا مَا لَا يَعْلِهُا صَلَّحًا ﴾ (١٠) في في المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>۱) ينظر : المقتضب : ١/١، ، والتكملة لأبي على الفارسي : ص ٢٤٤ ، وسر صناعة الإعراب : ٢١٧/١، وضياء الحلوم المختصر من شمس العلوم، مخطوط : ٥ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤-٣٣١، والتبصرة والتذكرة: ٢/٥٥٨، والممتع: ٣٦١،٣٦، ٣٦١، و والأصوات العربية بين اللغويين والقراء: ص ٨٥، ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخصائص : ٢/ ٢٢٩، ولتبصرة ولتذكرة : ٨٥٥/، وشرح لشافية : ٢٢٦/٣، الوجيز في فقه اللغة ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٦٩ ، والمنهج الصوتى للبنية العربية : ص ٦٨، ومجلة بحمع اللغة العربية بالقاهرة : ٣٣/ ١١٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ١٢٨.

حيث قال (١) (( وقرأ الجحدري ، وعثمان البَتِّي (٢): ( يَصَّلُحَا ) : بفتح الياء وشدّ الصاد) (٣): ، أصلها: (يَصْطُلحا).

قال أبو الفتح (٤): أُبدِل الطاء صادا ، ثم أُدغِم فيها الصاد التي هي فاء ، فصارت : يَصَّلُحًا )) .

وهذا الإبدال الذي أشار إليه ابن جني ، جاء لأجل أن يُدغِموا الطاء في الصاد، وهو نمج لبعض القبائل العربية ، ويقول الفراء <sup>(ه)</sup> : (( وسمعت بعض بني عُقيل ، يقول : عليك بأبوال الطِّباء ، فَاصَّعِطْها (٦) ؛ فإنَّها شفاء للطَّحل)) .

### ولكن ما العلة الصوتية لهذه الظاهرة ؟:

يبدو أنهم بعد أن أبدلوا التاء طاء في : ( اصْتَلَح ، واصتعط ، واصتبر ، واصتفى) ، الانسجام الصوتي أوثق ، والتمازج بين الأصوات آكد ؛ فمالوا إلى إبدال الطاء صادا ، وإدغامها في الصاد(٧) ، فصارت : ( اصَّلَح ، واصَّعط ، واصَّعر ، واصَّفي ) ، و لم بحـز في الأمثلة إدغام الصاد في الطاء ، نحو : ( اطَّلَح ، واطُّعَط ، واطُّبر ، واطُّفي ) ، وما شابمها ؛ الميزة (^).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٢) هو : عثمان الْبَتِّي بن مسلم، أو أسلم، أو سليمان، فقيه البصرة، أبو عمرو، وأصله من الكوفة، وثقه أحمـــد والدارقطني، حدث عن أنس ( ﷺ)، والشعبي، ورى عنه : شعبة، وسفيان أ. توفى سنة لا ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٤٨/٦، ١٤٨/٨ والدارقطني، حدث عن أنس ( ﷺ)، والشعبي، ورى عنه : شعبة، وسفيان أ. توفى سنة لا ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٤٨/٦ من أمن الإدغام : ص ٢٦ ( ٢٠١/١ ، وما ذكره الكوفيون من الإدغام : ص ٢٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب : ٢٠١/١

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن: ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٦) أي : أدخلها في أنفك ، والصَّعوط لغة في : السَّعوط ،وهو : اسم الدواء الذي يُصَبُّ في الأنسف .يظسر : اللسان : (س ع ط) ، و (ص ع ط) .

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ٢٧/٤ ، ومعاني القرآن للأخفش : ٩٢/٢ ، وشرح المفصل : ١٥٠/١٠ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: المُقتضِب: ١٧٣/١، والمنصف: ٣٢٨/٢، وسر صاْفَهُالإعراب: ٢١٨/١، والمحتسب: ٢٠١/١ وإعراب القرآن: ١/٥/١ .

وهذه الظاهرة المنسوبة إلى عُقيل تبدو عليها المسحة الحضرية ؟ لأنّ الصوت يتحول بإبدال الطاء صادا ، ثم إدغامها في الصاد من الشدة إلى الرخاوة (١) ، مما يدل على أنّ عُقيلا من القبائل المحتكة بالحضر ؟ وذلك لميلها إلى الصوت الرخو ، وهو سمة حضرية (٢) مع احتفاظها بالإدغام ، الذي يُعَدّ سمة بدوية (٦) ، فتمثل بذلك مرحلة وسطى بين البداوة والحضارة ، وينجلي هذا الأمر ، إذا علمنا أن عُقيلا رحلت إلى البحرين ، ومِن تَسمّ إلى الكوفة ، ثُمَّ أقفلت إلى البحرين بعد تغلب السلاجقة (٤) ، وقد يفسر لنا ذلك سماع الفراء منهم ، فربما وقع هذا السماع خلال مكثهم في الكوفة ؟ إذ الفراء أحد العلماء ، الذين أفرزهم الكوفة .

#### ٢-اجتماع تاء الافتعال مع الزاى:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْلِبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ (٥) .

قال ابن عطیة (٢): (﴿ مُزْدَجَرُ ﴾ ، معناه : موضع زحر وانتهاء ، وأصله : ( مُزْتَجَرٌ ) ، قُلِبت التاء دالا ؛ لیناسب مخرجها مخرج الزای ، و کذلك تُبدَل تاء افتعل من كل فعل أوله زای ، كازدلف وازداد ، ونحوه )) .

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينِ تَـزَّدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن

<sup>(</sup>١) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : ص ٧١ ، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : قلائد الجمان : ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر: ٤.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٩٤/١٥ .

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_\_

يُوْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾ (١) .

قال ابن عطیة : (( و ﴿ تَــُزُدُرِیٓ ﴾ ، أصله : ( تَزْتَرِی )<sup>(۲)</sup> ، تفتعل مــن : ( زَرَی، يَزْرِی ) ، ومعنی ( تَزْدَرِی ) : تحتقر ) ) .

\*\*\*

فيما سبق نجد أن عاء الافتعال وقعت بعد الزاى ؛ نحــو: ( ازتجـر ، مزتجـر ، وازدلــف وازتلف، مزتلف) ، فأبدِلَت تاء الافتعال دالا، فصارت: ( ازدجر ، مزدجر ، وازدلــف ،مزدلف وازدرى ، مزدرى) .

والعلة الصوتية لهذا الإبدال ، هي:

أن الزاى وقعت فاء للكلمة ، ثم جاءت بعدها التاء في الافتعال ، مما يستلزم إبدال التاء حرفا من مخرجها ، يتناسب مع الزاى (٣) ؛ ,وذلك أن التاء والزاى بالرغم من تدانيهما في المخرج (٤) ، واتّصافهما بالانفتاح (٥) ، إلا أن اتّصاف التاء بالهمس والشدة ، واتّصاف الزاى بالرخاوة والجهر (٢) ، يجعل التباين بين الصوتين واضحا ملموسا ،والعرب يفرّون من عدم انسجام الأصوات ؛ ولذلك قرّبوا بين تاء الافتعال وفائه ، بإبدال التاء إلى أقرب الحروف مشابحة بحا من مخرجها ، وهو الدال ، وهي مؤاخية للزاى في صفة الجهر، فيتجانس جرس الكلمة ، وتتآلف أصواحًا (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة هود: ۳۱

<sup>(</sup>٢) فى مُحقَّق (مجلس العلمى بفاس : ( تَرْثَرَى ) ، وهو خطأ مطبعى ، وصوابه : ( تَرْترى ) بالتاء . ينظر : المحرر الوجيز :، بتحقيق : عبد السلام محمد : ١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ١/٦٥، والتكملة: ص ٢٤٤ ، وشرح الملوكي في التصريف: ص ٣٢٢ ،.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ص ٤٣٦ ، والنشر: ١٦١/١ ، والدراسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٩٣

<sup>(</sup>٦) ينظر ك الكتاب : ٢/٤٣٥ ، ٣٥٥ ، والممتع : ١/٣٥٦ ، والأصوات اللغوية : ص ٦٢ ، ٧٧ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الخصائص: ١٤٣/٢، والإملاء: ٢٤٩/٢، وشرح الملوكي: ص ٣٢٣.

#### ٣-إبدال الهمزة تاء في الافتعال:

أ-عند قول على على على على الله وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ اللهُ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ اللهُ وَاعْدَنَا مُوسَى اللهُ وَاعْدَانَا مُوسَى اللّهُ وَاعْدَانَانَانَانَانَا اللهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانَا مُوسَانَا اللهُ وَاعْدَانَا مُنْ اللهُ وَاعْدَانَا مُوسَانَا اللهُ وَاعْدَانَا مُوسَى اللهُ وَاعْدَانَا مُوسَانَا اللهُ وَاعْدَانَا مُوسَانَا اللهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانَا مُعْلَى مِنْ اللهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِ اللهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانِهُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانُ وَاعْدَانُواعُ وَاعْدَانُواعُواعُ وَاعْدَانُوا

قال ابن عطية (٢): (( واتَّخَذَ ، وزنه : افتعل من الأخذ .

قال أبو على <sup>(٣)</sup> : هو من : ( تَخِذَ ) ، لا من : ( أُخَذَ ) ، وأنشد<sup>(٤)</sup> :

وَقَدْ تَخِذَتْ رَجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا (٥)

نَسيفًا (٦) كَأُفْحُوص القَطَاة الْمُطَرِّق(٧)))

ب- عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَاهُ وَ اللَّهُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (^)

قال ابن عطية (٩): ((و اتَّخَذْتُم، أصله: (ايتَخَذْتُم)، وزنه: (افتعلتم) من الأحذ، سُهِّلَت الهمزة الثانية؛ لامتناع جمع همزتين، فجاء (ايتَخَذْتُم)، فاضطربت الياء في التصريف، فجاءت ألفا في: (يَاتَخِذُ)، وواوا في: (مُوتَخَذُ)، فبُدِّلَ مِن آلِي ألف الياء الْمُبدَلة] بحرف جَلْدٍ ثابت، وهو التاء، وأدغِمت، فلما دخلت في هذه الآية ألف التقرير، استُغني عن ألف الوصل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة للقراء السبعة : ٦٨/٢ .

 <sup>(</sup>٤) من الطويل، وهو بلا نسبة في المصدر السابق، ونُسِب إلى الممزق العبدى ، في : الأصمعيات : ص ١٦٥ ،
 واللسان : ( ط ر ق ) .

<sup>(</sup>٥) الغرز : ركاب الرحل . ينظر : اللسان : (غ رز )

<sup>(</sup>٦) أي : أثر ركض الرِّجل بجنبي البعير ، إذا انحص عنه الوبر .

<sup>(</sup>٧) أَفْحُوص : مبيض القطاة ، والمطرِّقُ : إذا حان خروج بيضها . ينظر : اللسان :( ف ح ص ) و ( ط ر ق )

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٨٠ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٧٤/١ .

ومذهب أبي على : أنَّ ( اتَّخَذَتُم ) من : ( تَخِذَ ) ، لا من : أخذ )) .

ج- وعند تفسير قول تعالى : ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَلِيهِ مَوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِ مَعْجَلًا جَسَدًا لَّهُ وَخُوارً ﴾ (١) .

قال ابن عطیة (۲): (( ﴿ ٱتَّخَذَ ﴾ ، أصله: (ایتخذ) ، وزنه: افتعل ، مـن: رَتَخِذَ) . هذا قول أبي على الفارسي )) .

\*\*\*\*

فيما سبق أشار ابن عطية إلى مذهبين من مذاهب العلماء في : ( اتَّخَذَ ) ، وهما على النحو الآتي :

١- أنَّ ( اتَّخذ ) افتعل من : ( أخذ ) ؛ لأهم لما أرادوا بناء فعل أخذ عليه وزن افتعل ، جاءوا بممزة وصل ، وتاء افتعل ، فأصبح الفعل : ( الْتَخَذَ ) ، فاجتمعت الهمزتان ، فمالوا إلى تخفيف الثانية ، التي وقعت فاء للكلمة ، وذلك بإبدالها ياء ولهمارًا ( ايتَخذ ) ، التي تضطرب في التصريف فتكون : ( مُوتَخذ ، أو ياتخذ ) ؛ وفرارا من هذا الاضطراب في التصريف ، فإهم بحثوا للياء المُبْدَلَة من الهمزة حرفا جلدا ، لا تُقرّ فيه العوارض التصريفية ، وكان ذلك الحرف ، هو : التاء ، فبُدِّلت الهمزة إليها ، وأدغمت في تاء الافتعال ، فصارت : ( اتَّخذ ) .

٢- أن ( اتَّخَذ ) مأخوذة من : ( تَخِذ ، يَتْخَذ ) ، فسبني الفعل على وزن افتعلى
 بزيادة همزة الوصل والتاء - فصار : ( اتُستَخَذ ) ، فأُدْغِمَت التاء في التساء ، فصار: (اتَّخَذ) ، ونسب هذا القول إلى أبي على .

#### التعقيب:

ما ذكره ابن عطية من اختلاف العلماء في : ( اتَّخَذ )، يحتاج إلى بعض البيان؛ لأنّ في المسألة أكثر من مذهبين ، كما أنّ هناك بعض التفصيلات ، لم يتعرض لها المؤلَّف،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٤٨ .

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۱۹۳/۷

وهي ما يلي :

أ- القول بأن ( اتَّخَذ) افتعل من : ( أَخَذَ ) هو مذهب كثير من علماء اللغة (١)، الذين يرون أنّ : ( تَخِذ ) ليس بأصل؛ وإنما هو مشتق من : ( اتَّخَذ ) مثل اشتقاق تَقَى ) من : ( اتَّقَى )؛ وذلك بحذف همزة الوصل، وتاء الافتعال (١)؛ لأنه لما كثر استعمالهم لهذه الكلمة : ( اتَّخَذ ) على وزن افتعل، توهموا أصالة التاء، فبنوا منها فَعِل يَفْعَ لله فقالوا : ( تَخِذ، يَتْخَذ ) .

ويميل بعض المحدثين إلى هذا القول (٤).

<sup>(</sup>۱) مثل : صاحب الجمز في : العين : ۲۹۸/٤، والفراء في : معاني القرآن : ۱۵٦/۳ والزجاج في : معاني القرآن : ٣٠٧/٣، والأزهري في : التهذيب : ٣١/٧، وفي : معاني القراءات : ٢١/٢، ١١٨، والجوهري في : الصحاح : ( أخ ذ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن للفراء: ٣٠٧/٣ معانى لقرآن للزجاج : ٣٠٧/٣ ، ومعانى القراءات للأزهرى : ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القراءات للأزهرى : ١١٧/٢ ، ١١٨ ، وحاشية الصبان على الأشمـونى : ٣٣١، ٣٣٠، ٣٣١ ، عند بيان مذهب الزجاج ، و لم يرجحه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : محلة مجمع اللغة العربية، ج ٣٣ ص ١٢٥، ١٢٦، والبيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف : ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٥) يُطلَق هذا اللَّقب – عند أبي على الفارسي ، وابن جين – على الكوفيين . ينظر : الخصائص : ١٨/١، ٩٩ ، وأبي على الفارسي ، حياته ، ومكانته بين أئمة التفسير العربية ، وآثاره في القراءات والنحو : ص ١٩٩ ، والمدارس النحوية : ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : التكملة : ص ٢٥٠، وشرح المفصل: ١٨٠/١، ٢٤، والمساعد في تسهيل الفوائد : ١٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ١٨ ،وشرح المفصل : ٦٤/١٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : توضيح المقاصد : ٧٨/٦ .

ب- والقول بأنّ ( اتَّخَذ ) فرع مشتق من : ( تَخِذ ) ، هو مذهب أبي على الفارسي (١) - كما أشار إليه ابن عطية - ، إلاّ أنّ هناك حمّا غفيرا من علماء اللغية ، والمفسرين شاركوا أبا على في هذا القول (٢) ، قَفَر ذهن بعض المصادر إلى أنه مذهب البصريين (١) ، وأنه مذهب سيبويه (١) ، الذي قال (٥) : (( قال بعضهم : ( اسْتَخَذَ فُللَّنَ البصريين (٢) ، يريد : ( اتَّخذ أَرْضًا ) كأنّهم أبدلوا السين مكان التاء في : ( اتَّخذ أرضًا ) كأنّهم أبدلوا السين مكان التاء في : ( اتَّخل أبدلَت التله أبدلوا حيث كُثرت في كلامهم وكانتا تاءين ، فأبدلوا السين مكافا، كما أبدلَت التله مكان في : (سِتٌّ ). وإنما فُعِل هذا كراهية التضعيف )) .

ويفهم من قول سيبويه المتقدّم أنه يرى أصالة التاء الأولى فى : ( اتَّخَذ ) (أ) وربما كانت نسبة المذهب إلى أبى على؛ لأنه أكثر من تناوله، وفصّله، وهوالقائل (٧) : (( اتَّخَد : افتعل، وفَعِلْتُ منه : تَخِذْتُ ))، ثم قال (٨) : (( ومن زعم أن : ( تَخِذْتُ ) ، أصله من : ( أَخَذْتُ ) ، لم يكن هذا القول بمستقيم ، ولا قريب منه ، ولو قُلِب ذلك عليه لم يجد فصلا ، ألا ترى أنّ الهمزة لم تُبدَل من التاء ، ولا التاء أبدلت منها .

فإن قُلتَ : فلِمَ لا يكون ( اتَّخَذْتُ ) افتعلتُ ، من : ( أُخَذْتُ ) ، كأنَّ الهمزة لَمَّا أُبدلِت منها التاء ؛ لالتقائها مع همزة الوصل ، أُدغِمت في التاء الزائدة ، كما أَبدلـــوا في

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة: ٢١/٦٨/٢

<sup>(</sup>۲) مثل: أبو جعفر النحاس في : إعراب القرآن : ۲۸۸/۲ ، وابسن جسني في : الخصائص : ۲۸۷/۲ ، وابسن جسني في : الخصائص : ۲۸۷/۲ ، وابن جسني في : النهاية والزمخشري في : الكشاف : ۲۰۶/۳ ، وأبو حيان في : البحر المحيط : ۲۰۲/۲ ، وابن الأثير في : النهاية في غريب الحديث : ۱۸۳/۱ والمرادي في : توضيح القاصد : ۲۹۲/۲ ، وابن هشام في : أوضح المسللك : في غريب الحديث : ۱۸۳/۱ والمرادي في : توضيح القاصد : ۳۳۰/۶ ونقره كار في : شرح الشافية ص ١٩٩/٤ ، وخالد الأزهري في : شرح التصريح على التوضيح : ۲۹۱/۲ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ١٥٢/٦ ، وروح المعنى للألوسي : ٧/١٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٤٨٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٤٤٦/١

<sup>(</sup>V) الحجة: ٢/٨٢ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص ٧١ .

قولهم : ( اتَّسروا الْجَزُور ) ،وإنما من اليسر .

فالقول: إنَّ ما ذكرته من الإبدال لا يجوز في قياس قول أصحابنا (١)، والذين أجازوا من ذلك شيئا، لا يستبغى أن يجوز ذلك على قولهم ؛ لاختلاف معنى الحرفين)).

 $\dot{\xi}_{-}$  هناك مذهب آخر، وهو مذهب المتأخرين (٢) الذين يرون أنّ أصل ( اتّخَذ )، فقلبت من : ( وحذ ) — وهى لغة فى أحذ — فلما بنيت على افتعل، صارت : ( اوتخذ )، فقلبت الواو تاء ، وأدغمت فى تاء الافتعال على القياس ، فصارت : ( اتّخذ ) (٢) ، ومن ثَمَّ قالوا (٤) : ( ووحذ : وإن كانت قليلة ، إلا أنّ بناءه [ أى : بناء اتّخذ ] عليها أحسن من جعله افتعل من : ( الأحذ ) ؟ لألهم نصوا على أنّ ( اتّمَن ) لغة رديئة )) .

د- وهناك بعض المصادر لم يتخذ أصحابها موقفا واضحا إزاء قضية ( اتَّخَذ ) ، بـــل ذكروا مذهب أبى على القائل: بأنّ ( اتَّخَذ ) مأخوذة من: ( تَخِذ ) ، والمذهب الآخــــر القائل: بأنّ ( اتَّخَذ ) مأخوذة من: ( أَخَذ ) .

فصاحب لسان العرب ذكر في مادة ( أَخَذ ) : بأنّ ( اتَّخَذ ) افتعل من : ( أَخَذ)، ثم ذكر في مادة ( تُخِذ ) : بأن ( اتَّخَذ ) افتعل من : ( تُخِذ ) .

وكذلك فعل صاحب كتاب ( مفردات ألفاظ القرآن ) ( ) ، حيث ذكر في مادة ( أخَذ ) : أنّ ( اتَّخَـذ) ( أَخَذ ) : أنّ ( اتَّخَـذ) افتعال من ( أَخَذ ) أنّ م ذكر في مادة ( تَخِـذ ) : أنّ ( اتَّخَـذ) افتعال منها ( ) .

<sup>(</sup>١) يعني به: البصريين: المدارس النحوية ،: ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مثل : المنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني في : الفريد في إعراب القرآن المجيد : ٢٩١/١. وهناك مصادر تُطلِق القول : بأن هذا مذهب المتأخّرين دون التنصيص بأصحابها وهي : توضيح المقلصد : ٢٨/١، ٧٩ ، وطاشية الصبان على الأشموني : ٣٣١، ٣٣٠، ٣٣١ ، والتصريح : ٣٩١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد: ٢٨/١، ٧٩ ، وحاشية الصبان على الأشموني : ٣٣١ ، ٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) وهو الراغب الإصبهاني .

<sup>(</sup>۷) ينظر : ص ۱۶۵، ۱۹۵، .

٥- وهناك مصادر أخرى تُنسِب إلى الجوهرى (١). قوله: إن: ( اتَّبَخَذ ) مأخوذة من : ( أَخَذ ) ، كما وصفته بالوهم في هذه المسألة (٢) ، وقد مضى في هذا المبحث أن هذا مذهب كثير من علماء اللغة (٣) ، فربما كان الجوهرى أكثر من فصّل هذا المذهب.

والذي يبدو لى راجحا في هذه المسألة، هو : مذهب أبي على الفارسي، وغيره الـذي يتَّجه إلى القول: إنَّ ( اتَّخَذ) افتعل من : ( تَخِذ )؛ وذلك للأسباب التالية :

أولا: أنّه ألم يرد إدغام الهمزة - بعد قلبها ياء - في التاء ، إلا ما سُمع شذوذا (١٠) على نحو ما جاء في حديث أمّ المؤمنين عائشة . رضى الله عنوا ) : ((كان أي: النبي (صلى الله عليه وسلم ) ] يَأْمُرُنِي ، فَأَتَّزِرُ ، وَأَنَا حَائِضٌ ثُمّ يُبَاشِرُنِي )) (٥) ، والشذوذ وقع في : ( أَتَّزِرُ ) ؛ إذ كان أصله من : ( الإِزَار ) فُلِي اللفظ على افتعل : ( اثْتَزَر ) ، ثم أُبدِلَت الهمزة ياء - إثر كسرة - : ( ايتَلَزر ) ، ثم أُدْغِمت الياء في التاء ، فصارت (ائتَلَر ) (١) .

وهذا ضعيف، لم يأت إلا شاذا، أو في لغة رديئة (١)، ويقول ابن حنى (٨): (( فأما قولهم : ( اتَّخَذت )، فليست تاؤه بدلا من شيء، بل هي فاء أصلية، بمنزلة ( اتَّبَعَت)

<sup>(</sup>۱) هو: إسماعيل بن حماد ، التركى ، من مدينة فاراب ، أخذ العلم عن السيراقى بوأبي على الفارسى ، و الفارابي : صاحب ديوان الأدب ، وله كتاب الصحاح الذى يُعَدّ أجل مصففاته ، وكان مضرب المشلل في جودة الخط ، أصيب في آخر حياته بنوئة عقلية ، وتوفي مترديا من السلطح ، وكان يحاول الطيران ، سينة : ٣٩٣هـ . ينظر : (سير أعلام النبلاء : ١٤٣/٨، ١٨، وشذرات الذهب : ١٤٣/٣)

 <sup>(</sup>۲) ينظر: أوضح المسالك: ٣٩٨/٤ ، والنهاية في غريب الحديث: ١٨٣/١ ، حاشية الصبان على الأشموني:
 ٣٣١ ، ٣٣٠ ، ٣٣٠ ، ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : ص ١٧٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : توضيح المقاصد : ٧٩، ٧٨، ٧٩ ، ومنتخب ما قيل في شرح ابن عقيل ، مطبوع مع شرح ابن عقيـــل على ألفية ابن مالك ، للشيخ محمد البقاعي : ٢٠٩/٤ ، دار الفكر ،بيروت پي

<sup>(°)</sup> مسند أحمد ٢٥/٦ . والرواية التي في مسلم : ((كان يَأْمُرُهَا فَتَأْتَزِرُ )) : ٢٤٢/١ ، تح . فؤاد عبد الباقى ، دار الحديث ، القاهرة .

<sup>(</sup>٦) ينظر : أوضح المسالك : ٣٩٨/٤ ، والتصريح : ٣٩١/٢ ، ومنتخب ما قيل في شرح ابن عقيل : ٣٩٠٤

<sup>(</sup>۷) ينظر : توضيح المقاصد : 7/7 ، وحاشية الصبان : 7/7.

<sup>(</sup>٨) الخصائص: ٢٨٧/٢.

من : ( تَبع ) . يدل على ذلك ما أنشده الأصمعي من قوله  $^{(1)}$  :

وَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَــنْبِ غَرْزِهَا \* نَسِيفًا كَأُفْحُوصِ الْقَطَاةِ الْمُطْرِّقُ وَعَلَيْهِ أَجْرًا } الله سبحانه وتعالى: { قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا } (٢) .

وذهب أبو إسحاق إلى أن : ( اتَّخَذت ) كَاتَّقيت ، واتَّزنت ، وأنَّ الهمزة أُجرِيت في ذلك مجرى الواو . وهذا ضعيف ، إنما جاء منه شيء شاذ ، أنشد ابن الأعرابي (٣) :

فِي دَارِهِ تُقْسَمُ الأَزْوَادُ بَيْنَهُمُ \* كَأَنَّمَا أَهْلُهُ مِنهَا الَّذِي اتَّهَلاً )) . ويقول ابن مالك (٤) :

ذُو اللِّين فَا تَا فِي افْتِعَال أُبْدِلاً \* وشَذَّ فِي ذِي الْهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلاَ

ثانيا: أنّ ( تَخِذ يَتْخَذ ) نمط لهجى لقبيلة هذيل (٥)، ويغلب على الظن: أنّ هذيك حافظت على الطور القديم للكلمة ، على حين سارت بقية قبائل العرب على الطور القديم للكلمة ، الجديد، وهو : ( اتَّخَذ ) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في : ص٧٧

<sup>(</sup>٣) من البسيط ، وهو بلا نسبة في : الخصائص : ٢٨٧/٢ ، واللسان : (أهـ ل)

<sup>(</sup>٤) ألفية ابن مالك : ص ١٤٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : إبراز المعاني : ٣٤١/٣

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٣٩٦ ، ومعانى القراءات للأزهرى : ١٧/٢ ، وإبراز المعانى من حرز الأماني : ٣٤١/٣

ثالبتا: أنَّ هيناك مبررا صوتيا ، يجيز كون ( اتَّخَذ )، من : ( تَخِذ) ، وهو إدغام المتماثلين ؛ إذ كان أصلها : ( تَخِذ) ، فلما بُنِيَت الكلمة على افتعل ، صارت: ( اتَّتَخَذ)، في أدغِمَت الستاء الأولى الأصلية في التاء الثانية الزائدة في الافتعال، فأصبحت : ( اتَّخَذ)، وهذا النوع من الإدغام يُسمَّى عند المحدثين ب(( التأثُّر الرجعي: Regressive))(١)

أما المذهب القائل: بأنّ ( اتَّخَذ ) مأخوذة من: ( أخَذ ) ، فيعوزه السند القوى ؟ لأنه ليس هناك مبرر صوتى تُسوِّغ إبدال الهمزة ياء ، ثم إبدال الياء تاء وإدغامها في تاء الافتعال؛ لأنّ فاء افتعل التي تبدل من الياء لا تكون في حكم البدل (( وإنما تُبدل التاء من الياء المحضة كاتَّسَر ، واتَّأُس )) (") .

وعند بناء ( أَتَّخَذ ) من : ( أَخَذ ) لابد من حدوث أحد الأمرين :

١- إما المؤد عن التاء مباشرة من غير إبدالها ياء ، فيقال : (أخذ) (اتّخذ). ٢- وإمّا أن تُدغَم بعد إبدالها ياء ، فيكون هكذا : (أخذ) = (ايتخذ) = (اتّخذ). وكلا هذين الأمرين لا يجوز<sup>(1)</sup> ؛ وذلك أنّ الهمزة لا تُدغم في التاء ، وكذلك لا تُدغم الياء المبدلة من الهمزة في تاء الافتعال ؛ لأنها ليست أصلا ، بل بدل من أصل وهو الهمزة، والياء لا تُبدَل تاء في الافتعال إلا إذا كانت أصلا ، أو لازمة (٥) ، وهي غير لازمة في نحو قولك : (ايتمر) من الأمر، و (ايتكل) من الأكل ؛ لأنّ هذا المثال إذا اتصل بشيء قبله ، فإنّ همزة الوصل ستسقط ، وتعود الهمزة الأصلية ساكنة ، نحو: (ياتكل) ، و (يا خالدُ و تَمر) ، وكذلك لانضمام ما قبلها ، وكنت تقول : (يا زَيْدُ وتَكل ) ، و (يا خالدُ و تَمر) ، وكذلك للوحكان ما قبلها مفتوحا نحو : (كيف أ تَمنتَ ) ، فلو خففتها لقلبتها ألفا [فتقول : كُوف أ تَمنتَ ) ، فلو خففتها لقلبتها ألفا [فتقول : كُوف أ تَمنتَ ) ، فلو خففتها لقلبتها ألفا [فتقول : كُوف أ تَمنتَ ] ؛ وإذ لم يكن لها أصل في الياء ، وتصير تارة ياء ، وتارة واوا ، وتارة ويا خاله و خوند و

<sup>(</sup>١) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠ ، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المخصص : ٢٧٢/١٢

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل : ٦٤/١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

ألفًا ، فلا وجه لأن تكون الياء لازمة [حينئذ] ، وإذا لم تكن لازمة لم تدغم ))(١) .

يبدو أن ابن عطية يميل إلى أن ( اتّحَد ) مأخوذة من : ( أخَذ) على نسق هذا التعليل السابق ، إلا أنّه أجاز إدغام الياء في تاء الافتعال ؛ لأن الياء المُبدَلة من الهمزة في : (أخذ)، والتي تصير ( ايتَخَد ) تضطرب في التصريف ؛ ولذلك تُبدَل حرفا جلدا ، وهو التاء ، ثم تُدغَم في تاء الافتعال (٢) ، وهو مذهب بعض البغداديين كما سبق (٣) .

وفيه نظر ؛ لأن الهمزة التي تقع فاء للكلمة، إذا بني منه افتعل، أُبدِلت ياء؛ لامتناع الجمع يين الهمزتين ، نحو : (ايتكل من الأكل ،و (ايتمر) من الأمر (أ) ، وإذا وقع شيء قبلها ، فإنّ همزة الوصل تسقط ، وتعود الهمزة الأصلية ، نحو : (تأتكل ،وتأتمر) ، وعليه قول الشاعر (٥) :

أَبْلِعْ يَزِيدَ بَنِي شَيْبَانَ مَأْلُكَةً \* أَبَا ثُبَيْتٍ أَمَا تَنْفَكُ تَأْتَكِلُ وَقُول الآخر (٦):

# أَحَارَ ابْنَ عَمْرٍ و كَأَنِّي خَمِرْ \* وَيَعْدُو عَلَى الْمَرْءِ يَأْتَمِرْ

فعلى هذا إذا بُنِي (افتعل) من: (أخك )، قيل: (التَّخَذ) عند البدء، وإذا كان قبل شيء، قيل: (أثمَّ اللهُ تَخَذُنا، وَنَأْتُخِذ، وهذا الْمُؤْتَخَذ)، فبهذا تعود الهمزة الأصلية، فيما كانت أصلا.

ويتضح من هذا العرض أنّ ( اتَّخَذ ) ، ليست مأخوذة من ( الأخذ ) ، وإنما هي من : ( تَخِيد ) ، فالتاء فيها أصلية ، وقد أُدْغِمت في تاء الافتعال؛ ولذلك تبثبت إذا وقع قبلها شيء مثل قوله تعالى : : ﴿ وَمِن كَالنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل: ٦٤/١٠

<sup>(</sup>۲) ينظر قوله في : ص١٧٦، ١٧٧

<sup>(</sup>۳) ینظر: ص ۱۷۸

<sup>(</sup>٤) ينظر : التكملة : ص ٢٥٠ ، وشرح لمفصل : ٦٣/١٠، ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) من البسيط، وهو للأعشى في : ديوانه : ص ١٤٨، والخصائص : ٢٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) مسن المتقارب، وهو لامرئ القيس، في : ديونه : ص ٦٨، وكتاب الأفعال، لأبي عثمان السرقسطى : ١٢٦/١، ١٦٧ .

أَندَادًا ﴾ (١)، فلو كانت مأخوذة من : ( أخذ ) ، لكانت ( يَأْتَخِذ ) ؛ نظرا للاســـتغناء عن همزة الوصل.

وأما المذهب القائل: بأنّ ( اتَّخَذ) مأخوذة من: ( وَخَذ) ، فأعتقد أنّ مذهب أبي على، ومن سار عليه أقوى دليلا؛ لأنّ بعض أصحاب هذا المذهب اعترفوا: أنّ (وَخَهُ لَا عَلَى وَمَن سار عليه أقوى دليلا؛ لأنّ بعض أصحاب هذا الأساس لا يمكن \_ فيما لغة محكية (7)، في حين يرى آخرون: أنما قليلة (7)، وعلى هذا الأساس لا يمكن \_ فيما أعتقد — أن تنازع ( تَخِذ) في الأصالة؛ لورودها عن العرب في لهجاتها ، وفي شعرائها، وفي القراءات القرآنية المتواترة .

#### المبحث الثاني : الإبدال اللغوي في الحركات :

الحركة : ضد السكون (ئ)، وتتميز بأنهاصوت مجهور، يحدث بمرور الهواء حرا طليقا من خلال الحلق والفم، دون أن يعترض على طريقه أى عائق، ودون أن يُحدث أى حفيف أو احتكاك مسموع (٥٠).

وهذه الميزة هي التي تفرق بين الحروف (الصوامت)، والحركات (الصوائت)؛ إذ درج أسلوب بعض العلماء على تقسيم الحروف عموما إلى (الصوامت، والصوائست:

<sup>(</sup>١)سورة البقرة : ١٦٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : الفريد في إعراب القرآن المحيد : ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: توضيح المقاصد: ٢٩ / ٢٩ ، وحاشية الصبان على الأشوني: ٣٣١، ٣٣١، ومنتخب ما قيل في شرح ابن عقيل: ٤/ ١٠٩ وحاشية المصادر حكوا هذا المذهب، ولكنهم يميلون إلى مذهب أبي على ، والجمهور.

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان : ( ح ر ك )

<sup>(°)</sup> ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢٦، وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ٧٤، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٤١

المصوّت ) (1)، ويقول أحدهم (٢) : (( الحروف إما مصوتة – وهي : السبتي تسمى في النحو حروف المد واللين، ولا يمكن الابتداء بها – أو صامتة، وهي: ما عداها ))

ويسمى بعض المحدثين ( الصوامت : بالأصوات الساكنة، والصوائت : بـــالأصوات اللينة ) (٣)

والحركات تنقسم إلى: حركات طويلة – وهسى: ( الألسف، واليساء، والسواو) وحركات قصيرة ، ( وهى : الفتحة، والياء، والواو )  $^{(1)}$ ، وقد بين العلاقة بينهما ابن جي بقوله  $^{(2)}$  : (( اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهى : الألسف، واليساء، والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهى : الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو .

وقد كان متقدمو النحويين يُسمّون الفتحة الألفَ الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والخسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة. وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة )) .

وقد أطلق بعض المحدثين على الألف، والياء، والواو، اسم: الحركسات الممدودة، وعلى الفتحة، والكسرة، والضمة اسم: الحركات المقصورة (٢)؛ إذ الفرق بينهما في المدة والكمية، أما في كيفية النطق فلا فرق بينهما (٧).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ينظر: المقتضب: ٢١/١، والتفسير الكبير: ٢/١١ وأسباب حدوث الحروف: ص ١٦، ١٧، والخصائص : ٣/١، ١٢٥، وعلم اللغة العام: الأصوات العربية: ص ٧٣، ٧٤، والمدخل إلى علم اللغة: ص ١٤، واللهجات العربية في القراءات القرآنية: ص ٩٥، ١١، الحذف والتعويض في اللهجات العربية من خلال معجم الصحاح للجوهري: ص ٩٥- ٩٠

<sup>(</sup>۲) وهو فخر الدين الرازى في : التفسير الكبير : ۳/۱

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢٦، ومن لغات العرب، لغة هذيل : ص ٢٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : التفسير الكبير : ٣١/١، والخصائص : ١٢٥/٣، ١٢٥، والأصوات اللغوية : ٣٦-٣٦، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٩٧، ٩٧، من لغات العرب : لغة هذيل : ص ٢٩، والحذف والتعويــــض في اللــهجات العربية : ص ٩٤، ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب: ١٧/١

<sup>(</sup>٦) وهذه تسمية براجشتراسر في : التطور النحوى : ص، ٣٤، ٣٨، ٤٩ ، ٥٤ . وانظر : من لغات العرب : لغة هذيل : ص ٩٢، ولهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨٧

<sup>(</sup>٧) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٩٧

ودراسي النواضعة في مجال الحركات تنبي على ما أشار إليه ابن عطية في المحرر الوجيز، و هو على النحو التالي :

أولا: التبادل بين الحركات الطويلة ( الصوائت الطويلة ):

هذا النوع من التبادل الصوتى لم أقف عليه عند ابن عطية إلا على مثال واحد، وهو : التبادل بين الواو والياء، المسمى بـ ((المعاقبة ))، أو ((التعاقب بين الواو والياء)) (١)، ويعرف المعاقبة بأنها : إدخال الواو على الياء، أو الياء على الواو من غير علة صرفية، وأما ما كان التبادل بينهما لعلة صرفية، فيجرى على قوانين التصريف (٢).

وقد تناولها ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿ وَكُلّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ (٣)، فقال (٤): ((وحيث: مبنية على الضم، ومن العرب من يسبنيها على الفتح (٥)، ومسن العرب من يعربها – حسب موضعها – بالسرفع، والنصب، والخفض، كقوله سبحانه: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢)، ومن العرب من يقول: حَوْث )) \*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى التبادل بين الواو والياء، في كلمة (حيث)، وقد أرجعه إلى اختلاف لهجات العرب، وعليه قول الشاعر (٧):

<sup>(</sup>۱) ينظر : الخصائص : ۲۹۲۱، ۲۶۲، ۲۶۲۱، والمخصص : ۱۹/۱٤، وإصلاح المنطق : ص ۱۳۵–۱۶۰، ولهجـــة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ۸۱

<sup>(</sup>٢) ينظر : المخصص : ١٩/١٤، ولهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨١، ٨٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٣٥

<sup>(</sup>٤) المحور الوجيز : ٢٣/١

<sup>(</sup>٥) أي : حَيْث .

<sup>(</sup>٦) سورة القلم: ٤٤

<sup>(</sup>۷) من البسيط، ولم أعثر على قائلهما، وهمافي : الحجة لأبي على : ١٠٠١، والخصائص : ١٢٤/٣، والصاحبي : ص ٧٦، والمخصص : ١٩٦/١١، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجيامع الصحيح : ص ٧٦، واللسان : ( ش ر ى )، مع اختلاف بين هذه المصادر ، وحوثما لغة في حيثما .

اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَا فِي تَلَفَّ تِنَا \* يَوْمَ الْفِرَاقِ إِلَى أَحْبَابِنَا صُورُ وَأَنَّنِي حَوْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فأنظُورُ وَأَنَّنِي حَوْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فأنظُورُ

وحوثما لغة في : (حيث) (١)، وقد نُسِبَ إلى تميم، وطبّع، وقد قيل : إن حوث هـ الأصل لـ (حيث)، وهما وإن كانتا فصيحتين، إلا أن القرآن نزل بالياء؛ لكونما أفصح اللغتين (٢).

والعلة الصوتية لحدوث ظاهرة (التعاقب) بين الواو والياء، هي: إما كثرة الاستعمال، أو الميل إلى مجرد الاستخفاف - عند القدماء - (")؛ لأن القرب المخرجي - عندهم - مفقودة؛ لخروج الواو - غير المدية - من الشفتين، والياء - غير المدية - من وسط الحلق (أ).

ومن هنا يرى بعض المحدثين أن هذا التبادل ليس له مبرر صوتى عند القدم\_اء؛ لفقدان القرب المخرجي الذي يعد شرطا لهذا التبادل (°).

وأعتقد أن ذلك ليس بلازم؛ لأن القرب المخرجي ليس وحده المسوغ الصوتي للتبادل بين الحركات، أو الحروف، بل قد يكون الْمُسوِّغ: القرب المخرجي، أو اتحده، وهو كثير، وقد يكون القرب المخرجي والوصفي، وقد يكون أحدهما (٢)؛ فلهذا لا يكون البعد المخرجي مانعا لتبادل الأصوات، خاصة وأن سيبويه يرى أن بين الياء والواو مسسن القرب ما يشبه التداني المخرجي، فقال (٢): ((فالواو والياء بمنزلة الحروف التي تَدَانَيي في المخارج؛ لكثرة استعمالهم إياهما، وألهما لا تخلو الحروف منهما ومسن الأله، أو بعضهن، فكان العملُ من وجه واحد أخف عليهم، كما أنّ رفع اللسان من موضع واحد

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان : ( ح و ث )

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق -نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٢٥/٤، والخصائص : ٦٦/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١، ٤٨، والنشر : ١٦١/١، ١٦٢،

<sup>(</sup>٥) ينظر : لهجة ربيعة في دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: ما تقدم من شرط الإبدال اللغوى في: ﴿ حِي ٥

<sup>(</sup>٧) الكتاب : ٢/٥٣٥

أخف عليهم فى الإدغام، وكما أنهم أدنَوا الحرفَ من الحرف كان أخف عليهم، نحو: [ازْدَانَ، واصْطَبَر )، فهذه قصة الواو والياء )) .

وأما عند المحدثين فالمسوغ الصوتى يدعم هذا النوع من التبادل بين الواو والياء – غير المديتين –فالواو تخرج (( من أقصى اللسان مع أقصى الحنك)) (١)، ومخرج الياء –عند القدماء والمحدثين –: من وسط اللسان، مع وسط الجنك الأعلى (٢).

وهذا القرب المخرجي هو الذي سوّغ التعاقب بين الواو والياء، بالإضافة إلى كـون كل من الواو والياء وقعت حرف لين (٣)، في بعض تلك الأمثلـة، مثـل: (حَـوْث، وَحَيْث).

## ثانيا: التبادل بين الحركات القصيرة (الصوائت القصيرة):

١- التبادل بين الضم والكسر في : ( البيُّوت ) وما شاهمها :

أ- عند قول من الله عند قول من الله عند قول من الله أن الله و الل

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ ابن كثير، وابن عامر (٢)، والكسائي، ونافع - بخلاف

=

<sup>(</sup>١) لهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر: ١٦٢/١

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز :٢/ ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) هو : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة ، اليحصُبي ، ينتسب إلى يحصب بن دهمان من حمير ، أبـوـ عمران، إمام أهل الشام في القراءة، قرأ على : أبي الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب ، صاحب عثمان بن عفلان

\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_

عنه - : ( الْبِيُوت) بكسر الباء )) (۱) .

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَيُونٍ ﴾ (٢).

ج- وعـــند قوله تعالى : ﴿ وَلَيْضَرِّبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ (٧) .

قال ابن عطية (^) : (( ومشهور القراءة : ضم الجيم من : ﴿ جُيُوبِهِنَّ ﴾،

: یحیی الذماری، ومحمد الزبیری، وربیعة بن یزید، وغیرهم: توفی سنة: ۱۱۸هـ. ینظر: معرفة القراء الکبار: ص ۶۱-۹، وطبقات القراء: ۲۳/۲-۶۲۵.

(١) ينظر: السبعة: ص ١٧٨، ١٧٩، والنشر: ١٧٠/٢.

(٢) سورة الحجر: ٥٤.

(٣) المحرر الوجيز : ١٣٢/١٠

- (3) هـو: يعقـوب بـن إسحاق بن زيد بن أبي إسحاق ، أبو محمد ، الحضرمي مولاهم ، البصـرى ، أحـد القراء العشرة ، أخذ القراءة عرضا : عن سلام الطويل ، ومهدى بن مـيمون، وأبي الأشـهب العطـارى ، وأخذ عنه : مسلم بن سفيان المفسر، ومحمد بن المـتوكل : رويس ، ورَوْح بن عبد المؤمن، وغيرهم، توفى سنة : 8.7هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص 8.8، 9.8 ، وطبقات القراء : 7/7
- (٥) هسو: محمد بن المتوكل، أبو عبد الله اللؤلؤى، البصرى، المعروف برويس، أخذ القراءة عرضا : عن يعقوب الحضرمي، وهو من أحذق أصحابه ، وروى القراءة عنه : محمد بن هارون، وأبو عبد الله الزبيرى وتوفي بالبصرة سنة : ٢٣٨هـ. ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ١٢٦ ، وطبقات القراء : ٢٣٤/٢، ٢٣٥ .

(٦) ينظر : النشر : ١٧٠/٢، وشرح طيبة النشر : ص ١٩٣

(٧) سورة النور : ٣١ .

(٨) المحرر الوجيز : ٢٩٦/١١ .

وقـرأ بعض الكوفيين بكسرها (۱)؛ بسبب الياء، كقراءتمم ذلك في : ( بُيُوت، وشُيُوخ )، ذكره الزهراوي )) .

#### \*\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة – وما شابهها (٢) - يشير ابن عطية إلى ظاهرة التبادل الحركى الضم والكسر في : ( ٱلْبُيُوتَ والشُّيُوخ، والْعُيُون، والسَّعُيُوب) .

وهـــذه الكلمات لم يكن فيها منهج مُوَحَّد للقراء، حيث قرأ ابن عامر، وابن كثير، وحمــزة، والكسائي، وحلف، وشعبة (٣)، وقالون(٤)، بكسر الباء من: ( البُيُوت)، كيفما وقــع في القرآن الكريم: نكرة كانت أو معرفة، وقرأ الباقون بضم الباء (٥)، وإلى هذين المذهبين يشير الشاطبي بقوله (٢):

=

<sup>(</sup>١) أي : الجيم، نحو : جِــيُوبِهِنَّ .( ينظر : السبعة : ص ١٧٨ ، ١٧٩ ، والنشر ١٧٠/٢ )

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٠١/١٤ ، ١٥٠ ، ٧١/١٣ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) هو : شعبة بن عياش بن سالم ، أبو بكر الحناط ، الأسدى النهشلى ، مولى واصل الأحدب، الكوفى ، أحد الرواة عن عاصم ، وعرض عليه القرآن ثلاث مرات ، ولد سنة : ٩٥هـــ ، وتوفى سنة : ٩٣هـــ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٨٠-٨٠ ، وطبقات القراء : ٣٢٧-٣٢٥/١ .

<sup>(</sup>٤) هــو : عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى ، الزرقى ، مولى بنى زهرة ، قارئ المدينة فى زمانه ، وكان من حذاق تلاميذ نافع، بل كان رسه، فسماه : قالونا؛ لجودته القراعة، وهى كلمة رومية ، معناها : الجيّد ، وروى الحديث عن محمـــد ابن أبى كثير ، وابن أبى الزناد ، وقرأ عليه ابناه : أحمد ، ومحمد، وكذلك أحمد بن يزيد الحلوابي - محمــد ابن أبى كثير ، وابن أبى الزناد ، وقرأ عليه ابناه : أحمد ، ومحمد، وكذلك أحمد بن يزيد الحلوابي - توفى سنة : ٢١٥/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١٩٣ ، وشرح طيبة النشر للنويرى : ٩٢/٤ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٦) حرز الأماني : ص ٤٠

<sup>(</sup>۷) هو: حفص بن سليمان بن المغيرة، أبو عمر، الدورى مولاهم ، الكوفى، كان ابن زوجة عاصم، وهو أضبط لقـــراءته، من أبى بكر بن عياش، وكانت قراءته عن عاصم ترتفع إلى عليَّ (ﷺ) ، ولد سنة : ۹۰هـــ، وتوفى سنة : ۱۸۰هـــ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ۸۶ ، ۸۰ ، وطبقات القراء : ۲۰۵/۱، ۲۰۵.

<sup>(</sup>٨) هو : عثمان بن سعيد، أبو سعيد، المصرى، المقرئ الملقب بورش، ولد بمصر سنة : ١١٠هــ، ورحل إلى

الباء من : (الْسَبُوت)، سواء وقعت نكرة، أو معرفة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ ٱلَّبِيِّ ﴾ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ ﴾ (()، وقوله سبحانه تعالى: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ ﴾ (()، وقوله : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِ مَا عَسَيْرَ بِيُوتِ كُمْ ﴾ (()، وقد رمز لهم بسالعين، والحاء، والجيم، على الترتيب في قوله : (عَن حِمَى جِلَّةً )، فتعيّن للباقين من القراء : القراءة بكسر الباء في : ( الْسَبُيُوتِ) (() .

أما كلمة : ( الغُيُوب)، فقد كسر غينها شعبة، وحمزة، حيثما وقع في القرآن الكريم (٥٠) .

وأمــا كلمات : ( العُيُــون، والجُيُوب، وشُيُوخ- في سورة غافر (٢) ) فقد قرأها - بكسر أوائلها - كل من ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وشعبة، وابن ذكوان (٧)، إلا أن

المدينة للتلقى عن نافع ، وله اختيارات في القراءة خالف فيها نافعا؛ وذلك بعد أن تعمَل في النحو، توفي بمصر سنة : ١٩٧هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٩١- ٩٠ وطبقات القراء : ٥٠٣، ٥٠٢/١ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٦١ ، وتقريب المعاني من حرز الأمايي : ص١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٦) الآية : ٦٧ ، وهي قوله تعالى : ﴿ ثُمَّرَ لِٰتَكُونُواْ شُيُوخَآ ﴾ .

شعبة كان يضم الجيم في : ﴿ جُيُوبِهِ نَ ﴾ (١)؛ لوقوعها بعد ﴿ خُمُرِهِنَ ﴾ المضموم أولها(٢).

ويتضح من هذا العرض أنَّ جمهور القراء ساروا على الكسر في بعض الكلمات، نحو : ( الْبُيُوت )، وأن قراء الكوفة - ومعهم ابن كثير المكى - كانوا أكثر ميلا إلى الكسر إلى هاهنا، وهذا ما يُفسر دقة ابن عطية في نسبة القراءة إلى أصحابها؛ إذ نسب الكسر إلى بعض قراء الكوفة؛ لأن حفصا - وهو منهم - لم يكن يكسر في هذه الكلمات، كمل أن قراءة الجمهور كانت بالضم في البقية

والتعليل الصوتى لظاهرة الضم والكسر في هذه الكلمات الماضية ، هو:

أن الضم هو الأصل فيها؛ لأنما جمع على وزن ( فُعُــول ) ومفردهــا على وزن ( فُعُــول ) ومفردهــا على وزن (فَعُل)<sup>(٣)</sup>.

وما كان من هذا الوزن مفردا – من السالم الصحيح – فإن جمعه يأتي علي وزن ( فُعُول) مضموم الأول ( أ)؛ ليكون مشاكلا لضمة الثاني ، التي تقع بعدها الواو ( أ) ، فلما كان الأمر كذلك في السالم الصحيح، حُمِل عليه المعتل العين مشل : ( الْعُيُون، والْغُيُوب، والْبُيُوت )، وغيرها؛ حتى لا يكون هناك تنافر، وتناف بين الجمعين ( أ) .

أما الكسر، فقد حدث؛ لاستثقالهم الضمة، الواقعة قبل الياء المضمومة في الجمع؛ فالضمة حركة ثقيلة، والياء ثقيلة، وإذا ضُمَّت ازدادت ثقله، والجمع ثقيل أيضا، فالجمع عدة ثقلاء في هذه الأمثلة، مما حدى بعض العرب إلى التخفيف، بإبدال الضمة

<sup>(</sup>۱) سورة النور: ۳۱ · الدرجمي

<sup>(</sup>٢) ينظر: رشرح طيبة النشر: ص ١٩٣، وشرح طيبة النشر: ٩٤،٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ٢٨٤/١، وسراج القارئ المبتدئ :ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب :٨٩/٣، والكشف : ٢٨٤/١ ، والإملاء : ٨٤ ، وشرح طيبة النشر : ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإملاء: ١/٤٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٥٨٩/٣ ، والحجة لأبي على : ٢٨٢/٢ ، والكشــف : ٢٨٤/١ ، ولإمـــلاء : ٨٤/١ ، وشرح طيبة النشر النويرى : ٩٤/٤ .

كسرة قبل الياء المضمومة؛ طلبا للتخفيف؛ وتقريبا لحركة الأول – التي هي الضمة – إلى الياء (١)؛ لأنّ الكسرة من جنس الياء (٢)، فتكون معها أخف، مما إذا كانت معها الضمة (٣)، مما يؤدّى إلى الانسجام الصوتى .

ويرى بعض العلماء أنّ هذا الإبدال للضمة إلى الكسرة لغة رديئة؛ لأنّ فيها مخالفة للباب (°)، حيث يؤدّى الكسر إلى بناء مرفوض، وهو ( فِعُول ) (١).

وقد أُجِيب بأن الكسر - في هذه الأمثلة - لغة معروفة، ومروية، وقد اغتُفِر في هذا الموضع؛ لأنّه عارض للتخفيف (٢)، كما لا يُعبَأ بثقل عملية الانتقال من الكسر إلى الضم؛ لأنّ الياء تُقدَّر بمقدار كسرتين ، فكأنَّ الكسرة المتقدمة على الياء المضمومة قد وليتها الكسرة (٨)، فبهذا تكون هذه الظاهرة جائزة لغة، وتوجيها.

### ٢-التبادل بين الضم والكسر في فاء الكلمة ، أو عينها :

أ- عند قوله تعالى: ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْ فِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَبِن مُتُنْمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ وَلَبِن مُتُنْمَ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف :١/١٨ .

<sup>(</sup>٤) مثل أبي جعفر النحاس في : إعراب القرآن : ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح طيبة النشر للنويرى : ١٤/٤ .

<sup>(</sup>Y) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الإملاء: ١٤/١، والدر المصون: ٣٠٥/٢.

تُحْشَرُونَ ﴾ (١).

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup>: (( وقرأ نافع، وحمزة، والكسائى، : ( مِثُمْ) بكسر الميم، و ﴿ مِثْنَا)، و( مِتُ ) بالكسر في جميع القرآن <sup>(٣)</sup>.

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، : بضم الميم في جميع القرآن (٤).

وروى أبو بكر - عن عاصم - ضم الميم في جميع القرآن ، وروى عنه حفص : ضم الميم في هذين الموضعين : ( أوْ مُــتُمْ ، ولَــئِن مُــتُمْ ) فقط، وكسر الميم حيث وقعـــت في جميع القرآن (°)

قال أبو على (أ): ضم الميم هو الأشهر والأقيس: (مُتَّ تَمُوت)، مثل: (قُلْــتَ تَقُول، وطُفْتَ تَطُوفُ)، والكسر شاذ في القياس، وإن كان قد السَّتُعمِل كثيرا، وليسس كما شذّ قياسا، واستعمالا، كشذوذ:

..... الْـيُــجَــدَّعُ (٧)

ونحوه .

ونظير ( مِتَّ تَمُوت ) بكسر الميم : ( فَضِل ) بكسر الضاد، ( يَفضُل ) في الصحيح،

يَقُولُ الْخَنَى وَأَبْغَضُ الْعُجْمِ نَاطِقًا \* إِلَى رَبَّنَا صَوْتُ الْحِمَارِ الْـــيُــجَـــدُّعُ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٥٨، ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٣/٨/٣

<sup>(</sup>٣) السبعة : ص ٢١٨ ، والحجة لأبي على : ٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان نفسهما.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان، والتيسير: ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) الحجة : ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) أى : الذى تُقطَع أُذنيه، وهي آخر كلمة من بيت ينسب لذى الخرق الطهوى، من قبيلة طُهْيَة، والبيت جاء ضمن أبيات يهجو فيها رجلا، ونصه :

ـ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت "\_

وأنشدوا (۱):

ذَكُوْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِبَابِ ابْنِ عَامِرِ \* وَهَا هَرَّ مِن عُمْدِي ذَكُوْتُ وَهَا فَضِلْ )). ب- وعسند قوله تعالى : ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَ تَتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ﴾ (١).

قال ابن عطية ("): (( وقرأ عيسى بن عمر: ( الشِّقَّة ) بكسر الشين (أ)، وقرأ الأعرج (٥) : ( بَعدُت ) بكسر العين (١).

وحكى أبو حاتم : أنَّها لغة بني تميم في اللفظين))(٢) .

ج- وعند قوله تعالى : ﴿ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كُمَا بُعِدَتْ تُـمُودُ ﴾ (^) .

قال ابن عطية (٩): (( ومعنى ( البُعْد ) : - في قراءة من قرأ : ( بَعدَت ) بكسر العين - الهلاك ، وهي : قراءة الجمهور ، ومنه قول خرنق بنت هفان :

لاَ يَسْبِعِدَنْ قَوْمِي الَّذِينَ هُمُ \* سُمُّ الْعُسدَاة وَآفَدةُ الْجُزُر ومنه قول مالك بن الريب(١٠):

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو لأبي الأسود النؤل ﴿ في : ديوانه : ص ١٠٠، ٢٥٣، وهو بلا نسبة في : المنصف : ٢٥٦/١ ، وشرح للفصل : ١٥٤/٧

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١٩٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ٣/ ٤٧ ، والبحر المحيط : ٥/٥

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج، أبو داود، المدنى، تابعي، أخذ القراءة عن ابن عباس، وأبي هريرة (رضى الله عنهما ) وأحمدُ عنه نافع. توفي سنة : ١١٧هـ. انظر : طبقات القراء : ٣٨١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : إعراب القراءات للعكبرى: ٦١٧/١ ، والبحر المحيط : ٥/٥ ، والدر المصون : ٣/٦٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : البحر المحيط : ٥/٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة هود : ٩٥ .

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٩/٧١٧ .

<sup>(</sup>١٠) هــو : مالك بن ريب: من مازن تميم، كان فاتكا لصا، قاطعا للطريق مع شِظاظ الضبي، الذي يضرب به المثل، حيث يقال : أَلُصُّ من شِظاظ، حُبس في مكة، ثم أطلق سراحه لحق بسعيد بن عفان، بخراسان وتوفي هناك . انظر : الشعر والشعراء : ص ٢٠٧ .

يَقُولُونَ لاَ تَسبْعِدْ، وَهُمْ يَدْفُسنُونَنِي \* وَأَيْنَ مَكَانِ الْبُعْدِ إِلاَّ مَكَانِيَا .

وأما من قرأ: (بَعُدَتُ)، وهو السلمي، وأبو حيوة (١)، فهو من البعد الذي ضده القرب، ولا يدعى به إلاّ إلى مبغوض).

د- عند قول عسل : ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قَلُوبِهِمْ فَالَّهِ مِرْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَالَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (١).

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup>: (( وقرأ الشعبي وغيره : ( اطْمُسْ ) بضم الميم<sup>(١)</sup>، وقرأ فرقـــة : . < اطْمِس ) بكسر الميم<sup>(٥)</sup> .

وهما لغتان : ( وَطَمَس : يَطْمِسُ، وَيَطْمُسُ )، قال أبو حاتم : وقراءة الناس بكســــر الميم، والضم لغة مشهورة ))

هـ- وعند قول تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٢) (( ويقال : ( عَرش يَعْرِش ) : بكسر الراء، وضمها، وقُرِئ بحمل : قرأ ابن عامر بالضم (٨)، وسائرهم بالكسر (٢)، واختلف عن عاصم، وجمهور الناس على

<sup>(</sup>۱) هو: شریح بن یزید أبو حیوة، الحضرمی، الحمصی، صاحب القراءة الشاذة، ومقرئ الشام، وروی القــــاءة عن أبی البرهسم عمران بن عثمان، وعن الکسائی ، وروی عنه القراءة ابنه حیوة، ومحمد بن عمــــرو بـــن حنان الکلبی، وتوفی سنة : ۲۰۳هـــ . ينظر : طبقات القراء : ۳۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٨٤/٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشاف : ١٦٨/٣ والبحر المحيط : ١٨٧/٥ ، وفتح القدير : ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : إعراب القراءات الشواذ : ١٨٧/٥ . والبحر المحيط : ٥١٨٧

<sup>(</sup>٦) سورة النحل: ٦٨.

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٠٦/١٠ .

<sup>(</sup>٨) أي : يَعْرُشُونَ . انظر : السبعة : ص ٣٧٤

<sup>(</sup>٩) أي : يَعْرِشُون . انظر : المصدر السابق نفسه

\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_\_

الكسر (١).

وقرأ بالضم أبو عبد الرحمن (7) ، وعبيد بن نضلة (7) (1)

و- وعند قوله تعالى: ﴿ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ (٥).

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي،:( سُخْرِيًا ) بضم السين ، وقرأ الباقون : ( سِخْرِيا ) بكسرها <sup>(۷)</sup> .

فقالت طائفة: هما بمعنى واحد، ذكر ذلك الطبرى (^)، وقال ذلك أبو زيد الأنصارى (٩): إنهما بمعنى الْهُزْء (١٠).

وقال أبو عبيدة وغيره (١١): إنَّ ضم السين من السُّخْرَة ، والتَّخديم ، وكسر السين

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الله بن حبيب ابن ربيعة ، أبو عبد الرحمن السلمى ، الكوفى ، وُلد فى حياة النسبى ( ﴿ ﷺ )، عرض القرآن على عثمان بن عفان، وعلى ّ ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت وأبيّ بن كعسب ( ﷺ )، وأخذ القرآءة عنه عاصم ، وابن وثاب ، وابن السائب ، توفى سنة : ٧٤هـ . ينظر : معرفة القرآء الكبار : ص ٧٧-٣٠ ، طبقات القرآء : ١/٣/٤ ، ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد بن نضلة أبو معاوية، الخزاعي، الكوفى، تابعي ثقة، اختُلِف في صحبته، أخذ القراءة عـــن ابــن مسعود وعلقمة بن قيس، وأخذ القراءة عنه أبن وثاب، وحمران بن أعين، توفى في حدود: ٧٥هــ. (ينظر: طبقات القراء: ٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط: ٥١٢/١ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٥٦/١١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٤٤٨ ، والحجة الأبي على : ٣٠٢/٥ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبرى: ٦١/١٨ ، ط: ٣ ، شركة ، مكتبة مصطفى البابي ، وأولاده بمصر .

<sup>(</sup>٩) هو : سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد ، النحوى ، الأنصارى ن ولد سنة : ١٢٠هـ ، وروى القراءة عن المفضل عن عاصم ، وعن أبي عمرى، وأبي السمال ، كان من أعيان النحو ، واللغة والشعر ، وتوفى سنة : ٢٠٥/٥هـ . ينظر : سير ألم النبلاء : ٩٤/٩ ٤ - ٤٩٦ ، وطبقات القراء : ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : النوادر : ص ۲۸۸ .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : محاز القرآن : ۲/۲ ، ۱۸۷ .

من السَّخَر ، وهو : الاستهزاء ، ومنه قول الأعشى(١) :

إِنِّي أَتَانِي حَدِيثٌ لاَ أُسِرُّ بِهِ \* مِن عَلْوَ لاَ عَجَبٌ فِيهِ وَلاَ سَخَرُ (٢)

قَالَ أَبُو عَلَى (٣): قراءة كُسُر السين أوجه؛ لأنه بمعنى : الاستهزاء ، والكسر فيه أكثر، وهو أليق بالآية، وألا ترى إلى قوله: ﴿ وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾(١)

قال القاضي أبو محمد : ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله :

( لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ (٥)؛ لما تخلص الأمر للتحديم.

قال يونس (٢): إذا أريد التخديم، فضم السين لا غير، إذا أريد الاستهزاء، فـــالضم، والكسر(٧).

وقرأ أصحاب عبد الله، والأعرج، وابن أبي إسحاق: كل ما فى القرآن بضم السين . وقرأ الحسن، وأبو عمر : كل ما فى القرآن بالكسر، إلا التى فى الزخرف<sup>(٨)</sup>، فإنهما ضما السين، كما فعل الناس؛ لأنها من التخديم )) .

<sup>(</sup>۱) هو : أعشى باهلة ، واسمه عمر بن الحارث أحد بنى عامر بن عوف بن وائل بن معن ، وكنيته : أبو قُحفان، وهوِ شاعر جاهلى، صاحب القصيدة المرثية لأخيه لأمه المنتشر . ينظر : الأصمعيــــات : ص ٧٨ ، ٨٨ ، والمؤتلف والمختلف: ص ١١، ١٢، واللسان : ( س خ ر) .

<sup>(</sup>٢) من البسيط لأعشى باهلة في : المصادر السابقة ، والنوادر : ص ٢٨٨ ، وهو بلا نسبة في : الحجـــة لأبي على : ٥/٣٠ والمخصص : ١/٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ٥/٣٠٣-٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون : ١١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف : ٣٢ .

<sup>(</sup>٦) هو : يونس بن حبيب، أبو عبد الرحمن، الضبى مولاهم ، البصرى، النحوى، روى القراءة عرضا عن أبــــان م بن العطار، وأبى عمرو البصرى ، كما روى عنه العربية، وروى العربية عنه : سيبويه، والكسائى، والفــــواء، توفى بعد : ١٨٣هـــ . ينظر : سير أعلام النبلاء : ١٩١/٨، ١٩٢، وطبقات القراء : ٢٠٦/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٠٢/٥ .

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة - وما يُماثلها(١) - يشير ابن عطية إلى ظاهرة التبادل بين الضم والكسر، ولكن هذاك ملحوظات على ما تقدم، وهي :

أولاً صِاقد كره ابن عطية من شذوذ مجئ : (مِتَّ تَمُوت) ، و( فَضِل يفضُل)، بالكسر في الماضى ، والضم في المضارع ، فهو متبع فيه لأبي على (٢)؛ السائر على مذهب سيبويه (٣)؛ لأنه يقال : (مُتَّ تَمُوت) مثل : (قُلْتَ تَقُول ، وطُفْتَ تَطُوف )، وإنما قال العرب ذلك ؛ لأنه م يريدون أن يدلوا - بضم فاء الماضى فى : (قُلت ، ومُت ، وطُفت) على أن هذه الأفعال كانت واوية الأصل (٤) .

وربما يعنون بالشذوذ هنا القلة ؛ لأنه يُفهم - أحيانا - من قول العلماء إطلاقهم على القليل بأنّه : شاذ (°) .

- ويرى بعض العلماء (أنه يقال: (مِتَّ تموت) ، كما يقال: (دِمْــتَ تَــدوم) على وزن فَعِل يَفْعُل ، وهو قليل (٢٠).

- ويُنسب إلى الكوفيين القول (^): بأنّ من قال: (مِتَّ ٣)فإنما أحذ من :(يَمَــات )،

<sup>(</sup>۱) ینظر: انحرر الوجییز: ۱/۱۰، ۱۳۳۰ ، ۳۲۰ ، ۲/۰۳۲ ، ۳/۱۶۱، ۶/۰۳ ، ۳۲، ۳۷، ۳۸، ۸۷۱، ۱۱۳، ۱۱۳۰ ، ۱۱۳۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٠/٤ ، واللسان : ( م و ت )

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٧٩/١

<sup>(</sup>٦) وهو رأى الأحفش في : معاني القرآن : ١١/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) والذى نسب إلى الكوفيين هذا القول هو : أبو جعفر النحاس، واستحسنه، في : إعراب القرآن : ٣٧٣/١، و لم أهتد إليه في :معاني القرآن للفراء، ولا في : معاني القرآن للكسائي .

مثل: ( حِفْتَ تخاف ) ، ومن قال : مُتَّ ، فإنما أحدْ من : ( يَمُوت )(١) .

- ويرى علماء آخرون بأنّ : (مِتَّ تموت) - بالكسر في الماضي، والضم في المضارع - من باب التداخل أنه مثل : (فَضَل يَفْضُل ، كَدَّخَل يَدْخُل ، وفَضِل يَفْضَل كَحَذِر يَحْذَر) ، فأخذوا ضم المضارع من اللغة الأولى، وكسر الماضي من اللغة الثانيسة، ومخوا منهمالغة ثالثة ، فصارت : (فَضِل يَفْضُل )(٣).

كذلك الحال في: (مِتَ تَمُوت) بالكسر في الماضي، والضم في المضارع، فالأشهر: (مُتَ تَمُوت)، مثل: (قُلْتَ تَقُول) بالضم في الماضي والمضارع، ولكرن الكسسر في الماضي: (مِتَ )، والضم في المضارع: (تَمُوت)، جاء من باب التداخل (أ)؛ لأنه جاء: (مِتَ تَمَات) مثل: (خِفْت تَخَاف)، و(مُتَ تَمُوت)، فأُخِذ كسر الماضي من: (مِتَ تَمُوت)، وضم المضارع من: (مُتَ تَمُوت)، فرُكِّبا، فصار (مِتَ تَمُوت)، وقد حاء (تمات) في قول الشاعر (أ):

# بُنِيَّتِي سَيِّدَةَ الْبَنَاتِ عِيشِي وَلاَ نَأْمَنُ أَن تَمَاتِي

وقد نُسِبت ظاهرة (مِتَّ تَمَات) إلى قبيلة طَيِّئ (١٠)، كما نُسِبَت ظـاهرة (مِتُّم) بكسر الميم إلى أهل الحجاز (١٠)، و(مُتُّم) بضم الميم إلى سفلى مضر (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر : إعراب القرآن : ٣٧٣/١ ، ومشكل إعراب القرآن : ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الخصائص : ٣٨١-٣٧٤/١ ، وشرح المفصل :١٥٤/٧ ، وشــرح الشــافية : ١٣٤/١ ، ١٣٦ ، ١٣٦ ، والمزهر : ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل: ١٥٤/٧، وشرح الشافية: ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الخصائص : ٣٨١، ٣٨١، ٣٨١ ، وشرح المفصل : ١٥٤/٧ ، وشرح الشافية : ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

 <sup>(</sup>٦) من الرجز ، وهو بلا نسبة في : الخصائص : ٣٨١/١ ، وشرح الشافية : ١٣٧/١ ، وشرح شواهد الشافية :
 ٤/١٥ ، ٥٨ ، على الحتلاف بين هذه المصادر

<sup>(</sup>٧) ينظر: اللسان: (م وت ) وشرح شواهد الشافية: ٥٨/٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن: ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق.

وأعتقد أن أشفى التعليلات - هاهنا - هو التعليل المنسوب إلى الكوفيين، القائل: بأنّ ( مِتَ ) لغة قائمة بذاتما، فمضارعها : ( تَمات )، مثل : ( خِفْت تَخَاف ) ، ومن قال : ( مُتَ ) فإنما هو من : ( تَمُوت ) (١) .

فهـــذا أولى - فـــيما أعتقد - من القول بالشذوذ، أو القول بالتداخل، خاصة وأنها ظاهــرة نُسبت إلى قبائل معينة؛ ولهذا يرى بعض المحدثين (٢): بأن الأمثلة التي أطلق عليها القدامي أنها ناشئة من تداخل اللغات، ليست كذلك ، وإنما هي لهجات متعددة (٣).

وأعــتقد أن هؤلاء المحدثين على صواب في عدم اعترافهم بالتداخل؛ لأنّ أكثر الأمثلة التي قيل: إنها نشأت من التداخل ذكرتما بعض المصادر بأنها لهجة (أ)، مثل: ( فَضِل يَفضُل ) المنسوبة إلى أهل الحجاز (٥)، و( متّ تَمُوت ) المنسوبة إلى أهل الحجاز (٢).

و فكر ابن عطية أنّ : ( دِمْتَ تَدام) لغة ( $^{(\vee)}$ ، ولكنه لم ينسبها إلى قبيلة معينة، وإنما فك وذكر ابن عطية أنّ : ( دِمْتَ كسر الدال في : ( دُمْتَ  $^{(\wedge)}$ ، في حين يرى بعض العلماء أنّ كسر الدال : ( دِمْت تَدُوم ) من التداخل ( $^{(\circ)}$ )، ويراها الأخفش لغة، وإن كانت قليلة  $^{(\circ)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: ما تقدم في: ص ٢٠١، ٢٠١ في هذا البحث

<sup>(</sup>٢) مثل: د. إبراهيم أنيس في كتابه: في اللهجات العربية: ص ١٦٥، ١٦٦، ود. علم الدين الجندي في كتابه : السلهجات العسربية في التراث: ٢/٩٥-٥٩٢، وصالحة راشد غنم آل غنيم في كتابها: اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية: ص ١١٥، ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٤١٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: اشتقاق: ص٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : إعراب القرآن : ٣٧٣/١ ، والبحر المحيط : ٩٦/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوحيز : ١٣١/٣ .

<sup>.</sup>  $\forall 0$  :  $\forall 0$  .  $\forall 0$ 

<sup>(</sup>٩) ينظر : الخصائص : ٣٨٠/١ ، وشرح الشافية : ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ١١/١ ؛ .

- كلمة (رَكَن) فيها ثلاث لغات في ماضيها، نحو: (رَكَنَ، رَكُنَ، رَكِنَ، رَكِنَ، وأما في مضارعها فيقال: (رَكِنَ يَرْكُنُ، وَرَكَنَ يَرْكُنُ ) (٢)، ويقال – أيضا-: (رَكِنَ يَرْكُنُ، وَرَكَنَ يَرْكُنُ، ورَكَنَ يَرْكُنُ، ورَكَنَ يَرْكُنُ، ورَكَنَ يَرْكُنُ، ورَكَنَ يَرْكُنُ، ورَكَنَ يَرْكُنُ، وهما نادران (٣)

ويفهم من هذا أن : ( رَكَنَ يَرْكَنُ )، وإن كانت نادرة فهى لغة، وقد أجازها أبـــو عمرو<sup>(٤)</sup> ، وفى البحر المحيط <sup>(٥)</sup> : أنها لغة شاذة، فى حين يعُدّها ابن جنى، والجوهرى مـن التداخل<sup>(٢)</sup> .

وهذا الوصف يتنافى - فيما أعتقد - حر سليقة العرب المعروفة، التى منها: البعد عن التكلف، فهل كان العربي يجد فرصة مواتية للجلوس؛ لِـيَكُدَّ ذهنه في الأحذ من ماضى هذه اللغة، ومن مضارع تلك، فَـيُنشِئ منهم الله ثالثة ؟! ، وبم نُطلِق على هــذه اللغة الثالثة ؟ .

ولا يُعَدّ هذا إنكارا لقانون التأثر أو التأثير الجارى بين الشعوب والأمم قاطبة (^)، بل الإنكار ينبني على تقارض الصيغ، وبهذه الصورة العجيبة (6)! .

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب الأفعال لابن القطاع: ٤٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٦/٤ ، ٩ ، والأفعال للسرقسطى : ٨٩/٣ ، واللسان : ( ر ك ن )

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان : ( ر ك ن )

<sup>(</sup>٤) ينظر : أدب الكاتب : ص ٢١٤ واللسان : (رك ن ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: ج٥ ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٦) ينظر : الخصائص : ٢/٥/١ ، والصحاح : ( رك ن ) ، واللسان : ( رك ن ) .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الخصائص : ۲/۳۷۰ ، وشرح المفصل : ۱۵٤/۷ وشرح الشافية : ۱۳۲،۱۳٦/۱ والمزهر الراح : ۱۳۲،۱۳۲۱ والمزهر ۲۲۳/۱۳۲۱ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر : من أسرار اللغة، د. إبر هيم أنيس : ص ٤٧، واللهجات العربية : ص ١٦٧، ١٦٧ ، واللـــهجات العربية في التراث : ٩٠ ، ٥٩١ ، ٥٩٠ .

ثانيا: يُفهم من ابن عطية أن الكسر أشهر في: ﴿ سِخْرِيًّا ﴾ (١)، إذا كان بمعين السُّخْرية والاستهزاء، مع جواز الضم، وأما إن أريد التّخديم، والتّسخير، فضم السين أشهر، وهو قريب إلى مذهب يونس بن حبيب، الذي يرى أنه: إذا أريد الاستهزاء، فيجوز الوجهان: ضم السين وكسرها، وإن أريد التخديم، والتسخير فالضم لا غير (٢). ومن هذا المذهب يُستنبط أن التبادل الحركي قد يؤدّى - أحيانا - إلى اختلاف الدلالة، كما أشار إلى ذلك ابن عطية في: ﴿ بَعِدَتُ ﴾ (٢)، فمن قرأ بالكسر: - وهم جمهور - فمعناها: الفلك، ومن قرأ بالضم، نحو: (بَعُدَتْ )، فمعناها: الناي وهو البعد، ضد القرب (٤).

والناحية الصوتية للتبادل بين الضم والكسر ، هي ما يلي :

أنّ الضمة حركة ثقيلة ، تتسم بالقوة ، والغلظة، والرصانة ، وهي أثقل من الكسرة (٥٠)؛ ولهذا كثر ( فَعِل ) في كلام العرب، وقل فيه ( فَعُل )(٢) .

والميل إلى الضم من الطبائع الكلامية للقبائل البدوية  $(^{\vee})$ ؛ لأن ما يتسم به الضم مسن الفخامة، والغلظة ، والخشونة، بنسجم مع ما عليه البدو من خشونة العيبش، وشطفه، وغلظه  $(^{\wedge})$ .

وليس معنى ذلك أن لا مجم حال - كليا - من الكسر ، بل قد يكسرون بعض الكلمات، إلا أن السمة الغالبة عليهم هو الضم (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ١١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٠٣/٥

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٩٥

<sup>(</sup>٤) انظر : ما تقدم في : ص عم المجام عليه الم

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٧) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩١ ، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩٢ ، واللهجات العربية في التراث : ٢٥٢/١.

وقد درج أسلوب العلماء - عند تبادل الضم والكسر - أن ينسبوا الضم إلى القبائل البدوية، والكسر إلى القبائل الحضرية (1).

وأما الكسرة فحركة ثقيلة - أيضا- إلا أنها أخف من الضمة (٢)، والميل إليها من السّمات الحضرية (٣)، من حيث أنها حركة تتسم برقة، ولطف، وضعف أكثر من الضمة (٤)؛ ولذلك تتلاءم مع التحضّر، ورقة العيش، ولطفه(٥).

وليسس معنى ذلك - بضرورة الحال - أن كلام أهل الحضر حال من الضم ، بل إن الأمر مبنى على الأغلب ، فقد يتركون الكسر إلى الضم لبعض المبررات الصوتية ، إلا أن الضم والكسر إذا تبادلا في صيغة واحدة ، كان الاتجاه هو : القول : بأن الضم للبدو ، والكسر للحضر (٦) .

وهناك وشائح قربى بين الكسرة والضمة، وقد فطن بعض القدامى (١) إلى هذه العلاقة، فقسال (١) : ((كل ما كان ماضيه على فَعَلْت : بفتح العين، ولم يكن ثانيه، ولا ثالثه من حروف اللين، ولا الْحَلق، فإنه يجوزُ فى مُستقبله (يَفْعُل : بضم العين، ويَفْعِل : بكسرها، كضَرَب يَضْرِب، وشكر يَشْكُر مَ وليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا فيه عند العرب إلا الاستحسان والاستخفاف، فمما جاء واستُعْمِل فيه الوجهان، قولهم : نَفَر يَنفر ويَنفُر، وَشَتَم يَشْتِم ويَشْتُم؛ فهذا يدل على جواز الوجهين فيهما، وأهما شيء واحد؛ لأن الضمة أخت الكسرة فى الثقل ))

<sup>(</sup>۱) يــنظر - عـــلى سبيل المثال- : إصلاح المنطق : ص ١٠٦ ، ١١٥ ، والمخصص : ٩٢ ، ٨٦/١٥ ، والبحر المحيط: ٣١١/٥ مولملزهر : ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٣٧/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : فاللهجات العربية : ص ٩١ ، واللهجات العربية في التراث : ٢٥٥/١ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) يسنظر : في اللهجات العربية : ص ٩٢ ، واللهجات العربية في التراث : ٢٥٦/١ ، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٧) مثل ابن درستویه فی: تصحیح الفصیح: ١٠٥/١

<sup>(</sup>٨) في المصدر السابق نفسه

وعند الموازئة الصوتية بين حركتي الضمة والكسرة نجد أن كلا منهما صائت طليـــق يتكون باهتزاز الوترين الصوتين (١).

وتتكون الضمة بتحرك أقصى اللسان نحو الحنك الأعلى، من غير أن يسلب هذا الارتفاع أى انسدادا للنفس، وتكون الشفتان مستديرتين، بينهما فرجة، بحيث تسمح بمرور الهواء حرا طليقا (7)، وتوصف بأنها : صائت طليق خلفى ضيق منظم، ومرقق قصير قصير (7)، ويرمز لها ب : (1) ) — في الحركات المعيارية الدولية (7).

وتتكون الكسرة بتحرك مقدم اللسان ، وارتفاعه نحو الحنك الأعلى من غير أن يحدث أى حفيف ، أو انسداد، وتكون الشفتان منفرجتين، ومنكسرتين إلى الخلف، بحيث تكون فرجتهما ضيقة ، وتسمح بمرور الهواء بينهما (٥)، وتوصف بأنها : صائت طليق أمامى منفرج مرقق قصير، ويرمز لها بن ((I)).

والضمة أفخم من الكسرة ، وتحتاج إلى جهد عضلي أكثر، على حين تحتاج الكسرة إلى جهد عضلي أقل (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المحيط في أصوات العربية ، ونحوها ، وصرفها : ٣٤/١، ٣٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٣٣، ٣٣ ، المحيط في الأصوات العربيــــة، ونحوهـــا، وصرفــها : ٣٦/١، والأصوات العربية : ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٣٣ ، والمحيط في أصوات العربية : ١/٣٧، وعلم اللغة العام : الأصسوات العربية : ص ١٥٢،١٤١

العربية: ص ١٥٢،١٤١ . (٤) قد وضع دانيال جونز هذه الحركات العيارية بالنظر إلى اللسان ، من حيث ارتفاعه ، وانخفاضه إلى الحدك الأعلى ، كما نظر إلى الشفتين من حيث انفراجهما ، وانضمامهما، واستطاع من خلال ذلك أن يضع مقاييس للحركات، بحيث يمكن أن تقاس عليها حركة أية لغة عالمية، يراد دراستها. وكان السبق لعلمائنا القدامي حيث كان الخليل أول من وضع رموز الحركات؛ استناد إلى ضما الشفتين أو انفراجهما، أو فتحهما. ينظر: الأصوات اللغوية: ص ٣١-٣٦، والمنهج الصوتي للبنية العربية: ص ٣٤، وعلم اللغمة العام : الأصوات العربية: ص ١٣٩ - ١٥٤

<sup>(°)</sup> ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٣١، ٣٢ ، والمحيط في أصوات العربية : ١/٣٥، وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٧) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٩٦

وعلى ضوء هذه الموازنة بين الحركتين ، كان يتوقع أن يكون الكسر على لسان البدو أكثر من الضم (١)؛ لأنه أخف من الضم (٢)، ويحتاج إلى جهد عضلي قليل ، بحيث يتناسب مع سرعة الأداء المعروفة لدى البدو (٣)، إلا أنّ اتسام الضم بالخشونة، والفخامة، التي تتفق مع شظف العيش هو الذي حدى البدو إلى التشبث بالضم، والتعصب له (٤).

وهذا هو السبب في كثرة الضم عند القبائل البدوية، حتى صار سمة كلامية لهـم، ولكن مع ذلك لم يتخلص كلام البدو- كليا - من الكسر، بل يوجد فيه شهيء مهن الكسر، كما حدث في المثال، حيث نسب ابن عطية الكسر إلى بني تميم (٥) .

#### ٣- التبادل بين الضم والفتح:

أ-عند قوله تعالى: ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مُ

قال ابن عطية  $(^{(V)}$ : (( وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم - في رواية حفص -: ( قَرْحٌ ) بفتح القاف  $(^{(A)}$ .

وقرأ حمزة، والكسائى، وعاصم – فى رواية أبى بكر – : ﴿ قُرْحٌ ﴾ بضــــم القـــاف ،

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٣٧/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٤٠٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٩٦ واللهجات العربية في القراءات القرآنية: ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر : ص ١٩٦١

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ١٤٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٢١٦ ، والنشر : ١٨٢/٢ .

\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_\_

وكلهم سكَّن الراء (١).

قال القاضي أبو محمد (٣):

هذه القراءات لا يُظن ، إلا أنها مروية عن النبي ( و بحميعها عارض جيريل (عليه السلام )، مع طول السنين؛ توسعة على هذه الأمة، وتكملة للسبعة الأحرف حسب ما بيناه في صدر هذا التعليق (٤).

وعلى هذا لا يقال : هذه أولى من جهة نزول القرآن بها، وإن رُجِّحَت قراءة ، فبوجه غير وجه النزول .

قال أبو الحسن الأخفش (٥): ( القَرْح ، والْقُرْح ) مصدران بمعنى واحد .

ومن قال : ( القَرْح ) بالفتح : الجراحات بأعيانها ، و( القُرْح ) بضم القاف : ألم الجراحات ، قُبِل منه ، إذا أتى برواية؛ لأن هذا مما لا يُعلَم بقياس ، وقال بماذا التفسير الطبرى (٢٠ .

وقرأ الأعمش: (إن تمسكم) بالتاء من فوق، قروح بالجمع (٧) ﴿ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّ لِللهِ مَا اللهِ مَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة : ٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عطية نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٢١/١-٣٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن: ١/١٦٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : تفسير الطبرى : ٢٣٨/٧ ، وقوله : ( ( والقُرح - بضم القاف - : ألم الجراحات )) ليس موجودا في تفسير الطبرى ، وقد أفاد محققه وروح سقط في المخطوط ، ثم إنه أثبت النص الذي أورده ابن عطية في هامش : ٢٣٤/٧ من تفسير الطبرى ، وهو نص منقول من : معاني القرآن : ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط: ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران : ١٤٠ .

وقرأ محمد بن السميفع اليمانى<sup>(١)</sup> : ( قَرَحٌ ) بفتح القاف و الراء <sup>(٢)</sup> . قال أبو الفتح <sup>(٣)</sup> : هي لغة فى : ( القَرْح ) كالشَّل والشَّلَل، والطَّرْد والطَّرَد .

هذا مذهب البصريين ، وليس عندهم من تأثير حرف الحلق، وأنا أميل في هــــذا إلى قول أصحابنا البغداديين، في : أنّ لحرف الحلق في مثل هذا أثرا معتمدا ،وقد سمعت بعيض عقيل يقول: (نَحُوهُ) بفتح الحاء، يريد: (نَحْوَهُ)، ولو كانت الكلمة بنيتعلى فَــــتْح الحاء، لأُعِلَّت الواو كعصاة ، وفتاة ، وسمعت غيره يقول : (أَنَا مَحَمُومٌ) بفتح الحاء .

قال ابن حنى (1): ولا قرابة بيني وبين البصريين ، ولكنها بيني وبين الحق ، والحمد لله)).

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (°).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ جمهور الناس : ( والْغَوْا ) بفتح الغين وجزم الواو .

وقرأ بكر بن حبيب السّهمى : (وَالْغُوا) بضم الغين ، وسكون الواو<sup>(۲)</sup>، ورويـــت عن عيسى، وابن أبى إسحاق. بخلاف عنهما <sup>(۸)</sup>.

وهما لغتان ، يقال : (لَغَا يَلْغُو) ، ويقال : (لَغِيَ يَلْغَى) ، ويقال - أيضا - : · (لَغَى يَلْغَى ) ، أصله : يَفْعِل ، بكسر العين، فردَّه حرف الحلق إلى الفتح .

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن عبد الرحمن بن السَّميفع ، أبو عبد الله ، اليمانى ، له اختيار فى القراءة ، يُنسَب إليه شذّ فيه ، قيل: قرأ على نافع ، وطاوس بن كيسان . ينظر : طبقات القراء : ١٦١/٢، ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ٢٦٤/١ ، والدر المصون : ٤٠٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ١/٤٢١، ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت: ٢٦

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٨٠/١٤ .

<sup>(</sup>۷) ينظر: المحتسب: ۲٤٦/۲.

<sup>(</sup>٨) ينظر : إعراب القرآن : ٣٧/٣ .

فالقـــراءة الأولى <sup>(۱)</sup> مـــن : ( يَـــلْغَى ) ، والقـــراءة الثانية <sup>(۲)</sup> من : ( يَلْغُوا ) قاله الأخفش<sup>(۳)</sup>)) .

ج- وعند قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ (١) .

قال ابن عطية (°): (( وقرأ الحسن : ( حَوْبًا ) بفتح الحاء (¹)، وهي لغة بني تميم، وقيل : هو بفتح الحاء : المصدر، وبضمها : الاسم )) .

د- وعسند قوله تعالى: ﴿ ٱلْكَانَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا ۚ ﴾(١)

قــال ابن عطية (^): (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وابن عمرو، والحسن، والأعرج، وابن القعقاع، وقتادة، وابن أبي إسحاق، : (ضُعْفًا)(٩)، بضم الضاد وسكون العين .

وقــرأ عاصـــم، وحمزة، وشيبة، وطلحة : (ضَعْفًا) (١٠) بفتح الضاد وسكون العين، وكذلك اختلافهم في سورة الروم(١١) .

(١١) وهي : ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً

<sup>(</sup>١) أي : وَالْغَوْا

<sup>(</sup>٢) أى : وَالْغُوا

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن : ٦٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٢

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز: ١٣/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : إعراب القرآن : ٣٩٢/١ ، وإعراب القراءات الشواذ : ٣٦٤/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: ٦٦

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٨/١١٠، ١١١ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: السبعة: ٣٠٨، ٣٠٩، والتيسير: ص ٩٦، والنشر: ٢٠٨/٢،

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

وقرأ عيسى بن عمر: (ضُعُفًا) بضم الضاد والعين، وذكره النقاش، وهي مصادر بمعنى واحد .

قال أبو حاتم: من ضم الضاد حاز له ضم العين، وهي لغة، وحكى سيبويه: الضَّعْف : لغتان، بمترلة الفَقْر، والفُقْر.

حكى الزهراوى عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : ضم الضاد لغة أهل الحجاز، وفتحها لغة تميم، ولا فرق بينهما في المعنى .

وقال الثعالبي - في كتاب فقه اللغة له (۱) -: (الضَّعْف) بفتح الضاد، في : العقل، والرأى ، و(الضَّعْف) بضمها، في الجسم .

#### قال القاضي أبو محمد:

وهذا قول ترده القراءة ، وذكره أبو غالب بن التيايي (٢) غير منسوب.

وقــرأ أبــو جعفــر بن القعقاع - أيضا - : ( ضُعَفَاء ) بالجمع، كظريف ظرفاء ، وحكاها النقاش عن ابن عباس )) .

ُهُ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ فَٱجْنَحُ لَهِ الْهَ وَأَنِ جَنَحُواْ لِلسَّلَمِ فَٱجْنَحُ لَهِ اَوْتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (").

ثُمَّرَجَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعَفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ

<sup>(</sup>١) يعني كتابه : فقه اللغة وسر العربية : ص ٣٣،

<sup>(</sup>٢) هو : تمام بن غالب بن عمرو، المعروف بالتياني، من أهل قرطبة. سكن موسية، له كتاب في اللغة، لم يؤلف مثله : اختصارا وإكثارا . توفي سنة : ٤٣٦هـــ . انظر : إشارة التعيين : ص ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ٦١ .

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup> : (( وقرأ جمهور الناس : ( فاجْــنَحْ ) بفتح النون <sup>(۲)</sup>، وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب العقيلي : ( فاجْــنُحْ ) <sup>(۲)</sup> بضم النون، وهي لغة قيس.

قال أبو الفتح (٤): وهذه القراءة هي القياس؛ لأنّ فَعُل إذا كان غير متعد ، فمستقبله : يَفْعُل ، بضم العين ، أقيس (٥)، قَعَد يَقْعُد أقيس من : جَلَس يَجْلِس )) .

و- وعند قوله تعالى : ﴿ فَمَكَثُ غَيْرُ بُعِيدٍ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (<sup>۱۱)</sup>: (( وقرأ جمهور القراء : ( فَمَكُثُ) بضم الكاف <sup>(۸)</sup>، وقرأ عـــاصم وحده : ( فَمَكُثُ) بفتحها <sup>(۹)</sup>.

ومعناه فى القراءتين : ( أَقَامَ )، والفتح فى الكاف أحسن؛ لأنما لغة القرآن فى قوله : ﴿ مُّلَكِثِينَ ﴾ (١٠)؛ إذ هو من : ( مَكَثُ ) بفتح الكاف، ولو كان من : ( مَكُثُ ) بضم الكاف ، لكان جمع مَكِيث )) .

\*\*\*

# في الأمثلة الماضية - وما يُماثلها (١١) - أشار ابن عطية ظاهرة التبادل بين الضـــم

(١) المحرر الوجيز : ١٠٤/٨ .

(٢) ينظر : البحر المحيط : ١٤/٤ .

(٣) ينظر : المحتسب : ١٠/١٠ .

(٤) ينظر: المصدر السابق: ص ٢٨١.

(٥) أى من : ( يَفْعِل ) بالكسر .

(٦) سورة النمل: ٢٢ .

(Y) المحرر الوجيز : ١٠٢/١٢ .

(٨) ينظر : السبعة : ص ٤٨٠ ، والتيسير : ص ١٣٦ ، والنشر : ٢٥٣/٢ .

(٩) ينظر: المصادر السابقة.

(۱۰) سورة الكهف: ٣

والفتح، ولكن هناك ملاحظة على ما تقدم، وهي أن :

- ما ذكره ابن عطية في : ﴿ قَرْحُ ﴾ ، في قراءة من فتح الراء، نحو (قرَح) نقلا عن ابن حين من تأييده لمذهب البغداديين، فإنما يعني أبو الفتح هنا - بالبغداديين- الكوفيين ؛ لأنهم الذين يرون حواز تحريك الحرف الساكن بالفتح ، بمجرد كون الحرف الحلقى عينا، أو لاما ، وإن لم يُسمّع، في حين يعد جمهور البصريين ما فيه تحريك الحرف الساكن بالفتح لغة لا غير (١).

وهـــذا المذهب ليس خاصا بالكوفيين ، بل يرىكثير من العلماء غيرالكوفيين <sup>(۲)</sup> أن الحرف الحلقي إذا كانت لاما أوعينا ،فإن لها تأثيرا قويا في تحريك الحرف الساكن بالفتح<sup>(۳)</sup>

كما أوضح ابن عطية أن القراءة – متى ثبتت متواترة – فإنها لا تتفاضل، من جهة النزول، وهو على حق في ذلك فمتى تواترت القراءة لم تتفاضل.

VOT) . FT; \$31, FTT, .03, 11/T0, 771, 0.T, T1/PA1, \$1/VT, F1/FT1, F17, VOT), 717, VOT, 37T.

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق : ص ٨٤، ٨٥ ، وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان :ص ١٨٨، والمحرر الوجيز :٢٢٥/١

<sup>(</sup>۲) مثل ابن السراج في : الأصول : ۱۰۳، ۱۰۲/۳، وأبو جعفر النحاس في : إعراب القرآن : ۳۷/۳، وابن درستویه في : تصحیح الفصیح : ۱۰۵/۱، ۱۰۲، وابن بری فیما نقل عنه صاحب اللسان في : (لغا)، والرضي فح شرح الشافیة : ۱۱٤/۱.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشف : ١٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: ٣

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٧٧ .

( ظـرُف يَظْرُف ، فهو ظَرِيف )(١)؛ لأن فَعُل أكثر ما يأتى اسم فاعله على فَعِيل ، فحو: (عظُمَ فهو عَظِيم، وكذلك مَكُث فهو مَكِيث )(٢)، وعليه قول الشاعر(٣): وعَرَّسَ بِالسَّكْرَانِ يَوْمَيْنِ وَارْتَكَى \* يَجُرُّ كَمَا جَرَّ الْمَكِيثُ الْمُسَافِرُ

كما يرى بعض العلماء أن : ( مَكُث ) وإن كانت نادرة، فإنما اللغة العالية، وأن رُمَكُث ) هو القياس (٤) .

ومع ذلك فإن القراءتين متواترتين (٥)، كما ألهما بمعنى واحد (٦)

والتعليل الصوتى لظاهرة الفتح والضم في الأمثلة الماضية ، وما يشابهها ، هو ما يلي :

أن الضمة حمركة ثقيلة ، وهي أثقل الحركات قاطبة (٧)، كما أن الفتحة أخف الحركات قاطبة (٨).

والفتحة صائت طليق يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين (٩)، ويتكون بارتفاع طفيف لمقدمة اللسان ، مع تراجع الشفتين؛ وذلك إذا كانت مع الحروف المستفلة ، وتسمى هذه الفتحة فتحة مرققة (١١)، وهي صائت طليق أمامي منفرج قصير (١١)، وأما إن كانت مع الحروف الحلقية ، فإن مؤخرة اللسان هي التي ترتفع نحو الحنك الأعلى ،

<sup>(</sup>۱) يسنظر : الكستاب : ۱۰، ۹/۶، ۱۰ ، والحجة لأبي على : ۳۸۱/۵ ، والمخصص : ۱۳٤/۱۶ ، والموضح في وجوه القراءات وعللها : ۹۵۳/۲ ، واللسان : (م ك ث ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : إعراب القراءات السبع ، وعللها : ١٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لكُثير عزة في : اللسان : (م ك ث)

<sup>(</sup>٤) ينظر: تمذيب اللغة: ١٨٧/١٠ واللسان: (م ك ث).

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٨٠، والكشف : ١٥٥/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص ٢١٢

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب : ۲۷/٤ ، ۲۲۷ ، ۱۸۸

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق : ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحيط في الأصوات العربية: ٣٨/١.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المصدر السابق نفسه ، والأصوات العربية : ص ١٤٨،١٤٩ .

<sup>(</sup>١١) ينظر: المصدران السابقان.

وتحبط مقدمته فى قاع الفم، فتنشأ الفتحة التى تسمى فتحة مفخمة  $^{(1)}$ ، وهى صائت طليق خلفى منفرج قصير، ويرمز لها فى الحركات المعيارية بـــ:  $(a)^{(1)}$ .

وقد حرت عادة العلماء أن ينسبوا الضم إلى القبائل المتبدية، كتميم، وقيس، وأسد، وغيرها (٢)، وأن ينسبوا الفتح إلى أهل الحجاز (٤).

ولكسن السذى يحدث أحيانا أن ينسبوا الضم إلى أهل الحجاز، والفتح إلى القبائل البدوية كتميم، وغيرها(٥)، وقد مر في بعض الأمثلة أن نسب ابن عطية الفتح إلى تميم(١)، فما السر في ذلك ؟

السر في مخالفة تميم، وغيرها من القبائل المتبدية عادتها الكلامية من الضم إلى الفتح، هو ما يلي :

أن القبائل البدوية جنحت إلى الفتح؛ بسبب وطأة تأثير الحروف الحلقية؛ لأن حروف الحسلق مستفلة إلى الحلق، بحيث يجد المتكلم صعوبة في إخراجها؛ لاحتياجها إلى جهد عضلى أكبر عند النطق بها، وبعد خروجها من مخبئها، فإنما تحتاج إلى اتساع في مجراها بالفم، فلما كان هذا شأنما احتير لها أخف الحركات، وهي الفتحة (٧)؛ لتعدل بخفتها ثقل الحروف الحلقية، إذا وقعت لاما أو عينا (٨).

والفـــتحة تمتاز ببعض السمات الصوتية التي تجعلها مناسبة للحروف الحلقية ، وهذه

<sup>(</sup>۱) يسنظر : الأصسوات السلغوية : ص ٣٢، والمحيط فى أصوات العربية : ٣٨/١ ، والأصوات العربية : ص ١٤٩ ، ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصادر السابقة

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ١٧٣/١ ، ٢/٢-٨ ، والمحرر الوجيز : ١٠٤/٨ ، والبحر المحيط : ١٨٩/٢ ، ١٨٩/٤ ، ١٨٩/٢ . والمزهر : ٢٧٥/٢ ، ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٧٩/٣ والمحور الوجيز : ٢٤٢/٣ ، والبحر المحيط : ٤/٢٧، اللسان : ( زع م)

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر المحيط : ٥١٨/٤، واللسان :( زهـــ و )، والبلغة في شذور اللغة: ص ٦٧، ١٢٨، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : ص • **١٤٠١ ١٦** ٢٢ ) ،

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب : ۱۹۳، ۱۹۳، وديوان الأدب، : ۲۲۲/۲، وشرح الشافية : ۱۱۸/۱، ۱۱۹، وفي اللهجات العربية : ص ۱۷۰.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب: ١٠١/٤، وديوان الأدب: ٢٢٢/٢، وشرح الشافية: ١١٩،١١٨، ١١٩.

السمات الصوتية هي : الخفة، والمرونة، والاتساع، فهي أكثر أصوات اللين اتساعا؛ فلذلك اخْتِيرَتِ لمهمة معادلة ثقل الحروف الحقلية؛ التي تحتاج إلى اتساع في مجراها (١).

ومما يلفت النظر في هذا الباب أن اللغات السامية - التي منها العربية - تُؤْثِر الفتحــة على غيرها من الحركات ، إذا كانت لام الكلمة ، أو عينها حرفا حلقيا (٢) .

ويرى بعض العلماء أن هذا الاختيار الفتحة مع الحروف الحلقية اليس بضربة لازب، بل هو أمر استحسان؛ لأن العرب لم يميلوا إلى الفتح في كل ما كانت عينه، أو لامه حرفا حلقيا ، بل جنحوا إلى الكسر ، أو الضم أحيانا ، نحو قولهم : (بَرَاً يَرْرُونُ ، وهَنَاً يَهْنِئُ ) (٣) .

### ٤- التبادل بين الكسر والفتح:

أ- عند قوله تعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآ ءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ (١). ر٥)
قال ابن عطية : (( وقرأ نافع ، وأبو عمرو، والكسائى : ( يَحْسِبُهُم ) بكسر السين، وكذلك هذا الفعل في كل القرآن (٦).

وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة : ( يَحْسَبُهُم ) بفتح السين في كل القرآن (٧)، وهما لغتان في : ( يَحْسِب ) كـــ ( عهِدَ يَعْهَد ) بفتح الهاء ، وكسرها ، في حروف كشـــيرة أتت كذلك .

<sup>(</sup>١) ينظر: من أسرار العربية ، د. إبراهيم أنيس: ص ٣٤ ، وواللهجات العربية: ص ١٧٠ ، واللهجات العربية في التراث: ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر في اللهجات العربية : ص ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٢٠، ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٢٧٣. ع المحريا لوتيز : ١٩٧٢ م الم

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

قال أبو على (١): فتح السين في : (يَحْسِب) تَخْيْس؛ لأن العين من الماضي مكسورة، فبابحا أن تأتي في المضارع مفتوحة.

والقراءة بالكسرة (٢) حسنة؛ بمجيء السمع به، وإن كان شاذا عن القياس )).

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (٣) .

قال ابن عطية <sup>(٤)</sup> : (( وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص \_ عن عاصم \_ : ( حِـــجُّ البَيت) بكسر الحاء <sup>(٥)</sup> وقرأ الباقون : ( حَجُّ البَيْت ) بفتحها <sup>(٢)</sup> .

قال سيبويه (٧) : حَجَّ حِجًّا مثل : ذَكَرَ ذَكْرًا .

وقال أبو على (٨): فَحِجّ على هذا مصدر.

وقال سيبويه – أيضا – : قالوا : (غَزَاة ) فأرادوا عمل وجه واحد، كما قيل : (حَجَّة ) .

قال القاضى : بكسر الحاء يريدون عمل سنة واحدة، ولم يجيئوا به على الأصل، لكنه اسم له .

قال أبو على (<sup>†)</sup>: قوله: لم يجيئوا به على الأصل يريد: على الفتح، الــــذى هـــو: الدفعة من الفعل، ولكن كسروه، فجعلوه اسما لهذا المعنى، كما أن (غَزَاة ) كذلـــك، و لم تجئ فيه الغزوة ، وكان القياس.

قال القاضى : وأكثر ما الْتُزِم كسر الحاء ، في قولهم : ( ذُو الْحِجَّة ) ، وأما قولهم :

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة : ٢/٣٠٤ .

<sup>(</sup>٢) أي: ( يَحْسِبُ )

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢١٤ ، والنشر : ١٨١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب: ١٠/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحجة: ٧١/٣

<sup>(</sup>٩) ينظر : الحجة : ٧٢/٣ .

( حَجَّة الوَدَاع )، ونحوه ، فإنما على الأصل .

وقال الزجاج<sup>(۱)</sup>، وغيره : ( الْحَجّ ) بفتح الحاء : المصدر، وبكسرها : اسم العمل . وقال الطبرى <sup>(۲)</sup> : هما لغتان ، الكسر : لغة نجد ، والفتح : لغة أهل العالية )) .

ج- وعند قوله تعالى: ﴿ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ ﴾ (").

وقرأ الكسائى : ( نَعِم) بكسر العين (٢) ، ورويت عن عمر بن الخطاب، وعن النبى ( ﷺ ) وقرأها ابن وثاب، والأعمش (٧) .

قسال الأخفسش: هما لغتان - ولم يحك سيبويه الكسر- وقال: (نَعَم) عدة، وتصديق أي: مرة هذا، ومرة هذا.

وفى كتاب أبى حاتم (^) عن الكسائى، عن شيخ من ولد الزبير ، قال : مَا كُنتُ أَسْمَعُ أَسْمَعُ أَسْمَعُ أَشْمَعُ أَشْمَعُ أَشْمَعُ فَرَيْشٍ ، يَقُولُونَ : إلاَّ ( نَعِم ) بكسر العين (^) ، ثم فقدتها بعده .

وفيه (۱٬ عن قتادة عن رجل من حَـــثْعَم، قال : قُـلْتُ لِلنَّبِي ( ﷺ : أَنتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ نَعِم) : نَعِم) ، بكسر العين (۱۱) .

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ١/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر : تفسيره : ٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) انحرر الوجيز : ٧/٧٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢٨١ وغيث النفع : ص ٢٢٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدران السابقان والنشر : ٢٦٩/٢ ، والدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : تفسير القرطبي : ٢٠٩/٧ ، والبحر المحيط : ٣٠٠/٤ ، واللباب في علوم الكتاب : ١٢٢/٩ .

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه ، ولا على اسمه

<sup>(</sup>٩) ينظر : النهاية في غريب الحديث : ٨٤/٥ .

<sup>(</sup>١٠) أي : في كتاب أبي حاتم .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : النهاية في غريب الحديث : ٥٤/٥ .

وفيه (۱) عن أبى عثمان النهدى ، قال : سَأَلَ عُمَـرُ (۲) عَن شَيْءٍ ، فَقَالُوا : (نَعَم)، فَقَالُ عُمَرُ : النَّعَم : الإبل، والشَّاء ، قُولُوا : (نَعِمْ ) ، بكسر العين (۳) . قال أبو حاتم : وهذه اللغة لا تُعرَف اليوم في الحرمين )) .

د- وعند قوله تعالى : ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (: ﴿ وَلَلْ الْحَلْ حَرْفُ النَّاسِ : ( يَنْجَتُونَ ) بكسر الحَــاء ، وقــرأ الحســن : ( يَنْحَتُونَ ) بفتحها (١٠)؛ وذلك الأجل حرف الحلق ، وهي قراءة أبي حيوة )) .

هـ- وعند قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّا أَصَلُ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِن اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِن آمَةً وَاللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِن اللَّهُ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ وَإِن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

قال ابن عطية (^): (( وقرأ جمهور الناس: ( ضَلَلْتُ ) بفتح اللام، ( فَإَنَّمَا أَضِلُّ ) بكسر الضاد. وقرأ الحسن ، وابن وثاب (٩) : ( ضَلِلْتُ ) بكسر اللام ، ( أَضَلُّ ) بفتح الضاد (١٠٠)، وهي لغة بني تميم )) .

 <sup>(</sup>١) أي : في كتاب أبي حاتم، و لم أقف عليه حتى الآن .

<sup>(</sup>٢) أي: ابن الخطاب ( ﷺ ).

<sup>.</sup>  $\Lambda$  ٤ / ٥ : نظر : النهاية في غريب الحديث : ( ٣)

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر: ٨٢.

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤٨، ١٤٧/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحتسب : ٢/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٨) المحور الوجيز : ١٥٠/١٣ .

<sup>(</sup>٩) هو : يحى بن وثاب، الأسدى مولاهم، تابعى ثقة، روى عن ابن عمر، وابن عباس ( رضى الله عنهم) وقـــوأ على عبيد بن نضلة، وعلقمة ، والأسود، وأبى عمرو الشيبانى، وقرأ عليه الأعمش، وطلحة. تــــوف ســــنة : ٣٨٠/٣ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٣٣ ، ٣٤ ، وطبقات القراء : ٣٨٠/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر: تفسير القرطبي: ٣٨/٦٤

# و- وعند قوله تعالى : ﴿ وَٱلشُّفُعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ (١) .

وقرأ حمزة، والكسائي، والحسن — بخلاف — وأبو رجاء <sup>(٤)</sup> ، وابن وثاب، وطلحة، والأعمش، وقتادة : ( وَالْوِتْر ) بكسر الواو<sup>(٥)</sup>، وهي لغة تميم، وبكر بن وائل<sup>(٢)</sup> .

وذكر الزهراوى أن الأغر رواها عن ابن عباس، وهما لغتان فى الفرد، وأما الذحـــل، فإنما هو: (وِثْر) بالكسر، لا غير، وقد ذكر الزهراوى أن الأصمعى حكى فيه اللغتــين : الفتح والكسر)).

#### \*\*\*

فيما سبق من الأمثلة - وما يُماثلها (٢) - يشير ابن عطية إلى التبادل الحركي بين الفتح والكسر، ولكن هناك أشياء تحتاج لبعض البيان :

أولا: ما ذكره ابن عطية من اختلاف العلماء حول كلمة (حَجّ، وَحِسجٌّ)، فإن

(١) سورة الفجر: ٣.

(٢) المحرر الوجية : ٢٩٣/١٦ . ٢٩٤

(٣) ينظر : السبعة : ص ٦٨٣ ، والتيسير : ص ١٨٠ ، والبحر المحيط : ٢٧/٨

- - (٥) ينظر :السبعة : ص ٦٨٣ ، والتيسير: ١٨٠ ، والبحر : ٢٦٧/٨ .
- (٦) وهي : بكر بن وائل بن قاسط، وهي : قيلة عظيمة من العدنانية، كانت ديارها من اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة، وأطراف العراق، والأبلة، ونوحت تدريجيا نحو للعراق واستوطنت على دجلة. ينظر: معجم قبائل العرب : ٩٤/٩، ٩٤.

الطبرى يرى أنهما لغتان بمعنى : فالفتح لأهل الحجاز، والكسر لأهل نجد (۱)، ثم إنه رد- على من قال بأن الفتح هو المصدر، والكسر اسم للعمل (۲) -بقوله (۱) : (( وهذا قـول لم نر أهل المعرفة بلغات العرب، ومعانى كلامهم يعرفونه، بل رأيتهم مجمعين على ما وصَفتُ من أنهما لغتان بمعنى واحد )).

فبهذا يكون مذهب الطبري من كونمما لغتان بمعنى واحد، لا أكثر ولا أقل.

ثانيا: ما نقله ابن عطية عن أبى حاتم من أن أشياخ قريش لم يكونووا يستعملون للجواب، إلا (نَعِمْ) بكسر العين، ثم تعقيب أبى حاتم أن أهل الحرمين لا يعرفون هذا الاستعمال في زمانه، فربما كانت لهجة قديمة، ثم اندئرت أو تقلصت؛ بحيث لا تستعمل إلا على نطاق ضيق.

أما كونها قراءة فلا تزال قائمة على سوقها؛ إذ كان الكسائي يقرأ بكسر العين : ( نَعِمْ ) في جميع القرآن (٤) ، ويقول الإمام الشاطبي (٥) :

وَخَفِّفْ شَفَا حُكْمًا وَمَا الْوَاوَ دَعْ كَفَى \* وَحَيْثُ نَعَمْ بِالْكُسْرِ فِي الْعَيْنِ رُتِّلاً

يقول في الشطر الثاني : إن الكسائي الذي رمز له بالراء في قوله : (رُتِّلا)، قد قررأ بكسر عين ( نَعَمْ)، حيث وقع، وهو في أربعة مواضع في القررآن الكريم (١)، وهدى : ﴿ قَالُ نَعَمْ وَإِنْكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ (١)، ﴿ قَالُ نَعَمْ وَإِنْكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ (١)،

وقوله تعالى : ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾ (١)، وقوله تعلى :

<sup>(</sup>١) ينظر : تفسير الطبري : ٢/٧٤، والبحر المحيط : ١٠/٣، والدر المصون : ٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) كما هو مذهب الزجاج: ١/٧٤٤

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ٧/٢٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٢٨١، والنشر : ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) حرز الأماني : ص ٤٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٢٢٢، ٣٢٣ وتقريب المعاني : ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف : ٤٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : ١١٤

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء: ٢٤

## ﴿ قُلِ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ (١).

وظاهرة كسر عين : ( نَعْمُ ) ليست خاصة بقريش، بل نُسبِت إلى كنانة ، وهذيل،الذين يقولون : ( نَعْمُ )، وباقى العرب على : ( نَعْمُ )  $^{(7)}$ ، وهناك من العرب من يميل إلى إتباع النون العينَ ، فيقول : ( نِعِمْ ) مثل قولهم : ( شَهِد )  $^{(7)}$  ، ومنهم من يُبدِل العين حاء ، فيقول : ( نَحم ) ، وكما قرأ ابن مسعود ( رضى الله عنه )  $^{(2)}$  .

ثالثاً : ما ذكره في شأن ( الْوَتْر )، فقد وقع فيه الخلاف بين العلماء ، على النحو الآتي:

- مـنهم من يرى أن : ( الوَتْر ) ، إن كان بمعنى العدد ففيه الكسر والفتح، فالفتح لأهل الحجاز ، والكسر لهجة قيس ، وتميم، وأسد، (٥) وإن كان بمعنى الذَّحْل ففيه الكسر : ( الْوتْر ) فقط (٢).

- ومسنهم من يرى أن كسر الواو: ( الوِتْر ) بمعنى العدد لأهل الحجاز، وأنّ فتحها لهجة نجدية ، وأما إن كان بمعنى الترة ، والذَّحْل فبالكسر لا غير ، وهو رأى ابن دريد في الجمهرة (٢٠٠٠).

- ومسنهم من يرى أن أهل الحجاز يكسرون الواو في الذَّحْل ، ويفتحونها في العدد، وأن أهل العدد، وأن أهسل العاليسة يفتحونها في الذَّحْل ، ويكسرونها في العدد، وأن بني تميم يكسرونها في العدد ، والذَّحْل معا، وهو رأى الجوهري (٨) .

- ومنهم من يرى أن أهل العالية يكسرون الواو في الذَّحْل ، ويفتحونها في العدد ، وأن بني تميم يكسرونها في العدد وفي الذَّحْل (٩) .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : ١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى : ص ٥١، ، واللباب في علم الكتاب : ١٢٢/٩ ، وتقريب المعاني : ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المغنى : ص ٥١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق نفسه ، واللباب في علم الكتاب : ١٢٢/٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٣٦٩، ٣٢٠ ، والأمالي للقالي : ١٤/١ . مـز تذيير الجدم المجام

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) ينظر : ج٢ ص١٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : الصحاح : (و ت ر)

<sup>(</sup>٩) ينظر : إصلاح المنطق : ص ٣٠ ، وتمذيب إصلاح المنطق : ص ٨٦ .

والتفسير الصوتى لظاهرة التبادل الحركى بين الكسر والفتح، في الأمثلة السابقة ، ومماثلها، هو ما يلي :

أن الكسرة ، وإن كانت أقل ثقلا من الضمة إلا ألها حركة ثقيلة أيضا<sup>(۱)</sup>، والفتحة أخصف مسنها؛ لألها أخف الحركات قاطبة <sup>(۲)</sup>، والصوتان متقاربان مخرجا، مما أدى إلى تسبادلهما، ولكسن الفرق بينهما يكمن في وضع اللسان، حيث يكون اللسان مع الفتحة مستويا — تقريسبا – في الفسم، مع ارتفاع مؤخرته قليلا، ويكون مع الكسرة مرتفعة مقدمسته تجساه الحسنك الأعلى إلى أقصى درجة، فيكون النطق بالفتحة أسهل من النطق بالكسرة، حيث تحتاج الأحيرة إلى جهد عضلى أكبر <sup>(۲)</sup>

وله الما إذا احتمال الحركة بين الكسر والفتح، فإن الأغلب أن ينسب الكسر إلى القبائل البدوية ، والفتح لأهل الحضر (ئ) مثل ما رأينا في ( ضَلَلْتُ ) حيث نسب ابن عطية وغميره : ظاهرة كسر اللام في الماضي ( ضَلِلْت )، وفتحها في المضارع ( أَضَلَّ ) إلى بني تميم (٥)، وأهل العالية (٢)، وظاهرة فتح اللام في الماضي ( ضَلَلْت )، وكسرها في المضارع ( أَضلَّ ) إلى أهل الحجاز (٧)، وأهل نجد (٨)، وقيل : إنها الأفصح (٩) .

كمـــا نســـب الكسر ( إِيَّان ) إلى بنى سُلَيْم <sup>(١٠)</sup>، وقد قرأ بذلك أبو عبد الرحمن السلمى؛ لأنها لغة قومه (١١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٢٧/٤،

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ١٦٧ ، ١٨٨ ، ١٩٣ ، والتبصرة والتذكرة : ٧٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٣١، ٣٢، ولهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة : ص ٩٧

<sup>(</sup>٤) يسنظر : – على سبيل المثال : الحجة لابن خالويه : ص ٣٦٩ ، ٣٧٠ ، والأمالى للقالى : ١٤/١، ٣٣٩، والبحر المحيط : ٤/٩/٤، ٣٣٤ ، ٨/٧٢ ، والمزهر : ٢٧٧/٢، والهمع : ٧/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحور الوحيز : ١٥٠/١٣، وتفسير القرطبي : ٣٨/٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: إصلاح المنطق: ص ٢٠٧، وتمذيب إصلاح المنطق: ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر : تفسير القرطبي : ٣٨/٦

<sup>.</sup> (٨) ينظر : إصلاح المنطق : ص ٢٠٦، وتمذيب إصلاح المنطق : ص ٨٤

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابقان.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المحور الوجيز : ٢٢٠/٧، والبحر المحيط : ٣١٩/٤، ٣٤٤، والهمع : ٧/٢٠

<sup>(</sup>١١) ينظر: البحر المحيط: ١٤/٤٣٤

وربما كان ميل القبائل البدوية إلى الكسر؛ لأنها تناسب السرعة التي يتوحاها البدو في كلامهم، فالكسر يحتاج إلى قليل من الجهد، ويؤدى إلى الاقتصاد من الجهد العضلي (١). وربما كان ميل القبائل المتحضرة إلى الفتح، لأنه أحف الحركات (٢)، فلخفته الحتير (٣) من قبكل هل الحضر؛ ليتناسب مع التؤدة، وإعطاء الأصوات حقها من التحقيق الصوتي . وقد يكون اختيار الفتح؛ لعامل صوتي آخر هو : وقوع الحرف الحلقي لاما للكلمة ، أو عينا لها، كما أشار إلى ذلك ابن عطية في : ﴿ يَنْجِتُونَ ﴾ (١).

فالحروف الحلقية متسفية إلى الحلق ، ويجد المتكلم صعوبة فى إخراجها من مخبئ ها؟ لأنحا تحتاج إلى جهد عضلى أكبر، وإلى اتساع فى مجراها بالفم؛ ولهذا اختيرَت لها الفتحة التي تتميّز بالحفة ، والمرونة، والاتساع فى مجراها؛ لتعدل بخفتها ثقل الحروف الحلقية (°). ولكن اختيار الفتح من أجل الحروف الحلقية ، كثيرا ما بُرسَب إلى القبائل المتبدية، كما مر فى المبحث السابق. وقد يكون اختلاف الدلالة وراء التبادل الحركى، كما مر فى : ﴿ نَعَمَ ﴾ أراد التفريق بين ( نَعَم ) المستعمل للإبل أ والشاة ، والغنم، وبين ( نَعَم ) المستعمل للجواب، فكسر العين ؛ طلبا للتمييز (۲)، وكذلك الحال فى : ﴿ أَلُوتُو ﴾ (١٠)، عند من يسوى أن الفتح للعدد، والكسر للذَّحْل فقط (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الحجة لابن خالويه : ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) سو الحجر : ٨٢ ، وانظر توجيهها في : ص ١٩)

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ١٠١/٤، وديوان الأدب : ٢٢٢/٢ ، وشرح الشافية : ١١٨/١، ١١٩ ، وفي اللسهجات العربية : ص ١٧٠ ، واللهجات العربية في التراث : ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ٤٤

<sup>(</sup>٧) ينظر :الكشف : ٢/٦٦ ، والمحرر الوجيز : ٢٤/٧ ، وتفسير القرطبي : ٢١٠/٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الفحر: ٣

<sup>(</sup>٩) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٣٦٩، ٣٧٠ .

\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_

#### ٥- ما اجتمعت فيه الحركات الثلاثة:

أ- عند تفسير قوله تعسالى : ﴿ وَعَلَىٰٓ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (١)

وأصوب هذه القراءات المقروء بها:ما عليه السبعة من كسر الغين، على وزن ( عِمَامِة)، والأشياء التي هي مشتملة فهكذا يجئ وزنما، كر ( الضِّمَامِية، والْعِمَامَية، والْعِمَامَية، والْعِمَامَية، والْعِمَابَة، والْعِمَابَة، والرِّبَابَة )، وغير ذلك )).

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الطَّالِمِينَ ﴾ (°).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الجمهور : ( فَبُهِتَ الَّذِي )، بضم الباء ، وكسر الهـاء، يقال : ( بُهِتَ الرَّجُل): إذا انقطع، وقامت عليه الحجة.

قال ابن سيد (<sup>۷)</sup>: ويقال-في هذا المعنى- : (بَهِتَ)، بفتح الباء وكسر الهاء، و(بَهُتَ)، بفتح الباء وضم الهاء .

قال الطبرى (^): وحُكِيَ عن بعض العرب في هذا المعنى: ( بَهَتَ )، بفتح الباء والهاء. قال القاضى أبو محمد عبد الحق ( رضى الله عنه ): هكذا ضُبطَت اللَّفظَة في نسيخة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٧

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: البحر المحيط: ١/٩٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) المحور الوجيز : ٢٨٩/٢

<sup>(</sup>۲) ينظر: المحكم: ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: تفسير الطبرى: ٥/٢٣٤.

ابن ملول دون تقييد بفتح الباء والهاء .

قال : وقرأ ابن السَّميفع : ( فَبَهَتَ )، بفتح الباء والهاء، على معنى : ( فَبَهَتَ إبراهيم الَّذي كفر )، فالذي في موضع نصب .

قال : وقد يجوز أن يكون ( بَهَتَ ) لغة في : ( بُهتَ ) .

قال : وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة : ( فَبَهِتَ ) بكسر الهاء، كَخَرِقَ ، وَدَهِشَ ، وقال (٢) : والأكثر بالضم في الهاء : ( بَهُتَ ) .

قال ابن حنى : يعني أن الضم يكون للمبالغة .

ج- وعند قول عالى : ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ اللَّهُ نَيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ اللُّهُ نَيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ اللُّهُ نَيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ اللَّهُ نَيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ اللَّهُ نَيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

قال ابن عطية (°): (( وقرأ نافع ، وعاصم، وابـــن عـــامر، وحمـــزة، والكســـائى: ( بِالْعُدُوَة) بضم العين (٢).

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، : ( بالْعِدْوَة ) بكسر العين<sup>(٧)</sup> ، وهما لغتان .

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٢) أي الأخفش في معاني القرآن : ٣٨٠/١ .

<sup>(</sup>٣) هو ابن عطية نفسه .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز: ٨٥/٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ص ٢٠٦، والتيسير: ص ٩٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

وقرأ الحسن بن أبى الحسن، وقتادة، وعمرو<sup>(۱)</sup>: (بِالْعَلُوة) بفتح العين<sup>(۱)</sup>، وبمكن أن تكون تسمية بالمصلر. قال أبو الفتح<sup>(۱)</sup>: والذى فى هذا ألها لغة ثالثة، كقولهم: (فى اللَّبن رُغُوَةٌ، وَرِغْـوَةٌ، وَرِغْـوَةٌ، وَرَغْوَةٌ) وَرَغُوةٌ )، وروى الكسائى: (كَلَّمْتُهُ بِحُضْرَتِهِ، وحِضْرَتِهِ، وَحَضْرَتِهِ)، إلى سائر نظـائر<sup>(۱)</sup>، ذكر أبو الفتح كثيرا منها (۱)).

د- وعند قوله تعالى : ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَّبَهِ عَ إِلَّا الْضَالَةُ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَّبَتِهِ عَ إِلَّا الْضَالَةُ وَنَ ﴾ (1) .

قال ابن عطية <sup>(۷)</sup> : (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة : ( ومَـــن يَقْنَطُ ) بفتح النون في كل القرآن <sup>(۸)</sup> .

وقرأ أبو عمرو، والكسائى : ( ومَن يَقْبِطُ ) بكسر النون (أ)، وكلهم قـــرأ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَـنَطُواْ ﴾ (١٠)، بفتح النون (١١).

ورد أبو عبيد قراءة أهل الحرمين، وأنكر أن يقال : ( قَبْيِط ) بكسر النون. وليس كما قال؛ لأنهم لا يجمعون إلا على قوى في اللغة، مروى عندهم، وهي قراءة

<sup>(</sup>۱) هو : عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصرى، روى الحروف عن الحسن البصرى ، وسمع منسه، وروى عنه الحروف بشار بن أيوب الناقد، وتوفى سنة : ١٤٤٤هــ . ( ينظر : طبقات القراء : ٢٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ٢٨٠/١ ، والبحر المحيط : ٤٩٩/٤ .

<sup>(</sup>۳) ينظر: المحتسب: ۱/۲۸۰ .

<sup>(</sup>٤) أي : نظائرها .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر : ٥٦ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٣٧/١٠ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٣٦٧ ، والتيسير : ص ١١١ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشورى: ۲۸.

<sup>(</sup>١١) السبعة : ص ٣٦٧ .

\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_

فصيحة؛ إذ يقال : ( قَنِط يَقْنَط، قَنَط يَقْنِط )، مثل : ( نَقِمَ، وَنَقَمَ ) .

وقــرأ الأعمش هنا : ( يَقْنِط ) بكسر النون، وقرأ : ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَـطُواْ ﴾ (١) بكسر النون – أيضا – فقرأ باللغتين .

وقرأ الأشهب: (يَقُنُط) بضم النون وهي قراءة الحسن، والأعمش – أيضا – وهي لغة تميم)).

فيما سبق من الأمثلة - وما يُشابهها (٢) - قد تبادلت فيها الحركات (الصوائت) الثلاثة، وهي : الكسر، والضم، والفتح.

والتفسير الصوتى لتبادل هذه الحركات الثلاثة، في الأمثلة الماضية، وما شابهها، هو ما يلي :

أن كـــلا من الضمة والكسرة حركتان تقيلتان، ولكن الكسرة أخف من الضمة  $(^{"})$ , والفتحة أخف منهما جميعا  $(^{:})$ .

والضم أكثر ما ينسب إلى القبائل البدوية، والكسر إلى القبائل المتحضرة، كما مر في بعض الأمثلة، وفي المصادر الأخرى (٥).

وإذا تبادل الكسر والفتح، أو تبادل الفتح مع الضم، فإن الأغلب أن يُنسَب الفتح إلى الحضر، والكسر، أو الضم إلى البدو، وربما كان لخفة الفتحة، وثقل الكسرة، والضمة (٢٠). وقد يؤدى الإبدال الحركي – أحيانا – إلى اختلاف الدلالة كما أشار إلى ذلك ابن عطية (٧٠).

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى: ۲۸

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحرر الوجيز : ۲/۸۱۳، ۳/۰۰۵، ۱/۰۳، ۲/۸۱۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۲۰/۰، ۲/۰۳، ۹/۰۹، ۲/۱ ينظر : المحرر الوجيز : ۱۱/۸۱، ۳۱۸، ۳۱۸، ۲۱/۱۳، ۲/۱۲، ۱۱/۹۰، ۲۲، ۲۱/۱۲، ۲۲، ۱۱/۹۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲/۱۲، ۱۱/۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ص ١٦٧، ١٩٨، ٩٣، والتذكرة والتبصرة : ٧٣٩،٧٤٤/٢.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: المخصص: ١٥٦/١٩٥، والمحرر الوجيز: ٦/٥٥، ١٥٦، والبحر: ١٠١٥، والمزهر:
 ٢٧٥/٢-٢٧٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٣٧/٤، ٣١/١، ٩٣، والحجة لابن خالويه : ص ١٥٥، والتبصرة والتذكرة :٢٣٩/٢، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ٦/٨، ٨/٥٠

#### ٦- كسر حروف المضارعة:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (۱): (( وقرأ الأعمش، وابن وثاب، والنجعى: ( نِسْتَعِين ) بكسر العين (۱)، وهي لغة لبعض قريش، في : النون، والتاء، والهمزة، ولا يقولونها في ياء الغائب؛ وإنما ذلك في كل فعل سُمِّي فاعله فيه زوائد (١)، أو فيما يأتي من الثلاثي على : ( فَعِلَى فَعِلَى )، بكسر العين في الماضى، وفتحها في المستقبل، نحو : ( عَلِمَ ، وشَرِب )، وكذلك فيما جاء معتل العين، نحو : ( خَال يَخَال )، فإنهم يقولون : تِخَال ، وإخَال )) .

ب- وعند قول عسالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ﴾ (\*) .

قال ابن عطية (<sup>٢)</sup>: (( وفى قراءة أبى بن كعب : ( تِيمَنْهُ ) بتاء ويــــاء فى الحرفــين، وكذلك : ( تِيمَنَّا ) فى يوسف <sup>(٧)</sup> .

قال أبو عمرو الدايي (^) : وهي لغة تميم .

قال القاضى: وما أراها إلا لغة قرشية، وهي: كسر نون الجماعة كَــ ( نِسْـــتَعِين)،

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة : ٥ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٧٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن: ١٢٣/١، والإتحاف: ٢٦٤/١

<sup>(</sup>٤) نحو : تِسْتَغفِرُ الله ، تِنطَلِق .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران : ٧٥ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٧) الآية : ١١، وهي قوله تعالى : ﴿ لَا تُتَأْمَّنُنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر: ٢/٩٩٤

وألف المتكلم، كقول ابن عمر: ( لاَ إِخَالُهُ )<sup>(۱)</sup>، وتاء المخـــاطب كــهذه الآيــة- ولا يكسرون الياء فى الغائب – وبما قرأ أبى بن كعب – فى : ( تِيمنا ) – وابـــن مســعود، والأشهب العقيلي، وابن وثاب )) .

ج- وعند قوله تعالى : ﴿ فَكُنُّفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَنْفِرِينَ ﴾ (٢).

وهذه اللغة تطرد في العلامات الثلاث : همزة التكلم، ونون الجماعة، وتاء المخاطب ، ولا يجوز ذلك في ياء المخاطب، كذا قال سيبويه (٥) .

وأما قولهم من ( وَجِلُ ) : ( يسيجَل )، فلعله من غير هذا الباب )) .

د- وعند قول عصلى : ﴿ وَلا يُحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ﴾ (٢) .

قال ابن عطية (٧): (( قال أبو حاتم : وقرأ مجاهد، وابـــن كثـــير، وشـــبل(^) : ( لاَ

<sup>(</sup>١) في صحيح البخاري: ٣٥٦/٢: كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، رقم الحديث: ١١٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) المحور الوجيز : ١١٧/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر : ٤/٢٤٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١١١، ١١١، ١١١

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال : ٥٩ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٨/٧٩،

<sup>(</sup>٨) هو : شبل بن عباد ، أبو داود المكى ، مقرئ مكة ، مولى عبد الله بن عامر الأموى ، وهو أجل أصحاب ابن كثير، ولد سنة : ٧٠هـ ، وأخذ القراءة عن ابن كثير، وابن محيصن، وأخذ عنه : إسماعيل القسط، وابنه داود، وحديثه مخرج في البخارى ، وتوفى في نيف وخمسين ومائة للهجرة . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٧٨ ، وطبقات القراء : ٣٢٣/١ ، ٣٢٤ .

\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_

تِحْسبَنّ) بكسر التاء

هـ- وعند قوله تعـالى : ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الجمهور : ( فَتَمَسَّكُم ) ، وقــرأ يحـيى بــن وثــاب، وعلقمة (٣)، والأعمش، وابن مصرف، وحمزة - فيما بروى عنــه - : ( فَتِمَسَّكُمْ )(٤)، وهي لغة في كسر العلامات الثلاث ، دون الياء التي للغائب .

وقد جاء فى الياء: ( يِسيحَل ، و يِسيجَل ، و غِلْلت هذه بـأن الياء التي وليـــت الأولى رَدَّمَا إلى الكسر )) .

\*\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة – وما يماثلها (٥) – أشار ابن عطية إلى ظاهرة كسر حروف المضارعة، وقد ألمح المخاطرة لهجية لبعض القرشيين، الذين يكسرون أوائــل حروف المضارعة في : همزة المتكلم، وتاء المخاطب، ونون الجماعة، ولا يفعلون ذلـــك في يـاء العائب.

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>۱) سورة هود: ۱۱۳

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٩/٣٣٣

<sup>(</sup>٣) هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك ، أبو شبل النخعى، خال إبراهيم النخعى ، ولد فى حياة النسسيى (ﷺ)، وأخذ القرآن عن ابن مسعود ، وسمع من عَلِيّ ، وعمر (ﷺ) وأخذ القرآن عنه إبراهيم النخعسى ، وأبو إسحاق ، توفى سفة : ٣٢هـ . ينظر : معرفة القراء الكبـــــار : ص ٢٦، ٢٧، وطبقــات القــراء : 17/١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر : إعراب القرآن : ١١٦/٢، والمحتسب : ٣٣٠/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحسرر الوجيز : ١٩٠/١، ١٩٠/١، ١٩٤٤، ٩/٤٨، ٢٥٦، ٣٦٣، ١٧٨/١١، ٣١، ٩/٠٠٠، ٢٠٩/١٦ . ١٩٥/١٦

وهذا الكسر لحروف المضارعة، إنما يدخل في ثلاثة أنواع من الأفعال:

١ - الفعل المضارع ، المبنى للفاعل ، من المزيد على الثلاثي ، نحو : استغفر ، وانطلق،
 حيث يقال : ( تِسْتَغفِر، وتِنطَلِق ) .

٢-الفعل الثلاثي على وزن: ( فَعِل يَفْعَل ) مكسور العين ماضيا، ومفتوحها مستقبلا، نحو: ( عَلِم ، وشرِبَ، وأَمِنَ، وعَهِد ) فيقال: ( تِعْلَم، وتِشْيرَب، وتِيمَين، وأَمِنَ، وعَهِد ) فيقال: ( تِعْلَم، وتِشْيرَب، وتِيمَين، وإعْهَد ) .

٣- الفعل المعتل العين ، نحو : ( خَال ، يَخَال ) فيقال فيه : ( خَال ، تِخَال .

وقد بين ابن عطية أن الياء لا تنكسر أبدا، وما جاء منها مكسورا، نحو: (يــــيجَل، ويـــيبَى)؛ فإنما سهل ذلك وقوع اليائين في أول الكلمة .

وما أشار إليه ابن عطية من كسر حروف المضارعة، يحتاج إلى شيء مــن التفصيــل الآتي:

أولا: أن الميل إلى كسر الياء ، فى نحو : (يسيجَل)؛ استدعاه مذهب من مذاهسب العرب؛ لأن أصل (يسيجَل) : (يَوجَل) من : (وَجِلَ) واوى الفاء<sup>(١)</sup>، وما كان من هذا الصنف ، نحو : (وَجلَ، وَجلَ ، وَجعَ ) فإن للعرب فيها أربعة مذاهب :

١- أن يقال: ( وَجِل يَوْجَل، وَجِل يَوْجَل، وَجِل يَوْجَل، وَجِعَ يَوْجَع)، بترك الواو بعد الياء ؟ جريا على أصل الكلمة دون تغيير ، وقد نسبت هذه الظاهرة إلى أهل الحجاز (٢) ، وقيل: إنما أجود اللغات فيها (٣)، وعليها قراءة الجمهور : ( لاَ تَوْجَل )(٤)، في قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ لاَ تَوْجَل إِنَّا نُبَشِرُكُ بِغُلُم عَلِيمٍ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المخصص: ٢١٦/١٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب : ۲۱۱/۶، وكتاب الجيم : ۳۰۰/۳، ( بساب السواو )، . والأصول في النحو : ۲۲۲/۱۶، والمخصص : ۲۱۲/۱۶ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل: ٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣٦،١٣٥/١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر: ٥٣.

٢- أن يقال : ( وَجِل يَاجَل ، وَحِل يَاحَل ، وَجِع يَاجَع )، بإبدال الواو ألفا؛ وذلك لثقلها، واجتماعها مع الياء (١) .

وعــلى هــذه الظاهـرة قُــرِئ ( لاَ تَــاجَل ) (°)، في قــوله تعالى: ﴿ قَـالُواْ لَا تَــاجَل ﴾ (٦) تَـوْجَلُ ﴾ (٦)

٣- أن يقال : ( وَجِلَ يِسِيجُل ، وَحِل يِسِيحُل ، وَجِعَ يِسِيجَع )، وقد نُسِبَت إلى تحسيم (٧)، وبسنى أسد (٨)؛ وذلك تمربا من ثقل الواو ، واحتماعها مع الياء، فقد أُبْدِلت الفتحة كسرة، فصارت : ( يَوْجَل ، الله و على الواو بعد الياء (١) .

ومن أمثلة كسر الياء قول الشاعر (١٠):

قَعِيدَكِ أَن لاَ تُسْمِعِينِي مَلاَمَةً \* وَلاَ تَسنْكَئِي قَرْحَ الْفُؤَادِ فَيِسيجَعَا(١١).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ١١١/٤، والأصول في النحو : ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقتضب : ٩٠/١ ، والخصائص : ١٤/٢، وشرح المفصل: ٦٣/١٠ ، وشرح الشافية :٨٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه ، أصواتا وبنية : ص ٢٨١، ٢٨٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : كتاب الجيم : ٣٠٥/٣، ( باب الواو )

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر : ٥/٨٥٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر : ٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للأحفش : ٢/٣٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: ديوان لأدب : يَفْعِل ( باب المثال ) : ٣٠٥/٣ ، والصحاح ، واللسان، والتاج في : ( وجل ) .

<sup>(</sup>٩) ينظر : معاني القرآن : ٢٠٣/٢، والأصول في النحو : ١٥٧،٢٥٥/٣ ، والمحتسب : ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>١٠) مـــن الطويل، وهو : لمتمم بن نويرة فى : المفضليات للضبى : ص ٢٦٩، والمنصف : ٢٠٥/١، ٢٠٦، واللسان : ( و ج ع ) .

<sup>(</sup>١١) قَعِيدَكِ ، من قولهم : قِعْدَكَ الله إلا فعلت، وهو يمين للعرب ، أي : نشدتك الله إلا فعلت، ونكأ القرحة

٤- أن يقال : (وحِل تأخل، وحِل تَأْحَل، وحِل تَأْحَل، وحِل تأخعُ)، وقد قرئ : (لا تأجَل) ، في قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ ﴾ (١)

وهذه الظاهرة الأخيرة: أقل شهرة من الثلاثة الأولى، و (د أُوصِفَت بأنما أغربهـا<sup>(°)</sup>، ويبدو أنما جاءت من قلب الواو همزة، أو أن الواو قلبت ألفا نحو: (ياجَل، تـاجع)، ثم قُلِبَت الألف همزة؛ حرصا على إبراز النبر.

وأما (يسيبسى)، فإن أصلها: (أبي، يأبي)؛ وإنما قيل فيها: (يَسئسبي، وإما قيل فيها: (يَسئسبي، ويسئسبي، ويَسئسبي) على تخفيف الهمزة في الأخير؛ لأن مضارعه جاء على: (يفعل) بفتح العين، فصار كأن ماضيه مكسور العين، فكأنه: (أبي) على وزن (خشيسي) (٢)، وقد اعتبره بعض العلماء شاذا (٧)

ثانيا: ما كرره ابن عطية من أن العرب لا يكسرون الياء؛ فإنما هو لأجل استثقالهم الكسرة على الياء $^{(\Lambda)}$ ؛ لأن الكسرة جزء من الياء ، فكأنه اجتمع المتماثلان $^{(\Lambda)}$ .

وعلى الرّغم من ذلك فقد ورد كسر الياء قليلا عن بعض العرب، الذين يقولون:

<sup>:</sup> أزال قشرتها قبل أن تبرأ ، فنديت . ينظر : اللسان : ( ن ك أ )، والخزانة : ٢١/٢ .

<sup>(</sup>١) ينظر : كتاب الجيم : ٣٠٥/٣، ( باب الواو ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ٢٠٢/٢، والأصول في النحو : ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشاف: ٤٠٩/٣ ، واللباب في علوم الكتاب: ٤٦٨/١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر : ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : ليس في كلام العرب : ص ١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصول في النحو: ١٥٦/٣، وانحتسب: ١٠٣٠/١ والمخصص: ٢١٦/١٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المخصص : ٢١٦/١٤، ٢١٧، واللسان : ( أ ب ي ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب: ١٩٨/١، والفريد في إعراب القرآن المجيد: ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ٢٠٣/٢ .

( يعلم )، كما يقولون : ( تِعلم ) (١)، وهي ظاهرة منسوبة إلى بعض بني كلب (٢)، وقد عدّها بعض العلماء لغة محكية شاذة (٣)؛ استثقالا للكسرة على الياء (٤) .

ولكنها ظاهرة تعضدها بعض القراءات الوارد فيها كسرياء المخاطب؛ إذ قرئ : ( تِسْلَمُون ، ويِسْلَمُون ) ف قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُون ، ويسْلَمُون فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُون كَمَا تَأْلَمُونَ ﴾ (١)، وكذلك قسرئ بقلب الهمزة ياء مع كسر حروف المضارعة : ( تسيلمُون ، يسيلمُون ) (٧).

ثالثا : ذهب ابن عطية إلى أن كسر حروف المضارعة لهجة لبعض القرشيين  $^{(\Lambda)}$ ، وقد استدل على ذلك بقول عبد الله بن عمر، وابنه عبد الله ( رضى الله عنهم ) : ( لاَ إِخَالُه ، وَلاَ إِمَن ) $^{(\uparrow)}$ .

وهـو قول مخالف لما أجمع عليه النحاة من أن كسر حروف المضارعة نمط لهجى لغير الحجـازيين (١٦)؛ إذ نُسبَت الظاهرة إلى تميم (١١)، وأسد، وقيس، وربيعة (١٢)، وهذيل (١٣)،

<sup>(</sup>١) ينظر : البحر المحيط : ٣٤٣/٧ ، والدر اللقيط : ٣٤٣/٧ ، بمامش البحر المحيط .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ليس في كلام العرب: ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر المحيط : ٣٤٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر : الإملاء : ١٩٣/، والمحرر الوجيز : ٢٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحرر الوجيز : ١/٦٧، ٣٥٦، ٣٠/٣، ١١٧/٧ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق : ١١٢/٧، ١٣٠/٣، ١١٢/٧ .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : الكتاب : ۱۱۰/٤، والأصول فى النحو : ۱۵٦/۳، والمخصص : ۲۱٦/۱٤، وشرح الشافية: ١/ ۱٤١، والتصريح :۲۱۸/۲

<sup>(</sup>١١) انظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٠٢/٢ ، وإعراب القرآن : ٢٣/١.

<sup>(</sup>١٢) ينظر : الصاحبي : ص ٣٤ ، والفريد في إعراب القرآن المجيد : ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>١٣) ينظر : إعراب القرآن : ١١٧/٢، والبحر المحيط : ٢٤/١ .

وإلى بني فزارة (١)، وبعض كلب(٢).

ومــن العلماء من سمى قسما من ظاهرة كسر حروف المضارعة بــ: ( تلتلة بمراء)، وهى : كسرهم التاء من : ( تَفْعَلُون )، فيقولون : ( تِصْنَبَعُون ، وتِعْلمُون) ( ")، ومنهم من أطلق على عامة كسر حروف المضارعة : (تلتلة بمراء) ( أ ).

ولما نقل أبو حيان كلام ابن عطية الذي أفاد أن ظاهرة الكسر لحروف المضارعة للحمة قرشية، عقب عليه قائلا (°): ((وإنما المقصود هنا: أن كلام ابن عطية مخالف لما حكاه النحاة، إلا إن كان نقل : أن (إِخال) بخصوصيته في لغة قريش مكسور الهمزة، دون نظائره، فيكونون قد تَبعوا في ذلك لغة غيرهم من العرب، فيمكن أن يكون قول ابن عطية صحيحا)).

ولكن الحقيقة أن ابن عطية لا يعنى (إخال) بخصوصيته، بل يرى أن كسر حروف المضارعة لهجمة مختصة بقريش؛ ولذلك عقّب على أبي عمرو الدانى – حين نسب الظاهرة إلى تميم – قائلا (أ): ((وما أراها إلا لغة قرشية، وهي كسر نون الجماعة، كرنستَعِين) وألف المتكلم، كقول ابن عمر: (لا إِخَالُه)، وتاء المخاطب كهذه الآية، ولا يكسرون الياء في الغائب)).

وعقّب أبو حيان على هذا القول قائلا (<sup>٧</sup>) : (( وما ظنّه من أنها لغة قرشية، ليس كما ظن )) .

وأعتقد أنه لم يقل هذا، إلا بعد أن أتَّضح له موقف ابن عطية، إزاء كسر حروف المضارعة .

والنفى يسبدو لى من هذا الخلاف، هو: أن كفة الرجحان مع الجمهور؛ وذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن: ١١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٣٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : محالس تعلب: ص ٨١، والخصائص: ١١/٢، وسر صناعة الإعراب :٢٣٠/١، واللسان: ( ت ل ل)

<sup>(؛)</sup> ينظر : درة الغواص في أوهام الخواص : ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط: ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز: ١٣٠/٣

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط: ٢/٩٩٨.

#### للأسباب التالية:

1- أن إثبات لهجة قوم بمجرد نطق فرد منهم، أو فردين، فيه من النظر ما لا يخفى، لا سيما إذا علمنا أن الكثافة السكانية في مكة، والمدينة قد ازدادت بصورة عالية، مسع توافد البدو على المدينتين بعد فتح مكة، وإرساء قواعد الدين فيها، فاختلطت الأعسراق، وتلاقحت الثقافات، وامتزجت الألسنة امتزاجا جذريا، فتقلصت بذلك الفوارق اللهجية، فريما كان تَكلَّم ابن عمر، وابنه بالكسر في : ( لا إِخالُه، ولا إِيمَن )، من بسساب التسأثر والتأثير .

فَتَكُلُّمُهِما كِمَا لا بِدل — حتما — على أنما من لهجة قومهما؛ لأن اللهجة القرشية معروفة بثقل وزنما، وسعة سيرها بين العرب قاطبة، مع فصاحتها (١)، فلو كانت لهجة قرشية – كما يقول ابن عطية — لرأينا كمَّا هائلا من الأمثلة المنظومة ، والمنثورة بها، أو على الأقل لرأينا أمثلة تتجاوز مثالا، أو مثالين .

٢- وأما كلمة ( إِخَال ) فأعتقد ألها اند بحت في اللغة النموذجية المشتركة، حتى عدها بعض العلماء الأنموذج الأمثل في هذا الإطار، وجاء في اللسان (٢): (( وتقول في مستقبله : ( إِخَال ) بكسر الألف، وهو الأفصح، وبنو أسد يقولون : ( أَخَال ) بالفتح، وهو القياس، والكسر أكثر استعمالا)).

وهناك بعض الأمثلة الشعرية نُسِبَت إلى غير شعراء قريش، وردت فيها (إحسال): مكسورة الهمزة، والتي منها قول أبي ذؤيب الهذلي (٣):

فَغَبَرْتُ بَعْدَهُمُ بِعَيْشٍ نَاصِبٍ \* وَإِخَالُ أَنِّى لاَحِقٌ مُسْتَـــتْبِعُ . وَقِولَ الآخر ('') :

وَلَوُبَّ مِثْلِكَ قَدْ رَشَدْتُ بِغَيِّه \* وَإِخَالَ صَاحِبَ غَيِّهِ لَمْ يَوْشُلِدِ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : مجالس ثعلب : ص ۸۰، ۸۱

<sup>(</sup>٢) مادة (خ ي ل)

<sup>(</sup>٣) من الكامل، وهوم م ديوان الهذليين : ١/ ٢ ، وإعراب القرآن : ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) من الكامل بـ لابن أحمر ، في اللسان : ( خ ي ل ) .

وقول الآخر، من بني سليم (١) :

قَدْ كَانَ قَوْمُكَ يَحْسَبُونَكَ سَيِّدًا \* وَإِخَالُ أَنَّكَ سَيِّدٌ مَغْيُونُ .

وقد جاء الكسر في غير كلمة (إِخَال)، في قول راجز من بني تميم (٢): لَوْ قُلْتَ مَا فِي قَوْمِهَا -لَمْ تِيتَم - :. يَفْضُلُهَا فِي حَسَب وَمِيسَم.

وكل ما تقدّم يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من كون كسر حروف المضارعة منهجا

لهجيا للقبائل العربية غير قريش .

#### والعلة الصوتية لكسر حروف المضارعة، هي:

أن معظم القبائل العربية - غير الحجازية - جنحت إلى كسر حروف المضارعة، فيما جاء ماضيه على: ( فَعِل ) من السالم، والمثال، والناقص، والأجوف مسن الثلاثي، وكذا ما وقعت في أوله همزة وصل مكسورة من غير الثلاثي، نحو: انفتَح، واسْتَغْفِر، أو ما كان ينبغي أن تكون في أوله همزة وصل مكسورة، نحو: ( تَفَعَّل، وتَفَاعَل، وتَفَعْلل) (٢٥ وهذه الأفعال الثلاثة، يجب أن يكون أولها همزة وصل مكسورة؛ لأنما والانفعال بمعنى واحد، وتقع في أوله همزة وصل مكسورة، نحو: ( انفتَح، وانطَلَق) (٤٠).

وقد دعا العرب إلى كسر حروف المضارعة التماسهم كسرة عين الماضى، وقد كان يجب أن يكسروا الثانى من المضارع؛ ليكون مقابلا لكسر الثانى فى الماضى، ولكن الذى عرقل عليهم ذلك، هو: أن الثانى فى المضارع لا يكون إلا ساكنا، كما لا يمكن كسر العين فى المضارع؛ لكى لا يلتبس بـ ( يَفْعِل ) المكسور العين، فعدلوا لذلك إلى كسر

من افر عن الخوانة : التصريح : ١١٨/٢، ولحكيم بن معية في : الخزانة : ١٤/٥ وهو بلا نسبة في : الخزانة : ١٤/٥ وهو بلا نسبة في : الخصائص : ٣٠/١٤، والمخصص : ٣٠/١٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ١١٠/٤-١١٠، والأصول في النحو : ١٥٦/٣، ١٥٧ ، وإعراب القــــرآن : ١١٦/٢، ١١٧، والمخصص : ٢١٦/١٤، وشرح الشافية : ١٤١/١، والمخصص : ٢١٦/١٤ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

حروف المضارعة؛ تنبيها لانكسار عين الماضي(١).

وكذلك الشأن فيما كان أوله همزة وصل مكسورة ، نحو: (نِسْتَعِين ، ونِنطَلِق ، ونِستَغْفِر )؛ لأنها من : (اسْتَعَان ، وانطَلَق، واسْتَغْفِر)، وكذلك فيما كان ينبغى أن يكون أوله همزة وصل مكسورة، فيدل انكسار حروف مضارعها على أن همزها كانت مكسورة في الماضي (٢٠).

وهذا الشغف بكسر حروف المضارعة، ينسجم مع ما تميل إليه القبائل المتبدية، مــن سرعة الأداء عند التكلم (٣).

وأما الفتح لحروف المضارعة، فإنه معزو لأهل الحجاز، وهو الأصل<sup>(1)</sup>، وينسجم مع ما تميل إليه القبائل المتحضرة، من تأنق في الكلام، ولباقة في الأداء، وتحقيق للأصوات<sup>(0)</sup>.

والفتح هو الذى استقرت عليه اللغة النموذجية المشتركة  $(^{7})$ , وبه نزل القرآن الكريم  $(^{(7)})$ , وهو الأصل في حروف المضارعة، وقد انحدرت أصالته من السامية الأولى، ثم تطون في معظم اللغات السامية إلى الكسر $(^{(A)})$ , بيد أن هذا التطور لم يشمل الياء إلى في القليل النادر في بعض اللهجات $(^{(A)})$ ؛ لاستثقالهم كسر الياء $(^{(A)})$ .

بيد أن هذا القليل النادر الذي جاء منه كسر الياء ؛ إنما كان طلبا للانسجام الصوتي، لأن الياء والكسرة من مخرج واحد، فيؤدى تلاقيهما إلى الانسجام الصوتي، وتيسير عملية النطق (١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ١١٢/٤، والأصول في النحو : ٥٧/٣، وشرح الشافية : ١٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٣، واللهجات في الكتاب لسميبويه، أصواتها وبنية: ص ١٦٣، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١١١/٤، والمخصص: ٢١٧/١٤، والبحر المحيط: ٢٤/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه ، أصواتُ اوبنية : ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللسان : ( و ق ی ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : في اللهجات العربية : ص١٤٠، ولهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٩٣، ٩٤

<sup>(</sup>٩) ينظر: في اللهجات العربية: ص١٤٠٠.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد : ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>١١) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه ، أصواتا وبنية : ص ١٦١ .

#### ٧- الكسر في ياء المتكلم:

عسند قوله تعالى: ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيٌّ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ حمزة، والأعمش، وابن وثاب : ( بِمُصْرِخِيِّ )، بكسر الياء (٢)؛ تشبيها لياء الإضمار بماء الإضمار، في قوله : ( مُصْرِخيه )(٤).

ورد الزجاج هذه القراءة، وقال (°): هي رَديَّة مرذولة .

وقال فيها القاسم بن معن (٦): إنما صواب .

وجهها أبو على  $(^{\vee})$ ، وحكى أبو حاتم  $(^{\wedge})$ : أن أبا عمرو حسّنها، وأنكر أبو حاتم ذلك على أبي عمرو )) .

\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة الكسر في ياء المتكلم، المضاف إليها ياء مثلها، وأن ذلك على التشبيه بهاء الإضمار ، التي تكسر إذا وقع قبلها ياء، نحو قولك : رمُصْ رِحِيه)، ولم يذكر ظاهرة الفتح في ياء المتكلم هنا؛ ربما لأنها معروفة مشهورة؛ لأن قراءة الجمهور بالفتح (أ).

وللعلماء في ظاهرة كسرياء المتكلم، مذهبان:

١- مذهب يرى أن كسر ياء المتكلم رديء؛ لأن ياء المتكلم إذا تحرك ما قبلها جاز

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ٢٢

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٣٦٢، ومشكل إعراب القرآن: ٤٠٣/١، والبحر المحيط: ٤١٩/٥.

<sup>(</sup>٤) لم يتبيّن لى مراد فى هذا المثال، وهل هو جزء من الشعر، أو من النثر، ومن هو قائله؟ ولكن التنظير فيه، هو: أن ياء المتكلم كسرت فى : ( مُصْرِخِيِّ )، كما تُكْسَر هاء الضمير، إذا قيل : ( مُصْرِخِيهِ ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٠/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٥، والبحر المحيط : ٥/٠٠ .

<sup>(</sup>۷) ينظر : الحجة : ٥/٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط: ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ٣٦٤ .

فيها وجهان (١)

أ- الفتح على الأصل؛ لكونها اسما مضمرا مبنيا على حرف واحد، فَمُنِع الإعـــراب، وحُرِّكت بأخف الحركات، وهي الفتحة.

ب- الإسكان للياء؛ طلبا للتخفيف؛ لثقل الكسرة قبل ياء المتكلم، نحو قولهـــم : ( غُلامِي )، في : ( غُلاَمِي ) .

وإذا سكن ما قبل الياء، حُرِّكت بالفتح لا غير؛ لأن أصلها أن تفتح من غير وقــوع ساكن قبلها، فإذا وقع قبلها ساكن، كان فتحها لازما؛ لئلا يلتقى الساكنان.

أما كسر ياء المتكلم فلحن، لا يتأتى إلا على لغة ضعيفة مرذولة  $^{(7)}$  .

وذهب بعض من قال هذا إلى توهيم من قرأ بكسر الياء، وفي ذلك يقول الفراء (٣): (( وقد خفض ( بِمُصْرِحِيِّ) الأعمش، ويجيى بن وثاب .

قال الفراء: لعلها من وهم القراء: طبقة يجرئ فإنه قل من سلم منهم من الوهم، ولعله ظنَّ أن الباء في: ﴿ بِمُصَرِخِي ﴾ (١) خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة عن ذلك )).

وعلى الرغم من هذه الاعتراضات فقد وجهها الفراء، وغيره: بأن الكسر جاء تخلصا من التقاء الساكنين؛ إذ الأصل: (مَا أنتُمْ بِمُصْرِخِينَنِينِ)، فحُذِفت النونان، فـالتقت الياءان الساكنة، فحُرِّكت ياء المتكلم الساكنة، وياء الجمع الساكنة، فحُرِّكت ياء المتكلم بالكسر، وأدغِمت ياء الجمع فيها (°).

<sup>(</sup>١) ينظر تفصيلهما في : معاني القرآن للفراء : ٢٥٢/، ومعاني القرآن للزجاج : ١٥٩/٣.

 <sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن للأخفش: ۹۹/۲، ومعانى القرآن للفراء : ۷۰/۲، ومشكل تأويل القرآن : ص ۲۲، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج : ۹۹/۳، وإعراب القرآن : ۸۳/۲، ومعانى القراءات للأزهـــوى : ۲۲/۲، ومعانى القراءات للأزهــوى : ۲۸/۲.
 ۳۲، والكشاف : ۳۷۰/۳، ۳۷۰، والإملاء : ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن : ٧٥/٢، وانظر : مشكل تأويل القرآن : ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم : ٢٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٧٦/٢، ومعانى القرآن للزجاج : ١٦٠،١٥٩/٣، ومعانى القسواءات : ٢٢/٢، والكشاف : ٣٧٦/٣ .

وقد استدلوا بورود مثل هذا الكسر عن العرب، في قول الشاعر<sup>(۱)</sup>: قَالَ لَــهَا هَلْ لَكِ يَا تَا فِيِّ قَالَتْ لَهُ هَا أَنتَ بَالْمُرْضِيِّ

فكسر الياء في قوله : ( فِيِّ ، وبِالْمرْضِيِّ )(٢) .

٢- ومذهب فريق آخر من العلماء: يرى أنه يجوز كسرياء المتكلم، المضاف إليها ياء الجمع، في السعة (٣).

وقد استدلوا على ألها لغة بنى يربوع، الذين يزيدون على ياء الإضافة ياء أخرى، فأصل (مُصْرِخِيِّ) بالكسر: (مُصْرِخِيسيسى)، فاجتمعت ثلاث ياءات: ياء الجمع، وياء المتكلم، ويساء أخرى زيدت للمد، ولما أضيفت ياء الجمع إلى ياء المتكلم، أصبحت: (مُصْرِخيِّي) بكسر ياء المتكلم المدغَمة فيها ياء الجمع، وبعدهما الياء الزائدة، فجاز – على هذه اللغة – أن تحذف الياء الزائدة للمد، فحُذفت، وبَقيت الكسرة دليلا عليها.

وقد حازت زيادة ياء المد بعد ياء المتكلم؛ لأنما تزاد بعد هاء الغائب، نحو: (بهي)، وكما تزاد بعد تاء التأنيث؛ إذ كانت بمنزلة هاء الغائب (أ)، فمن ذلك قول الشاعر (أ):

رَمَنْ تَ يَهُ فَأَصْمَ يْتُ \* وَهَا أَخْطَأْتِ الرَّمْ يَهُ .

وياء المتكلم إذا كانت في موضع النصب، أو الجر، فإنما تشبه هاء الغائب، وكاف المخاطب في كون كل منها ضمائر، والياء الزائدة تلحق بمما، نحو: (بمي، وعَلَيْهي،

<sup>(</sup>۱) من الرجز، وهو**للؤيلا** العجلى في : معانى القراءات : ۲/۲ سر الرجز، وهو**للؤيلا** وبلا نسبة في : معانى القرآن للفراء : ۲/۲٪، ومعانى القرآن للزجاج : ۱۰۹/۳، والكشاف : ۳۷۰/۳

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصادر السابقة نفسها، والإملاء: ٢/٢٪.

<sup>(</sup>٣) يــنظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٠٣، والحجة لأبي على : ٢٠/٥، ٣٠، ومشكل إعراب القرآن : ١/ ٢٠٤، وزاد المسير : ٢/٤/٢، والبحر المحيط : ٥/٩، ٤٢، والنشر : ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : : المصادر السابقة .

<sup>(°)</sup> مسن الهزج، وهو بلا نسبة في : الحجة لأبي على : ٥/٥٪، ٣٠، وعبث الوليد : ص ٥٠٦، والخزانة : ٥/ ٢٦٨، وكلمة : ( فَأَصْمَيت : قَتَلْت ). انظر : اللسان ( ص م ى )

\_\_\_\_\_\_\_ الإبدال اللغوى في الحركات " الصوائت " \_\_\_\_\_

وأعطيكاه، وأعطيتكِيه)(١).

وإذا جازت زيادة الياء بعد الكاف وهاء الغائب، جازت زيادتما بعد ياء المتكلم؛ لأنها أخت الكاف ، وهاء الغائب، ثم إن الياء الزائدة تحذف فتبقى الكسرة على ياء المتكلم دليلا عليها في لهجة بني يربوع (٣) .

ويقول أبو على (1): (( فإذا كانت هذه الكسرة في الياء على هذه اللغة – وإن كانت غيرها أفشى منها – وعضده من القياس ما ذكرنا، لم يجز لقائل أن يقول: إن القراءة – بذلك – لحن؛ لاستفاضة ذلك في السماع والقياس، وما كان كذلك لا يكون لحنا )).

واستشهد هذا الفريق (٥) بقول الشاعر، الذي استشهد فريق الأول، وهو قوله (٢): قَالَ لَهُ هَلْ لَكِ يَا تَا فِيِّ قَالَ لَهُ مَا أَنتَ بِالْمُوْضِيِّ .

عَلَى لِعَمْرٍ و نِعْمَةُ بَعْدَ نِعْمَةٍ \* لِوَالِدِهِ لِيْسَتْ بِذَاتِ عَقَارِبٍ.

ويبدو أن ما ذهب إليه الفريق الثاني من إثبات ظاهرة كسر ياء المتكلم بلا تلحين هـو:

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٩١، ٣٠، ومشكل إعراب القرآن : ٢٠/١، والبحر المحيط : ٢٠/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٢٠٠/٤، والحجة لأبي على : ٢٩/٥، ٣٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٩٦، ٣٠ ، والكشف : ٢٦/٢ ، وروح المعاني : ٢١٠/١٣ .

<sup>(</sup>٤) الحجة : ٥/٠٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٠٣، الحجة لأبي على : ٥/٩، والمحتسب : ٢٩/٢، ومشكل إعـــراب القرآن : ٤١٩/١ كي والحزانة : ٣٣٢/١ ، ٢٥٧، ٣٣٢/١ ، والبحر : ٤١٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في : ص کاع ٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: ٥/٠١٤

 <sup>(</sup>٨) من الطويل للبابغة في ديوانه: ص ٤٤٠، والرواية فيه (عَلَى ) بفتح الياء.

الأقرب إلى الصواب ؟ وذلك للأسباب التالية :

أ- أن ظاهرة كسرياء المتكلم ثما سُمِع عن العرب، كبنى يربوع أحد فروع بنى تميم، الذيب يكسرون ياء المتكلم إذا أُدْغِمَت فيها الياء، نحو: (يَا بُنَى ، ومُصْرِحِي )، الذيب يكسرون ياء المتكلم إذا أُدْغِمَت فيها الياء، نحو: (يَا بُنَى ، ومُصْرِحِي )، وغيرهما(١)، وإذا عضد هذا السماع قياس لغوى كان قبوله أولى من رده، أو تلحينه.

ب- أن هـذه الظاهرة ليست غلطا من القراء، ولا من الرواة، بل هي قراءة سبعية متواترة، تتوفر فيها شروط القراءة المتواترة (٢)، حيث يقول الإمام الشاطبي (٣):

وَفِي النُّورِ وَاخْفِضْ كُلَّ فِيهَا وَالأَرْضَ هَا هُنَا مُصْرِخِيَّ اكْسِرْ لِحَمْزَةَ مُجْمَلاً كَهَا وَصْلٍ أو للسَّاكِنَيْنِ وَقُطُرُبٌ حكاها مَعْ الْفَراء مَعْ وَلَد الْعَلاَ

ج- أن لهذه الظاهرة علتها الصوتية ، وهي :

أن هــذه الياء المشددة كسرت كسرة اتباع؛ وذلك أنها شُبّهت بماء الضمير التي تكسـر، إذا تقدم عليها الياء، أو الكسر ، مع جواز زيادة الياء في آخرها، نحو: (بهي، وَعَلَيْهِي)، على أنه يجوز حذف هذه الياء الأخيرة، وإبقاء الكسرة؛ دليلا عليها، نحو: ( به، وَعَلَيْهِ ) (٤) .

فالذي حدث في ياء المتكلم الْمُدغَمة فيها ياء الجمع، في نحو: (مُصْرِخِي)، هو: أن يساء المتكلم قد كسرت اتباعا لكسرة الخاء؛ لأن الخاء في: ﴿ بِمُصْرِخِي ﴾ كسرت؛ لدخول حرف الجرعلي الكلمة، وهو الباء، فلما جُرَّت الخاء، اتبعه جر الياء المشددة (٥). وقد جاء مثل هذا النهج عن بني يربوع - إحدى فروع تميم - وعن غطفان، الذين

<sup>(</sup>١) ينظر : محلة كلية الدراسات الإسلامية، بمكة، العدد : ٤ ، ص ٢٢ و ومحنة اللغة العربية : ج٣٦ ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ٢٢٤/٢، وغيث النفع : ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني : ص ٦٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢٠٣/١، والكشف : ٢٧/٢، وغيث النفع : ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: غيث النفع: ص ٢٦٦، ولغة تميم: ص ٢١٢.

يُتْبِعُون الحرف الثاني للأول في الحركة؛ حرصا منهم على التجانس الصوتي (١)، ويُسمى هذا النوع من الإتباع بالتماثل الكلى الإتباعي المنفصل (٢)؛ لأن يساء المتكلم كسانت منفصلة عن كلمة ( مُصْرِخ )، ثم أُضِيفت إليها .

ومن العلماء من يرى أن كسر الياء في: (مُصْرِحِيِّ) قد جاء على أصل التخلص من التقاء الساكنين؛ لأن الياء الأولى ساكنة، وهي ياء الجمع، وياء المتكلم ساكنة، فلمسا أدْغِمت ياء الجمع في ياء المتكلم، كسرت؛ للالتقاء (٢)، ﴿ مُ تستثقل الكسرة على اليله؛ لأنما لما أَدْغِمت فيها مثلها، تحصنت وقويت بالإدغام، فأشبهت الحرف الصحيح؛ ولذلك احتملت الكسر (٤).

#### ٨- حركة هاء الضمير:

أ- عند قول ، تعالى : ﴿ الْمَ اللهُ اللهُ

قال ابن عطیة (٦): (( وقرأ الزهری، وابن محیصن ، ومسلم بن جندب(٧)، وعبید بـن

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ينظر : لغة تميم : ص ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٠٣، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٢٦٦، والنشر: ٢٢٤/٢ .

<sup>(؛)</sup> ينظر : غيث النفع : ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ١، ٢ .

<sup>(</sup>٣) المحور الوجيز : ١/٩٩، ٩٩،

<sup>(</sup>٧) هو: مسلم بن جندب ، أبو عبد الله ، الهذلى مولاهم ، المدنى القاص ، تابعى مشهور ، قرأ على عبد الله بـــن عياش ، وروى عن أبى هريرة ، وابن عمر ، وابن الزبير ( ﴿ الله على على الله بعد : ١١٠هـ . ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٥٤، ٢٦ ، وطبقات القراء : ٢٩٧

عمير (١) : ( فِيهُ ) بضم الهاء ، وكذلك ( إلَيهُ ، وَعَلَيْهُ ، وَبِهُ، ونُصْلِهُ، وَنُولِّهُ (٢))، وما أشبه ذلك، حيث وقع، على الأصل )) .

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأَمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مُ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَا لَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَا اللهُ عَلَيْهِ فَا يَعْمَا أَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَا يَعْمَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا يَعْمَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا يَعْمَا إِلَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ مُعَلَّالِمُ لَهُ عَلَيْهُ فَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَاهِ عِلَاهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ ع

قـــال ابن عطية <sup>(ئ)</sup>: (( وقرأ جمهور الناس : ( يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) بكسر الهاء<sup>(٥)</sup>، التي هي ضمير القنطار، وكذلك الأخرى التي هي ضمير الدينار<sup>(١)</sup>.

واتفق أبو عمرو، وحمزة، وعاصم، والأعمش على : إسكان الهاء (٧)، وكذلك كل مسا أشبهه في القسرآن، نحسو : ﴿ وَنُصْلِهِ جَهَنَّم ۖ ﴾ (٨)، و﴿ نُوْتِه ﴾ (٩)، ﴿ نُولِهِ عَمَلُهُ فَأَلَقِهُ فَاللَّهُ فَأَلَّقِهُ فَا لَقِهُ عَمَلُوا اللَّهُ عَمَلُهُ عَلَيْهُ فَا لَقِهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَلَيْهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَلَيْهُ عَمَلُهُ عَلَيْهُ فَا لَقِهُ عَمَلُهُ عَمَلُهُ عَلَيْهُ عَمَلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَمْلُوا عَلَيْهُ عَمْلُوا عَمْلُوا عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱) هو : عبيد بن عمير بن قادة ، أبو عاصم، الليثي، لمكي، القاص، روى عن عمر، وأبي بن كعب ( رضى الله عنهما ) وروى عنه مجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار ، توفي سنة : ٧٤هـــ ينظر : طبقات القراء: ٤٩٦،٤٩٧/١ .

<sup>(</sup>٢) من سورة النساء: ١١٥، وهي: ﴿ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِمِ جَهَنَّم ﴾

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ٧٥

<sup>(</sup>٤) المحور الوجيز : ١٣١، ١٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة : ص ٢٠٧-٢١٢، والتيسير : ص ٣٤، والنشر : ٢٤١-٢٣٩/١ .

<sup>(</sup>٦) أى : ﴿ لَّا يُؤَدِّهِ ٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٢١٠، ٢١١، والتيسير: ص ٣٤، والنشر: ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : ١٤٥.

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء: ١١٥.

<sup>(</sup>١١) ينظر : السبعة : ص ٢١٢ .

إِلَيْهِمْ ﴾(١).

قال أبو إسحاق (٢): وهذا الإسكان الذي روى عن هؤلاء غلط بيِّن؛ لأن الهـــاء لا ينبغى أن تجزم، وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل.

وأما أبو عمرو فأراه كان يخــتلس الكسرة فغــلط عليه، كما غــلـط عـــليه في : ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ (٣)، وقد حكى عنه سيبويه، وهو ضابط لمثل هذا ، أنه : يكسر كســـرا خفيفا (٤) )) .

ج- وعند قول ، تعسالى : ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ ابن كثير : ( أَرْجِـــئُهُوا )، بواو بعد الهــــاء المضمومــة، وبالهمزة قبل الهاء (٧) .

وقرأ أبو عمرو: (أَرْجِئُهُ) بالهمز، دون واو بعدها (^).

وقرأ نافع وحده — في رواية قالون -: ( أَرْجِهِ ) بكسر الهاء (أَ)، ويحتمل أن يكون معنى : أخــره، فسهل الهمزة ، ويحتمل أن يكون من الرجا (١٠)، بمعنى : أطعمه، ورجه، قاله المبرد.

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>١) سورة النمل : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١١١.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز: ١٣٠، ١٢٩/٧ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق نفسه ، والتيسير : ص ٩٢ .

وقرأ ورش — عن نافع — ( أَرْجِهِي ) بياء بعد كسرة الهاء<sup>(١)</sup> .

وقرأ ابن عامر : (أرْجِئهِ) بكسر الهاء، وبممزة قبلها (٢)، قال الفارسي (٣): وهـذا غلط.

وقرأ عاصم، والكسائى : ( أَرْجِهُ)، بضم دون همز، وروى أبان – عن عــــاصم – : (أَرْجهُ )، بسكون الهاء <sup>(١)</sup> .

وهي لغة تقف على هاء الكناية ، إذا تحرك ما قبلها، ومنه قول الشاعر(٥):

أَنْحَى عَلَىَّ الدَّهْرُ رِجْلاً وَيَدَا يُقْسِمُ لاَ أَصْلِحَ إِلاَّ أَفْسَدَا فَيُصْلِحُ الْيَوْمَ وَيُلْفُسِدُهُ غَدَا.

وقال الآخر (٦):

لَمَّا رَأَى أَن لاَ دَعَـهْ وَلاَ شِبَعْ مَالَ إِلَى أَرْ طَاةٍ حِقْفٍ فَاضْطَجَعْ )) مَالَ إِلَى أَرْ طَاةٍ حِقْفٍ فَاضْطَجَعْ ))

د- وعند قدوله تعالى : ﴿ قَيِّمًا لِّينُندِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ ﴾ (٧).

قال ابن عطية (^): (( وقرأ الجمهور : ( مِنْ لَدُنْهُ )، بضم الدال ، وسكون النـــون، وضم الهاء (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر : : السبعة : ص ٢٨٧، والتيسير : ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٢٨٨، ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ٢/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة: ص ٢٨٩، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) من الرجز ، وهو لدُويَّد بن يزيد : أحد المعمرين، ينتهى نسبه إلى حمير . ينظر : أمالى المرتضى : ٢٣٦/١، ٢٣٧، وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء : ٣٨٨/١ ، مع اختلاف بين هذين المصدرين .

<sup>(</sup>٦) من الرجز ، وهو لمنظور بن حبة الأسدى ، فى : التصريح : ٣٦٧/٢، وشرح شواهد الشـــافية : ٢٧٦/٤، وبلا نسبة فى : الخصائص : ٣٥٠/٢، والمخصص : ٢٤/٨، واللسان : (ض ج ع ) .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف: ٢.

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٢٠/١٠، ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: السبعة: ص ٣٨٨.

وقرأ عاصم - في رواية أبي بكر - : ( مِن لَدْنِهِ )، بسكون الدال، وإشمام الضم فيها، وكسر النون والهاء (١) .

\*\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة – ومماثلها (٢) – أشار ابن عطية إلى حركة هاء الضمير، من ضم، وكسر، وسكون، ومكن توضيح أحوال هاء الضمير على النسق التالى، وهى: 1 – ألها تأتى متحركة بالضمة، وهى الأصل فيها، وقد يصحب هذا الضمة إشباع، أو دون إشباع (٣)، وسيأتى (٤).

وقد ورد تسكين هاء الضمير عن بعض القراء السبعة ، فقد قرأ أبو عمرو، وحمـزة، وأبو بكر – عن عاصم – : ( يُؤَدِّهُ، نُولِّهُ، نُولِهُ، نُؤيِّهُ ) (٢)، كما قرأ حفص – عن عاصم – ( فَأَلْقِهُ ، وَأَرْجهُ ) (٧)

اختلاف العلماء إزاء تسكين هاء الضمير:

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحرر الوجيز : ۲/۱۹، ۱۹۶۲، ۴/۱۰، ۱۹۶۱، ۱۱/۲۲، ۱۲/۲، ۲۷، ۱۹۳، ۳۲۰، ۱۱/۱۲، ۱۷ ينظر : المحرر الوجيز : ۳۵۰، ۲۷۱، ۱۹۳۳، ۳۲۰، ۲۲۱، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۲۱، ۲۱۵، ۲۱۵، ۲۱۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱، ۲۰۰۱

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ١٧٨/١، ومعاني القرآن للفراء ٩٠٤/١، ومعاني القراءات : ١٢٦/١

<sup>(</sup>٤) في مبحث الإشباع.

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن للزجاج : ١/٠٠، ومعاني القراءات : ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للكسائبي : ص ١٠٢، والسبعة : ص ٢١٢-٢١٦

<sup>(</sup>٧)ينظر : السبعة : ص ٢١١ .

-ذهب أبو حاتم - فيما نقل عنه ابن عطية- والزجاج إلى أن تسكين هاء الضمير غلط لمن قرأ بما (١).

وأضاف الزجاج: أن راوى تسكين الهاء عن أبي عمرو، وغيره، ربمها لم يضبط القراءة؛ لأن تسكين هاء الضمير من الضرورات الشعرية، ولا ينبغي حمل كتاب الله على الضرورة، كما أن حذاق النحو لا يعرفون تسكينها (٢).

وذهب الأخفش، والكسائى، والفراء، ومن تبعهم إلى أن تسكين هاء الضمير جائز في السعة، وأنه لا يختص بالضرورة ، بل مما ورد عن بعض العرب (٣) وهم أزد السراة كما يرى الأخفش ( $^{(1)}$ )، وعليها قول الشاعر ( $^{(2)}$ ):

## فَظَلْتُ لَدَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَخِيلُهُ \* وَمَطْوَايَ مُشْتَاقَان لَهْ أَرْقَانِ

وقد جمع الشاعر بين لهجتين في هذا البيت ، وهما : إشباع الهاء ، حتى تولدت منها الواو ، وتسكين الهاء (٢).

وأعتقد أن ما ذهب إليه الفريق الثاني من جواز تسكين هاء الضمير ، هو الصواب؛ لورود أمثلة كثيرة عن القراء ، سُكِّنت فيها الهاء، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي (^):

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن ، وإعرابه : ٢١٥/٦، ١١٧/٤ ، والمحرر الوجيز : ٦٤/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن ، وإعرابه : ٢/٥٣٥، ١١٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١٧٩/١، ومعانى القرآن للكسائى : ص ١٠١، ومعانى القرآن للفــــراء : ١٢٣/١، والمحتسب : ٢٤٤/١، والخصائص : ١٨٨١، والمحكم : ٤/٨٤، واللسان : ( مطا )، والخزانة : ٢٢/١-٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاين القرآن : ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٥) من الطويل، وهو ليعلى بن الأحول، فى : اللسان : ( مطا ) ، والخزانة : ٥/٢٧٥، وبلا نسبة فى : معسابى القرآن للأخفش : ١٧٩/١، والمحتسب : ٢٤٤/١، والخصائص : ١٢٨/١، على اختلاف بين هذه المصادر .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص: ١٢٨/١، والمحكم: ٢٤٨/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للكسائي : ص ١٠١، والمحكم : ٢٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٨) حرز الأمانى : ص ١٣، ١٤ .

وَسَكِّنْ يَسُوَدَّهُ مَسِعْ نُولِّهُ وَنُصْلِهِ \* وَنُونِهِ مِنْهَا فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلاً وَعَنْهُمْ وَعَن حَفْصِ فَأَلْقِهُ يَتَّقِهُ \* حَسمَى صَفْوَهُ قَوْمٌ بِخُلْفٍ وَأَنْهَلاً وَقُلْ بِسُكُونِ الْقَافِ وَالْقَصْرُ حَفْصُهِمْ \* وَيَأْتِهْ لَدَى طَهَ بِالإِسْكَانِ يُجْتَلَى

وَإِسْكَانُ يَوْضَهُ يُمْـنُهُ لُبْسُ طَيِّبِ \* بِخُلْفِهِمَا وَالْقَـصْرَ فَاذْكُوْهُ نَوْفَـلاَ لَهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحْبُ والزِّلْزَالُ خَـيْرًا يَوَهْ بِهَا \* وَشَرًا يَوَهْ حَرْفَيْهِ سَـكِّنْ لِيَسَـهُلاَ

فقد أشار الإمام في البيت الأول إلى: أن المشار إليهم بالفاء، والصاد، والحاء، في قوله : (فَاعْتَبِرْ صَافِيًا حَلاً) - وهم : حمزة، وشعبة، وأبو عمرو) - قد قرؤوا بتسكين هاء الضمير، نحو: (يُؤَدّه ، نُولّه ، نُولّه ، نُولْة ، نُولْق بينهم، بالإشباع وعدمه (۱).

وفي البيت الثاني بيّن أنه روى عن حمزة ، وشعبة، وأبي عمرو، وحفص تسكين الهاء في : ﴿ فَأُلُقِهُ ﴾ (٢) ، وأما ﴿ وَيَتَقَهُ ﴾ (٢) ، فقد قرأ بتسكين الهاء أبو عمرو ، وشعبة ، المشار إليهما بالحاء ، والصاد في قوله : (حَمَى صَفْوَهُ )، كما أشار إلى خلاد – أحد رواة حمزة – بالقاف في : (قَوْمٌ )، أنه : قرأ بتسكين الهاء ، نحو (يَتَقِهُ )، ولكن بخلف عنه ؛ لأن الوجه الآخر له هو التحريك بالكسر ، وتعين للباقين من السبعة كسر الهاء مع الإشباع، وعدمه (٤).

وأمر في البيت الثالث بإسكان القاف لحفص ، مع احتلاس حركــــة الهـــاء، نحــو

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القارئ المبتدئ :ص ٤٥، ٤٦، وتقريب المعاني : ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة النمل: ٢٨

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ٥٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٤٦، ومحلة الإرشاد : ص ١٢، ١٣ ، ( هاء الكناية )، العدد : ٨ ، سنة : ١٩٩٣م .

: ﴿ وَيَتَّقَلُهِ ﴾ (۱) ، كما أشار إلى السوسى (۲) بالياء : ( يُحْــتَلا )، وأنه قرأ بإسكان الهاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَـأْتِهِـ مُؤْمِنـًا ﴾ ، في سورة طه (٣)، وتعين للباقين الكسر (١).

وفي البيت الرابع والخامس: بيّن أن السوسي المرموز له بالياء في قوله: (يُمْنُهُ)، قد قرأ بتسكين الهاء في: ﴿ يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (°)، وأن هشاما(۲) ودُورِي أبي عمرو(۷)، المرموز لهما باللام والطاء في قوله: (لُبْسَ ضَيِّب)، قد قرآ بإسكان الهاء، نحو: (يَرْضَهُ لَكُم )، بخلف عنهما، وأن حمزة، وعاصما، وهشاما، ونافعا، قد قرؤوا بضم الهاء مصع اختلاس حركتها، وقد رمز لحؤلاء الأربعة على الترتيب: بالفاء، والنون، واللام، والألف، في قوله: (فَاذْكُرْهُ نَوْفَلاً ، لَهُ الرَّحب) (٨).

وأشار إلى هشام باللام في قوله : ( لِيَسْهُلاً )، وأنه قرأ بتسكين هاء الضمير في

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٥٢

<sup>(</sup>۲) هو : صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل، الرستبى، أبو شعيب السوسى ، الرقى ،المقرئ ، أخذ القراءة عن : اليزيدى ، وأخذ عنه ابنه : أبو معصوم، وكما أخذ عنه موسى، وعلى ، وسمع من عبد الله بن نمسير، السبط ، وسفيان بن عيينة ، قيل : إنه صدوق ، توفى سنة : ٢٦٠هـ. ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ١١٥، وطبقات القراء : ٣٣٣/، ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) الآية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٤٦، وتقريب المعاني : ص ٦٠، ومجلة الإرشاد : ص ١٣، ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : ٧ .

<sup>(</sup>٢) هو : هشام بن عمار بن نصير ، أبو الوليد الدمشقى ، مقرئ ، وخطيب أهـــل دمشـــق ، ولـــد ســـنة : ٥٣ هـــ، وأخذ القرآن عن أيوب بن تميم، وسويد بن عبد العزيز، والوليد بن مسلم، وأخذ عنه القاسم بن سلام ، وأحمد بن يزيد الحلواني ، وتوفي سنة : ٥٤ هـــ . ينظر : معرفة القراء الكبــار : ص ١١٥ -١١٧، وطبقات القراء : ٢٥٦٠-٣٥١ .

<sup>(</sup>٧) هو: حفص بن عمر بن عبد العزيز ، أبو عمر الدورى، الأزدى البغدادى، النحوى، الضرير، ثقة ثبت ،أول من جمع القراءات ، أخذ القراءة عن الكسائى ، وعن يجيى بن المبارك اليزيدى، وعن سُليم عن حمزة ، وأخذ عنه : أحمد بن يزيد الحلواني، وأحمد بن فرج ، توفى سنة : ٢٤١هـ. ينظر : معرفة القراء الكبار: ص ١١٤ ، ١١٥ ، وطبقات القراء : ١/٥٥ - ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٤٧ .

الموضعين من سورة الزلزلة، وهما: ﴿خَيْرًا يَـرَهُو ﴾ (١)، و﴿ ذَرَّةٍ شَرَّا يَـرَهُو ﴾ (٢)، وتعين للباقين ضم الهاء مع الإشباع (٣).

وهـــذه أدلة ساطعة ، تعضد قراءة من قرأ بتسكين الهاء ، وتدرأ عنها الشبهة القائلة بأن الراوى لم يضبط القراءة ، أو أن تسكين هاء الضمير ضرورة شعرية ، لا يجوز ارتكابه في كتاب الله ، كما يقول الزجاج (٤).

وقد ثبتت هذه القراءة عن جمع من القراء السبعة، ورواقم ، فلا مجال لردها؛ لأن القراءة ليست محلا للضرورات، حاصة وأنه قد عضدها سماع من العرب .

والناحية الصوتية للتبلال بين الضم، والكسر، والسكون في هاء الضمير، هي ما يلي: أن الضم هو الأصل في هاء الضمير؛ لأنها ضمير نائب عن الاسم، ومبنى على حرف واحد، والهاء – في حقيقتها –حرف ضعيف خفي، تحتاج إلى شيء يقوِّيها، ويُجلِي عنها الخفاء؛ فلذلك قُوِّيت بأقوى الحركات، وهي الضمة (٥)، كما زيدت قوة بإثبات الواو بعدها، إذا تحرك ما قبلها، أو سكن (١).

أما إن وقعت قبل هاء الضمير كسرة ، أو ياء ، فإن ضمة الهاء تُقلّب كسرة ، حيث يقال : ( بِهِ ، وعَليْهِ )؛ طلبا للتجانس الحركى بين الهاء والكسرة التي قبلها، أو الياء (٧)؛ لأن الكسرة – كما قيل – جزء من الياء (٨)، فيكون في ذلك تقريب حركة إلى ما هو من جنسها، إذا كان قبلها الياء (١)، كما يكون تقريب حركة إلى حركة، إذا كان قبلها

<sup>(</sup>١) الآية : Y

<sup>(</sup>۲) الآية: ٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : سراح القارئ المبتدئ : ص ٤٧ ، وتقريب المعاني : ص ٦١ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه : ٢١٥/٢، ١١٧/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإملاء : ٩/١ ، والفريد في إعراب القرآن الجميد : ١٧٧/، ١٧٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ١٩٠/٤ ، ومعانى القرآن للأخفش : ١٧٨/١، ومعانى القراءات : ١٢٦/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : معاني القرآن للأخضش : ١٧٨/١، معاني القرآن وإعرابه : ١/٥٠، ومجلة كلية اللغة العربية، العدد : ١٦ : ص ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ٢٠٣/٢ ، والإملاء : ٩/١ .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإملاء: ٩/١، والكشف: ٢٠/٢، ١٤١

| المساؤس المساؤس | بدال اللغوي في الحرك  | MI.      |
|-----------------|-----------------------|----------|
| نات الصوالت     | بدان اللغواي في احراد | <u> </u> |

وأما تسكين هاء الضمير، فقد جاء لأجل التخفيف؛ لأنه استُثقِلَت الحركات الثقلل، وهي : الضمة والكسرة على هاء الضمير، فخفف هذا الثقل بتسكين الهاء؛ تشبيها لها بلام الفعل الذي يجزم بالسكون (٢)، أو يكون تسكين الهاء في الوصل ؛ إحسراء له محرى الوقف (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف: ٢/١٤١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ١٢٨/١، ١٢٩، والإملاء: ١٤٠/١.

# الفصل الخالي: تجاور الأحموالك في النسياق. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الإدغام.

المبحث الثانى: الإمالة.

المبحث الثالث: الإتباع الحركي.

المبحث الرابع: المخالفة.

## المبحث الأول: الإدغام:

الإدغام لغة : إدخال شيء في شيء، يقال : أدغمت اللّجام في فم الفرس، إذا أدخلته في فيها. (١)

وفى الاصطلاح: جعل حرفين بمثابة حرف واحد، حيث يرتفع بمما اللسان رفعة واحدة، ويضع بمما موضعا واحدا (٢).

وذهب ابن يعيش إلى أن : ( الإِدْغام )- بالتخفيف- من ألفاظ الكوفيين، و(الإدِّغَام) - بالتخفيف- من ألفاظ البصريين (٣)

وقيل: إن ( الإدْغام ) — بالتخفيف – هو الأصل، و ( الإدِّغَــــــام ) —بالتشــــديد-افتعال منه عند سيبويه (<sup>٤)</sup>

ويطلق بعض المحدثين (٥) على (الإدغام): (المماثلة الكاملة)، على حين استعمل بعضهم مصطلح (الإدغام)، إضافة إلى مصطلح: (التأثر، أو المماثلة بين الأصوات) (١) أقسام الإدغام:

ينقسم الإدغام إلى كبير وصغير (٧):

فالكبير: أن يكون الأول من الحرفين المدغمين متحركا، سواء كانـــا متمــاثلين، أو

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل : ١٢١/١٠، واللسان : ( د غ م ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصول في النحو : ٣/٥٠٥، والتكملة : ص ٢٧٣ ، والتبصرة والتذكرة : ٩٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل: ١٢١/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر : توضيح المقاصد : ٢٥٠/٦، والمساعد : ٢٥٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) مثل : د. أحمد مختار عمر في : دراسة الصوت اللغوى : ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: فقه اللغات السامية: ص ٥٦-٧٢.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الخصائص: ۱۳۹/۲-۱۶۱، وسماه: الإدغام الأصغر، والأكبر، و النشر: ۱۱۵/۱، ۲۱۶، والإتقان: ۱/۹۶

متجانسين، أو متقاربين (١).

والصغير: أن يكون الأول من الحرفين المدغمين ساكنا ، والثابي متحركا (٢).

وينقسم الإدغام - أيضا - إلى : كامل وناقص :

فالكامل: أن يذهب الحرف، وصفته - عند إدغامه - في حرف آخر، مثل إدغـــام النون الساكنة في الراء، نحو: ( مِن رَبِّهم ) (٣) .

والناقص: أن يذهب الحرف ، وتبقى صفته - عند الإدغام - في حرف آخر، مثل: إدغام النون الساكنة في الياء، نحو: ( مَن يَّقُولُ ) - عند الجمهور - ( ) .

للأدغام شرط، وأسباب، وموانع:

- فشرطه أن يلتقى الحرفان المدغمان لفظا وحطا ، أو حطا لا لفظا ، نحو : ( إنـــه هو)، فيخرج نحو : ( أنا نذير )؛ لوجود الألف في الحظ ، لا في اللفظ (٥٠).

- وأسبابه ثلاثة، وهي : التماثل، والتجانس، والتقارب <sup>(٦)</sup>:

أ- فالتماثل، هو: أن يتفق الحرفان المدغمان في المخرج والصفة، نحو قولك: (اتَّفُقَ). ب- والتجانس، هو: أن يتفق الحرفان المدغمان في المخرج، ويختلفا في الصفة، نحو: (أحطت)، بين التاء والطاء.

ج- والتقارب، هو: أن يتقارب الحرفان المدغمان مخرجا وصفة ، أو مخرجا فقط، أو صفة فقط، نحو: ﴿ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر: ١/٥١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتبس من اللهجات العربية، والقرآنية : ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: النشر: ٢١٨/١، والإتقان: ٩٤/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر تفاصيلها في : المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف : ٦٣ .

أمَّا موانعه فهي (١):

أ- كون الأول تاء ضمير، سواء كان للمتكلم ، أو للمخاطب، نحــو : ﴿ كُنْتُ لَّرُابِالًا ﴾ (٢)، ونحو : ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ﴾ (٣).

ب- كون الأول حرفا مشددا، نحو: ﴿ مُسَّ سَقَرَ ﴾ (١٠).

ج- كون الأول منونا، نحو: ﴿ غَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥)

ولكن الذي يهمني هنا هو أسباب الإدغام؛ لأنما هي التي تتعلق بتجاور الأصـــوات، وتفاعلها مع بعضها في السياق، مما يؤدّى إلى حدوث الإدغام، ويتمثل ذلك في:

١- المتماثلين .

٢- المتجانسين .

٣- المتقاربين.

أولا: إدغام المتماثلين:

ذكر ابن عطية مجموعة كبيرة مما أُدغم فيه الحرفان المتماثلان، ويمكسن دراسستها على النحو التالي :

## ١-إدغام المتماثلين في الكلمة الصحيحة:

أ - عند قوله تعالى : ﴿ وَأَشُّهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعۡتُمْ وَلَا يُضَاّرُّ كَاتِبُ

وَلا شَهِيدٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر تفاصيلها في : النشر : ١/٢١٨، ٢١٩، والإتقان : ٩٤/١، ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ : ٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة القمر : ٤٨

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ١٧٣

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٨٢ .

قال ابن عطية (۱): ((والأصل، ف: ﴿ يُضَارَ ﴾: (يُضَارِهُ) بكسر السراء، ثم وقع الإدغام، وفُتِحت الراء في الجزم؛ لخفة الفتحة، ..... وروى عن عمر بن الخطا ب (ﷺ)، وعن ابن مسعود، ومجاهد، ألهم كانوا يقرؤون: (ولا يُضَارَهُ)، بالفك، وفتــــــ الراء الأولى ..... وحكى أبو عمرو الداني عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن أبي إسحاق، ومجاهد: أن الراء الأولى مكسورة، وحكى عنهم — أيضا —: فتحها .

وفك الفعل هي : لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة تميم .

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ، وعمرو بن عبيد : ﴿ وَلاَيُضَارُّ ﴾.

قال أبو الفتح: تسكين الراء مع التشديد فيه نظر، ولكن طريقه أجرى الوصل، محرى الوقف.

وقرأ عكرمة : ( وَلاَيْضَار) بكسر الراء الأولى (٢)).

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن

دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُو ﴾ (").

قال ابن عطية (١): (( وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وحمزة، والكسائي، وعـــاصم: ( يَرْتَدَّ ) بإدغام الدّال في الدّال (٥).

> وقرأ نافع ، وابن عامر : ( يَرْتَدِدْ )، بترك الإدغام (<sup>(٦)</sup> . وهذه لغة أهل الحجاز – مكة ، وما جاورها – والإدغام لغة تميم )) .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٣٧١/٢، ٣٧٢

<sup>(</sup>٢) على فك الإدغام ، فيكون : ( لأيضارِرْ )

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٤٥

 <sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٥/٥١٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة: ص ٢٤٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

ج- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنْنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ (١)

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ الزهرى، وأبو جعفــر : ( لاَ تَأُمَنَـــا )، بالإدغـــام دون إشمام <sup>(۳)</sup>، ورواها الحلواني عن قالون .

وقرأ السبعة بالإشمام للضم (٤)، وقرأ طلحة بن مُصَرِّف : لاَ تَأْمَنَنَا (٥)).

وعند قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَيَمُّمُواْ ٱلْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ (١)

قال ابن عطية (۱): (( و: ﴿ تَكِمَّمُواْ ﴾، معناه : ( تَعَمَّدُوا، وتَقْصِدُوا )، يقال : ( تَيَمَّمَ الرَّجُلُ كذا وكذا : إذا قَصَدَهُ )، ومنه قول امرئ القيس (٨):

تَيَمَّمَتِ الْعَيْنُ الَّتِي عِندَ ضَارِجٍ (٩) \* يَفِيءُ عَلَيْهَا الظِّلُ عَرْمَضُهَا (١٠)طَامِي (١١)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف: ١١ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٥٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر: ١/٢٣٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : مختصر فى شواذ القرآن : ص ٦٢

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٦٧

<sup>(</sup>۷) المحرر الوجيز : ۲/۲۲۳

 <sup>(</sup>٨) هو: جُنْدُج بن حُجْر بن الحارث بن عمرو بن حُجْر آكل المرار، وأمه: فاطمة، وقيل:
 تملك بنت ربيعة بن الحارث، أخت كليب ومهلهل، وكنيته: أبو وهب، وأبو الحارث،
 ويلقب بذى القروح، وكان أول من لطف المعانى، واستوقف على الطلول، توفى بأنقرة،

لدى من عودته من استنجاده لقيصر . ينظر : الشعر والشعراء : ص ٤٠-٠٪، ومعاهد التنصيص : ١٩/١-٣٠ (٩) ضارج : موضع في بلاد بني عبس .

<sup>(</sup>١٠) الْعَرْمَض، أو الْعِرْمَاض: الطُّحْلِب، وهي: الْخُضْرة التي تكون على الماء. انظر : اللسان : ( ع ر م ض)

<sup>(</sup>١١) طَامِي : مرتفع . انظر : المصدر السابق : ( ط م ا )، والبيت، من الطويل ، في ديوانه : ص ١٦٢

ومنه قول الأعشى (١):

تَسيَمَّمْتُ قَيْسِمًا وَكُمْ دُونَهُ : . مِنَ الأَرْضِ مِنْ مَهْمَه (٢) ذِي شَزَنْ (٣)

ومنه: ( التَّـيُّمُ )، الذي هو البدل من الوضوء عند عدم الماء.

وهكــــذا قرأ جمهور الناس ، وروى البزى — عن ابن كثير - : تشديد التاء في إحدى وثلاثين موضعا<sup>(١)</sup>، أولها هذا الحرف )) .

وعند قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ (٥).

قَــال ابــن عطيــة <sup>(١)</sup>: (( وقرأ جمهور الناس : ( تَلَقَّف )، وقرأ عاصم- في رواية حفص- : ( تَلْقَفُ )، بسكون اللام، وفتح القاف <sup>(٧)</sup>.

وقـــرأ ابـــن كثير – في بعض ما روى عنه – : ( هِيَ تَـــَـلَقْفُ )، بتشديد التاء على إدغام التاء من : ( تَتَلَقَّفُ ) (^^) .

وهذه القراءة لا تترتب إلا في الوصول ، وأما في الابتداء في الفعل فلا يمكن)).

بين ابن عطية فيما سبق اتجاهين من القراءة، وهما : إظهار المثلين، وإدغامهما، كما

<sup>(</sup>١) من المتقارب وهو في : ديوانه : ص ٢٠٧، واللسان (م هـــ هــ، ش ز ن ) .

<sup>(</sup>٢) مَهْمَه : الفلاة الواسعة، التي لا ماء فيها، ولا أنيس . انظر : اللسان : ( م هـــ هـــ )

<sup>(</sup>٣) شزَن : ما غلظ من الأرض . انظر : النسان : ( ش ز ن ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التيسير : ص ٧٠، ٧١، والنشر : ١٧٤/٢–١٧٦

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : ١١٧

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٣٣/٧ .

<sup>(</sup>V) ينظر : السبعة : ص ٢٩٠،

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق نفسه .

في الأمثلة السابقة، وما يماثلهما، مما التقى فيه المثلين، فأدغما(١).

وهذه الأمثلة ، التي حدث الفك والإدغام لدى القراء، هي: ﴿ وَلَا يُضَارُّ ﴾، و﴿ مَن يَرْتَدُّ ﴾، و﴿ لاَ تَأْمَنَّا ﴾ ، و: ﴿ وَلا تَيَمَّمُواْ ﴾ ، و: ﴿ فَإِذَا

هيَ تَلْقَفُ ﴾ :

- فإدغام ( يُضَارُّ ) لم يختلف لقراء السبعة، وإنما ورد تخفيف الراء مع سكونما في بعض الطرق عن أبي جعفر المدنى<sup>(٢)</sup>، وفك الإدغام ( لاَ يُضَارِرْ ، أو لا يُضَارَرْ ) منسوب إلى بعض الصحابة ( رضى الله عنهم )، وبعض التابعين (٣) .

- وقــراءة ( مَن يَرْتَدَّ ) بالإدغام والإظهار ، من القراءات السبعية المتواترة (٤)، ففك الإدغام - وإظهار الدالين - قراءة نافع، وابن عامر، وإدغامهما قراءة باقي السبعة (٥).

- وقراءة ( لاَ تَأْمَنًا ) بالإدغام المحض – من غير إشمام – لأبي جعفر المدني من القراء العشرة (٢)، وقراءة إظهار النونين : ( لا تُأْمَنْنَا ) خارج العشرة (٧)، وقزاءة السبعة بالإدغام مع الإشارة الضم (^).

وقراءة : ( لاَ تَسيَمُّمُوا ، وتَلَقَّفُ )، للجمهور، وقراءة حفص عن عاصم :

<sup>(</sup>۱) ينظر : المحرر الوجيز : ۲۱۱/۲، ۲۱۱/۶، ۱۱/۶، ۱۱/۶، ۱۱/۲، ۲۸۲/۱۱، ۲۸۲/۱۱، ۱۶۲۷، ۲۸۲/۱۲، ۲۱/۲۳، . 77. 17/17 ( \$ 27 , 77 ) 10

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر: ١٧١/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ١٤٨/١ .

<sup>(\$)</sup> ينظر : السبعة : ص ٢٤٥، والتيسير : ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر: ٢٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٣٤٥، والنشر : ٢٣٨/١

(تَلْقَفُ )، وأما ابن كثير – في رواية البزى عنه – فقد قـــرأ : ( لاَ تَّــيَمَّمُوا ، هِــيَ تَّـلُقَفُ)، على إدغام التاء في التاء، فأصلها : ( تَــتَيَمَّمُوا، وتَــتَلَقَّف )، ثم تُدْغَم التاء في التاء في التاء في الوصل، أما عند الابتداء فلا .

التعقيب :

أولا: ذكر ابن عطية قراءة الجمهور: ﴿ لَا تُأْمُنْنَا ﴾، على إدغام إحدى النونين مع الإشمام بالضم، الذي يُعَبَّر عنه بالإشارة إلى الضم (١):

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الإشارة :

- فمنهم من جعلها روما <sup>(۲)</sup>، وهو: (( الإشـــارة إلى إعــراب النــون المدغمــة بالضم))<sup>(۳)</sup>.

وهذا على مذهب ابن مجاهد، وأبي عمرو الداني، فلا يتم - مع هذا الروم- الإدغام الصحيح ، فيكون إخفاء حينسئذ(٤)، وتسمية الروم إشماما مذهب للكوفيين (٥).

ويبدو أن ابن عطية يميل إلى هذا الرأى؛ إذ قال (٦): (( وقرأ السبعة بالإشمام للضم)).

- ومنهم من جعله إشماما، وهو الإشارة إلى ضم النون بعد الإدغام، فيكون الإدغام إدغاما صحيحا (٧) .

- ومنهم من يرى أن الإشارة تطلق على الروم والإشمام، ولكن السروم آكـــد مــن الإشمام؛ وذلك لما في الروم من البيان لكيفية الحركة؛ ولهذا يمتنع معه الإدغام الصحيح؛ لمـــا

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر: ١/٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٣٤٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : التيسير : ص ١٠٤، والنشر : ٢٣٣/، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: النشر: ١/٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: النشر: ٢٣٨،٢٣٣/١.

فيه من التشديد التام، ولكنه يصح مع الإشمام (١).

ثانيا : ما أشار إليه ابن عطية من إدغام البزى التاء في التاء في الوصل، له مواضيع، وأحكام، وأنواع :

- فمواضعه ثلاثون موضعا في القرآن الكريم، كما بينها ابن عطية (1), وغيره (2), وقد ذكر العلماء أن هذه المواضع هي المقصودة بعينها، ولا يقاس عليها غيرها (1).

وهناك طريق آخر للبزى، وهو تخفيف التاء، مثل قراءة الجمهور (<sup>v)</sup>، فيكون لابـــن كثير – برواية البزى عنه – طريقتان :

١- طريق التخفيف كقراءة الجمهور .

٢- طريق التشديد بإدغام التاء في التاء، وهو الطريق الوحيد في الشاطبية (^)، وقد عُرف هذا التشديد للتاء في كتب القراءات باسم تاءات البزى (٩).

و من أحكام هذا التشديد أنه يشدد في حالة الوصل فقط، بإدغام تاء المضارعة في تاء

<sup>(</sup>١) ينظر : التيسير : ص ٣٣، والنشر : ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص الم من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر : إبراز المعانى : ٣٧٢/٢، وسراج القارئ : ص ١٦٧، والإتحاف : ٤٥٤/١ .

<sup>(</sup>٤) التبصرة : ص ٤٤٩، وإبراز المعاني : ٣٧٢/٢

<sup>(</sup>٥) انظر: ص ٤٢، ٣٤،

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط: ٣١٧/٢

 <sup>(</sup>٧) ينظر: الإقناع: ٢/٤/٢، والإتحاف: ١/٤٥٤، والبحر المحيط: ٣١٧/٢، والمغنى في توجيه القراءات
 العشر المتواترة: ٢٨٤/١،

<sup>(</sup>٨) ينظر : حرز الأماني: ص ٤٢، ٤٣، وإبراز المعاني :٣٧٢/٢، ٣٧٨، وسراج القارئ المبتدئ : ص ١٦٦

<sup>(</sup>٩) ينظر : المرشد الوجيز : ص ٧٥، ومناهل العرفان فى علوم القرآن،: ٢/١١؛، ودراسات فى أسلوب القرآن الكريم : ٢٧٢/٤.

التفعل، أو التفاعل، وإذا ابتدأ فإنه يخفف مثل قراءة الجمهور؛ لتعذر الابتداء بالمدغم؛ لأن الحرف الأول من الحرفين المدغمين يكون ساكنا، ولا يمكن الابتداء بالساكن (١). - وأنواع تاءات البزى ثلاثة (٢):

١- مـنها ما قبلها حرف متحرك، إما في كلمة أو في كلمتين، وذلك في سبعة مواضع.

٣- ومنها ما قبلها حرف ساكن صحيح، وذلك في عشرة مواضع، منها: قراءته: (
هَــلْ تَّــرَبَّصُــونَ )، في قوــله تعــالى: ﴿ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى
هَــلْ تَّــرَبَّصُـونَ )، في قوــله تعــالى: ﴿ قُلُ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى
الْحُسْنَيَيْنِ ﴾ (٣) وقــراءته: (إِذْ تَـــلَقُوْنَهُ )، في قوــله تعالى: ﴿ إِذْ تَلَقُوْنَهُ وَلَهُ السِنَتِكُمْ ﴾ (١) وغير ذلك .

وفي هذا القسم وقع الخلاف، حيث منعه جمهور البصريين؛ لالتقاء الساكنين فيه (٥)، وقي النال الله وقع الخلاف، حيث منعه جمهور البصريين؛ لالتقاء الساكنين فيه (٦) وقيراً ابن كثير : ( إِذْ تَسَلَقُوْنَهُ )، بإظهار الذال، وإدغام التاء في التاء .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الهداية: ٢٠٨/١، وإبراز المعاني: ٣٧٢/٢، والإتحاف: ٤٥٤/١.

<sup>(</sup>٢) يستظر تفاصيلها في : الكشف : ١/٥١٦، والبحر المحيط : ٢/٣١٧، وإبراز المعاني : ٢/٣٧٢، ٣٧٨، ورابراز المعاني : ٢/٣٧٨، ٣٧٨، ورسراج القارئ المبتدئ : ص ١٦٦، ١٦٧

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ٢٥

<sup>(؛)</sup> سورة النور : ١٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لأبي على: ٣١٧/٤، والكشف : ١/٥١٥، وإبراز المعانى : ٢/٤٣٧، وتفسير القرطبي : ٢٠٪ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز: ١١/٢٨٢

وهذه قراءة قلقة؛ لأنها تقتضى اجتماع ساكنين، وليس كالإدغام فى قراءة من قرأ<sup>(۱)</sup>، : ( فَلاَ تَّــنَاجَوْا، وَلاَ تَّــنَابَزُوا )؛ لأن لدونة الألف الساكنة، وكونها حرف لين حسَّنت هنالك، ما لا يحسن مع سكون الذال )) .

وهو متبع في هذا لمذهب جمهور نحاة البصرة، الذين لا يجيزون احتماع الساكنين، إلا تحت قيود معينة؛ فقد حرت قواعدهم على اغتفار احتماع الساكنين في المواطن التالية:

أ- أن يكون الأول منهما حرف مد ولين، والثاني مدغما فيمـــا بعـــده، في كلمـــة واحدة، نحو: (شَابَّة، ودَابَّة) (٢)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلضَّآلَــينَ ﴾ (٣).

ويلحق بهذا ما كان الحرف الأول فيه حرف لين فقط، نحو: (خُويْصَّة)، تصغير خاصَّة (خُويْصَّة)، تصغير خاصَّة (أ)؛ لأنها شبيهة بشابَّة؛ إذ الفرق بينهما: أن الساكن الأول في: (شَابَة) حركة طويلة، والساكن في: (خُويْصَّة) صوت لين (٥).

ب- أن يكون في حالة الوقف، نحو: (هَذَا بَكْرْ، وذَاكَ عَمْرُو)؛ وذلك لأن الوقف يمكّن يسد مسد الحركة (١٦)، ((وإنما سد الوقف مسد الحركة؛ لأن الوقف على الحرف يُمكّن جرس ذلك الحرف، ويُوفِّر الصوت عليه، فيصير توفير الصوت بمنزلة الحركة له))(٧). ج- أن يُقصد به سرد الكلمات، فَسَيُكَتَفَى بمد الحرف الأول، مثل: (قَانَهُ مِيمْ، جِيمْ، لاَمْ)؛ وذلك لأن الناطق بمن كان ينوى الوقف (٨),

<sup>(</sup>۱) وهو البزى - *لاو لاَبَز*كثير - وقد قرأ : (وَلاَ تُنَابَزُوا)، وقرأ – أيضا- : (إِذْ تُسَلَقُوْنَهُ). ينظر : النشر : ١٧٤/٢، ١٧٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل : ١٢١/٩، وشرح الكافية الشافية : ٢٠٠٥/٤، وشرح الشافية : ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة : ٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٥٢٥، وشرح المفصل : ١٢١/٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل : ١٢٠/٩، وشرح الشافية ، لنقره كار : ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٧) شرح المفصل: ١٢١، ١٢١، ١٢١، وانظر: شرح الشافية لنقره كار: ص ٩٩

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٠٠٥/٤، وشرح الشافية : ٢١٥/٢ وشرح الشافية لنقره كار : ص١٠٠٠

وبناء على هذه القواعد فقد اختلفت رؤية العلماء إلى الأمثلة التى التقى فيها الساكنان على غير حده عند النحاة، فلم يجزها جمهور نحاة البصرة، ومن سار على نهجه من من اللغويين، وغيرهم، فهى إما شاذة، أو أنها قابلة للتأويل (١).

وأما جمهور القراء، ونحاة الكوفة، وبعض اللغويين، والمفسرين، فإنهم يجيزون احتماع الساكنين مطلقا، دون قيد (٢)، سواء في تاءات البزى، أو في غيرها، وقد احتُجَّ لجمع، الساكنين في تاءات البزى بالأدلة التالية :

أ- أنه حاول أن يتبع الأصل؛ إذ الأصل في هذه الكلمات تاءان: تاء المضارعة، وتاء التفعل، و لم يكن له أن يُظهرهما، فيخالف الخط، فمال إلى إدغام إحداهما في الأخرى، تخفيفا، ومراعاة للأصل والرسم، وجاز اتصال المدغم بما قبله (٣)، حيث جعل التاء المدغمة - لاتصال بما قبلها - بمنزلة ما ليس في أول الكلمة (٤).

ب- أن الجمع بين الساكنين في تاءات البزى قد صحت رواية، واستعمله القـــراء، والعرب، فلا يلتفت إلى طعن من طعن فيه (ه)، قال أبو حيان (ت): (( وقراءة البزى ثابتــــــة تلقتها الأمة بالقبول، وليس العلم محصورا، ولا مقصورا على ما نقله وقاله البصريون فـــلا تنظر إلى قولهم: إن هذا لا يجوز )).

<sup>(</sup>۱) ينظر: معانى القرآن للأخفش: ۲/۲۲،، ومعانى القرآن وإعرابه: ۱۹/۳، ۱۹/۳، وعلل القراءات، لأزهرى: ۲۹۰/، ۲۷۲۱، ۲۷۲۱، ومشكل إعراب القرآن: ۲۰۲۲، والكشف: ۱/۵۳، وشرح المفصل: ۱۰/۱۰، ۱۲۷۲، ۲۲۸، وإبراز المعانى: ۳۷۲/۲، والمرشد الوجيز: ص۷۵، وتفسير القرطبي: ۲۰٤/، ۲۰٪ ۲۰٪

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن للفراء: ١٨/١، ٤٣٨، ١٣٠/٢، ٣٧٩، وتفسير الطبرى: ١٤/٣٢، والتبصرة والبحر والتبكرة: ٤٧٠، والإنصاف في مسائل الخلاف: ٢٥١/٢، مسألة: ٩٤، والسبعة: ص ٤٥٤، والبحر المحيط: ٢/١٣، ٣١٨، والنشر: ١٧٤/٢، ١٧٥، والإتحاف: ١/٤٥٤، ونحو القراء الكوفيين: ص٢٣٦، (٣) ينظر: الكشف: ١/٤/١، وإعراب القراءات السبع، وعللها: ١٠٢/٢، والإتحاف: ١/٤٥٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الهداية : ٢٠٨/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: النشر: ١٧٥/٢، والإتحاف: ١/٤٥٤

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط: ٢١٨، ٣١٧/٢

ج- أن حد الجمع بين الساكنين مختلف فيه، فالأشهر أن يكون الساكن الأول حرف لين ومد، والساكن الثاني مدغما، ومنهم من أجاز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدغما فقط، فحد الساكنين عنده هو: إدغام الثاني، كما في بعض قراءات البزي(١).

أعتقد أن ما ذهب إليه نحاة الكوفة، وجمهور القراء، وبعض اللغويين، والمفسرين من إجازتهم الجمع بين الساكنين في تلك الأمثلة وغيرها، هو: الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لما يلى :

أن هسناك أمثلة كثيرة جاءت عن العرب، والتقى فيها ساكنان على غير حده عند النحاة، وتأويل تلك الأمثلة، أو حملها على الشذوذ، فيه من النظر ما لا يخفى، ومن هذه الأمثلة:

قولهم في المثل: ( الْتَقَتْ حَلْقَتَا الْبطَان ) (٢)، وقولهم : ( لَهُ تُلُثا الْمَال ) (٣) .

وقد التقت ألف الاثنين مع لام التعريف، وهما ساكنان (<sup>1)</sup>، وكذا التقت الألف مع السنون المدغمة في مثلها، ومع النون الحفيفة في قولهم : ( اضْرِبا تُعْمَان، واضْرِبَاتِّي ) (°)، وقولهم — فيما حكى عنهم يونس —: ( اضْربَانْ زَيْدًا، واضْربْنَانْ زَيْدًا ) (٢)

- أن بعض العلماء يرون: أن الجمع بين ساكنين غير مقيس، والذي خرج عن القياس، إذا ثبت سماعه فإنه يُقبَل، فيكون من قبيل الشاذ قياسا فقط، ولا يمتنع وقوعه في القرآن الكريم (٧)، وقال في غيث النفع (٨): (( فالحاصل: أن الحق الذي لا شك فيه، وأن التحقيق الذي لا تعسويل إلا عسليه: أن الجمع بين الساكنين حائز؛ لورود الأدلة القساطعة به، فما من

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القتارئ المبتدئ : ص ١٦٧، وغيث النفع : ص ١٥١

<sup>(</sup>٢) البطان : حزام يجعل تحت بطن البعير، وله حلقتان، ولا تلتقيان إلا عند هزال شديد للبعير، ولذلك يضرب هــــذا المـــئل للأمر إذا تفاقم شره . انظر : الإنصاف : ٢٥١/٢، شرح الشافية : ٢٢٤/٢، ٢٢٥، ومجمع الأمثال : ٢٠٢٣، واللسان : ( ب ط ن )

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٥٢٧/٣، وإعراب القرآن : ٥٩٦/١

<sup>(</sup>Y) ينظر: حاشية الصبان: ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٨) ص ١٥٤، ١٥٥ .

قارئ من السبعة، وغيرهم، إلا وقرأ به فى بعض المواضع، وورد عن العرب، وحكاه الثقاة عنهم، واختاره جماعة من أئمة اللغة منهم أبو عبيدة، وناهيك به، وقال : هو لغة النبيي ( عليه ) فيما يروى عنه - : (( نِعْمًا - بإسكان العين، وتشديد الميم - الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ (١) )

ثالثا: ما ذكره ابن عطية من الأمثلة التي وردت فيها ظاهرتي : الإظهار، والإدغلم، قد جاءتا على نمج لهجي ، من أشهر لهجات العرب :

- ففك المدغم ، وإظهار المثلين لهجة لأهل الحجاز، الذين يؤثرون الإظهار؛ لألهم لمله أسكنوا الآخر، احتاجوا إلى تحريك ما قبله؛ لكى لا يلتقى الساكنان، في نحو: (يُضَارِرْ ، واردُدْ) (٢).
- وأما بني تميم، فإنهم يؤثرون الإدغام، حاصة إذا التقى المثلان المتحركان عند الجزم،

فإنهم يسكنون الأول، ويحركون الآخر، فيدغمونهما (٣).

ويبدو أن ظاهرة الفك، وإظهار المثلين أكثر من ظاهرة الإدغام، وإن كاننكل منهما فصيحنه في في اللغة والاستعمال، ويقول السيوطى (٤): (( وقال الشيخ جمال الدين بن مالك : أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا قليلا، فإنه نزل بلغة التميمييين كالإدغام في : ﴿ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّه ﴾ (٥) و: ﴿ مَن يَرْتَكُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾ (٦)، فلو ن إدغام المجزوم لغة تميم؛ ولهذا قل .

والفك بلغة الحسجاز؛ ولهذا كشر، نحسو: ﴿ وَلَيُملِلِ ﴾ (٧)، ﴿ يُحْبِبُكُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ، تح. سمير الزهرى : ۱۵۰/۱، رقم : ۲۹۹، أحمد فى مسنده : ۲۰۲/۶، والحاكم فى مستدركه : ۲/۲

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٥٣٠/٣، والخصائص: ١٩٥١، ٢٦٠، والممتع: ٢٥٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٥٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) الإتقان : ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر: ٤

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٨٢ .

اَللّهُ ﴾ (۱)، ﴿ يُمْدِدُكُمْ ﴾ (۲)، ﴿ اَشَدُدُ بِهِ اَزْرِى ﴾ (۲)، ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضبِي ﴾ (۱) .

والجانب الصوتى لظاهرتى الإظهار، والإدغام في الأمثلة الماضية، ومماثلها، هو ما يلى:

واقع العربية يقول لنا: إن الإظهار هو الأصل (٥)، والذين مالوا إليه، رأوا أن هذا النوع من الإدغام يؤدى إلى إحداث تغييرين صوتيين في الكلمة:

الأول : إسكان الصوت الأول، المتحرك أصلا؛ ليمكن إدغامه في الثاني، في نحــو : ( يَرْتَدِدْ ، ويضَارِرْ ) .

والثانى : تحريك الثانى ، الساكن أصلا؛ حتى لا يجتمع الساكنان، وفي هذا نوع من الكلفة؛ ولذلك آثروا الإظهار (٢).

وهذا فيما كان المدغم فيه مجزوما، نحو : ﴿ يُضَارِرُ ، ويَرْتَدِدْ ﴾ .

أما ما لم يكن المدغم فيه مجزوما، نحو: (ولكننا (٧))، ﴿ وَلاَ تَتَبَدَّ لُو ﴾ (٨)، فقد رُوِىَ عن ابن محيصن أنه: أدغم التاءين هكذا: (ولاَ تَبدلوا) (٩)، - كما هو الحال عند البزى في: (ولاَ تَعْبَهُمُّمُوا، وهِي تَـتَلَقَّف ) (ولا تأمننا) وحَبْرها ، والإدغام في مثل هذه الأمثلة - مما كان فيها المثلان متحركيين - من الإدغام

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٢٥، وسورة نوح : ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٣١

<sup>(</sup>٤) سورة طه: ٨١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشف : ٢/١٦)، والمقتبس من اللهجات العربية والقرآنية : ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشف: ١٣/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠٣/١٠ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء: ٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ١١/٤ .

الكبير (١)، ولا يمكن إحراؤه إلا بعد إخضاع الحرف الأول لعملية التسكين؛ ليمكن إدغامه في الثاني (٢)؛ ولهذا أظهر المثلين من أظهرهما .

والإظهار للمثلين سمة حضرية؛ لأن أهل الحضر يميلون إلى التّأنى، والتّؤدة في الكلام، كما يميلون إلى تحقيق الأصوات والحرص على وضوحها (٣)؛ ولهذا نجد الإظهار متفشيا - مع قلة الإدغام - في الحجاز؛ لأنها بيئة تمتعت بالاستقرار، وبنوع من الحضارة (٤).

أما الإدغام الذي حدث في الأمثلة الماضية، التي تضمنت إدغام الحرف في مماثله، فقل سوَّغه استثقال اجتماع المثلين على لسانهم؛ لأنه يؤدي إلى تكرار جنس الحرف الدي نطقوا به قبلا، ولما (( ثقل عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع، ثم يُعيدها إلى ذلك الموضع؛ للحرف الآخر)) (ف)، فإنهم مالوا إلى التخفيف من هذا الثقل، بأن أدغموا أحد الحرفين في الآخر، حتى يضعوا لسانهم على مخرج الحرف المكرر دفعة واحدة، ويرفعوها رفعة واحدة (٢).

وقد حدث في هذا الإدغام أن تأثر الصوت الأول بالصوت الثاني، فَأُدغِم فيه، وهـذا ما يسمى عند المحدثين بالتأثر الرجعي : (( REGRESSIVE )) (())، وهو النـوع الأكثر وقوعا في العربية (٨).

والإدغام ظاهرة بدوية؛ لأن أهل البادية يميلون إلى السرعة في الكلام، فيصعب عليهم

<sup>(</sup>١) ينظر: المحيط في أصوات العربية: ص ١٢٤.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح المفصل: ١٢٢/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧١، ٧٢ ، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٧، ومن لغات العرب : لغة هذيل : ص ١٤٤، وفي علم اللغة العام : ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٥٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه ، وشرح المفصل : ١٢١/١٠، وشرح الملوكي : ص ٥١٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٧٠، والأصوات اللغوية: ص ١٨٨، والأصوات العوبية بين اللغوبين والقراء: ص ١٧٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠

النطق بالأحرف المتجاورة المتماثلة، أو المتقاربة، فيميلون إلى مزجها وإدخال بعضها في بعض، وإدغامها؛ نظرا لما تملى عليهم السرعة، مع عدم الحرص على إعطاء كل حرف حظه من التحقيق الصوتي (١)؛ ولهذا نجد ظاهرة الإدغام متفشية لدى القبائل القاطنة في وسط الجزيرة، وشرقها، كقبيلة تميم مثلا (٢)، التي نجد شاعرها، يقول (٣):

فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِن نُمَيْرٍ \* فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا

## ٢-إدغام المتماثلين في الكلمة المعتلة:

أ- عند تفسير قوله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَلَ مَنْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَلَيْمُ ﴾ (١) .

قال ابن عطیة (°): (( وقرأ ابن کثیر – فی روایة قنبل– وأبو عمرو، وابسن عـامر، وحمزة، والکسائی، وعاصم – فی روایة حفص –: ( مَن حَیَّ )، بیاء واحدة مشددة (۱). وقرأ نافع، وابن کثیر– فی روایة البزی – وعاصم – فی روایة أبی بکــــر– : (مَــن حَبِیَ )

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق : ص ٢١، ٢٢، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٧، من لغات العرب : لغة هذيل : ص ١٤٤، في علم اللغة في العام : ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) من الوافر كجرير. في : ديوانه: ٨٢١/٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : ٤٢ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز :٧٧/٨\_ ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ص ٣٠٦، ٣٠٧.

بإظهار الياءين، وكسر الأولى، وفتح الثانية (١).

قسال: من قرأ (حَىَّ)؛ فلأن الياء قد لزمتها الحركة، فصار الفعل – بلزوم الحركة لهاء من: هسا- مشبها بالصحيح، مثل: (عَضَّ، وشَمَّ)، ونحوه، ألا ترى أن حذف الياء من: (جَسوَارٍ)، في الجسر والرفع، ولا يطرد في حال النّصب، إذا قلت: (رَأيتُ جَوَارِيَ)؛ لمشاهِتها – بالحسركة – سائر الحروف الصحاح، ومنه قوله: ﴿ كَالْآ إِذَا بَلَغَتِ لَلْسَاهِتِها – بالحسركة . ﴿ كَالاَ إِذَا بَلَغَتِ السَّرَاقِيَ ﴾ (٢).

وعلى نحو: (حَيُّ)، جاء قول الشاعر (٣):

عَــيُّو بِأَمْرِكُمُ كَمَا \* عَيَّتْ بِبَيْضَتِهَا الْحَمَامَهُ

ومنه قول لَبيدُ (٤) :

سَأَلَستْسنِي جَارَتِي عَن أَمْتِي \* وَإِذَا مَا عَيَّ ذُو اللُّبِّ سَالْ (٥)

وقول المتلمس (٦):

فَهَذَا أُوَانُ الْعَرْضِ حَىَّ ذُبَابُهُ \* زَنَابِيرُهُ وَالأَزْرَقِ الْمُتَلَمِّسُ (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ٣٠٦، ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة: ٢٦

<sup>(</sup>٣) من مجزوء الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص، والرواية في ديوانه: ص ١٣٨ :

بَرِمَتْ بَنُو أَسَدٍ كَمَا \* بَرِمَتْ بِبَيْضَتِهَا الْحَمَامَة

ولكن الموجنود في المصادر الأخرى، هو الذي أتى به ابن عطية . ينظر : وأدب الكاتب : ص ٥٧، وشرح المفصل : ١١٥/١٠، واللسان : (حيا ) .

<sup>(</sup>٤) هو : لبيد بن ربيعة العامري، أدرك الإسلام، فأسلم، وعمر طويلا . ينظر : الشعر الشعراء : ٢٨٠/١ .

<sup>(°)</sup> من الرمل، و لم أحده في ديوان لبيد ، وهو في شعر النابغة الجعدى . ينظر : شعره : ص ٩٢، والإقتضاب : ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٦) هــو : جريــر بن عبد المسيح الضبعي، خال طرفة بن العبد، وكان أحد الثلاثة من الشعراء المقلين، وهم : السبت المسيت المسلمس، والمســيب بــن عُلَس، وحصين بن الحمام، ولقب بالمتلمس لقوله هذا موقد مات المتلمس في الجاهلية. ينظر : الشعر والشعراء : ١٨٥/١، ومعاهد التنصيص : ٢١٢/١ ٣١٦-٣١٦

<sup>(</sup>٧) من الطويل، وهو في : ديوانه : ص ١٢٣، والشعر والشعراء : ١٨٧/١، وطبقات فحول الشعراء : ١٥٦/١

ويروى : جُنَّ ذُبَابُهُ .

قال أبو على، وغيره: هذا أن كل موضع تلزم الحركة، فيه ياء مستقبلية (١)، فالإدغام في ماضيه جائيز، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٓ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ (١)، لا يجوز الإدغام فيه؛ لأن حركة النصب غير لازمة، ألا ترى أنها تزول في الرفع، وتذهب في الجزم، ولا يُلتفت إلى ما أنشد بعضهم – لأنه بيت مجهول – (١):

# وَكَأَنَهَا بَيْنَ النِّسَاءِ سَبِيكَةٌ \* تَمْشِي بِسُدَّةِ بَــيْــتِهَا فَتَعِيُّ

قـــال أبو على : وأما قراءة من قرأ (حَبِيَ ) فَبَـــيِّنٌ، ولم يدغم، فإن سيبويه قال<sup>(٤)</sup>: أخبرنا بمذه اللغة يونس، قال : وسمعنا بعض العرب يقول : (أَحْبِيَاء) (°).

قـــال أبـــو حاتم : القراءة إظهار الياءين، والإدغام حسن، فاقرأ كيف تعلمت؛ فإن اللغتين مشهورتان في كلام العرب، والخط فيه ياء واحدة .

قال القاضى أبو محمد : وفي هذه اللفظة استوعب أبو على القول فيما تصرف من : (حَييَ )، كالحي الذي هو مصدر منه، وغيره )) .

<sup>(</sup>۱) أى: آتيــة بعد الياء الأولى متحركة بحركة لازمة، حيث إن فتحة الياء الثانية من : (حَيَّ عيَّ )، فتحة بناء لازمـــة، فــيجوز الفك والإدغام، وبحما قرئ في انسبع، أما إذا كانت فتحة الياء الثانية عارضة، من أجل الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى أَن الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى أَن الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى أَن الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى أَن الله على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الله على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الناصــب الداخــل على الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الفعل المُعْلَى الفعل الفعل المضارع، فإنه يتعين الفك ، ولا يجوز الإدغام، كما في : ﴿ عَلَى الفعل المُقَالِقُولُ المُعْلِقُولُ الله الفعل الفعل المؤلِّذ ، ٤] . ينظر : المحرر الوجيز : ٨/٨٧ . في الهامش مَنْ المُعْلَى الفعل المؤلِّذ ، ٤] . ينظر : المحرد الوجيز : ٨/٨٧ . في الهامش مَنْ المؤلِّذ ، ٤]

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : ٠٤ .

<sup>(</sup>٣) من الكامل بحهول القائل في : معاني القرآن للزجاج : ٢١٨،٤١٩/٢، واللسان : (حيا ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٣٩٧/٤

<sup>(</sup>٥) جمــع حـــــى مثل : غنى . ينظر : المحرر الوجيز : ٧٨/٨ ، والموجود فى الكتاب : ٣٩٧/٤ : ( أَعْبِيَاء ، وأَحْبِيَة )،

ب- وعند تفسير قول على : ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلَ هُمْ فِي الْبَسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( ويقال : ( عَيِيَ ، يَعْيِي ) : إذا عجز عن الأمر، ويلسح به، ويدغم هذا الفعل الماضي، من هذا الفعل، ولا يدغم المستقبل منه، فيقال : ( عَيَّ )، ومنه قول الشاعر (٣):

عَـــــُّـُو بِأَمْرِهِمُ كَمَا \* عَيَّتْ بِبَـــيْــضِتِهَا الْحَمَامَهُ ﴾ .

نجد في المثالبين الماضيين، وما يماثلهما (٤) بروز ظاهرتي : الإدغام، والإظـــهار عنـــد احتماع المثلين، وهما: ياءان في كلمة واحدة، وقد تعرض ابن عطية لهذه الظاهرة بتفصيــل دقيق، ينم عن قوة ملاحظة، وعمق دراسة! .

فقد وضح - من خلال كلامه حول هذه الظاهرة - ما يلي :

١- أن (حَىَّ وعَىَّ) تلزمهما الحركة، فأصبحت - بذلك - مشبهة بالصحيح المضعف، نحو: (عَضَّ، وَمَدَّ)، فالأصل فيهما: (حَيِىَ، وعَيِىَ )، فكان آخرهما تلزمه فتحة بناء لازمة، وكان القياس يقتضى أن تُعلَّ عينهما بقلبها ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ملا قبلها، فتصبح: (حَاىَ، وعَاىَ)، ولكن لما أُعِلَّت اللام في المضارع بقلبها ألفا، مع سكونما في حال الرفع، نحو: (يَعْيَا، ويَحْيَا)، وحذفها في حال الجزم، نحو: (لم يحُلَى) ولم يعموا في الفعل الواحد بين اعتلال عينه، ولامه؛ لذلك اكتفوو لم يعْمَى )، كرهوا أن يجمعوا في الفعل الواحد بين اعتلال عينه، ولامه؛ لذلك اكتفووا

<sup>(</sup>١) سورة ق : ١٥

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ١٦٨/١٥ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في : ص٢٧٦

 <sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر الوجيز: ١١٢/١٥، ٢٧١/١، ٩/٥٥،١٥٥، ١٣/١٣، ١١٢/١٥.

بإعلال لامه في المضارع، وتصحيح عينه في الماضي (١)، فَشُـبّه ماضيه بالصحيح المضعف، في لزوم الفتحة لهما؛ ولذلك جاز في : (حَيِيَ ، وعَيِيَ) الفك والإدغام، مثل ما جـاز في الصحيح المضعف؛ لأنك تقول فيه : (حَلَلْت ، عَضِضْتُ ، شَدَدْتُ، وظَلِلْتُ )، فكذلك تقول : (حَيِيْتُ ) (٢)، فصارت اللام الموجودة في : (حَيِيَ، وعَيِيَ )، المعتلة مشبهة باللام الموجودة في الصحيح المضعف، نحو: (عَضَّ، وَشَدَّ )؛ فلذلك جاز (حَيِيَ وحَيَّ ، عَيِسَى وعَيَّ ) بالإدغام ، والفك (٣).

٢- أن الإدغام، والإظهار جائزان في ماضى الفعل الذي تكون الحركة فيه لازمـــة،
 نحو: (عَيَّ، وحَيَّ).

أما إن كانت الحركة فيه غير لازمة، كأن تكون حركة إعراب مثلا، فإن الإدغام فيك ممتنع ، ويجب الإظهار، وذلك في الفعل المستقبل ، مثل : (يَحْسَيَا، ويَعْسَيَا ، ولَن يُحْسِىَ، ولن يُعْيَى ) (٤) .

- الفقرة الأحيرة من كلام ابن عطية - : (( وفي هذه اللفظة استوعب أبعل على ..... )) \_ تدل على الأمانة العلمية التي امتاز بما؛ إذ ليس له في هذه المسل لة، إلا القليل، فغالبها مأخوذ من كتاب الحجة - القليل، فغالبها مأخوذ من كتاب الحجة - المنات الحجة - القليل، فغالبها مأخون من كتاب الحجة - المنات الحجة - المنات الحجة - المنات المنات

#### التعقيب:

ما تعرض له ابن عطية يحتاج إلى بعض البيان :

أولا: إظهار الياءين جائز، وإدغامهما حسن، بل جعله سيبويه الأكثر، مثل:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ١١٦/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر ; معاني القراءات : ١/٠٤٤، والدر المصون : ٦١٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل: ١١٦/١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤/٣٩٧، ومعانى القراءات : ١/٤٤، ٤٤، ٤٤، والدر المصون : ٥/٤١٥

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في : ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ج ٤ص١٤٠-١٤٣ .

(عَيَّ، وحَيَّ)، على حين جعل الإظهار عربيا كثيرا، دون أن يحدد أصحابهما (١)، وقد نسب أبو حيان الإدغام في (عَيَّ) إلى بكر بن وائل (٢).

وقد درج المحدثون - تابعون للقدامي على أن يجعلوا الإظهار ظـاهرة حضرية ، تتصف بها القبائل القاطنة في الحجاز (٤) على حين يجعلون الإدغام ظاهرة بدوية تنعت بهـ القبائل البدوية كتميم وغيرها من القبائل الساكنة في وسط الجزيرة، وشرقيها، والـيق معظمها إلى العراق، وهذا هو السر في كثرة ظاهرة الإدغام لدى قراء العـراق ، كالبصرة والكوفة ، وكذا قراء الشام، و قلته لدى قراء مكة والمدينة (٥) .

ثانيا: ما ذكره ابن عطية من جواز الإدغام والإظهار في ماضى الفعـــل: (حَــيّ، وعَيَّ)، ووجوب الإظهار في مستقبلهما، فإنما هو مذهب بصرى (٦).

وقد سار عليه ابن عطية ، وتشبث به، وكرره في المثال الثاني، ورد البيت القائل (٧): وَكَانَهَا بَيْنَ النِّسَاءِ سَبِيكَةٌ \* تَمْشِي بِسُدَّةٍ بِيْــتِهَا فَتَعِيُّ . بحجة أن قائله مجهول .

وأما الفراء فقد روى هذا البيت مستدلا به على جواز الإدغام في : ( يَحْيَا ، يُحْيِـــيَ،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣٩٥/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ١٢٣/٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٥٣٠/٣، والفائق : ١١١/٣، واللسان : ( ج ر ر، غ ض ض ) وتاج العروس : (غ ض ض)، والخزانة : ١٠٥/٤، ومن لغات العرب : لغة هذيل : ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٧٢، ٧٣، واللهجات العسربية في القراءات القرآنية: ص ١٣١، والقراءات القرآنية والقرآنية: والقراءات القرآنية وأثرها في علوم العربية: ٩٤، ٩٣/، ٩٤، والمقتبس من اللهجات السعربية والقرآنية: ص٩٣، من لغات العرب: لغة هذيل: ص ٤٤، وفي علم اللغة في العام: ص ٢٢٨، ٢٢٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

 <sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤/ ٣٩٧ ن ومعانى القرآن وإعرابه : ٢/٨/١ ، والبحر المحيط : ٣٩١ واللسان :
 (حيا)

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه، في : كم ٢٧ .

وَيَعْيى ، وِيُعْيِى )، فقال (۱): (( وقد يستقيم أن تدغم الياء في الياء، في : ( يَحْيَا وي َعْيِكِ) وهو أقل من الإدغام في : ( ( حَى ً )؛ لأن ( يَحْيَا ) يسكن ياؤها إذا كانت في موضوفع، فالحركة فيها ليست لازمة، وجواز ذلك أنك إذا نصبتها ، كقول الله تعالى : ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَالِمٍ عَلَى أَن يُحْكِى الله وَتَعُول : ( هُوَ يُحِيُّ، استقام إدغامها هاهنا ثم تؤلف الكلام، فيكون جزمه ورفعه بالإدغام، فتقول : ( هُوَ يُحِيُّ، ويُمِيتُ ).

وأنشد بعضهم:

وَكَأَتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ سَبِيكَةٌ \* تَمْشِي بَسُدَّةٍ بَــيْــتِهَا فَتَعِيُّ . وَكَذَلَك : يَحَــيُّونَ ، يَحَــيَّان ) .

وقد أنكر الزجاج، وأبو على ، وابن حنى هذا البيت ، وردوه؛ بحجة عدم معرفة القائل (٣) ، فقال الزجاج (١): (( وأجاز بعضهم : ( يُحَى ) بياء واحدة مشددة مدغمة ، وذكر أن بعضهم أنشد :

# وَكَأَتُّهَا بَيْنَ النِّسَاءِ سَبِيكَةٌ ﴿ تَمْشِي بِسُدَّةِ بَيْتِهَا فَتَعِيُّ

ولو كان هذا المنشد، المستشهد، أعلمنا من هذا الشاعر؟، ومن أى القبائل هو؟، وهل هو ممن يؤخذ بشعره، أم لا ؟، ما كان يضره ذلك .

وليس ينبغى أن يحمل كتاب الله على : ( أنشدين بعضهم )، و لا على بيت شاذ، لـو عُرف قائله، وكان ممن يؤخذ بقوله لم يجز .

وهذا عندنا لا يجوز في كلام ، ولا في شعر،؛ لأن الحرف الثاني، إذا كان يسكن من غير المعتل، نحو: ( لم يَوَدَّ)، فالاحتيار إظهار التضعيف، فكيف إذا كان من المعتل).

وقال أبو على (٥) - بعد أن أنشد البيت الذي استشهد به الفراء-: (( وهذا لا يتحمه

<sup>(</sup>١) معاني القرآن : ٤١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة: ٠٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢٠٦/٢، والحجة : ١٤٢/٤، والمنصف : ٢٠٦/٢

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه : ٢١٩،٤١٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) الحجة : ١٤٢/٤ .

في القياس، ولم يأت في نثر، ولا في نظم معروف، وما كان كذلك وجب اطراحه)). وقـال ابــن حــني (١) – بعد إنشاد البيت - : (( فبيت شاذ، وقد طعن في قائله، والقياس ينفيه ، ويُسقِطُه )) .

فبهذا نجد أن الذي استشهد به الفراء لم يكن محل رضى ، وقبول لدى البصريين ، أو الذين عندهم الترعة البصرية ، مثل أبي على، وتلميذه ابن حين (٢)؛ لأن البيت تخالف القاعدة التي وضعوها لمثل هذا الإدغام (٣) .

ولكن يمكن أن يُعتذر للفراء: أنه إنما يقول بجواز الإدغام، في نحو: (يَحْيَا، ويَعْيَا)، على القلة والندرة، مع اعترافه بأن الإدغام في: (حَيَّ) أكثر؛ ولهذا قال (أ): ((وقد يستقيم أن تدغم الياء في الياء، في: (يَحْيَا، ويَعْيَا)، وهو أقل من الإدغام في: حَيَّ) وأما العلة الصوتية، لهذه الظاهرة، فهي ما يلي:

أن الإظهار هو الأصل، وقد استثقل الإدغام والتشديد في الياء، فشبّهت ياء (حَيِيَ وعَيِسَيَ ) بياء المستقبل (يُحْيِيَ )، التي لا تُستحسنُ إدغامها في حالتي الرفع والنصب؛ فلذلك لم تدغم الياء في الماضي أيضا (٥)، والإدغام يؤدّي إلى تضعيف حرف العلة، وهو في نفسه تقيل(٢)

أما الإدغام فقد حدث؛ لاجتماع الياءين في كلمة واحدة ، واجتماع الأمثال مستثقل على لسانهم (٧)، لا سيما إذا كانا متحركين (٨)، وقد زاد هذا الثقل ظهور الكسرة

<sup>(</sup>١) المتصف : ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: التذييل والتكميل: ٢٠١/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢٠١/٦ : والتذييل والتكميل : ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن : ١٢/١٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن، وإعرابه: ١٨/٢، والحجة لابن خالويه : ص ١٨١، والكشف : ٣٩٢/١، والإملاء : ٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الموضح في وجوه القراءات : ٥٨٠، ٥٧٩/٠ ، والدر المصون : ٦١٤/٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢١٨/٢ ، وشرح الشافية : ٣٣٨/٣، ٢٣٩

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ١٨١ والخصائص : ١٥٩/١

على حرف مجانس لها، وهي الياء الأولى، في : (حَيِيَ ، وعَيِـــــيَ )<sup>(۱)</sup>؛ ولذلك طلبوا التخفيف من هذا الثقل، بأن أدغموا أحدا المثلين في الآخر، فصارت : (حَيَّ، وعَيَّ )<sup>(۲)</sup>؛ وذلك إجراء للمعتل مجرى الصحيح المضعف، مثل : (مَدَّ )<sup>(۳)</sup>؛ لأن الحركة الأخيرة – وذلك إجراء للمعتل محمى الصحيح المضعف، مثل : (مَدَّ )<sup>(۳)</sup>؛ لأن الحركة الأخيرة التي الفتحة – لازمة لهما (٤) .

## ٣- اجتماع نون الجملي مع نون الوقاية:

أ-عند تفسير قول عالى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَوْنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَخَوْنَ لَهُ وَخُوْلِكُمْ وَخَوْنَ لَهُ وَخُولِكُونَ ﴾ (٥).

قال ابن عطية (٦): (( وقرأ ابن محيصن : ( أَتُحَاجُّونَّا )، بإدغام النـــون في النــون، وحف الجمع بين ساكنين (٧)؛ لأن الأول حرف مد ولين، فالمد كالحركة، ومــن هــذا الباب : دَابَّة، وشَابَّة )) .

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَتُحَتَجُنُ وَنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنٍ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون: ٥/٥١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر:معانى القرآن للفراء: ٢١١/١؛، ومعانى القرآن وإعرابه : ٢/٨١٤، والحجة لابن حالويه: ص ١٨١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل : ١١٦/١٠، والفريد في إعراب القرآن المجيد :٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٩٥/٤، ٤٩٦، ومعاني القرآن للأخفش : ٢/٢٥، ٤٥، والكشف : ٤٩٢/١ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٣٧١/١ .

<sup>(</sup>٧) وهما : الواو في : ( تحاجُّونًا )، والنون الأولى المدغمة في النون الثانية .

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام : ٨٠ .

قال ابن عطية (۱) : (( وقرأت فرقة ( أَتْحَاجُّونَنِي )، بإظهار النونين (۲)، وهو الأصل. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي : ( أَتُحَاجُّونِّي )، بإدغـام النون الأولى في الثانية (۳)

وقرأ نافع، وابن عامر : ﴿ أَتُحَاجُّونِي ﴾ ، بحذف النون الواحدة .)) .

ج- وعند قول الله على : ﴿ قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُ وَنِي أَعَبُدُ أَيُّهَا اللَّهِ مَا مُرُونِي أَعَبُدُ أَيُّهَا اللَّهِ مَا مُرُونِي اللَّهِ مَا مُرْدُونِي اللَّهِ مَاللَّهُ مَا مُرْدُونِي اللَّهُ مَا مُرْدُونِي اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا مُرْدُونِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُرْدُونِي اللَّهُ مَا مُرْدُونِي اللَّهُ مَا مُرْدُونِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

قال ابن عطية (٢): (( وقرأت فرقة : ( تَأْمُرُونَنِي ) بنونين (٧)، وهذا هو الأصل. وقرأ ابن كثير : ( تَأْمُرُونِي )، بنون مكسورة، وبياء مفتوحة ........ عوقرأ الباقون : بشد النون وسكون الياء (٨)).

\*\*\*

تحدث ابن عطية في هذه الأمثلة ، وما يشابهها (٩) عن ظاهرتين صونِيبَيْن ، وهمـــا : الإظهار والإدغام ، اللذان حدثًا في نوبي الجمع والوقاية :

فَفَى المثال الأول : ﴿ أَتُكَاجُونَنَا ﴾ ، نبّه إلى قراءة ابن محيصن إدغام نون

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٩٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٢٦١، والنشر: ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) ينظر :المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : ٢٤

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٠١/١٤ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٥٦٣، والتيسير: ص ١٥٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ٩/١٥ ، ٢٦/١١، ٤٤٩ ، ١١٠/١٢ . ٢٦/١٥ .

الرفع فى نون الجمع ، نحو : ( أَتُحَاجُّونَّا ) وهى قراءة كل من زيد بن ثابت والحســـن ، والأعمش (١).

هي وإن كانت مخالفة لقراءة الجمهور – التي بإظهار النونين – إلا أنها جائزة <sup>(۲)</sup>، ولها وجه جيد في العربية <sup>(۳)</sup>

وهي قراءة يجتمع فيها الساكنان ، ولكنه جمع جائز – كما قال ابن عطية-؛ لأن مدة الألف قبل الجيم المدغمة تقوم مقام الحركة .

وفى المثالين الأخيرين: ﴿ أَتُحَرَجُ وَنِي ﴾ ، و ﴿ تَأُمُرُ وَنِي ﴾ ، تحدث فيهما ابن عطية عن ظاهرتي : الإظهار والإدغام، حيث كانت نون الوقاية هي الواقعية

بعد نون الرفع، فافترق فيهما مذهب القراء: فمنهم من قرأ بنون واحدة حفيفة، ومنهم من قرأ بتشديد النون على إدغام الأولى في الثانية (٤)

مذاهب العرب عند اجتماع نون الجمع، أونون الوقاية مع نون الرفع: وإذا اجتمعت نون الجمع، أو نون الوقاية مع نون الرفع، في مشلل : ( تُحَاجُّونَنَا ، ويُخَاجُّونَنِي، ويَظْلِمُونَنِي )، فإن للعرب فيها ثلاثة مذاهب (٥):

١- إظهار النونين، كما في هذه الأمثلة، وفي قول تعالى : ﴿ إِذْ تَا أَمُرُ ونَنا ٓ أَن نَا الله الله النونين، كما في هذه الأمثلة، وفي قول تعالى : ﴿ إِذْ تَا أَمُرُ ونَنا ٓ أَن الله الله النونين، كما في هذه الأمثلة، وفي قول النونين، كما في المثلة النونين، كما في الن

٢ حذف إحدى النونين؛ استثقالا للجمع بين النونين، مثل: (هـــم يَضْرِبُونِـــي)،
 وعليه قراءة نافع، وأبى جعفـــر، وابـــن عـــامر - بخلــف عنـــه - في قولـــه تعـــالى :

<sup>(</sup>١) ينظر :إعراب القرآن : ٢١٩/١، والإتحاف : ٢٩٠١ ، والبحر الحيط : ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : إعراب القرآن : ٢١٩/١، وتفسير القرطبي : ٢/١٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٢٦١، والتيسير : ص ٨٦، وشرح طيبة النشر : ص ٢٢٥، والنشر : ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر تفصيلها: معاني القرآن وإعرابه: ٢١٦/١، وإبراز المعاني: ١٢٧/٣.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ : ٣٣ .

﴿ أَتُحَمِّجُ وَنِّي فِي ٱللَّهِ ﴾ (١)، وعليه قول الشاعر (٢):

تَرَاهُ كَالنَّغَامِ يَعَلُّ مِسْكًا \* يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذًا فَلَيْنِي

٣- إدغام النون الأولى في الثانية، مثل: (هُمْ يَضْرِبُونِّي، يَظْلِمُونِّي)، وعليه قـــراءة الجمهور في قوله تعالى: ﴿ أَتُحَرِّجُ وَنِّي فِي ٱللَّهِ ﴾ (٣)

وقد قرئ بهذه الأوجه الثلاثة المتقدمة (')، في قول هو تعالى : ﴿ قُالَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ لَا مَا مُرُونِتَى أَعَبُدُ ﴾ ( • ) .

أما الناحية الصوتية لحدوث الإظهار، والإدغام هنا، فهي كما يلي:

الإظهار هو الأصل (٢)، وقد جاز اجتماع المثلين المتحركين؛ لأن الثابي كالمنفصل من

الأول (<sup>(۷)</sup>؛ ولأنه لا يلزم أن تكون هذه النون ملازمة لنون الرفع؛ إذ قد يقع غيرها محلها، فيقال في مثل : ( هم يَضْرِبُونَنِي، ) : ( هم يَضْرِبُونَ زَيْدًا )، فلما لم تلزم نــون الوقايــة آخرها، حاز الإظهار والإدغام (^).

وأما الإدغام فمتفرع عن الإظهار، وسببه: اجتماع المثلين المتحركين، فالنون الأولى علامة للرفع، والنون الثانية نون الجمع، أو نون الوقاية، فلما اجتمع المثلان ثقُــل عليــهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٨٠

و مور (۲) من الوافر للعمرو بن معديكرب في : الكتاب : ۳۲۰/۳، وشرح أبيات سيبويه : ۳۰٤/۲، وشرح شواهد الإيضاح : ص ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢١٦/١، وإبراز المعانى : ٣٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : سورة الزمر : ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القراءات : ٢٢٠/١، والكشف : ٢٤٠/٢، والإملاء : ٢٤٩/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : المقتضب : ٢٥٢/١، وإعراب القرآن : ٢١٩/١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : المنصف : ٢/٣٣٧، والخصائص : ٩٤/٣ .

النطق بمما؛ فلذلك مالوا إلى التخفيف من هذا الثقل: بإدغام النون الأولى في الثانية فصارت: ( تَأْمَرُونِي ، وتَضْرِبُونِي ، وأَتُحَاجُّونًا ) (١) .

وهذا النوع من الإدغام يؤدّى إلى اجتماع الساكنين و  $2 \sqrt{R} \sqrt{R}$  عمستحسن هنا؛ لأنه إذا التقى المثلان، وكان قبل الأول حرف مد ولين، جاز الإدغام؛ لأن حرف المد بمثابة المتحرك، فمدته تكون بمثابة الحركة (7)؛ ولهذا اغتفر اجتماع الساكنين هاهنا، وحسن أن تدغم النون الأولى في الثانية .

وهذا النوع من الإدغام يسمى: (التأثر الرجعي )، فقد تأثر الصوت الأول بالثاني، فأدغم فيه (٣٠).

### ٤- إدغام المتماثلين في الكلمتين:

أ- عند قول عند قول عند قول عند الله : ﴿ شَهَرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

قال ابن عطية (°): (( وقرأت فرقة بإدغام الراء في الراء، وذلك لاتقتضيه الأصول؛ لاحتماع الساكنين فيه )).

<sup>(</sup>۱) ينظر : المنصف : ۳۳۷/۲، والخصائص : ۹٤/۳، وأمالي ابن الشجرى : ۲۰۲۰، والكشف : ۱۲۷/۳، وإبراز المعاني: ۱۲۷/۳ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب: ٤/٣٦، ٤٣٨، والكشف: ٢/٣٦، وشرح الشافية : ٣/٤٧، والمساعد : ٣٣٤/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٨٢/٢ .

ب- وعند قول الله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَعْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): ((قال أبو حاتم: وأدغم أبو عمرو: (ويَضَعُ عَنهُمْ) العين في العين، وأشمها الرفع، وأشبعها أبو جعفر، وشيبة، ونافع)).

ج- وعند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ (٣) .

قال ابن عطية (؛): (( وأدغم الأعرج: ( يَجْعَل لَّكَ )، وروى ذلك عن ابن محيصن))

قال ابن عطية (٦): ((قرأ أبو عمرو، وسلام (٧): (يَعْلَم مَّا) بالإدغام، وقرأ عامـــة القراء بالفك ))

\*\*\*\*

# المُشَارِ ابن عطية ﴿ فَي هذه الأمثلة، وما يماثلها (^) إلى ظاهرة الإدغام

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٩/١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت : ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٢٣/١٢ .

<sup>(</sup>٧) هو : سلام بن سليمان الطويل، أبو المنذر، المزبى مولاهم، البصرى، ثم الكوفى، ثقة، أخذ القراءة عرضا عن عاصم بن أبى النجود، وأبى عمرو، توفى سنة : ١٧١هـــ . ينظر : طبقات القراء : ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٨) المحور الوجيز: ٣١/٦، ١٧٤، ١٢٢/٧، ١١٨٨، ١١٨٨، ١١٨٨، ٢١/١٦، ١١٦، ١٢٢،

والإظهار التي حدثت في المثلين الواقعين من كلمتين منفصلتين متجاورتين ولكن ما ذكسره في بعض الأمثلة المتقدمة، يحتاج إلى بعض التأمل:

أولا: أنه من الملاحظ في أسلوب العلماء القدامي أن ينسبوا الإظهار إلى أهل الحجاز، الإدغام إلى تميم، وغيرها من القبائل المتبدية (١).

ثانيا: أن هذا النوع من الإدغام هـــو: مـن الإدغام الكبير؛ لأن الأول مـن المتماثلين، كان متحركا (٢)، والإدغام الكبير لهج شغف به أبو عمرو البصرى - وإن كان قد شاركه بعض القراء - سواء في المتماثلين، أو في المتقاربين، أو في المتقانسين (٣).

ثالثا: أن إدغام الراء في الراء ، عَنِ الراء ، عَنِ الله عمرو البصوى (١٠) واءة لأبي عمرو البصوى والنه وهو إدغام يؤدي إلى اجتماع الساكنين؛ ولذلك قال عنه ابن عطية (١٠) : (( لا تقتضيه الأصول؛ لاجتماع الساكنين فيه )) .

وهويعنى هنا بالأصول المقررة في الإدغام من قِسبَل البصريين؛ لأن الراء في (شَهْرِ) سُبِقَت بحرف ساكن صحيح، وهو: الهاء ، وهذا لا يجيز إدغامه البصريون؛ لأنه يؤدّى إلى الحتماع الساكنين على غير حده عندهم، فلو كان هذا الساكن حرف علة، لكان جائزا بإجماع منهم (٢).

وهذا الذى أثاره ابن عطية حدثت فيه مناقشات جدلية بين القراء أنفسهم من جهة، وبينهم وبين النحاة واللغويين من جهة أخرى؛ إذ تنبنى القضية على التقاء الساكنين على غير الحد الذى رسموه لالتقاء الساكنين، كما سبق بيانه (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣٧/٤: والمبدع في التصريف: ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر: ١/٥٥١، ٢١٩-٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ١١٣-١٢٥، والنشر: ١/٢١٦، ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإدغام الكبير : ص ٤٠، والنشر : ١/٢٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص١٤٥ من هذا المجث

<sup>(</sup>٦) ينظر : البحر المحيط : ٣٩/٢، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٣٩٩

<sup>(</sup>Y) ينظر : ص (Y)

وقد جاءت أمثلة كثيرة في القراءات القرآنية، أدت ظاهرة الإدغام فيها إلى الجمع بين الساكنين على غير حده، ومنها:

- فى قوله تعالى : ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِى ۖ ﴾ (١) ، ((قـرأ أبـو عمرو، ونافع – فى سائر الروايات (٢) -، وعاصم – فى رواية أبى بكر – : (نِعْـمًا هِى) بكسر النون، وإسكان العين )) (٣) .

- وفي قوله تعالى : ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ (')، قرأ نافع : (لاَ تَعْدُوا ) (°)

- وفي قول على : ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سَرَاجًا ﴾ (^) قرأ أبوعمرو: (الشَّمْس سِّرَاجًا )، بإدغام السين في السين (٩).

وهذه الأمثلة وغيرها يلتقي فيها الساكنان - عند الإدغام - على غير حد النحويين،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٧١ .

<sup>(</sup>۲) أي : في روايات غير ورش .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢٤٠، والحجة لأبي على : ١٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة يس: ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٤١،٥، والحجة لأبي على : ١/٦، وانحرر الوجيز : ٢٠٥/١٣ .

<sup>(</sup>۸) سورة نوح : ۱٦

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإقناع: ١/٥/١ .

مما أثار جدلا كبيرا بين العلماء:

فهل الإدغام - في تلك الأمثلة - حقيقي، أم هو إخفاء للحرف، واختلاس للحركة، وإنما أُطلِق عليه ( الإدغام ) تجوزا ؟! :

١- نظرة القراء إلى هذه الظاهرة:

اختلفت أنظار القراء إلى هذه الظاهرة:

أ- فذهب المتقدمون منهم إلى وقوع الإدغام المحض في هذه الأمثلة السابقة الذكر، وإن أدى ذلك إلى اجتماع الساكنين (١).

ب- وذهب أكثر المتأخرين إلى أن الإدغام المحض هنا ممتنع؛ لأنه مؤدّ إلى احتماع الساكنين، وإنما المعنى بالإدغام في هذه الأمثلة، هو: الروم، وهو: النطيق ببعض الحركة، ويُسعبُّر عنه: بالإخفاء، والاختلاس، وأما التعبير عنه بـ : ( الإدغام )، فهو تجوز (٢).

وقال في النشر<sup>(٣)</sup>: ((قلت: وكلاهما <sup>(١)</sup> ثابت صحيح مأحوذ به، والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء، والنصوص مجتمعة عليه )).

وقد قرأ أبو جعفر فى قوله تعـالى : ﴿ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ ﴾ (°)، بإسـكان العـين<sup>(٦)</sup>، واخْــتُلِفَ عن أبى عمرو، وقالون، وأبى بكِر :

(۱) فروى المغاربة قاطبة عنهم: إخفاء كسرة العين فقط، أى: باختلاس الحركة؛ فرارا من الجمع بين الساكنين.

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر: ١/٢٣٥، وتقريب المعاني: ص٥٦،٥٦، .

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكشف: ۲۱۶/۱، وإبراز المعانى: ۲۹۹۱/۱-۳۰۱، والنشر: ۲۳۰۱، وكتر المعانى فى شرح حسرز المعانى: همري المعانى: ۹۰۰ من عند ترجم من من منافع المتعدمة المعانى فى شرح مسرز

<sup>(</sup>٣) ج ١ ص ٢٣٥ ، وانظر : تقريب المعاني : ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) أي: . الإدغام المحض، والإخفاء

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٢٧١

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر: ١٧٧/٢.

(٢) وروى عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة: الإسكان للعين غير مبالين بــــالجمع بين الساكنين ؟ لصحة ذلك رواية، وسماع الكوفيين ذلك عن العرب (١).

ويعلل د/عبد الصبور شاهين سبب اختلاف مذهب المغاربة عن مذهب المشارقة - مأخذا وأسلوبا - بقوله (۲) : (( إن القراء المغاربة معذورون في اتّباع نظر سيبويه (۳)؟ لأنحم كانوا بعيدين عن مشافهة الأعراب .

أما العراقيون والمشارقة من القراء، فقد شافهوا الأعراب، وسمعوا منهم ما أكّد لهـم رواية الإسكان (٤) ، فكان أن تمسكوا بما، وأعرضوا عن كلام نحاة البصرة )) .

وقد أفاد صاحب النشر <sup>(٥)</sup> بأن الإمام الشاطبي يميل إلى المذهب المغربي؛ لأن روايــــة الإسكان مع الإدغام المحض موجود في التيسير<sup>(٦)</sup>.

وإنما ذكر ذلك؛ لأن متن الشاطبية نظم لكتاب التيسير (٧)، لأبي عمرو الدانى، ولكن الشاطبي السقطبي الإدغام المحض، ومال إلى القول بإخفاء الحركة، واختلاسها، فقال (٨): وَإِدْغَامُ حَرْفَ قَـبْلَهُ صَحَّ سَاكِنٌ \* عَسِيرٌ، وبالإِخْفَاءِ طَـبَّقَ مَفْصَـلاً خُلْدِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ ثُمَّ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ \* وَفِي الْمَهْدِ ثُمَّ الْخُلْدِ والْعِلْم فَاشْمُلاً

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٣) وهو : عدم جواز التقاء الساكنين إلا تحت قيود معينة . وانظر : المصدر السابق : ص ٣٩٥، وكذا ما تقــدم في : ص ٢٦٠ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٤) وهي إسكان العين مع الإدغام، نحو : ( نِعْسَمًا ) ، وإسكان الهاء مع إدغام الراء في السراء ، نحسو : ( شُسهْر رُمَضَان)، فيلتقي الساكنان . انظر : النشر : ١٧٧/٢ ،٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: ٢/٨٧٢،

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص ٧١ . `

<sup>(</sup>٧) وقال في ذلك :

وفِي يُسْرِهَا التَّــيْسِيرُ رُمْتُ اخْتِصَارَهُ \* فَأَجْــنَتْ بِعَوْنِ اللَّهِ مِــنْهُ مُؤَمَّلاً .

حرز الأماني : ص ٦

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص ١٣

يقول (رحمه الله ): إذا كان - قبل الحرف الذي يدغم في غيره - حرف ساكن صحيح، فإن إدغامه إدغاما محضا عسير؛ لأنه مؤد إلى الجمع بين الساكنين، على غيير حدهما، والإدغام هاهنا راجع إلى : الإخفاء وتسميته بالإدغام تَجَوُّزٌ .

وقد احترز بالساكن الصحيح هنا، بما كان حرفا ساكنا غير صحيح ، بل هو حوف علة ، فإن الإدغام المحض يصح حينئذ، وأما إن وقع قبل المدغم ساكن صحيح، فلا يتأتى إدغامه إلا بتحريك ذاك الساكن الصحيح قبل الحرف المدغم، وإن خُفِيَت الحركة، : فلم يتخرك ، انحذف الحرف الذي تسكنه للإدغام، والعرب إذا أدغمت نحو ذلك في الكلمة الواحدة، حَرَّكَت الساكن، نحو : استَعَدَّ، فإذا كان الأمر كذلك فالطريق السهل، هو : الإظهار ، والإخفاء، الذي رجحه بقوله : طبَّقَ مَفْصَلا (۱).

وقد مثل ببعض الأمثلة التي وقع فيرم المدغم ساكنا صحيح وهي : ﴿ خُذِ ٱلْعَقْوَ وَقَامُرُ بِٱلْعُرُفِ ﴾ (٢) ، فالفاء ساكنة قبل السواو المدغمة في مثلها، و: ﴿ مِن بَعْدِ طُلْمِهِ ﴾ فألمُو عن الفين ساكنة قبل الدال المدغمة في الظاء، و: ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيبًا ﴾ فألمهم عن الفاء ساكنة قبل الدال المدغمة في الصاد، و: ﴿ مِن الْعِلْمِ مَا ﴾ (٥) ، فالماء ساكنة قبل الدال المدغمة في الصاد، و: ﴿ مِن اللَّهِ المدغمة في مثلها (٠) .

وقد بين في قوله: ( فَأَشْمُالاً )، أن هذا الحكم لا يقتصر على هذه الأمثلة، بل يشمل كل مدغم وقع قبله ساكن صحيح (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ؟ ٤، ٥٥، وكتر المعانى في شرح حرز الأماني : ص ٩٥ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف : ١٩٩

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : ٢٩

<sup>(</sup>۵) سورة مريم : ٤٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٤٥

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق نفسه.

٢- نظرة النحاة ، واللغويين، والمفسرين إلى هذه الأمثلة:

اختلف النحاة، وعلماء اللغة، والمفسرون حيال هذه الأمثلة:

أ- فذهب أكثرهم إلى عدم ثبوت الإدغام الحقيقى في هذه الأمثلة؛ لأنه مؤدّ إلى التقاء الساكنين على غير حَدِّه؛ ولذلك فإن المَعْنِيَّ بالإدغام فيها هو: الإخفاء؛ لأنه يشبه الإدغام (١).

وذهب بعض أصحاب هذا الرأى: إلى أن الراوى لم يَضْبِط القراءة بل إنما سمع القارئ يقرأ بالإحفاء فظنه إدغاما (٢).

ب- وذهب فريق آخر إلى إثبات الإدغام في هذه الأمثلة، وإن أدّى إلى اجتماع الساكنين، ولكنهم استضعفوه؛ لمخالفتها للقياس (٣)، وهي – مع ذلك –جاءت موافقة للغة العرب، وقد حكى سيبويه أن مثلها قد يُستَكَسلّم بما (٤)، وذلك في قوله (٥): ((ومما قالت العرب في إدغام الهاء في الحاء قوله (٢)

## كَـــأَنَّهَا بَعْدَ كَلاَلِ الزَّاجِرِ وَمَسْحِي مَرُّ عُقَابٍ كَاسِرِ

يريدون : وَمَسْحِهِ )) .

يريد هنا أنه : يُبدَل الهاء حاء، ويُدغم الحاء الأولى في الثانية، والسين ساكنة ، فيجمع

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٦٢/٦ ومشكل إعراب القرآن : ٢٦٢٢، وشـــرح المفصـــل : ١٤٠/١٠ وشرح الشافية : ٣٤٧/٣ ، ٢٤٧، والإملاء : ١١٥/١ .

<sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ۲۹۰/۶، وإعراب القرآن : ۷۲٤/۲، وسر صناعة الإعراب : ۵۸/۱، وشسوح المفصل : ۲۰/۱، وتفسير القرطبي : ۳۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : علل القراءات للأزهري : ٢٧٢/١ ، ٢٧٢/١ وليان في غريب إعراب القرآن : ٢٧٣/١ ، والإملاء : ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ١٩/٣، وعلل القراءات : ٢٧٢/١، ٢٦٢٢ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٤/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٦) من الرجز ، وهو بلا نسبة في : الكتاب :٤/٠٥٤، وسر صناعة الإعراب : ١/٨٥، والمخصص : ١٣٩/٨، واللسان : ( ك س ر ) .

بين الساكنين ، نحو : ( مَسْحٌ )<sup>(۱)</sup> .

لم يرتض أتباع سيبويه حمل كلامه على الإدغام الحقيقي، ولكن حملوه على الإحفاء؛ لأن ادغام الحقيقي مؤدِّ إلى الكسر في البيت (٢)، بل ذهب بعضهم أيعد من ذلك، فقال (٣): (( وأما الاستشهاد بهذا الشعر، فسهو، وغلط؛ لأن الإدغام لا يصح في البيت من أجل احتماع الساكنين )).

ج- وذهب أبو عنى - في بيان بعض هذه الأمثلة - إلى أن النحويين لا يجيزونما؟ لأنما تؤدّى إلى الجمع بين الساكنين على غير حدّه، وأشار إلى رواية سيبويه للبيت المتقدم، الذي أدّى فيه الإدغام إلى اجتماع الساكنين (ئ)، وبين أن أصحاب سيبويه لا يرتضون فيه الإدغام، بل حملوا كلامه على الإخفاء، ثم قال في نماية الأمر(٥): (( ولعل أبا عمرو أخفى الإدغام، بل حملوا كلامه على الإخفاء، ثم قال في نماية الأمر(٥)، فظن السامع الإخفاء إسكانا؛ للطف ذلك كأخذه بالإخفاء، في نحو: ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ (٦)، فظن السامع الإخفاء إسكانا؛ للطف ذلك في السمع، وخفائه )).

إلا أن أبا على في موضع أخرى من كتابه الحجة (\*): أجاز هذه الأمثلة، و (ن أدن إلى الحستماع الساكنين على غير حده؛ لأن النحاة أجازوا: ( دَآبَة)؛ للمد الذي فيه، كما أحسازوا: ( تُوْب بَّكُر )، فأدغموا في المثالين ، مع أن المد الذي في : ( تُوْب بَّكُر ) أقل من المد الذي في : ( دَآبَة )، وكذا إجازهم : ( دُوَيْبَة )، مع نقصان المد الذي فيه .

فَ إِذَا أَحِ الرَّوا ذَلَكَ مَعَ نقصان المد الذي فيه، لم يمتنع اجتماع الساكنين، في مثل: (تَعْ لَهُ وَ القراءة؛ لأن الساكن الثاني المدغم في حرف

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) يسنظر : سسر صناعة الإعراب : ١/١٥٦/١، ٥٩، والسمحتسب : ٢/١،٦٢/١، والنسكت في تفسير كتاب سيبويه : ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٣) الأعلم في : النكت : ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة : ٣٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ص ٣٩٧، ٣٩٧

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٤٥

<sup>(</sup>۷) ينظر : ۱۹۱/۳، و : ۲/۲٪

آخر، لما كان اللسان يرتفع عنه، وعن المدغم فيه مرة واحدة، صار بمترلة حرف مستحرك، وخاصة أن من العلماء من يجعل المدغم والمدغم فيه بمترلة حرف واحد (١).

وقال (۲) - ردا على الذين يقولون (۳): إنه ليس في طاقة أحد النطق بالساكنين لندى اجتمائهما -: (( ومن قرأ: ( يَخْصَمُونَ )، جمع بين الساكنين : الخاء، والحرف المدغم.

ومن زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان، ادَّعَى ما يُعْلَمُ فَسَادُهُ بغير استدلال )) .

فيكون الراجح لدى أبي على هو: جواز الإدغام الصحيح في تلك الأمثلة، وإن أدّى اجتماع الساكنين. د- وذهب كثير من علماء اللغة وغيرهم (أ)، إلى إثبات الإدغام المحض في هذه الأمثلة، وإن أدى إلى اجتماع الساكنين؛ وذلك لأن اجتماع الساكنين في حد ذاته مختلف فيه بين نحاة البصرة، ونحاة الكوفة .

فإذا كان نحاة البصرة لا يجيزون اجتماع الساكنين إلا تحت قيود معيّنة المان نحاة الكوفة مجيزون لاحتماعهما مطلقا (٥)؛ لسماع ذلك عن العرب في قولهم في المثل (١) : (( التَقَتُ حَلْقَتَا الْبِطَانِ ))(٧) وكذلك قولهم : (( لَهُ ثُلُثًا

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ١٩١/٣ .

<sup>(</sup>٢) الحجة : ٢/٦

<sup>(</sup>٣) مثل : الزجاج في : معانى القرآن وإعرابه : ٩٥/١، والنحاس في : إعراب القرآن : ٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) مثل: الفراء في :معاني القرآن: ١٨/١، وابن خالويه في : إعراب القراءات السبع وعللها: ١٠١/١، وابن جرير في تفسيره: ١٤/٢٣، وابن الحاجب في : الإيضاح في شرح المفصل :٢/٤٧٨، ٩٧٤، وأبو حيان في تفسيره: /٣٩، وابن عقيل في : المساعد: ٣/٤٢، والسيوطي في : همع الهوامع: ٢/٥٨٦، والألوسي في تفسيره: ٢٣:٣١، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن للفراء : ١٨/١، والتبصرة والتذكرة : ٩٣٩/٢، والإنصاف في مسائل الخلاف : ٢٥١/٢، مسألة : ٩٤، وشرح المفصل : ٢٧/١٠، ونحو القراء الكوفيين : ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٦) يضرب للحادثة إذا بلغت النهاية . ينظر : مجمع الأمثال للميداني : ١٠٠/٣،

<sup>(</sup>٧) السبطان : حسرام السذى يُحْعَل تحت بطن البعير ، وله حلقتان .انظر: مجمع الأمثال للميداني : ١٠٠٢/٣، واللسان : ( ب ط ن )

الْمَالِ ))(١)، بإثبات ألف الاثنين مع لام التعريف، وهما ساكنان(٢)،

ويضاف إلى ذلك كثرة ما ورد عن  $ي عمرو وغيره، من القراءات المتواترة، فقد قال السيوطى <math>^{(7)}$  – بعد سرد قراءات أبى عمرو – : (( روى جميع هذا عن أبى عمرو، وهو لا يجوز عند البصريين، والذين رَوَوْا ذلك عن أبى عمرو أئمة ثقاة، ومنهم علماء النحو، كأبى محمد اليزيدى  $^{(3)}$  وغيره، فوجب قبوله، وإن لم يجزه البصريون غير أبى عمرو، فأبو عمرو رأس البصريين، ولم يكن ليقرأ إلا بما قرئ؛ لأن القراءة سنة متبعة، غاية ما فى ذلك أن يكون قليلا فى كلام العرب؛ إذ لو كان كثيرا، لما غاب علمه عن البصريين غير أبى عمرو، وأما عدم الجواز فلا نقول به )).

وأقول تعقيبا على ما سبق: إنّ هـذا الأمر يبدو شائكا بسبب تداخل بعض الأقـوال، إلا أن الـذى يبدو فيه راجحا – والله أعلم بالصواب – هو القول: بثبوت الإدغام المحض في هذه الأمثلة، وإن أدّى ذلك إلى اجتماع الساكنين؛ وذلك للأسباب التالية:

١- وجود أمثلة كثيرة، حدث فيها التقاء الساكنين، ولا يمكن حمل كل تلك الأمثلة،
 على الشذوذ، أو على إرادة الإخفاء، ومنها:

أ- مـا روى مـن قول النبي ( ﷺ ) - لعبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى الله عنهم من و الله الله الله عنهم الله المال الصّالح للرَّجُلِ الصَّالِح )) (٢٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف: ١٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٣) همع الهوامع: ٢/٥٨٢ .

<sup>(</sup>٤) هو : يجيى بن المبارك بن المغيرة، العدوى، البصرى، المعروف باليزيدى، نحوى، مقرئ، ثقة، أخذ القراءة عن أبي عمرو عرضا، وحمزة، وروى عنه السوسى، والنورى، توفي سنة : ٢٠٢هـــ . ينظر : طبقات القراء : ٣٧٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص ، القرشي ، السهمي، أحد الصحابة، أسلم قبل أبيه، استأذن النبي (صلى الله عليه وسلم) في كتابة ما سمع منه؛ ولذلك كان أكثر حديثا من أبي هريرة ، توفي سنة : ٣٣هــ . ينظر : أسد الغابة : ٣٥٣-٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد: ١/٥٥/، ١٤٠- باب المال الصالح للمرء الصالح، رقمه: ٢٩٩، ولفظه عنده: (( نِعْمَ مَال ))، وأخرجه الحاكم فى مستدركه، وقال: (( هذا حديث صحيح على شرط مسلم، و لم يخرجاه )): ٣/٢، فى كتاب البيوع، ورقم الحديث: ٢١٨٣، وإعراب القراءات السبع، وعللها: ١٠/١،

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

- مــا حكــاه سيبويه، في قوله (1): (( ومما قالت العرب في إدغام الهاء في الحاء قوله(7):

# كَــــأَنَّهَا بَعْدَ كَلاَلِ الزَّاجِرِ وَمَسْحِي مَرُّ عُقَابٍ كَاسِرِ

يريدون : وَمَسْحه )) .

وإذا حمــل كلامه على الغلط في الاستشهاد (٣)، أو على غير ظاهره (٤)، فإن سيبويه يقــول في موضع آخر (٥): (( وأما قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَتَنَاجَوْا ﴾ (٦)، فإن شئت أسكنت الأول (٧)؛ للمد، وإن شئت أخفيت، وكان بزنته متحركا، وزعموا أن أهل مكة لا يُــبَـيْنون التَّاءين )) .

وهــذا دليــل على أن أهل مكة يدغمون، وإذا أدغموا التقى الساكنان عــلى غــير حــد الــنحاة؛ لأنهما من كلمتين، والنحاة يشترطون أن يلتقى الســاكنان – عند الإدغام – في كلمة واحدة (^)، وقد ورد هذا الإدغام في القراءة (٩)

والنشر : ١٧٧/١، والإتحاف : ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٥٠/٤

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه نی : ص ١٩١

<sup>(</sup>٣) ينظر : النكت : ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ٢/١١. وسر صناعة الإعراب : ١/٨٥، ٥٩، واللسان : (ك س ر ) .

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٤٤٠/٤ . وانظر : الأصول في النحو : ٢١١/٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة المحادلة : ٩ .

<sup>(</sup>٧) من التاءين

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح الشافية : ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ٥/٢٤٦، والبحر المحيط : ٢٣٦/٨ .

ج- ما حكاه النحاة الكوفيون سماعا عن العرب -: (شَهْر رَّمَضَان) مدغما فيه الراء في ا

د- قول الفراء (۲): (( والعرب تقول : (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا )، تجمع بين ساكنين: بين التاء من : ( تَدَارَكُوا )، وبين الألف من : ( إِذَا )، وبذلك كان يأخذ أبو عمرو بن العلاء، ويرد الوجه الأول .

وأنشديي الكسائي (٦):

تُولِي الضَّجِيعَ إِذَا مَا اسْتَافَهَا خَصِرًا \* عَذْبَ الْمَذَاقِ إِذَا مَا اتَّابَعَ الْقُبَلِ )).

هـــ ما أجـزاه النحاة من قوهم: (ها الله ) في القسم، وفي أحد الوجـوه يلـتقى الساكنان (ئ)، وقال الرضى في شرح الكافية (ه): ((وإذا دخلت: (ها) على: (الله ) ففيه أربعة أوجه: أكثرها إثبات ألف (ها)، وحذف همزة الوصل من: (الله )، فيلتقى الساكنان: ألف (ها)، واللام الأولى من: الله )).

و - ما ورد من قول العرب: ( آلْحَسَنُ عِندَكَ ، وَآيْسَمُنُ اللَّهِ يمينك ) (٢). .

وقد ذكر النحاة: أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على ما في أوله همزة الوصل، فإنه لا يجوز حذف همزة الوصل، كما في هذا المثال السابق؛ لئلا يلتبس الاستخبار بالخبر(٧)

<sup>(</sup>۱) ينظر : النشر : ۲/۲۷/

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن : ٢/٨٣٤

<sup>(</sup>٣) من البسيط، وهو بلا نسبة في : المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ينظر : الخصائص : ٢٢١/٣، وشرح الشافية : ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ج ٤ ص ٢١١

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>V) ينظر: المصدر السابق نفسه.

وقد نمج العرب طريقتان فيه:

(١) أكثرها: قلب الثانية ألفا محضا، فيؤدِّى إلى التقاء الساكنين على غير حده؛ لأن الثانى ليس بمدغم، لا موقوف عليه، والقلب أولى هاهنا من التسهيل؛ لأن القلب أقرب إلى الحذف من التسهيل؛ إذ فيه تلاش للهمزة بالكلية، بخلاف التسهيل.

(٢) تسهيل الهمزة الثانية بين بين (١)

وبالرغم من ذلك لم ينكر وقوعه - هنا - أحد من النحاة، مما يدل على جواز مماثله، الذي التقى الساكنان في السعة، وإن لم يبلغ حد الشيوع والكثرة، ولكن الأمثلة الواردة في هذا الأمر، لا يمكن حملها كلها على الشذوذ، وعلى غير ظاهره

٣- حمــل كلام القراء - في الإدغام - على الإخفاء، فيه نظر؛ لأن الذين نقلوا هذا السنوع مــن الإدغــام عن أبي عمرو من أهل القراءة، لا يخفى عليهم الأمر، حتى يجعلوا الإخفاء إدغاما (٣).

و يقول ابن الحاجب (١) حقب كلامه (٥) على توجيه الشاطبي (١) = ( وهذا (٧) وإن كسان حيدا على ظاهره، إلا أنه لا يثبت أن القراء امتنعوا من الإدغام، بل أدغموا الإدغام الصريح = (

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق نفسه ، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٦٦، ٦٧، وتقريب المعاني : ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المساعد : ٢٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو : عثمان بن عمر بن أبى بكرم. الدونى، أبو عمرو، المالكى، النحوى، الفقيه، ولد بأسنا في صعيد مصر، سينة : ٥٧٠هـ. وقرأ القراءات على غياث اللخمى، وله تصانيف الحسان، توفى سنة : ٦٤٦هـ. ينظر: إشارة التعيين : ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٥) الإيضاح في شرح المفصل: ٤٧٩/٢.

<sup>(</sup>٦) وهو قوله في حرز الأماني: ص ١٣ :

وإِدْغَام حَرْفٍ قَبْلَهُ صَحَّ سَاكِنٌ \* عَسِيرٌ، وَبِالإِخْفَاءِ طَـــبَّقَ مَفْصَلاً

<sup>(</sup>Y) أي : توجيه الشاطبي .

والأولى الرَّدُّ على النحويين في منع الجواز، وليس قولهم بحجة، إلاَّ عند الإجماع، ومن القراء جماعة من النحويين، فلا يكون إجماع النحويين حجة عليهم، مع مخالفتهم لهم، ثم لو قُدِّر أن القراء ليس فيهم نحوى، فإلهم ناقلون لهذه اللغة، وهم مشاركون في نقل اللغة، فلا يكون إجماع النحويين حجة دولهم، وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولى؛ لألهم ناقلوها عمن ثبتت عصمته عن الغلط في مثله؛ ولأن القراءة ثبتت تواتر، وما نقله النحويون آحاد، ثم لو سُلِّم أنه ليس بتواتر، فالقراء أعدل وأكثر، فكان الرجوع إليهم أولى).

٣- هناك اختلاف بين منهج النحاة ، ومنهج القراء ، فمنهج النحاة قائم على القواعد التي وضعوها، ومنهج القراء قائم على صحة الرواية، وهي حجتهم الأولى، والأخيرة (١) ولذلك اختلفوا في النتيجة – تبعا - لاختلافهم في المنهج .

٤- الإدغام يُعَدُّ أمرا عارضا، والمُسكَّن للإدغام كالمسكَّن للوقف (٢)، فيجوز فيه الجمع بين الساكنين كالوقف.

 $\circ$  - الفرار من التقاء الساكنين - حتى في موضع الجواز كالوقف مثلا - منهج لهجى لقبيلة تميم  $\binom{r}{r}$ , وبني سعد بن بكر  $\binom{r}{r}$ .

فهاتان القبيلتان تنق**لان ال**حركة الموجودة على الحرف الأخير – عند الوقف – إلى مــــا قبله؛ فرارا من التقاء الساكنين، وتخلصا من الجمع بينهما، وذلك قولهم : (هَذَا بَكُــــرْ، ومِن بَكِرْ) (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر : غيث النفع : ص ١٥٣، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر: ٢٣٤/١، والإتحاف: ١٢٢١، حاشية الصبان: ٣٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو لعربي : ص ٤٠٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٤٩،١٤٨.

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ٤/ ١٧٣ والمخصص : ٨١/١، وفي اللهجات العربية : ص ١٤٨، ٩٤١، وأثر القواءات في الأصوات والنحوالعربي : ص ٤٠٦ .

التي يميل إليها البدو في كلامهم، وينفرون من تلاقى الساكنين في أواخر الكلمات؛ لأن النطق بذلك يتنافى مع ما عُرِفَ – في لهجتهم – من الميل إلى الخفة والانسجام الصوتي (١).

وأما لهجة قريش فنهجها يتقبَّل تجاور الصوامت في النطق، ويقتضى الأمرر عندها النطق بالساكنين (٢)، ويُعدّ ذلك ((شيمة من شيم التأنق في نطق لكلمات، ومظهرا مرن مظاهر الفصاحة، وتحقيق الأصوات، ونهجا في تكوين الكلمة يُميِّز لغة قريش عن سرائر اللغات )) (٣).

أما التعليل الصوتى لظاهرتى: الإدغام والإظهار، فيما سبق ذكره من الأمثلة، التي التقى فيها المثلان، فهو كما يلي:

أن إظهار المثلين يُعد الأصل؛ لأن الأصل في الكلام أن يكون مظهرا، وإذا كان المثلان منفصلين ، ومتحركين، حاز الإظهار والإدغام؛ وذلك أن المثلين غــــير متلازمــين – في الانفصال- مثل تلازمهما، إذا كانا في كلمة واحدة؛ إذ لا يلزم أن يكون ما بعده مثله (٤).

وأما الإدغام فسببه: اجتماع المثلين، وتجاورهما في الكلمتين، وهو مستثقل على السائمم؛ لأنه يؤدى إلى تكرار الحرف الذي تكلموا به قبيل، فيكون ذلك تقييدا لألسنتهم؛ ولذلك مالوا إلى الحفة: بإخضاع المثل الأول للتسكين ثم إدغامه في الثيان (٥)؛ فذلك أخف عليهم؛ لأن اللسان – في الإدغام – يرتفع بالمثلين دفعة واحدة، فيخف النطق عما (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر : أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٤٠٧ ، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٤٠٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ١٢٢/١٠، والممتع: ٢٥٠/٢، والمبدع: ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل : ١٢١/١٠، وشرح الملوكي : ص ٤٥١ ، والإملاء : ١٦١/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الممتع : ١٣١/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل: ١٢١/١٠.

النوع من الإدغام في المثلين المتحركين جائز؛ لأن اجتماع المثلين أمر عارض؛ إذ لا يلزم أن يكون ما بعد المثل من جنسه، فقد يكون فيه غيره؛ ولذلك إذا اعتُدِّ بعروض اجتماع المثلين، جاز الإدغام، وإن لم يُعْتَدِّ به جاز الإظهار (١).

## ثانيا: إدغام المتجانسين:

١-إدغام التاء في الدال:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مُنْ مَعْدِ جُورِ مُ

قَــال ابن عطية (٣): (( و ﴿ لَكُّارَأْتُم ﴾ ، أصله : ( تَدَارَأْتُمْ )، ثم أُدغِمَت التاء في الدال، فتعذر الابتداء بمديخ، فَحُلِبَت ألف الوصل )).

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا آدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾ (١)

قال ابن عطية (°): (( و ﴿ اُدَّارَكُواْ ﴾ ، معناه : تلاحقوا ، ووزنه : تفاعلوا، أصله : ( تَذَارَكُوا )، أَدْغَمَ، فَجُلُـبَت أَلف الوصل .

وقرأ أبو عمرو : ( إِدَّارَكُوا )، بقطع ألف الوصل (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر : الممتع :٢/٥٠، ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٧٧

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٢٦١/١ .

 <sup>(3)</sup>  سورة الأعراف : (3)

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٧/٣٥، ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحتسب : ٢٤٧/١

قال أبو الفتح (١): هذا مشكل، ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالا، فذلك إنما يجيء شاذا في ضرورة الشعر، في الاسم أيضا، ولكنه وقف مثل وقفة المستذكر، ثم ابتدأ فقطع. وقرأ مجاهد: بقطع الألف، وسكون الدال: (أَدْرَكُوا)، بفتح الراء، وبحذف الألف بعد الدال (٢)، بمعنى: أدرك بعضهم بعضا.

وقرأ ابن مسعود، والأعمش : (تَدَارَكُوا) ورويت عن أبي عمرو (٢). وقرأ الجمهور : (حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا)، بحذف ألف (إذًا) (٢)؛ لالتقاء الساكنين)).

فيما سبق من الأمثلة وما يماثلها (^)، يشير ابن عطية إلى ظاهرة إدغام المتحانسين، الذي يتمثل في إدغام التاء في الدال، كما حاء في : ﴿ فَاكَّارَأْتُمْ ﴾، و: ﴿ إِذَا الذي يتمثل في إدغام التاء في الدال، كما حاء في : ﴿ فَاكَّارَأُتُمْ ﴾، و: ﴿ إِذَا الدِي يَتَمثل في إدغام التاء في الدال، كما وقد أَرَّارَكُوا )، بقطع همزة الوصل، وقد استشكلها ابن عطية – تبعا – لابن جني؛ لأن قطع همزة الوصل له حكمه، وموضعه :

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ٢٤٧/١، ٢٤٨، بتصرف من المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر انحيط : ٢٩٦/٤ ، والدر المصون : ٣١٤/٥ .

<sup>(</sup>٣)هو : حميد بن قيس، الأعرج، المكي، القارئ، ثقة، أخذ القراءة : عن مجاهد، وروى القراءة عنه : سفيان بـــن عيينة. توفى سنة : ١٣٠هــ . ينظر : طبقات القراءة : ٢٦٥/١

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصران السابقان.

<sup>(</sup>٥) أي : مكي بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ١/٢٤٧، والدر المصون: ٥/٤١٦.

<sup>(</sup>V) في اللفظ لا في الخط.

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٦/٧، ٢٠/٨، ١/٦٦، ١/٦٨، ١٨٦/٧، ١٢٦/١٢، ٢٠٩/١٣ .

فهمزة الوصل يُؤتى بما توصلا للنطق بالساكن في بتداء الكلام (١)؛ لأن الابتداء بالساكن مستعذّر، ولكن هذه الهمزة تسقط في درج الكلام (٢)، ويُعَدُّ إثباتما فيه لحنا، لا يجوزارتكابه ، إلا عند الضرورة القصوى، مثل الضرورة الشعرية (٣)، ومن ذلك قول الشاعر (٤):

لَتَسْمَعُنَّ وَشِيكًا فِي دِيَارِكُمُ \* أَللَّهُ أَكْبَرُ يَاثَارَاتِ عُثْمَانَا وقول الآخر (°):

إِذَا جَاوَزَ الإِثْنَيْنِ سِرُّ فَإِنَّهُ \* بِنَثِّ وَتَكُــثِيرِ الْوُشَاةِ قَمِينٌ وقول الآخر (٢٠):

أَلاَ لاَ أَرَى إِثْنَيْنِ أَحْسَنَ شِيمَةً \* عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّى وَمِن جُمْلِ وقول الآخر (٧٠):

## لاَ نَسَبَ الْيَوْمَ وَلاَ خُلَّةٌ \* إِتَّسَعَ الْخَرْقُ عَلَى الرَّاقِعِ

إذن فقطع همزة الوصل خاص بالضرورة الشعرية، وقلما تقع هذه الضرورة فى الفعل، وإنما تقع في الاسم؛ وذلك لأن الفعل هو الميدان الأساس لهمزة الوصل، التي لا تدخل على الاسم، إلا إذا ضارع الفعل (^)؛ ولذلك لم تدخل إلا في عشرة أسماء فقط (٩)، على حين

<sup>(</sup>١) ينظر : رصف المباني في شرح حروف المعاني : ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر لسابق : ص ٤٠، وشرح الشافية : ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٦٥/٢،

<sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو لحسان بن تُابت ( رضى الله عنه )، فى ديوانه : ص ٢١٦، والمنصف : ٦٨/١، ورصف المبانى : ص ٤١ .

<sup>(°)</sup> مـــن الطويـــل، وهو لقيس بن الخطيم، في : ديوانه : ص ١٦٢، وسر صناعة الإعراب : ٣٤٢/١، وشرح المفصل : ١٩/٩، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي : ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٦) من الطويل، وهو لجميل بثينة، في : ديوانه : ص ٩٩، وسر صناعة الإعراب : ٣٤١/١

<sup>(</sup>٧) من السريع، وهو لأنس بن العباس بن مرداس : ٢/٥٨٦، واللمع في العربية : ص ٩٨، والدر اللوامع: ١٩٨/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحتسب : ١/٨٨١

<sup>(</sup>٩) وهمى : ابن ، وابنة، وابنم، وامرؤ، وامرأة، واست، واسم، واثنان، واثنتان، وايمن الله . ينظر : شرح الشافية : ٢٥٠/٢ .

نجد أن باب همزات الأسماء، هو القطع، فلما غلب استعمال همزة القطيع، في الأسماء، واعتادتها الألسنة، اسْتُجيزَ قطع همزة الوصل في الاسم (١)

وأما الفعل فهمزة الوصل هي المعتاد وقوعها فيه؛ ولذلك لم يُتَجُز قطعها فيه، إلا في الضرورة القصوى (٢).

وبالرجوع إلى قراءة أبى عمرو (إِذَا إِدَّارِكُوا) (الله قطع همزة الوصل في الفعل، مما أدّى إلى استشكال الأمر عند بعض علماء اللغة، وخاصة ابن جنى، الله قلل قلل الله الأمر عند بعض علماء اللغة، وخاصة ابن جنى، الله قلل قلل الأمر عند بعض علماء اللغة، وخاصة ابن عنى، الله عنى قلل الأمر عند بعض علماء اللغة، وخاصة ابن عمرو همزة : ﴿ أَدَّارَكُواْ ﴾ ، في الوصل مشكل؛ وذلك لا مانع مسن حذف الهمزة؛ إذ ليست مبتدأة، كقراءته الأخرى مع الجماعة.

وأمثل ما يُصرَف إليه: أن يكون وقف على ألف (إِذَا)، مميّلا بين هذه القسراءة، وقراءته الأخرى، التي هي : (تَدَارَكُوا)، فلما اطمأنَّ على الألف لذلك القدر من التمييل بين القراءتين، لزمه الابتداء بأول الحرف، فأثبت همزة الوصل مكسورة، على ما يجب من ذلك ابتداؤها، فجرى هذا التمبيل في التّلَوّم (٥) عليه، وتطاول الصوّت به، محسرى وقفة التذكر، في نحو: قالوا: أنت تستذكر - الآن، مسن قسول الله سسبحانه: ﴿ قَالُوا الله سسبحانه: ﴿ قَالُوا الله سنبحانه: ﴿ قَالُوا الله عليها؛ للاستذكار، ثم تثبت همزة ألم التعريف .

ولا يحسن أن تقول: إنه قطع همزة الوصل ارتجالا هكذا؛ لأن هــــــذا إنمــــا يُســــوُّغ

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ٢٤٨/١، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في : ص ٣٠٠، من هذا **الب**حث

<sup>(</sup> ٤ ) المحتسب : ١/٧٧ ، ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) أي : التمكث ، والانتظار. انظر : اللسان : ( ل و م ) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٧١

\_\_\_\_\_\_تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_\_

الضرورة الشعر .

وأما القرآن فمعاذ الله، وحاشا أبي عمرو، لاسيما وهذه الهمزة هنا، إلى أما هي في فعل، وقلما جاء في الشعر قطع همزة الوصل في الفعل، والما يجيء الشيعيء القليل في الاسم)).

قد تبین من النص السابق لأبی عمرو ثلاث قراءات فی :﴿ إِذَا آدَّارَكُواْ ﴾ (١) وهي :

١- قراءته مثل قراءة الجمهور، بإسقاط همزة الوصل في الدرج.

٢- قراءته: ( تَدَارِكُوا )، قرأ بما ابن مسعود، والأعمش (٢).

٣- قراءته : ( إِدَّارِكُوا )، بقطع همزة الوصل .

وهذه الأخيرة هي التي وجهها ابن جني، وقد ارتضى هذا التوجيه بعض المفسرين، فقد قال في الدر المصون (٣): (( وهذا الذي يُعْتَقَد من أبي عمرو، وإلا فكيف يقرأ بما لا يثبت إلا في ضرورة الشعر في الأسماء )).

والمسوغات الصوتية لإدغام التاء في الدال في : ﴿ أَدَّارَكُواْ ﴾ (١)، و: ﴿ فَا رَّارُاتُمْ ﴾ (٥)، وغيرهما، هي :

أِن أصل هذه الكلمات، هي : ( تَدَارَكُوا، و تَدَارَأُتُمْ )، على وزن تفاعلوا، فاجتمع الصوتان المتحدان في المخرج، وهما : التاء والدال، فمخرجهما من طرف اللسان وأصول الثنايا، مع اتصافهما بالشدة (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ٣٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز: ٧/٧٥،

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٢١٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ٣٨

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٧٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، ٤٣٤، وسر صناعة الإعراب : ٧/١١، وضياء الحلوم ، مخطوط : (٧٧)

وهذا يجعل التجانس بينهما عميقا، والتماسك شديدا؛ ولذلك يصفهما بعض المحدثين بأنهما من الأسنانية اللثوية الشديدة (الانفجارية) (١)، ونتج عن هذا التقارب بإدغام التاء في الدال، وذلك بعد أن قُلِبَت التاء دالا، وسُكِّنَت، فتعذَّر الابتداء بالساكن، فاحْتُلِبَت همزة الوصل؛ للتوصل إلى النطق بالساكن (٢).

وقد حدث في هذا الإدغام أن تحول الصوت المهموس إلى الجهر؛ وذلك لأن الصوتين إذا اختلفا في صفتى الجهر والهمس، فإن السهولة واليسر، يقتضى جعلهما معا إما مجهورتين، أو مهموستين (٣).

وهـــذا الــنوع من الإدغام، الذي حدث بين التاء والدال، هو التأثر الرجعي (١٠)، أو المماثلة الرجعية (٥٠)؛ حيث تأثر الصوت الأول بالثاني (٢) فأدغم فيه .

#### ٢- إدغام الدال في التاء:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ هُمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات العربية : ص ٨٩، ٩٨ ، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٧٨

<sup>(</sup>٢) ينظر: مشكل إعراب القرآن: ٢٩٠/١، الإملاء: ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧٧

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية: ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : ١١٧

قال ابن عطیة <sup>(۱)</sup>: ((وقرأ جمهور الناس، وأبو بکر – عن عاصم –: (تَزِیغُ) مـــن فوق <sup>(۲)</sup>، علی لفظ القلوب، وروی عن أبی عمرو أنه : کان یدغم الدال فی التاء <sup>(۳)</sup>.

وقرأ حمزة، وحفص – عن عاصم – والأعمش، والجحدرى: ( يَزِيغُ ) بالياء<sup>(٤)</sup>، على معنى جمع القلوب .

وقرأ ابن مسعود : مِن بعد ما زَاغت قلوب فريق .

وقرأ أبي بن كعب : من بعد ما كادت تزيغ )) .

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ (٥)

قال ابن عطية (١): (( وقرأ الضحاك : ( تَمَايَزُ )، وقرأ طلحة : ( تَتَمَيَّزُ ) بتاءين.

وقرأ الجمهور : ( تَكَادُ تَمَيَّزُ )، بضم الدال وفتح التاء مخففة .

وقرأ الْبَزِّيُّ : ( تَكَادُ )، بضم الدال وشد التاء [ أى : تَّمَــيَّزُ ]، أنها : ( تَتَمَـــيَّزُ )، وأدغم إحدى التاءين في الأخرى .

وقرأ أبو عمرو بن العلاء : ( تَكَاد تَّمَــيَّزُ )، بإدغام الدال في التاء (١)، وهذا فيه إدغام الأقوى في الأضعف )) .

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: ٢٩٤/٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ١٩٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر: ٢٢٨/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٢١٩

<sup>(</sup>٥) سورة الملك : ٨

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٦٣/١٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: النشر: ٢٢٨/١

فيما سبق : يشير ابن عطية إلى ظاهرة إظهار الدال والتاء، المتمثلة في قراءة الجمهور، وظاهرة إدغام الدال في التاء، والتي تمثلت في قراءة أبي عمرو البصري.

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى إدغام الدال في الحروف عامة، وفي التاء خاصة - في قراءة أب عمرو - بقوله (١):

ولِلدَّالِ كِلْمٌ تُرْبُ سَهْلٍ ذَكَا شَذَا \* ضَفَا ثَمَّ زُهْدٌ صِدْقُهُ ظَاهِرٌ جَلاَ وَلِلدَّالِ كِلْمٌ تُرْبُ سَهْلٍ ذَكَا شَذَا \* بحَرْف بغَيْر التَّاء فَاعْلَمْهُ وَاعْمَلاً

أى : أن السوسى – أحد رواة أبي عمرو – أدغم الدال في عشرة أحرف، واقعـة في بداية كلمات البيت الأول، وهي : التاء، والسين، والذال، والشين، والضـاد، والشاء، والخيم .

وإدغام التاء في هذه الأحرف يُشترَط فيه: أن لا تكون الدال مفتوحة، بعد حرف ساكن، فإن وقعت الدال مفتوحة بعد ساكن، لم يجز الإدغام - نحو: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ ساكن، فإن وقعت الدال مفتوحة بعد ساكن، لم يجز الإدغام - نحو: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورًا ﴾ (٢) - إلا في التاء، فإنما تُدغَم فيها الدال، حتى ولو كانت مفتوحة، بعد ساكن (٣).

وقد ورد ذلك في موضعين فقط، في القرآن الكريم (١٤)، . . . . . وهما :

۱ - فى قوله تعالى : ﴿ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ ﴾ (<sup>()</sup>)، على قراءة (كـاد تَزيغ) بالتاء، وهى قراءة جمهور السبعة <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) حرز الأمانى : ص ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ١٦٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٤١، والوافى فى شرح الشاطبية : ٦٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ١١٧

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٣١٩

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

وهذان الموضعان يدغم فيهما السوسى الدال في التاء، مع أن الدال مفتوحة، وواقعة بعد ساكن، وما ذلك إلا لشدة التجانس بين الدال والتاء (٢).

#### وقد سوع ذلك من الناحية الصوتية:

أن الصوتين متحدان في المخرج، ومتحانسان في صفة الشدة، وليس فيهما استطالة، ولا إطباق، ولا تكرير (٢).

وهذا التجانس الصوتى سهل إدغام كل منهما في صاحبه؛ إذ ليس بينهما من الفرق، إلا الجهر والهمس (٤)، إلا أن إدغام التّاء في الدّال أحسن من إدغام الدّال في التّاء (٥)؛ لأنه (( إدغام الأقوى في الأضعف )) (٢).

فالدّال قوية بجهرها، والتاء ضعيفة بممسها (٧)؛ ولذلك توصف بأنها حرف مهتوت (٨)؛ لضعفها وخفائها (٩) .

ولكن ذلك لا يمنع إدغام الدال في التّاء (١٠٠)، وإن تميزت الدال بالجهر.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٩١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإتحاف : ١١٨/١، وتقريب المعاني : ص ٥١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٦٠/٤، ٤٦١، وشرح المفصل : ١٤٦/١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل: ١٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٦٣/١٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل: ١٤٦/١٠

<sup>(</sup>٨) من قولهم : رجل مَهَت ّ وهتَّات ّ ، وهَتْهَات ّ : خفيف ،كثير الكلام . ينظر: المصلىدر السلابق : ١٣١/١٠، والقاموس المحيط ، واللسان : ( هــ ت ت )

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح المفصل: ١٣١/١٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المصدر السابق.

#### ٣- إدغام التاء في الطاء:

أ-عند قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ آعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ (١).

قال ابن عطية (1): (( و﴿ يَكُلُونَ ﴾، أصله: يَتَطُوّف : سُكِّنت التّاء، وأدغمت في الطّاء وقرأ أبو السَّمال : ( أن يطّاف ) وأصله : ( يَطَــتَوَّف ) : تحركت الواو وانفتح ما قبلها ، فانقلبت ألفا ،فحاء : ( يَطَــتَاف ) ، أدغمت التّاء – بعد الإسكان – في الطّـاء، على مذهب من أجاز إدغام الثّاني في الأول، كما جاء في : ( مُدَّكِر )(1) .

ومن لم يُحِزْ ذلك قال : قُلِبَت انتّاء طاء، ثم أُدغِمَت الطّاء في الطّاء . وفي هذا نظر؛ لأن الأصلي أُدْغِم في الزّائد، وذلك ضعيف ))

ب- وعند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِ

قال ابن عطيّة (٥) : (( وقرأ جمهور القراء : ( بَيَّتَ ) بتحريك التاء . وقرأ أبو عمرو، وحمزة : بإدغامها (٢) في الطاء (٧)).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٥٨

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٦/٢، ٢٧

<sup>(</sup>٣) يبدو أن الصحيح، هو : ( مُذَّكِر )؛ لأن أصله : مذْتَكِر، فَـــتُــبُدَل التاء دالا، ثم تُدْغَم في الذال، وهو نهــــج لأدغام الثاني في الأول . وسيأتي

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٨١

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٨٦/٤

<sup>(</sup>٦) أي : التاء .

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٢٣٥، والتيسير : ص ٨٠، والنشر : ٢٣٨/١

ج- وعند قوله تعالى : ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ جمهور النّاس : بالياء، وشدّ الطّاء، واليـــاء الأخــيرة: كُلُّـــيَّروا ) .

وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف: بالتاء وتخفيف الطّاء: تَطَيَّرُوا (٣)) د- وعند قوله تعالى: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴾ (٤).

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ جمهور الناس : ( يَتَطَهَّرُوا ) .

وقرأ طلحة بن مصرف ، والأعمش : ( يَطَّهَرُوا ) بالإدغام (٦).

وقرأ على بن أبي طالب ( رضى الله عنه ) : ( الْمُتَطَهِّرِينَ ) بالتاء (٧)

فيما سبق أشار ابن عطية إلى ظاهرتى : الإظهار والإدغام؛ اللتين حدثتا بين التاء والطاء في الأمثلة الماضية، باستثناء المثال الأول، الذي حدث فيه الإدغام فقط.

والتعليل الصوتى لظاهرتى: الإظهار والإدغام، هو:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٣١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٤١/٧

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإملاء: ١/٢٨٢

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١٠٨

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٢٧٧/٨

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط: ١٠٠/٥، والدر المصون: ١٢٣/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان

أما الأمثلة الثلاثة الباقية، فهى مبنية على : ( تَفَعَّل )، ك : ( تَطَ يَّر، وتَطَوَّف، وَتَطَوَّف، وَتَطَهَّر )، فيجوز الإظهار؛ لكونه الأصل، كما إلإدغام؛ لأن هذه التاء تُنَوَّل مما بعدها منزلة المنفصل (٢).

وأما الإدغام فسببه الصوتى : احتماع المتجانسين في كلمة واحدة، كما في الأمثـــلة الثلاثـــــــــة: ﴿ يَطَهُرُواْ ﴾ ، و: ﴿ يَطَهُرُواْ ﴾ ، و: ﴿ يَطَهُرُواْ ﴾ ،

و﴿ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴾ ، أو في كلمتين كما في المثال الثاني : ﴿ بَيَّتَ طَآمِفَةٌ ﴾

فالتاء والطاء متحدتان في المخرج؛ إذ تخرجان – عند القدامي – مما بـــين طــرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا (٣).

ويعقب د. كمال بشر قائلا (٤): (( وهذا وصف دقيق يناسب نطقنا الحالي لهذه الأصوات )) .

ويعنى بالوصف الدقيق: وصف القدامي لمخرج هذه الأصوات: التاء، والطاء،

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشف : ٣٩٣/١، والإملاء : ١٨٨/١ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الممتع : ٧١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) الأصوات العربية :ص ٩٢ .

والدال؛ ولهذا يَعُدُها المحدثون من الأصوات الأسنانية اللثوية (١).

والصوتان : التاء والطاء يتصفان – قديما وحديثا – بالشــــدة <sup>(۲)</sup>، إلا أن العلمــاء اختلفوا حولهما في صفتي : الجهر والهمس :

- ١- فذهب القدامي إلى أن الطاء مجهورة، والتاء مهموسة (٣).
  - ٢- وذهب المحدثون إلى أن الطاء والتاء مهموستان (١).

وقد اعتذر المحدثون للقدامي : بأن وصفهم الطاء بالجهر يتناسب مع نطقهم لها إذ كانوا ينطقونها مجهورة، وهي تشبه الضاد الحديثة، وطاؤنا الحديثة مهموسة حسب نطقنا لها(٥)

وهذه الطاء القديمة المجهورة ما زال صداها في بعض اللهجات الحديثة، من ذلك: نطق أهل اليمن، وبعض البدو، لصوت الطاء، في نحو: (مَطَر، وأَمْطَار) فكأنما هي: (مَضَرَّ، وأَمْضَار) (١٠).

ومع هذا لاختلاف ، فإن بين الصوتين من الصفات المشتركة كالشدة مثلا، والاتحاد في المخرج ، ما يهيئ إدغام أحدهما في الآخر، كما مر في الأمثلـــــة الســابقة، ويقــول سيبويه (٧) : (( ومما يدغم إذا كان الحرفان من مُحْرَج واحد، وإذا تقارب المخرجـــان ، قولهم : ( يَطَّوَّعُونَ، في : يَتَطَوَّعُونَ ، ويَذَّكَّرُونَ في : يَتَذَكَّرُونَ ) .....

<sup>(</sup>۱) ينظر : اللغة العربية : معناها ومبناها . د. تمام حسان : ص ٧٩، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٢، ١٢٣، و١٢ والأصوات العربية : ص ٢٩، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٩

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعراب: ٢١/١، والإيضـــــــاح فى شـــرح المفصـــل: ٤٨٦/٢، والأصوات العربيــــة: ص ١٠١، والأصوات العربيـــة: ص ١٠١، والأصوات العربيـــة: ص ١٠١، ومناهج البحث فى اللغة: ص ١٢٢، ١٢٣، والأصوات العربيـــة: ص ١٠٠، وعلم للغة مقدمة للقارئ العربي: ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعراب : ١٠/١، والإيضاح في شرح المفصل : ٤٨٧/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصوات اللغوية: ص ٢٣، والأصوات العربية: ص ١٠٢، ١٠٤، والدراسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٢٩-٧١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٦٣، و المدخل إلى علم اللغة : ص ٦١، ٢٢

<sup>(</sup>٧) الكتاب : ٤/٤٧٤، ٥٧٥

والإدغام في هذا أقوى؛ إذ كان يكون في الانفصال، والبيان فيهما عـــربي حسن؛ لأنهما متحركان، كما حسن في : ( يَخْــتَصِمُونَ، ويَهْــتَدُون )، وتصديق الإدغام قولــه تعالى : ﴿ يَطَّيَرُوا ۚ بِمُوسَىٰ ﴾ (١) ).

فمن هذا يتضح أن الإدغام فى مثل الأمثلة السابقة جائز؛ ولذلك جاء الإظ هار إلى جانب الإدغام – ما عدا : ﴿ يَطَوَّفَ ﴾ (٢) – الذى حدث فيه الإدغام فى الله ظ القرآنى، وإن كان الإظهار جائزا فى الاستعمال العربي، فتقول : ( يَتَطَوَّف فلان ) .

فالطاء تتسم بالقوة؛ لأنما مطبقة، مفخمة، ومستعلية – قديما وحديثا (٢)-، ومجهورة – قديما-(٤)، والتاء: منفتحة، مستفلة، مهموسة (٥)؛ ولذلك يحسن إدغام التاء في الطاء؛ لامتيازها بالإطباق، وإن كان إدغام الطاء في التاء جائزا – أيضا – نحو قولهم: (أَحَطتُ) : بالإدغام وإبقاء صفة الإطباق (٢)، إلا أن بعض العرب يُدْغِمُونَ الطاء مع إذهاب الإطباق، وفي ذلك يقول سيبويه (١): ((ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعا من العرب، قولهم: (حُستُهُم)، يريدون: حُطْتُهُم)).

وأما قراءة أبي السمال: ( يَطَّاف )، فقد علل ابن عطية الإدغام فيها من وجهين:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ١٣١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٥٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٨١، ٤٨٠، ٤٨١، والتبصرة والتذكرة : ص ٢٠٩، والمبدع في التصريف : ص ٢٦٠، والأصوات العربية : ص ٢٠٢ والأصوات العربية : ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب: ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعراب: ٢٠٠١، ٢٠ : ٩٣٠/٢، وأسرار العربية : ص ٢٠٩، وشرح المفصل: ١٢٨/١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبصرة والتذكرة ٩٣٠/٢، وأسرار العربية: ص ٢٠٩، والأصوات العربية: ص ١٠١، والدراسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٢٩٩، ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الهداية ٨٣/١، والنشر : ١٧٤/١ والإتحاف : ١١٨/١

<sup>(</sup>۷) انکتاب : ۱۰/۶ ع

١- أن تُدْغَمَ التاء - بعد تسكينها - في الطاء، على مذهب من يرى إدغام الثاني في الأول (١).

ويطلق المحدثون على هذا النوع من الإدغام: (التأثر التقدمي)، بحيث يتأثر الصوت الثانى بالأول (٢)، وهو موجود في العربية، إن لم يكن على نحو من الشيوع، مثل: (التأثر الرجعي، أو المماثلة الرجعية)، التي يتأثر فيها الصوت الأول بالثاني (٣).

٢- أن يُقلَب لفظ التاء طاء، ثم تدغم الطاء الأولى في الثانية، وفي ذلك إدغام الأصلى
 في الزائد، فتصبح: (يَطَّاف)، وفيه ضعف (<sup>3)</sup>.

ووجه الضعف فيه : أن الأصلى هو الذي أدغم في الزائد؛ لأن الطاء أصلية في الكلمة والتاء زائدة، فالأصل : أن ( يَطْ تَ وَفُ )، على وزن يفتعل، فقلبت تاء الافتعال طاء ، وأدغم تاء الافتعال فيها، وهو ضعيف لإدغام الأصلى في الزائد، إلا أنه جائز، مثل: (اطَّرَب في : اضْطَرَب، واطَّبَر في : اصطبر، واطَّهَرَ في : اظطهر ) (°)

### ٤ - إدغام التاء في الطاء في الافتعال:

عند تفسير قوله تعالى : ﴿ يَكَادُ ٱلَّبِرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٧): (( قرأ الحسنَ وأبو رجاء وعاصم الجحدري، وقتادة : ( يَخطُّف)،

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٦/٢، ٢٧

 <sup>(</sup>۲) يسنظر : في السلهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٨١

<sup>(</sup>٣) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٨١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٧/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنصف: ٢/٨/٢

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: ٢٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٣٧/١، ١٣٨

بفتح الياء، وكسر الخاء والطاء، وتشديد الطاء <sup>(١)</sup>

وهذه أصلها: ( يَخْــتَطِف )، أُدْغِمَت التاء في الطاء، وكسرت الخـــاء؛ لالتقــاء الساكنين .

وحكى ابن مجاهد قراءة لم ينسبها إلى أحد: (يَخَطِّف)، بفتــــــ اليـــاء والخـــاء، وتشديد الطاء المكسورة (٢)

وقال أبو الفتح <sup>(٣)</sup>: أصلها: (يَخْـتَطِف )، نُقِلَت حركة التاء إلى الخاء، وأُدْغِمَت التاء في الطاء.

وقال الفراء <sup>(٥)</sup>: قرأ بعض أهل المدينة : بفتح الياء، وسكون الخاء، وشدّ الطاء مكسورة <sup>(٦)</sup> .

قال أبو الفتح (٧) : إنَّمَا هو احتلاس، وإحفاء، فيلطف عندهم، فيرون أنه : إدغــــام، ولا يجوز .

قال القاضي أبو محمد (^) : لأنه جمع بين ساكنين، دون عذر )) .

\*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام تاء الافتعال في الطاء، نحو: ( يَخِطُّ ف،

<sup>(</sup>١) ينظر : التبيان : ٢٧/١

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليها عند ابن مجاهد، ولكنها موجودة في : المحتسب : ٩/١، والتبيان : ٣٧/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ١/٩٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق ، والتبيان : ٢٧/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء: ١٨/١

<sup>(</sup>آ) أي: (يَخْطُف)

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ٢/١١

<sup>(</sup>٨) هو: ابن عطية نفسه.

ويَخَطِّف، ويَخَطَّف، ويَخُطُّف ) .

والجانب الصوتى المهيئ لهذا الإدغام، هو:

أن أصل كل: (يَخِطُف، ويَخَطَف، ويَخَطَف، ويَخَطَف)، هـو: (يَخِطُف)، ويَخَطَف)، هـو: (يَخَطَف)، فالتقى الصوتان المتجانسان، وهما: التاء والطاء؛ وذلك لاتحادهما في المخرج، حيث يخرجان من طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا (١)، وهو وصف دقيــق يتناسب مع وصف المحدثين لهما بـ: الأسنانية اللثوية (٢).

والصوتان يتسمان بالشدة - عند القدامي، والمحدثين  $(^{7})$ -، بيد أهم اختلفوا حولهما في صفتي الجهر والهمس:

١- ذهب القدامي إلى أن الطاء مجهورة، والتاء مهموسة (؛).

7- ويرى المحدثون أن التاء والطاء مهموستان (م)، وهم - مع ذلك - اعترفوا بأن الطاء القديمة كانت مجهورة - حسب نطق القدامي لها - إذ ليس من المرجح، أو المحتمل أن يكون القدامي قد خلطوا بين صفتي الجهر والهمس ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١، والإيضاح في شرح المفصل : ٤٨١/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الللغة العربية : معناه ومبناها : ص ٧٩، والأصوات العربية : ص ٨٩، ٩٢، والأصوات العربية بسسين اللغويين والقراء : ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعراب: ٢١/١، والإيضاح في شرح المفصل: ٤٨٦/٢، وأسرار العربية: ص ٢٠٩، والأصوات اللغوية: ص ٢٠٠، والأصوات اللغوية: ص ٢٠٨، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء: ص ١٠٨، ١٠٩، .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤/٤٣٤، وسر صناعة الإعراب : ١/٠٠، والإيضاح في شرح المفصل : ٢٨٧/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٣٦، واللغة العربية ك معناها ومبناها : ص ٧٩، والأصوات العربية : ص ٢٠١، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصوات اللغوية : ص٣٦، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٢٠، ٦١، والدراسات الصوتية عند علمـــاء العربية : ص ٦٨، ٦٨، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٦٨، ١٠٠

أن تكون الطاء القديمة تُشبه الضاد الحديثة، التي تتصف بالجهر (١).

والدليل على ذلك:

أ-أن ابن الجزرى ذكر أن المصريين ينطقون الضاد المعجمة، طاء مهملة (٢)

ب- أن الطاء القديمة المجهورة، ما زال صداها فى بعض اللهجات المعاصرة، مثل لهجة سكان جنوب جزيرة العرب، وأهل اليمن، وصنعاء، وبعض البدو، حيث ينطق هـــــؤلاء الطاء، كأنها الضاد، فى مثل: مطر، وأمطار، فَـــتُسْمَع كأنها: مضر، وأمضار (٣).

٣- وهناك رأى آخر ذهب إليه د. تمام حسان، القائل (<sup>1</sup>): إن القدماء أخط أو (<sup>1</sup>)
 حين وصفوا الطاء بالجهر، وجعلوها مقابلا مطبقا للدال (<sup>(0)</sup>، ويقصد بذلك قول سيبويه (<sup>(1)</sup>)
 : (( لولا الإطباق، لصارت الطاء دالا )) .

وأضاف إلى ذلك : أن القدماء أخطأ وأحين وضعوا قاعدة قياسية (٧)، وهي : أن كــل صوت من أصوات القلقلة مجهور شديد (٨) .

وبناء على هذه القاعدة، فإن القدماء لم يخطأوا في وصف الطاء فقط، بل في وصف الأصوات الأخرى كالقاف والهمزة (٩).

9أعتقد أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني :- من التفريق بين طائنا والطاء القديمة-

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصوات اللغوية: ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٦٣، المدخل إلى علم اللغة : ص ٦٠، ٦١، والأصوات العربية بين اللغويــــين والقراء : ص ٢٠، ١٠٨، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٢٠، ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١٢٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: مناهج البحث في اللغة: ص ١٢٣

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٤٣٦/٤، وانظر: سر صناعة الإعراب: ١١/١، وشرح المفصل: ١٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١٢٣

<sup>(</sup>٨) ينظر: النشر: ١٦١/١، ١٦٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : منهج البحث في اللغة : ص ١٢٣

هو الأقرب إلى الصواب، وأولى بالقبول من القول بتخطئة القدماء؛ لأن الطاء الحديثة، التي من يتحدث عنها المحدثون، لم تكن في حسبان القدماء حتى يتسنى لهم وصفها لنا، مع عُرِفوا به من دقة الوصف؛ ولذلك يقول بعض المحدثين (۱) – عن التاء والطاء والدال -: ((وجعلها المحدثون من الأصوات الأسنانية اللثوية .

وكما قلنا فهى تسمية حديثة ، ولا تخرج عما ذكره القدماء فى شيء، ولكن القدماء أدق فى وصف مخرج هذه الأحرف، فقد جعلوا الطاء أولا، وبُعَيْده الدال، وبُعَيْد الدال التاء، وتفسترق الطاء والدال عن التاء بالجهر، وتفترق الطاء عن الدال بالإطباق والاستعلاء)) .

وبالإضافة إلى الآصرة المخرجية، والرابطة الوصفية بين التاء والطـــاء، والــــــــ تتمثـــل في اتصافهما بالشدة - كما تقدم - فإن الطاء تتسم ببعض السمات الصوتية، مما يجعل عامل الإدغام قويا.

وهذه السمات الصوتية، هي : الإطباق ، والاستعلاء، كما أنها أعلى الحروف المستعلية، وأقواها تفخيما (٢) ، مما يجعل التاء تنجذب إليها؛ لـتُدغَم فيها، وفي ذلك تحول للصوت الأضعف إلى الأقوى، فيضفي عزلمي الكلمة قوة صوتية كبيرة (٣) .

وهذا النوع من الإدغام هو التأثر الرجعي (؛)، أو التأثر المدبر (٥)

## ثالثًا: إدغام المتقاربين:

١ – إدغام القاف في الكاف:

أ- عند قول معنى ألرِّيح فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ

<sup>(</sup>١) مثل : د. محمود زين العبدين محمد في كتابه : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر: ١٦١/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : التطور اللغوى : ص ٢٢، ومجلة مجمع اللغة العربية : ج ٣٣ ص ١١٥

# فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ (١)

قـــال ابن عطية (٢): (( وقرأ حُمَيْد ( نُغْرِقكُم )، وأدغم القاف في الكاف، ورويت عن أبي عمرو (٣)، وابن محيصن ))

ب- وعند تفسير قوله تعالى : ﴿ عَسَىٰ رَبِيُّهُ وَ إِن طَلَّقَكُنَ أَن يَالُمُ وَ اللَّقَكُنَ أَن يَالًا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

قال ابن عطية (°): (( وقرأ الجمهور : ( طَلَقَكُنَ ) بفتح القاف وإظهاره وقرأ أبو عمرو- في رواية ابن عباس (١) عنه : ( طَلَقَكُنَ ) بشد الكاف وإدغام القاف فيها (٧)

قال أبو على (^): وإدغام القاف في الكاف حسن )) .

\*\*\*\*

ففى المثالين السابقين، وما يماثلهما (٩)، نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرتي: الإظهار

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٣٢٢/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : التيسير : ص ٢٩، والنشر : ٢٢٤/١، والاختيار في القراءات العشر : ١٩٢/١

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم : ٥

<sup>(</sup>٥) المحور الوجيز : ٢/١٦٥

<sup>(</sup>٦) هـو: ليس ابن عباس ، وإنما هو: العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد، أبو الفضل، الواقفي، الأنصاري ، البصري ، من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة، وضبط عنه الإدغام. يسنظر : طهم قائل القراءات الإدغام. يسنظر : طهم قائل القراءات الشمان : ١/٥٧،

<sup>(</sup>V) ينظر : السبعة : ص ١١٨، والتيسير : ٣٠، ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة : ٣٠٣/٦ .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٨٠/١٠، ٢٣/١٤

والإدغام لدى اجتماع القاف مع الكاف، فكان أبو عمرو – ومن سار على نمجه – يدغم القاف في الكاف ، نحو: ( خَلَقَكُمْ، وَرَزَقَكُمْ، وَطَلَّقَكُنَّ ) (١).

وهمناك شمرطان اشترطهما القدماء لتحقيق قراءة أبى عمرو، ومن سار على نهجه، وهذان الشرطان، هما:

١-أن يتحرَّك ما قبل القاف، مثل: ﴿ خَلَقَكُم ﴾.

٢- أن تكون الكاف مع ضمير الجميع المذكر، أو ضمير الجمع المؤنث، مثل:
 ( رَزَقَكُمْ، وَطَلَّقَكُنَّ)؛ وذلك لثقل الجمع، والتأنيث، ولكثرة الحركات والجمع (٢).

وإذا تحقق هذان الشرطان فإنه يجوز إدغام القاف في الكاف، إلا إن كانت القاف ساكنة قبل الكاف، في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ سَاكنة قبل الكاف، فإن القراء اتفقوا على إدغامها في الكاف (٣)، في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ لَا يَخْلُقَكُمْ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ﴾ (١).

وقد اختلف أهل الأداء في كيفية إدغام القاف في الكاف:

- فذهب بعضهم إلى أنما تُدغم إدغاما ناقصا، بإبقاء صفة الاستعلاء، التي تتصف بما القاف، وهو مذهب أحذ به المصريون (°).

و و المستعلاء ، و هو مذهب أخذ به الشاميون (7) .

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ١١٨، والتيسير: ص ٢٩، ٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : التيسير : ص ٢٩، ٣٠، والإقناع : ١/٢٢، ٢٢١، والنشر :٢٢٤/١ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) يسنظر : النشر : ١٧٤/١، والتمهيد في علم التجويد : ص ١٣٩، وأحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٣٢، ١٣٢

<sup>(</sup>٤) سورة المرسلات : ٢٠

<sup>(°)</sup> يسنظر : الستمهيد في علم التجويد : ص ١٣٩، والنشر : ١٧٤/١، وأحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٣٢، ١٣٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

وجوَّز ابن الجزرى الوجهين إلا أنه اختار الثانى؛ وفاقا للدانى، وقياسا على مذهب أبى عمرو البصرى (١).

وقد قال الإمام الشاطبي  $(^{7})$  موضحا منهج أبي عمرو في الإدغام الكبير، والشروط المنوطة به -:

وَإِنْ كِلْمَةٌ حَرْفَان فِيهَا تَقَارَبَا \* فَإِدْغَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلاً وَهَذَا إِذَا مَا قَـبْلَهُ مُتَـحَرِّكُ \* مُبِينْ وَبَـعْدَ الْكَـافِ مِرَجَّ تَخَلَّلاً كَيَوْزُو قُكُمْ وَاتَقَكُمْ وَاتَقَكُم وَاتَقَكُم وَاتَقَكُم وَاتَقَكُم وَاتَقَكُم وَاتَقَكُم وَاتَقَكُم وَالْجَـمْعِ أَثْقَلاً وَإِدْغَامُ ذِي التَّحْرِيمِ طَلَقَكُنَ قُلْ \* أَحَقٌ وِبِالتَّأْنِيثِ وَالْجَـمْعِ أَثْقَلاً وَإِدْغَامُ ذِي التَّحْرِيمِ طَلَقَكُنَ قُلْ \* أَحَقٌ وِبِالتَّأْنِيثِ وَالْجَـمْعِ أَثْقَلاً

وفى الأمثلة التي أشار ابن عطية إلى ظاهرة الإظهار، لكل من القـــاف والكـاف، وظاهرة إدغام القاف في الكاف (٢) - لدى اجتماعهما - نجد أن حدوثها كـــان لعلـة صوتية، تتضح فيما يلى :

١-أن ﴿ ظهار القاف والكاف، في نحو: ﴿ طَلَّقَكُنَ ﴾ و: ﴿ فَيُغُرِقَكُم ﴾ إنا حدث؛ لأن الإظهار هو الأصل، ويعدّه العلماء أحسن (')؛ وإنما كان الإظهار فيهما أحسن؛ — مع جواز الإدغام — لأنهما من أول مخارج حروف الفم، فهي أشبه بحروف الحلق؛ لقربها منها (٥)، وإذا أشبهت حروف الحلق، فإنها يقل الإدغام فيها؛ لأن الإدغام في

حروف الحلق قليل (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني: ص ١١

<sup>(</sup>٣) ينظر : ص **٦٩** ٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٥٢/٤، والمقتضب : ٢٠٩/١، والحجة لأبي على : ٣٠٣/٦

<sup>(</sup>٥)ينظر : الكتاب : ٢/٢٥٤، والحجة لأبي على : ٣٠٣/٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٠٣/٦ .

7 أما الإدغام ، فإنه حسن؛ لقرب المخرجين (۱)؛ حيث تخرج القياف من : ( أقصى اللسان، وما فوقه من الحنك الأعلى ))(7)، على حين تخرج الكاف: (( من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا، ثما يليه من الحنك الأعلى ))(7).

وتأييدا لمذهب سيبويه، فإن د. إبراهيم أنيس يرى أنهما من أقصى الحنك (١٠)، إلا أن القاف أعمق قليلا من الكاف في أقصى الحنك؛ ولهذا جاز إدغام القاف في الكاف إدغاما كبيرا (٥).

وينسب بعض القدماء القاف والكاف إلى مخرج صوتى واحد، وهو اللهاة (٢)، وقال ابن يعيش (٧): (( والقاف والكاف في حيز واحد، فالكاف أرفع من القساف، وأدنى إلى مقدم الفم، وهما لهويتان؛ لأن مبدأهما من اللهاة )) .

ويرى بعض المحدثين أن الكاف ليست لهوية بأى حال من الأحوال<sup>(٨)</sup>، وأن الــــذى ينسب إلى اللهاة، هو: القاف فقط <sup>(٩)</sup>.

ويجعل بعضهم: الكاف، والخاء، والغين تحت مخرج صوتى واحد، وهو: الطبق، أى : الطبق اللين؛ ولذلك تسمى: (طَبَقِيَّة ) (١٠)، أو (حنكية قصية ) (١) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٥٢/٤، والمقتضب : ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٤٣٣/٤، وانظر : أسرار العربية : ص ٢٠٨، وشرح الشافية : ٣٠./٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٤/٣٣٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٨٤، ٨٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢٠١

<sup>(</sup>٦) ينظر : العين : ١٩١/١، ولطائف الإشارات : ١٩١/١ .

<sup>(</sup>Y) شرح المفصل : ١٢٤ / ١٠٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : الأصوات العربية : ص ١٠٩، والدراسات الصوتية عند عماء العربية : ص ٤٦

<sup>(</sup>٩) ينظر : كلام العرب : من قضايا اللغة العربية : ص ٢٤، واللغة العربية، معناها ومبناها : ص ٧٩، وعلم اللغة : مقدمة للقارئ العربي : ص ١٥٦

<sup>(</sup>١٠) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١٢٣، ١٢٩، ١٣٠، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٧١، والدراسات

ويرى د. تمام حسان أن القدماء أخطاً والما جعلوا مخرج الخاء والغين في أدين الحلق، كما أخطاً وال جعل الكاف بعد القاف، وإنما العكس هو الصحيح، وهو: أن الكاف قبل القاف مع الخاء والغين في مخرج واحد، وهو: الطبق (٢)

أما من الناحية الوصفية: فإن القدماء يصفون الصوتين – معا- بالشدة، ويصفون القاف بالجهر، والكاف بالهمس (٣)، وهو وصف لم يرتض المحدثون:

- فيرى د. تمام حسان أن القدماء أخطأوا في جعل القاف مجهورة؛ لأنما من أصوات القلقلة، التي جعلوها كلها مجهورة، كما أخطأوا في تقدير القاف مستعلية (٤)، وإنما هـي صوت لهوى شديد مهموس، وله بعض القيمة التفخيمة (٥)

- ويرى المحدثون الآخرون أن القاف ليست مجهورة، بل هــــى مـــن: الأصــوات المهموسة الشديدة ( الانفجارية ) (٦) .

ولكنهم وضعوا احتمالا لوصف القدماء للقاف بالجهر، وهو: أن تكون القاف الحديثة القديمة مختلفة عن القاف الحديثة، بحيث تكون مجهورة، في حين تكون القاف الحديثة مهموسة ، في العربية الفصحي ، وكما ينطق بما مجيدو القراءات في الوقت الحاضر (٧) . والذي يؤيد هذا الاحتمال هو: وجود قاف مجهورة في نطق بعض القبائل في جنوب

\_\_\_\_\_\_\_

الصوتية عند علماء العربية : ص ٢٦ .

<sup>(</sup>۱) ينظر : علم اللغة العام ٢ الأصوات العربية : ص ١٠٨، ١٢١، وكلام العرب، من قضايا اللغة العربية: ص ٢٤ (٢) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١١١، ١١٢، ١٢٣، ١٢٩،

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤/٤٣٤، وسر صناعة الإعراب : ١/٠٦، ٢١، والممتع : ٦٧١/٢، ٦٧٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ١٦١/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: مناهج البحث في اللغة: ص ١٢٥، ١٢٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٨٤، ٨٥، وعلم اللغة : مقلمة للقارئ العربي : ص ١٥٦، و من قضايا اللغة العربية : ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأصوات اللغوية: ص٥٥، وعلم اللغة العام: الأصوات العربية: ص١١، والمدخل إلى علم اللغة: ص٧٣، وبحوث ومقالات في اللغة من مقدمة للقارئ العربي: ص ١٥٦.

العراق، وفي السودان، حيث ينطقونها كالغين، فيغلب على الظن أن تكون القاف القديمة المجهورة، شبيهة بهذه القاف التي نسمعها من السودانيين، إلا ألها أكثر جهارة، وشدة من النطق السوداني (١).

وهناك احتمال آخر هو: أن تكون القاف القديمة الجمهورة شبيهة بـــالجيم القاهريــة، ولكنها أعمق من الجيم القاهرية ، وأكثر استعلاء منها، أو تكون شبيهة بالكاف الفارسية، أو كما ينطق القاف بعض أهل الصعيد ، وريف الوجه البحرى (٢) .

وقد تعرضت القاف لتطور آخر فى نطقها فى اللهجة القاهرية، والمدن الأخـــرى فى مصر، وهو نطقها همزة، فيقولون : (آل)، فى : (قال) (٣).

و هذا يمكن أن يقال: إن المقافر العربية أنلاث صور (٤) :

الأولى : صوت حنكي قصي (٥) شديد ( انفجاري) مجهور.

وهذا هو صوت القاف القديمة المجهورة، وما زال صداها في بعض اللهجات المعاصرة. الثانية : صوت لهوى شديد ( انفجارى ) مهموس .

وهذا الصوت هو المعبر عنه في العربية الفصحي المعاصرة.

والثالثة : صوت حنجري شديد ( انفجاري )، وهو نطقها همزة .

وهذا هو صوت القاف القاهرية، وغيرها من المدن المصرية المجاورة لها، ويُعَدّ تطــورا

<sup>(</sup>١) ينظر: الأصوات اللغوية : ص ٨٥، والتطور اللغوى : ص ٢١، وعلم اللغة : مقدمة للقارئ العرب : ص ١٥٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٨٦، ٨٧، وابحوث ومقالات في اللغة : ص ٩، وعلم اللغة العام: الأصـــوات العربية : ١١١، ١١١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٨٧، وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ١١١، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٧٠، وأسس علم اللغة العربية : ص ٢٤

<sup>(</sup>٤) ينظر تفاصلها في : الأصوات اللغوية : ص ۸۷، ۸۸، والمدخل إلى علم اللغـــة : ص ۷۲-۷۰، والأصـــوات العربية : ص ۱۱۱، والتطور اللغوى : ص ۲۱، وبحوث ومقالات في اللغة : ص ۹، ۱۰

<sup>(</sup>٥) هذا تعبير د. كمال بشر، حيث قال : بأنه يتناسب مع وصف القدماء ؛ إذ يُفهَم من قولهم : بأن القاف تخرج من أقصى الحنك، فهى -بذلك ( حَنَكِيَّة قَصِيَّة ) ، بالتعبير الحديث . انظر : علم اللغة العام : الأصـــوات العربية : ص ١١٠ .

محليا خاصا؛ لأسبابه الصوتية (١).

#### التعقيب:

أعتقد أن هذه الأقوال للمحدثين لا تخلو من ملاحظة، كما يلى :

أولا: أن ما ذهب إليه د. حسان من تخطئة القدماء في وصفهم لمخرج القاف والكاف، مع وصفهم القاف بالجهر، فيقال: إن القدماء وصفوا هذه الأصوات حسب نطقهم، وتذوقهم لها، وليس في خلدهم كيفية نطقنا لها، والأصوات عرضة للتطور على مر العصور، فقد تكون القاف القديمة قد تعرضت للتطور كما يقول الآخرون (٢).

ثانيا: أن ما ذكره المحدثون من كون القاف مهموسة، فإنما يـــدل علــى التطــور الصوتى، الذى تعرض له القاف، وهو دليل على أن العربية لغة حيــة، بحيــث يتحــول الصوت من بعض السمات القوية الشديدة، إلى سمات أقل صرامة وشدة، إلا أننى أرى أنه من المفروض أن لا يتعرض القراء لهذا التطور؛ لأن القراءة سنة متبعة، فعليه ينبغى أن يبقى الصوت على صفته القديمة من همس، وجهر، وإطباق، وغير ذلك في القراءات القرآنيــة الصوت على صفته القديمة من همس، وجهر، وإطباق، وغير ذلك في القراءات القرآنيــة خاصة، وإن كان لا يمنع أن يسرى هذا التطور في لغة الخطابة، والكتابــة، والمخاطبـات اليومية، وغير ذلك .

ولهذا فإن ما يقوله المحدثون من أن مجيدى القراءات في العصر الحاضر، ينطقون القاف مهموسة (٣)، فيه نظر؛ لأنه يؤدى إلى أحد احتمالين:

١- أن يكون الباحث لم يصف لنا بدقة قراءة القارئ، الذي أجرى عليه التجربة.

٢- أو أن القارئ الذي أُحْرِيَت عليه التجربة، لا يحسن إخراج الحروف من مخبئها،
 مع إعطائها حقها من التحقيق الصوتي، وإعطائها صفتها من جهر، وهمـــس، وقلقلـــة، وإطبـــاق،
 وغيرها.

<sup>(</sup>١) ينظر : علم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ١١١، وأسس علم اللغة العربية : ص ٢٤، ٢٥

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في : ص ١٦٠ ﴿ عَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٢

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في : ص ١٣٥ س

القراء المتقنين ، مثل: الشيخ محمود خليل الحصرى ، شيخ المقارئ المصرية (مرحمه الله تعالى )، حيث وصف القاف بأنما: مجهورة، شديدة، مستعلية، منفتحة، مصمتة، مقلقلة (۱)، وكذا وصفها غيره من المعاصرين (۲) وهذه الأوصاف هي التي يطلقها القدماء من القراء على القاف (۳). فعليه لا يمكن أن يكون القراء المتقنين في العصر الحاضر قد تعرضوا للتطور الصوتى، وليس ذلك إنكارا للتطور، بل إنكار أن يسرى في القراءات القرآنية؛ لأن لها أحكاما خاصة بها.

ثالثا: أن هناك خلافًا بين المحدثين في تحديد ما يحدث داخل الحنجرة عند النطق بصوت القاف (٤)، (( وسبب الخلاف أن الأجهزة الحديثة - رغم تطورها - لا توضيح بالتفصيل ما يحدث داخل الحنجرة، وقد أقر بهذا اللغويون (٥)، الذين قاموا بتجارب معملية)) (٦).

ولهذا يرى بعض الباحثين: أن الهواء ينساب من الرئتين، مارا بـــالحنجرة، دون أى المرأن المراض، حتى يصل إلى مخرج صوت رمن أدنى الحلق إلى الفم، فهناك ينحبـــس الهــواء، بالتصاق مؤخرة اللسان باللهاة التصاقا محكما، ثم يعقبه انفصال مفاجئ سريع (٧).

ويرى آخرون: أن تيار الهواء المندفع من الرئة يصادف اعتراضا فى فتحة الحنجرة ويرى آخرون اللهاة متصلة بمؤخرة اللسان - (( وذلك بفعل حركة عضلات الحنجرة، الستى تدفع الوترين الصوتين؛ لاعتراض تيار الهواء اعتراضا تاما، يعقبه انفصال، وقد عُبِّر عسن هذه العملية العضوية، التي تحدث في الحنجرة بغلق رأس قصبة الرِّئة ))(٨).

فبهذا نرى أن في النطق بالقاف عمليات عضوية معقدة تقوم بها أعضاء النطق، وهذه

<sup>(</sup>١) ينظر : أحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٢٠

<sup>(</sup>٢) مثل : عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي ، في كتابه : هداية القارئ إلى تجويد كلام البارئ : ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر: ١٦١/١، التمهيد في علم التحويد: ص ١٤٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٥ } .

<sup>(</sup>٥) مثل : د. عبد الرحمن أيوب في كتابه : الكلام : إنتاجه وتحليله : ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٦) الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٥٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٨٧، ٨٨، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٤، والدراسات الصوتيـــة عنـــد علماء العربية : ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٨) الدراسات الصوتية عند علماء العربية: ص ٤٥ .

العمليات تتمثل عند فتحة الحنجرة أي : ما بين الوترين الصوتيين، وعند مخرج الحرف، حيث تلتصق اللهاة بمؤخرة اللسان، ولا ينتج عنه تضييق في الحلق (١).

رابعا : ر عرأيا كان الاختلاف في وصف القاف والكاف بين القدماء وبين المحدثيين من جهة، وبين المحدثين أنفسهم من جهة أخرى، فإن هناك آصرة صوتية، وعلاقة قويــة - لا تنكر - بين القاف والكاف، وهي التي سوغت إدغام القاف في الكاف، كما مر في الأمثلة الماضية. وهذه الآصرة، والعلاقة، هي : القرب المخرجي (٢)، مع اتّصاف كل منهما بالشدة، والانفتاح، والاصمات (٣)، والفارق الجوهري بينهما، هو الذي أدى إلى نشوء الخلك بين المحدثين، وهو : وصف القدامي للقاف بالاستعلاء والجهر (؛).

وهو خلاف لا يقف رادعا أمام إدغام القاف في الكاف، بل تكفى العلاقة المذكورة؟ لإحداث الإدغام بينهما، لاسيما عند المحدثين الذين يرون أن الصوتين مهموسين، كما تقدم

### ٢- إدغام الراء في اللام:

أ- عند قوله تعسالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه . بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٢٠٤٥، والمقتضب : ٢٠٩/١، وأسرار العربية : ص ٢٠٣، والأصوات اللغوية : ص ٨٤، ٥٨، ٢٠١، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٧٤، واللغة العربية : معناها ومبناهــــا : ص ٧٩، وعلم اللغة . مقدمة للقارئ العربي : ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤٣٤/٤، ٤٣٦، ٤٣٦، والنشر: ١٦١/١، والأصوات اللغوية: ص ٨٤، ٨٥، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء: ص ٩٩، ١٠٠، وأحكام قراءة القرآن الكريم: ص ١٢٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : ص ، ٦٠، ٦١ **٦٠** (٥) سورة عمران : ٣١

قال ابن عطیة (۱): ((وذکر الزّجاج (۲): أن أبا عمرو: قرأ : ( یُغْفِر لَکُمْ) بإدغام الرّاء فی اللّم، وخطأ القراء، وغلط من رواها عن أبی عمرو ،فیما حسبت )) باوعند قول تعالی: ﴿ يَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَیُدْ خِلْکُمْ جَنّاتِ بِحَوْدِ مِن تَحْتِهَا اللّا نَهُلُ ﴾ (۳).

قال ابن عطية (٤): (( وروى عن أبى عمرو بن العلاء أنه قرأ : ( يَغْفِلَكُمْ )، بإدغـــام الرّاء في اللاّم (٥) ولا يجيز ذلك سيبويه (٦) ))

ج- وعند قوله تعلل : ﴿ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ الْحَالَ مُّسَمَّى ﴾ (٧).

قال ابن عطية (^): (( وقرأ أبو عمرو: ( يَغْفِر لَّكُمْ ) بالإدغام (^)، ولا يُجِيزُ ذلك الحليل وسيبويه (١٠)؛ لأن الراء حرف مكرر، فإذا أدغم في اللام ذهب التّكرير، واخـــتلّ المسموع )).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٣٠/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ١/٣٩٨

<sup>(</sup>٣) سورة الصف: ١٢

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٥/٩٠٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإدغام الكبير : ص ٢٢، والسبعة : ص ١٢١، والتيسير : ص ٤٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : ٤/٨٤٤

<sup>(</sup>٧) سورة نوح : ٤

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٢١/١٦

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ١٢١، التيسير : ص ٤٤، والإتحاف : ١٣٧/١

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: الكتاب : ١٨/٤٤

فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام أبي عمرو للراء في اللام، وقد وضَّح أن ذلك لا تجيزه قواعد النحاة، مثل: الخليل، وسيبويه، والزجاج

#### وفي هذه المسألة مذهبان (١):

الأول: مذهب الجمهور من نحاة البصرة، وهو القائل: بعدم جواز إدغام الراء في اللام؛ وذلك لأن الراء حرف مكرر، وهو يتقوى بهذا التكرير، والإدغام مُذْهِبُ له هو اللام؛ وذلك لأن الراء حرف فيه زيادة صوت، فإنه لا يجوز أن يُدغَم فيما هو أنقص منه صوتا (")، ومثلوا لبعض تلك الحروف، بقولهم: (( ضُمَّ شَفَر ))، فهذه الحروف لاتدغم في مقاربها، وإنما يُدغَم فيها مقاربها (؛).

وقد منعوا إدغام هذه الحروف؛ لأن فيها مزايا على غيرها، كما منعوا إدغام السسراء في اللام، المقاربة لها، حيث قال سيبويه (٥): (( والراء لا تُدغَم في اللام، ولا في النون؛ لألها مكررة، وهي تَفَشّى إذا كان معها غيرها، فكرهوا أن يُحْجِفُوا بها، فَـتُدغَمَ مع ما ليسس يتفشّى في الفم مثلها، ولا يكرر.

ويُقوى هذا أن الطاء ، وهى مطبقة ، لا تُجْعَل مع التاء تاء خالصة ؛ لأنها أفضل منها بالإطباق ، فهذه (٦) أجدر أن لا تُدغم ؛ إذ كانت مكررة ، وذلك قولك : ( اجْبُر ْ لَبَطه ، واخْتَر ْ نَقَلاً ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: التبصرة والتذكرة: ١٤٣/١٠، وشرح المفصل: ١٤٣/١٠

<sup>(</sup>۲) ينظر :المقتضب : ۲۱۲/۱، معانى القرآن وإعرابه : ۳۹۸/۱، والتكملة : ص ۲۷۹، وسر صناعــة الإعــراب : ۱۹۳/۱ والممتع : ۱۹۳/۱، والتذييل والتكمل في شـــرح : ۳۸/۱ والممتع : ۲۰۱/۲، والتذييل والتكمل في شـــرح التسهيل، مخطوط : ج۲ ص ۲۳۳/ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر : التكملة : ص ٢٧٦، وشرح المفصل : ١٣٣/١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان، وسر صناعة الإعراب: ٢١٤/١

<sup>(</sup>٥) الكتاب ٤٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) أي : الراء .

وقد تُدْغَم هذه اللام والنون مع الراء؛ لأنك لا تُخِلُّ بمما كما كنت مُخِلاً بما، لـــو أدغمتها فيهما؛ ولتقاربهن، وذلك : هَرَّأَيْتَ، ومَرَّأَيْتَ )) .

وذهب بعض أتباع سيبويه إلى تخطئة الراوى، الذى روى قراءة إدغام الراء في السلام عن أبي عمرو<sup>(۱)</sup>، وقال في الكشاف<sup>(۲)</sup>: (( ومدغم الراء في اللام لاحن، مخطئ خطئ فاحشا، وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين؛ لأنه يلحن، وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يُؤذّنُ بجهل عظيم .

والسبب في هذه الروايات قلة ضبط الرواة، والسبب في قلة ضبط الرواة قلة الدرايـة، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو )) .

ويذهب آخرون من أتباع سيبويه إلى أن إطلاق الإدغام على قراءة أبي عمرو، إطلاق محازى، وإنما الْمَعْنِيُّ به: الإخفاء، وذلك إطلاق معروف لـــدى أصحــاب أبي عمــرو البصرى (٣).

والثانى: مذهب القراء، ورؤساء الكوفة، كأبي جعفر الرؤاسى (١)، والفراء والكسائى ، وبعض رؤوس أهل البصرة ،كأبي عمرو بن العلاء، ويعقوب الحضرمي، ومن سار علمي فحجهم من النحاة، واللغويين، وهذا المذهب يجيز إدغام الرّاء في اللاّم (٥).

وقد استدل أصحاب هذا الرأى بعدة أدلة منها:

١ - أن في عدم إدغام الراء في اللام تقلا، وهو تكرير الراء وإدغامها في اللام مخفف لهذا الثقل(٦).

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٩٨/١، وسر صناعة الإعراب : ١٩٣/١ .

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۱۱٥، ۱۹ه

<sup>(</sup>٣) أسرار العربية: ص ٢١١، وشرح الشافية: ٣٧٤/٣

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن الحسن بن أبي سارة، أبو جعفر الرؤاسي، الكوفى، النحوى، إمام مشهور، روى الحروف عسن [.من] -عمرو، وله اختيار في القراءة، وعنه روى الكسائي، والفراء . ينظر : طبقات القراء : ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الشافية : ٢٧٤/٣، حكاية عن الكسائي والفراء ، والمساعد : ٢٦٧/٤

٢- وأن إدغام الراء في اللام يجعلها لاما، ولفظ اللام أسهل، وأخف من الراء السيق فيها تكرير، وإذا وقعت بعدها اللام، وهي مقاربة لها، صار الأمر كأنك جمعت في النطق بين ثلاثة أحرف في موضع واحد (١).

٣- أن الراء شديدة القرب إلى اللام؛ والدليل على ذلك أن الألثغ بالراء يُحَوِّلها لاما (٢) ٤- أن هناك بعض الأحرف فيها مزية وزيادة صوت، و. قوة، ومع ذلك أُدغِمَت في غيرها، فالطاء التي تمتاز بالإطباق والاستعلاء، أُدغِمَت في التاء، التي ليست مستعلية ولا مطبقة، في نحو قولهم : (أَحَطتُ ) (٣)، وكذلك النون التي تتمتع بميزة الغنة، ومع ذلك أُدغِمَت فيما ليست لها هذه الغنة، وهي حروف (يرملون)، كقولك : (من رجمهم) (٤)، فكذلك يجوز إدغام الراء، وفيها زيادة التكرير (٥).

#### التعقيب:

هذه المسألة خلافية بين جمهور نحاة البصرة، ومن سار على نهجهم، وبين رؤساء الكوفة، وبعض رؤوس البصرة، كأبي عمرو البصرى، ويعقوب الحضرمي، ومسن نهج نهجهم، ولكن الذي يبدو لي راجحا، هو المذهب القائل: بجواز إدغام الراء في اللام، كما ورد في قراءة أبي عمرو البصرى، ورجحان هذا المذهب يكمن فيما يلي:

أولا: شهادة بعض السائرين على المذهب البصرى: بأن أبا عمرو البصرى لم يكن ليقرأ بإدغام الراء في اللام؛ إلا لأنه روى ذلك حقيقة، وصح عن العرب، حين قال الزجاج (٢): (( أما من يقرأ : ( يَغْفِر لَّكُمْ ) بإدغام الرّاء اللام ، فغير جائز في القراءة عند الخليل، و سيبويه؛ لأنه لا تُدْغُم الراء في اللام، في قولهما.

<sup>(</sup>١) ينظر : التبصرة والتذكرة : ١/١٥، وشرح المفصل : ١٤٣/١٠، والممتع : ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح الهداية : ۸٣/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه، والإتحاف : ١١٨/١

<sup>(</sup>٤) ينظر :ما ذكره الكوفيون ومن المركم دغاه أص ٦٥، وشرح الهداية : ١/١٨

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الهداية: ١٤/١

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن وإعرابه : ٥/١٦٧

وقد رُوِيَت عن إمام عظيم الشأن في القراءة، وهو أبو عمرو بن العلاء، ولا أحسبه قرأ بما، إلا وقد سمعها عن العرب ))

ثانيا: أن قاعدة القراء تعتمد على صحة الرواية، فإذا صحت الرواية، كان المصير اليها أولى، ولا سيما إذا عضدها سماع عن العرب؛ ولذلك يقول أبو حيان (١) - مشيرا إلى قراءة إدغام الراء في اللام - (( وأجاز ذلك الكسائي والفراء، وحكياه سماعا، ووافقهما على سماعه رواية بيم جعفر الرؤاسي، وهو إمام من أئمة اللغة، والعربية من الكوفيين، وقد وافقهم أبو عمرو على الإدغام رواية، وإجازة، كما ذكرناه، وتابعه يعقوب ......

وقد اعتمد بعض أصحابنا إلى أن ما روى عن القراء من الإدغـــام، الـــذى منعــه أنهم أنهم أنهم البصريون، يكون ذلك إخفاء، لا إدغاما، وذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء غلطوا ومـــا ضبطوا، ولا فرَّقوا بين الإخفاء، وعقد هذا الرجل<sup>(٢)</sup> بابا قال: (هذا باب يذكر فيه مـــا أدغمت القراء، مما ذكر: أنه لا يجوز إدغامه).

وهذا لا ينبغى؛ فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون، والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه، بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراب البصرة، وقد اتَّفَقَ على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين، ورأسهم: أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي، وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي، والكسائي، والفراء، وأجازوه، وروووه عن العرب، فوجب قبوله، والرجوع إلى علمهم، ونقلهم؛ إذ من علم حجة على من لم يعلم).

ثالثا: شهادة من يتبع مذهب سيبويه والخليل، أن إدغام الراء في اللام له وُجَيْهٌ مـــن القياس، وذلك أن الراء إذا أُدغِمَت في اللام صارت لاما، واللام أسهل لفظا مــن الــراء؟ لعدم تكرير اللام، وإذا لم تُدغَم الراء في اللام – لدى اجتماعهما - كان فيـــها تقــلا؟

<sup>(</sup>١) البحر المحيط: ٣٦٢/٢، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) يشير هنا إلى ابن عصفور، في كتابه : الممتع في التصريف : ٧١٩/٢ ، وقد قام أبو حيان بتلخيصه في كتــلب، سماه : المبدع في التصريف .

للتكرير الذي في الراء، فيكون كاحتماع ثلاثة أصوات متحانسة (١).

رابعا: أن هناك بعض الأصوات لها ميزة صوتية، ومع ذلك أُدغِمَت في غيرها، مشل النون التي تمتاز بالغنة، ومع ذلك أُدغِمَت في رَوْا ( يرملون )، بإجماع العلماء؛ بسبب شدة التقارب الصوتي بينها وبين هذه الأحرف عُرِوْاً لادغام تُذهب غنتها – أحيانا – (٢ عَنِي يقول ابن يعيش (٣) – عن النون –: (( وإدغامها في الراء ، واللام أحسن من البيان؛ لفرط الحوار ))، وقال أيضا أن : (( فإذا أُدغِمَت بغير غنة؛ فلأنها إذا أُدغِمَت في هذه الحروف، صارت من جنسها، فتصير مع الراء راء، ومع اللام لاما، ومع الياء ياء، ومع السواو واو، وهذه الحروف ليس لها غنة .

وأما إذا أُدغِمَهِ نَ بغنة؛ فلأن النون لها غنة في نفسها .....

وإذا كان للنون قبل الإدغام غنة، فلا يبطلوها بالإدغام، حتى لا يكـــون أثــر مــن صوتما)) .

وهذا النص ينقض ما قالوه من كل صوت له مزية، لإيدغم فيما هو أنقص منه صوتا (٥)، ويضاف إلى ذلك . أن بعض العرب يُدْغِمُونَ الطاء مع إذهاب الإطباق، وفي ذلك يقول سيبويه (٦): ((ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعا مرز العرب، قولهم : (حُرَّتُهُم)، يريدون : حُطْرتُهُم)).

خامسا : أن الجانب الصوتى لا يمنع من إدغام الراء في اللام؛ وذلك للتقارب الصوتى بينهما من النواحي التالية :

<sup>(</sup>١) ينظر : الممتع : ٧٢٥/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: ما ذكره **الكوفير نا**من الإدغام: ص ٦٥، وشرح المفصل: ١٤٤،١٤٣/١٠ . ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل: ١٤٣/١٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ص ١٤٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص ٦٥

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ٢٠/٤

١- القرب من جهة المخرج، حيث يقول سيبويه (١): (( ومن مخرج النون غمير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا؛ لانحرافه إلى اللام مخرج الراء )).

وأما اللام فمخرجه (( من أدبي حافة اللسان إلى منتهى طرفه )) (٢).

وبعض المتقدمين والمحدثين يجعلون: الراء واللام والنون من مخرج صوتى واحد، وهـو طرف اللسان (٣) .

وعلى هذا المذهب تكون هذه الأحرف متجانسة؛ لاتحاد المخرج، وعلى المذهب الأول، وهو القرب في المخرج تكون متقاربة (٤)، ويسميها بعض القدامي: ( ذَلَقِيَّةِ )؛ لخروجها من ذلق اللسان، وهو طرفه (٥)، ويسميها بعض المحدثين: ( لثوية ) (٦).

٢- الاتحاد من الناحية الوصفية: ويتمثل ذلك في الجهر، والانفتاح، والتوسط بين بعض وسن الشدة والرخاوة، بالإضافة إلى الانحراف (٧)، الذي يُعَدّ من أهم الصفات الجامعة السراء واللام، فقد قال ابن الجزري (٨): (( وحرفا الانحراف : اللام والراء على الصحيح، وقيل : اللام فقط، ونُسبَ إلى البصريين .

وسُمِيَا بذلك؛ لأنهما انحرفا من مخرجهما حتى اتصلا بمحرج غيرهما )) .

ولهذه الأصوات الثلاثة: - الراء والنون واللام - لدى المحدثين وجه شبه كبير، فمع

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٤٣٣/٤

<sup>(</sup>٢) أسرار العربية : ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الفراء ، وقطرب والجرمي، وابن دريد، وابن كيسان . ينظر : شرح المفصل : ١٢٥/١٠، والنشر : دريد، وابن كيسان . ينظر : شرح المفصل : ١٢٥/١٠، وأحكام قراءة القرآن الكريم : ص ٣٥، وهداية القارئ : ص ٥٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : أحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: النشر: ١٥٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللغة العربية: معناها ومبناها : ص ٧٩، ومناهج البحث في اللغية : ص ١٣٢، ١٣٣، والدراسيات الصوتية عند علماء العربية : ص ٤٢، ٤٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : لطائف الإشارت : ٢٠٥/١، وأسرار العربية : ص ٢٠٠، ٢٠١، والنشر : ١٦١/١، والأصـــوات اللغوية : ص ٢٤-٨٦، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٨٨-٩٦

<sup>(</sup>٨) النشر : ١٦٢/١، وانظر : لطائف الإشارات : ٢٠١/١

قرب مخارجها - على مذهب الجمهور-، فإنما ((تشترك في نسبة وضوحها الصوتى، وأنما من أوضح الأصوات الساكنة في السمع؛ ولهذا أشبهت من هذه الناحية أصوات اللين))(١).

وهذه السمات الصوتية المذكورة تسوغ، وتُجيز إدغام الراء في اللام، كما تســوغ إدغام اللام في الراء؛ ولذلك يقول الشاطبي (٢):

وَفِي اللَّامِ رَاءٌ وَهْيَ فِي الرَّا وَأَظْهَرَا \* إِذَا انفَتَحَا بَعْدَ الْمُسَكَّنِ مُنـــزِلاً

## ٣-إدغام الذال في التاء، وعكسه -:

أ- إدغام الذال في التاء:

(۱) - عند قول عالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّ

قال ابن عطية (<sup>3)</sup>: (( وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ۖ ﴾ ، قـــرأ أكــثر السـبعة بالإدغام (<sup>٥)</sup>، وقرأ ابن كثير، وعاصم — في رواية حفص عنه — بإظهار الذال (٢)) .

(٢)- وعند قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم

<sup>(</sup>١) للأصوات اللغوية : ص ٦٤

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني : ص ١٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٥١

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢١٦/١

<sup>(</sup>٥) أى : بإدغام الذال فى التا، نحو : ( اتَّختُم ). انظر : السبعة : ص ١٥٥، والتيسير : ص ٤٣، ٤٤، والبحـــر المحيط : ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

# مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ (١)

قال ابن عطية (7): (( وقرأ ابن كثير، وعاصم، وابن عامر : ببيان الذال (7) .

وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي: (عُذتُ ) بالإدغام (٤)، واختلف عن نافع (٥) وفي مصحف أبي بن كعب : (عُتُ )، على الإدغام في الخط ))

(٣) - وعند تفسير قوله تعالى ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ وَ٣) - وعند تفسير قوله تعالى ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ وَهُو عِندَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وَمَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ

## عَظِيمٌ ﴾ (١٠)

قال ابن عطية (<sup>v)</sup>: (( وقرأ محمد بن السَّمَيْفع : ( إِذْ تُلْقُونَهُ ) : بضم التاء، وســكون اللام، وضم القاف، من الإلقاء، وهذه قراءة بينة .

وقرأ أُبَى بن كعب وابن مسعود : ( إِذْ تُــتَلَقَّوْنَهُ)، بضم التاء من التلقى بتاءين (^) وقرأ جمهور السبعة ( إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ) بحذف التاء الواحدة ، وإظهار الذال دون إدغام (٩)، وهو أيضا من التلقى .

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٢٧

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٣١/١٤

<sup>(</sup>٣) نحو : ( عُذْت ) . انظر : السبعة : ص ٥٧٠، والتيسير : ص ٤٣، والنشر : ١٤/١٣/٢ ، ١٤

<sup>(</sup>٤) نحو: (عُتُ ). انظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٦) سورة النور: ١٥

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٨٢/١١

<sup>(</sup>۸) ينظر : تفسير الطبرى : ۹۷/۱۸، وتفسير القرطبي : ۲۰٤/۱۲

<sup>(°)</sup> ينظر : السبعة : ص ٥٦، ٤٥٤، والنشر : ٢/٤٧١، ١٧٥

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائى : ( إِتَّــلَقُوْنَه ) : بإدغام الذّال في التاء (١) وقرأ ابن كثير : ( إذْ تَّــلَقُوْنَه )، بإظهار الذال، وإدغام الْتاء في التاء (٢) .

وهذه قراءة قلقة؛ لأنها تقتضى اجتماع الساكنين، وليس كالإدغام في قـــراءة مــن قرأ<sup>(٣)</sup>: ( فَالاَ تَّــنَاجُوْا <sup>(١)</sup>، وَلاَ تَّــنَابَزُوا <sup>(٥)</sup>)؛ لأن لدونة الألف الساكنة، وكونها حرف لين حسَّنت هناك، ما لا يحسن مع سكون الذال ))

### ب- إدغام التاء في الذال، وهو عكس ما تقدم:

عند قوله تعالى :﴿ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ (٢)

قال ابن عطية (۲) : (( وقرأ أبو عمرو، وحمزة : بإدغام التاء في الذال <sup>(۸)</sup>، وهي قراءة ابن مسعود، ومسروق <sup>(۴)</sup>، والأعمش .

وقرأ الباقون، وجمهور الناس: بالإظهار <sup>(١٠)</sup>، وكذلك في كلها <sup>(١)</sup>

## (٥) وهي : ﴿ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ [الحرات:١١]

<sup>(</sup>١) ينظر : : السبعة : ص ٤٥٣، ٤٥٤، والنشر : ١٧٤/٢، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) وهو : البزى – أحد رواة ابن كثير\_ وقد روى عنه : ولا تَّنابزوا ، كما روى : ( إِذْ تَّلَقُونَهُ ) – أيضا عن ابن كثير . انظر : النشر : ١٧٤/١، ١٧٥

<sup>(</sup>٤) وهي : ﴿ فَلَا تَتَنَكَجُواْ ﴾ [المحادلة: ٩]

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات : ٣ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٢٠/١٣

<sup>(</sup>٨) أي : فَالتَّـــالِيَات ذُّكُرًا . ينظر : انسبعة : ص ٥٤٦، والتيسير : ص ١٥٠، والتبصرة : ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص ٤٦، والتيسير : ص ١٥٠، والتبصرة : ص ٣٥٩، والنشر : ٢٣٦، ٢٣٦، ٢٣٦

قال أبو حاتم : والبيان اختيارنا، وأما: ( الْحَامِلاَتِ وِقْرًا (٢)، الْجَارِيَاتِ يُسْــرًا (٣) فلا يجوز فيها الإدغام؛ لبعد التاء من الحرفين )) .

\*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد تحدث عن إظهار الذال والتاء، كما تحدث عن إدغام الذال في التاء، وإدغام التاء في الذال :

ففي الأمثلة الثلاثية الأولى: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَدْتُمُ ﴾، و: ﴿ عُذْتُ ﴾ ، و: ﴿ إِذْ لَكُ قُونَهُ ﴾ ، وما يماثلها (٤) تحدث ظاهرتي : الإظهار والإدغام للسذال في التاء، في كلمة واحدة، نحو: (واتَّخَذْتُمْ ، وعُدْتُ )، بالإظهار، و: (اتَّخَتُمْ، وعُتُ ) بالإدغام، وفي كلمة واحدة، في غو: (إِذْ تَلَقُونَهُ )، بالإظهار، و(إتَّسَلَقُونَهُ ).

وفى المثال الرابع: ﴿ فَ التَّلْيَاتِ ذِكْرًا ﴾ ، وما يماثله (٥) بين فيه أن القراء الختفوا، فمنهم من مال إلى إظهار كل من الذال والتاء، ومنهم من أدغم التاء في الــــذال،

فيمها.
(۱) يبدو أنه يعنى: كل الآيات السيق التقست التاء بالذال، في مشل: ﴿ وَٱلذَّارِيكَ فَرَوًا ﴾ [الذاريات:١]، وكذلك ﴿ فَٱلْمُلْقِيكَ ذِكْرًا ﴾ [المرسلات:٥]، فقد قرأ الجمسهور فيها بالإظهار، وقرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء في الذال. انظر: المصادر السابقة.

(٢) وهي : ﴿ فَٱلْحَامِلَتِ وِقُرًا ﴿ ﴾ [الذاريات: ٢]

(٣) وهي : ﴿ فَا لَجُلريَاتِ يُسْرًا ﴿ ﴾ [الذاريات: ٢]

(٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٩/٨، ٦٦/١٢

(٥) ينظر : ٢٥٠/٨

وهو عكس ما تقدم من الأمثلة الثلاثة الأولى، ومماثلها .

#### التعقيب :

ماذكره ابن عطية من اختلاف القراء في : ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُو ﴾، فإنه يـؤدّى - أحيانا - إلى اختلاف في الدلالة :

- فقراءة ابن السميفع: ( تُلْقُونَهُ )، على معنى الإلقاء، أي: تلقــون الإفـك مـن أفواهكم (١)

- وقراءة أبى بن كعب، وابن مسعود : ( تُستَلَقَّوْنَهُ )، على معنى التَّسسلقِّي، أى : يأخذه بعضكم من بعض ويرويه (٢)، إلا أن الفعل بُني عبى المفعول .

- وهذا المعنى هو نفس معنى قراءة الجمهور: (تَلَقُوْنَهُ)، أي: أنه من التلقيق واعتمال ولكن الفعل بُنِي على الفاعل، فأصلها: (تَـتَلَقُوْنَهُ) التي جاءت على التفعّل، فاجتمعت التاءين، وهما: تاء التفعل، وتاء المضارعة، فحذفت إحدى التاءين؛ لاستثقال الجمع بين المثلين (٤).

وقد انبثقت من هذه القراءة قراءة أبي عمرو، وحمزة، والكسائى: ( إِتَّــلَقُوْنَهُ)، بإدغام الذال في التاءين المتماثلتين، غم يدغمهما، فتصبح ( إِذْ تَّـلَقُوْنَهُ ) .

وقدو صَمَّى ابن عطية هذه الحَراءة ( إِذْ تَّسلَقُوْنَهُ )، بأنها قلقة؛ لأنها تؤدى إلى التقاع الساكنين، وهو متبع فيه لمذهب جمهور البصريين الّذين لا يجيزون احتماع السساكنين إلا تحت قيود معنية تقدمت في إدغام المتماثلين (٥) .

والعلة الصوتية لإظهار الذال والتاء، أو إدغام الذال في التاء وعكسه،

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ٢/٥٠٨

<sup>(</sup>۲) ينظر: تفسير الطبرى: ۹٧/١٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإقناع : ٢١٤/٢، والمساعد : ٢٧٩، وحاشية الصبان :٢٥١/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص د، ٢٦٦

#### هي كما يلي:

- أن إظهار كل من الناء والذال هو الأصل (۱)، حاصة وأن بعض الأمثلة وقعتا فيها من كلمتين منفصلتين، نحــو: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ ﴾، و: ﴿ فَاَلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾، و: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُّوا ﴾ (۲)، وغيرها، مما وقعت فيها الذال والناء منفصلتين.

وما لم تنفصلا فيه من كلمتين، نحو: ﴿ ٱلنَّحَدَّتُم ﴾، و: ﴿ عُذْتُ ﴾، و: ﴿ عُذْتُ ﴾ ، وخدلت وغيرهما، فإن التاء تُعَدّ في تقدير الانفصال؛ لأن أصل الفعل: ( اتَّخَذَ، وعَاذَ )، ثم دخلت تاء الفاعل عليه ، فأصبح: ( اتّخذتُم، وعُذْتُ ) (٣).

فلما استقلت كل منهما بكلمة - كما في بعض الأمثلة-، أو وقعت التاء في تقدير الانفصال - في الأمثلة الأخرى -، مع تباين مخرجهما، ضعف داعيى الإدغام (٤)؛ ولذلك أظهرهما من كان مظهرا فهما في القراءة، وخاصة مع اتصاف الذال بالجهر، والتاء بالهمس (٥)، والجهر الذي في الذال أقوى من الشدة التي تتصف بما التاء (٦).

وأما الإدغام فسببه: أن التاء والذال وإن لم تكونا من مخرج صوتى واحد إلا ألهمـــا متقاربان في المخرج، فتـــتفقان في طرف اللسان، وتختص التاء بأصول الثنايا العليا، والذال بأطراف الثنايا العليا (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشف : ١/ ١٦٠، والإملاء : ٣٦/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات : ١

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ١٦٠/١

<sup>(؛)</sup> ينظر : والحجة لأبي على : ٦/٩؛، والكشف : ١٥٠/١،

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠، والأصوات اللغوية : ص ٤٧، ٦٢، والدراســـات الصوتية عند علماء العربية : ص ٦٨، ٦٨ .

<sup>(</sup>٦) الكشف: ١/٧١١، والموضح: ١/٥٧١

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب: ٣٣/٤، وسر صفاعة الإعراب: ٤٧/١، وأسرار العربية : ص ٢٠٨، ٢٠٩، والنشر : ١٩٥١، ١٩٠١ .

وهذا الوصف المخرجي يكاد يتفق تماما مع ما عليه المحدثون<sup>(١)</sup>، بل ربما كان الخلاف اصطلاحيا أكثر منه عضويا وموضعيا، فهم يصفون الذال مع أخواتها بأنها: (أسنانية)، والتاء مع أخواتها بأنها: (أسنانية لثوية) (٢).

وأما من الناحية إلو صفية بين الصوتين. فإن إلذال مجهورة رخوة، والتاء مهموسة شديدة (٣)، ففي كل منهما نقطة قوة وضعف، فقوة السذال في حسهرها، وضعفها في رحاوتها، وقوة التاء في شدتما وضعفها في همسها، فتعادلتا من حيث القوة، والضعف (٤)، بالإضافة إلى اتصافهما بالانفتاح، والاستفالة، والرقة (٥).

وكل هذه الأواصر الصوتية هيأت إدغام الذال في التاء، كما قيل: ( اتَّخَتُ مُ، في : اتَّخَذْتُمْ، وعُتُ، في : عُذْتُ، وإِتَّلَقُوْنَهُ ، في : إِذْ تَسلَقُونَهُ )، وكذا ما يماثلها، كما ألها هيأت إدغام التاء في الذال، كما قيل : ( فالتَّالِيَات ذُكْرًا ، والذَّرِيَات ذَّرُوًا )، وما يماثلها. والتاء والذال وإن كانت كل منهما تُدغَم في الآخر، إلا أن إدغام التاء في الذال أقوى من شدة التاء (٢).

وقانون المماثلة بين الأصوات بقتضى – عند التقاء الصوتين المتقاربين في المحرج، والمختلفين في صفتي الجهر والهمس، أو في الشدة والرخاوة – أن ينجذب أحدهما إلى الآخر، حتى يتماثلا في جميع الصفات، أو في يعضها (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر :الأصوات اللغوية : ص ٤٦، ودراسات في فقه اللغة : ص ٢٧٩، والأصوات العربية : ص ٩٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٤٣، ٤٤، والأصوات العربية : ص ٨٩، واللغة العربية : معناها ومبناها : ص ٧٩، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٣، والدراسات الصوتية عند علماء العربية :ص ٣٨، ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤/٤م ٤٣٤، ، وسر صناعـــة الإعــراب : ٢٠،٦٠/١، وشــرح المفصــل : ٢٢٩/١٠، وشــرح المفصــل : ٢٢٩/١٠، والأصوات اللغوية : ص ٤٤، ٢٢، ومناهج البحث في النغة : ص ١٢٧، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشف : ١/٧٦، والموضح : ٢/٥/١، ٢٧٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : أسرار العربية :ص ٢٠٩، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٧، ١٢٧

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكشف : ١٤٧/١، والموضح : ٢٧٥/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : التطور اللغوى : ص ٢٢، ومجلة مجمع اللغة العربية : ج ٣٣ ص ١١٥

وفى إدغام الذال فى التاء، فإن الصوتين يتماثلان فى الشدة والهمس، وإذا أُدْغِمَت التاء فى الذال، فإنحما تتماثلان فى الرخاوة والجهر .

ثم إذا أثر الصوت الثانى في الأول – حسب ما مر في الأمثلة السابقة – أُطْلِق عليـــه التأثر المدبر الكامل (١)، أو المماثلة الرجعية (٢).

## ٤- إدغام الذال في الزاي:

عند قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءُ وَكُم مِّن فَ وَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَت ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَت ٱلْقُلُوبُ ﴾ ".

قال ابن عطية (١): (( وأدغم الأعمش ، وبين الذال الجمهور (٥) ، وكل حَسَنٌ ))

فيما سبق أشار ابن عطية إلى ظاهرة بيان كل من الذال والزاى، وكذلـــك إدغـــام الذال في الزاى .

وقد نسب ابن عطية الإظهار إلى الجمهور، والإدغام إلى الأعمش، وهو أمر ليس على إطلاقه؛ إذ قد صح في المصادر الأخرى أن بعض الجمهور مع الأعمش:

فقد قرأ أبو عمرو، وهشام، وابن محيصن، واليزيدي، والكسائي، وخلاد، والأعمـش : بإدغام الذال في الزاي، نحو : ( إزَّغَت ) (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر : التطور اللغوى : ص ٢٢، ومجلة بحمع اللغة العربية : ج ٣٣ ص ١١٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء :ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: ١٠

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٣/٤٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإتحاف: ١٢٩/١

<sup>(</sup>٦) يننظر : التيسير : ص ٢٤، والإتحاف : ١٢٩/١

## أما العلة الصوتية للإظهار والإدغام فتكمن في الآتي:

- أن الإظهار هو الأصل، وقد استُتُحْسِن هاهنا؛ لكون الذال من : (إذ) منفصلة عن الزاى في : (زَاغَت) (١) .
- وأما إدغام الذال في الزاى فسببه: اشتراك الذال مع الزاى في الجهر، والرخياوة، والاستفالة، والانفتاح، والرقة (٢)، كما أن بينهما آصرة مخرجية؛ إذ يضمهما طرف اللسان، فتختص الزاى بفويق الثنايا السفلي، والذال بأطراف الثنايا العليا (٣).

أما عند المحدثين فالذال من الأصوات الأسنانية، والزاى من الأسنانية اللثوية (٤).

وهذا القرب المخرجي مع الاتحاد في كثير من الصفات هو الذي سوَّغ إدغام الــــذال من ( إِذْ ) في الزاي من ( زَاغَتْ ) - نحو: ( إِزَّاغَتْ في : إِذْ زَاغَـــتْ ) - خاصـــة وأن الزاي تمتاز بالصفير، فيقوى الإدغام ، ويُحَسِّنه (٥) .

## ٥-إدغام الذال في الافتعال:

أ- عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأُنبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ

# فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف: ١٤٩/١

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: ٤/٤٣٤، وسر صناعة الإعـــراب: ١٠/١-٢٠، وأســرار العربيــة: ص ٢٠، ٢٠٠، والأصوافق اللغوية: ص ٢٤، ٧٧، ومناهج البحث في اللغة: ص ١٢٧، والمدخل إلى علم اللغـــة: ص ١٤٠، ٢٠ والأصوافق اللغية: ص ١٢٠/١، والنشر: ١٢٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشف: ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ٩

قال ابن عطية (١): (( وقرأ الجمهور : ( تَدَّخِرُونَ )، بدال مشددة، وحاء مكسورة، وهو : تَفْتَعِلُونَ ، من : ( ذَخِرْتُ )، أصله : ( تَذَّخِرُونَ ) :

استثقل النطق بالذال والتاء؛ لتقاربهما في المخرج، فأُبْدِلَت التاء دالا، وأُدْغِمَت الـذال في الدال، كما صُنِع في : (مُطَّلِع)، يمعنى : (مُضْطَلِع)، وغير ذلك، نحو قــول الشاعر (٣) :

إِنَّ الْكَرِيمَ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ \* عَفْوًا، وَيُطْلِمُ أَحْيَانًا فَيَطَّلِمُ اللهُ عَيْر منقوطة .

وقرأ الزهرى، ومجاهد، وأيوب السِّخْتِيَانِي (<sup>٤)</sup>: ، وأبوالسمال : ( تَدْخَـــرُرُونَ )، بدال ساكنة، وحاء مفتوحة )) .

ب- وعند قول من تعسانى: ﴿ وَلَقَدَ تَرَكَنَاهَا عَايَاةً فَهَلْ مِن مُنْدَكِرٍ ﴾ (٥).

قال ابن عطية (٢): (( و ﴿ مُّلَكَكِرٍ ﴾، أصله: ( مُذْتَكِر )، أبدلوا من التاء ذالا؛ ليناسب الدال في النطق، ثم أدغموا الدال في الدال (٧)، وهي قراءة الناس (١).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٩٨،٩٧/٣، ٩٨

<sup>(</sup>٢) الأولى أن يقول : ﴿ تَلْأَتْخِرُونَ ﴾، حتى يكون على نمط : تفتعلون ، إلا أنه آثر ذكر ما يئول إليه الفعل .

<sup>(</sup>٣) من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمي في : ديوانه : ص ٩١، والرواية فيه : ( فَيَظُّلِم )، ولكن رواية ابن عطية وجه آخر يروى به البيت. انظر : المنصف : ٣٣٠، ٣٢٩/٢

<sup>(</sup>٥) سورة القمر: ١٥

<sup>(</sup>٦) انحرر الوجيز : ٣٠١/١٥

<sup>(</sup>٧) من قوله : أبدلوا ......إلى في الذال، مكتوب هكذا في : المطبوعين اللذين بين يدى، ولكن الأولى أن يقلل : ( أبدلوا التاء دالا، ليناسب الذال في النطق، ثم أدغموا الذال في الدال )؛ لأن الحديث عن الذكر، بطلذال

قال أبو حاتم : رُوِيَت عن النبي ( ﷺ ) بإسناد صحيح .

وقرأ قتادة : ( مُذَّكِر ) بالذال، على إدغام الثاني في الأول .

قال أبو حاتم : وذلك رديء، ويلزمه أن يقرأ : ( واذَّكَر بَعْدَ أُمَّةٍ ) (٢)، وتذَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ (٣)) .

وعند قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَّ أُنْ أُنْ بِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون ﴾ (').

قال ابن عطية (٥): (﴿ ﴿ وَٱلْآكَرَ ﴾ ، أصله: (اذْتَكُر) - افتعل - من الذكر، قلبت التاء دالا، وأُدْغِمَ الأول في الثاني، ثم بُدِّلَت دالا غير منقوطة؛ لقوة السدال وركبر من التاء دالا، وأَدْغِمَ الأول في الثاني، ثم بُدِّلَت دالا غير منقوطة؛ لقوة السدال وركبر من التاء دالا، وأَدْغِمَ الأول في الثاني، ثم بُدِّكِر ) وقُرئ : (فَهَلْ مِن مُذَّكِر ) النقط، و: (مِسن مُدَّكِر ) على اللغتين )) .

\*\*\*\*

الافتعال، فَتُبْدَلُ تاء الافتعال دالا، لتناسب الذال المنقوطة في النطق، ثم نظرا لبعض التناسب الصوتى بينهما، تُدْغَم الذال في الدال .

<sup>(</sup>۱) أى : قراءة جمهور الناس

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ [يوسف:٥٥]

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَـدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٤٩]

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ٥٤

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٣١٠/٩

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى : ﴿ فَهَلْ مِن مُّلَّكِّرٍ ﴾ [القمر: ١٥]

فيما سبق نجد ابن عطية قد استعرض ما يتعلق بتاء الافتعال، إذا كانت فاؤها ذالا، وما يكتنف ذلك من ظواهر صوتية: كالإبدال، والإدغام، وعدمه، وصحة ذلك عربية، مع بيان أوجه القراءات صحة، وضعفا، بأسلوب يتسم بالقوة، مع عمق الملاحظة، غير أن هناك قضايا مجملة، يمكن بسطها على النحو التالى:

١-التعليل الصوتى لإبدال التاء دالا، ثم إدغام الذال فيها، في : (تَدَّخرون، وادَّكر) ومشتقاهما ، هو : وقوع التاء زائدة في الافتعال، بعد الذَّال الواقعة فاء الكلمـــة، مثــل: (تَذْتُخِرُونَ، واذْتُكَرَ) .

والتّاء والذّال وإن كان بينهما نوع من التداني المخرجي (١)، إلا أن التاء تتسم بالشدة والهمس، والذال بعكس ذلك؛ إذ إنما تتصف بالرخاوة والجهر (٢)، مما أفضى إلى التنافر الصوتى بين أصوات الكلمة الواحدة؛ ولذلك أرادوالتقريب، وإحداث الانسجام بين الأصوات، أبدلوا مكان التاء حرفا مؤاخيا لها في المخرج، والشدة، والانفتاح، ومقاسما للذال في صفتى الجهر والانفتاح، ألا وهو الدال (٣)، فأصبحت: (تَذْدَخِرونَ، وَاذْدَكُرَ). وإنما أبدلوا التاء دالا؛ طلبا للاقتصار في الجهد العضلي، وتحقيقا للمماثلة، وميلا إلى الانسجام الصوتى، وهذا هو التأثر التقدمي (٤)، حيث أثرت الذال المتقدمة على التاء المتأخرة عنها، فأبدلت ثلاك التاء دالا، متسمة بالجهر، والجلد، فصارت: (تَذْدَخِرُونَ، واذْدَكَرَ)، ثم إلهم مالوا إلى المماثلة الكاملة بأن أدغموا الذال في الدال (٥)؛ جريا على قانون الإدغام؛ إذ الأصل أن يُدْغَم الأول في الثاني (٢).

وهذا هو النوع الأول من الإدغام .

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٩١/٢ ه

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، معاني القرآن وإعرابه : ١/٤/١، والأصوات اللغوية : ص ٤٧، ٦٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٢/٩/٤، والتبصرة والتذكرة : ٢/٨٥٢، وشرح المفصل : ١٤٨/١٠

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: المبصف: ٣٣٠/٢، ٣٣١، وإعراب القرآن: ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للأخفش :٢/١٩٥، ومعاني القرآن وإعرابه : ١٤/١

وما مر من إبدال التاء دالا، ثم إدغام الذال في الدال، يطلق عليه إبدال إدغام (١)؛ لأن موضع إدغام إذا كان الصوتان منفصلين من كلمتين، فإذا وقع الصوتان في كلمة كيان الإدغام أولى (٢).

وإذا أثر الأول في الثاني، فأُدغِم فيه سُمِّي – عند المحدثين – بالتأثر الرجعيين )، أو المماثلة الرجعية (٤)، وهو الذي كثر عند علماء القراءات (٥).

وأعتقد أن إبدال التاء دالا، ثم إدغام الذال فيها، كما حدث إن ادَّكَرَ، وتَدَّخِوُنَ)، يتميز بمسحة بدوية؛ لأن البدو ميالون إلى احتيار الأصوات الشديدة، حيث تناسب ما هم فيه من شظف العيش وغلظه؛ ولأن فيها الصفة الانفجارية، التي تتلاءم مع سرعة الأداء (١)، كما أن ميل البدو إلى الإدغام أكثر من ميل الحضر إليه؛ لأن البدو يجنحون إلى السرعة في الكلام، فلا يعطون الأصوات حقها من التحقيق الصوتي (٧).

وهذا الوضع ، وهو : (تَدَّخِرُونَ، وادَّكَرَ)، يُعَدُّ الوضع الأمثل، الذي استقرّت عليه اللغة النموذجية المشتركة؛ ولذلك أشاد بجودته بعض العلماء (١)، وحير برهان على ذلك نزول القرآن الكريم به (٩)، وكذا ورود القراءات الصحيحة المتواترة – المسندة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) – عليه (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٨٨/١

 <sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب : ٤٦٩/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦

<sup>(؛)</sup> ينضر: الأصوات العربية بين اللغويين والقراء: ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر : النشر : ١/٥/١-٢٣٨، وفي اللهجات العربية : ص ٧٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق: ص ٧١

<sup>(</sup>٨) ينظر: المنصف: ٢١/٦، وتفسير الطبرى: ٣٣٧/٦

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب: ٤٦٩/٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٣٠١/٣، والمحرر الوجيز : ٣٠١/١٥ .

٢- أما النوع الثاني من الإدغام التابع للإبدال في هذه الظاهرة فهو: إدغام الثاني في الأول، حيث قال: (اذَّكَر وَمُدَّكِر)، (وتَذَّخِرُونَ في: تَدَّخِسرُونَ)، (وتَذَّخِرُونَ في: تَدَّخِسرُونَ)، وهو جائز من الناحية اللغوية؛ لأن فيه اتباع الثّاني للأول عند الإدغام (١).

والسبب الكامن وراء ذلك، هو: أن الأول – وهو الذال – فاء للكلمة، وهو حرف أصلى، وتاء الافتعال حرف زائد، فَكُرِه إدغام الأصلى في الزائد فقلبوا الزائد إلى جنسس الأصلى، وأدغموه فيه (٢).

وهذا النوع من الإدغام، يُسمَّى – عند المحدثـــين – : ( التـــأثر التقدمـــى )، : ( التـــأثر التقدمــــى )، وهو (٣) وهو أن يتأثر الصوت الثاني بالأول، فَيُـــدغَم فيه (٣)، وهو موجود في العربية، وإن لم يكن على نحو من الشيوع مثل إدغام الأول في الثاني (١).

وإدغام الثاني في الأول، وإن كان جائزا عند العلماء، إلا أن جمهورهم لم يستحسنوه؛ لمخالفته لقواعد للإدغام، التي تؤثر إدغام الأول في الثاني (٥) .

والغريب في الأمر أن الفراء جعل (اذَّكر، ومُذَّكِر، وتَذَّخِرُونَ)، هو القياس، فقال (٢): ( وأما الذين غلّبوا الذّال ، فأَمْضَوا القياس، ولم يلتفتوا إلى أنه حرف واحد، فأدغموا تاء الافتعال عند الذّال والثّاء والطّاء ))

ووجه الغرابة هو : جعله إدغام التّاني في الأول قياسا ، مع أن المعروفُ لَدَى الآخرين لا الدّال في الثاني ، إلا إذا كان يعني بكلامه : أن يبدل الدّال ذالا، ثم يدغم الذّال

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ٣٣١/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٢/٤٥٨، وشرح المفصل : ١٥٠/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : فى اللهجات العربية : ص ٧٠، والأصوات اللغوية : ص ١٨١، واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ١٢٦، الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٨١

<sup>(؛)</sup> ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، والأصوات اللغوية : ص ١٨١

<sup>(°)</sup> ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢/٢٠، ومعانى القرآن وإعرابه : ١٤/١، ٥/٨٨، وإعــــراب القـــرآن : ٣٣٥/١ ، وشرح المفصل : ١٥٠/١٠ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢١٦/١

في الذَّال، أو أن يكون مذهبا خاصا بالفراء.

وهناك قراءات جاءت على هذا المنوال، فقد نُسبَت قراءةُ : ( مُذَّكِر ) - في قول وهناك قراءات جاءت على هذا المنوال، فقد نُسبَت قراءةُ : ( مُذَّكِر ) - تعالى : ﴿ فَهَلَ مِن مُّلَدَّكِرِ ﴾ (١) - إلى قتادة (٢)، كما نُسبَت قراءة : ( وَاذَّكَر ) - في قوله تعالى : ﴿ وَأَذَّكُر بَعْلَدُ أُمَّةٍ ﴾ (٣) - إلى الحسن البصرى (٤) .

ولكن أبا حاتم استردأ القراءتين  $^{(\circ)}$ ؛ ربما لمخالفتها للقراءة الصحيحة من جهـــة  $^{(7)}$ ، ولعدم تمشيها مع الضوابط المقننة للإدغام  $^{(Y)}$  من جهة أخرى .

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نجد لها صدى لهجيا عند بعض القبائل العربية، حيث قال الفراء (^^): (( وبعض بني أسد يقولون : ( مُذَّكِر )، فَسيُعَلِّبُونَ السندَّال، فتصسير ذالا مشددة )) .

ولكى تُفسَّر هذه الخاصة الصوتية، يقال: إن بنى أسد قد آثروا الصوت الرحسو: (الذال)، على نظيره الشديد: (الدال)، مما يضفى عليها مسحة حضرية (٩)؛ وذلك أن القبيلة التي تميل إلى تفضيل الصوت الرحو، على نظيره الشديد، إما أن تكون قبيلة حضرية، أو ممن احتك بالحضر (٠٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة القمر : ١٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٠١/١٥، والبحر المحيط : ١٧٨/٨

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: ٥٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإتحاف : ١٤٨/٢، والقراءات الشاذة، وتوجيهها من لغة العرب : ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٠١/١٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : تفسير الطبرى : ٦/٢٦٤، ٤٣٧

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٩١/٢، ٥، ومعانى القرآن وإعرابه : ٤١٤/١، والمنصف : ٣٢٨/٢

<sup>(</sup>٨) معانى القرآن : ١٠٧/٣

<sup>(</sup>٩) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن حني : ص ١٧٣

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المصدر السابق نفسه .

وهذا الأمر يُؤدِّى إلى صعوبة تعليل هذه الظاهرة عند بعض المحدثين (١)؛ إذ المعلوم أن قبيلة أسد كانت تقطن نجدا، فهي تُعَدُّ من القبائل البدوية (٢)، فكيف تسنَّى لها أن تحتفظ بظاهرة حضرية ؟! .

ربما كان التفسير الأمثل هو: أن هذه الظاهرة تُعزَى لبعض بني أسد، وهؤلاء قـــد يكونون على احتك بالحضر؛ ولذلك آثروا الصوت الرخو على الصـــوت الشــديد، مـع احتفاظهم بنمط بدوى وهو الإدغام (٣).

- وأما البيت الذي أورده ابن عطية، وهو قول الشاعر -

إِنَّ الْكَرِيمَ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ \* عَفْوًا، ويَظْلِمُ أَحْيَانًا فَيَطَّلِمُ

فإنه افتعال من الظلم، والظاء من الحروف المطبقة، وإذا وقعت فاء لافتعل، وبعدها تاء: قُلِبَت التاء طاء (٥)؛ طبقا للقوانين الصوتية العربية التلقائية؛ لأن التاء مهموسة منفتحة مستفلة، ولكن الظاء تمتاز بالجهر، والإطباق، والاستعلاء (٢)، وهمى صفات مضادة لصفات التاء؛ ولذلك لما أرادوالمتحانس بين أصوات الكلمة الواحدة، أبدلوا التاء أشبه الحروف بما وهو الطاء ، التي تؤاخي التاء في المخرج، وفي الوقت نفسه تُعَدُّ مناسبة للظاء في الإطباق، والاستعلاء (٧)، فتصبح: (اظطلم )، فتتجانس الأصوات، ويصير عملهم من وجه واحد، ويجرى لسائم على وتيرة واحدة (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٠٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ٢٠٤/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٢١٤

<sup>(</sup>٤) قد سبق تخريجه في : ص22 🌱

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقتضب : ١/١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح المفصل : ١٤٨/١٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٢١٧/١، ٢١٨، وشرح المفصل : ١٤٨/١٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المفصل : ١٤٨/١٠

والبيت المتقدم يروى على أربعة أوجه (١):

أ- يَظْطَلِمُ، وأصله : يَظْتَلِمُ : ثم أُبْدِلَت التاء طاء، وبقيت على حالتها دون تغيير، مثل قولهم : ( اظْطَهَر بحاجته ) .

ج-ويَطَّلِمُ: هذا هو الوارد عند ابن عطية (٢)، يجنح فيه المتكلم – بعد إبدال التاء طاء – إلى إدغام المتقدم الواقع أصلا فى تاء الافتعال الزائدة، وهو: ( يَطَّلِم )، وهذا ما يسميه المحدثون: ( التأثر الرجعى ) (٤).

د- يَنظَلِمُ : وهو الرواية الرابعة للبيت ، وقد جاء على وزن ينفعل .

٤- أشار ابن عطية إلى قراءة ( تَدْخَرُونَ ) بتخفيف الدال، وفتح الخاء (٥)، وو كِنْ فَذَك : بأنها جاءت على معنى ( تَدَّخِرُون )، وأن الأصل هـو : ( ذَخِـرْت ) (٢)؛ لأن العرب يجعلون الدال والذال متعاقبتهن في : ( تَفْتَعِلُون ) من : ( ذَكَـرت، وذَخِـرْت )، فيقولون في : ( ذَكَرت، وذَخِرْت ، : مُذكر، ومُدَّكِرٌ، مُذَخِر، ومُدَّخِر، ومُدَّخِرُ ) وإنما كان تخفيف : ( تَدَّخِرُونَ )، إلى : ( تَدْخَرُونَ )؛ لأنها تحمل معناها .

<sup>(</sup>١) ينظر في بيان الأوجه الأربعة : المنصف : ٣٣، ٣٣٠، ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : ص **٤٤ م** 

<sup>(</sup>٤) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦

<sup>(°)</sup> ينظر : **33 4** 

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للفراء : ١/٥/١، وإعراب القرآن : ٣٣٤/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : معاني القرآن للفراء : ١/٥/١

### ٦- إدغام الدال في الذال:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ كَهْ يَعْصَ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَ رَحْمَتِ رَبِّكُ عَبْدَهُ وَ رَحْمَتِ رَبِّكُ عَبْدَهُ وَ رَحْمَتِ رَبِّكُ عَبْدَهُ وَ اللّهُ عَبْدَهُ وَ إِنْ مُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَبْدَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَبْدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَبْدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا مُعْرَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الأكثر بإظهار الدال من الصاد<sup>(٣)</sup>، وقرأ أبـــو عمــرو : بإدغامه في الذال، من قوله : ﴿ ذِكُو ﴾ (١) .

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : بإظهار هذه الحروف كلها، وتخليص بعضها من بعض (°))) \*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرتي الإظهار والإدغام للدال التي بنتهي بملك حرف الصاد عند النطق بما من : ﴿ كَمْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## وَحِرْهِيٌّ نَصْرٍ صَادَ مَرْيَمَ مَن يُرِدْ \* ثَوَابَ لَبِثْتَ الْفَرْدَ والْجَمْعَ وَصَّلاَ

فإنه أخبر أن أهل الحرم، وهم: نافع وابن كثير، مع عاصم الذى رمز له بــ: النون، قد أظهروا الدال من هجاء الصاد فى: (كهعيص)، عند تلاقيها مع ذال : (ذِكْر)، كما أظهروا الدال عند الثاء فى قوله تعالى: ﴿ وَمَر نَ يُرِدُ تُوابَ ﴾ (٧)، كما أظهروا الثاء عند الثاء فى قوله تعالى: ﴿ وَمَر نَ يُرِدُ تُوابَ ﴾ (١) عند التاء من: (لَبِثْت )، جمعا ومفردا فى كل القرآن، فتعين للباقين من السبعة القراءة فى عند التاء من: (لَبِثْت )، جمعا ومفردا فى كل القرآن، فتعين للباقين من السبعة القراءة فى

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٢،١ .

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١١/١١، ١٢

<sup>(</sup>٣) أي : الدال التي تنتهي بما نطق حرف الصاد .

<sup>(</sup>٤) أي : كهيعص ذِّكْر . ينظر : السبعة : ص ٤٠٦، والتيسير : ص ١٢٠، والنشر : ١٤/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : النشر : ١٥/٢، والإتحاف : ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٦) حرز الأماني : ص ٢٣

<sup>(</sup>Y) سورة آل عمران : ١٤٥

كل هذه الأمثلة بالإدغام (١).

أما العلة الصوتية المؤدية إلى ظاهرتي الإدغام والإظهار؛ فهي كما يلي:

ا- أن الإظهار لهذه الحروف إنما حدث؛ لكونه الأصل<sup>(۲)</sup>؛ لأنما حروف التهجي، وهي مبنية على الوقف، فالسكوت مقدر على كل حرف منها <sup>(۲)</sup>، وخاصة أن الدال من هجاء : (كهيعص) منفصلة تماما عن ذال : (ذكر).

٢- وأما الإدغام فقد حدث؛ لأجل المقاربة بين الصوتين (ئ)، فهناك آصرة مخرجية من المحري على عمير عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي الدال ((من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا)) (٥)، من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا )) (٦)، وهذا عند الأقدمين .

أما عند أكثر المحدثين فإن الصلة تكاد تكون مثل ما عند الأقدمين (٧)، فـالذال مـن ضمن الأصوات الأسنانية ، والدال من الأسنانية اللثوية (٨)، في حين يجعل البعض الدال - خرري أيضا من الأسنانية إلى والإضافة إلى الصوت الشديد وهو الدال يتحول -عند إدغامها في الله الله الصوت الشديد وهو الدال يتحول -عند إدغامها في الله الصوت الضوت الرخو.

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٠٠٠ الوافي في شرح الشاطبية : ص ١٣٧

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٣٤، والكشف : ١٤٨/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الهداية : ص ٨٤، ٨٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف: ١٤٨

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ١٠٨، وأسرار العربية : ص ١٠٨

<sup>(</sup>٦) المصادر السابقة نفسها ، والنشر : ١٥٩/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : المدخل إلى علم اللغة ك ص ٤٣، والأصوات العربية : ص ٩٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١٢١، ١٢٧، والمدخل إلى اللغة : ص ٤٣–٤٥، والأصوات العربية : ص ٨٩

<sup>(</sup>٩) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٩،

<sup>(</sup>١٠) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤-٤٣٦، وسرصناعة الإعراب : ١٦٠/١-٢٢، والكشف : ١٤٨، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٧،١٢١، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٤٥،٤٤،

٧-إد غام (دال قد) في الشين والصاد والسين:

أ- إدغامها في الشين:

عند قوله تعسالى : ﴿ قَلْ شَغَفَهَا حُبُّا ۚ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُنْبِينِ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ ابن محيصن : ( قَد شَّغَفَها )، أدغم الدال في الشين )). ب-إدغامها في الصاد :

عند قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابُ مُّسْتَقِرُّ ﴾ (٣)

قال ابن عطية (؛): (( وأدغم ابن محيصن الدال في الصاد مـــن قولــه : ﴿ وَلَقَدْ

صَبُّحُهُم ﴾ (٥)، والجمهور على غير الإدغام )).

ج- إدغامها في السين:

عند قول عند قول عند قول : ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى اللَّهِ ﴾ (٢) .

قال ابن عطية <sup>(۷)</sup>: (( وقرأ الجمهور : ( قَدْ سَمِعَ ) بالبيان، وقرأ ابن محيصن : ( قَــــد سَّمِعَ ) بالإدغام )) .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۳۰

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٩/٢٨٧

<sup>(</sup>٢) سورة القمر: ٣٨

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٥/٢١٣

<sup>(</sup>٥) أى : (لَقَد صَّبَّحَهُمْ)

<sup>(</sup>٦) سورة المحادلة: ١

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٥/٣٤/

ففى الأمثلة الثلاثة الماضية نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرة إظهار: ( دال قَدْ)، وإدغامها في الشين، والصاد، والسين؛ وذلك للأسباب الصوتية التالية:

أ- إدغام (دال قد في الشين)، نحو: (لقد شَّغَفَهَا)، وحدث لما يلي:
أله ما يُعَدَّان من الحروف اللسانية، فالدال تخرج من طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، والشين تخرج من وسط اللسان (۱)، وتُسمى شَجْرِيَّة (۲)، ويُرَامِعُ مِن بعض المحدثين بألها غارية (۳)، على حين آثر بعضهم إطلاق: اللثوية الحنكية عليها (٤)، فإن الشين كانت الدال تسمى – عند المحدثين – بألها: أسنانية لثوية (٥)، علمنا ما بينها وبين الشين من وشائج قربي مخرجية.

وأما في الصفة فإن الصوتين – الشين والدال – من الحسروف المستفلة المنفتحسة المصمتة (٦)، بالإضافة إلى تفشى الشين وانتشارها في الفم حتى تتصل بحروف طرف اللسان (٧).

وهذه الأوصاف الصوتية هي التي رشحت إدغام (دال قد) في الشين كما مر، إلا أن اتصاف الدال بالجهر والشدة، واتصاف الشين بالهمس والرخاوة (١)، أضفي على هذا الإدغام لونا من الضعف الصوتي؛ إذ فيه إدغام الأقوى في الأضعصف (٩)، وينتقل

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٧/١ .

<sup>(</sup>٢) لخروجها من شجر الفم، وهو مفرحه ومفتحه . انظر : شرح لفصل: ١٢٤/١، والنشر :١٩٥١، ولطائف الطرية : ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ص ٧٩، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٤٣، والغار هو : الحنك الصلب : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات العربية : ص ٩٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١٢١، ١٢٩، والأصوات العربية : ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: أسرار العربية: ص ٢٠٩ شرح المفصل: ١٣٠، ١٣٠، والإيضاح في شرح المفصل: ٢٠٨٠، والإيضاح في شرح المفصل: ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء ١٠١، ١٠٤،

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصل : ١٢٥/١٠، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٨٦، ٨٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعـــراب : ٢٠/١، ٦٠، والأصـــوات اللغويـــة : ص ٤٨، ١٦٠، والأصوات العربية : ص ١٢٠، ١٠٠١

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكشف : ١٤٦،١٣٥/١ .

الصوت المجهور إلى نظيره المهموس (١).

ب- وأما المثال الثاني وهو: ﴿ وَلَقَدْ صَبَتَحَهُم ﴾، فقد أشار ابن عطيه إلى ظاهرتى : الإظهار والإدغام يبن ( دال قد ) والصاد : فالإظهار قراءة الجمهور، والإدغام قراءة ابن محيصن، ولكن المصادر الأخرى ذكرت إدغام ( دال قد ) في الصاد لأبي عمرو (٢)، وحمزة، والكسائي، وحلف، وهشام (٣)، مما يدل علي أن قوله (٤) : ( والجمهور على غير الإدغام ))، ليس على إطلاقه .

والتعليل الصوتى لظاهرتى الإظهار والإدغام فى هذا المثال، هو كما يلى:

- أن الإظهار هو: الأصل، وفيه إعطاء كل حرف حظه من التحقيق الصوتى؛
ولذلك أظهره من كان يقرأ بالإظهار (٥)، ويضاف إلى ذلك أن الصاد مهموسة رحوة،
والإدغام يُحَوِّل الدال المجهورة الشديدة إلى الهمسس والرحاوة، وفي ذلك إضعاف للحرف (٢).

- وأما ظاهرة الإدغام فى هذا المثال فسببه الصوتى : قرب مخرجى الدال والصـــاد، فهما من حروف طرف اللسان، إلا أن الدال تختص بأصول الثنايا العليا، والصاد بفويـــق الثنايا السفلى (٧)، وهو مؤشر قوى للقرب المخرجي بينهما .

أما عند المحدثين فإنمما متحدان في المخرج: إذ يضمهما المع و الأصوات الأسنانية اللثوية (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ينضر: السبعة: ص ١١٩

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر : ٢/٤؛ وسراج القارئ المبتدئ : ص ٩٥

<sup>(</sup>٤) ينظر ما تقدم في : ص**50٪** 

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشف : ١٤٥/١ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وأسرار العربية : ص ٢٠٨، والنشر : ١٥٩/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : مناهج البحث في للغة : ص ١٢٨،١٢١، وللغة العربية معناها ومبناها : ص ٧٩، وللراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٩

وهـــذا المؤشــر الصوتى هو الذى أدى إلى إدغام ( دال قد ) في الصاد، فالدال وإن كانت قوية بجهرها وبشدتما-وإدغامها في الصاد يحوِّلها إلى الهمس والرخاوة- إلا أن الصاد أقوى منها؛ للإطباق، والاستعلاء، والصفير، وهو الذي أدى إلى الإدغام (١) بالإضافة إلى القرب المخرجي .

والصوتان المتقاربان في المخرج، والمختلفتان في بعض الصفات إذا تجاورا، فإن الانسجام الصوتى يقتضى أن يقلب أحدهما إلى الآخر، وتتغير معه صفاته، حتى يتماثلا في الجهر، أو في الهمس، فيُدغَم أحدهما في الآخر، وذلك أدعى إلى التقليل، والاقتصاد من المجهود العضلي (٢).

وإدغام (دال قد ) في الصاد يتحول فيه صوت الدال من الجهر والشدة إلى الهمس والرخاوة، والإطباق (٢)، والاستعلاء، والصفير .

ج- وأما قوله : ﴿ قَ لَ مَسَمِعُ ٱللَّهُ ﴾، فقد ذكر ابن عطية ظاهرة الإظهار، ونسبها إلى الجمهور، كما نسب ظاهرة إدغام ( دال قد ) في السين إلى ابن محيصن، ولكن هناك مصادر أخرى تنسب الإدغام إلى أبي عمرو<sup>(٤)</sup>، وحمزة، والكسائي، وخلف، وهشام <sup>(٥)</sup>.

أما الناحية الصوتية المهيّئة لكلا الظاهرتين، فهي الآتية:

أن إظهار كلا الحرفين هو الأصل (٢)؛ لأنهما منفصلان، ولأن الإدغام يؤدى إلى تحول الدال من الجهر إلى الهمس، وفي ذلك إضعاف للحرف القوى (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكشف: ۱٤٥/۱

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١٨٤، ١٨٥، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١٩٧، ١٩٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ١١٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإقناع : ٢٣٩/١، والمستنير في القراءات العشر : ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : هداية القارئ : ص ٢٤٧

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكشف : ١٤٦،١٤٥/١

#### وأما الإدغام فسببه هو:

أن السين والدال متقاربتان في المخرج - لدى الأقدمين - إذ تخرج السين من طرف اللسان مع فويق الثنايا، في حين تخرج الدال من طرف اللسان وأصول الثنايا (١)

أما عند المحدثين فالآصرة آكد من ذلك؛ إذ الصوتان تنضويان تحت مخرج واحد، وهو أله عند المحدثين فالآصرة آكد من ذلك؛ إذ الصوتان تنضويان تحت مخرج واحد، وهو ألهما: من الأصوات الأسنانية اللثوية (٢)، فهذا مؤشر قوى لإدغام الدال في السين، ويضاف إلى ذلك تساويهما في صفات الانفتاح، والاستفالة، والاصمات (٣).

بيد أن هدذا الإدغام يحول الدال من جهرها وشدتما، إلى الهمس والرحاوة (٤)؛ ولذلك قيل: لولا الصفير الذي يقوى السين لما جاز إدغام الدال فيها (٥).

# ٨-إدغام الثاء في التاء وعكسه:

# أ- إدغام الثاء في التاء:

(١)- عند قوله تعالى : ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَـ وَمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرُ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب :٤٧/١، وأسرار العربية : ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) يستظر : السلغة العربية معناها ومبناها : ص ٧٩، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢١، ١٢٨، والأعموات العربية : ص ٨٩، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٩

<sup>(</sup>٣) يسنظر : أسرار العربية : ص ٢٠٩، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠، ١٣٠، والأصوات العربية : ص ١٠٢، ١٢٠، وأحكام قراءة القرآن الكريم : ص١١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١٩٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشف : ١٤٦/١٤٦١

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٥٩

قال ابن عطية (١): (( وقرأ ابن كثير، وعاصم، ونافع: ( لَبِثْتَ )، في كل القرآن (٢)، بإظهار الثاء؛ وذلك لتباين الثاء من مخرج التاء؛ وذلك أن الطاء، والتاء، والدال من حيز، والظاء، والذال، والثاء من حيز.

وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، والكسائى : بالإدغام (٣)، فى كل القرآن (٤) . أجروهما مجرى المثلى؛ من حيث اتفق الحرفان فى ألهما من طرف اللسان، وأصـــول الثنايا، وفى ألهما مهموستان .

قال أبو على (٥): يقوى ذلك وقوع هذين الحرفين في روى قصيدة واحدة )).

(٢)- وعند قوله تعالى: ﴿ وَنُودُ وَا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِ ثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

قال أبن عطية (<sup>۷)</sup> : (( وقـــرأ ابــن كثــير، ونــافع، وعــاصم، وابــن عــامر : (أُوزِئْـــتُمُوها) (^)، وكذلك الزحرف (٩) .

🔯 ﴾ [الزخرف: ٧٢]

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ١٨٨، والتيسير ك ص ٤٣، والنشر : ١٤/٢

<sup>(</sup>٣) يعنى : إدغام الثاء في التاء ، نحو : (لَبتُ ) في : (لَبثُتُ )

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ١٨٨، والتيسير : ص ٤٣، والنشر : ١٤/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة : ٢/٧٦٣

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: ٣٤

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٧/٦٣

<sup>(</sup>٨) ينظر السبعة : ص ٢٨١، و التيسير : ص ٤٣، والنشر : ١٤/٢

<sup>(</sup>٩) وهي قول تعالى : ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائى : ( أُورِتُّمُوهَا ) : بإدغـــام الثـــاء في التـــاء (١)، وكذلك في الزخرف )) .

ب- إدغام التاء في التاء:

عند قول مع تعلى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

قال ابن عطية (٣): (( وقوله : ﴿ أَتَّاقَلْتُمْ ﴾ ، أصله : ( تَستَاقَلْتُمْ ) :

أُدْغِمَت التاء في الثاء، فاحْتِيجَ إلى ألف الوصل، كما قال : ﴿ فَ لَكَّارَأَتُمْ ﴾ (١)، وكما تقول : ( ازَّيَّنَ )، وكما قال الشاعر (٥):

تُولِي الضَّجِيعَ إِذَا مَا اسْتَافَهَا (٢) خَصِرًا (٧) \* عَذْبَ الْمُذَاقِ إِذَا مَا اتَّابَعَ الْقُبَلُ وَقِرَأُ الْأَعَمَ فَيما حكى المهدوى، وغيره -: (تَــثَاقَلْـتُمْ) علـــي الأصـل، وذكرها أبوحاتم: (تَــثَاقَلْـتُمْ)، بتاءين، ثم ثاء مثلثة، وقال: هي خطأ، أو غلـط، وصوب: (تَــثَاقَلْـتُمْ)، بتاء واحدة، وثاء مثلثة، أن لو قرئ كما)).

\*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرتي إظهار التاء والثاء، وإدغام كل منهما في الآخر:

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ٢٨١، والتيسير: ص ٤٣، والنشر: ١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٣٨

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١٨٣/٨ ١٨٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٧٢

<sup>(°) .</sup> Lung E(20, 60)

<sup>.</sup> أ (٦) هو الشم . انظر ما قاله المحقق في : ١٨٣/٨

<sup>(</sup>٧) هو البارد من كل شيء . انظر : اللسان : ( خ ص ر )

أ- ففى المثالين الأولين: ﴿ لَبِثْتُ ﴾ ، و: ﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ ، وما يماثلها(١) ، ألح ابن عطية إلى ظاهرة إظهار التاء والثاء ، وإلى إدغام الثاء في التّاء، نحـــو: ﴿ لَبِــتُ ، وأُورِثُمْ ﴾ ، مع بيان المسوّغ الصّوتى المؤدّى إلى ذلك، مما يدل على ما يتمتع به ابن عطية من حس صوتى مرهف :

- فالإظهار، والبيان لكل من التاء والثاء، نحو: (لبِشْتُ وأُورِثْتُمْ)، ومسايشتق منهما؛ إنما حدث لأجل المسوّغ الصّوتى وهو: التباين في المخرج، حيث تخسرج الثياء والظاء والذال من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا (٢)، وتسمى: الأصسوات اللثوية؛ خروجها من اللثة (٣).

على حين تخرج الطاء والتّاء والدّال من حيز واحد، وهو: طرف اللسان وأصــول الثنايا العليا (<sup>3)</sup> ويطلق عليها اسم: ( الأصوات الــنّـطُعِيَّة )؛ لخروجها من نِطْعِ الغــار الأعلى، وهو: سقفه، ووسطه (<sup>6)</sup>.

وهناك تباين بين التاء والثاء في الصفة: فالتاء تتصف بالشدة، والثاء تتسم بالرخاوة (٦)

وهذا التباين فى المخرج، وفى صفتى الرخاوة والشدة موجود – أيضا – لدى المحدثين، حيث ينسبون الثاء والظاء والذال إلى الأسنان ،فيسمونىا: ( الأسمانية )، فى حمين يسمون: التّاء والطاء والدال: ( الأسنانية اللَّثوية )

ومما يدل على التباين، والفرق بين صوتي التاء الثاء، هو: أن التاء صـوت أسـناني

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوحيز : ٢١/٩، ٢٥٧/١١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ١٢٥/١١، وشرح المفصل : ١٢٥/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل : ١٢٥/١٠، والنشر : ١٦٠/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤/ ٤٣٣، وأسرار العربية : ص ٢٠٨، وشرح المفصل : ١٢٥/١٠، والنشر : ١٥٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل: ١٠/١٠، والنشر: ١/١٥٩، ١٦٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، ٤٣٥، وسر صناعة الإعراب : ٢١/١، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللغة العربية : ص ٧٩، ومناهج البحث في اللغة ك ص ١٢٧، ١٢٧، والأصوات العربيسة : صُ ٩٨، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٨، ٣٩ .

لثوى انفحارى (شديد) (١)، والثاء: صوت أسناني احتكاكي (رخو) (٢) وقد أدى هذا التباين المذكور إلى إظهار التاء والثاء لدى من أظهرها.

- وأما إدغام الثاء في التاء ، نحو : (لَبِتُ في : لَبِثُ )، وما يشتق منه، وفي : ( أُورِتُمْ في : أُورِثْــتُم )، فلأجل عامل صوتى، وهو :

أنه على الرغم من اختلاف وتباين مخرج الثاء عن مخرج التاء، ووجود اختلاف في صفى الشدة والرخاوة، إلا أن بين مخرجيهما قرب، فهما يشتركان في طرف اللسان، ويكمن الخلطف في كون التاء من أصول الثنايا العليا، والثاء من أطرافها (٢)، كما يشتركان في صفات الهمس (٤)، والاستفالة، والانفتاح، والاصمات (٥).

وهذا القرب المخرجي، والاتحاد في صفة الهمس، وغيرها، هو الذي سوَّغ إدغام الثاء في التاء، فتحول الصوت الرخو وهو : (الثاء) في : (لَبِثْتُ ) وغيرها، إلى نظيره الشديد فصار : لَبتُّ ، وأُورتُمْ ).

وهذا النوع من إدغام الأول في الثاني يسمى التأثر الرجعي (٢)، أو المماثلة الرجعية (٧).

ب- وأما في المثال الثالث : ﴿ أَثَّاقَلْتُمرٌ ﴾، فقد أشار ابن عطية إلى إدغام التاء في

الثاء، نحو: ( اتَّاقَلْتُم )، وهو عكس ما تقدم من إدغام الثاء في التاء.

وأما العلة الصوتية لهذه الظاهرة الإدغامية، فهي كما يلي:

أن أصل هذه الكلمة : ( تَثَاقَاتُهُم )، فاجتمعت التاء مع الثاء، وهما متباينان في المخرج

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات العربية : ص ١٠١

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ١١٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٣٤/٤، وشرح المفصل: ١٢٨/١٠، والنشر: ١٦١/١، والأصوات اللغوية: ص ٤٧،
 ٢٢، ومناهج البحث في اللغة: ص ١٢٧، ١٢٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : أسرار العربية : ص ٢٠٩، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠، ١٣٠، وأحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١١٨، وهدية القارئ : ص ٨٠–٨٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٨١

، وفي صفة الرحاوة، والشدة، إلا أنه بين مخرجيهما نوع من القرب؛ إذ يخرجــــان مــن طرف اللسان، فتختص التاء بأصول الثنايا العلما، والثاء بأطرافها (١)، كمايي مترك الصوتان في صفة الهمس (٢)، والاستفالة، والانفتاح، والاصمات (٣).

وهذا القرب في المخرج والاتحاد في بعض الصفات هو الذي أدى إلى إدغام التاء في الثاء في : ( تَثَاقَلْتُمْ ) على وزن تفاعلتم، التي صارت : ( اللَّاعَلْتُمْ ) على وزن افّاعلله التاء فتحول صوت التاء المتسم بالشدة إلى صوت الثاء الموصوف بالرخاوة، وذلك بإدغام التاء في الثاء تقليلا للجهد العضلي (<sup>3)</sup>، مع ما في ذلك من وضوح الصوت بما ينسم مع طبيعة الحضارة؛ ولذلك يقال : إن هذا الإدغام منبثق من القبائل الحضرية (<sup>6)</sup>.

### ٩-إدغام التاء في حروف الصفير \*

أ- إدغام التاء في الصاد:

عند قوله تعالى : ﴿ فَأَنتَ لَهُ و تَصِدَّى ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١، والنشر : ١٦٠/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب: ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعراب :١/٠١، والأصوات اللغوية: ص ٤٧، ٦٢، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٧، ١٢٣ ز

<sup>(</sup>٣) ينظر : أسرار العربية :ص ٢٠٩، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠، ١٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ١٧٤

<sup>\*</sup> تسمى الصاد، والسين ، والزاى: حروف الصفير؛ لأن الصوت الخارج عَمُد النطق بما يشبه الصفير، وهـــو مــن صفات القوة فيها . انظر : الكتاب : ٤/٤٠٤، و أسرار العربية : ص ٢٠٨، والتذييل والتكمل في شـــرح التسهيل : مخطوط : ج٢ ص ٢٢١/ب، والتمهيد في علـــم التحويــد : ص ١٠١، ١٠١، والدراســات الصوتيةعند علماء العربية : ص ٤٠

<sup>(</sup>٦) سورة عبس :٦

قال ابن عطية (١) : (( وقرأ ابن كثير، ونافع : ( تَصَّدَّى )، بشد الصاد على إدغام التاء (٢) .

وقرأ الباقون ،والأعرج، والحسن، وأبو رجاء، وقتــــادة، وعيســــى، والأعمــش: (تَصَدَّى)، بتخفيف الصاد (۳)، على حذف التاء )) .

ب- إدغام التاء في السين:

عند قوله تعالى : ﴿ وَجَآءَتُ سَكُرُةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقُّ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ أبو عمرو: ( جَـاءَت سَّـكْرَةُ )، بإدغـام التـاء في السين (٢)))

ج- إدغام الناء في الزاي :

عند قوله تعلل: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهُفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِين ﴾ (٧) .

قال ابن عطیة (<sup>(۸)</sup> : (( وقرأ ابن کثیر، ونافع، وأبو عمرو : ( تَــــزَّاوَرُ )، بتشــدید الزای، وإدغام التاء (<sup>(۹)</sup> .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٢٣٠/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٢٧٢، والتيسير: ص ١٧٨، والإتحاف: ١٩٨٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٤) سورة ق : ١٩

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٧٣/١٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : النشر : ٢/٥، والإتحاف : ٢/٨٨٤

<sup>(</sup>٧) سورة لكهف: ١٧

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٠/٥٧٣

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ٣٨٨، والتيسير : ص ١١٦، والإتحاف : ٢١١/٢

وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائى : ( تَزَاوَرُ ) بتخفيفها (١)، بتقديـــر : ( تَــتَزَاوَر )، فحذفت إحدى التاءين . وقرأ ابن عامر، وابن إسحاق، وقتادة : ( تَزْوَارُ ) (٢)، في وزن تَحْمَرُ . وقرأ ابنعامر، وأبو رجاء : ( تَزْوَارُ )، بألف بعد الواو )) .

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام التاء في الصاد، والسين، والزاي، وهـــى حروف الصفير، كما أشار – أيضا – إلى التخفيف، وذلك بحذف إحدى التاءين، من: (تَــتَصَدَّى، تَــتَسَوَّى، وتَــتَزَاوَرُ) (ت):

ففي المثال الأول: ﴿ تَصَلَّدُكُ ﴾ ، ومماثله (٤)، أشار ابن عطية إلى إدغام التاء في الصاد .

وفى المثال الثانى : ﴿ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ ، وما يماثله (°)، أشار ابن عطية إلى إدغام التاء في السين .

وفى المثال الثالث : ﴿ تُـُزَا وَرُ ﴾ ، ومماثله (٦) ، أشار بين ابن عطية إلى إدغام التاء في الزاى .

ويقول الإمام الشاطبي (٧) — عن إدغام التاء في حروف الصفير، وغيرها - :

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ٣٨٨، والإتحاف: ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٣) سيأتي ذكرها في مبحث : (حذف بعض الأصوات ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٧٩/١٥ ، ٢٧١/٤ ، ٣٥٧/٦ ، ٣٠٩/١٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ٢٤/١١، ١٢٢/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ٩٠/٩

<sup>(</sup>٧) حرز الأماني : ١٢

# وَفِي عَشْرِهَا والطَّاءِ تُدْغَمُ تَاؤُهَا ﴿ \* وَفِي أَحْرُف وَجْهَان عَنْهُ تَهَلَّلاَ

لما انقضى الناظم صن ذكر الأحرف التي تُدغَم فيها الدال، وهي عشرة أحرف، ذكر أن التاء - أيضا- تُدْغَم في هذه الأحرف العشرة، -التي منها حروف الصفير-، وهدذه الأحرف هي : التاء، والسين، والصاد، والزاى، والضاد، والذال، والثاء، والجيم، والظاء، بالإضافة إلى الطاء (۱).

والتعليلات الصوتية الكامنة وراء إدغام التاء في حروف الصفير، هي ما يلي:

توجد بين التاء وحروف الصفير - التي هي : الصاد، والسين، والـــزاي - علاقــة وركبي من طرف اللسات بعتص التاء بـــأصول الثنايــا من طرف اللسات بعتص التاء بـــأصول الثنايــا العليا، وتختص حروف الصفير بفويق الثنايا السفلي (٢) .

ويقول سيبويه (٣): ((والطاء، والدال، والتاء يُدْغَمن كلهن في الصــاد، والــزاي، والسين؛ لقرب المخرجين؛ لأنهن من الثنايا وطرف اللسان، وليس بينهن في الموضع، إلا أن الطاء، وأختيها من أصل الثنايا، وهن (٤) من أسفله قليلا، مما بين الثنايا) .

أما عند بعض المحدثين فالآصرة الصوتية آكد من ذلك؛ إذ يسمون سبعة أصوات بــــ : ( الأسنانية اللثوية )، وهي : ( التاء، والطاء، والدال، والضـــاد، والـــزاى، والصــاد، والسين) (٥)، مما يرمز إلى عرى مخرجية وثيقة .

وأما من الناحية الوصفية فإن التاء، والصاد، والسين من الحروف المهموسة،وأن الزاي

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٤، ٢٢، والوافى في شرح الشاطبية : ص ٦٣، ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وأسرار العربية : ص ٢٠٨، والنشر : ١٦٠/١، ولطائف الإشارات : ١٩٣/١

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ١٤٦٢/٤، ٦٢٤

<sup>(</sup>٤) أي : حروف الصفير ، وهي : السين والصاد، والزاي

مجهورة، كما أن التاء شديدة، وأحرف الصفير رخوة (١).

وهذا مؤشر لبعض الفروق الصوتية بين التاء وأحرف الصفير، لكن أحرف الصفير المتازت ببعض المميزات الصوتية، التي هيَّأت إدغام التاء فيها :

فالصاد تتقوى بالإطباق، والاستعلاء، والصفير (٢)، والسين تتقوى بالصفير، والـزاى تتقوى بالجهر، والصفير (٣)؛ ولذلك جاز إدغام التاء في كل منها؛ لأن مؤاخاة التـاء مـع الصاد، والسين في الهمس، إضافة إلى العلاقة المخرجية، وامتيـاز الصاد بالإطباق، والاستعلاء، والزاى بالجهر، والصفير، والسين بالصفير، لمما يحسن هذا الإدغام، ويقويـه؛ لأنك تنقل صوت التاء - بالإدغام- من الضعف إلى القوة (٤).

# ١٠ - إدغام التاء في الظاء وعكسه:

أ- إدغام التاء في الظاء:

عند قوله تعالى: ﴿ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَــْرِهِمْ تَظَلَّهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ حمزة، وعاصم، والكسائي: ( تَظَاهَرُونَ )، بتخفيف الظاء (٧). وهذا على حذف التاء الثانية من: ( تَــتَظَاهَرُونَ ) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب : ٤٣٤/٤، ٣٥، وسر صناعة الإعراب : ٢٠/١، ٣١، وشرح المفصل : ١٢٨/١٠، ١٢٩، والأصوات اللغوية : ص ٢٦، ٢١، ٧٧، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٥٩، ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لطائف الإشارات: ١٩٧/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ١٥١،١٥٠/١

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: ٨٥

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٨٢/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: زاد المسير: ١١١/١، وشرح الهداية: ١٧٣/١

وقرأ بقية السبعة : ( تَــظَّاهَرُونَ ) بشد الظاء، على إدغام التاء في الظاء (١) . وقرأ أبو حيوة : ( تُظْهِرُونَ )، بضم التاء، وكسر الهاء.

وقرأ مجاهد، وقتادة : ( تَظَّهَرُونَ )، بفتح التاء، وشد الظاء، والهاء مفتوحة دون ألف، ورويت هذه عن أبي عمرو<sup>(۲)</sup> )) .

ب- إدغام الظاء في التاء:

عند قوله تعسالى: ﴿ قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَاۤ أَوَعَظَتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ اللَّهُ عَلَيْنَاۤ أَوْعَظَتَ أَمْر لَمْ تَكُن مِّنَ اللَّهُ عَلَيْنَاۤ أَوْعَظِينَ ﴾ (7) .

قال ابن عطية (؛) : (( وقرأ ابن محيصن : ( أَوْعَتَ )، بإدغام الظاء في التاء (،) )) \*\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى إدغام التاء في الظاء، وإدغام الظاء في التاء:

ففى المثال الأول : ﴿ تَـُظُلُـهَرُونَ ﴾ ، ومماثله (٢) ، أشار إلى تخفيف الظاء، كما أشار إلى تشديد الظاء على إدغام التاء الثانية في الظاء .

وفى المثال الثانى :﴿ أُوَعَظُتَ ﴾ ، أشار إلى إدغام الظاء فى التاء، وهو عكس المشال الأول، ومماثله .

ولكن ما العلة الصوتية الكامنة، وراء إدغام التاء في الظاء، وإدغام الظاء في التاء ؟:

فالعلة تكمن في . . . :

<sup>(</sup>١) ينظر : الإتحاف : ١/١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٢٩١/١

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء : ١٣٦

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : النشر : ١٧٤/١، والإتحاف : ١٢٢/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز: ١/١٦، ١/١٦٥

أن كـــلا من التاء والظاء يجمعهما طرف اللسان ، والثنايا : فالتاء تختص بأصول الثنايا مع طرف اللسان والظاء تختص بأطراف الثنايا مع طرف اللسان (١) .

ويطلق المحدثون على التاء وأخواها لقب: الأصوات الأسنانية، وعلى الظاء وأخواها لقبب: الأصوات الأسنانية اللثوية (٢)، وهو وصف لا يختلف عن وصف القدامي إلا من الناحية الاصطلاحية (٣).

وهمذا القرب في المخرج هو الذي أدى إلى إدغام التاء في الظاء، كما أدى إلى إدغام الظاء في التاء.

بيد أن هناك فروقا صوتية بين الصوتين، وهي : اتصاف التاء بالهمس، والشدة، والانفتاح، والاستفالة، واتصاف الظاء بالجهر، والإطباق، والاستعلاء، والرخاوة (٤).

وهـــذه الموازنة الصوتية تريك أن الظاء أكثر قوة من التاء، مما يعطى إدغام التاء فيها قوة صوتية؛ لأن الحرف الضعيف يتحول - بالإدغام - إلى حرف قوى (°).

وأما إدغام الظاء في التاء، فهو حائز – أيضا – لقرب المحرجين، ولكن أقل قوة من إدغام التاء في الظاء؛ لأن الصوت القوى – الذي هو الظاء – يتنازل بالإدغام عن بعض صفاته القوية؛ ولذلك قيل: إن الْمُدْغِمَ – هاهنا– يبقى صفة الإطباق ، التي تتصف بما الظاء (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ٣٣/٤ وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١، وأسرار العربية :ص ٢٠٨، ٢٠٩، والنشر : ١/ ١٦٠، ١٥٩

<sup>(</sup>٢) يــنظر : الـــلغة العـــربية معناها ومبناها : ص ٧٩، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٤٣، ٤٥، والأصوات العربية:ص ٨٩، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٨، ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات العربية : ص ٩٢، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤ - ٤٣٦ ، وسر صناعة الإعراب : ٢٠٠١ - ٢٠٢ ، وشرح الشافية : ٣٢٥٧ - ٢٦٢ ، ولل علم اللغة : ولطائف الإشارات : ص ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٦ ، ١٢٦ ، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٥٤ ، ٥٩ ، والأصوات العربية: ص ١٠١ ، ١٠٩ ،

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشف: ٢٥١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : النشر : ١٧٤/١، والإتحاف : ١٢٢/١

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

#### ١١-إدغام التاء في الشين:

عند قولم تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَا ۚ ذَالِكَ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (۲): (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وابن كثير: ( تَشَقَّــق )، بتشـــديد الشين (۳).

وقرأ الباقون: (تَشَقَّق )، بتخفيف الشين (١) ).

\*\*\*\*

وهمنا نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرة التشديد والتخفيف للشين في المثال السابق، ومسا يماثله (٥)، وقد جاء تشديدها من إدغام التاء فيها وتخفيفها بحذف إحدى التاءين (٦):

وعلة تشديد الشين صوتيا، هو كما يلى:

أن هذا التشديد جاء من إدغام التاء في الشين ، فأصل الكلمة : ( تَــتَشَقَّق )، فمـــال الحرميان ، وهما : نافع وابن كثير ، مع ابن عامر إلى إدغام التاء في الشين، فصارت الكلمة : ( تَشَقَّق )؛ وذلك لأن الشين يلحق بمخارج أصوات طرف اللسان (٧) .

فعلى الرغم من أن الشين تخرج (( من وسط اللسان بينه، وبيين وسط الحنيك الأعلى)) ((^)، والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العلييا (^)، والمخررج - بهيذا

<sup>(</sup>١) سورة ق : ٤٤

<sup>(</sup>٢) المحرر الوحيز : ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٢٠٨، ٢٠٨، وزاد السير : ٨٤/٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١/١٨، ٢٦٦، ٣٤٢، ٢٠/١٢

<sup>(</sup>٦) سَيُأْتِي دراسة التخفيف في : (حذف بعض الأصوات)

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/١٤، والحجة لابن خالويه : ٢/٥١٠

<sup>(</sup>٨) الكتاب : ٤٣٣/٤، وانظر : سر صناعة الإعراب : ١/٧٤

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدران السابقان ، وأسرار العربيَّةِ: ص ٢٠٨

الوصف - يوحى بوطور نوع من البعد المخرجي بين الصوتين، إلا أن الشين للممين ببعض السمات الصوتية، التي تجعلها قريبة إلى أصوات طرف اللسان؛ إذ وصفها سيبويه بالاستطالة والتفشي، حيث قال (۱): ((والشين لا تدغم في الجيم؛ لأن الشين استطال مخرجها؛ لرخاوتها، حتى اتصل بمخرج الطاء، فصارت مترلتها منها، نحوا من مترلة الفاء مع الباء، فاحتمع هذا فيها، والتفشي )).

فواضح من النص أنه : إذا اتَّصل مخرجها بالطاء، فقد اتَّصل بالتاء \_ أيض\_ا -. لأن التاء والطاء من مخرج واحد .

أما العلماء بعد سيبويه فقد درجوا على وصف الضاد بالاستطالة والتفشى (7), وعلى وصف الشين بالتفشى (7), وهو وصف دقيق للغاية (1)؛ لأن الشين تفشى، وانتشرت فى الفم حتى اتصلت بمخرج اللام (7)، أو الطاء (7)، أو الظاء (8).

وتفشى الشين على ثلاث مراحل (٨):

- أعلاها : أن تكون الشين مشددة، نحو قولك : ( أعوذ بالله من الشَّيْطَان الرَّحيم)، وقوله تعالى : ﴿ فَكَبُشَّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴾ (أ) . ويلحق بما ما كان التشديد. لأجل إدغام التاء فيه، نحو : ( تَشَقَّق )، الذي نحن بصدده .

- وأوسطها : أن تكون الشين ساكنة، نحو قوله تعــــالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىلهُ

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٤/٨٤ ٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٨/١، والنشر: ١٦٣/١، والتمهيد: ص ١٠٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : النشر : ١٦٣/١، والتمهيد : ص ١٠٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : الدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٨٧

<sup>(</sup>٥) ينظر :شرح المفصل : ١٢٥/١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر: ١٦٣/١، ولطائف الإشارات: ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: التمهيد: ص ١٠٧

<sup>(</sup>٨) ينظر تفاصيلها في : التمهيد : ص ١٣٨، ١٣٩، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٠١

<sup>(</sup>٩) سورة الصافات : ١٠١

# مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثَّـوَكُ ﴾ (١) .

وأدناها: أن تكون الشين متحركة، فيجب إظهار تفشيها حتى لا تصير كالجيم، نحو قولك: (يَخْشَى)، وإن وقع بعدها الجيم، وجب بيان الشين، حتى لا تقرب من الجيم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُور سَيْنَآءَ ﴾ (٢).

وذهب بعض المحدثين إلى وصف الشين بالصفير، ولكنها أمَّر تصويت من صفير السين (٣).

وأيا كان الاختلاف في وصف الشين بالزيادة أو النقص، إلا أنه صوت يتسم ببعض السمات الصوتية القوية، التي جعلتها قريبة من مخارج حروف اللسان، مما جعلهم يدغمون التاء فيها، وهو إدغام حسن ؟ لأنه نقل لصوت التاء من الضعف إلى القوة؟ لأن الشيين أقوى من التاء (1)، من الناحية الصوتية حيث إنما — كما تقدم — وصفت بالاسيتطالة، والتفشى، والصفير، وتلك من صفات القوة .

# ١٢ - إدغام الضاد في تاء الافتعال:

عند قوله تعالى : ﴿ فَمَنِ آضَطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ مِ فَكَانِ فَ لِإِثْمِ فَإِنَّ مَ فَكُمَ مَنَ جَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ مِ فَكَمَ مَن آلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (\*) .

قال ابن عطية (٦): (( وقرأ ابن محيصن: ( فَمَنِ اطُّرَّ )، بإدغام الضاد في الطاء، وليس

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۲۱

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: ٢٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٧٨، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٦٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لركم على : ١٤٥/٥، والكشف : ١٤٥/١

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : ٣

<sup>(</sup>٦) المحور الوجيز : ٣٢/٥

بالقياس، ولكن العرب استعملته في ألفاظ قليلة استعمالا كثيرا ))

فبعض العرب يقول: (اطَّجَع، واضَّجَعَ، في: اضْطَجَعَ)، وقد ذكر سيبويه هذه الظاهرة الصوتية (من الإدغام وعدمه)، بقوله (۲): ((والضاد في ذلك (۳)، بمترلة الصاد؛ لما ذكرت لك من استطالتها، كالشين، وذلك قولك: (مُضْطَجِعٌ، وإن شئت قلت: مُضَّجِعٌ، وقد قال بعضهم: (مُطَّجِعٌ)، حيث كانت (٤) مطبقة، ولم تكن في السمع كالضاد، وقربت منها، وصارت في كلمة واحدة )).

وقد حاءت كلمة : ( مُطَّجع ) - بإدغام الضاد في الطاء - في قول الراجز (°): لَمَّا رَأَى أَنْ لاَ دَعَـهُ وَلاَ شِبَعْ مَالَ إِلَى أَرْطَاة حِقْفٍ فَاطَّجَعْ.

ويروى : ( فَاضْطَحَع )، وهو الأقيس، والأكثر (٢) .

ويروى : ( فَالْطَحَع )، بإبدال الضاد لاما (٧) .

ولكن ما العلة الصوتية المربيَّة لإدغام الضاد في الطاء، المقلوبة من تاء الافتعال؟

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠٦١، ٢/٠٥

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٤٧٠/٤

<sup>(</sup>٣) أي : في عدم إدغامها في غيرها .

<sup>(</sup>٤) أي : الطاء

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في : ص١٤٦٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ١٠٦/١، والمخصص: ٢٤/٨

<sup>(</sup>٧) ينظر : أوضح المسالك : ٢١١/٤، والنسان : (ض ج ع )

وهذه الأواصر الصوتية تتمثل في :

أن كلا من الضاد والطاء يتسم بالإطباق، والاستعلاء، والاصمات، والجهر - عند القدامي - (1)، بالإضافة إلى القرب المخرجي؛ بسبب استطالة الضاد، (( لأنما اتصلت بمخرج اللام، وتطأطأت عن اللام، حتى خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسلنان، ولم تقع من التنسية موضع الطاء؛ لانحرافها، لأنك تضع للطّاء لسانك بين السّين السّين يتن، وهي مع ذا مطبقة، فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك أدغموها فيها )) (٢)

أما عند المحدثين فالآصرة المخرجية بين الضاد والطاء آكد من ذلك؛ إذ تنضويان تحت مخرج صوتى واحد وهو: ( الأسنانية اللثوية )، بالإضافة إلى اتّصافهما بالإطباق والاستعلاء، لكنهم خصصوا الجهر للضاد، والهمس للطاء (٣)

وقد أدى ذلك إلى إدغام الضاد في الطاء، نحو: اطَّــرَّ واطَّجَـع، في: اضطر، واضطجع)، ولكن كليهما من أصل آخر هو أي: اضطر من: الضرر)، (واضطجع من الضَّجَع)، فلم ابنى منهما افتعل، صار: اضْـتَـرَّ ،واضْـتَجَع، ثم إنه نظرا؛ لاختــلاف التاء عن الضاد بالانفتاح، والشدة، والهمس، والاستفالة، والمخرج، فقد حدى والعرب إلى

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤-٤٣٤، وسر صناعة الإعراب : ١٠٠/-٦٠، والنشر : ١٦١/١ ولطائف الإشارات : ٢٠٥/١

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٤/٥/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢٦-٦٣، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٠-١٢٢، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٢٥، ١٠٠، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٨، ٩٢-٩٠، والأصــوات العربيــة بــين اللغويين والقراء : ص ١٠٧، ١٠٣، ١٠٧، ١٠٣، ١٠٧،

الـــتقريب بين أصوات الكلمة الواحدة؛ فرارا من التنافر، فأبدلوا التاء إلى أقرب الحروف إليها، وهي الطاء؛ التي من مخرجها، وهي موافقة للضاد بالإطباق، والاستعلاء، فتجانست – بذلك – أصوات الكلمة الواحدة؛ إذ صارت: (اضطرّ، واضطجع)؛ ليجرى لساهم على سنن واحد (۱).

وهــذا مــن تأثير الصوت الأول على الثانى، فجذبه إليه، حتى صار صوتا مماثلا له، ويســمى التأثر التقدمي (٢)، أو التأثر المقبل الجزئى؛ لأن المماثلة لم تكن كاملة، بل كانت في بعض الخصائص الصوتية (٣).

ثم إن بعضهم آثر زيادة الانسجام الصّوتى ،والاتحاد اللّفظى، فمال إلى إدغام الضاد في الطاء، فأصبحت: (اطّرَ من: اضْطَرَ)، (واطَّجَع من: اضْطَحَع)، وهذا تقريب بعد تقريب، فقد أثر الصوت الثاني في الأول، فَأَدْغِمَ فيه فصارت: (اطّرَ، واطَّجَع)، وهذا من التأثر الرجعى (أ)، أو التأثر المدبر الكلى الأن المماثلة بين الصوتين كانت تامة (أ) بأن انمحت الصوت الأول في الثاني، فجاءت الخطوات هكذا:

الضَّرَر، والضَّجَع: اضْ تَرَّ واضْ تَجَع: اضْ طَرَّ واضْ طَجَع: اطَّرَّ واطَّجَع. ولكن هذا الإدغام للضاد في الطاء: (اطَّرَّ، واطَّجَع)، لم يستحسنه العلماء لسببين: أولا: أن الضاد تتسم بالاستطالة، والفشو، والانتشار، والإدغام مذهب بحذه الصفة، وكما أن الضاد من الحروف التي لا تُدْغَمَ في مقاربها، وإنما يُدْغَمُ مقاربها فيها (٢).

ثانيا : أن هـذا الإدغام يؤدى إلى إدغام الأصلى في الزائد، فالضاد فاء للكلمة من الضرر، وقد دخلتها التاء، التي أُبْدلت طاء ، لما بُنِيَت الكلمة على الافتعال، فعلى هذا كان

<sup>(</sup>١) ينظر : الخصائص : ٢٢٩/٢، ١٤١، وشرح الملوكي : ص ٣١٦–٣١٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٧١

<sup>(</sup>٣) ينظر : التطور اللغوى : ص ٢٢-٢٤، ومحلة مجمع اللغة العربية : ج٣٣ ص ١١٥، ١١٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : التطور اللغوى : ص ٢٢، وبحلة بحمع اللغة العربية : ص ١١٦، ١١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٢٠، ٤٦٦/٤، والمحتسب : ١٠٦/١

إدغام الضاد في الطاء إدغاما للأصلى في الزائد (١)، وهذا هو السر في قول ابن عطية: إنَّه ليس بالقياس (٢).

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك سمات صوتية، وأخرى سماعية، قد تضفى على هــــذا الإدغام لونا من القوة:

١- أن هذا الإدغام مما سمع مثله عن العرب، ولوفى ألفاظ معدودة، فهو بذلك، وإن كان ضعيفا في القياس، مُقوى في الاستعمال.

٢- أن الطاء تتسم بصفات القوة، وهي : الجهر - عند القدامــــي- والإطبـــاق،
 والشدة، والقلقلة، والاستعلاء، وهي أعلى وأقوى الحروف المستعلية (٣).

وهذه الصفات الصوتية القوية، هي التي سوغت إدغام الضاد في الطاء.

# ١٣ - إدغام الفاء في الباء:

عند قوله تعالى : ﴿ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ (١٠).

قال ابن عطية (٥): (( وأدغم الكسائي : الفاء في الباء، في قوله : ﴿ نَخْسِفُ

· (٦) ﴿ وَهِا

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ٢/٨/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر قوله في : ص٦٧٦ مع٧٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : النشر : ١٦١/١، ولطائف الإشارات : ٢٠٦/١

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ : ٩

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١١٢/١٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٥٢٧، والنشر : ١١/٢

قال أبو على (١): وذلك لا يجوز؛ لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء، فلا تُدْغَم الباء فيها، وإن كانت الباء تُدغَم في الفاء، كقوله: ( اضْرِب قُلاَنًا )، وهذا كما تُدْغَم الباء في الميم، كقوله: ( اضْرِب مُحَمَّدًا )، ولا تُدْغَم الميم في الباء، كقولك: ( اضْمِمْ بَكْسرًا )؛ لأن الباء انحطت عن الميم؛ بفقد الغنة، التي في الميم).

\*\*\*\*

فيما سبق: نجد ابن عطية قد أشار إلى إدغام الفاء في الباء؛ وذلك لا تقتضيه قواعد، وأصول جمهور نحاة البصرة؛ لأن الفاء فيها زيادة صوت؛ إذ جعلها بعضهم من حروف التفشي (٢)، وتفشيها هو التأفيف الذي فيها (٣)، وهو الصوت الذي يخرج من الفم بعد النطق بالفاء، وليس في الباء هذا الصوت (١).

والفاء ضمن الحروف التي لا تُدْغَم في مقاربها، وإنما يُدْغَم مقاربها فيها (٥)، ويجمعها قولك : ( ضُمَّ شَفْر ) (٦)، وكذلك كل حرف فيه زيادة صوت فلا يجوز إدغامه فيما هو أنقص منه صوتا (٧)، وبناء على هذا فإنم لم يرتضوا إدغام الكسائي الفاء في الباء (٨).

وأما مذهب القراء، والكوفيين، وبعض النحاة، واللغويين، فإنه يجيز إدغام الفاء في الباء، كما جاء في قراءة الكسائي (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة : ٦/٨، ٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ١٦٣/١، ولطائف الإشارات : ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح المفصل: ١٣٤/١٠، وشرح الشافية: ٢٧٠/٣، والنشر: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل : ١٣٤/١٠، وشرح الشافية : ٣٧٠/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٤٤٧/٤-٩٤٤، والتكملة : ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١١٤ /١

<sup>(</sup>٧) ينظر : التكملة : ص ٢٧٦، ٢٧٧، وشرح المفصل : ١٣٣/١، ١٣٤، وشرح الشافية : ٣٧٠/٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٩٢ الحجة لأبي على : ٨/٦، ٩، والتبصرة والتذكرة : ٢٩٥٦/٢

وإلى المذهبين يشير الإمام الشاطبي بقوله (١):

# وَمَعْ جَزْمِهِ يَفْعَلْ بِذَلِكَ سَلَّمُوا \* وَنَخْسَفْ بِهِمْ رَاعُوا، وشَذَّا تَــثَقَّلاَ

فقد ألمح فى الشطر الثانى إلى قراءة الكسائى إدغام الفاء فى الباء، وأن ذلك شاذ عند النحاة، كما شذ عندهم إدغام اللام المجزوم من : ( يَفْعَلُ )، وأما عند القراء فليسا بشاذين؛ لأن الشاذ عندهم ما لم يثبت تواتره، وقراءة الكسائى إدغام الفاء فى الباء، ممسا ثبت تواترها (٢).

و أعتقد أن ما ذهب إليه الكوفيون، والقراء، وبعض النحاة من إجازة إدغام الفاء في البله هو الأقرب إلى الصواب؛ لأن التعلق بقاعدة أن : ((كل حرف فيه زيادة صوت لا يدغم فيما هو أنقص صوتا منه)) (") - لا يخلو من النظر : من جهة أن النون مع زيادتما بالغنة تُدغَم في حروف ((يرملون))، إدغاما بغنة ، وبغير غنة (أ)، قال في الممتع (أ) : ((أما إدغامها بغير غنة فعلى أصل الإدغام؛ لأنك إذا أدغمتها صار اللفظ بما من جنس ما تُدغَم فيه، فإذا كان ما بعدها غير أغن ذهبَت الْغنة؛ لكولها تصير مثله)).

أى : تصير مع الراء راء، ومع اللام لاما (٦) ..... وهكذا .

فإذا أجازوا ذلك - مع ما فيه من صياع الميزة الصوتية، ومع بعد مخرج النون عن مخرج الياء والواو - فلأن يجيزوه مع قرب المخرج من باب أولى؛ إذ لا فرق بين إذهاب فضيلة النون بالإدغام، وإذهاب فضيلة الفاء به، خاصة إذا عضده سماع، وورد في قراءة متواترة عن مثل الكسائي.

<sup>(</sup>١) حرز الأماني : ٢٣

<sup>(</sup>٢) سراج القارئ المبتدئ : ص ٩٩، و الوافي في شرح الشاطبية: ص ١٣٦، ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) التكملة : ص ٢٧٦، ٢٧٧ وانظر : شرح المفصل : ١٣٣/١٠، وشرح الشافية : ٣٠/٢٧

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبصرة والتذكرة ٢/٢٦، ٩٦٣، وشرح المفصل: ١٤٤/١٠

<sup>(</sup>۵) ج۲ ص ۲۹۲

<sup>(</sup>٦) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٦٩٢/٢، ٦٩٣

#### و لإدغام الكسائى - الفاء في الباء - وجهه الصوتى، وهو كما يلى :

۱-أن بين الصوتين اشتراك في المخرج، حيث يخرجان من الشفة، فمخرج الباء من الشفتين، ومخرج الفاء من الشفة السفلي، مع أطراف الثنايا العليا (١)، وهذا الاتحداد في المخرج يسوغ إدغام الفاء في الباء، كاصة وأن الفرق بين مخرجيهما ضئيل جدا(٢).

7- أن بينهما اشتراك في منع إدغام لام التعريف فيهما، كما أن الباء أقوى من الفده؛ للجهر، والشدة اللذين فيها، مع رحاوة، وهمس الفاء "، ففي إدغامها في الباء نقل لها من الضعف إلى القوة، ومع ذلك فإن البصريين يكرهون هدذا الإدغام، في حدين يجيزه الكوفيو (؛).

# ٤ ١-إدغام النون في الميم والواو:

أ- إدغام النون في الميم:

عند قوله تعالى : ﴿ طَسَمَ ﴿ يَلُكُ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ (٥)

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر – عن عاصم : ( طِسـم ) بكسر الطاء <sup>(۷)</sup>.

وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: بفتحها (^)، وبإدغام النون من: (سين) في الميم (١)٠

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وما ذكره الكوفيين من الإدغام : ص ٦٥، والممتع : ٦٧٠/٢، والأصوات اللغوية : ص ٢٥ والأصوات العربية : ص ٩٢ و

<sup>(</sup>٢) ينظر: علم اللغة العربية: ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ١٥٦/١، وعلم اللغة، مقدمة للقارئ العربي : ص ١٥٣، ١٧٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف: ١٥٦/١، وشرح الهداية: ١٤/١

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٢،١

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٢/٩٤

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٤٧٠) التيسير: ص ١٣٤، والنشر: ١٥/٢، والاختيار في القراءات العشر: ٢٦٢/١، ٢٦٣

<sup>(</sup>٨) أي : بفتح الطاء

\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق

وقرأ حمزة وحده بإظهارها، وهي قراءة أبي جعفر، ورُوِيَت عن نافع . (۲)
وروى يعقوب — عن أبي جعفر، ونافع – : قطع كل حرف منها على حدة (۳) .
قال أبو حاتم : الاختيار فتح الطاء، وإدغام آخر (سين) في أول (ميم)، فتصيير الميم متعلقة ))

ب- إدغام النون في الواو:

عند قوله تعالى : ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عـــامر، وحمــزة، وحفص – عن عاصم - : ( نون )، بسكون النون، وهذا على أنه حرف منفصل، فحقه الوقوف عليه (٦).

وقرأ قوم منهم الكسائي : ( نُ وَّالْقَلَمِ )، بالإدغام بغير غنة، وقرأ آخرون : بالإدغـــام بغية (٧) .

وقرأ الكسائى، ويعقوب - عن نافع -، وأبو بكر - عن عاصم - : بالإخفاء بين الإدغام والإظهار  $\binom{(\wedge)}{)}$  .

\*\*\*\*

فيماستى

- تحدث ابن عطية عن حالات للنون - بما فيها من الإظهار، والإدغسام -

the contract that the contract

(١) ينظر : السبعة : ص ٤٧٠، والتيسير : ص ١٣٤، والنشر : ١٥/٢

(٢) ينظر : الاختيار فى القراءات العشر : ٢٦٢/١، ٣٦٣

(٣) تنظر: المصدر السابق

(٤) سورة القلم: ١

(٥) المحرر الوجيز : ١٦/٧٧

(٦) ينظر : السبعة : ص ٦٤٦

(٧) ينظر: المصدر السابق ، والتيسير : ص ١٤٨، والنشر : ١٥/٢

(٨) تنظر : المصادر السابقة نفسها .

عند التقائها بالميم، كما في المثال الأول: ﴿ طَسَمَ ﴾ ، ومماثله (١) ، وعند التقائسها بالواو كما في المثال الثاني: ﴿ رَبِي وَٱلْقَلَمِ ﴾ ، ومماثله (٢).

وإلى مذاهب القراء في : ﴿ طَسَمَ ﴾ يشير الإمام الشاطبي بقوله (٣) :

وَطَاسِينَ عِندَ الْمِيمِ فَازَ .....

فأخبر أن النون من هجاء: (السين) تظهر عند التقائها بالميم في: ﴿ طَسَمَ ﴾، الواقعة في أول الشعراء، والقصص – للمشار إليه بالفاء في قوله: (فاز)، وهو حمزة، فتعين للباقين إدغام النون – من هجاء (سين) – في الميم (٤٠).

وقوله: (عِندَ الْمِيمِ)، احترز به من: ﴿ طَسَلَ ﴾، الواقعة في أول سورة النمل (٥٠)؛ فإنما مخفاة لكل القراء (٦٠).

وعن التقاء النون مع الواو يقول الشاطبي (٧).

وَيَاسِينَ أَظْهِرْ عَنْ فَتَى حَقُّهُ بَدَا \* وَنُونَ، وَفِيهِ الْخُلْفُ عَن وَرْشِهِمْ خَلاً

أمر بإظهار النون من هجاء ( سين ) عند التقائها بالواو، في قوله تعالى: ﴿ يُسَلُّ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (٨)، وبإظهار النون الأخيرة من هجاء ( نون ) عند التقائسها

<sup>(</sup>١) ينظر : انحرر الوجيز : ٢٠٦/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ١٨٦/١٣

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني : ٢٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٠٠، والوافي في شرح الشاطبية : ص ١٣٧

<sup>(</sup>٥) الآية: ١

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) حرز الأماني : ص ٢٣

<sup>(</sup>٨) سورة يس: ١، ٢

مع الواو فى قوله تعالى : ﴿ رَبِّ وَٱلْقَلَمِ ﴾ (١) المشار إليهم بالعين، والفاء، والحاء، والباء، فى قوله : (عَن فَتَى حَقَّهُ بَدَا)، وهم : حفص، وحمزة، وابن كثير وأبو عمرو، وقالون ، وتعين للباقين القراءة بالإدغام ، عدا ورش فإنه له وجهان : الإظهار، والإدغام (٢).

أما العلة الصوتية المؤدية، لإظهار النون ، وإدغامها لدى الميم، والواو – في هذه المواقع – فهي ما يلي :

أولا: قد حدث إظهار النون عند الميسم، والسواو ف: ﴿ طَسَمَ ﴾ (")، و: ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَرُوفُ مِن حروفُ التهجي، السي افتتح بما بعض السور القرآنية، وهي مبنية على الوقف، والسكوت مقدر على كل حرف منها (ه)، بالإضافة إلى أن بعض تلك الحروف منفصلة عما بعدها، مثل: ﴿ يَسَ وَاللَّهُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (")؛ فلذلك في وَاللَّهُ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (")؛ فلذلك أظهر النون من أظهرها في القراءة (٨).

ثانيا: إدغام النون في السميم في: ﴿ طَسَمَ ﴾ (٥)، وكذا إدغامها في السواو

<sup>(</sup>١) سورة القلم: ١

<sup>(</sup>٢) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٠٠، والوافي في شرح الشاطبية : ص ١٣٦، ١٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، والقصص : ١

<sup>(</sup>٤) سورة القلم: ١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٦٧ الحجة لأبي على : ٥/٥٥٥، ٦/٦٥

<sup>(</sup>٦) سورة يس: ۲،۱

<sup>(</sup>٧) سورة القلم: ١

<sup>(</sup>٨) ينظر : أحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٧٤

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء، والقصص: ١

ف : ﴿ يَسَ ﴿ وَاللَّقُرْءَانِ اللَّهِ وَمَا يَدْعُمُ النَّونُ فِي هَذَهُ الحَروف، لا يراعي السكوت يَسْطُرُونَ ﴾ (٢) قد حدث؛ لأن الذي يدغم النون في هذه الحروف، لا يراعي السكوت المقدر عليها، بل يجريها مجرى الاتصال، فتكون متصلة بما بعدها كاتصال غيرها (٣).

ومما يشجع على ذلك: أن هناك آصرة صوتية قوية، بين النون والميم، : فالنون تُدغَم فيهما؛ لأنما تشترك مع الميم في الغنة، والجهر، والانفتاح، والاستفالة، والرقة، والتوسط بين الرحوة، والشدة (٤).

وهناك أوجه شبه بين النون وكل من الميم، والواو، والتي منها :

- قول سيبويه (٥) - مبينا ما بينها وبين الميم من صلة -: (( وتدغم النون مع الميسم؛ لأن صوتهما واحد، وهما مجهوران، قد حالفا سائر الحروف التي في الصوت، حتى إنك تَسمَع النون كالميم، والميم كالنون، حتى تَستَبَسيّن، فصارتا بمترلة اللام والراء في القسوب، وإن كان المخرجان متباعدان، إلا أنهما اشتبها؛ لخروجهما جميعا من الخياشيم)).

وهذا القرب أدى إلى إدغام النون في الميسم في مشل: ﴿ طَسَمَ ﴿ عَلَكُ عَالَكُ عَالَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) سورة يس: ۲،۱

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الهداية : ١/٥٨، وأحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٧٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٠٢/٤، وشرح الشافية: ٣/٢٧٦، والممتع: ٢٩٥/٢، ٢٩٥٦، ولطائف الإشارات : ١٣٥-١٣٥، ولطائف الإشارات : ص ١٣٥-١٣٥، والأصوات اللغوية: ص ١٣٥-١٣٥، ومناهج البحيث في اللغية: ص ١٣٥-١٣٥، والأصوات العربية: ص ١٣٠-١٣٠،

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٤٥٢/٤ ، ٥٣

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ، والقصص : ١

<sup>(</sup>٧) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٢/ ٤٣٤- ٤٣٦، والممتع: ٢٩٦/٢

تتصف بما النون، تشبه اللين الذي تتسم به الواو، فالغنة فضيلة في صوت النون، كما أن اللين فضيلة في صوت الواو (١).

فلهذا الشبه بين صوتيهما، ولتلك الأواصر الصوتية أُدْغِمَت النون في الواو، بغنة، وبغير غنة كما صرح ابن عطية بذلك (٢).

فإن كان بغير غنة؛ فلأن النون ستصير مع الواو واوً<sup>(٣)</sup>، وهو الإدغام الكامل <sup>(٤)</sup>.
وإن كان بغنة؛ فلأن صوت النون به غنة، ومن الأفضل أن لا تفقـــد هــذه العنــة بالإدغام، حتى يكون لصوت النون أثر عند الإدغام <sup>(٥)</sup>.

والإدغام بغنة هو الإدغام الناقص ، وقد سمى بذلك لذهاب النون في الإدغام مع بقاء صفتها، وهي الغنة (٢) ، وبقاء الغنة عند إدغامها هو الأولى عند جمهور العلماء (٧) ، وإن كان إدغامها بغير غنة جائزا أيضا (٨) .

ثالثًا: يلاحظ عند إدغام النون في الميم، والواو الأمور التالية:

١ – أن النون والميم، وإن اتصفتا بالغنة، إلا أن النون أمكن في الغنة من الميم؛ لقربما من الخيشوم (٩).

٢- أن ملازمة الغنة للصوت الجديد - الناتج عن إدغام النون في الواو- دليل علي وجود صوت النون وعدم خفائه كلية (١٠).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ينظر : : سر صناعة الإعراب : ٢/ ٣٤٤- ٣٦٦، والممتع : ٢٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر قوله في :ص ٣٨٠ من هذا المبحث

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٢/ ٩٦٣، وشرح المفصل : ١٤٤/١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١١٤، وهداية القارئ : ص ١٦٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : الممتع : ٢٩٧/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : أحكام قراءة القرآن الكريم : ص ١٧٥، وهداية القارئ : ص ١٦٧

<sup>(</sup>۷) ينظر: شرح المفصل مصرح عليه النشر: ص ۱۱٤٤/۱، والممتع: ۲۹۷/۲، وشرح الشافية: ۲۲۳۲، والنشسر: ٨١١٠، وشرح طيبة النشر: ص ۱۱٤،

<sup>(</sup>٨) ينظر الكتاب : ٤/٣٥٤، وشرح المفصل : ١٠/ ١٤٤، والممتع : ٢٩٧/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحلة العربية للعلوم الإنسانية: ص ٥١

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المصدر السابق: ص٥٠

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

٣- أنه عند إدغام النون في الواو بغنة، فإن وظيفة اللسان تلغى، حيث يتطور النطق الأنفى، إلى صفة الأنفية، تركب مع نطق الواو، فيكون ذلك دليلا على صورة صوت النون (١) .

٤ - أنه عند الإدغام بغير غنة، فإن صوت النون يتحول إلى مماثلة تامة مع الواو، والميم (٢).

# ٥١-إدغام النون في الظاء:

عند قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (")

قال ابن عطية : (( وقرأ يجيى بن الحارث - وقال :رأيتها في الإمام : مصحف عثمان -: ( لِلمَا مُنْ اللهُ ال

\*\*\*

وقد أشار ابن عطية هنا إلى إدغام النون في الظاء ، وهذا النوع من الإدغام لم يكن على رضى عند بعض علماء اللغة ؛ بسبب فقدان العلة الصوتية الجامعة بين النون والظاء : وقد أورد ابن جني قصة هذه القراءة ، وذكر أن أحدا سميع ابسن الحسارث يقسرأ: (لِنَظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) فقال له : ما سمعت أحدا يقرأها هكذا !.

- فقال ابن الحارث: هكذا رأيتها في الإمام: مصحف عثمان (رض الله عنه) (٠٠). وقد علق ابن جني على هذا قائلا (٢٠):

<sup>(</sup>١) ينظر: المحلة العربية للعلوم الإنسانية: ص ٥١، ٥٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: ١٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ٩/١، ٣٠٩، والتبيان : ٢٦٩/٢، والبحر المحيط : ١٣١/٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحتسب : ٢٠٩/١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق نفسه .

(( ظاهر هذا أنه أدغم نون ( نَــنْــظُرَ ) فى الظاء ، وهذا لا يعرف فى اللغة ويشــبه أن تكون مخفاة ، فظنها القراء مدغمة على عادتهم فى تحصيل كثير من الإحفاء إلى أن يظنوه مدغما، وذلك أن النون لا تُدغَم إلا فى ستة أحرف يجمعها قولك : يرملون )).

وقد تبع أبو حيان ابن جني في توهيم القارئ (١)، وما ذلك إلا لفقدان العلة الصوتية المجيزة؛ لإدغام النون في الظاء .

و أعتقد أنه قد يكون هناك سبب آخر وراء ضعف هذا الإدغام، هو: أن القارئ قد اعتمد فيه على الأخذ من المصحف، دون الاعتماد على الرواية، والأخذ والسماع من الشيخ، مع أن المعروف، والمعتمد لدى القراء هو: الأخذ والرواية عن الشيخ، فصحة الرواية هي الحجة الأولى والأحيرة (٢).

ولكن يمكن أن يعذ ر للقارئ بما يلى ٠٠:

أن النون قد قلبت ظاء ،ثم أُدغِمَت الظاء في الظاء في الظاء ""؛ لأن هناك صفة صوتية واحدة وحمع بين النون والظاء صفة الجهر (ع) فريما كانت هذه الصفة، هي المسوغة لإبدال النون ظاء، ثم إدغامها في الظاء، والله أعلم.

# ١٦-إدغام النون في اللام وعكسه:

أ- إدغام النون في اللام:

عند قول الله عنالى : ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾(٥)

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط: ١٣١/٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : غيث النفع : ص ١٥٣، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبيان : ٢٦٩/٢، وإعراب القراءات الشواذ : ٢٤٠/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، ولطائف الإشارات : ص ٢٠٥، ٢٠٦، والمدخل إلى علم اللغية : ص ٤٥، ٦٦، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٨٠

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ١٠٦

قال ابن عطية (۱): (( وقرأ ابن محيصن: ( لَمِلاَّنِمِينَ )، بالإدغام (۲) )). بالإدغام اللام في النون:

عند قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ

ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

قال ابن عطية (؛) : (( واحتلف النحويون في لفظة ( النَّاس ) :

فقال قوم: هي من: (نَسِيَ)، فأصل (ناس): نَسِيَ، قُلِبَ، فجاء (نَيِسَ)، عُم دخلت الألف واللام. تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفا، فقيل: (نَاسٌ)، ثم دخلت الألف واللام. وقال آخرون: (نَاسٌ) اسم من أسماء عليه الجموع، دون هذا التعليل، دخلت الألف واللام. وقال آخرون: أصل (نَاسٍ): أُنَاسٌ، دخلت الألف واللام، فجاء (الأنسس)، حذفت الهمزة، فجاء: (النَّاس)، أُدْغِمَت اللام في النون؛ لقرب المخارج)).

\*\*\*\*

النوم في المثال الأول، ومماثله (٥)، وفي المثال الثاني – عن إدغام اللام في النون .

والعلة الصونية لإدغام النون في اللام، وعكسه،

القرب المخرجي - عند جمهور القدامي - مع الاتحاد في صفيق الجهر، والانفتـــاح، والاستفالة، والتوسط بين الشدة والرخاوة (٦).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٥/٢٢٣

<sup>(</sup>٢) أى : بإدغام النون في اللام في : ﴿ لَكُمِنَ ٱلْآ تُبِمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠]. ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ٣٥، ٣٦، والبحر المحيط : ٤/٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٨

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١١١/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١١٧/٨

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٤٣٣/٤-٤٣٦، وسر صناعة الإعراب: ٤٧/١، ٢٠٥٠، ولطائف الإشارات: ٢٠٥/١

أما على مذهب الفراء، ومن شايعه (١)، فهما من مخرج واحد وهو طرف اللسان (٢)، وكذلك الحال عند المحدثين، ولكنهم يجعلونهما من الأصوات اللثوية، بالإضافة إلى وصفهما بالجهر، والاستفالة، والانفتاح، والرقة (٣).

وهذه الأواصر، والصفات الصوتية ، هي التي رشحت إدغام النون في اللام، كما رشحت إدغام اللام في النون، .

وهذا الإدغام على مذهب جمهور المتقدمين من باب إدغام المتقاربين.

وأما على مذهب الفراء، ومن تبعه، ومذهب المحدثين، فإنـــه مــن بــاب إدغــام المتجانسين؛ لاتفاقهما في المخرج.

ويبدو أن ابن عطية يتبع مذهب جمهور القدامي؛ ولذلك قال (<sup>3)</sup> - عـــن إدغام اللام في النون -: (( أُدْغِمَت اللام في النون؛ لقرب المخارج)).

### ١٧ - إدغام لام هل وبل:

أ- إدغام لام هل في التاء والثاء:

(١) عند قوله تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ﴾ (٥).

قال ابن عطية (٢) : (( وقرأ الجمهور : ( هَلْ تَعْلَمُ ) بإظهار اللام (٧) .

<sup>(</sup>۱) مثل : قطرب، والجرمى، وابن دريد، وابن كيسان . انظر : النشر : ۱۸۸۱، وأحكام قراءة القرآن الكسويم : ص ۵۳، وهداية القارئ : ص ۵۷

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ١٥٨/١، وهداية القارئ : ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : ص ٧٩، و المدخل إلى علم اللغة : ص ٦٤، ٦٦، والدراسات الصوتيـــة عند علماء العربية : ص ٤٢ والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٧٤، ٨٠-٨٠،

<sup>(</sup>٤) ينظر قوله في : ص ١٧٨٧

<sup>(</sup>٥) سورة مريم: ٢٥

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز: ١١/٤٤، ٥٥

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ١٢٠، والنشر: ٢/٢، ٧

وقرأ على بن نصر (١) - عن أبي عمرو - بإدغام اللام في التاء (٢)، وهي قراءة عيسى، والأعمش، والحسن، وابن محيصن.

قال أبو على (٣): سيبويه يجيز إدغام اللام في الطاء، والتاء، والدال، والثاء، والضلد، والزاي، والسين.

وقرأ أبوعمرو: ﴿ هَل تُوبُّ ﴾ ، بإدغامها في الثاء (٥)، وإدغامها في التاء أحق؛ لأنما أدخل معها في الفم. ومن إدغامها في التاء ما روى من قول مزاحم العقيلي (٢):

فَذَرْذًا وَلَكِنْ هَل تُصعِينُ مُتَيَّمًا \* عَلَى ضَوْءِ بَرْقِ آخِرَ اللَّيْلِ نَاصِبِ (٧) )).

(٢)- إدغام لام هل في الثاء:

عند قوله تعالى : ﴿ هَلَ ثُوَّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (^)

قال ابن عطية (٢٠) : (( وقرأ ابن محيصن، وأبو عمرو، وحمرة، والكسائي :

الشيخان؛ وروى القراءة عنه عطارد، وغيره ، توفي سنة : ١٨٩هـ. ينظر : طبقات القراء : ١٨٢/٥

<sup>(</sup>٢) ينظر السبعة : ص ١٢٠ و النعس (٢)

٢٠٣/٥ : محجة (٣)

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ هَلْ تُكُوَّبُ ٱلَّكُفَّارُ مَا كَانُو اْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٦]

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة: ص ١٢٠، ١٢٣، والتيسير: ص ٤٣

<sup>(</sup>۲) هو: مزاحم بن عمير بن مرة بن الحارث العقيلي/ مشاخر (معارجي على من*مارات هريروالزرزي) بنا: ۱۲*٠٠٠ الحرارين

<sup>(</sup>٧) من الطويل، ورواية الكتاب: فَدَعُ ذَا : ٤٠٩/٤، ولكن رَواية المصادر، هي : فَذَرْذًا . انظر : الحجـــة لأبي على : ٢٠٣/٥، وشرح المفصل : ١٤١/١٠، ٢٤٢، والشاهد : هَــتَــعِينُ مُتَيِّمًا، بإدغام لام هل في التاء. وَلَكِنْ عَتَّهُنَّ مُتَيَّمًا . وقد أشار المحقق إلى أن الخطأ واقع في الأصول . ينظر : المحرر الوحسيز : ١١/٥٤، في الهامش: ( ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٨) سورة المطفقين : ٣٦

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز: ٢٥٩/١٦

\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

(هَ ــ تُسوِّب )، بإدغام اللام في الثاء (١).

قال سيبويه (٢) : (( وذلك حسن، وإن كان دون إدغام في الراء؛ لتقاربهما في المخرج.

وقرأ الباقون : ( هَلْ ثُوِّبَ ) لا يدغمون (٢)) .

ب- إدغام لام بل:

عند قوله تعالى : ﴿ كَلَّا ۚ بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (''

قال ابن عطية (°): (( وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: ( بَل رَّانَ )،بإدغام اللام في الراء (٠٠). وقرأ نافع: ( بَلْ رَانَ )، غير مدغمة (٧)

وقرأ عاصم : ( بَلْ )، ويقف، ثم يبتدئ : (رَانَ ) (^) .

وقرأ حمزة، والكسائى : بالإدغام، وبالإمالة في : (رَانَ ) (٢٠) .

وقرأ نافع - أيضا- : بالإدغام، والإمالة (١٠٠) .

قال أبو حاتم : القراءة بالفتح، والإدغام )) .

\*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد تحدث عن ظاهرتي الإظهار والإدغام للامي : (هـــل وبل )، في : التاء، والثاء، والراء؛ لأسباب صوتية، سوغت ذلك، أستعرضها فيما يلي :

<sup>(</sup>۱) ينظرني ص ۱۲۰، ۱۲۳، والتيسير: ٣٤

۲) ينظر : الكتاب : ٤٥٨/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين: ١٤

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز: ٢٥٤/١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٢٧٥، والتذكرة في القراءات الثمان : ٢١٩/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة: ص ٩٧٥

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق : ص ٦٧٦، وإعراب القراءات السبع، وعللها : ٢-٤٥٠/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص٦٧٥، والموضح : ١٣٥٠، ١٣٤٩/٣

أولا: إن إدغام لام هل وبل في هذه الحروف، وغيرها جائز، والإدغام في بعضها أقوى من بعض:

-فالتى يكون الإدغام فيها أقوى، هى أقرب الحروف إلى اللام، وأشبهها بها، وهـــى الراء (۱)؛ ولذلك يقول سيبويه (۲) - في معرض حديثه عن الحروف التى تُدْغَم فيــها لام المعرفة، وما أشبهها، كلام فهل وبل -: (( فإذا كانت غير لام المعرفة، نحو لام هل وبل فإن الإدغام في بعضها أحسن، وذلك قولك: ( هَــرَّأَيْتَ )؛ لألها أقــرب الحـروف إلى اللام، وأشبهها بما، فضارعتا الحرفين اللذين يكونان من مخرج واحد؛ إذ كانت اللام ليس حرف أقرب إليها، ولا أشبه بما منها، ولا أقرب ، كما أن الطاء ليس حرف أقرب إليها، ولا أشبه بما من الدال.

فإن لم تدغم قلت : ( هَلْ رَأَيْتَ )، فهى لغة لأهل الحجاز، وهى عربية جائزة )). فقد بدا واضحا من النص أن إدغام لام : ( هَلْ وبَلْ ) في الراء أحسن، ويزيد ذلك حسنا : أن في الراء تكريرا، وفي إدغام اللام فيها ، إدغام للأنقص صوتا في الأزيد (٣).

- ويلى ذلك في الحسن إدغامهما في الطاء، والتاء، والدال، والصاد، والسين (٤)؟ وذلك أن مُخرج اللام قريبٌ من مُخرج هذه الحروف؛ إذ يضمها كلها طرف اللسان (٥).

- ويلى ذلك في الحسن إدغامها في الظاء، والثاء، والذال؛ لأنها من أطراف الثنايــا، وهي مع اللام من حروف طرف اللسان (٦) .

ثانيا: إن إدغام لام هل وبل في هذه الحروف، إنما حدث؛ لأنما تشبه لام التعريف في لزوم السكون، فلما شابحتها في زلاح ، حاز فيها الإدغام، كما حاز فيها الإظهار (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٢/٢٥، ٩٥٨، وشرح المفصل : ١٤١/١٠

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٤/٧٥٤، انظر : الأصول في النحو : ٤٢٠/٣، والتبصرة والتذكرة : ٢/٧٥٩، ٩٥٨

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحجة لأبي على: ٢٨٦/٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٧٩/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: الأصول في النحو: ٣٠/٣٤، ٤٢١، وشرح الشافية: ٢٧٩/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٥٨/٤، وشرح الشافية : ٢٧٩/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشف: ١٥٣/١، ١٥٤، وشرح الهداية: ١٨٨١، والممتع: ٢٩٢/٢، ٦٩٣

وقد جاز الإظهار؛ لكونه الأصل؛ ولأن التعريف تفترق عن ( لام هل وبل ) في أمور، هي: ا-أن لام التعريف تكون متصلة بما بعدها، وهي بذلك تترل مترلة الجزء من الكلمة، ولام هل وبل منفصلة عما بعدها، فهي كلمة مستقلة (١).

والصوت إذا كثر تداوله كان عرضة للتطور اللغوى، وكان أكثر تأثرا بما يجاوره من أصوات اللغة (٤). ويضاف إلى ذلك: أن هذه الأصوات قريبة المخارج إلى اللام؛ إذ كلها يضمها طرف اللسان (٥)، مع لزوم السكون للام، فأشبهت في ذلك اجتماع المثليين، أولهما ساكن، مع كثرة دورانه على الألسنة، كما أن بعض تلك الحروف أقوى من اللام الساكنة، مثل الضاد، والطاء، والصاد، والطاء، والسين، والزاى؛ فلذلك وجب في لام التعريف الإدغام (٢)، وجاز في غيرها الإدغام -كلام هل وبل وقل- وذلك للفرق الديها وبين لام التعريف (٧).

فهذه المسوغات الصوتية هي التي أدت إلى إدغام لام هل وبل في التاء، والثاء، والـــواء إدغاما جائزا، ولجوازه جاء الإظهار في بعض القراءات ، كما مر في الأمثلة .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف: ١٤٢/١، وشرح الهداية: ١٨٨١، والممتع: ٦٩٢/٢، ٦٩٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصادر السابقة . والأصوات اللغوية : ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصوات اللغوية: ص ٢٠٢، ٢٠٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٤/٧٥٤ - ٥٩ ٤ ، والأصول في النحو: ٤٢٠/٣٤ ، ٤٢١ ، وللمتع: ٢٩٢/٢ ، والأصوات اللغوية: ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكشف : ص١٤١/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق : ص ١٤١، ١٤٢، وشرح الهداية : ١/٨٨، والممتع : ٢٩٢/٢، ٣٩٣،

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

## ١٧ - إدغام لام قل :

عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( قرأ أبان بن تُعلب (٣): ( قُل صَّدَقَ ) بإدغام اللام في الصاد (٤)، وكذلك: ﴿ قُلُ سِيرُواْ ﴾ (٥)، قرأها بإدغام اللام في السين (١).

قال أبو الفتح (٧): علة جواز ذلك: فشو هذين الحرفين في الفم، وانتشار الصـــدى المنبث عنهما، فقاربتا بذلك مخرج اللام، فجاز إدغامهما فيهما).

\*\*\*\*

فيما سبق أشار أبن عطية إلى إدغام لام قُلُ في الصاد، والسين، واقتبس تعليله مـــن ابن حيى، وهو: فشو هذين الحرفين وانتشارهما في الفم حتى قاربتا مخرج اللام؛ فلذلـــك أُدْغِمَت فيهما.

وهذه العلة التي ذكرها ابن جني أقرها بعض العلماء (^)، حيث ألحقوا الصاد والسين بالشين في التفشي (٩)؛ إذ من المعروف أن علماء الأصوات قد اتفقوا على وصف الشين

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٥٥

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۱۹۲/۳

<sup>(</sup>٣) هو : أبان بن تُعلب، الربعي، أبو سعيد، الكوفي، النحوى، قرأ**علىٰ** عاصم، وأبي عمرو، والأعمش، توفي سنة : ١٤١هـــ. ينظر : طبقات القراء : ١/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ١/٥٦١، والإملاء : ١٤٣/١

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : ١١، وسورة النمل : ٦٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ١١٥/١

<sup>(</sup>Y) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) مثل العكبرى في: الإملاء: ١٤٣/١، وابن الجزرى في : النشر : ١٦٣/١، وشهاب للين في : الطائف الإشارات : ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : النشر : ١٦٣/١، ولطائف الإشارات : ٢٠٢/١

بالتفشي، والانتشار حتى اتصلت بمخرج الطاء (١)، أو اللام (٢)، أو الظاء (٣).

وصفة التفشى هذه – التى اشتركت فيها الصاد والسين مع الشين – من أهم العلل التى هيأت إدغام لام قل في الصاد، والسين، بالإضافة إلى أن كلا من: لام قل وهل وبل، تُلحَق بلام التعريف في حواز إدغامها فيما تُدْغَم فيه لام التعريف (3)، وقال في التبصرة والتذكرة (6) (( وأما ما سوى لام المعرفة، نحو: ( هَلْ، وَبَلْ، وقُلْ)، فيجوز إدغامها في هذه الحروف (٦)، ويجوز إظهارها، وليس إدغامها بلازم، كما كانت لام المعرفة، وبعضها أقوى من بعض في الإدغام).

وقد شُـبِّهَت لام قُل بلام التعريف في كون كل منهما ساكنة (٧)؛ ولذلك أُدْغِمَـت في الصاد والسين كما مر .

وهو إدغام لم يستحسنه بعض العلماء؛ لأن سكون ( لام قُلْ) ليس كسكون لام هل وبل، ولا كسكون لام التعريف، فسكون لام التعريف، ولام هل وبل لازم لهذه اللامات، لا ينفك عنها، وسكون لام قُلْ ليس لازما لها (٨) ، فقد يفارقها في نحو: (قَالَ، يَقُول ) ولكن يمكن أن يقال : إن المعنى هنا هو: لفظة (قُلْ) وحدها، لا التصريفات التي تدخلها، فبذلك لا يرد على هذا الإدغام أي اعتراض، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك : أن كلا من اللام والصاد، والسين، تشترك في ألها من حروف طرف اللسان (٩) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>۲) ينظر: شرح المفصل: ۱۲٥/۱۰.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التمهيد: ص ١٠٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : التبصرة والتذكرة :٣٥٨/٢، وشرح الشافية : ٣٧٩/٣

<sup>(</sup>٥) ج ٢ ص ٨٥٨

<sup>(</sup>٦) وهي : النون، والراء، والدال، والطاء، والتاء، والصاد، والزاى، والسين، والذال، والظاء، والشياء، والضياد، والشين . انظر : المصدر السابق : ص ٩٥٧، وشرح الشافية : ٣٧٩/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الهداية: ١/٨٨

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشف: ١٥٢/١، ١٥٤

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ٤٥٧/٤، والتبصرة والتذكرة : ٩٥٧، والمتع : ٢٩٢/٢

#### المبحث الثاني: الإمالة \*

الإمالة نوع من أنواع التأثر بين الأصوات المتجاورة، أو المتقاربـــة <sup>١١</sup>، في الســياق اللغوى، وهي تتعلق بالصوائت الطويلة، كالألف والياء، والقصيرة كالفتحة والكســوة (٢)، ويمكن تناول الإمالة من النواحي الآتية :

أولا: الإمالة لغة واصطلاحا:

· الإمالة في اللغة: من الميل، وهو: الاعوجاج، والانحراف، والعدول عن الشيء، أو الإقبال عليه (٣).

و في الاصطلاح، هي : ((أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء)) (١٠). ثانيا : درجات الإمالة :

تنقسم الإمالة - من حيث درجتها - إلى قسمين:

1- الإمالة الشديدة، وهي : (( أن تقرب الفتحة من الكسرة، والألف من الياء، من غير قلب خالص، ولا إشباع مبالغ فيه )) (°) .

ويطلق على هذه: ( الإضجاع، والبطح، والكسر، والإمالة المحضة، والكسرى، والكثير (٦)، مثل قراءة الكسائي (٧) في: ﴿ وَضُحُلَهَا ﴾ (٨).

<sup>\*</sup> منهجي ﴿ هنا، هو : وضع النقطة تحت الألف الممالة.

<sup>(</sup>١) ينظر : الإصوات اللغوية : ص ١٧٩، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٣٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٦٤، ٥٥، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر : جمهرة اللغة : ٣/١٧٥، والصحاح، واللسان : (م ي ل )

<sup>(</sup>٤) أسرار العربية: ص ٢٠٢، والمسئل الحليات: ص ٤٨، وارتشاف الضرب: ١٨/٢، والنشر: ٢٤٧/١ والإتحاف: ٢٤٧/١

<sup>(</sup>٥) إبراز المعاني : ٧٧/٢ . وانظر : النشر : ٢٤/٢، والإتقان ١/١١

<sup>(</sup>٦) ينظر : النشر : ٢٤/٢، والإتقان : ٩١/١، والإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص ١٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ٣١٣/١٦

<sup>(</sup>٨) سورة الشمس: ١

٢-الإمالة المتوسطة، وهي : الإتيان بالحرف بين الفتح المتوسط، والإمالة الشديدة (١)، نحو قراءة ورش (٢)، في : ﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ ﴾ (٣) .

وتسمى هذه: الإمالة الصغرى، والتقليل، والقليل، والتلطيف، وبين بين، وبين اللفظين، أي: بين الفتح والإمالة المحضة (١).

#### ثالثا: أسباب الإمالة:

للإمالة عدة أسباب، جعلها بعض العلماء ستة (٥)، ومنهم من جعلها ثمانية (٢)، ومنهم من جعلها ثمانية (٢)، ومنهم من أوصلها إلى اثنى عشر سببا (٧)، ومن هذه الأسباب (٨):

1-1 الكسرة . 1-1 الياء . 1-1 الياء . 1-1 الألف المنقلبة عن الياء . 1-1 الألف المنقلبة عن الياء . 1-1 المشبهة بالألف المنقلبة عن الياء . 1-1 عن الياء . 1-1 كثرة الاستعمال . 1-1 وإمالة الإمالة ، وغير ذلك . 1-1 وكل أسباب الإمالة تعود إلى سببين رئيسين، وهما : الكسرة والياء 1-1 .

#### رابعا: فائدة الإمالة:

فائدة الإمالة، هي : (( سهولة اللفظ؛ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح، وينحدر

<sup>(</sup>١) ينظر : إبراز المعاني : ٧٧/٢، والنشر : ٢٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ٢/٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ٢٤/٢، والإتحاف : ٢٤٧١، والإتقان : ٩١/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الهداية: ٩٣،٩٢/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: ارتشاف الضرب: ١٠٣٥، وسراج القارئ المبتدئ: ص ١٠٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : النشر : ٢/٥١- ٢٧، والإتقان : ١/٩٢

<sup>(</sup>٨) ينظر تفاصيلها في : المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدران السابقان ، وسراج القارئ المبتدئ : ص ١٠٣

بالإمالة، والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع؛ فلهذا أمال من أمال )) (١).

إذن تكون السهولة والانسجام الصوتى، والتناسب بين الأصوات؛ لتكون على نسق واحد، مما يؤدى إلى الاقتصاد من المجهود العضلى، هو الغرض الأساسى من الإمالة (٢).

ودراستي هنا ستقتصر على ما ذكره ابن عطية، أو ألمح إليه من أبسباب الإمالة، وسأتناول ذلك فيما يلي:

## ١ - كسرة ظاهرة قبل الألف:

أ- عند قوله تعالى: ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينِ كَلُوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِيَّةَ ضِعَفًا ﴾ (٣)

قال ابن عطية (ئ) : (( وأمال حمزة : ﴿ ضَعَافًا ﴾ (°)) .

ب-وعند قوله تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْكِةُ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي اللهِ وَهُوَ قَآبِمُ يُصَلِّى فِي المُحَرَابِ ﴾ (٦) .

قال ابن عطية (٧): ((قال أبو على (٨): وكلهم قرأ: ﴿ فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ بفتح الراء، إلا ابن عامر فإنه أمالها.

<sup>(</sup>١) النشر: ٨٢/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر :التصريح : ٣٤٦/٢، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٤١

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ٩

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٩/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢٢٧، والتيسير : ص ٤٨

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ٣٩

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٣/٣

<sup>(</sup>٨) ينظر: الحجة: ٣٩/٣

و أطلق ابن مجاهد القول (١): في إمالة ابن عامر من: (محراب)، و لم يخص به الجر من غيره. وقال غير ابن مجاهد (٢): إنما نميلها من الجر فقط )) .

ج- وعند قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَلَمُ نُورِهِ عَلَمُ نُورِهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

قال ابن عطية (٤): (( وأمال الكسائي - فيما روى عنه أبو عمــرو الــداني (٥)- الألف من : ( مِشْكَاة )، فكسر التي قبلها )) .

\*\*\*

أَنْمُنَارِ ابن عطية إلى ظاهرة الإمالة فيما سقته من أمثلة، وقد حدثت هذه الظاهرة؛ لأسباب صوتية:

١- أن الإمالة في المثال الأول: ﴿ ضِعَافًا ﴾ ، حدثت بسبب الكسرة الموجودة قبل الألف،حيث جاءت الكلمة على وزن ( فِعال ) ، والعرب تستحسن الإمالة في هذا؛ وذلك لما فيه من التسفل بالإمالة بعد التّصعّد بالحرف المستعلى، وهو: (الضاد) خاصة وأنه هو المكسور، ثما أضعفه فكرهوا لذلك التفخيم بعده (٦)؛ ولكى يجرى لسلهم على وتيرة واحدة جنحوا إلى إمالة الألف نحو الياء، حتى (( يجعل الصوت على طريقة واحدة ، فلا يتصعد بالتفخيم بعد التّصوّب بالكسر )) (٧)، والانحدار بالحرف بعد

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٩/٣

<sup>(</sup>٣) سورة النور : ٣٥

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢١/٣٠٥

<sup>(</sup>٥) يبدو أن فى المحرر الوجيز خطأ مطبعيا، فليس هذا أبو عمرو الدانى، وإنما هو : أبو عمرو السدورى . انظـــر : السبعة : ص ٤٥٥، والحجة لأبي على : ٣٢٢/٥، والمستنير فى القراءات العشر : ص ٤١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ١٣٤/٣، والموضع : ٢/١٠)، والكشف : ١٧٣/١، ١٧٤

<sup>(</sup>٧) الحجة لأبي على : ٣٤/٣

الإصعاد به، يجعل الصوت خفيفا على اللسان (١)

وهذه الإمالة لم يمنع حدوثها الحرف المستعلى، لأن الحرف نفسه مكسور، وقد قسال ابن يعيش (7) – في شأن صعاب وضعاف –: (( وكانت الإمالة فيها حسنة؛ لأن الكسرة أدنى إلى المستعلى من الألف ، والكسرة توهى استعلاء المستعلى، والنصب حيد والإمالية أحود )) .

وهذا دليل على أن الكسرة وحدها تكفى سببا للإمالة عند القراء والنحاة على حد سواء، بخلاف ما يقوله بعض المحدثين (٣)؛ لأن ورودها فى القراءة، مع وجود الحرف المستعلى دليل دامغ على اكتفاء القراء بالكسرة سببا للإمالة، ويضاف إلى ذلك للقراء يرجعون جميع أسباب الإمالة إلى سببين رئيسين، وهما: الكسرة، والياء (٤)، فإذا كانت الكسرة سببا رئيسا لدى القراء، كان وجودها – وحدها – كافيا لإحداث الإمالة، كما مر فى المثال الماضى.

٢- أما ﴿ فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ : فقد نبّه ابن عطية إلى أنه يوجد فيه الفتح والإمالة، وقد حدث الفتح؛ لأن الراء في : ﴿ فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ ، بمتزلة : (رَاء، وَرَاءةٍ)، فكما لم يُمَلُ الراء من هذا النحو، لم يمل راء (الْمِحْرَاب)، سواء كان في الجر أو الرفع، وكما أن الراء في (راشد) لا تمال، فكذلك الراء هاهنا (٥)؛ ولذلك لم يملها الجمهور.

أما . إمالة على الألف؛ فلذلك كانت الإمالة فيها حسنة؛ لأن وجود الكسرة المتقدمة على الألف؛ فلذلك كانت الإمالة فيها حسنة؛ لأن وجود الكسرة المتقدمة من الأسباب الجالبة للإمالة، ولم يكن وجود الحرف الساكن، وهو الحاء – بين الميم المكسورة، والألف – مانعا من

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ١٣٠/٤، وشرح المفصل: ٢٠٢٩، والموضح: ٢١٢/١

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل: ٩٠/٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : الإمالة في القراءات واللهجات العربية : ص١٦٧-١٧٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: النشر: ٢٥/٢- ٢٧، والإتقان: ٩٢/١، ، وسراج القارئ المبتدئ: ص ١٠٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجة لأبي على: ٣٠/١٤

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_\_

الإمالة؛ لأن الحرف الساكن حاجز غير حصين (١).

ومما يقوى هذه الإمالة؛ وجود الكسرة المتأخرة عن الألف، وكل من الكسرتين: تجلب الإمالة على حدة، فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة، كانت الإمالة حسنة وقوية (٢).

٣- وأما : ( مِشْكُوة )، التي أمالها الكسائي ، فسبب إمالتها صوتيا هو :

أ- وقوع الكسرة متقدمة على الألف (٣).

ب- وقوع ألفها رابعة، وهذا يجعل الإمالة فيها حسنة؛ لأنك إذا تُنيتها انقلبت الألف ياء (؛). وعلمة وبذلك نجد أن علتين من علل الإمالة اجتمعتا في ( مِشْكَاةٍ، والْمِحْسِرَابِ)، وعلمه واحدة في : ( ضِعَافٍ ) .

### ٢ - كسرة مقدرة قبل الألف:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِيرِ : ﴾ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِيرِ : ﴾ (°).

قال ابن عطية (١): (( وأمال حمزة ﴿ ضِعَافَا ﴾ ، وأمال ﴿ خَافُواْ ﴾ (٧) . والداعى إلى إمالة ﴿ خَافُواْ ﴾ ، الكسرة التي في الماضى في قولك: ( خِفْتُ )؛ ليدل عليها )) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشف : ١٧٢/١، وشرح الهداية : ١١٨/١، وإبراز المعانى : ٢م٠٤١، وكتر المعانى :ص ١٩٥

<sup>(</sup>٢) تنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الهداية : ١١٩/١، والإقناع : ٢٧٩،٢٧٨/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٣٢٦، والكشف : ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: ٩

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٩/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٢٢٧، والتيسير: ص ٤٨

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ (١) قال ابن عطية (٢) : (( وقرأ حمزة: ( فَزِادَهُمْ ) بكسر الزاى، وكذلك ابن عامر (٣). وكان نافع يشم الزاى إلى الكسر، وفتح الباقون (٤) )).

ج- وعند قوله تعالى: ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٦): (( وقرأ عامة الناس: ( سَأَلُهَا ) بفتح السين.

وقرأ إبراهيم النخعي : ( قَدْ سِإلَهَا ) بكسر السين (٧) .

والمراد بمذه القراءة الإمالة؛ وذلك على لغة من قال : ( سِلْتَ تَسَالُ )، وحُكِيَ عـــن العرب : هما يتساولان .

فهذا يعطى هذه اللغة – هى – من الواو، لا من الهمزة، فالإمالة إنما أُريدت، وسلغ ذلك؛ لانكسار ما قبل اللام، في : ( سِلْتَ )، كما جاءت الإمالة في ( خَافَ)؛ لجمسيء الكسرة، في : خَافَ خِفْتَ )).

د- وعند قوله تعمالى : ﴿ فَلَمَّا زَاغُ وَأَ أَزَاغَ آللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

## ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٠

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۱۱٦/۱

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٤١، والتيسير : ص ٤٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : ١٠٢

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٠٩/٥

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ١٩/١

<sup>(</sup>٨) سورة الصف : ٥

قال ابن عطية (١) : (( وأمال ابن أبي إسحاق : ﴿ زَاغُـوا ۚ ﴾ )) .

ألمح ابن عطية فى الأمثلة الماضية إلى الفتح والإمالة فى أفعال : ( خَافَ، ورَادَ، وسَالَ، وَزَاعَ ) . وهذه الأفعال — عدا سال – ضمن عشرة أفعال فى القرآن الكريم، كان حمزة يميلها، وقــــد وافقه بعض القراء، فى إمالة بعض هذه الأفعال (٢)، وإلى تلك الأفعال أشار الشاطبي بقوله (٣):

وَكَيْفَ الثَّلَاثِي غَيْرَ زَاغَتْ بِمَاضِيِّ \* أَمِلْ خَابَ خَافُوا طَابَ ضَاقَتْ فَتُجْمِلاً وَحَاقَ وَزَادَ فُونَ بَمَاضِيٍّ \* وَجَاءَ ابْنُ ذَكُوانِ وَفِي شَاءَ مَا عَلَا وَحَاقَ وَزَادَ فُونَ فَلْ \* وَجَاءَ ابْنُ ذَكُوانِ وَفِي شَاءَ مَا عَلَا فَزَادَهُمُ رَالأُولَى وَفِي الْغَيْرِ خُلْفُهُ \* وَقُلْ صُحْبَةٌ بَلْ رَانً وَاصْحَبْ مُعَادًلاً

فقد ذكر أن حمزة – المشار إليه بالفاء في قوله: ( فُوْ ) – أمال عشرة أفعال من القرآن الكريم، وهي : ( حَابَ، وحَافَ، وطَابَ، وطَابَ، وطَافَ، وحَافَ، وزَاغَ، وجَاءً، وشَاءً، وزَادَ )، وقد وافقه ابن ذكوان في إمالة : ( جَاءً، وشَاءً، وزَادَ )، ولكن اللفظة الأخيرة قد أمالها – بلا خلاف عنه – في سورة البقرة فقط، وأمال ما بقى من لفظة : ( زَادَ )، بخلف عنه ، وكما وافق حمزة الكسائى وشعبة في إمالة : (رَانِ )، وقد رمز لهما مع حمزة بقوله : ( صُحْبة ) ( .)

وكان حمزة يميل هذه الأفعال العشرة كيفما وقعت، سواء اتصلت بضمير الفاعل، أو تاء التأنيث، أم لمنتصل بمما، وقد استُشْنِيَ له موضعين في : ( زَاغَ ) لم يمله فيهما، وهما:

أ- قوله تعالى - في سورة الأحزاب - : ﴿ وَإِذَّ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ (٥) .

ب- وقوله تعالى - في سورة ص-: ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٥/٥٠٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : التيسير : ص ٤٨، والإقناع : ٢٠٣، ٣٠٣، ٣٠٣

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني : ص ٢٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ١١٤، ١١٤، والوافي في شرح الشاطية: ص ١٥٠، ١٥١، وتقريب المعاني: ص ١٣٥، ١٣٥

<sup>(</sup>٥) الآية: ١٠

<sup>(</sup>٦) الآية : ٢٣

فقد قرأ الفعل ( زَاغَ ) في هذين الموضعين بالفتح (١) . و لم يكن حمزة يميل هذ٥ الأفعال إلا بعد تحقق شرطين :

أ- أن يكون الفعل ثلاثيا، فإن كان رباعيا، لم يمل مثل قوله تعالى: ﴿ أَزَاغَ ٱللَّهُ وَلَهُ مَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ب- أن يكون الفعل ماضيا، فإن كان مضارعا ، أو فعل أمر لم يمل ("). أما العلة الصوتية للفتح والإمالة، فيما أورده ابن عطية من : (خَافَ، وزَادَ، وسَأَلَ، وزَاعَ)، هي ما يلي :

أن الفتح هو الأصل في هذه الأفعال، إذا سُمِّي فاعلوها، وأن الإمالة داخلة عليها<sup>(؟)</sup>، كما أن الفتح لغة لأكثر أهل الحجاز، والسواد الأعظم من العرب (٥).

وأما الإمالة – في مثل : ﴿ خَافٍّ، وَسَأَلُ ﴾ – فعلتها، هي :

الكسر المقدر في أوائل هذين الفعلين ؛ لأنهما إذا أُسْنِدا إلى ضمير الرفيع المتحرك كُسرِت أوائلهما، حيث تقول: خِفْت، وَسِلْت ، فهذه الكسرة المقدرة في أوائلهما هي التي أدت إلى إمالتهما؛ وذلك أن أصل ( خَافَ من الْخَوْف ) (٢).

وهذا رد آخر على من يقول بأن الكسرة وحدها لا تكفى علة للإمالة عند القـــراء (الحكون) فيقال: إذا كان الكسر المقدر قد أحدث – وحده الإمالة فى مثل: (حَافُوا)، حيــث أميلت الألف فى: (حَافُوا)؛ طلبا للكسر الموجود فى ماضيه، نحــو: (خِفْــت)، وإذا أميلت الألف؛ لأجل الكسر المقدر، كان الكسر الظاهر من باب أولى.

وأما ( سِالٍ ) بالإمالة، فهو : إما أن يكون أصل ألفها مهموزا، فَخُفِّفَت الهمزة، حتى

<sup>(</sup>١) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ١١٣، وتقريب المعاني: ص ١٣٥، ١٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: ٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١١٣، وتقريب المعانى : ص ١٣٤، ١٣٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٦٨، والكشف : ١/٣٧٧، والموضح : ٢٤٦/١، والبحر المحيط : ١/٩٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ١٢٠/٤، وفي اللهجات العربية : ص ٦٠، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٧٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ١٢٠/٤، ١٢١، والكشف: ١٣٧٧، وشرح المفصل: ٥٨/٩، وارتشاف الضرب: ٥٣١/٢

الا - اللا مالية في العراج و اللهجارة العربية : الإمالية في العربية ا

أصبحت : ( سَالَ ، سُوال )؛ وذلك أن العرب كرهوا فيه ضغطـــة الهمــزة فمــالوا إلى التخفيف (١) .

وإما أن يكون أصل ألفها واوا، من لغة أحرى - كما كرر ذلك ابـــن عطيــة (٢) فيكون : ( سِلْتُه أَسَالُهُ، فَهُو مَسُول، مثل : خِفْتُه، أَخَافُهُ، فَهُو مَخُوف ) (٣).

فأصل ألف ( سِإِلَ ) – على هذه اللغة – واو؛ ولذلك يقولون: هما يتســــاولان (؛)، ومما يعضد ذلك ما قاله سيبويه (°): (( بلغنا أن : سِلْتَ تَسَالُ لغة )).

وعلى هذه اللغة تُحمَل إمالة من قرأ (سِالِها) بالكســـر، فتكــون مثــل إمالــة: (خَإِفَ)، وتشترك معها في أن علتهما، هي: الكسر المقدر (نَّ).

وأما إمالة ( زَادَ، وزَاغُ ) فلعلتين ،كل واحدة منهما تجلب الإمالة، وهاتان العلتان، هما :

أ- الكسرة المقدرة في ماضيهما، إذا أُسْنِدًا إلى ضمائر الرفع المتحرك ، نحــو : زِدْت، وزغْت، زدْنَ وزغْنَ، وزدْتُم وزغْتُم .

- أن عين هذين الفعلين يائية الأصل، فالإمالة تدل على أن الألف أصلها الياء  $^{(v)}$ ؛ وذلك للتجانس الصوتى بين الفرع وأصله  $^{(h)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٥٥٥/٥٥٤/٣ ، والمحتسب : ١٠٦/١٦، واللسان : (س أ ل ، س و ل )، والمحرر الوجيز : ١٠٦/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٣٩/١، ٣٢٦، ٢٠٩/٥، ٢٠١، ١٠٧/١٦،

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ٢٢٠/١ واللسان : ( س أ ل ، س و ل ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٣/٥٥٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ١٢٠/٤، ١٢١، ١٣٠، والكشف: ٧٧٧١، وشرح المفصل: ٩/٨٥، وارتشاف الضرب: ٥٨/٦

 <sup>(</sup>۷) ينظر: الحجة لابن خاويه: ص ۲۸، والكشيف: ١/٥٧، والموضيح: ١/٥٤، وشرح المفصيل:
 ۲۷،۲٦/۲ والنشر: ۲۷،۲٦/۲

<sup>(</sup>٨) ينظر: الموضح: ٢٠٩/١

ويقول أبو على (1): (( مما يقوى الإمالة في ( زَادَ )، ونحوه، أنه اجتمع فيه أمــران، كل واحد منهما يوجب الإمالة:

وهو لحاق الكسرة أول: فَعِلْت، والآخر: أن تمال الألف؛ لِيُعلم أنها من الياء، فإذا كان كل واحدة من هاتين الخلتين على الانفراد توجب الإمالة في هذا النحو، فإذا اجتمعتا كان أجدر أن توجباها، وتجلباها )).

وأما قوله: (( توجب الإمالة ))، فإنما المراد ألها تجلب الإمالة، وأنهــــا ســبب مــن الأسباب الجيزة للإمالة، لأن الإمالة في حد ذاتما جائزة، غير واجبة، وإن وجد سببها (٢).

وقد استعمل ابن عطية مصطلحات الإمالة؛ لبيان درجاتها، فقد ذكر الكسر لإمالية همزة ( فَزِادَهُمْ )، ولإمالة إبراهيم النخعى : ( قَدْ سِإِلَها ) (٢)، وهذه هي : ( الإمالية الشديدة ) (٤)، وأما نافع فقد استعمل الإشمام إلى الكسر (٥)، أى : أنه يُشهم الفتح إلى الكسر، والمعروف أن ورشا – أحد رواة نافع – كان له التقليل، وهو : الإمالة بين الفتح والكسر، ويطلق عليها : الإمالة بين بين (٢)، فكان ورش يقلل فى ذوات الياء، مشل : (زاد)، كما كان له التقليل فى الألف التي قبل راء متطرفة (٧).

وهذه المصطلحات المذكورة للإمالة، قد استعمل المحدثون لها رموزا فى الحركات المعيارية، حيث كان رمز الإمالة الشديدة : (e)، ورمز الإمالة المتوسطة، أو التقليل : (E).

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) الحجة :١/٨٢٣

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموضح: ١٠/١، وشرح المفصل ٩/٥٥

<sup>(</sup>٣) ينظر قوله في : ص ١٤١

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ٢٤/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : ص ٤٠١

<sup>(</sup>٦) ينظر : ٢٤/١، ٣١- ٢٢، وشرح طيبة النشر : ص ١١٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١١٥، ١١٥ وشرح قواعد البقرى في أصول القراء السبعة : ص ٧٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٤١، والإمالة في القراءات واللهجات العربية : ص ٤٤

#### ٣- كسرة بعد الألف:

أ- عند قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَآ أَتَواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال ابن عطية (٢): ( وأمال أبو عمرو: الواو من: ﴿ وَادِ ﴾ ، والجميع فخم (٣)، وبالإمالة قرأ أبن أبي إسحاق )) .

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ ( ك .

قال ابن عطية (٥): (( وكلهم قرأ : ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ ، غير ممالة (٢)، وروى الـدورى عن الكسائى، أنه : أمال النون (٧) من : ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾، في حال الخفض، ولا يميــل في الرفع، والنصب (٨) )).

\*\*\*

فيما سبق نجد أبن عطية قد ألمح إلى ظاهرتي الفتح والإمالة، في مـــــــل :

<sup>(</sup>١) سورة النمل: ١٨

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز: ١٠٠/١٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٤٧٨

<sup>(</sup>٤) سورة الناس : ١

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٣٨٩/١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٧٠٣، والنشر : ٢/٢٤، والكشف : ١٧٤/١

<sup>(</sup>٧) إنما أراد حرف النون المسموعة عند النطق، وإلا فالإمالة الحقيقية للألف نحو الياء .

<sup>. (</sup>A) ينظر : السبعة : ص 4.7/7 والنشر : 1/7 .

## ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ و﴿ وَادِ ﴾ ، ومايماثلها (١) .

## والعلة الصوتية الكامنة وراء هاتين الظاهرتين هي :

ثانيا: أما الإمالة في مثل تلك المواضع، فقد كانت علتها الصوتية هــــى: وقــوع الكسرة بعد الألف، مما جعل الألف تجتذب نحو الياء، والفتحة نحو الكسرة في بعضها أقوى من بعض:

فإن كانت كسرة بناء كانت أقوى للإمالة؛ لأنها لا تتغيير (٥) كما جاء في: (حَاسِد) (٢)، و (وَادِ النَّمْل) (٧)، التي يقول عنها أبو على (٨): (( الإمالة فيه حسنة من أجل الكسرة، والألف اللازمة بعدها، فهما يجلبان الإمالة، إذا كان كل واحد منفردا، فإذا اجتمعا كان من باب أولى ))

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٨٧/١٦، ٢٨٧/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٨٧٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٦٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ١٤١/٢، وشرح الشافية: ٧/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١٨٢٤، ١٣٣، ١٣٤، والخصائص: ١٤١/٢، والكشف: ١٧٢/١، وشرح الشافية: ٣٧٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٧٠٣، والمحرر الوحيز : ٣٧٨/١٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٤٧٨، والمحرر الوجيز : ١٠٠/١٢

<sup>(</sup>٨) الحجة: ٥/٢٧٨

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوحيز : ٣٨٩/١٦

\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

(طُغْيَانِهم )(١) في حالة الجر فقط (٢).

وأما في حالة الرفع أو النّصب فإن الإمالة ممتنعة أو شاذة؛ لعدم وجود الموجب (٣) وإمالة (النّاس ) في حالة الجر فقط، قيل: إنما لهجة لأهل الحجاز (٤)؛ مما يرمز إلى الانسجام الصّوتي (٥). أما في : ( طُغْيَا نِهِم )، فإن اكتناف كل من الياء والكسرة للألف التي بينهما، قلم أعطت هذه الإمالة لونا من القوة الصوتية (٢).

#### ٤- اتباع الرسم المصحفى:

عند قوله تعالى : ﴿ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (٧) .

قال ابن عطية (^): (( وأمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف (<sup>٩)</sup>، فكأنما إنما كتبت على الإمالة )).

\*\*\*\*

نجد ابن عطية قد أشار إلى إمالة حمزة لكلمـــة : ﴿ تَـوَفَّتَهُ ﴾؛ إتباعـــا للرســم المصحفى، فإنه قرأها : ( تَوَفَّوهُ ) بإمالة الألف (١٠٠)؛ ولذلك أعتقد أن قوله : (( بغــــير

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ١٢٦/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ١٣٤، ١٣٤، والحجة لأبي على : ٢٧٦٦، وشرح المفصل : ٩٣/٩، الموضح : ١٩٩١،

<sup>(</sup>٣) ينظر :شرح المفصل : ٩/٦٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : إبراز المعانى : ١٣٩/٢، وشرح الهداية : ٩٦/١، والنشر : ٤٨/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٨٠ ه

<sup>(</sup>٦) ينتظر : الموضح : ١/٩٤٩

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: ٦١

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز: ٦٧/٦

<sup>(</sup>٩) ربما كانت العبارة: بغير تاء، ولكن بألف، نحو : ( توفاه )، وإلا لم تكن الإمالة ممكنة. ينظر : السبعة : ص ٢٥٩

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المصدر السابق نفسه ، وشرح الهذاية : ٢٨١/٢، والنشر : ١٩٤/٢

ألـف)، ربما كان سهوا من المؤلف، أو من النساخ، أو عند الطبع؛ لأن الإمالة لا تتأتى بحذف الألف، وهو يقول: (( بغير الألف ))، فربما استقامت العبارة ، إذا قال: بغير تاء، ولكن بإثبات الألف.

ومما يدل على هذا هو: أن ابن عطية نفسه أشار إلى قراءة أخرى لحمزة، خالف فيها جمهور القراء، فكانت قراءة الجمهور بالتاء، وقراءة حمزة بألف ممالة، وذلك عند قوله

تعالى : ﴿ كَا لَّذِي آسْتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَ طِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ ﴾ (١).

فقال ابن عطية (٢): (( وقرأ حمزة : ( اسْتَهُوَاهُ الشَّيَاطِينُ )، وأمال: ( اسْتَهُوَاهُ )(٣) وقرأ أبو عبد الحمن السلمي، والأعمش، وطلحة : ( اسْتَهُوَيَهُ الشَّيْطَان )، وإفراد الشَّيْطَان (٤).

وذكر الكسائي <sup>(٥)</sup>: أنما كذلك في مصحف ابن مسعود )).

وكستابة: (اسْتَهُويه) بالياء، دليل على ألها ممالة، ودليل على مذهب حمزة هاهنا، وهو اتباع الرسم المصحفى؛ إذ كانت مكتوبة فيه الياء، ويدل عليه تعليل أبي على لقراءة حسزة (توَفَساهُ) بسالألف الممالة، حيث قال (أ): ((وإن كان الكِتَابُ في الْمُصْحَفِ بسينَة (٧)، فليس ذلك بخلاف عنه؛ لأن الألف الممالة قد كتبت ياء)).

ومماً يدل على أن الألف الممالة قد تُكتَب ياء، ما ذُكِر في المبسوط (^) من : أن قراءة حمزة في : ﴿ تَوَفَّتُهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ ٱسْتَهُوَتُهُ ﴾ (١٠)، بالياء، أي : بألف ممالة (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ٧١

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲۹/٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٢٦٠، وشرح الهداية : ٢٨١/٢، والإقناع : ٢٨٩/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ٣٨

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن : ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) الحجة : ٣٢١/٣

<sup>(</sup>٧) أي : ياءغير منقوطة. والسِّينة : قسم من أقسام حرف السين الثلاثة . انظر : الصحاح واللسان : (سين)، وكذا هامش محقق الحجة : (٣) ، ٣٠٠ ٢٠٠

<sup>(</sup>۸) ینظر: ص ۱۷۰،۱۲۹

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام: ٦١

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام: ٧١

<sup>(</sup>١١) هامش المبسوط: ص ١٦٩

ومما يدل على كتابة الألف الممالة بالياء، قوله فى سراج القارئ (١) – عند تعداد أسباب الإمالة -: (( والثامن : أن تكون الألف مرسومة بالياء، وإن كان أصلها الواو )). ورسم المصحف من أهم الأركان الدالة على تواتر القراءة، حيث قال ابن الجزرى (٢)

فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِ \* وَكَانَ للرَّسْمِ احْتِمَالاً يَحْوِى وَصَحَّ إِسْهَادًا هُوَ الْقُرْآنُ \* فَهَذِهِ السَّلاَّشَةُ الأرْكَانُ وَصَحَّ إِسْهَادًا هُوَ الْقُرْآنُ \* فَهَذِهِ السَّلاَّشَةُ الأرْكَانُ وَخَيْثُمَا يَحْسَلُّ رُكُنٌ أَثْبِتِ \* شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فَى السَّبْعَةِ

ومما يقوى إمالة حمزة ( تَوَفَّاهُ ، واسْتَهُوَاهُ )، هو : أن أصل الألف في هذين اللفظين ، إنما هو الياء، وهي وقعت خامسة، أو سادسة؛ فعلى هذا تستحسن فيهما؛ لأن في إمالتهما في هذا تستحسن فيهما؛ لأن في إمالتهما انتحاء للفرع نحو الأصل (٣)، وفي طلب للتناسب، التجانس الصوتي (٤)، السندى يُعَد السبب الأساسي وراء الإمالة في هذه الأمثلة .

## ٥- الإمالة؛ لأجل الفرق بين الاسم والحرف:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ الْرَّ تِلُّكَ ءَايَلْتُ ٱلْكِتَلْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (٥)

قال ابن عطية (٢): (( واخْــتُلِفَ عن نافع في إمالة الراء، والقيـــاس أن لا يُمــال، وكذلك اختلف القراء (٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) شرح طيبة النشر: ص ٧

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ١٨٠/١، ١٨٦، ٢٣٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: الموضح: ١/٩٠١، ٢١٢

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: ١

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز: ٩/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٣٢٣، والتيسير : ص ٩٨

\_ تجاور الأصوات في السياق \_

وعلة من أمال : أن يدل - بذلك - على ألها اسم للحرف، وليســـت بحـرف في نفسها، وإنما الحرف: "ر")) .

ب- وعند قولـــه تعـــالى : ﴿ حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز اًلُّعَلِيمٍ ﴾ (١)

الحاء على الإمالة (٣).

> وروى عن نافع :الفتح ، وروى عنه : الوسط ينهما، وكذلك اختلف عن عاصم (١٠). وروى عن عيسى : كسر الحاء على الإمالة .

> > وقرأ جمهور الناس: (كاميم) بفتح الحاء، وسكون الميم (٥).

وقرأ عيسى بن عمر - أيضا - (حَاهِمَم ) بفتح الحاء، وفتح الميم الأخيرة في النطق، ولذلك وجهان:

أحدهما: التحريك؛ للالتقاء مع الياء الساكنة.

والآخر : أن تكون حركة إعراب، وذلك نصب بفعل مقدر، تقديره : اقرأ (حَم ). وهذا على أن تجرى مجرى الأسماء، والحجة منه، قول شريح بن أوفي العبسى :

يُذَكِّرُنِي حَامِيمٌ والرُّمْحُ شَاجِرٌ \* فَهَلاَّ تَلاَ كَامِيمٌ قَبْلَ الـــتَّقَدُّم (١) وقول الكميت (V):

<sup>(</sup>۱) سورة غافر: ۱، ۲

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز: ١١٣ (١١٢/١٤)

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ص٥٦٧، والتيسير: ص٥٥٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) من الطويل، وهوفي المقتضب: ٢٣٨/١، واللسان: (حمم)

<sup>(</sup>٧) هو : الكميت بن زيد الأحنس، الأسدى، الكوفى، يكني أبا الْمُسْتَهلّ، وكان معلما، شاعرا مقدما، عالما بلغات

# وَجَدْنَا لَكُمْ فِي آلَ حَمِ آيَةً \* تَأُوَّلَهَا مِنَّا تَقِيُّ وَمُعْرِبُ (١) .))

\*\*\*

المنتج بعض السور القرآنية، كما ألمح إلى الجانب الصوتى في المثلث المساضين، ومسا مفتتح بعض السور القرآنية، كما ألمح إلى الجانب الصوتى في المثسالين المساضين، ومسا يماثلهما (٢).

والعلة الصوتية الكامنة وراء هاتين الظاهرتين، كما يلى:

أن الفتح لأصوات هذه الكلمات في مفتتح بعض السور القرآنية، إنما حدث؛ لأنهـم آثروا الخروج من تَصَعُّد إلى تَصَعُّد إلى تَصَعُّد إلى تَصَعُّد إلى تَصَعُّد إلى تَصَعُّد إلى الحركة المجانسة لها، كحركة راء، في : ﴿ الرَّ ﴾ (٥)، وحركــة خرجت من موضعها (٤)، في مثل: الحركة المجانسة لها، كحركة راء، في : ﴿ الرَّ ﴾ (٥)، وحركــة

هاء، وياء في : ﴿ كَهِيعَصَ ﴾ (٢)، و : ﴿ يسَ ﴾ (٧)، وحركة الحاء، في : ﴿ حَمَّ ﴾ (١)

وفي الميل إلى الفتح في هذه الألفاظ اعتدال لها؛ نظرا لتصعد الألف (٩).

وأما الإمالة، فقد حدثت؛ لأنهم يريدون أن يفرقوا بين ما هو اسم، وما هو حرف، فالحروف لاحظ لها في الإمالة؛ إذ لا تُمال الحروف بأى حال من الأحوال، فإذا أُمِيلَـــت

<sup>(</sup>۱) من الطويل، ومحرفي الكتاب : ۲۵۷/۳، والمقتضب : ۲۳۸/۱، وشرح أبيات سيبويه : ۲۰۱/۲

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ١٦/١١، ١٩/١٤، ١٣١٨٦، ١٦٢/١٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ١٨٧/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٢٩/٤

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: ١

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ١

<sup>(</sup>٧) سورة يس: ١

<sup>(</sup>٨) سورة غافر : ١

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكشف : ١٧٨/١

هذه الحروف في مستهل السور القرآنية، كان ذلك دليلا واضحا على أنما أسماء، فأميلت كما تُمال الأسماء (١)؛ وللدلالة على أنما ليست حروف معان، مثل: مَا، لا، على، في، بل أنما أسماء دالة على الحروف المقطعة المحكية (٢).

ويقول سيبويه (٣) : (( ومما لا يميلون ألفه : ( حَتَّى، وَأَمَّا، وَإِلاَّ )؛ فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء، نحو : ( حُبْلَى، وعَطْشَى ) .

وقال الخليل: لو سُمَّيتَ رجلًا بما – وامرأة – جازت فيها الإمالة .

......

وقالوا: لاَ، فلم يميلوا؛ لما لم يكن اسما، فرَّقوا بينها وبين ذًا .

وقالوا: مَا، فلم يميلوا؛ لأنها لم تَمَكَّنْ تَمَكَّنْ ذَا؛ ولأنها لا تتم اسما، إلا بصلة، مع أنها لم تَمَكَّنْ تَمَكَّنْ الْمُبْهَمَة، فرقوا بين الْمُبْهَمَيْنَ؛ إذ كان ذا حالهما .

وقالوا: بَا ، وتَا، في حروف المعجم؛ لأنما أسماءُ ما يُلفَظ به، وليس فيها: مَا، في، قد، ولا، وإنما جاءت كسائر الأسماء، لا لمعنى آخر )) .

فمن هنا أخذ القراء علة الإمالة في الحروف المقطعة، التي افتتحت بما بعض السور القرآنية (١) .

ولكن هناك علل أخرى مدعمة؛ لعلة : (( الفرق بين الأسماء، والأحرف ))، في هـذه الحروف المقطعة في أوائل السور، ومن هذه العلل المقوية :

١- أن الألف الموجودة في هذه الأحرف الممالة، مشبهة بالألف المنقلبة عن الياء (٥)؛ ولذلك جازت فيها الإمالة، كما جازت في الألف المنقلبة عن الياء.

<sup>(</sup>۱) ينظر : أسرار العربية : ص ٢٠٤، والكشف : ١٨٨/١، وشرح الهدايـــة : ٩٧/١، وارتشـــاف الضـــرب : ٢٧/٢ ٢٧/٢ والنشر : ٢٧/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ١٣٥/٤ . انظر : ارتشاف الضرب : ٢٤/٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف: ١٨٦/١، ١٨٨٧، وارتشاف الضرب: ٥٣٤/٢، والنشر: ٢٧/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ١/٩٣

٢- أن الراء في مثل: ﴿ اللَّهِ ﴾ (١)، و: ﴿ الْمَرْ ﴾ (٢)، إنما أمِليت؛ لأن الإمالة حسنة في الراء (٣) ، وقد حكى بعضهم عن الكسائي قوله (٤) : (( للعسرب في الراء - في الإمالة لها، ومن أجلها - مذهب، ليس هو لها في غيرها)) .

الخفاء (٢)، وتتفق مع الألف في المخرج، حيث تخرجان من أقصى الحلق (^)، والألف هـــى الأصل في الإمالة؛ ولذلك تستحسن إمالة الهاء إليها (٩).

٤ - وأما إمالة الحاء، في : ﴿ حَمْ ﴾ (نا) خَمْ حدثت؛ لأنما تُشَـبُه بالهاء، لقرب
 المخرجين (١١)، فالهاء تخرج من أقصى الحلق، والحاء من وسطه (١٢).

فهذا القرب المخرجي مع اتفاق الحرفين في الخفاء (١٣)، هو الذي قوى إمالة الحـــاء، وحَسَّنها .

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ١

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: ١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الهداية : ١/٩٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ١/٩٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١١/١١

<sup>(</sup>٦) سورة مريم: ١

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الهداية: ١/٧٩، وشرح المفصل: ٥٧/٩، والموضح: ١١٤/١

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب :٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٢٠٨، وأسرار العربية : ص ٢٠٨

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الهداية: ١/٧٩

<sup>(</sup>۱۰) سورة غافر: ١

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: شرح الهداية: ١٠٧/١

<sup>(</sup>١٢) ينظر : الكتاب : ٣٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٢٠٨، ٢٠٧، وأسرار العربية : ص ٢٠٨

<sup>(</sup>١٣) ينظر : شرح الهداية : ١/٧٩، وشرح المفصل : ٩٧/٩

#### ٦- الإمالة؛ لأجل الراء:

أ-عند قوله تعسالى: ﴿ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهُا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وأمال الكسائي الألف، من قول، : ﴿ وَسَارِعُواْ ﴾ ، وقول، : ﴿ وَسَارِعُواْ ﴾ ، وقول، : ﴿ وَسَارِعُ لَهُمْ فِي وَقُول، : ﴿ وَسُارِعُ لَهُمْ فِي النَّحَيْرَاتِ ﴾ (٣)، وقول، : ﴿ فُسَارِعُ لَهُمْ فِي النَّحَيْرَاتِ ﴾ (١) ، في كل ذلك (٥) .

قال أبو على : والإمالة – هنا – حسنة؛ لوقوع الراء المكسورة بعدها )) ب-وعند قوله تعالى: ﴿ كَالّاً إِنَّ كِتَـابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيّينِ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (۲): (( وقرأ ابن عامر : ( الأُبْرِارِ ) بكسر الراء (<sup>۸)</sup> ، وقرأ نـــافع، ... وابن كثير : بفتحها، وقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكسائي : بإمالتها (۹) )) .

\*\*\*\*

## تحدث ابن عطية عن ظاهرتي الفتح والإمالة - حسب مذاهب القراء - في

(۱) سورة آل عمران: ۱۳۳

(٢) المحرر الوجيز : ٣/٩/٣

(٣) سورة آل عمران : ١١٤

(٤) سورة المؤمنون : ٥٦

(٥) ينظر: السبعة: ص ٢١٦، والتيسير: ص ٤٧

(٦) سورة المطففين : ١٨

(۷) المحور الوجيز : ۲۰۱/٥٥٢

(٨) أى : بإمالتها .

(٩) ينظر: السبعة: ٦٧٦، والتيسير: ٤٨، والكشف: ١٧٢/١

هذين المثالين وما يماثلهما (١).

أما عن مذهب نافع فقد ذكر في المثال الثاني أنه قرأ بالفتح، ولكين المصادر الأخرى تنسب إليه - عن طريق ورش - قراءته بالإمالة في الألفات التي تقع قبل راء متطرفة (٢)، وقراءته بالتوسط، وهو الإمالة بين بين، وقد مضت إشارة ابن عطية إليها، في غير هذا الموضع (٣)، فعلى هذا يكون لنافع قراءتان:

1- قراءته بالإمالة المتوسطة، في الألفات التي تقع قبل راء متطرفة، وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي (٤):

## \* وَوَرْشٌ جَمِيعِ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلاً \*

۲ – قراءته مثل قراءة ابن كثير ، وهي : الفتح .

ويكاد القدماء يتفقون في أن الفتح لهجة أهل الحجاز، وأن الإمالة لهجة لأهل نجد مثل: تميم، وأسد، وقيس، أن وبني سعد، وغيرها (٥)، وليس معنى ذلك أن كلام أهل الحجاز خال كليا من الإمالة، بل إلهم يميلون في مواضع قليلة (١)، وقد مضى بعضها (٧) ويهذا يتفق المحدثون مع القدماء في كون الإمالة من الظواهر الصوتية التي تميل إليها القبائل البدوية، الفتح لأهل الحجاز، وألهم لا يميلون إلا في مواضع قليلة (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوحيز: ٣٠/،١٠١، ١١/ ٢٧٩/، ١١/ ٢٥٢/ ٢٥٢، ٣٥٦، ٣٥٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير: ص ٥١، وسراج القارئ للبتدئ: ص ١١٤، ١١٥، وشرح قواعد البقري في أصول القراء السبعة: ص ٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : ص **ا ع** 

<sup>(</sup>٤) حرز الأماني : ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : ينظر : شرح المفصل : ٩١/١، والنشر : ٢٤/٢، والإتقان : ١/١١

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ١٢٠/٤، وشرح التصريح: ٣٤٧/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر :ص ۲٠٠٢

<sup>(</sup>٨) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٢٠، ٦١ واللهجات العربية في القـــراءات القرآنيــة: ص ١٤١، ١٤١، واللهجات في الكتاب أصواتا وبنية: ص ٧٧-٨٠.

ومن هذا تُستَنبَطُ كثرة ظاهرة الإمالة لدى قراء الكوفة مثل حمزة، والكسائى، وخلف العاشر؛ نتيجة تأثرهم بقبائل أهل نجد التي نزح معظمها إلى العراق، مع قلة ظاهرة الإمالة لدى قراء الحجاز كنافع وابن كثير، وأبي جعفر المدنى؛ نتيجة قلة الإمالة في بيئتهم (١).

ويضيف د. أنيس: أن عاصما وإن كان من الكوفة، إلا أنه تأثر بغير بيئته، كما عاش في زمن لم يشتد فيه التنافس بين مدرستي الكوفة والبصرة، بالإضافة إلى أن بعض القراء يؤثرون القراءة بلهجة مغايرة لما شاع في بيئته، فلعل عاصما، كان ممن يفعل ذلك (٢).

و أعتقد أنه لو قال كان متبعا للرواية، لكان صوابا، شأنه في ذلك شأن القراء الآخرون.

نعم، لا يمكن إنكار تأثرهم ببيئاتهم، ولكن الرواية عندهم، هي الحجة الأولى<sup>(٣)</sup>، فقله هو عندهم، هي الحجة الأولى<sup>(٣)</sup>، فقله تتفق مع ما في بيئلتهم، وهو الأغلب، وقد تخالف، كمايرالحال عند عاصم .

### والعلة الصوتية المؤدية، إلى الفتح والإمالة، تتضح فيما يلى :

أن الفتح قد حدث؛ لأنه الأصل، وأنه لا يستثقل التسفل بالحرف بعد التصعد، وأن الذي يستثقل هو التصعد بالحرف بعد التسفل به، وهو لا يحدث في هذه الأمثلة؛ ولذلك أتى بعضهم بالفتح في هذه الأمثلة (٤).

وأما الإمالة فقد حدثت؛ لأنها تستحسن في الراء، خاصة إذا كانت مكسورة بعد الألف، سواء كانت الكسرة في بنية الكلمة، كميا في: ﴿ وَسَارِعُواْ ﴾، و: ﴿ وَسَارِعُواْ ﴾، وغيرهما، أو كانت المكسرة عارضة : بأن كانت كسرة إعراب (٥)، كما جاءت إمالة ( الْفُجَّارِ )(١)، في قوليه تعالى: ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

<sup>(</sup>١) ينظر: في اللهجات العربية: ص ٢١-٢٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ٦٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح طيبة النشر : ص٧، وغيث النفع : ص ١٥٤، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ص٤٠٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٦٦، والكشف : ١٧١/١، بتصرف .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ١٣٦/٤ - ١٤، والخصائص : ٢١/٣، وشرح الهداية : ٩٨/١، وشرح الشافية :٧/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٥٢/١٦

اً لَفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴾ (١)، فالكسرة فيها: كسرة إعراب ، وهي غـــير لازمــة، ولكنها تُعَدُّ كاللازمة؛ لأن التكرير الذي في الراء يقويها؛ لكون الكسرة على الراء في قـوة كسرتين؛ نظرا لتكريرها (٢).

وأما الإمالة فيما كانت راءان – مثل: (الأَبْرارِ، والأَشْرَارِ)<sup>(7)</sup>، في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىكِ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ (١٠- فعلتها الصوتية، هي :

أن الراء المكسورة المتطرفة، قد غلبت الراء المفتوحة قبلها، مما أسفر عنه إمالة الفتحـة قبل الألف نحو الكسرة الموجودة على الراء المتطرفة؛ وذلك لقوة الكسرة على الراء، وقـوة الراء المكسورة، فالكسرة فيها ككسرتين؛ نظرا لتكريرها؛ ولذلك فإنها تغلـب الحـرف المستعلى، في مثل هذا الموضع، نحو: (طَارِدٍ، وقَادِرٍ)، فإن كانت الراء المكسورة تغلـب الحرف المستعلى، فأن تغلب الراء المفتوحة، التي ليست مستعلية من باب أولى (٥٠).

## ٧- الإمالة في رؤوس الآيات:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ٧

<sup>(</sup>۲) ينظر : الحجة لابن خاويه : ص ٣٦، وأسرار العربية : ص ٢٠٣، ٢٠٤، وشرح الهداية : ٩٨/١، وشـــرح المفصل : ٦١/٩، وشرح الشافية : ٧/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحور الوجيز : ٣/١١، ١١، ٤٧/١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة ص : ٦٢

<sup>(°)</sup> ينظر : الكتاب : ٤/١٣٧، والحجة لأبي على : ٣٨٨/٦، وشرح الهداية : ١١٩/١، وشرح المفصل : ٩١/٩، ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة النجم: ١١

\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

قال ابن عطیة  $^{(1)}$ : (( وقرأ ابن کثیر، وعاصم، وابن عامر: هذه السورة کلها بفتح أواخر آیها $^{(7)}$ . وأمال عاصم - فی روایة أبی بکر -: ( رأی )  $^{(7)}$ .

وقرأ نافع، وأبو عمرو بين الفتح [والكسر] (ئ)، وأمال حمزة، والكسائى: جميع ما فى السورة (ه). وأمال أبوعمرو – فيما روى عنه عبيد (١) – : (الأُعْلِي، و: تَدُلِي (٧))).

ب- عند قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَّبُهَا ﴾ (^).

قال ابن عطية (٩): (( واختلف القراء في ألفات هذه السورة، والتي بعدها (١٠):

ففتحها ابن كثير، وعاصم، وابن عامر(١١).

وقرا الكسائي : ذلك كله بالإضجاع (١٢) .

وقرأ نافع: ذلك كله بين الفتح، والإمالة (١٣)

وقرأ حمزة: ﴿ ضِبُحَلْهَا ﴾ (١) مكسورة، و: ﴿ تَلَلَّهَا ﴾ (٢)، و: (ضُحَاهَا) (٣)، وكسر سائر ذلك.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٢٦١/١٥

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٢١٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة، ساقطة من المطبوع . ينظر : المصدر السابق نفسه، والحجة لأبي على : ٢٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) هو: عبيد بن عقيل بن صبيح، أبو عمرو الهلالي، البصرى، راو ضابط، صدوق، روى القراءة عن أبان، وأبي عمرو بن العلاء وقي سنة : ٧ - ٢هـ. ينظر : طبقات القراء : ٩٦/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٢١٤، والحجة لأبي على : ٢٢٩/٦، والتيسير : ص ١٦٥

<sup>(</sup>٨) سورة الشمس: ١٥

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٣١٣/١٦

<sup>(</sup>١٠) يعني سورة الليل .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : السبعة : ص ٦٨٨

<sup>(</sup>١٢) ينظر : المصدر السابق نفسه، والتيسير : ص ١٨١.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: المصدران السابقان.

واختلف عن أبي عمرو، فمرة كسر الجميع، ومرة كقراءة نافع [أى: يين اللفظين] (٤). واختلف عن أبي عمرو، فمرة كسرا، وليس بكسر صحيح، والخليل، وأبو عمرو يقولان: إمالة )).

\*\*\*

تحدث ابن عطية في المثالين السابقين عن مذاهب القراء، في فواصل الآيات، والجانب الصوتي لظاهرة الفتح والإمالة، هو:

أن الفتح هو الأصل ، وقد مال بعض القراء إليه للتوفيق بين الألفاظ الواقعة في رؤوس الآيات، حتى لا يختلف ما يقبل الإمالة، وما لا يقبل الإمالة (٦٠).

أما الإمالة في رؤوس الآيات: فإنما هي للطلب الخفة، والسهولة؛ إذ في ها انحدار اللسان باللفظ الممال، وذلك أخف عليه، وهو المطلب الأساس، والفائدة المرجوة مسن الإمالة (٧٠).

وإضافة إلى ذلك: فإن الإمالة تعيد الألفاظ إلى أصولها، فيتضح - بالإمالة - الأصل اليائى؛ لأن بعض هذه الألفاظ الممالة أصلها يائى، وما لم يكن أصلها يائيا، فإنما ترجع فى بعض تصاريف الكلمة إلى الياء، نحو: ضحى، ودحى، وسحى، وتلى، فلما كانت ترجع إلى الياء فى بعض التصاريف، أحريت الألف المنقلبة عن الواو، مجرى المنقلبة من الياء (^)؛

<sup>(</sup>١) سورة الشمس: ١

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس: ٢

<sup>(</sup>٣) ربما كان هذا خطا مطبعيا، وإنما هي : ( طُحَاهَا ) . انظر : السبعة : ص ٦٨٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ص ٦٨٨، ٩٨٩، والتيسير : ص ١٨١

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٣٣١/٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : إبراز المعانى : ١١٧/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : النشر : ٢٨/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة لأبي على : ١٩/٦) وشرح الهلاية: ١/٦٠١، والكشف : ١٨٩/١، والموضح : ١٥١/١ ٢٥٢، ٢٥٢

فتحرى لسائهم على نمط واحد <sup>(۱)</sup>، فتقع المشاكلة اللفظية بالإمالة بين الأطراف، والوسط، وذلك في : ( ضُحَامِهَا ، والضُّحَيي ) <sup>(۲)</sup> .

وأما من أمال بين اللفظين، فإنما قصد المشاكلة اللفظية بين الكسر والفتح، وذلك ضرب من الإمالة؛ لأنه تقريب بين الحركتين (٣).

## ٨- إمالة الأصل اليائي:

أُ-عند قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَلُويْلُتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْحًا إِلَا مُأْلِي هَاذَا لَشَيْءً عَجِيبٌ ﴾ (')

قال ابن عطية (<sup>ه)</sup>: ((واختلف الناس في الألف التي في قوله: ﴿ يَــُويَـلَـتَـكَى ﴾: وأظهر ما فيها ألها برل ياء الإضافة، أصلها: (يَــا ويُطَيِّى )، كما تقـــول: (يَــا غُلامًا، ويَا غُوْنًا)، وقد تردف هذه الألف بهاء في الكلام، ولم يقرأ بها.

وأمال هذه الألف عاصم، والأعمش، وأبو عمرو (٦)))

بـ وعند قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّهُ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الهداية : ١٠٦/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : إبراز المعانى : ٢/١١٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الهداية : ١٠٦/١، وإبراز المعانى : ١١٩/٢، والموضح : ٢٥٢/١

<sup>(</sup>٤) سورة هود : ٧٢

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٩/٩ ١٨٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: التيسير: ص ٤٦

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : ٢٨

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup>: (( وأمال الكسائي القاف في : ﴿ تُـقَـٰكَةً ﴾، في الموضعيين <sup>(۲)</sup>، وأمال حمزة في هذه الآية، ولم يمل في قوله : ﴿ حَقَّ تُـقَاتِه ﴾ (٢) .

وفتح سائر القراء القاف، إلا أن نافعا يقرؤها بين الفتح والكسر (؛) ))

ج. وعند قوله تعالى: ﴿ وَحَاجَّهُ وَ قَوْمُهُ قَالَ أَتُكَاجُّ وَتِّى فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰ ۚ ﴾ (··).

قال ابن عطية <sup>(٢)</sup> : (( وأمال الكسائي : ( هَدَانِ )<sup>(٧)</sup>، والإمالة في ذلك حسنة، وإذا حازت الإمالة، في : ( غَزَا، ودَعَل ) – وهما من ذوات الواو – فهي في : ( هَدَانِ ) – من ذوات الياء – أجوز وأحسن )) .

د- وعد قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنِي ٱلْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَ وَعَلَنِي نَبِيًّا وَ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتَ حَيَّا ﴾ (^).

قال ابن عطية (٩): (( وأمال الكسائى : ( آتَانِي، وأوْصَانِي )، والباقون لا يميلون (١٠)

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٣/٥٥

<sup>(</sup>٢) من القرآن الكريم : في هذه الآية، وفي قوله تعالى : ﴿ حَقَّ تُـقَارِهِ عَ ﴾ [آل عمــران:١٠٢] . انظــر : السبعة : ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٠٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٢٠٤، والتيسير : ص ٤٧، والنشر : ٢٩/٢

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : ٨٠

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٦/٦٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٢٦١، والنشر : ٢٩/٢

<sup>(</sup>٨) سورة مريم : ٣٠، ٣١

<sup>(</sup>٩) انحرر الوجيز : ٢٨/١١

<sup>(</sup>١٠) ينظر: السبعة: ص ٤٠٩، والنشر: ٢٩/٢

قَــال أبو على (١): الإمالة في : ﴿ ءَاتَـلنِي ﴾، أحسن؛ لأن في : ﴿ أُوصَـلنِي ﴾، مستعليا (٢) )) .

#### \*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرتى الفتح والأمالة، وذلك لعلة صوتية تالية :

أن الفيت هيو الأصل، فالذي يميل إليه، فإنما هو ناظر إلى أصالته، فلم يلتفت إلى الإمالة المتفرعة من هذا الأصل (٣).

أما الإمالة في: ﴿ يَاوَيْلَتَى ﴾ ، ومماثلها (1) فقد حدث؛ لأن ألفاتها كانت مرسومة بالياء، وهي ياء إضافة، فأصلها: (يَاوَيْلَتِي، ويَاحَسْرَتِي، ويَا أَسَفِي)، فأَبْدِلَت الكسرة فيتحة، والياء ألفا، فأصبحت: يَاوَيْلَتَي، ويَاحَسْرَتَي، يَا أَسَفَي، وبعض العرب يقلبون ياء الإضافة إلى الألف؛ لخفة الألف، فيقولون: (غُلاَمَا)، في: (غُلاَمِي)(٥)، ويقول الشاعر (١):

## يَابْ نَهَ عَمَّا لاَ تَلُومِي وَاهْجَعِي

يريد : ابنة عمى، فقلبت الياء ألفا .

<sup>(</sup>١) ينظر: لسبعة: ٢٠١/٥

<sup>(</sup>٢) المراد بالمستعلى: الصاد

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ١٤٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٦٧/٩، ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الهداية : ١٠٩/١، وإبراز المعاني : ١٠٢/، ١٢٣، وحاشية الصبان : ١٥٧/٣

<sup>(</sup>٦) من الرجز، وهو لأبي النجم العجلي، في : ديوانه : ص ١٣٤، والكتاب : ٢١٤/٢، والمساعد : ٣٧٥/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : النشر: ٢/١٤

هي للدلالة على أن أصلها الياء (١).

وأما الإمالة في الأمثلة الأحرى، مثل : ﴿ هَدَانِ ﴾ ، و: ﴿ تُقَلَةً ﴾ ، و: ﴿ مَا يَاللها (٢) فقد حدثت؛ لأن أصلها الياء، ﴿ ءَاتَننِي ﴾ ، و: ﴿ أُوصَانِي ﴾ ، وما يماثلها (٢) فقد حدثت؛ لأن أصلها الياء، والأصل اليائي من أهم الأسباب الداعية إلى الإمالة؛ لأنه - بإمالة الألف في هذه الأمثلة - انتحاء للفرع، نحو الأصل؛ طلبا للياء التي انقلبت عنها الألف؛ ولهذا تستحسن الإمالة فيها؛ لأنك - بالإمالة - تدل على أصلها اليائي (٢).

#### ٩ - الإمالة للإمالة:

عند قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبَّا قَالَ هَلْذَا رَبِّي ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الهداية: ١٠٩/١

 <sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ٣/٣٤، والحجة لأبي على: ٣/٥٣٠، ٢٠١/٥، وشرح الهداية: ١/٥١، وإبراز المعملين:
 ٣٦/٢٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٢٠١/٥، وانحرر الوجيز : ٢٨/١١

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الهداية : ١١٥/١، والمحرر الوجيز :٣/٥٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ١٠/١٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٠/٣، ٣١، ٥٢٠٢٥

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام : ٧٦

قال ابن عطية (1): (( وقرأ ابن كثير، وعاصم - في رواية حفص-: ( رَأَى )، بفتح الراء، والهمزة (٢). وقرأ نافع: بين الفتح والكسر (٦).

وقرأ عاصم – في رواية أبي بكر – وابن عامر، وحمزة، والكسائي : بكسرهما (١٠) . وقرأ أبو عمرو بن العلاء : بفتح الراء، وكسر الهمزة (٥)) .

أشار ابن عطية إلى ظاهرة الفتح والإمالة، في هذا المثال، وما يماثلها (٢) . والسبب الكامن وراء هاتين الظاهرتين، هو ما يلى :

أن الفتح هو الأصل، وهو لغة شائعة في العرب؛ ولذلك مال إليه بعضهم (٧).

أما الإمالة في : ( رأمي ) ومماثلها، فقد سوَّغ حدوثها صوتيا :

أن أصل :- (رأي )، ومشتقاتها -الياء، وما كان أصله الياء، فإن الإمالة تستحسن فيه؛ لأن الياء والكسرة - في باب الإمالة - هما الأصلان اللذان يرجع إليها جميع أسباب الإمالة (^).

وقد حدثت في الكلمة: (رَأَي)، ومماثلها سلسلة من الإمالات، حيث أميلت الموزة تبعا للألف؛ لأنه لا يكون الألف الأخيرة في: (رَأَي)؛ لأن أصلها الياء، ثم أميلت الهمزة تبعا للألف؛ لأنه لا يكون ما قبل الألف إلا تابعا لها، ثُم أميلت الراء؛ من: (الرأى)؛ تبعا لإمالة الهمزة، وهذا مما يطلق عليه إمالة الإمالة (٩)، وذلك في مثل قولهم: (رأيت عِمَادًا)، في أميلت الألف

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٦ /٩٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدرالسابق نفسه، والنشر : ٣٤/٢، ٣٥

<sup>(</sup>٤) أي : رِإِي . ينظر : السبعة : ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٨٦/٨، ٩٤/١٢، ٢١/٥٣٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ١/٥٨١، وشرح الهداية: ١/٥٠١

<sup>(</sup>٨) ينظر: النشر: ١٠/١، وسراج القارئ المبتدئ: ص ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٩) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٢٥/١، ٣٢٧/٣، والكشف : ١٨١/١، ١٨٢، والمسائل الحلبيات : ص ٤٨، ٤٩

الأخيرة؛ تبعا لإمالة الألف المتوسطة، التي أُمِيلَت؛ لأجـــل الكســرة المتقدمــة: (عِمَاد)(١)

فكذلك كان الحال في (رإى)، فقد أُميلت الألف، ثم تبعتها الهمزة في الإمالة، ثم أُميلت الرَّاء تبعا؛ لإمالة الهمزة ليجرى اللسان على وتيرة واحدة في الأحرف الثلاثة: (رإى)(٢).

أما عدم إمالة الرّاء فى قراءة أبى عمرو؛ فلأن الراء مفتوحة، والراء حرف تكريــو، فلو أمالها، فكأنه اجتمع أربعة أحرف ممالة؛ لأن الراء – لتكريرها – كحرفين، والفتحـــة عليها كفتحتين؛ ولذلك بعدت عن الألف الممالة (٣).

### المبحث الثالث : الإتباع المركى :

الإتباع الحركى: ضرب من ضروب التأثر بين الصوائت: ( الحركات)، المتجاورة في السياق اللغوى، وهو: (( أن تُستبع الحركة، أو السكون حركة أخسرى سابقة، أو لاحقة، فتغير عما حقها أن تكون عليه؛ لتماثل الحركة المتبوعة )) (أ).

وهذا الإتباع الحركي يطلق عليه المحدثون اسم: (( Vowel Harmony أي : التوافق الحركي )) (°)، ويقع على نوعين :

١ - ما تأثر فيه الصائت اللاحق بالصائت السابق، وهو ما يُطلق عليه عند المحدثــــين السم التأثر التقدمي<sup>(١)</sup>، أو التأثر المقبل (<sup>٧)</sup>.

٧- ما تأثر فيه الصائت السابق باللاحق، ويسمى بالتأثر الرجعي (^)، أو المماثلية

=

<sup>(</sup>١)ينظر : الكتاب : ١٢٣/٤، والحجة لأبي على : ١/٥٣٥، وارتشاف الضرب : ٢/٥٣٥

<sup>(</sup>٢)الكشف: ١٨١/١، وارتشاف الضرب: ٣٩/٢

<sup>(</sup>٣)ينظر : الكشف : ١٨١/١، والموضح : ٢١٣/١

<sup>(</sup>٤) لهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ١٠٣

<sup>(</sup>٥) علم اللغة العربية : ص ٢٢٨، ٢٢٩

<sup>(</sup>٦) ينظر : التطور النحوي للغة العربية : ص ٢٨، ٣٠، وفقه المغات السامية : ص ٥٦-٢٤، ومعجم علم الأصوات : ص ١٦٢،

<sup>(</sup>٧) ينظر : التطور اللغوى : ص ٢٢، ومحلة مجمع اللغة : ج ٣٣ ص ١١٥

<sup>(</sup>٨) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧٠، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٦، واللهجات في

الرجعية <sup>(۱)</sup>، أو التأثر المدبر <sup>(۲)</sup>.

وسأتناول — بمشيئة الله — أمثلة لهذين النوعين بالدراسة والتحليل حسب ورودهما فى المحرر الوجيز: أولا: إتباع الثانى للأول:

١- عند قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١)

ق**ال**بن عطية <sup>(ئ)</sup> : (( وروى عن ابن أبي عبلة<sup>(٥)</sup> : ( الْحَمْدُ لُــلَّهِ )، بضــــم الــــدال واللام <sup>(٢)</sup>، على إتباع الأول )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ قَالَ يَتَّادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآمِهِم ۖ ﴾ (٧)

قال ابن عطية (<sup>(۱)</sup> : ((قال أبو على <sup>(١)</sup> : كلهم قرأ : ﴿ أَنْبِغُهُم ﴾ ، بالهمز وضم الهاء، إلا ماروى عن ابن عامر : (أَنْبِغُهِمْ )، بالهمز وكسر الهاء، وكذلك روى بعض المكيين عن ابن كثير ((١) .

وذلك على إتباع كسرة الهاء لكسرة الباء، وإن حجز الساكن، فحجزه لا يعتد به)) ٣- وعند قوله تعالى :﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلَا مُتِّهِ ٱلتَّلُتُ ﴾ (١١)

الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٩٨

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٨١

<sup>(</sup>٢) ينظر : التطور النحوى للغة العربية : ص ٣٠ والتطور اللغوى : ص ٢٢

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة: ٢

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١/٦٣

<sup>(</sup>٥) هو : إبراهيم بن أبى عبلة، واسمه شمر بن يقظان بن للرتحل، أبو إسماعيل، تابعي كبير، ثقة، أخذ القرآن عن أم الدوداء الصغرى، هجيمة بنت يجيى، قرأ عليها سبع مرات، وعلى ابن الأسقع، والزهرى، توفى سنة :١٥١هـ. انظر : طبقات القراء : ١٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٣/١، وزاد المسير : ١٠/١، والبحر المحيط : ١٨/١

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٣٣

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٧٤/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : الحجة لأبي على : ٧،٦/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص ١٥٤، والحجة لأبي على : ٢/٢، ٧

<sup>(</sup>۱۱) سورة النساء: ۱۱

وهذا كله إذا وصلا؛ إتباعا للكسرة، أو الياء التي قبلها .

وقرأ الباقون : كل هذا بضم للهمزة (٧) .

وكسر حمزة الميم من: ( أُمَّهَاتِكُمْ ) ( ١)؛ إتباعا لكسر الهمزة .

ومتى ما لم يكن وصل وياء، أو كسرة : فالضم (٩) باتفاق ))

قال ابن عطية (١١) : (( وقرأ يجيى بن وثاب، وإبراهيم النخعى : ( وَلَمَّا يَعْلُمَ )، بفتح الميم؛ إتباعا لفتحة اللام )) .

\*\*\*\*

## في الأمثلة السابقة أشار ابن عطية إلى ظاهرة الإتباع الحركي، مع الإيماء إلى العلـــة

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٣٦/٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٢٢٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب: ١٤٦/٤

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: ٦، وسورة النحم: ٣٢

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٥٩

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : ؛

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٢٢٧، ٢٢٨، والتيسر: ص ٧٨

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٩) للهمزة .

<sup>(</sup>۱۰) سورة آل عمران : ۱٤۲

<sup>(</sup>١١) المحرر الوجيز : ٢٤٤/٣

الصوتية له، فالمثال الأول حدث فيه إتباع ضمة لضمة، وفي الثاني والثالث إتباع كســـرة لكسرة، وفي الرابع إتباع فتحة لفتحة، ويتضح ذلك فيما يلي :

ا- ففى المثال الأول: (الْحَمْدُ لُلَّهِ): بضم اللام إتباعا لضمة الدال، وقد حاءت هذه الظاهرة موافقة للهجة بعض ربيعة، وأهل البادية (١)؛ وذلك أن العرب لجأوا إلى هذا النوع من التماثل بين الصوائت (الحركات)؛ لكثرة ورودها عندهم، ودوراهسا على ألسنتهم (٢)، والشيء إذا كثر تداوله كان عرضة للتبدل والتغيير (٣).

وقد وردت - على هذا النسق - أمثلة أخرى ذكرها ابن عطية في أما كن متفرقة (١٠) أما العلة الصوتية لهذه الظاهرة، فهي كما يلي :

أ- أن هذه الظاهرة فيها إتباع الضمة للضمة؛ طلبا للسهولة واليسر، حيث كرهـــوا الخروج من حركة إلى أخرى مخالفة لها:

ففى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) خروج من الضم إلى الكسر، وإن كان هو الأرجح؛ لأنه قراءة للحمهور، ومناسبة للأعراب، إلا أن أصحاب هذه اللهجة استثقلوا الخروج من الضم إلى الكسر، فلم والى التقريب بين الجركتين بجعلهما ضمتين؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحدة (°).

وهذا النوع من الإتباع الحركى، حقه فيما كان على لفظة واحدة، مشل: (الْمُحْصُنَات) (٢)، و: (مُرُدِّفِينَ) (٧)، وغير ذلك، ولكنه حدث في مثل: (الْحَمْدُ لُلَّهِ) حوهى مكونة من لفظين - لأنهما لما كثر استعمالهما على ألستهم، نُزَّلا منزلة الكلمة الواحدة، فأتَّبِعَت فيها الضمة الضمة، كما أُتْبِعَت في : (عُسنُق، وطُسنُب، والسُلُطَان، ومُسنَّتُن) (٨).

<sup>(</sup>١) ينظر : معاني القرآن للفراء : ص ١/٣، وإعراب القرآن :١٢٠/١، و زاد المسير : ١١٠/١، ١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن للفراء: ١/٤، والمحتسب: ١٧/١، والخصائص: ١٤٤/٢، والأشباه والنظائر في النحو : ١٣/١، ١٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشاف : ١١٣/١، والأصوات اللغوية : ص ٢٠٢، ٢٠٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : امحرر الوحيز : ١٩٢١، ١٣١٠، ٣١٠، ٢/٨٤، ٤/٨٧، ١٦٧/٧ ، ٨/٨٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن للفراء: ١/٤، والمحتسب : ١٧/١، والكشاف : ١١٣/١، وبحلة منار الإسلام السنة : ٢٤ : ص ١٣٠١٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٨/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق: ٢٠/٨

<sup>(</sup>٨) ينظر: معاني القرآن للفراء: ١٤١، والمحتسب: ٣٧/١، ٣٨، والخصائص: ١٤٤، ١٤٣/٢

وهذا النوع من الإتباع في : ( الْحَمْدُ لُلَّهِ )، هو إتباع الحركة البنائية للحركة الإعرابية، وهو أمر مستحسن؛ لقوة الحركة الإعرابية، كما أن إتباع الثاني للأول أقيس من الناحية الصوتية؛ لأنهما يجريان مجرى السبب والْمُسَبَّب، ومن الأفضل أن يكون السبب أسبق رتبة ودرجة من الْمُسَبَّب (1).

ب- أن الصائت القصير ( الضمة ) : ( u )، أثر على الصائت القصير (الكسرة ) : ( الْحَمُدُ لِلَّهِ )، كما أثر - أيضا - على قصير آخر، وهو: الفتحة ) : ( الْمُحْصَنَات )، فحولهما إليه حتى صارا ضمتين (٢) .

وهذا النوع من تأثير الحركة المتقدمة على المتأخرة، يسمى بــ: التأثر التقدمي (٦).

٢-فى المثال الثانى: (أنْبِئْهِمْ): حدث إتباع كسرة لكسرة، أو لياء؛ وذلك أن الكسرة جزء من الياء (١٠).

والعلة الصونية الكامنة وراء إتباع الكسر للكسر، هي:

أ- أنه أُثْبِعَت كسرة الهاء لكسرة الباء، في : (أُنْبِئُهِمْ)، مع كون الهمزة الساكنة حاجزة بينهما؛ وذلك لعدم الاعتداد بالساكن؛ لأنه حاجز غير حصين، وقد كان العرب لا يعتدون بالساكن في كثير من كلامهم، مثل : (عِلْيَة، وَقِنْيَة)، أصلهما : (قِنْدَوَة، وَعِلْوَة)، فَقُلِبَت الواو ياء؛ لعدم الاعتداد بالساكن، فكذلك الحال، في قراءة ابن عامر : (أُنْسِبُهمْ) (°).

ب- يبدو أن هذه الظاهرة جاءت موافقة لنمط لهجى لقبيلة ربيعة (٢)، وكلب (٧)، وبكر بن وائل (٨)، إذ مالت هذه القبائل إلى كسر ضمير الغائب – مفردا كان، أو جمعا-

<sup>(</sup>١) ينظر : المصادر السابقة، وأمالي ابن الشجري : ٣٦٨/٢، والكشاف : ١١٣/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : فقه اللغات السامية : ص ٥٦، ٦٤، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٥٢،

<sup>(</sup>٣) ينظر : للصادران السابقان ،ودراسة الصوت اللغوى : ص ٣٢٩، و لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : سر صناعة الإعراب : ١٧/١، وأبو على النحوي، وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية، : ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لأبي على : ١١/٢، ١٢، والمحتسب : ١/١٧

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب : ١٩٦/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : المزهر : ٢٢٢/١ والاقتراح : ص ١١٣

<sup>(</sup>٨) ينظر: النوادر: ص ٤٧١، والحجة لأبي على: ١١/٢، والمحتسب: ٧١/١

حيث يقولون : ( مِنْهِ، ومِنْهِمَا، ومِنْهِمْ، ونَبِّمْهِمْ، ونَبِّمْهِمْ، ومنه قول رجل من بكر بن وائـــل : (( أَخَذْتُ هذا مِنْهِ يَا فَـــتَى )) (١) .

ويطلق على هذه الظاهرة اسم: (الْوَهُمُ) (١)، وهو الغلط - لغة - (١)، وقد مالت هذه القبائل إلى هذا النمط من الكلام؛ طلبا للانسجام الصوتي، وتسهيلا لعملية النطق (١). ويرى د. أنيس أن بني كلب التي نُسبَت إليها هذه الظاهرة، ربما كانت متأثرة باللغات الأخرى كالآرامية والعبرية ، اللتين تميلان إلى إيثار الكسر في مثل هذه الضمائر؛ وذلك لأن مساكن كلب كانت متاخمة للشام، كما كانت على مقربة من العراق، وتنستشر في هذه الأماكن العبرية والآرامية (٥).

وأعتقد أنه يمكن أن يقال: إن هذه أصل من الأصول السامية القديمة؛ بدليل وجودها في الآرامية والعبرية، والعربية؛ وذلك لأنما ليست لكلب فقط، بل تشترك معها: بكر بسن وائل، وربيعة، كما وردت أيضا في قراءة ابن عامر، مما يدل على أصالتها في العربية.

ج- والضمة القصيرة : ( U ) في ضمير النصب، أو الجر- سواء أكسان للغائب المذكر، أو للجمع المذكر، أو المؤنث -، فإلها تتحول عند هؤلاء إلى كسرة قصيرة : ( I ) أو الياء قبلها، نحو قولهم : ( في كِتَابِهِ، وقَاضِيهُمْ، وعَلِيْهُمْ، وعَلِيْهُمْ، والكسرة والياء والساء وقاضيهِمْ، عَلَيْهِنَّ)، إذ أصلها : ( في كِتَابِهُ، وقاضِيهُمْ، وعَلِيْهُمْ، وعَلِيْهُمْ ) فالكسرة والياء المتقدمتان أثرتا على الضمة في هاء الضمير، فحولتاها إلى الكسر، فصارت : ( في كِتابِهِ، وقاضِيهِمْ، وعَلِيْهِنَّ ) (٢)، فكذلك حدث في الأمثلة السابقة؛ إذ أثرت الكسرة والياء المتقدمتان على الضمة المتأخرة، نحو : ( نَبِّعُهُمْ ، ومِنْهُ ، ومِنْهُ ، ومَنْهُمْ ، ومَنْهُمْ )، فحولتاها إلى الكسر، فصارت : ( نَسبِّمُهُمْ ، وَمِنْهُمْ ، وَمِنْهُمْ ، وَمَنْهُمْ ) .

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المزهر : ٢٢٢/١، والاقتراح : ص ١١٣، والتطور اللغوى : ص ٧٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان: (و هــم)، في الحقيقة لم أهند إلى معرفة تسمية هذه لظاهرة بالوهم! فهل كانوا يقصلون شيئا، ثم يغلطون فيه ؟!

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٠٨،

<sup>(</sup>٥) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : فقه اللغات السامية : ص ٢٤، والوجيز في فقه اللغة : ص ٢٥٤

٣- وأما في المثال الثالث: (فلإمّهِ)، ومماثله (١): فقد أُثْبِعَت كسرة الهمزة لكسرة اللام، وقد تكون كسرة الهمزة - أيضا - تابعة للياء، نحو: (فِي إِمّها)، وغير ذلك.

وهذه الظاهرة الصوتية جاءت موافقة لنمط لهجي لقبيلة هوازن وهذيل <sup>(۲)</sup>، ويقول الشاعر <sup>(۳)</sup>:

﴿ وَقَالَ اضْرِبِ السَّاقَيْنِ إِمِّكَ هَابِلُ . ﴿ وَقَالَ اضْرِبِ السَّاقَيْنِ إِمِّكَ هَابِلُ . ﴿ وَالشَاهِدُ فِيهُ : كَسَرُ هُمْزَةً ﴿ أُمِّ ﴾؛ إتباعا للكسر قبله

والتعليل الصوتى لما جاء في المحرر الوجيز من ضم همزة (أمِّ)، وكسرها هو:

أ- أن الضم - كما فى قراءة الجمهور - جاء على الأصل؛ لأن أصل هذه الهمزة هو الضم، وأن اللام فى مثل: ( لأُمِّه ) داخلة على الاسم، وليست أصلا فى البنية ( أ ) . بخو : ( لإمِّكَ، وفِي إِمِّهَا، وفِي إِمِّ الْكِتَابِ، ب

ب- واما الميل إلى كسر همزه ( ام )- نحو : ( لإمك، وفِي إِمها، وفِي إِم الكِتـــابِ، وأَو بُيُوتِ إِمِّ الكِتـــابِ، وأو بُيُوتِ إِمِّهَاتِكُمْ ) (° ) فقد حدث لما يلي:

(١) – أنه إتباع للكسرة قبلها أو الياء؛ وذلك لاستثقالهم الهمزة؛ لأنما حرف ثقيل، بدليل أنهم مالوا إلى تخفيفها في مواضع من كلامهم؛ ولذلك أتبعوها هنا الياء أو الكسر إذا وقعتا قبلها (7)؛ لأنهم كرهوا الضم بعد الياء أو بعد الكسرة، وليس في كلامهم (فِعُل)، بكسر الفاء وضم العين، وذلك أن اللام في : ( لأُمِّهِ) –وإن كانت في تقدير الانفصال – إلا أنها لما اختلطت بالاسم، شُبَّه بناؤها مع الاسم بالكلمة الواحدة، فجعلوا – لذلك –

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز : ٢١٦/١٠، ٣٢٧/١١، ٣٢٢/١٤، ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) ينظر :معانى القرآن للكسائي : ص ١١٢، وإعراب القرآن : ٩٩/١

<sup>(</sup>٣) من الطويل ، وهو بلا نسبة في : الكتاب : ١٤٦/٤، والخصائص : ١٤٥/٢، وشرح الشافية : ٢٦٢٢٢، وشرح شواهد الشافية : ١٧٩،١٧٨، ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : إعراب القرآن : ١/٠٠/١، والحجة لأبي على : ١٣٧/٣، وزاد المسير : ٦٣/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز: ٢١٦/١٠، ٣٦/٤، ٢١١/١١، ٣٢٧، ٢٤٠، ٢٢٠/١١، ٢٤٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ١٣٨/٣، والخصائص : ١٤١/٣

الضمة كسرة؛ إتباعا للكسرة قبلها (١).

(٢)- أن الهمزة يكثر استعمالها عند العرب؛ ولذلك يتعاورها التغيير، مـــن قلــب، وتخفيف، فهى تشبه الهاء (٢)؛ لاتحادها معها في المخرج (٣)، وبعض العرب يميلون إلى كسر الهاء، إذا تقدمتها الكسرة ، أو الياء، نحو : ( مِنْهِ، ومِنْهِمَا، ومنْهِمْ وعَلَيْهِمْ وعَلَيْهِمْ ﴿ ) .

(٣)- أن هذا الاتجاه في التعامل مع الصوائت ( الحركات )، مرجعه إلى التجــانس الصوتي، وتسهيل عملية النطق، لأن بعض العرب يكرهون الخــروج مــن الكســر إلى الضم (٥)، ففي ذلك خروج من الانحدار إلى الارتفاع، فالكسرة منحدرة، وهي جزء من الياء (٦).

وربما كان ذلك هو السبب في تحويل ضمسة الهمسزة في : (أُمِّ)، إلى كسرة، إذا تقدمتها الكسرة ، أو الياء؛ إتباعا لهما، حيث وجدنا الضمة القصيرة : (1)، قد تحولت إلى كسرة قصيرة : (1)؛ بسبب تأثير الكسرة المتقدمة، أو تأثير الكسرة الطويلة، الستى هي الياء ، فتكون الحركتان كسرتين، كما في : (فَالْإِمِّهِ ، وفي بطُون إِمَّهَاتِكُمْ، وأو بُيُوت إِمَّهَاتِكُمْ )، أو كسرة وياء، كما في : (في إِمِّ الْكِتَاب ، وفي إِمِّهَا)، ممسا يسؤدي إلى الانسجام الصوتي بين من الصوائت (الحركات)، وذلك أسهل عليهم عند النطق؛ إذ النطق بأصوات اللين المنسجمة أسهل، من النطق بما متخالفة (٧).

وهذه الأمثلة المتقدمة لها نظائرها في العربية القديمة، حيث تتحول بعض الحرك\_ات بسبب تأثير البعض، كما في : (قِسيِّ، وعِصِيِّ ) (^) .

وقد حدث في الأمثلة المتقدمة أن أثر الأول في الثاني، فجند مج إليه، حتى ماثله، وهذا

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٥/١، ٦، معانى القرآن للزجاج : ٢٣/٢، وإعراب القرآن : ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على :٣٨/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٢/١١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ١/٥، ٦، وانحجة لأبي على : ١٣٧/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: أبو على النحوى، وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية : ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : سر صناعة الإعراب: ١٧/١، وأبو على النحوي وجهوده في النراسات اللغوية والصوتية : ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٦٧، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢١٢، ٢١٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : أمالي ابن الشجري : ٤٧٢/٢، وفقه اللغات السامية : ص ٦٤

ما يطلق عند المحدثين اسم التأثر التقدمي، أو المماثلة بين الحركات (١).

(٤) - والفقرة الأخيرة من كلام ابن عطية (٢): (( وكســر حمــزة الميــم مــن: ﴿ أُمُّهَــُــــَكُمْ ﴾ (٣)؛ إتباعا لكسر الهمزة، ومتى لم يكن وصل وياء، أو كسرة فالضم (٤) باتفاق )) .

وما ذكره ابن مُن كسر حمزة الميم، منحو: (إِمِّهَاتِكُمْ)؛ إنما هو إتباع الميم للمهمزة في الكسر، وهو إتباع بعد إتباع، فقد كُسِرَت الهمزة من: (الأُمِّ)؛ إتباعا لكسرة قبلها، ثم كُسِرَت الميم؛ إتباعا لكسر الهمزة، والأصل في هذه الآية، هو: ﴿ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ ﴾ (٥).

وإتباع حركة ميم ( الأم ) لحركة الهمزة - التي أُثْبِعَت هي الأخرى حركة متقدمـــة عليها - قد جاء مثله عن العرب، في قول الشاعر<sup>(٦)</sup>:

## \* وَقَالَ اضْرِبِ السَّاقَيْنِ إِمِّكَ هَابِلٌ \*

قال ابن حنى (٧): ((وأصله: (أُمُّكَ هَابِلٌ)؛ إلا أَنْ همزة (أُمُّكَ) كسرت؛ لانكسار ما قبلها، على حد قراءة من قرأ: (فالإِمِّهِ التُّلُثُ) (٨)، فصار: (إِمُّكَ هابل)، لانكسار ما قبلها، على حد قراءة من قرأ: (فالإِمِّهِ التُّلُثُ) (٨)، فصار: (إِمُّكَ هابل)، ثم أَتَّبَع الكسر الكسر، فهجمت كسرة الإتباع على ضمة الإعراب، فابتزَّها موضعها، فهذا شاذ، لا يقاس عليه؛ ألا تراك لا تقول: قِدْركَ واسعة، ولا عِدْلِكَ تقيل، ولا بنْ بَلِك عاقلة)).

وإن كان ابن حنى يتحدث عن إتباع بعد إتباع، الذى قد يـؤدى - أحيانـا - إلى إتباع الحركة الإعرابية لحركة الإتباع، كما حدث في البيت، إلا أن الآيات التي حدثـــت فيها مشاركة ميم ( الأم )، مع همزتما في الكسر، لم تكن فيها حركة الإعراب على الميـم؛

<sup>(</sup>١) ينظر : فقه اللغات السامية : ١٤ مودراسة الصوت اللغوى : ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٢) ينظر قوله في :٢٨٤ من هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر: ٢، وسورة النجم: ٣٢

<sup>(</sup>٤) للهمزة .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، وسورة النجم: ٣٢

<sup>(</sup>٦) قد مضى تخريجه في : ص ٣٢٤

<sup>(</sup>V) الخصائص: ۱٤١/٣

<sup>(</sup>٨) سورة النساء : ١١، ولكنه يريد قراءة حمزة، وهي ما نحن بصددها .

لأن الميم كانت في الجمع المؤنث : ﴿ أُمُّهَاتِكُمْ ﴾ .

وأما الآية التي تمثل بها ابن جنى : ﴿ فَ لَإِ مُسِّهِ ٱلتُّلُثُ ﴾ (١)، فإن حركتها الإعرابيــة مكسورة، وعلى ذلك يكون قول ابن جنى عن وجود الشذوذ في الإتبـــاع منصبـاعلى. البيت، لا على الآية ، ولا على نظائرها، التي كُسرَت ميمها إتباعا لكسر همزتما .

وإتباع ميم ( الأُمِّ ) همزتما في الكسر، نحو : ( فِي بُطُونِ إِمِّهَاتِكُم ) هو نوع من التأثر التقدمي (٢)؛ إذ أثرت الكسرة المتقدمة على المتأخرة، ثم تعدائه الله الأحرى بعدها، كقولك : ( في كِتَابِهُم )، بدلا من : (في كِتَابِهُمُ )<sup>(٣)</sup>.

وعن قراءة كسر همزة (الأُمِّ)، ثم كسر ميمها؛ إتباعا للهمزة يقول الشاطبي (ئ): وَفِي أُمِّ مَع فِي أُمِّها فَلأُمِّ بِه لَدَى الْوَصْلِ ضَمُّ الْهَمْزِ بِالْكَسْرِ شَمْلَلاً وَفِي أُمِّ مَع فِي أُمِّها فَلأُمِّ بِه لَدَى الْوَصْلِ ضَمُّ الْهَمْزِ بِالْكَسْرِ شَمْلَلاً وَفِي أُمَّهَاتِ النَّحْلِ والنُّورِ والزُّمَر \* مَعَ النَّجْمِ شَافٍ وَاكْسِرِ الْمِيمَ فَيْصَلاً. وفي النهاية أقول: إن ابن عطية قد وضَّح قاعدة أساسية؛ لهذا النوع من الإتباع في القراءات القرآنية، وهي :أن الإتباع منوط في هذه القراءة بالوصل، ثم بوجدود ياء، أو

2- وفى المثال الرابع: (لمّا يَعْلَمُ): حدث فيه إتباع الثاني للأول في الصنف الثالث من الصوائت (الحركات)، وهو: إتباع فتحة لفتحة، فقد كانت القراءة بفتح الميم من: (يَعْلَمُ)، الساكنة أصلا؛ لدخول الجازم، ولكنها كسرت لالتقاء الساكنين، في قراءة الجمهور، وفُتِحَت في هذه القراءة؛ إتباعا لفتحة اللام (°)، وذلك طلبًا للتجانس بين الحركات؛ إذ الفتحة مع الفتحة أخف من الفتحة مع الكسرة (۱).

كسرة سابقة، مما ينم عن بصر ابن عطية بمجال اللغة، والقراءات القرآنية .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١١

<sup>(</sup>٢) ينظر : دراسة الصوت اللغوى : ص ٣٢٩، والوجيز في فقه اللغة : ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : الوجيز في فقه اللغة : ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) حرز الأماني : ص ٧٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإملاء: ١٥/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٦٧، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢١٢

## تسانيا: إتباع الأول للثاني:

١- عند قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾ (١)

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : ( لِلْمَلاَئِكَةُ اسْجُدُوا )، برفع تاء : ( لِلْمَلاَئِكَة )<sup>(۳)</sup>؛ إتباعا لضمة المستقبل .

قال أبو على : وهذا خطأ .

وقال الزجاج (٢): أبو جعفر من رؤساء القرأة، ولكنه غلط في هذا .

قال أبو الفتح (°): لأن ( الْمَلاَئِكَةَ ) في موضع جر، فالتاء مكسورة كسرة إعراب، وهذا الذي ذهب إليه أبو جعفر: إنما يجوز إذا كان ما قبل الهمزة حرفا ساكنا صحيحا)).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٢)

قال ابن عطية (۱) : (( وروى الحسن بن أبي الحسن، وزيد بن على (۱) : ( الْحَمْدِ لِلَّهِ) بكسر الدال (۱)؛ على إتباع الأول للثاني )) .

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أَقَّ تُلُواْ يُوسُفَ ﴾ (١٠) قال ابن عطية (١١) : (( وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر، وحمزة : ( مُبِينٍ اقْ تُلُوا)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٤

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٧٦/١، ١٧٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ١٥٢/١، والفريد في إعراب القرآن الجحيد : ٢٧٢/١، والاختيار في القراءات العشر : ٢٧٤/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١١٢/١، ١١٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ١/١١

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة : ٢

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز :١/٦٣

<sup>(</sup>٨) هو : زيد بن على بن أحمد بن أبي بلال، أبو القاسم، العجلى، الكوفى، شيخ العراق، إمام ثقة، قرأ على أحمد بن الفرج، وغيره، وقرأ عليه بكر بن شاذان ، توفى سنة : ٣٥٨هـــ . ينظر : طبقات القراء : ٢٩٨/١

<sup>(</sup>٩) ينظر :معانى القرآن للفراء : ٣/١، وزاد المسير: ١١/١

<sup>(</sup>۱۰) سورة يوسف : ۸، ۹

<sup>(</sup>١١) المحرر الوجيز : ٢٥٣/٩

\_\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

بكسر التنوين (١) في الوصل؛ لالتقاء ساكن التنوين والقاف.

وقرأ نافع، وابن كثير، والكسائى : ( مُبِينُ اقْـــتُلُوا )، بكسر النون وضم التنوين (٢٠)؛ إتباعا لضمة التاء، ومراعاة لها )).

٤ - وعند قوله تعالى : ﴿ أَنِ آعَبُدُواْ آللَّهُ وَٱتَّـ قُوهُ وَأَطِيعُون ﴾ (٣) .

قال ابن عطية (ئ) : (( وقرأ جمهور السبعة : ( أَنُ اعْـبُدُوا )، بضم النون من : ( أَن اعْـبُدُوا )، بضم النون من : ( أَن ) (٥) ؛ إتباعا لضمة الباء، وتركا لمراعاة الحائل؛ لخفة السكون، فهو كأن ليس تَمَّ حائل. وقـرأ عاصم، وحمزة، وأبو عمرو - في رواية عبد الوارث (٢) - : ( أَن اعْـبُدُوا ) بكسر النون (٧) .

وهذا هو الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين )) .

\*\*\*

فيما سبق أشار ابن عطية إلى ظاهرة الإتباع الحركى، وهي إتباع الأول للثاني : ١- ففي المثال الأول : ( لِلْمَلاَئِكَةُ اسْــجُدُوا )، وهي قراءة أبي جعفر المدنى؛ على إتباع ضمة التاء من : ( الْمَلاَئِكَةِ )، لضمة الجيم من : ( اسْــجُدُوا).

وقد وردت في خمسة مواضع في القرآن الكريم، وقرأ بما أبو جعفر – بخلف عنه – (^^)،

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٣٤٥

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) سورة نوح : ٣

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٢١/١٦، ١٢١

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢٥٢، والتيسير : ص ٢٧

<sup>(</sup>٦) هو : عبد الوارث بن سعید بن ذکوان، أبو عبیدة ،التنوری، العنبری مولاهم، ثقة مقرئ، ولد سنة : ١٠٢ هـ...، وأخذ القراءة عرضا عن أبی عمرو وشارکه فی العرض علی حمید بن قیس المکی، ، وروی عنه ابنه عبد الصمد، وبشر بن هلال، توفی سنة : ١٨٠هــ بالصرة . انظر: طبقات القراء : ٢٨/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) ينظر : النشر : ١٥٨/٢، والاحتيار في القراءات العشر : ٢٧٤/١

وقد ذكر ابن عطية موضعين له (1)، ولكنها قراءة غير مستحسنة عند كثيرهن العلماء (1)؛ لأنحا تؤدى إلى استهلاك الحركة الإعرابية؛ لأجل حركة الإتباع (7).

وذهب بعض العلماء إلى أن الراوى لم يضبط هذه القراءة، وإنما سمع القرارئ يقرأ بالإشارة إلى الضم؛ ليدل على أن الهمزة كانت مضمومة في الأصل، فظنها ضمة لتراء: ( الْمَلاَئِكَة )؛ إتباعا لضمة الجيم من : ( السُّحُدُوا ) (<sup>3)</sup> .

أما نظرة العلماء الآخرين كالقراء، وغيرهم، فإلهم يرون ألها قراءة صحيحة واضحة، لا غبار عليها؛ إذ جاءت موافقة للهجة أزد شنوءة (°)، وقال ابن الجزري (٢):

وَتُصِبْتُ بَدَا وَكَسْرَ تَا ( الْمَلاَئِكَتُ ) قَبْلَ ( السُجُدُوا ) اضْمُمْ ثِقْ والإشْمَامُ خَفَتْ .

يشير إلى أن قراءة أبى جعفر: ( لِلْمَلاَئِكَةُ اسْجُلُوا)، بضم التاء المكسورة، على الإتباع؛ استقالا للانتقال من الكسرة إلى الضمة، وقد أجرى هاهنا الكسرة اللازمة مجرى الكسرة العارضة (٢٠).

= -1 الرواة عن أبي جعفر الحد الرواة عن أبي جعفر

أ- فروى عنه جماعة ضم تاء ( الْمَلاَئِكَة ) قبل ( اسْحُدُوا ) .

ب- وروى عنه هبة الله وغيره إشمام كسرتما بالضم؛ تنبيها، واستدلالا على أن الهمزة المحذوفة مضمومة حال الابتداء بها .

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز : ١٧/١، ١٧/٧

 <sup>(</sup>۲) ينظر: معانى القرآن وإعرابه: ۱۱۱۱، ۱۱۲، والمحتسب: ۱/۱۷، والكشاف: ۱/۵۶، والتبيان:
 ۱/۱۵، وإعراب القراءات الشواذ: ۱/۷۱،

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ٧١/١، والكشاف: ٢٥٤/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : إعراب القرآن : ١٦٢/١، والتبيان : ١١/١٥، والإملاء : ٣٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن للكسائي : ص ٢٧، والبحر المحيط : ١٥٢/١، والنشر : ١٥٨/٢

<sup>(</sup>٦) شرح طيبة النشر : ص ١٧١

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق نفسه :

وقوله: ( ثِقْ ) : أَى ثَق بَمَذَه القراءة، ولا يعتبر قول من ضعفها، وكيف يُعْتَبَر، وهي قراءة نُقِلَت إلينا عن الصحابة ؟! (١) .

وبهذا يتبين أن لأبي جعفر قراءتين في : ( الْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا )، حيث وقع في القرآن : (١) - قراءة بضم تاء (الْمَلاَئِكَةِ )؛ إتباعا لضمة جيم : (اسْجُدُوا).

(٢)- قراءة بالإشارة إلى الضم؛ تنبيها على أن الهمزة المحذوفة في الوصل كانت مضمومة أصلا.

وهذان الطريقان صحيحان عن أبى جعفر، وكلاهما من رواية عيسى بن وردان عنه (<sup>۲)</sup> وهذا يرد قول من قال: إن القارئ لم يضبط القراءة، وإنما سمع أبــــا جعفـــر يقـــرأ بالإشمام، فظنها ضمة للتاء من: ( الْمَلاَئِكَة ) (<sup>۳)</sup>.

والتعليلات الصوتية لهذه القراءة - التي تُضمَّ فيها التاء من : ﴿ لِلْمَلائِكَةِ ﴾؛ إتباعا لضم جيم (اسْجُدُوا) - تدور حول ما يلى :

الخروج من الكسر إلى الضم مستثقل على لسانهم؛ ولذلك ضُمَّستِ تاء (للْمَلاَئِكَةِ)؛ إتباعا لضم جيم (اسْجدُوا)؛ إجراء للكسرة اللازمة مجرى الكسرة العارضة، ولم يُعتَدُّ بالساكن؛ لأنه حاجز غير حصين (٤).

٢- أن القارئ كان ينوى الوقف على التاء ساكنة، لكنه حركها بالضم؛ لضم الجيم
 ق: (اسْجُدُوا)، وفي ذلك إجراء للوصل مجرى الوقف (٥).

وقد حُكِىَ مثل هذا عن الأعرابية العجوز، التي قالت لبناتها: ( أَفِي السَّوْتَ نُتُ نَهُ) وأَفِي السَّوْعَةِ )؛ تخفيفا، وأُلْقِيَت حركتها على الوو، وأصلها: ( أَفِي السَّوْعَةِ أَنْ تُسَنَّهُ)، فَحُلِفَت الهمزة من ( السَّوْعَةِ )؛ تخفيفا، وأُلْقِيَت حركتها على الوو، فأصبحت: ( السَّوَةِ أَنْ تُسَنَّهُ )، ثم أُلْقِيَت حركة همزة ( أَنْ تُسَنَّهُ ) على تاء ( السَّوةِ )، وحُذِفَ ت

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١٧١، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر: ٢٥٨/٢، والإتحاف: ٣٨٧/١، والمغنى في توجيه القراءات العشر: ١٣٣/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : إعراب القرآن : ١٦٢/١، والتبيان : ٥١/١، والإملاء : ٣٠/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ١٥٢/١، والفريد في إعراب القرآن المحيد : ٢٧٢/١، والنشر : ١٥٨/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان: ١٥/١، والنشر: ١٥٨/٢

الهمزة من : (أَنْـــتُـــنَّهُ) بعد نقل حَرَكُهُا، فصارت : (أَفِى السِّوَتَــنْــتُــنَّهُ) (١) . ٣- وأنه قد شُـــبِّهت تاء (الْمَلاَئِكَة) بممزة الوصل، ووجه الشبه بينهما هو :

أن الهمزة تسقط في الوصل؛ لكونما غير أصل، والتاء – أيضا – تسقط في الوصل؛ لأنما غير أصل، وذلك في قولهم: ( الْمَلاَئِك )، فعلى هذا الشبه ضُمَّ سبت التاء من (الْمَلاَئِكَة )، كما تُضَمُّ همزة الوصل – عند الابتداء بما – إذا كانت الكلمة التي اتصلت بما همزة الوصل مضمومة الوسط (٢).

وكل علة من هذه العلل الصوتية المذكورة آنفا: تعضد قراءة أبي جعفر، وتقويسها، لا سيما مع صحة الرواية، وورود السماع عن العرب، حيث قيل: إنما جاءت علم غمط لهجة أز د شنوءة (٣).

ويضاف إلى ذلك: أن هذا النوع من الاتباع ،إنما هو طلب للتحانس الصوتى ، والتجانس اللفظى كثير عن العرب (ئ)، وقال ابن الجزرى (ث): ((ولا التفات إلى قول الزجاج، ولا إلى قول الزمخشرى: إنما تستهلك حركة الإعراب بحركة الإتباع، إلا فى لغة ضعيفة، (الحمد لله )؛ لأن أبا جعفر إمام كبير، أخذ قراءته عن مثل ابسن عباس، وغيره كما تقدم، وهو لم ينفرد بهذه القراءة، بل قد قرأ بما غيره من السلف ورويناها عن قتيبة عن الكسائى، من طريق أبى خالد، وقرأ بما الأعمش، وقرأنا له بما من كتاب المبهج وغيره، وإذا ثبت مثله في لغة العرب فكيف ينكر ؟)).

أما العلة الصوتية للقراءات الأخرى: (الْحَمدِ لِلَهِ)، و(أَنُ اعْبُدُوا الله)، و (مُبينُ اقْتُلُوا)، وما شابهها، فهي كما يلي:

١- أن إتباع الكسر للكسر، ف ( الْحَمْدِ لِلَّهِ )، وما شابحها (٢)، ناتج عن أن جملة

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ٧٢/١، والخصائص : ٣٤٢/٣، والتبيان ١/١٥، والنشر : ٢/٨٥١

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط: ١٥٢/١، والنشر: ١٥٨/٢، وشرح طيبة النشر للنويري: ١٧/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن للكسائي : ص ٢٧، والبحر المحيط : ١٥٢/١، والنشر : ١٥٨/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: تفسير القرطبي: ١٣٦/١

<sup>(</sup>٥) النشر: ٢/٨٥١

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز: ١٣٨/١، ١٦٤/٧، ١٦٤/٧، ١٦٤/٧، ١١٩٨، ١١/٨، ١١٠٥/١، ٢٠٥/١١

لَّالْحَمْدِ لِلَّهِ ) كثرت فى كلامهم، حتى صارت كالاسم الواحد، وهم يستمشقلون اجتماع ضمة وكسرة فى الاسم الواحد؛ ولذلك مالوا إلى التجانس بجعل ضمة السدَّال كسرة؛ إتباعا لكسرة اللام من : (لِلَّهِ )، فصارت : (الْحَمْدِ لِلَّهِ )، على مثال : (إِبل، وإطِل )، بالإضافة إلى أنما لهجة تميم (١).

أن الإتباع يستحسن فيما كان كلمة واحدة مثل: (يِخِطِّف) (٢)، (يِهِدِّى) (٣)، (يِهِدِّى) (٣)، (يِخِصِّمُونَ) (٤)، وغير ذلك (٥)؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحسدة؛ طلباً للتجانس الصوتى، وطلب التجانس بين الأصوات كثير في كلام العرب (٢).

٢- وأما المثال الثالث: ( مَبِينِ اقْستُلُوا )، والمثال الرابع: ( أَنُ اعْسسَبُدُوا الله )،
 وما يماثلهما (٧) -مما كانت الضمة فيه تابعة للضمة المتأخرة - فعلته الصوتية:

أن هذا الإتباع حدث بسبب كراهيتهم، واستئقالهم نقل اللسان من الكسر إلى الضم، ولم يكن بينهما إلا ساكن، والساكن حاجز غير حصين، فكأن الكسر يلى الضم من غير فصل، وليس في كلامهم مثل: ( فِعُل ولا إفْعُل )؛ ولذلك مالوا إلى جعل الكسرة ضمة؛ إتباعا لضمة الحرف الثالث؛ ليجرى اللسان على وتيرة واحدة (^)

والأصل في هذه الضمة أنما ضمة لهمزة الوصل، وحق همزة الوصل – عند الابتداء بما – أن تكون مكسورة، ولكنها ضُمَّتُ فيما كان الحرف الثالث منه مضموما؛ لأنهم كرهوا الخروج من الكسر إلى الضم، والساكن بينهما غير حصين، فقرَّبوا همرزة الوصل إلى

ينظريُّ (١) معاني القرآن للفراء: ٣/١، وإعراب القرآن: ١٢٠/١، والمحتسب: ٣٧/١، ٣٨، وأمالي ابن الشجري: ٣٦٨/٢

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣٨/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق: ١/٩، ٢٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ٢٠٥/١٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ١١/١١، ١٦٤/٧، ١٦٤/١، ٨٦/١١،

<sup>(</sup>٦) ينظر: تفسير القرطبي: ١٣٦/١

<sup>(</sup>۷) ينظر : ۱/۱۳، ۳۱۱، ۲/۱۹، ۱/۲۱، ۵/۲۲، ۵/۲۲، ۱/۱۲، ۹/۷۹، ۱/۰۵۲، ۱/۱۳، ۲۱/۲۸

<sup>(</sup>٨) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١١٣/١، والحجة لأبي على : ٣٩٧/٤، ٣٢٤/٦، وإعراب القراءات السبع، وعللها : ٢/٠٠/١، والتبصرة والتذكرة : ٢/٢٦/١، وأمالي ابن الشجرى : ٣٧٨/٢

المضموم الوسط بجعلها مضموما؛ ليكون عمل اللسان على جهة واحدة (١).

والهمزة التى للوصل تسقط فى الدرج، إلا أن الذين مسالوا إلى التنويسن قبلها فى : (مُبِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

وهذا النوع من التأثير يؤدى إلى الانسجام الصوتى، والسهولة، والاقتصاد من الجهد العضلى  $^{(\Lambda)}$ ؛ لأن التكلم بضمتين، أو كسرتين، أو فتحتين متتاليين أهون من التكلم بكسرة بعدها ضمة، أو العكس، فالضمة مع الضمة أخف، وكذلك الكسرة مع الكسرة، والفتحة مع الفتحة، أهون حين التكلم  $^{(\Lambda)}$ ؛ ولذلك وجدنا التماثل الحركى في الأمثلة الماضية بإتباع الحركات بعضها ببعض.

#### المبحث الرابع : المخالفة :

وهي ظاهرة من ظواهر التأثر بين الأصوات المتجاورة في السياق اللغوي، وقانولهــا،

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٦/٤، ١٥٢، ١٥٣، والتبصرة والتذكرة : ١/٣٧١، وشرح الشافية : ٢٦١/٢، ٢٦٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحور الوجيز : ٢٥٣/٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : ١٢٠/١٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ١١/٦

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ٩٧/٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ١/ ٣١٠، ٣١١، ٢/٠٥، ١٦٨/٤، ٥/١٦، ١٢٥٥، ٢٤٥/١، ٨٢/١٨

<sup>(</sup>۷) ينظر : الكتاب : ۱۰۲/۶، ۱۰۳، ۱۰۳، وأمالي ابن الشجري :۳۷۸/۲، التبصرة والتذكرة : ۲۲۲/۲، وشــرح الشافية : ۲۲۲/۲، ۲۲۲

<sup>(</sup>٨) ينظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٤٣

<sup>(</sup>٩) ينظر : إعراب القرآن : ٢٠/١، في اللهجات العربية : ص ٦٧، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغويـــة الحديثة : ص ٢١١، ٢١٢

هو: أن يُعْمَد إلى صوتين متماثلين عملم المماثلة في كلمة من الكلمات، فَــيبُدَل أحدهمــا إلى صوت آخر، لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين، وفي الغالب يُقْلُب إلى أحد أصوات اللين، أو أحد الأصوات المتوسطة، أو المائعة : ( Liquida )، مثل : اللام، والنــون، والميم، والراء (١)، نحو: (لَعَنَّكَ تَقُوم في: لَعَنَّك (٢) ).

ويطلق على هذه الظاهرة اسم: المخالفة (٣)، أو التخالف (٤)، أو ظاهرة التغاير (٥)، و هذه الظاهرة نو عان(7):

١- منفصل، وهو: ما بين حرفيه فارق، وفاصل، مثل: (اخْضُوضَرَ، وأصلها: ( احْضَرْ ضَرَ ، من : اخْضَرَّ ) فَأَبْدِلَت الراء الأولى واوا؛ لمجاورتما لمثلها، وهذا هـو النوع الغالب في المخالفة.

٢- متصل، وهو: أن يتجاور الصوتان المتماثلان في الكلمة، وهذا النصوع يخص الحروف المشددة، نحو: (تَقَضَّضَ، فيقال: تَقَضَّيْتُ).

وقد وردت في المحرر الوجيز أمثلة للمخالفة، يمكن دراستها على النسق التالي :

١- عند قوله تعالى : ﴿ لَا يَرَّقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ (٧) قال ابن عطية (^) : (( وقرأ جمهور الناس : ( إلاً ) .

وقرأ عكرمة - مولى ابن عباس - : بياء بعد الهمزة ، خفيفة اللام : (إيلاً ) . ومن قرأ : ( إِيلاً ) فيجوز أن يراد به الله عز وجل، فإنه يقــــال : ( أُلُّ وإيـــلُ )، في

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢١١، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢١٣، والتطور اللغوى : ص ٣٧، وبحلة بحمع اللغة : ج ٣٣ ص ١١٧ . يم ٣٠ (٢) ينظر : تثقيف اللسان : ص ١٨٨، وبحلة بحمع اللغة العربية : رص ١١٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢١١، والتطور اللغوى : ص ٣٧، ودراسة الصوت اللغوى : ص ٣٢٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : التطور النحوى للغة العربية : ص ٣٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢١٣

<sup>(</sup>٦) ينظر تفصيلهما في : التطور النحوى للغة العربية : ص ٣٤

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : ٨

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز: ١٣٦/٨-١٣٨

البخارى قال : " جِبْر، وَمِيك، وَسَرَاف : عبد بالسريانية، وإِيلٌ : الله عز وجل" . ويجوز أن يراد : ( إِلاَّ ) المتقدم : بإبدال من أحد المثلين ياء، كما فعلوا ذلك، في قولهم : ( أَمَّا، وَأَيْمَا )، ومنه قول سعد ابن قرط يهجو أمَّه :

لَيتَ [ مَا ] أُمَّنَا شَالَتْ كُعَامَتُهَا :. أَيْمَا إِلَى جَنَّةٍ أَيْمَا إِلَى نَارِ (1) ومنه قول عمر بن أبي ربيعة (٢) :

رَأَتْ رَجِلاً أَيْمَا إِذَا الشَّمْسِ عَارَضَتْ :. فَسِيُضْحِي وأَمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصِرُ (٣) وقال آخر (٤) :

لاَ تُفْسِدُوا آبَالَكُمْ :. إِيْمَا لَنَا إِيْمَا لَكُمْ )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَ ﴾ (٥)
 قال ابن عطية (١): (( وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فَذَانَكَ ) بشد النون، وقرأ الباقون
 : ( فَذَانكَ ) بتحفيف النون (٧).

وقرأ شبل- عن ابن كثير- : ( فَذَانِيكَ ) بياء بعد النون المخففة (^)، أبدل إحـــدى النونين ياء؛ كراهة التضعيف )) .

\*\*\*

<sup>(</sup>٢) هو : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة، المحزومي، يكني أبا الخطاب، كان ممن يتشبب بالنساء في الحج وغيره، فقيل : إنه قتل شهيد في المدلك، وكان ضمن الجيوش، التي أرسلها عمر بن عبد العزيز . ينظر : الشعر والشعراء : ٣٢٣ ٩ ٢٢ - ٢٢٠ - ٢٢٠ - ٢٢٠ - ٢٢٠ - ٢٢٠ - ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة : ص ٦٤، . الله به الله عنه المختسب : ٢٨٤/١، والمغنى : ص ٧٩، وحاشية الصبان : ٤٩/٤

<sup>(</sup>٤) من الرجز، وهو بلا نسبة في : المحتسب : ٢٨٤/١، والحزانة : ٣٣/٤،

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٣٢

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٦٦/١٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٩٣؟

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق نفسه .

نجد ابن عطية في المثالين السابقين وما يماثلهما (1) يشير إلى ظاهرة إبدال أحد المثلين المضعَّفين ياء؛ وذلك بسبب كراهيتهم اجتماع المثلين المضعَّفين في كلمة واحدة، وهو إبدال معروف لدى العرب؛ لوروده عنهم شعرا ونثرا ومن ذلك قولهم في النشر: (لاً، ورَبِيكَ لاَ أَفْعَل، في: وَرَبِّكَ) (٢).

ويقال : تَظَــنَّيْتُ في : تَظَــنَّنتُ، وأَمَلَيْت في : أَمْلَك ، وتَقَضَّــيْت في تَقَضَّضـت، وتَسَرَّيتُ في : تَسَرَّرت (٣)، والتَّــصْدِيَة عند من جعلها من: (صَدَّ يَصُدُّ )(٤).

ومن الأمثلة الشعرية قوله (٥):

إِذَا الْكِرَامُ ابْتَدَرُوا الْبَاعَ ابْتَدَرُ دَانَى جَسنَاحَيْهِ مِنَ الطَّوْرِ فَمَرْ تَقَضِّى الْبَازِى إِذَا الْبَازِى كَسَرْ

فإن هذا الشاعر أراد: (تَقَضَّضَ)، فأبدل الضادياء، فـــاصبحت: (تَقَضِّــيَ)، وكسر ما قبل الياء؛ لتكون صحيحة (٢)

وقول الآخر <sup>(٧)</sup>:

فآلَيْتَ لاَ أَشْرِيهِ حَــتَى يَمَلَّنِي \* بِشَيْءٍ ولاَ أَمْلاَهُ حَــتَى يُفَارِقَا

إنما أراد : ( لاَ أَمَلُهُ )، فجعلها : ( أَمْلَلُه )، ثم أبدل اللام الأخيرة ياء، فــــأصبحت : ( أَمْلِيهِ )، فتحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فَقُلِبَت ألفا، فصارت : ( أَمْلاَهُ ) (^) .

أما العلة الكامنة وراء للمخالفة الصوتية، فهي:

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ٣/٢، ٢/٣، ٢/٠١، ٩٥٠، ٨/٨، ٥٩، ١٢٤، ١٢٣١، ١٢٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٠٤، وانحتسب : ٢٨٤/١، وشرح فنصل : ٢٤/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٢٤/٤، والمقتضب : ٢٢/١، ٢٤٦، وأمالي ابن الشجري : ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٧٦٢/٢، والمحرر الوجيز : ٨/٨، ٥٩، وشرح المفصل : ١٠/٢٠، ٢٥

<sup>(</sup>٥) رجز للعجاج في : ديوانه : ص ٤٠، ٢٢، والإبدال لابن السكيت : ص ١٣٣، وسر صناعة الإعـــراب : ٢٥/١٠، وشرح المفصل : ٢٥/١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٧٥٩/٢، وأمالي ابن الشجري: ١٧٣/٢

<sup>(</sup>٧) من الطويلُ في : النوادر ص ٢٣٢، والحجة لأبي على: ٥/٠٢، وأمالي ابن الشجري : ١٧٣/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : أمالي ابن الشجري : ١٧٣/٢

أن العرب استئقلوا تضعيف صوتين متماثلين؛ لأن اللسان يرتفع عنهما مرة واحدة، ثم يعود إليهما بعد ارتفاعه عنهما (١)؛ ونظرا لكراهيتهم التضعيف، وعدم تحملهم الثقل، فإنهم أبدلوا أحد الحرفين المضعّفين ياء (٢)كما في الأمثلة السابقة.

وهذا النوع من الإبدال جاء على غير قياس، بل إلهم أبدلوا في حسروف معدودة، تحفظ إتباعا للسماع (٢)؛ ولذلك يسميه بعض القدامى: الإبدال الشاذ (٤)؛ لعدم جريانه على شيء من القياس، وتعلقه بإبدال أحد اخرفين المُضَعَفين إلى أحد أصوات العلة الطويلة ، أو أحد الأصوات المتوسطة، أو المائعة: (Liquida)، وهسى: السلام، والنون، والميم، والراء (٥)؛ لأنها أقرب الحروف إلى أصوات العلة من ناحيه الوضوح، حيث تُعَدُّ من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، كما أن مجراها يتسع حتى لا يكها يُسْمَع لمرور الهواء أي حفيف، أو صفير، وتشترك مع أصوات اللين في سهولتها، وكشرة دورانها، وشيوعها على الألسنة (٢).

ولهذا القرب الصوتى - بينها وبين أصوات اللين- يسميها بعض المحدث بين بد. ( أشباه أصوات اللين في المخالفة، فيقولون : ( في إخَّاصَة : إِنْجَانَة ، وفي أُتُرُج ّ : أُتُرُنْج ، وفي قَصَّصْت أُظْفَارِي : قَصَّصْت أُظْفَارِي ) ( أَنْجَانَة ، وإنْجَانَة ) إلى أهل اليمن ( أَ) .

والهدف الأساسي لهذه المخالفة الصوتية، هو: طلب السهولة واليسر؛ وذلك أن الصوتين المضعَّفين، يحتاجان إلى جهد عضلي عند النطق بمما في كلمة واحسدة، فلكسي

<sup>(</sup>١) ينظر : المقتضب : ٢٤٦/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٢٤٢٤، والمقتضب : ٢٠/١، ٢٤٦، ٢٤٦، وللغني : ص ٧٩، وحاشية الصبان : ٤٩/٤، والهمع : ٢٦٠/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الملوكي : ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤/٤٢٤، ٨١،

<sup>(</sup>٥) ينظر : التطور اللغوى: ص ٣٧، ومحلة مجمع اللغة: ج٣٣ ص ١١٧، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية: ص ٢١٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢٦–٢٨، ٦٤، ٥٦، ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢١٣، ٢١٤، ٢٢٨

<sup>(</sup>٧) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٢٧،ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة : ص ٢١٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : إصلاح المنطق : ص ١٧٦، وتثقيف اللسان : ص ١٨٩، ١٩٠

<sup>(</sup>٩) ينظر : غيث النفع : ص ٢٩٤

تُسَهّل عملية النطق، وتُقلَل من الجهود العضلي، فإنه يُـبُدَل أحد الصوتين المتمـاثلين إلى أحد أصوات اللين، أو أحد الأصوات المشابحة بما كاللام، والنون، والراء، والميم (١).

ويرى (برجشتراسر): أن العلة في المخالفة نفسية محضة، ونظيره الخطأ في النطق؛ لأن الناس كثيرا ما يخطئون في نطق بعض الألفاظ، فينطقون بشيء غير الذي يريدون، ويكون هذا أكثر حدوثا عند تتابع حروف متشابحة؛ لأن النفس يوجد فيها – قبل النطق بكلمة – تصورات للحركات اللازمة على ترتيبها، ثم يَضَعُب عليها إعادة ذلك التصور بعينه في مدة وجيزة، فمن هنا ينشأ الخطأ، حين يُسرع الإنسان في النطق بجملة محتوية على كلمات مكونة من حروف متشابحة، ومتتابعة، وكثيرا ما يتسابق الصبيان إلى نطق أمثال هذه الجمل بسرعة، ودون خطأ (٢).

وهذا الكلام، وإن كان فيه بصيص من الصواب، إلا أني أعتقد أنه لا يمكن اقتصار العلة على الناحية النفسية فقط، بل لا بد أن تتعلق العلة بالجهد العضلى أيضا؛ لأن تصور النفس للحركات اللازمة، قبل النطق بالكلمة المحتوية على حروف متشابحة متتابعة، أمريتعلق بالعضو الناطق، حيث تتصور النفس صعوبة النطق بتلك الكلمة، وثقلها على يتعلق بالعضو الناطق، حيث تتصور النفس صعوبة النطق بتلك الكلمة، وثقلها على اللسان؛ ولهذا مال العرب إلى التخفيف من هذا الثقل، بإبدال أحد المتماثلين إلى أحد أصوات اللين، أو أحد الأصوات المتشابحة للين؛ لكون ذلك أخف على اللسان من النطق بالتضعيف، وتسريّت في : تَظَنّت من في : تَظَنّت من قد في الله في نحو : ( تَقَضّيت من في : تَظَنّت من قد في : تَظَنّت من قد في الله في نحو : ( تَقَضّيت من في : تَظَنّت من قد في الله في نحو : ( تَقَضّيت من في : تَظَنّت من قد في الله في نحو : ( تَقَضّيت من في : تَظَنّت من قد في الله في نحو : ( تَقَضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضّيت من في : تَظَنّت من في الله في نحو : ( تَقضَيّت من في الله في نحو : ( تَقضَيّت من في الله في نحو : ( تَقضَيْت من في الله في نحو : ( تَقضَيْت من في الله في نحو : ( تَقضَا الله في في الله في الله في الله في في الله في

فقد اجتمع فى كل مثال من هذه الأمثلة: ثلاثة أمثال، والعرب يفرون من اجتماع الأمثال بالحذف، كما فى: ( أَتُحَاجُّونِي، وتَأْمُرُونِي )، بحذف النون، أو بالإدغام، نحو: ( أَتَأْمُرُونِي )، بحذف النون، أو بالإدغام، نحو: ( أَتَأْمُرُونِي )، وَأَتُحَاجُّونِي ) فكذلك فروا هنا من اجتماع الأمثال بإبدال أحدهما أحدد

<sup>(</sup>۱) ينظر: الأصوات اللغوية: ص ٢١٤، ومجلة مجمع اللغة العربية: ج٣٣ ص ١١٨، ١١٨، ولحن العامسة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: ص ٢١٤، ومن لغات العرب: لغة هذيــل: ص ١٣١، ١٣١، ولهجسة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث: ص ٧٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : التطور النحوى للغة العربية : ص ٣٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب : ٢٤٦/١، والمحصص : ٢٨٩/١٣، وشرح الملوكي : ص ٢٥٠، ٢٥١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢١٦/١، وإبراز المعانى : ٣٢٧/٣

\_\_\_\_\_ تجاور الأصوات في السياق \_\_\_\_\_

أصوات اللين، أو أحد الأصوات المشابحة بما؛ طلبا للتخفيف من الجهد العضلي .

وهنا دليل آخر هو: أن القبائل التي عُزِيَت إليها المخالفة قبائل بدوية، مثل: تميسم، وقيسِ  $\binom{(1)}{1}$ ، وهم بطن من أسد يسكنون في المنطقة الشرقية، محساورين لتميم، وبكر بن وائل  $\binom{(7)}{1}$ .

والبدو معروفون بميلهم إلى توحى السرعة في الكلام، وعدم إعطاء الأصوات حقها من التحقيق الصوتى، شأنه شأن الإدغام؛ وذلك لما تفرض عليهم ظروف حيساتهم من شظف، وترحال، وغير ذلك، وهم – بذلك – يتطلعون إلى الاقتصاد العضلى، مما يودى إلى سقوط بعض الأصوات، و إبدالها، أو إدغامها (أ)؛ ولذلك أرى إلى أن العلة لا تقتصر – في المخالفة – على الأسباب النفسية المحضة .

<sup>(</sup>١) ينظر : إعراب القرآن : ٢٩٧/١، وتمذيب اللغة : ٣٥٢/١٥، والمخصص :٢٨٧/١٣، واللسان : (م ل ل)

<sup>(</sup>٢) ينظر : المغنى : ص ١٥٧، والمزهر : ١/٢٧٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: لهاية الأرب: ص ٢٧٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧١، ١٣٢، ١٣٤، ٢١٤، واللهجات العربية في القراءات القرآنيــة : ص ١٢٧، ١٢٧، واللهجات في الكتاب لسيبيويه أصواتا وبنية : ص ٢٢٩، بتصرف .

# الفاهال الخالفات.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الإسكان.

المبحث الثاني: الإشباع.

#### المبحث الأول: تسكين الحرف المتحرك:

السكون لغة : ضد الحركة، يقال : سَكَن الشيء يَسْـــكُنُ سُــكُونًا : إذا ذهبـــت حركته، وأَسْكَنَهُ هو، وسَكَّنَهُ غيره تَسْكِينًا (١) .

والسكون له ـــ في اصطلاح العلماء - عدة تعريفات، منها:

أن السكون، هو ، سلب الحركة (٢).

وقال بعضهم : (( الإسكان : عدم الحركة )) (٣) .

وقال بعضهم: يأن السكون (( عبارة عن حلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف، فلا يحدث بعد الحرف صوت، فينجزم عند ذلك، أي : ينقطع .

فنسميه جزما: اعتبارا بالصوت وانجزامه، ونسميه سكونا: اعتبارا بالعضو الساكن)) (٤).

وللسكون وظيفة صوتية، قد لا تقل أهمية عن الوظائف التي تقوم بمــــا الحركــات؛ ولذلك فإن بعض اللغويين الأوربيين (°)، يربط السكون بالحركات، فيطلق على الســكون الحركة الصِّفْر : ( Zero vowel ) (۲) .

ويبدو أن أهمية السكون في بعض اللغات واللهجات، تساوى أهمية الحركات فيها، وتظهر تلك الأهمية في نحاية المقطع، حيث تكون له وظيفة في النبر (٧).

ودراستي المتواضعة - في محور التسكين - تقتصر على أنواع التسكين التي ذكرها ابن عطية، أو ألمح إليها وهي كنما بلى:

#### أولا: التسكين في المكسور الأصل:

١- عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَأْتِيكُم بِسُلُطُن إِلَّا بِإِذَّنِ

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان : ( س ك ن ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ٩/٦٧، و شرح التصريح: ٣٤٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الأشموني : ١٢٤/٤

<sup>(</sup>٤) نتائج الفكر في النحو: ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) مثل : الأستاذ فيرث

<sup>(</sup>٦) ينظر : دراسات في علم اللغة : ص ٢٠٥، ولهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر : لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ١٤٨

# ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٢): (( واللام في : ﴿ فَلَيْتُوكَّلِ ﴾ لام الأمر، قرأهـــا الجمــهور ساكنة ، وقرأها الحسن مكسورة (٣).

وتحريكها بالكسر، هـــو: الأصـل، وتسـكينها طلـب للتخفيـف؛ ولكــثرة استعمالها، وللفرق بينها وبين لام (كي)، التي أُلزمت الحركة إجماعا)).

٢- عند قوله تعالى : ﴿ فَالْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١) .
 هَلْ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (°): (( وقرأ أبو عمرو، وابن عامر: ( لِيَقْطَعْ فَلِيَنظُرْ )، بكسر الــــــلام فيهما(٢) على الأصل، وهي قراءة الجمهور.

قرأ عاصم، وحمزة، والكسائى: بسكون اللام فيهما فى لام الأمر فى كل القرآن، مع الواو، والفاء، وثم، واختلف عن نافع (1)، وهى قراءة الحسن، وأبى عمرو، وعيسى (1). وأما الواو، والفاء إذا دخلا على لام الأمر، فحكى سيبويه: ألهم يرونها كألها مسن الكلمة، فسكون اللام تخفيف (1)، وهو أفصح من تحريكها.

وأما ثُمَّ، فهي كلمة مستقلة، فالوجه تحريك اللام بعدها ع(١٠)، وقد رأى بعض

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: ١١

<sup>(</sup>٢) المحور الوجيز : ٧٠/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ١/٩٥٩

<sup>(</sup>٤) لمسورة الحج: ١٥

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤٨/١١

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ص ٣٤٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق : ص ٤٣٤، ٣٥٥، والحجة لأبي على : ٥/٩/٥

<sup>(</sup>٨) هكذا وجدتما في المحرر الوجيز، و لم أعرف علة وجودها هاهنا .

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ١٥٢/١٥١/٤

<sup>(</sup>١٠) هكذا وجدتما في المحرر الوجيز، و لم يتبين لي سبب وجودها .

النحويين الميم، من ( ثُمَّ )، بمترلة الواو، والفاء )) .

٣- عند قوله تعالى: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَا ۖ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١.

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي : ( أُرِنَا ) كَلْسَرِ الراء <sup>(۳)</sup> . وقرأ ابن كثير : ( أُرْنَا ) بإسكان الراء <sup>(٤)</sup>، وقرأ أبو عمرو : بين الإسكان والكسر احتلاسا <sup>(٥)</sup> .

والأصل: ( أَرْئِسينَا): حُذِفَت الياء للجزم، نُقِلَت حرَّكة الهمزة إلى الراء، حُذِفَت تخفيفا، واستثقل – بَعْدُ – من سكن الراء الكسر، كما اسْتُ ثُقِلَت في: ( فَحِذ) وهنا من الإجحاف ما ليس في : فَخِذ )).

٤- عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (١).

قال ابن عطية (<sup>۷۷</sup> : (( وقرأ جمهور الناس : ( إلى كَلِمَةٍ )، بفتح الكاف وكسر اللام، وروى أبو السمال : ( كَلْمَة )، بفتح الكاف وسكون اللام (<sup>۸)</sup>، ورُوِى عنه أنه قسرأ : ( كِلْمَة )، بكسر الكاف وسكون اللام (<sup>۴)</sup> .

وذلك على إلقاء حركة اللام على الكاف، كما قالوا في : (كَبِد : كِبْد ) بكســـر الكاف وسكون الباء )) .

٥- وعند قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٨

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۱/۹۵۹، ۳۶۰

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٧٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٥) ينظر : المبسوط : ص ١٢٢، ١٢٣، والاختيار في القراءات العشر : ٢٩٢/١

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران : ٦٤

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز: ١١٣/٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكشاف : ٢/٢٥، والبحر المحيط : ٤٨٢/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإملاء: ١٣٨/١

# وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ (١).

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ أبو السمال : ( وَلَعْــنُوا ) بسكون العين <sup>(۳)</sup> . وذلك قصد للتخفيف – لاسيما هنا <sup>–</sup>؛ للهبوط من ضمة إلى كسرة )) .

٦- وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ (١) قال ابن عطية (٥) : (( وقراءة الجماعة : ( فَنَظِرَة ) بكسر الظاء (٢) .

وقرأ مجاهد، وأبو رجاء، والحسن: ( فَنَظْرَة ) بسكون الظاء، وكذلك قرأ الضحاك، وهي : على تسكين الظاء من: ( نَظِرَة )(٢)، وهي لغة تميمية، وهم الذين يقولون: كَــرْمَ زَيْدٌ، بمعنى كَرُمَ، ويقولون: كَبْد في: كَبْد، وكَتْف في: كَتِف )).

\*\*\*\*

## فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرة التسكين في المكسور الأصل:

۱- ففى المثالين الأولسين : ﴿ فَلْيَتُوكُّلِ ﴾ ، و: ﴿ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ ﴾ ، وما يماثلهما (^) أشار ابن عطية إلى ظاهرتى الكسر والتسكين فى لام الأمر وسبب ذلك - صوتيا - هو ما يلى :

أ- أن من كسر لام الأمر؛ فإنما هو متبع للأصل؛ لأن أصل هذه اللام هو الكسر، بدليل أن المتكلم إذا ابتدأ بما الكلام، فإنه يقول - مثلا - : لِيَقُمْ زَيْسَدُ ) ، (لِيَذْهِبُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٦٤

<sup>(</sup>٢) المحور الوجيز : ١٤٩/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط: ٥٢٣/٣، والدر المصون : ٣٤٢/٤

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة :٢٨٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٢/٥٥٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : البحر المحيط : ٢٠/٢ ٣٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحتسب : ١٤٣/١، والبحر المحيط : ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>۸) ينظر : المحـــرر الوجـــيز : ۲/۳٪، ۳/۲٪، ۶/۲٪، ۲۷٪، ۲/۲٪، ۳۳٪، ۱۳٪، ۱۳٪، ۱۲٪، ۳۸٪، ۲٪٪، ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۲٪٪ ۳۶٪، ۳۶٪، ۳٪٪ ۳۶٪، ۳٪٪ ۳۶٪، ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪ ۳٪٪

عَمْرٌو)، وهذا دليل على أصالة الكسر في هذه اللام (١).

ب- وأما من سكنها فقد طلب التخفيف؛ للأسباب التالية:

- (١) ثقل الكسرة
- (٢) كثرة ورود هذه اللام عن العرب.
- (٣) للتفرقة، بينها وبين لام (كي) المجمع على تحريكها بالكسر
- (٤) الفرار من الثقل، وكثرة الحركات في مثل : ﴿ فَلَيْتُوكُلِ ﴾ (٢)، وغيرها، و ذلك إذ اتصل بما الفاء الواو (٣).

ومما يدل على أن الفاء والواو لا تنفصلان عما بعدهما، - بل تنزلان معها منزلة كلمة واحدة، مثل: (كَتِف) - هو: أن بعض العرب سكَّنوا الهاء من: (هو)، حيث قالوا: (فَهُوَ، لَهُوَ، وَهُىَ)؛ طلبا للخفة، ولكثرة ورودها عندهم، فكما جيئ تسكين هذه الهاء؛ لكثرتما في كلا مهم، حاز تسكين لام الأمر؛ لكثرتما عندهم في كلا مهم، ولأنها تشبه الهاء من: (هو) في اتصالها بما بعدها (٥).

وأما من سكن لام الأمسر عند سبقها بـــــ: (ثم) - في قوله تعمالي : ﴿ ثُمَّ اللَّهُ مَا مِن سَكِن لام الأمر بعدهما، لَيُقَطِّعُ ﴾ (٢) فلأنه شبه ميم (ثم) بالواو والفاء؛ فلذلك جاز تسكين لام الأمر بعدهما،

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٩٦، وشرح الشافية : ٢٧٠/٢

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم: ۱۱

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ١٥١/٤، ١٥١، والمحتسب : ٥٩/١، وشرح الشافية : ٢٦٩/٢ (٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر: الحجة لأبي على : ٢٦٩/٥؛ وشرح الشافية: ٢٧٠، ٢٦٩/٠،

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب ٤٠٤، ١٥٢، ١٥٢، ومعاني القرآن للفراء : ١/٥٥٨، وشرح الشافية : ٢٧٠، ٢٦٩/٢، ٢٧٠

<sup>(</sup>٦) سورة الحج: ١٥

كما جاز تسكينها بعد الفاء والواو، شأنها في ذلك شأن قوله : ﴿ أَرَاكَ مُنْ ــــتَفِخًا ﴾، حيث جعلوا ﴿ تَــفْخًا ﴾ من : ﴿ مُنْ ــتَفْخًا ﴾، مثل : ﴿ كَــتِف ﴾، وعليه قول الشاعر (١) فَبَاتَ مُنْ ــتَصْ ــبًا وَهَا تَكُوْ دَسَا (٢) .

فكما جاز تسكين: (تُصْلِبًا) من: (مُنْلِتَصِبًا)، وتسكين (تَفْخُلِ)، من: (مُنْلِتَصِبًا)، وتسكين لام الأمر بعد (تُلمَّ)؛ (مُنْلِتَفِخًا)؛ تشبيها لهما بد: (كَلِتِف، وفَخِذ)، جاز تسكين لام الأمر بعد (تُلمَّ)؛ تشبيها لميمها بالفاء والواو، في اتصالهما لما بعدهما (٣).

٢- وأما المثال الثالث : ﴿ أَرِنَا ﴾، وما يماثله (¹)، فقد ذكر ابن عطية فيه ثلاثة ظواهر صوتية، وهي :
 أ- كسر الراء، نحو ( أَرنَا ) .

وهذا الكسر ليس بأصل في هذه الكلمة، وإنما هو دليل للأصل، فأصل هذه الكلمة: فعر أرْبُسينًا)، فحُلفَت الياء؛ تخفيفا، كما حُلِفت الهمزة بعد حركتها إلى الراء؛ ليكون دليلا على الهمزة المحلوفة، فصارت: ( أُرِنَا)؛ ولهذا قرأ بما الجمهور؛ لكونما عوضا عن المحلوف، أو دليلا له (٥٠).

ب- اختلاس الكسر الذي في الراء من : ﴿ أَرِنَا ﴾، ومماثله .

وذلك لثقل الكسر، ولكنه لما كان دليلا لشيء محذوف، فإن القـــارئ لم يشــأ أن يذهب بالحركة كلية، فمال إلى اختلاس الكسر؛ لأن الاختلاس - في حد ذاته - إضعاف للحركة، حتى تقرب من السكون (٦).

وهذا نهج لبعض العرب الذين إذا استثقلوا الحركة مالوا إلى خطفها، واختلاسها؛ طلبا للتخفيف من الثقل(٢٠

<sup>(</sup>۱) من الرجز : للعجاج فى : ديوانه : ص ۱۹۷، والرواية فيه : فَبَاتَ مُسنْستَكُمُّا )، ولكن العلماء يسستدلون على أن : ( تَصْبِّا )، قد أُجرى بحرى : ( كَستِف )، فأُسْكِن الثاني منه، فأصبح : ( مُسنْستَصْسِبًا ) ، انظر : الحجة لأبي على : ٥/٧٠، والخصائص : ٢٥٤/٢، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٩

<sup>(</sup>٢) أى : تقجمع و تُقَيَّضُ، وإذا جمعت للابة كراديسها وهي مفاصلها وهي مفاصله او من يرد أو جوع، قيل: ( تُكرِ د سنت)، انظر: اللسان (ك ر د س).

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٠٧٠،وشرح الملوكي : ص ٤٦٠، وشرح الشافية : ٢٧٠/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٢/١٤ ،١٥٤/٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القراءات : ١٧٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٠٩/١، ومعانى القراءات : ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

ج- تسكين الراء ، نحو : ﴿ أَرْنَا ، وأَرْنِي (١) ) .

المنفصل بالمتصل، فكما جاز التسكين، في نحو: ( فَحْذ )، جاز (أَرْنَا، وأَرْنَا، وأَرْنى ) المنفصل بالمتصل، فكما جاز التسكين، في نحو: ( فَحْذ )، جاز (أَرْنَا، وأَرْنى ) (٢).

وهذا التسكين في : (أَرْنَا، وأَرْنِي)، لم يكن مستحسنا لدى يعض العلم\_\_\_اء – وإن كان جائزا عندهم –؛ لأنهم رأوا أن الكسر دليل للمحذوف، وما كان دليلا للمحذوف، ففي حذفه قبح، وإجحاف (٣)؛ ولذلك قال ابن عطية (٤) – في شأن تسكين الراء، مين (أَرِنَا) – : (( وهنا من الإجحاف ما ليس في : فَخِذ )) .

ولكن تضعيف هذه القراءة، أو تقبيحها لا يتأتى مع الأدلة القوية المؤدية لها، وهى: (١) أن هذا لأصل: (أرْئِسينَا)، الذي حُلِفَت منه الهمزة بعد حركتها إلى السراء أصل مرفوض، فصارت الحركة المنقولة، كأنها حركة أصلية للراء (٥).

(٢)- وأن حذف الكسر - بعد أن كان دليلا على الهمزة المحذوفة - له نظائره في القراءات القرآنية، وذلك في قوله تعالى : ﴿ لَّاكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾ (٢)، والأصل فيه : لكن أنا : فَحُذِفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى النون، فأصبحت : (لَكِنّنَا)، ثم سُكّنت الأولى - لأجل الإدغام - فَأَدْغِمت في الثانية (٢)، وبذلك ذهبت الحركة الدالة على الهمزة المحذوفة عند الإدغام، فإذا كان ذلك جائزا كان إذهاب الحركة في : (أرنَا)؛ للتخفيف من باب أولى .

<sup>(</sup>١) ينظر : المحور الوجيز : ٧/٤٥١

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢٠٩١/١ : ٣٢٢/١ ، ٣٢٣، والبحر المحيط : ٣٩١/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٠٩/١، وإعراب القــــــرآن : ٢١٣/١، ومعـــانى القـــراءات : ١٧٩/١، والكشاف : ٣٢٣/ ٣٢٢/١

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢/٩٥٩، ٣٦٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط: ٣٩١/١

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف : ٣٨

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للكسائى : ص ١٨٦، الخصائص : ٣٣٣/٢، وانحرر الوجيز : ٣٠٨٠. ٤

ويقول أبو على (۱): (( فإن قال قائل : فَهَلاَّ لَمْ تُسْكُنْ ( أُرِنَا ) الا الرائ الرائ متحركة بحركة الهمزة، فإذا حذفها لم تدل على الهمزة، كما تدل إذا أثبتها عليها ؟
قيل : ليس هذا بشيء، ألا ترى أن الناس أدغمموا : ﴿ لَّكُنِّنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾ (٢)، فذهاب الحركة في : ( أُرِنَا ) في التخفيف، ليس بدون ذهابها في الإدغام)).

(٣) - وأن تسكين الراء في : (أَرِنَا)، مما سمع عن العرب (٣)، فمن ذلك قول الشاعر (٤): أَرْنَا إِدَاوَةَ عَبْدَ اللَّهِ نَمْلَؤُها \* مِنْ مَاء زَمْزَمَ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ ظَمِئُوا .

(٤) - وأن تسكين الراء في : ( أُرِنَا ) من القراءات السبعبة المتواترة، حيث يقول الشاطبي (٥):

وَأَرْنَا وَأَرْنِي سَاكِنَا الْكَسْرِ دُمْ يَدًا \* وَفِي فُصِّلَتْ يُرُوى صَفَا دَرِّهِ كُلاَ

وَأَخْفَاهُمَا طَلْق ..... \*

أحبر أن المشار إليهما بالدال، الياء ، في : ( دُمْ يَدًا )، وهما ابن كثير، والسوسى - أحد رواة أبي عمرو - قرءا بتسكين الراء، في قوله تعلى : ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ (٢)، و : ﴿ أَرِنَا أَللَّهُ جَهْرَةً ﴾ (٧)، وكذا : ﴿ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ (٨)، حيث حياء في القرآن، كما قرأ بتسكين الراء - في فصلت : ﴿ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَانًا ﴾ (٩) - كل من السوسي، وشعبة، وابن كثير، وابن عامر، وقد أشار إليهم على الترتيب : بالياء، والصلد،

<sup>(</sup>١) الحجة: ٢/٤٨، ٥٨

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٣٨

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط: ٣٩١/١

<sup>(</sup>٤) من البسيط، وهو بلا نسبة في:المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) حرز الأماني : ٣٩

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١٢٨

<sup>(</sup>٧) سورة النساء : ١٥٣

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : ١٤٣

<sup>(</sup>٩) الآية: ٢٩

الدال، والكاف في : ( يُرْوَى صَفَا دُرِّهِ كُلاً )، كما أشار بالطاء – في قوله : (طَلْـــقُ ) – إلى الدورى – أحد رواة أبي عمرو – أنه قرأ باختلاس حركة الراء في : ( أُرِنَا، وأرِنِـــى ) حيث وقعا في القرآن الكريم، وقد عبر عن الاختلاس بالإخفاء (١) .

٣- وأما الأمثلة الثلاثة الأحيرة، وهي : ﴿ كَلِمَةٍ ﴾، و: ﴿ وَلُعِنُواْ ﴾ ، و: ﴿ فَنَظِرَةً ﴾ ، فقد تحدث فيها ابن عطية - وفي مماثلها (٢) - عن ظاهرة التسكين للمكسور الأصل .

والتعليل الصوتى لهذه الظاهرة هوكما يلى:

أ- أن الكسر هو الأصل، وقد جاء موافقاً للهجة أهل الحجاز (٣).

ب- وأن الكسرة حركة ثقيلة، خاصة إذا وقعت بعد فتحة، كما في بعيض هذه الأمثلة، نحو: ( نَظِرَة، وكَلِمَة )، وغيرها، فالفتحة أخف من الكسرة، فكرهوا أن ينتقل لسائحم من الأخف إلى الأثقل؛ ولذلك مالت لهجة تميم إلى التخفيف من هذا الثقل بتسكين المكسور الأصل، كما قالوا في: ( فَخِذ فَخْذ )، فذلك أخف من فتح ثم كسر (٤).

ج-وأما وقع فيه الكسر بعد الضم، فإن لهجة تميم - ومن سار على لهجها - تميل إلى التحفيف، بتسكين المكسور الأصل، وعلى هذه اللهجة جاءت قراءة أبي السمال: (لُعْنُوا)(٥).

فقد كرهوا الكسر بعدا لضم لي فيه من الانحدار بالكسر بعد أن كان اللسان في موضع الارتفاع بالضم (٢)، و ن في مثلهم : ( لَمْ يُحْرَمْ مَنْ فُصْدَ لَهُ ) (٧)، والأصل فيـــه : ( فُصِدَ )، فخفف بالتسكين (٨) .

<sup>(</sup>١) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص١٥٧، وتقريب لمعاني: ص ١٩١

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز: ١٩٠/٤، ١٩٠/، ٢٥٦، ٥/٠٠، ١٦٠/١، ١١٦/١، ٣١/١١، ١٨٢، ١١٣/٩٩

<sup>(</sup>٣) ينظر: تمذيب اللغة: ٢٦٤/١، والخصائص: ٢٦/١، والتبيان: ١٢٨/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١١٤/٤، والمحتسب : ٢٦١، ١٤٣١، والخصائص : ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ٢٦١، ١٤٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب: ١١٤/٤، والمحتسب : ٢٦١، ٢٦١، والمخصص : ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١، والم

<sup>(</sup>Y) هذا المثل أصله أن العرب في الأزمات تفصد عرق البعير، ثم تشوى ذلك الدم الناتج عن الفصد، فقيل هذا المثل ؛ للدلالة على أن الضيف لم يحرم حين فُصِد له، ويضرب في القناعة باليسير . انظر : مجمع الأمثال : ٢٢٠/١، والمخصص : ٢٢٠/١٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدران السابقان.

وقد جاء على النهج قول الشاعر (١):

## \* لَوْ عُصْرَ مِنْهُ الْبَانُ والْمِسْكُ الْعَصَرُ \*

ويرى بعض المحدثين أن التسكين يؤدى إلى المقطع المقفل الذى يـــؤدى بــدوره إلى الاختصار من الجهد العضلي مع اختصار زمن التكلم، وهذا يتفق مع الطبيعة البدوية الــــى بجنح إلى السرعة ،والاقتصاد في الكلام (٢) .

## ثانيا: التسكين في المفتوح الأصل:

ر وضحت هذه الظاهرة- عند ابن عطية - فيما يلي:

١- التسكين في غير العدد، وياء الإضافة:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحَ ﴾ (٣) .

قال ابن عطية (ئ): (( وقرأ الجمهور : ( أَوْ يَعْفُو ) بفتح الواو؟لأن الفعل منصوب. وقرأ الحسن بن أبي الحسن : ( أَوْ يَعْفُوْ الَّذِي ) بواو ساكنة (٥).

قال المهدوى : ذلك على التشبيه بالألف، ومنه قول عامر بن الطفيل (7):

فَمَا سَوَّدَثْنِي عَامِرٌ عَن ورَاثَةٍ \* أَبِي اللَّهُ أَنْ أَسْمُو بِأُمِّ وَلاَ أَب (٢).

قال القاضي أبو محمد عبد الحق ( رضي لله عنه ) :

<sup>(</sup>١) من الرجزون بر النجم العجلي في : ديوانه : ص**ال الم إ**، والكتاب : ١١٤/٤، و*ا*قتضاب : ص ٤٦٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة ألبقرة : ٢٣٧

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحتسب : ١٢٥/١

<sup>(</sup>٣) هو : عامر بن الطفيل بن مالك العامري، ابن عم ليد العاهري، الشاعر، كان فارس قيس، أعور، عقيما، أتى النبي ·

<sup>(</sup>ﷺ)، ولم يسلم، فدعا عليه النبي (ﷺ)، وقتل في طريق عودته . انظر : الشعر والشعراء : 📆 ١٩٥١/٩٠

 <sup>(</sup>٧) من الطويل، وهو في : ديوانه : ص ٢٨، \_ ن ر والمحتسب : ١٣٧/، والشاهد فيه : بقاء الواو ساكنة، مع دخول أن الناصبة على الفعل، وكان ينبغى أن ينصب الفعل فيكون : ( أن أَسْمُو )، ولكن سكنت الواو هاهنا تشبيها بالألف، التي لا تقبل أ لحريم.

والذي عندى أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها متحرك؛ لقلة مجيئها في كــــلا م العرب، وقد قال الخليل (رحمه الله) (١): لم يجئ في الكلام واو مفتوحة متطرفـــة قبلــها فتحة، إلا في قولهم: (عِفَوَةٌ) وهو جمع: (عِفَو)، وهو: ولد الحمار.

وكذلك الحركة: ما كانت قبل الواو المفتوحة، فإنما تقيلة )).

ب- وعند قوله تعالى : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤَمِّنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجِرَر بَيْنَهُمْ ﴾ (١) .

قال ابن عطية ("): (( وقرأ أبو السمال: (شَحْرَ ) بإسكان الجيم (١٠) .

قال القاضي أبو محمد : وأظنه فرَّ من توالي الحركات، وليس بالقوى؛ لخفة الفتحة)).

ج- وعند قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَلَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ (٥)

قال ابن عطية (٢) : (( وقرأ السلمي : (أَلَمْ تَرْ ) بسكون الراء (٧) )) .

د- وعند قوله تعالى : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذَبَ أَنِّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (١) .

قال ابن عطية (أ): (( وقرأ الحسن: ( أَلْسِنْــتُهُمْ الْكَذِبَ ) بسكون النـــون (١٠)؛

<sup>(</sup>١) ينظر: العين : ٢٥٩/٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٦٥

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١٦٧/١٦٦٧ (٣)

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ٣/٤/٣

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم : ٩ ١

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٠/٥٧

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ١٠/١٦، والإملاء: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٨) سورة النحل: ٦٢

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٢٠٢/١٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر: البحر انحيط:٥٠٦/٥٠

كراهية توالى الحركات )) .

\*\*\*

فيما سبق: أشار ابن عطية إلى ظاهرة التسكين في المفتوح الأصل، معللا لحدوثها: 

۱ - ففي المثال الأول: ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ﴾ ، بفتح الواو، وهي قراءة الجمهور؛ فقد فتحت الواو؛ لأن الفعل معطوف على فعل آخر منصوب بأن، وهو: ﴿ أَن يَعْفُونَ ﴾ وأما قراءة الحسن البصرى: ( أَوْ يَعْفُوْ ) بتسكين الواو، فقد عللها ابن عطية بعلتين: العلة الأولى: تشبيه الواو في: ( يَعْفُوْ ) بالألف، فكما أن الألف لا تقبل الحركة بأي حال من الأحوال، فكذلك ما شبّه بما مثل الواو أو الياء (۱).

وهذا التعليل الذي ذهب إليه بعض العلماء  $(^{7})$ ، لم يكن محل رضى، وقبول عند ابـــن عطية، وإن كان قد كرره في أكثر من موضع  $(^{7})$ .

والعلة الأخرى والتي ارتضاها ابن عطية في قراءة الحسن البصرى هـ قبلها تسكين الواو، إنما حدث؛ لأجل استثقال الفتحة على الواو المتطرفة، الـ ي وقع قبلها متحرك، وهو قليل الورود عند العرب؛ ولذلك حذفوا الفتحة؛ طلبا للتخفيف، كما ورد في هذه القراءة، كما أنه أشار إلى قراءة أخرى، كان فيها تسكين الحركة التي على الياء (٤).

أعتقد أن نه التعليل الأحير - في هذه القراءة - متين؛ حيث رأيت بعض العلماء ببسميوني الياء، والواو، والألف: حروف العلة، وما ذلك إلا ألها ضعيفة (٥)، فهي لا تتقوى حتى عند تحملها للحركة، فإن من المعروف أن الحروف تتقوى بالحركة؛ ولذلك لا يتأتى

<sup>(</sup>١) ينظر: المحتسب: ١/٥٦١-١٢٧، والبحر المحيط: ٢٣٦/٢، ٢٣٧

<sup>(</sup>۲) مثل ابن جنى فى المحتسب : ١/١٢٥-١٢٥، ١٤١، ٢٨٩، والمهدوى كما نقل عنه ابن عطيــــة فى المحـــرر الوجيز : ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز : ١٨٦/٨ ،٣٥١/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ١١٠،١٠٩/١١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخصائص: ٢٩١/٢

قلب الحرف المتحرك، إلا بعد إخضاعه للتسكين (١)، ومع ذلك فإن حروف العلة (الواو، والياء)، تبقى على ضعفها، وإن كانت متحركة، ((فهذا أقوى دليل على أن الحركة، إنما يحملها – ويسوغ فيها من الحروف – الأقوى، لا الأضعف؛ ولذلك ما تجد أحف الحركات الثلاث – وهى الفتحة – مستشقلة فيهما، حتى يُحْنَح لذلك، ويُسْتَروح إلى إسكالها، نحو قوله:

\* يَا دَارَ هِنْدٍ عَفَتْ إِلا أَثَافِيْهَا \* (١) ))

وجاء في المثل : ﴿ أَعْطِ الْقَوْسُ بَارِيْهَا ﴾ ( أَ

ويقول الشاعر <sup>(٥)</sup>:

يَا بَارِيَ الْقَوْسَ بَرْيًا لَسْتَ تُحْسِنُهَا \* لاَ تُفْسِدَنْهَا وَأَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيْهَا .

والشاهد في المثل، والبيت، هو: تسكين الياء في: (بَارِيْهَا)، مع أنما وقعيت في آخر مفعول لأعط، وكان حقها النصب بالفتحة الظاهرة، ولكنهها سُكِّنت هاهنها؛ استشقالا للفتحة عليها، مما يدل على أن تسكين حروف العلة جائز في السعة حتى وإن كانت الحركة فتحة - وأن هذا التسكين لا يختص بالضرورة (٢).

وعن تسكين الواوفي: (أَسْمُوْ)، في بيت العامري (٧):

فَمَا سَوَّدَتْنِي عَامِرُ عَن وِرَاتَةٍ \* أَبَى اللَّهِ أَنْ أَسْمُو بِأُمٍّ وَلاَ أَبِ.

قال صاحب الخزانة (^): (( لأن الحركات مستشقلة في حروف المد واللين، فلمساحاء إسكانها في موضع الجر والرفع، أُحْرى عليه في موضع النصب أيضا )).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ١/٣٥

<sup>(</sup>٢) من البسيط، وهو بلا نسبة في : الخصائص : ٢٩١/٢، ٢٩١/٢

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٢٩١/٢، وانظر: الخزانة: ٣٧٧٥

<sup>(</sup>٤) أي : استعن في عملك بأهل المعرفة والحذق والرأى . انظر : مجمع المثال : ٣٤٥/٢

<sup>(</sup>٥) من البسيط، وهو بلا نسبة في : المصدر السابق نفسه، والخزانة : ٣٠/٣٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : الخزانة : ٣٠/٣، بتصرف .

<sup>(</sup>٧) من البسيط يُولِيدِي مُحرَّر كِرْتِهُ فِي : ص ٥٩ كِ

<sup>(</sup>٨) ج ٣ ص ٢٧٥

قلت : وهذا كله يؤيد وجهة نظر ابن عطية بنون الفتحة قد استشقلت على السواو المتطرفة، المتحرك ما قبلها؛ ولذلك جاء تسكينها في قراءة الحسن البصرى، ويضاف إلى ذلك أن بعض العلماء أجازوا تسكين ياء المتكلم المضافة؛ لاستشقال الفتحة عليها (١) .

٢- أما الأمثلة الأحرى: ﴿ فِيمَا شَجَرَ ﴾ ، و: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، و: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، و:
 ﴿ أَلْسِنَتُهُمُ ﴾ ، ومماثلها (٢) ، فقد أشار - فيها - ابن عطية إلى ظاهرة التسكين في المفتوح الأصل .

وهذه الظاهرة لم تكن أمرا مستحسنا عند العلماء؛ وذلك لأن الفتحة أحف الحركات، فهي لا تستشقل على الحروف - غير المد واللين - حتى يؤدى ثقلها إلى تسكينها (٣).

قال أبو حيان (٤) - عن قراءة أبى السمال: (فِيمَا شَجْرَ) -: ((كأنه فرَّ من تـوالى الحركات، وليس بقوى؛ لخفة الفتحة، بخلاف الضمة والكسرة، فإن بلهما مطرد على لغة تميم)). وعلى الرغم من هذا الاعتراض، فإن تسكين المفتوح الأصل وارد عن العرب، مما يدل على جوازه.

ومما لاشك فيه أن الفتحة - وإن كانت أخف الحركات - إلا أن السكون أخف منها (٥٠).

وقد أورد ابن عطية فى المحرر الوجيز أمثلة عديدة، لما سُكِّن فيه الوسط المفتوح، ولكن توجيهاته – لهذه الظاهرة – تختلف من محل إلى محل فهو يذكر – أحيانها –: أن الفتح والتسكين بمعنى، أو لغتان (٢)، ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْكَفِقِينَ فِي

<sup>(</sup>١) ينظر :المقتضب: ٢٤٨/٤، والحجة لأبي على: ٣٠٨٦، ومشكل إعراب القرآن: ٢٧٩/١، والإملاء: ٢٠٥/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب :١١٥/٤، والمنصف : ٢١/١، والمخصص : ٢٢١/١٤، والبحر ٢٨٤/٣

<sup>(</sup>٤) البحر انحيط: ٢٨٤/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : النكت : ١٤٥/١) والدر المصون : ٣٣١/٦، والدراسات النهجية والصوتية عند ابن جني : ص ٢٢١

<sup>(</sup>٦) ينظر – على سبيل المثال – : ٢/٨٢، ٣/٩٣، ٥/٩٩، ١٩٣٥، ١٨١/١٤

# ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ (١).

حيث قال (٢): (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو: ( فِي الدَّرَكِ ) مفتوحة الراء. وقرأ حمزة، والكسائي، والأعمش،ويحيى بن وثاب: ( فِي الدَّرْكِ ) بسكون الراء. واختلف عن عاصم، فروى عنه: الفتح والسكون، وهما لغتان.

قال أبو على (٢): كالشِّمَع، والشَّمْع، ونحوه )) .

وأحيانا يذكر القراءتين دون أن يصرح بمسعب التسكين: وهل هو تخفيف أم لغة (٤).

وأحيانا يذكر القراءتين – الفتح والتسكين – ثم يصرح بأن التسكين تخفيـــف (٥)،

كما يذكر أحيانا أن التسكين ليس من أجل التخفيف، كما في قولم تعالى : ﴿ فِي

قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾ (١) .

حيث قال  $(^{(\gamma)})$ : (( وقرأ الأصمعي – عن أبي عمرو –: ( مَرْضٌ ) بسكون الراء $(^{(\Lambda)})$ ، وهي لغة في المصلر قال أبو الفتح  $(^{(\Lambda)})$ : ليس بتخفيف )) .

ويرى بعض المحدثين أن تسكين المفتوح الأصل، فيما سبق ذكره، لم يكن إلا من أحل التخفيف، ويقررون أن اللهجة الثانية، إنما جنحت إلى التسكين من أجل التخفيف (١٠٠).

وأحسب أن ذلك أقرب إلى الصواب؛ لما يأتي: ﴿ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥٤٥

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٩١/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ١٨٨/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٣/١، ١٤/٤، ٢٠٤/٧، ٩٤/٥، ٩٤/٩،

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ١٧١/٤، ٢٠٢/١، ٢٩٥/١٦،

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١١٦/١

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب: ١/٣٥

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عندابن جني : ص ٢٢١، ولهجة تميم وأثرها في العربية الموحلة : ص١٥٦.

۱-أن بعسض الذين يرون أن تسكين المفتوح ليس بقوى، يعترفون بوجوده ظاهرة لغوية (۱)، وهذا يقودني إلى القول بأنها ظاهرة لهجية لبعض القبائل العربية، مثل: تميم؛ إذ هي القبيلة التي شغفت بتسكين المتحرك؛ طلبا للخفة.

وهـــذا ابــن حنى يقول (٢): (( وقد سمع شيء من هذا الإسكان في المفتوح، قال الشاعر (٦):

## وَمَا كُلُّ مُبْسِتَاعٍ وَلَوْ سَلْفَ صَفْقُهُ \* بِرَاجِعِ مَا قَدْ فَاتَهُ بِرَدَادِ )) .

وقال أيضا (٤) في معرض حديثه عن تسكين حركة لإعراب -: (( وكذلك قراءة من قرأ : ( بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُلتُسبُونَ ) (٥)، وعلى ذلك قال الراعي(١٦):

تَابَى قُضَاعَةُ أَنْ تَعْرِفْ لَكُمْ نَسَبًا \* وَابْنَا نزار فَأَنتُمْ بَيْضَةُ الْبَلَد (٧)

فإنــه أسكن المفتوح، وقد روى : ( لاَ تَعْرِفْ لَكُمْ )، فإذا كان كذلك فهو أسهل؛ لاستـــثقال الضمة )) .

فهذه النقول تدل على وجود التسكين في المفتوح الأصل.

7- أن التخفيف من الثقل، والفرار منه، أحد الأسباب المهمة للتسكين في لهجة بني عيم، ولكنه ليس السبب الوحيد الذي أدّى إلى التسكين (^)، بل إن السرعة في النّطق السبق تعد إحدى خصائص لهجة تميم - تستلاءم مع التسكين؛ ولهذا نرى شغف هذه السبق تعد إحدى حتى أدى بما إلى تسكين حركة الإعراب؛ وما ذلك إلا لأنما تميل إلى

<sup>(</sup>١) ينظر : الخصائص : ٣٣٨/٢، والبحر المحيط : ٢٨٣/٣

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٢/٨٣٣

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو للأخطل في : ديوانه : ص ٨٤ وبلا نسبة في : الخصائص : ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ٢/١٤، وانظر: الأضداد لابن لأنباري: ص ٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف : ٨٠، وهي تمثّل قراءة أبي عمرو البصري . انظر : السبعة : ص ١٩٥

<sup>(</sup>٦) هو : خصين بن معاوية، من بني نُمَير، ويقال : عُبيد بن الحصين، يكني أبا جندل، ولُقّب بالراعي؛ لكترة وصفه للإبل، كان أعور، هجاه جرير؛ لأنه كان يميل إلى الفرزدق. توفي سنة : ٩٠هـ. انظر : الشعر والشعراء : ٢٤٨، والأعلام : ١٨٨/٤، ١٨٨٨

<sup>(</sup>٧) من البسيط، وهو للراعي النميري في: ديوانه: والخصائص: ٢٤١/٢، واللسان: ( ب ي ض )

<sup>(</sup>٨) ينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ١٥٦

المقاطع المغلقة، والضغط ( النبر ) على مكان بعينه، وذلك فى مثل قو لهم : ( كَبْد، في : فَيُسِبُلا وَعَضُدا (١)

٣- أن هذا التسكين يلعب دورا مهما في النظام المقطعي للهجة تميم، حيث يـؤدى إلى منحي آخر، يخـتلف عن النظام المقطعي للهجة أهل الحجاز، فحين نجـد أنَّ مثـل: (ضَحِكَ، وكرُم، ورَجُلٌ، وشَحَرَ، لَعِبَ)، يتكون في لهجة أهل الحجاز من: مقطع قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح + مقطع قصير مفتوح، نجد أن هذه المقاطع الثلاثـة القصيرة تـتحول - بعد التسكين - عند بني تميم إلى: مقطع طويل مغلق + مقطع قصير مفتوح، وذلك: لَعْبَ، كَرْم، ضَحْكَ شَحْرَ (٢)، فلا غرو إذن أن تميل لهجة بني تميم إلى التسكين، حتى في المفتوح الأصل.

### ٢ - التسكين في العدد:

أ- عند قوله تعالى : ﴿ وَقَطَّعُنَاهُمُ ٱتَّنتَتَى عَشَّرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا ﴾ ".

قال ابن عطية (١): (( وقرأ جمهور الناس : ( عَشْرَةً ) بسكون الشين، وهسمي لغمة الحجاز.

قال أبو حاتم: والعجب أن تميما يُخفِّفون ما كان من هذا الـــوزن (٦)، أي أهــل

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه، ولغة تميم: ص ١٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: لغة تميم: ص ٢٠٦، ودراسة أصوات المد العربية: ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف : ١٦٠

<sup>(</sup>٤) انمحرر الوجيز : ١٨٣/٧، ١٨٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب ٢٦١/١:

<sup>(</sup>٦) أي : فَعِل

الحجاز (١) يشبعون، وتناقضوا في هذا الحرف )).

ب- وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِلَّهَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي حِتنَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٓ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ﴾ (").

قال ابن عطية (<sup>۳)</sup>: (( وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: ( اثْــنَا عْشَرَ شَهْرًا ) بســـكون العين (<sup>۱)</sup>، وذلك تخفيف؛لتوالى الحركات، وكذلك قرأ: ( أَحَدَ عْشَرَ ) (<sup>0)</sup>، و: ( تِسْعَةَ عْشَرَ) (<sup>۲)</sup>)).

فيما تقدم أشار ابن عطية إلى ظاهرة التسكين في العدد المركب: ( أَحَــدَ عَشَــر، وَ النَّـني عَشَر، إلى تِسْعَةَ عَشَر ):

١- ففي المثال الأول : ﴿ أَتُنتَنَى عَشَرَةَ ﴾ ، ومماثله (٧)، أشار ابــــن عطيـــة إلى التسكين والتحريك في : (عَشَرَةَ )، عند تركيه مع اثنتين، أو إحدى، وغيرهما، في المعدود المؤنث .

والتفسير الصوتى لهاتين الظاهرتين، هو:

ب- أما لهجة أهل الحجاز، فقد مالت إلى التخفيف بتسكين الوسط المتحرك في :

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوعين الذين بين يدي، وأعتقد أنه : وأن أهل الحجاز يشبعون .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة : ٣٦

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز :١٧٦/٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ٥/٣٨، والنشر : ٢/٩٠٢، ٢١٠

<sup>(</sup>٥) ف قوله تعالى : ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبَا ﴾ [يوسف:٤]

<sup>(</sup>٦) فى قوله تعالى : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [المدثر:٣٠]

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز: ٢٣٤/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٣/٧٥٠، ٥٥٨ والمحتسب : ٢٦١/١،وشرح المفصل : ٢٧/٦

(عَشَرَة ) عند تركبيه فى المؤنث المعدود، فيقولون : ( إِحْدَى عَشْرَة نَاقَةً، وَأَنْــنَــتَا عَشْرَةَ طِفْلَةً ) (1) . جــــث جــ وأن هناك لهجة ثالثة، وهى: تحريك ( عَشَرَةً ) بالفتح، عند التركيب، حيــــث تقول : ( إحْدَى عَشَرَةً، واثْــنــتَا عَشَرَةً ناقَةً ) .

وهذه الظاهرة اعتبرها بعض العلماء لغة (7)، وعدّها بعضهم لغة ضعيفة (7)، في حين جعلها بعضهم شاذة (4).

ويمكن توجيه هذه اللهجة أنما حافظت على أصل (عَشَرَةً) المفردة؛ إذ كانت مفتوحة قبل التركيب، الذي هو عارض غير أصيل في الكلمة (٥٠).

د- ومذهب جمهور العلماء: أن تسكين شين (عَشْرَة) - في التركيب، نحو: (إِحْدَى عَشْرَة نَاقَةً) - لهجة لأهل الحجاز، وأن تحريك شينها بالكسر لهجة بني تميم (١٠). ومذهب الزجاجي مضاد لما ذهب إليه الجمهور، حيث يرى أن تسكين الشين (عَشَرَةً) المركبة لهجة بني تميم، وأن تحريكها بالكسر لهجة لأهل الحجاز (١٠).

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن هذا الرأى هو: الأصوب (١)؛ للأسباب التالية (٩)

(١) - أن ذلك يتناسب مع ما عُرِف عن لهجة تميم، من ميلها إلى التسكين.

(٢) وأن سيبويه لم يصرح بأن لهجة أهل الحجاز، هو :التسكين، وأن تميما تميل إلى الكسر، بل إنه اكتفى بالتنظير، فربما كان يريد أن يقول إن : (إِحْدَى نَبْقَة)، تمثل لهجة تميم، وإن : (إِحْدَى نَبْقَة)، تمثل لهجة أهل الحجاز، فتوهم النساخ، وظنوها : (إحْدَى نَمِرَةً).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٧/٥٥، والمحتسب : ٢٦١/١، وشرح الكافية : ٢٠٠٥، ١٥١، والمفصل : ص ٩٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ٢٧٤/١، وتسهيل الفوائد : ص ١١٧، والمزهر : ٢٧٥/٢،

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحور الوجيز: ١/٥٣٥، والبحر المحيط: ٢٢٩/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ٢٢٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية: ١٥١/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٢٠/١٧، ٥٥٨، والمحتسب: ٢٦١/١، والمخصص : ١٠٢/١٧، وشرح الكافية : ٢٧٥/١، والمفصل : ٥٠/١، والمفصل : ٢٧٥/١، والمؤهر : ٢٧٥/١

<sup>(</sup>V) ينظر: مجالس العلماء: ص ١٩١.

<sup>(</sup>٨) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٤١

<sup>(</sup>٩) ينظر تفاصيلها في : المصدر السابق : ص ١٤٢

- (٣) وأن سيبويه قد صرح غير مرة، بأن لهجة أهل تميم في : ( فَعِــــل )، هــو : تسكين الوسط، مثل : ( فَعْل )، فلو كان يرى أن تميما تكسر شين : ( عَشَرَةً )، لأشــار إليه؛ لأنه رجل معروف بالدقة .
- (٤) وأن ما جاء في مجالس العلماء للزجاجي، من مخالفة لنص سيبويه دليل على أن المسألة خلافية بين العلماء .

ويبدو أن هذا القول يعوزه السند القوى؛ لما يأتى :

وقال- أيضا (٣)- : (( وإذا زاد العدد واحدا فوق ( ثِــنْــتَى عَشَــرَة )، فــالحرف الأول بمترلته، حيث كان بعد إحدى وثِنــتَيْن، وذلك قولك : ثَلاَثُ عَشِرَةَ جَارِيَةً، وعَشْرَةَ بلغة أهل الحجاز )) .

فمن هنا يتضح أن سيبويه يرى تسكين شين (عَشَرَةً) لأهل الحجاز، فيكون تنظيره في النص الأول صحيحا، فإذا كان الأمر كذلك كان لتميم كسر الشين مصع المعدود المؤنث، ولأهل الحجاز تسكينها.

<sup>(</sup>۱) الکتاب : ۳/۷۵۰، ۵۵۸

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٥٥٨

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٥٥٨، ٥٥٩

النهج كان فى ألفاظ معدودة؛ إذ إن ما وصل إلينا من الألفاظ، ساكنة الوسط شيء يسير، لا يقارن بما وصل إلينا من الألفاظ المتحركة الوسط، وكما أن هذه الألفاط الساكنة الوسط، أكثر ما يكون بجانبها استعمال آخر:

من ذلك ما ذكره سيبويه أن فى : ( فَعِل ) لغتين، -إذا كان صفة، أو اسما -،نحو : رَجُلٌ لَعِب ولِعِبٌ، مَحِكٌ ومِحِك، شَهدٌ وشِهد، فَحِذ وفِخِذ )، الثانية تميمية (١).

والمعروف أن هناك لهجة أخرى تميمية بجانب الاستعمال الثابى، وهـــو: (لِعــب، وضِحْك، وشِهْد، ومِحْك، وفِحْذ، وفَحْذ ) (٢).

ومن ذلك ما قيل بأن: ﴿ قُبُلاً لهجة تميمية، وأن قِبَلاً لهجة كنانية (٣).

ويرى صاحب لغة تميم (٤) أن لهجة تميم قد تميل في : (قُــُبُلاً) إلى التخفيف، فيقالَ : (قُــبُلاً) (٥).

فما تقدم دليل على أن التسكين في اللهجة التميمية ليس بضربة لازب، بل قسد تسترك التسكين إلى نهج آخر مثل: الكسر، كما في: (شِهِد)، فبذلك لا نستغرب إذا رأيناها تخالف مذهبها التسكيني في مثل: (عَشَرَة) إلى (عَشِرَة) في المعدود المؤنث.

وهناك سبب آخر لمخالفة تميم التسكين إلى الكسر، ومخالفة أهل الحجاز الكسر إلى التسكين، وهو:

أن العدد والاحتياج إليه من الأمور الحضارية؛ ولكثرة استعمال العدد لدى الحضر، فقد مالت اللهجة الحجازية إلى تسكين شين (عَشَرَة) عند التركيب مع المعدود المؤنث؛ تخفيفا، ولم تسكن الشين في الإفراد؛ لأن التسكين إنما كان للعدد المؤنث.

وأما لهجة تميم فقد مالت إلى المخالفة —عند التركيب — عما عليه عند عدم التركيب، فلم تشأ التحويل إلى الضم، حتى لا تتحول من الأخف إلى الأنقل، فآثرت التحول إلى الكسر مع المعدود المؤنث<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ١٠٨،١٠٧/٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤/ ١٠٩، ١١٣، وشرح الشافية : ١/٠٤، والبحر الحيط : ٢٨٧/٥ (٣٤٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : لغة تميم : ص ١٩٠، نقلا عما ورد من لغات القبائل في هامش الجلالين ، ولم أقف عليه ·

<sup>(؛)</sup> وهو د. ضاحي عبد الباقي في كتابه : لغة تميم : ص ١٩٠

<sup>(</sup>a) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني : ص ٢٢٥

وثما يدل عل مفارقة أصول الكلام، ألهم قالوا في المفرد: ( وَاحِد، وَأَحَد ، ووَاحِدة)، فلما رُكِّب العدد، قالوا: ( إِحْدَى عَشْرَة ، واثْـنَـتَا عَشْرَة )، بنوه على ( فِعْلَى) (٢).

وهذا يدل على المخالفة بين الإفراد والتركيب، فلما ساغ لهـــم التغيير في العــدد المركب، ساغ لهم مخالفة المعهود من لهجاتهم، وقد قيل: إِنَّ التغيير يستدعي تغييراً.

(د) وأن من أكبر الأسباب الداعية إلى كسر شين (عَشَرَةً) عند تميم - مع المعدود المؤنث - : ألها كرهت توالى أربع ، أو خمس فتحات، أو أكثر فيما هو كالكلمة الواحدة؛ وذلك بإضافة فتحات النيف إلى (عَشَرَةً) (٢) .

٢- وفي المثال الثاني : ﴿ ٱثْنَا عَشَرَ ﴾ ، ومماثله (١) ، أشار ابن عطية إلى ظاهرة التسكين في عين (عَشَرَ ) - المركب -، مع المعدود المذكر .

#### وتفسير ذلك صوتيا، كما يلى:

أ- أن العدد المركب: (أَحَدَ عَشَرَ، وثَلاَئَةَ عَشَرَ، إلى: تِسْعَةَ عَشَرَ)، كان أصله قبل التركيب: (أَحَدَ وَعَشَر، ثَلاَئَةَ وَعَشَر، وثَلاَئَةَ وَعَشَر، وثَلاَئَةَ وَعَشَر، وثَلاَئَةَ وَعَشَر، وثَلاَئَةَ وَعَشَر، إلى: تِسْعَةَ وَعَشَر)، فعد فوا الواو العاطفة، من: (أَحَدَ وَعَشَر، وثَلاَئَةَ وَعَشَر، إلى: تِسْعَةَ وَعَشَر، إلى المحتلل السمين اسما واحدا؛ اختصارا (٥٠) فأصبحت: (أَحَدَ عَشَر، ثَلاَئَةَ عَشَرَ، إلى: تِسْعَةَ عَشَرَ)، بتركيب الاسمين اسما واحدا؛ اختصارا (٥٠) وكذلك الشأن في: ( اثْنَا عَشَر)، فأصله: ( اثْنَان وعَشَرَ)، فحُذِف ت الواو

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١/٥٨، ٨٦، ٢٦١، ٢٦٢، وشرح المفصل : ٦/٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ١/٥٥، ٨٦، وشرح المفصل : ٦/ ٢٧

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية: ٢/١٥١، ١٥١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحور الوجيز : ٩/٨٦، ٢٤٨/٩

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل: ٢٥/٦

العاطفة، والنون الدالة على التثنية، وجعلوا (عَشَرَ) مقام النون المحذوفة؛ ولذلك أُعْـــرِبَ (اثْنَا) مع (عَشَرَ)؛ لأنه ليس بمركب مع اثنين (۱) .

ب- وأن : ( أَحَدَ عَشَرَ ، إلى : تِسْعَةَ عَشَرَ )، لما رُكِّبَ صدر العدد مسع عجزه، عُومِلاً معاملة الاسم المفرد : بتسكين أول العجز ، نحو : ( أَحَدَ عْشَرَ، إلى: تِسْعَةَ عْشَـرَ) دلالة على أن لهما حكم المفرد؛ لكونهما صارا اسما واحدا (٢).

وهذا التسكين طلب للخفة؛ لأنه اجتمع في : ( أَحَدَ عَشَرَ، وأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَتُمَانِيَــةَ عَشَرَ، وَسَبَّعَةَ عَشَرَ، وَسِبَّعَةَ عَشَرَ، وَسِبَّعَةَ عَشَرَ، وَسِبَّعَةً عَشَرَ، وَسِبَعَةً عَشَرَ، وَسِبَّعَةً عَشَرَ، وَسَلَعَةً عَشَرَ، وَسِبَّعَةً عَشَرَ، وَسَلَعَةً عَشَرَ وَالْعَلَاقَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَالَ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَالَعَالِ الْعَلَاقُ الْعَلَا

وهى ، وإن كانت حركات خفيفة، إلا أن اجتماعها، وتتابعها فيما هو كالكلمسة الواحدة، أفضى إلى نوع من الثقل؛ ولذلك نُخفِّف بتسكين عين (عَشَرَ)، نحو: (أَحَدَ عُشَرَ، إلى : تِسْعَةَ عُشَرَ)؛ طلبا للخفة (٣).

وهذا التسكين لعين (عَشَرَ)، ينسجم مع لهجة تميم، التي تميل إلى الضغط (النسبر) على المقاطع الأولى للكلمة (أ)، والذي سوَّغ ذلك هو الاندماج بين الصدر والعجز.

ج- أما ( اثْـنَا عْشَرَ )، فإن تسكين عينها لا يتناسب مع مذهب جمهور البصريين، من حيث أنه يؤدى إلى التقاء الساكنين على غير حده عندهم (٥).

ولكن المذهب الكوف، والقراء ، ومن سار على نهجهم لا يرون بأسا بمثل هذه الأمثلة، التي يلتقى فيها الساكنان؛ إذ جاء مثلها عن العرب (٢)، وفي القراءات القرآنية، ممل يستدعى قبولها؛ لكثرة أمثلتها، التي لا يدع بعضها محالا للتأويل (٢)؛ ولصحة روايات

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ص ٢٥، ٢٦

<sup>(</sup>۲) ينظر: المحتسب: ۲/۲۳۳

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية: ١٥١/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ١٥٧، بتصرف .

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر المحيط : ٣٨/٥، وانظر ما تقدم في : ( إدغام المتماثلين ) : ص ٢٦٦ ، ٢٨٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للفراء : ١٨/١، ٤٣٨، ٢٣٠/٢، والخصائص : ٢٢١/٣، والإنصاف : ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ٢٢٤/٢

القراءات به عن أهل المدينة، وغيرهم، كنافع فى قراءته ( لاَ تَعْدُّوا فى السَّـبْتِ ) (١)، وأبى جعفر فى : ( اثْـنَا عْشَرَ )، الذى نحن بصدده، وأبى عمرو البصرى فى : ( شَهْر رَّمَضَان) بإدغام الراء فى الراء فى الراء (٢)، وابن كثير – فى رواية البزى – : ( إِذْ تَّلَقُّوْنَهُ )، بإدغام التـاء فى التاء فتلتقى الذال الساكنة، مع التاء الأولى الساكنة المدغمة فى الثانية (٣) .

كل ذلك دليل على جواز التقاء الساكنين في السعة، ودون قيد، كما ورد هاهنا عن أبي جعفر: ( اثْنَنَا عُشَرَ)، لا سيما وأن الساكن الأول، هو: الألف، مما يؤدي إلى مدها مدا مشبعا؛ للفصل بين الساكنين (٤).

### ٣- التسكين لياء المتكلم:

أ- عند قوله تعسالى: ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٥).

وقرأ نافع وحده : ﴿ وَمَحْيَاىٌ ﴾، بسكون الياء من : ﴿ مَحْيَاىَ ﴾ .

قال أبو على (٩): وهي شاذة في القياس؛ لأنما جمعت بين ساكنين، وشاذة في

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٠/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإدغام الكبير : ص ٤٠، والبحر المحيط : ٣٩/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة : ص ٢٤٤، والنشر : ١٧٤/٢، ١٧٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ٢٦٤/١، ٢٠٩/٢، ٢١٠

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : ١٦٢

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٣٩/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٧٤، ٣٤٧، والتيسير : ص ٩٠

<sup>(</sup>٩) ينظر :الحجة : ٣/٠٤٤، ٤٤١

الاستعمال، ووجهها أنه قد سمع من العرب: الْتَقَت حَلَقَتَا الْبِطَانِ، ولِفُلاَن ثُلْتَا الْمَال )). ب وعند قولسه تعسالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَّكُمْ إِنِيِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٢) : (( ويجوز فتح الياء من : ( إنِّيَ )، وتسكينها .

قال الكسائي (٢): رأيت العرب إذا لقيت عندهم الياء همزة فتحوها .

قال أبو على (ئ): كان أبو عمرو يفتح ياء الإضافة المكسور ما قبلها، عند الهمرة المفتوحة والمكسورة، إذا كانت متصلة باسم، أوبفعل، ما لم يطل الحرف (٥)، فإنه يُتقل فتحها، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفْتِنِيَّ أَلَا ﴾ (١)، وقول تعالى: ﴿ فَٱذْكُرُونِي اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ج- وعند قوله تعالى : ﴿ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٣٣

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٧٤/١، ١٧٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن : ص ٦٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة : ١١/١ ٤

<sup>(</sup>٥) الذي اتصلت به الياء . انظر : السبعة : ص ١٥٢، ١٥٣

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : ٩

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٥٢

<sup>(</sup>٨) أى : أن الذى يخفف أبو عمرو فتح الياء فيه ، هو : اللفظ الذى لم يطن، واتصل به ياء الإضافة، نحــو : ؛ إنى، وأجرى ، كما مثل بمما ابن عطية . انظر : السبعة : ص ١٥٣، ١٥٣ .

<sup>(</sup>٩) سورة الأنفال : ٤٨

<sup>(</sup>۱۰) سورة يونس: ۲۲

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : السبعة : ص ۱۵۲، ۱۵۳

## عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الحسن، وغيره: ( نِعْمَــتِي ) بتسكين الياء (٣)؛ تخفيفــ١؛ لأن أصلها التحريك، كتجريك الضمائر لك، وبك، ثم حذفها الحســـن للالتقــاء، وفي السبعة من يحرك الياء، ومنهم من يسكنها )).

د- وعند قوله تعسالى : ﴿ قُلُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي آللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١).

قال ابن عطية (°): (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص – عـــن عاصم – : ( إِن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ ومَن مَّعِيَ ) بنصب الياءين (٦) .

وأسكن الكسائى :، وعاصم - فى رواية أبى بكر - الياء فى : ( مَعِيْ )  $^{(Y)}$  .

وقرأ حمزة : بإسكان الياءين، وروى المسِّيّب (^ ) عن نافع - : أنه أسكن ياء : ﴿ أَهْلَكُنِي ٓ ﴾ .

قال أبو على (١٠): التحريك في الياءين حسن، وهو الأصل.

والإسكان؛ كراهية الحركة في حرف اللين، يتجانس ذلك )) .

أشار ابن عطية في الأمثلة الماضية، ومماثلها (١١) إلى ظاهرة الفتح والتسكين في ياء المتكلم:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٢٢

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢/٧٤٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ١٧٤/١

<sup>(</sup>٤) سورة الملك : ٢٨

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٧١/١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ص ٦٤٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٨) هو : إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله، أبو محمد، المُسيِّى ، المدنى، إمام عظيم القدر، ضـــــابط لقراء ونافع، محقق، فقيه، أخذ القراءة عن نافع، وأخذ عنه خلف، توفى سنة : ٢٠٦هــــ انظر : طبقات القراء : ١٥٧/١، ١٥٨

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ٦٤٥، والحجة لأبي على : ٣٠٨/٦

<sup>(</sup>۱۰) الحجة: ١٠/٦)

<sup>(</sup>١١) ينظر : المحرر الوجيز : ٥/٣٧، ٨/٤٤٢، ٩/٠٧، ٢٦٦، ٣٠٢، ٢٠/١١، ٣٥، ٢٥٣، ٢٢/٢٢، ٥٣٠،

وقد أشار في المثال الأول إلى ظاهرة التسكين : ( مَحْيَايُ )، في قراءة نافع، ومعه أبسو جعفر المدين (١)، وقد أدى تسكين ياء المتكلم إلى التقاء الساكنين على غير حده عند النحاة :

فقد اختلف العلماء في مثل هذه الأمثلة على مذهبين:

۱- مذهب جمهور أهل البصرة، للإيجيز التقاء الساكنين، في مثــــل هـــذا المثـــال، ويعمرون الأمثلة المماثلة له، إما شاذة،أو قابلة للتأويل (٢).

٢- مذهب نحاة الكوفة، وجمهور القراء، وبعض النحويين، واللغويين، وبعض أئمة التفسير، الذين يجيزون هذا المثال، وما جاء على منواله، مما التقى فيه الساكنان (٣).
 التحقيب:

ويسبدو أن ما ذهب إليه الفريق الثانى، هو: الأقرب إلى الصواب؛ أن الأمثلة التي وردت عن العرب، - وكان فيها التقاء الساكنين - كثيرة، ولا يمكن حملها كلها على الشذوذ، كما لا يخضع بعضها للتأويل، كما أن قراءة نسافع، وأبي جعفر: تسكين الياء من: (مَحْمَيّايُّ)() توافق الشروط المعتبرة للقراءات المتواترة، وهي (°):

أ- موافقة العربية، ولو بوجه .

ب- موافقة الرسم المصحفي ولو احتمالا .

ج- صحة الإسناد .

ويقول الشاطبي (٦) - عن قراءة نافع: ( مُحْيَايُ ):

-

11) T/VY; 0P1) 3/\PT, 3VY; 0/\F03

(١) ينظر : النشر : ٢٠٠/، ٢٠١

(٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٣/١٤٤، وإعراب القرآن : ٥٩٦/١، ومعانى القراءات : ٣٩٩/١، وشرح الكافية الشافية : ٢٠٠٦/٤، وتفسير القرطبي : ٢٠٠٢/٧

- (٣) ينظر : معانى القرآن للفراء : ١٨/١، ٢٣٨، ٤٣٨، والإنصاف : ٢٥٠/٦، ١٥١، وشــرح الهدايــة : ٢٩٦/٢، والبحر المحيط : ٢٦٢/٤
  - (٤) ينظر : النشر : ٢٠١، ٢٠١ ، ٢٠١
  - (٥) ينظر تفصيلها في : شرح طيبة النشر : ص ٧، والإتقان : ١/٧٥، ٧٦
    - (٦) حرز الأماني : ص ٤٥

## وَرَبِي صِرَاطِي ثُمَّ إِنِّي ثَلاَثَةٌ \* وَمَحْيَاىَ والإِسْكَانُ صَحَّ تَحَمُّلاً.

أشار في الشطر الثاني إلى : أن إسكان ( مَحْيَاى ) صحيح، من جهــة النقــل عــن نافع أشار في الشطر الثاني إلى : أن إسكان ( مَحْيَاى ) صحيح، من نافع أصح تقبلا، ونقــلا نافع أن برواية قالون، وورش – بخلف عنه – ، وأن الإسكان عن نافع أصح تقبلا، وليس من الفتح؛ إذ إن ما قيل – عن رواية ورش الفتح عنه – : إنما هو اختيار من ورش، وليس رواية عن نافع، وكان ورش يختار بعض القراءات، ويخالف فيها شـــيخه، والفتــح في : ( مَحْيًاى )، واحد من هذه الاختيارات (٢٠) .

وهذا يرد على من قال أن نافعا قد رجع عن الإسكان إلى الفتح (٣).

٣- وأن الذي يُخفُف من وطائة التقاء الساكنين في قراءة أهل المدينة، هو وجدود الألف قبل المياكنة، في : ( مَحْيَايُ )، والمد الذي في هذه الألف يقوم مقام الحركة، حيث يستراح عليها، فَيُحُدث فصلا بين الساكنين (١٠).

٤- وأن بعضهم علل الوقف هنا، بإجراء الوصل مجرى الوقف (٥).

وأما التفسير الصوتى لظاهرتى الفتح والتسكين - فى : ( نِعْمَتِى وَنِعْمَتِى ، أَهْلَكَنِى الله ومن مَعِى ، مَحْيَاى وَنِعْمَتِى ، أَهْلَكَنِى الله ومن مَعِى ، مَحْيَاى ومَحْيَاى، إِنِّى وَإِنِّى )، وغير ذلك، مما كان فيه ياء المتكلم - فهو :

1- أن الفتح في ياء المتكلم المضافة إلى فعل، أو اسم، أو حرف، هو: الأصل، وذلك أنه اسم مضمر مثل الضمائر الأخرى كالكاف، في: (رَأَيْتُكُ )، والتاء، في: (قُمْتَ )، والواو، في: (هُوَ )، والكاف، في: (لَكَ )، ولما كانت هذه الضمائر مبنية على حرف واحد، أو حرفين، منعت من الإعراب، واختير لها أخف الحركات، وهي الفتحة، فبنيت عليه؛ ولهذا كان الأصل في ياء المتكلم، هو: الفتح (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: إبراز المعاني: ١٦٢/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه، والبحر المحيط : ٢٦٢/٤، والنشر : ١٣٤/١٣٣، ١٣٤ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مشكل إعراب القرآن : ٢٧٩/١، والإملاء : ٢٤٥/١، والنشر : ١٣٢/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر الحيط: ٢٦٢/٤، والمساعد: ٣٣٤/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٣٥/١، ومعانى القرآن وإعرابه : ١١٨/١، والحجة لأبي على : ٣٠٨/٦، ومشكل إعراب القرآن : ٢٧٩/١، والإملاء : ٢٤٥/١

٢- وأما التسكين في ياء المتكلم، فقد حدث طلبا للتخفيف، وذلك أن الياء من حروف المد واللين، والحركات تستشقل عليها، ولو كانت من أخف الحركات، مثل: الفتحة، التي احتيرت لياء المتكلم؛ ولهذا مال بعضهم إلى التخفيف من هذا الثقل، بتسكين ياء المتكلم (١).

### ثالثًا: التسكين في المضموم الأصل:

١- عند قوله تعالى : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ (١)

قال ابن عطية ("): (( وقرأ جمهور الناس : ( الْحُبُك ) بضم الحاء والباء (أ).

وقرأ الحسن بن أبحل لحسن، وأبو مالك الغفارى: بضم الحاء وسكون الباء (٥)؛ تخفيفا، وهي لغة بني تميم، كُرُسُل في: (رُسُل)، وهي قراءة أبي حيوة، وأبي السمال(٢).

وقرأ الحسن، وأبو مالك الغفارى: (الْحِبِك)، على أنما لغة، كَإِبِل وإطِل، وقرأ الحسن أيضا – فيما روى عنه –: (الْحِبْك) بكسر الحاء وسكون الباء، كما قالوا – على جهة التخفيف -: (إبْل وإطْل)، بسكون الباء والطاء.

وقرأ ابن عباس : ( الْحَبَك ) بفتح الحاء والباء .

وقرأ الحسن أيضا - فيما روى عنه - : (الْحبُك ) بكسر الحاء وضم الباء (٧) .

وهمي لغمة شاذة غير متوجَّهة، كأنه أراد كسرهما، ثم توهم : ( الْحُبُك ) : قراءة

<sup>(</sup>۱) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٠٨/٦، ومشكل إعراب القرآن : ٢٧٩/١، وشرح الهداية : ١٥٨/١، ١٥٩، ١٥٩، ١٦٠، والإملاء : ١/٥٤٪

<sup>(</sup>٢) سورة الذريات: ٧

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٢٠١/١٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحتسب: ٢٨٦/٢، والبحر المحيط: ١٣٤/٨

<sup>(</sup>٥) أى: (الْحُـبُك)

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ٢٨٦/٢، والبحر المحيط: ١٣٤/٨

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

الضم، بعد أن كسر الحاء، فضم الباء، وهذا على تداخل اللغات، وليس في كلام العرب هذا البناء(١).

وقرأ عكرمة : بضم الحاء، وفتح الباء (٢)، جمع حُبكة .

وهذه كلها لغات )).

٢ - وعند قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّاهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ ٣٠ .

قال ابن عطية (<sup>ئ)</sup>: (( وقرأ ابن عامر والكسائي : ( خُطُوات ) بضم الخاء والطاء، ورويت عن عاصم، وابن كثير بخلاف (<sup>٥)</sup> .

وقرأ الباقون: بسكون الطاء (٢).

فإما أرادوا ضم الخاء والطاء، وحفَّفوها؛ إذ هو الباب في جمع: ( فُعْلَة ): كَغُرْفَـــةٍ وغُرُفَات، وإما أنهم تركوها في الجمع على سكونما في المفرد.

وقرأ أبو السمال: ﴿ خَطُوَات ﴾، بفتح الخاء والطاء.

وروى عن على بن أبى طالب، وقتادة، والأعمش، وسَلاَّم: ( خُطُؤَات )، بضم الخاء والطاء، وهمز الواو .

وذهب بمذه القراءة إلى أنما جمع ( خَطَّأَة، من : الْخَطَّأ )، لا من الْخَطُو )) .

٣- وعند قوله تعلى: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَّ بِعَدِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا اللَّهِ وَمَلَّ بِعَدِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحُدِ مِّن رُّسُلِهِ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (^): (( وقرأت الجماعة : ( ورُسُلِه ) بضم السين، وكذلك : ( رُسُلنا،

<sup>(</sup>١) يعني به : فِعُل .

<sup>(</sup>٢) أي: (الْحُسِبَك)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٦٨

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢/٣٤، ٤٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة: ص ١٧٤، والتيسير: ص ٢٧، والبحر المحيط: ٧٩/١

<sup>(</sup>٦) أي : خُطْوَات . ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٨٥

<sup>(</sup>٨) انحرر الوجيز : ٣٨٧/٢

ورُسُلكم، ورُسُلك )، إلا أبا عمرو فروى عنه تخفيف (رُسُلنا، ورُسُلكم)، وروى عنه في في : (رُسُلك ) التشقيل، والتخفيف (١) .

قال أبو على <sup>(۲)</sup>: من قرأ: (على رُسُلِك)، فذلك أصل الكلمة، ومن خفَّف، فكما يخفف في الآحاد، مثل: (عُنق، وطُنُب)، فإذا خفَف في الآحاد، فذلك أحرى في الجمع الذي هو أتقل.

وقرأ يحيى بن يعمر : ﴿ وَكُــــّْتِبِهِ ، ورُسْلِهِ ﴾، بسكون التاء والسين ﴾) .

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ سَنُلُقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِيرِ · كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ
 أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْطَانَا ﴾ (٣)

قال ابن عطية (<sup>1)</sup>: ((وقرأ ابن عامر، والكسائي : (الرُّعُب) بضم العين حيث وقع (<sup>0)</sup>. وقرأ الباقون بسكون العين (<sup>۲)</sup> .

وهذا كقولهم : (غُـنُق ، وغُـنْق )، وكلاهما حسن فصيح )) .

٥-وعند قول تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُثَوَّمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ اللَّهُ مِنْ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ ﴾ (٧).

قال ابن عطية (^): (( وقرأت فرقة : ( رَجْل ) بسكون الجيم (<sup>٩)</sup>، كَعَضُد وعَضْد، وسَبُع وسَبُع ، وقراءة الجمهور بضم الجيم (' ' ') ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ١٩٥، والتيسير: ص ٧٢

<sup>(</sup>٢) الحجة: ٢/٠٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٥١

<sup>(</sup>٤) المحرر الوحيز : ٣/٩٥٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢١٧، والتيسير : ص ٧٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٧) سورة غافر : ۲۸

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٣٢/١٤

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة: ص ٥٧٠، والحجة لأبي على : ١٠٨/٦، ومعانى القراءات : ٣٤٥/٢

<sup>(</sup>١٠) أي : رَجُل . ينظر : السبعة : ص ٥٧٠، ومعاني القراءات : ٣٤٥/٢

فى الأمثلة الماضية أشار ابن عطية إلى ظاهرة التسكين فى المضموم الأصل، وذلك فى : (خُطُوات، وَرُسُل، وَالرُّعُب، وَرَجُل، وَالْحُبُك، وما يماثلها (').

١- أما ( الْحُبُك) : فقد أشار فيها ابن عطية إلى قراء استعدة وهي :

أ- ( الْحُبُك ): بضمتين -: الطرائق التي على نظام في الأجرام  $(^{7})$ - وهي جمع :  $(^{1}$ - وهو: الطريق في الرمل ونحوه  $(^{7})$ ، وعليه قراءة الجمهور  $(^{3})$ 

ب- (الْحُـبْك): تخفيف من : (الْحُبُك)، على لغة بني تميم في نحو : (رُسْل في : رُسُل).

ج- ( الْحِــبِك ): مفرد، مثل : ( إِبِل وَإِطِل )، و بناء ( فِعِل ) قليل في الأسماء<sup>(٥)</sup>.

د- ( الْحِـبْك ) : تخفيف من : ( الْحِـبك ) .

هـ (الْحَـبَك): جمع (حَـبَكَة)، مثل: (عَقَبَة وعَقَب )(١).

و- (الْحِبُك): وهذه القراءة منسوبة للحسن البصرى (٧)، ولكن العلماء استشكلوها؛ لعدم وجود بناء: (فِعُل) في كلام العرب (٩)؛ ولذلك أقرب ما تُوجَّه بسه القراءة، هو: أنها جاءت على تراكب، وتداخل اللغتين، وهما: (الْحُبُك، وَالْحِبِك)، فأخذ القارئ كسرة الحاء من: (الْحِبِك)، ثم تذكر اللغة الأحرى، الستى هي: (الْحُبُك)، فأخذ منها ضم الباء، فأصبحت: (الْحِبُك) (١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ١٩٩/١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٩/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ٢٨٦/٢، والبحر انحيط : ١٣٤/٨

<sup>(</sup>a) ينظر: شرح الشافية: ٣٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٨٦، والبحر الحيط: ١٣٤/٨

<sup>(</sup>٨) ينظر: المحتسب: ٢٨٧/٢، والمحرر الوجيز: ٢٠١/١٥

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدران السابقان، وشرح الشافية : ٣٩/١

ولكن الرضى يرى بُعْد التركيب، والتداخل بين ( الْحُــبُك وَالْحِــبِك)؛ لأن جمع (الْحِــبِك) : مفرد، ( وَالْحُــبُك ) برقلا يتأتى بينهما التركيب (١) .

أعتقد أن الرضى على حق في هذا الاعتراض؛ لأن الكيفية التي ذكرها ابن عطية عند حدوث هذا التداخل، تكاد تكون مستحيات إذ كيف يتسبى للقارئ أن يتلفظ بالحاء مكسورة، نحو: (الْحِ)، ثم يتذكر القراءة الأحرى -: (الْحُبُبُك) بضم الحاء والباء مما يجعله يتحول فجأة من الكسر إلى الضم في كلمة واحدة، فيقول: (الْحِبُك) ؟!.

وقد تقدم أن المحدثين ينفون التداخل من أساسه؛ لأن ما اعتمده القدماء في بيان كيفية التداخل بين اللغتين، يكاد يكون مستحيلا (٢) .

وأما أبو حيان، فإنه وجه قراءة: ( الْحِبُك ) بأنما: من ( الْحُسبُك )، وإنما أَثْبِعَت حركة الحاء لحركة (ذَاتِ) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ (١)، فكسرت الحاء، كما كسرت ( ذَاتِ )، والحاجز بين الحساء، و: ( ذَاتِ ) ساكن، والساكن حاجز غير حصين؛ ولذلك لم يعتد به هاهنا (٤).

يبدو أن هذا التوجيه متين؛ لعدم وجود الاعتراض عليه، كما وجد فى نظرية تداخــل اللغات، وكما أن الإتباع جائز عند الانفصال، فشأن هذا المثال شأن: (الْحَمْدُ لُلَّـــهِ) (وأُنبئهم)، على نحو ما مضى تفصيله فى مبحث الإتباع الحركى (٥)

أما التفسير الصوتى للتسكين في المضموم الأصل - نحو: (خُطُوات في : خُطُوات، و الْحُبْك في : الْحُبْك، ورُسْل في : رُسُل، ورَجْل في : رُسُل، ورَجْل في : رُسُك، ونُسْك في : نُسُكُ (آ)، وغيرها، مما كان مضموما الأصل - فهو : أَمْ أَنْ أَنْ مِنْ الْمُعْلَالُ الله الله الله الله الله المالية ا

أ- أن أكثر هذه الأمثلة جاءت فيها ضمتان متواليتان، والضمة أثقل الحركات قاطبة،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٣٩/١

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم في : ص جمع ، من المبحث الثاني : الإبدال اللغوى في : الحركات ني هذه الروسالك.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: ٧

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط: ١٣٤/٨

<sup>(°)</sup> انظر : ص **٧٤٤** - ٢٥٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحرر الوجيز: ٩/٥

ويزداد ثقلها إذا توالت؛ ولذلك مالت اللهجة التميمية إلى التخفيف من هنذا الثقل، بتسكين وسط المضموم الأصل (١).

ب- وأن تسكين الوسط المتحرك بالضم، لا يقتصر على الجمع، بل يسكن المفـــرد أيضا؛ فرارا من ثقل الضمة، وإذا سكن المفرد مع خفته، كان تسكين الجمع مــن بــاب أولى؛ لأن الجمع أثقل من المفرد (٢).

ج- أن هذا التسكين خصيصة من خصائص اللهجة التميمية؛ إذ تفر هذه اللهجة من ثقل توالى الحركات؛ ولذلك تلجأ إلى التخفيف من هذا الثقل بتسكين الوسط المتحرك، سواء كان ذلك في اسم، أو فعل، وسواء كانت الحركات متماثلة، كما في : (الْحُربُك، وخُطُوات، وعُربُق ، ونُرسُل )، وغيرها، أو كانت الحركات مختلفة، كما في : (رجُل، وعَطُد، وعُلِم، وكَرُم، وعَظُم ) ".

والتسكين في هذا الصنف من الكلمات يؤدي إلى المقطع المقفل، ويساعد على التخفيف من الجهد العضلي، ويتناسب مع ظروف حياتهم، بما فيها من سرعة الأداء عند الكلام (٤).

### رابعا: إسكان حركة الإعراب:

١- عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَلْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي الللْمُلِمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْ

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ٤/٤/١، والمحتسب : ١/٢٦، والمحصص ١٢٠/٤، ٢٢١، والبحر المحيط : ٢٩٩/١، والمخيط : ٢٩٩/١، والأشباه والنظائر : ١٩٥/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٢/٢٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ١٤٨، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٥٦، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جيني : ص ٢٢٠،واللهجات العربية في القراءات القرآنيـــــة : ص ١٥٢، ١٥٦، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٤٧، ولغة تميم : ص ٢٠٤٠

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٤٥

قال ابن عطية ('): (( وقرأ الجمهور: ( بَارِئِكُمْ )، بإظهار الهمزة وكسرها (٢). وقرأ أبو عمرو: ( بَارِئْكُمْ )، بإسكان الهمزة (٣).

وروی سیبویه اختلاس الحرکة <sup>(۱)</sup>، وهو أحسن .

وهذا التسكين يحسُن في توالي الحركات.

قال المبرد (°): لا يجوز التسكين مع توالى الحركات، في حرف الإعراب، وقراءة أبي عمرو لحن. قد المبرد القاضى أبو محمد عبد الحق ( رحمه الله ): وقد روى عن العرب التسكين في حرف الإعراب، قال الشاعر (٢):

### وَإِذَا اعْوَجَجْنَ قُلْتُ صَاحِبْ قَوِّمِ

وقال امرؤ القيس (٧):

فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ \* إِثْمًا مِنَ اللَّهِ وَلاَ وَاغِلٍ وَقَالُ آخر (^):

قَالَتْ سُلَيْمَى اشْتَرْ لَــنَا سَوِيقًا

وقال الآخر (٩):

## \* وَقَدْ بَدَا هَنْكَ مِنَ الْمِئْزَرِ \*

(١) المحرر الوجيز : ٢٢١/١، ٢٢٢

(٢) ينظر : السبعة : ص ١٥٥

(٣) ينظر : المصدر السابق نفسه، والتبصرة : ص ٢٠؛

(٤) ينظر : الكتاب : ٢٠٢/٤، والسبعة : ص ١٥٥، والحجة لأبي على : ٢/٤٨

- (٥) لم أقسف عسلى هذا القول عند المبرد، إلا أن المصادر تنسبه إليه، مثل: إعراب القرآن: ١٧٦/١، وتفسير القرطبي: ٢٠٢/١، والبحر المحيط: ٢٠٦/١، والدر المصون: ٣٦٢/١، والنشر: ٢٠٦/١
- (٦) من الرجز، وهو لأبي تُخيلًة في : شرح شواهد الشافية ٢٢٤٥/٤، وهو بلا نسبة في : الكتاب : ٢٠٣/٤،
   ومعاني القرآن للأخفش : ٢٦٧/١، واللسان : (عوم).
  - (٧) من السريع، وهو في : ديوانه : ص ١٣٤، والكتاب : ٢٠٤/٤، وضرورة الشعر : ص ١١٩
- (٨) من الرجز، وهو للعُذَافِر الْكندى، في : شرح شواهد الشافية : ٢٢٥/٤، وهو بلا نسبة في : المحتسب : ١/
   ٣٦١، وشرح الهداية : ٢٧/١
  - (٩) عجز بيت من السريع، وهو بلا نسبة في : الكتاب : ٢٠٣/٤، والخزانة : ٣٧٩/٢،

وقال جرير (١):

وَنَهْرَ تَيْرَى فَمَا تَعْرِفْكُمُ الْعَرَبُ

قال وضاح اليمن:

وَإِنَّمَا شِعْرِى شَهْدٌ قَدْ خُلُطُّ بِجُلْجَانِ <sup>(٢)</sup> .

قــال ابن عطية (°): (( وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من : ﴿ ٱلسَّيِّيِ ﴾، وقرأ حمزة وحده بسكون الهمزة : ( السَّيِّءُ )، وهو في الثانية برفع الهمزة (١)، كالجماعة (٧) . ولحــن هـــذه القراءة الزجاج (٨)ووجهها أبو على بوجوه (٩)، منها: أن يكون أسكن

(٧) ينظر : السبعة : ص ٥٣٥، ٣٠٥

(٨) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢٧٥/٤

(٩) ينظر: الحجة (٩)

<sup>(</sup>۱) عجــز مــن البسيط، وهو في : ديوانه : ص ٤٨، والرواية فيه : ( فَلَمْ تَعْرِفْكُم )، فلا شاهد فيه على هذه الرواية، ولكن العلماء أوردوا البيت برواية ابن عطية؛ للدلالة على تسكين حركة الإعراب . انظر : الحجة لأبي عـــلى : ٢/٢٨، والمحتسب : ١/١١، والخصائص : ٢/٤٧، والمخصص : ١٨٨/١٥، وشرح جمل الزجاجي، لابن عصفور : ٢/٣٧، مع اختلاف طفيف بين هذه المصادر .

<sup>(</sup>٢) من الرجز، وهو في : اللسان : ( ج ل ل )، وهو بلا نسبة في : الحجة : ٨١/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ٢٩/٢

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: ٤٣

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٨٢/١٣

<sup>(</sup>٦) أى : ﴿ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ ﴾ [فاطر:٣٠]

25

لتوالي، كما قال (١) :

قُلْتُ صَاحِبْ قَوِّمْ

على أن المبرد روى هذا:

قُلْتُ صَاح

وكما قال امرؤ القيس (١):

الْيَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ \* إِثْمًا مِنَ اللَّهِ وَلاَ وَاغِلٍ

على أن المبرد قد رواه <sup>(٢)</sup>:

..... فَاشْرَبْ .....

وكما قال جرير (١) :

سِيرُوا بَنِي الْعَمِّمُ فَالْأَهْوَازُ مَرِلُكُمْ \* وَنَهْرُ تِيْرَى وَلَن تَعْرِفْكُمُ الْعَرَبُ

٣ - وعند قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَا لِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنَّ ﴾ (٥٠ .

قال ابن عطية (<sup>۲)</sup> : (( وقرأ جمهور السبعة : ( يَجْمَعُكُمْ ) بضم العين، وقرأ أبو عمرو : بسكونها، وروى عنه : أنه أشمها الضم (<sup>۷)</sup> .

وهذا على جواز تسكين الحركة، وإن كانت للإعراب، كما قال جرير (^):

..... وَلاَ تَعْرِفْكُمْ الْعَرَابُ ))

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرة التسكين في حركة الإعراب، وذلك في

(١) جزء من الرجز سبق تخريجه في : ١٨٤

(٢) من السريع سبق تخريجه في : ص٤٨٤

(٣) ينظر : الكامل : ١/٤٤٢، والرواية فيه : ﴿ فَالْيَوْمَ أُسْقَى ﴾ .

(٤) من البسيط سبق تخريجه في : ص ٤٨٥، وفيه : (فَمَا )، بدلا من : (لرم.

(٥) سورة التغابن : ٩

(٦) المحرر الوجيز : ٢٩/١٦

(٧) ينظر : السبعة : ص ٦٣٨

(٨) سبق تخريجه في : ص ٥٨٤، وفيه : ( فَمَا )، بدلا من ( لا )

الأمثلة الماضية، وما يماثلها (١)، وللعلماء في تسكين حركة الإعراب مذاهب :

۱- مذهب منكر له، مع اعتبار ما جاء منه لحنا، لا يجوز ارتكابه؛ لأن حركة الإعراب، جاءت للدلالة على معنى، وما جاء للدلالة على معنى ففي حذفه إجحاف، ويتزعم هذا الفريق المبرد (۲).

وقد وافق المبرد بعض العلماء، إلا ألهم يرون أنه يجوز تسكين حركة الإعـــراب في الضرورة الشعرية، وأن راوى تسكين حركة الإعراب – عن أبي عمرو – مخطئ؛ فإنما سمع اختلاس الحركة، فظنه تسكينا (٣) .

7- ومذهب يجيز تسكين حركة الإعراب في النثر والشعر ، وأنه أمر لا يختص بالضرورة الشعرية، وأن ما جاء عن أبي عمرو، وحمزة من القراءة بتسكين حركة الإعراب صحيحة ثابتة، لا مجال لردها، أو تلحينها أو وذلك حملا للحركة الإعرابية على حركة الحرف من بنيسة الكلمة، والتي حوز العلماء قاطبة تسكينها، نحو: (عَلْمَ وفَحْذ، في: عَلِمَ وفَخِذ)

ويذكر بعضهم أن لأبي عمرو ثلاث قراءات في : ﴿ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾ (٦)، وهي (٧): أ- تسكين حركة الإعراب نحو : (بَارِئْكُمْ ) ب- اختلاس حركة الإعراب .

<sup>(</sup>۱) ينظـــر : المحـــر الوجــــيز : ۱/٤٥٢، ١٤١/٣، ٢١٢، ٤/٨٨٢، ١١٨، ٥/٢١٦، ٢/٨٢١، ١٣٠٠، ٧٢٧/ ، ١٣٠٠ ، ١٣٧/٧ ، ١٣٧٠، ٨/٨١، ٩/٩٦٩، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٧، ٢٠٠٠، ١١٧٠، ٢١٠٠، ٢١٧٠، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكامل : ٢٤٤/١، ومعاني القرآن وإعرابه :٢٧٥/٤، وإعراب القرآن : ١٧٦/١، وللرشد الوجيز : ص ١٧٥، ١٧٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش: ٢٦٦، ٢٦٦، ومعانى القرآن وإعرابـــه : ٢٧٥/١، ٢٧٥/١، وتـــأويل مشكل القرآن :ص ٦٣، والمرشد الوجيز : ١٧٥، ٢٧١، والإملاء : ٣٧/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٧١/٢، وإعراب القرآن : ١٧٦/١، والحنجـــة لأبي علـــى : ٢٩٧٠-٨٠، والمحتسب : ١٩٠١، ١١، والبحر المحيط : ٢٠٦/١، والنشر :١٩٥١، ٦٠ اوسراج القارئ المبتـــدئ : ص ١٥٠، وغيث النفع : ١١٨، ١١٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجة لأبي على: ٢٩/٢-٨١، والمحتسب: ١١٠،١٠٩/١

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٤٥

<sup>(</sup>۷) ينظر تفاصلها في : السبعة: ص ١٥٤–١٥٧، والكشف : ٢٤٠/١، والنشر : ١٩٩/٢، والإتحاف : ١٩٢/١ والإتحاف : ١٩٢/١

ج- الإتمام لحركة الإعراب كقراءة الجمهور.

وهذه القراءات الثلاثة من رواية الدورى عنه، وأما السوسى فقد روى عن : الإسكان، والاختلاس .

ويقول السيوطى (١): ((كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم، وحمـزة، وابن عامر، قراءات بعيدة في العربية ، وينسبونما إلى اللحن .

وهم مخطئون في ذلك؛ فإن قراءتم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة، التي لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية، وقد رد المتأخرون – منهم ابن مالك – على من عذب عليهم ذلك بأبلغ رد، واحتار جواز ما وردت به قراءتم في العربية – وإن منعه الأكثرون – مستدلا به )).

ويقول أحد المحدثين (٢): (( ولعل تأثير أصول المنطق اليوناني، كان وراء رد القراءات الصحيحة، أو قبولها .

وأَخْذ المنهج النحوى بالقياس المنطقى بالذات، وتطبيقه على القراءات الصحيحة: هو الذى جعل النخاة القدامي يرفضون القراءة، أو يقبلونها، وهذا ما يجعلنا نقف على هذا الأصل دون غيره من الأصول النحوية )).

٣- وأما مذهب سيبويه فإنه يــروى قــراءة أبي عمــرو في : ﴿ بَارِبِكُمْ ﴾ (٣)، باختلاس حركة الهمزة؛ لأنه على زنة المتحرك (٤) .

ويرى بعض العلماء بأن رواية سيبويه هذه أشبه بمذهب أبي عمرو؛ إذ كان يستعمل التخفيف كثيرا (°).

إلا أن سيبويه – مع ذلك – يروى عن العرب تسكين حركة الإعراب في الشــعر<sup>(١)</sup>،

<sup>(</sup>١) الاقتراح: ص ٢٥

<sup>(</sup>٢) وهو د. موسى مصطفى العبيدان ، في كتابه : في نحو القرآن والقراءات : ص ١٢١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٠٢/٤، ومعاني القراءات: ١٥٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة: ص ١٥٦، والحجة لأبي على: ٧٧/٢، والخصائص: ٧٢/١-٧٥) ٣٤٠/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب : ٢٠٣/٤، ٢٠٤

ويرى بعض العلماء أن هذه الرواية ليست حاصة بالشعر، بل جائزة في السعة (١٠). التعقيب :

يبدو لى أن المذهب الأقرب إلى الصواب، والأولى بالقبول، هو المذهب القائل: بجواز تسكين حركة الإعراب، وأن ذلك مما روى عن أبي عمرو، وحمزة، وغيرهما من القرراء؛ وذلك للأسباب التالية:

۱- عدم تباين هذا المذهب عن مذهب سيبويه؛ لأن رواية سيبويه الاختلاس عمن أبي عمرو، لا تدل - حتما - على عدم رواية الإسكان، أو عدم صحتها.

وقد عبِّر عن الاختلاس بأنه: الإتيان بثلثي الحركة، فيأخذ القارئ من الحركة أكثر مما يدع (٢). ٢- أن أكثر الطرق عن أبي عمرو، كان بتسكين حركة الإعراب، نحــو:

(بَارِئْكُمْ ، ويَأْمُرْكُمْ )، وغير ذلك، وإن كانت هذه الطرق فى ألفاظ مخصوصة (٣)؛ إذ لم يرد أنه أسكن كل حركة إعرابية، بل ذكر بعضهم أنه أسكن الحركة الإعرابية فى أربعـــة عشر موضعا فى القرآن الكريم (١) .

٣- أن منهج القراء، ومن يرى رأيهم، قائم على صحة الرواية، وهو مستند قوى بلا شك، ويقول ابن الجزرى (٥): (( قال الإمام الحافظ أبرو عمرو الداني، في: كتابه (جامع البيان (٢)) - عند ذكره إسكان ( بَارِئُكُمْ، ويَأْمُرْكُمْ )، لأبي عمرو بن العلم وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن، على الأفشى في اللغية، والأقيس في العربية، بل الأثبت في الأثر، والأصح في النقل.

والرواية إذا ثبتت عنهم، لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة،

<sup>(</sup>۱) ينظر : الحجة لأبي على : ۷۹/۲-۸۳، وانحتسب : ۱۹۰۱، ۱۱۰، والخصائص : ۷۲/۲-۷۰، وشـــرح جمل الزجاجي ،لابن عصفور : ۹۳/۲، ۵۸۳، ۵۸۶

<sup>(</sup>٢) ينظر : إبراز المعانى : ٢٩٢/٢، وشرح طيبة النشر : ص ١٧٤، وسراج القارئ المبتدئ :ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر: ١٩١/١، ١٦٠، والإتحاف: ٣٩١/١

<sup>(</sup>٤) ينظر: سراج القارئ: ص ١٥٠

<sup>-</sup> ٥١) منجد المقرئين ، لابن الجزري،: ص ٢٠٣ . وانظر : مناهل العريان : ص ٤٤٩، . ٤٥

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه حتى الآن

يلزم قبولها والمصير إليها )) .

٤- أن إسكان حركة الإعراب جاء موافقا للهجة بني أسد، وتميم، وبعض النجديين (١).

ومن المعروف: أن الإسكان خصيصة من أهم خصائص لهجة بني تميم؛ طلبا للخفة، بما يتفق مع طبعتهم الكلامية من سرعة الأداء (٢).

٥- أن حركة الإعراب تسكن للإدغام، حيث يدغم الحرف الذي عليه في حسرف آخر، وذلك مثل: (جَعل لَكَ، ونَرْزُقكُمْ، وإن يَك كَّاذِبا)، وغير ذلك (٣) من الإدغمام الكبير لأبي عمرو، وإذا جاز تسكين الحرف المتحرك بحركة الإعراب، وإذهابه في الإدغام، كان تسكينه؛ للتخفيف من باب أولى (٤)

7- أن هذا الإسكان للحركة الإعرابية، لا يتنافى مع المعروف من علم الأصوات؛ إذ علم أن الضمة والكسرة حركات ثقيلة، ويزداد ثقلها إذا توالت؛ ولذلك مال بعض العرب إلى التخفيف من هذا الثقل، مثل قولهم: (عَلْمَ في: عَلِمَ، وكَرْمَ في: كَرُمَ ، وفَحْد في: فَحِد، وعُدِّق في: عُلِمَ، ومُدَّق في: عُلْمَ مِنْ هذا الثقل، مثل قولهم في المُدَّق في: عُلْمَ مِنْ هذا الثقل، مثل قولهم في المُدَّق في: عُلْمَ مَنْ هذا الثقل، مثل قولهم في المُدَّق في: عُلْمَ مِنْ هذا الثقل، مثل قولهم في المُدَّق في: عُلْمَ مَنْ هذا الثقل، مثل قولهم في المُدَّق في: عُلْمَ مُنْ في المُدُّق في المُدَّق في المُدُّق في المُدَّق في المُدُّق في المُدُّق في المُدَّق في المُدَّق في المُدَّق في المُدُّق في المُدُّق في المُدِّق في المُدُّق في المُدُّق في المُدِّق في المُدِّق في المُدُّق في المُدُّق في المُدِّق في المُدِّق في المُدِّق في المُدُّق في المُدُّق في

فإذا كان هذا الإسكان جائزا؛ طلبا للخفة من ثقل الحركة في بنية الكلمة، لم يمنع مانع من تسكين حركة الإعراب؛ حملا على تسكين الحركة في بنية الكلمة؛ طلبا للخفة (٦).

وحركة الإعراب - وإن جاءت للدلالة على معنى - فإن تلك الدلالة لم تكن مانعة من التسكين؛ لأن بعض حركات بنية الكلمة تدل على معنى، مع ذلك جاز تسكينها، مثل : ضُرْبَ في : ضُرْبَ ، وحَذْرٌ في : حَذِرٌ )، فإذا جاز هذه الحركة مع دلالتها على معنى، كان تسكين حركة الإعراب جائزا - أيضا - حملا على حركة البناء(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١٠٩/١، وإبراز المعاني : ١٩٢/٢، والإتحاف : ٣٩١/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : لهجة بني تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ٦٢، ٢٥٢، ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإدغام الكبير: ص١٠-١٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : غيث النفع : ص ١٤، والإتحاف : ٣٩٢/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١١٣/٤، ١١٤، والمحتسب؛ ٢٦١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة لأبي على : ٨٢/٢، والكشف : ١/ ٢٤٠، ٢٤١

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ١٣/٢

ولهذا يقول أبو على (1): (( فأما من زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز؟ من حيث كانت علما للإعراب، فليس قوله بمستقيم؟ وذلك أن حركات الإعراب قيد تحدف؟ لأشياء، ألا ترى ألها تحذف في الوقف، وتحذف في الأسماء والأفعال المعتلة، فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها؟ من حيث كانت دلالة للإعراب، لم يجز حذفها في هذه المواضع، فإذا حاز حذفها في هذه المواضع؛ لعوارض تعرض: حاز حذفها وأيضا وألها ذهب إليه سيبويه، وهو: التشبيه بحركة البناء، والجامع بينهما: ألهما جميعا زائدان، وألها تسقط في الوقف والاعتلال، كما تسقط التي للبناء للتخفيف )).

V- أن هذا التسكين - لحركة الإعراب جاء طلبا للتخفيف؛ ولتوالى الحركات؛ وذلك أن تجتمع ثلاث ضمات ثقال، كما في : ( يَأْمُرُكُمْ )، أو تجتمع حركتان مختلفتان، كما في : ( بَارِئِكُمْ، ويُشْعِرُكُمْ ) (Y)؛ فيست ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم؛ لأنه انتقال من التقيل إلى الأثقل (Y)، و (( إنما يستثقلون كسرة بعدها ضمة، أو ضمة بعدها كسرة، أو كسرتين متواليتين، أو ضمتين متواليتين .

فأما الضمتان فقوله: ( لاَ يَحْزُنْهُمْ )، جزموا النون؛ لأن قبلها ضمة، فحففت، كمل قال: ( رُسْل ) .

فأما الكسرتان، فمثل قوله: ( الإبل )، إذا خففت.

وأما الضمة، والكسر، فمثل قول الشاعر():

وَنَاعٍ يَخْـبِّرْنَا بِمَهْلَكِ سَيِّدٍ \* تَقطَّعَ مِنْ وَجْدٍ عَلَيْهِ الْأَنَامِلُ وَانْ شَئت تُقطَع .

وقوله في الكسرتين (٥):

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٨٢/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ١/٣٣١، والإتحاف : ١/١٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ٢٢٧/١، والمحرر الوجيز : ٢٢٨/٦

<sup>(</sup>٤) من الطويل، وهو بلا نسبة في : معاني القرآن للفراء : ١٢/٢، وشرح الهداية : ١٦٧/١

<sup>(</sup>٥) رجز سبق تخریجه : ص٤٨٤

### إِذَا اعْوَجَجْنَ قُلَتُ صَاحِبْ قَوِّمْ

يريد: صاحبي.

فإنما يستشقل الضم والكسر؛ لأن لمخرجيهما مؤونة على اللسان والشفتين، وتنضم الرفعة بمما فتشقل الضمة، ويمال أحد الشدقين إلى الكسرة، فترى ذلك تقيلا )) (١).

٨- أن إسكان حمزة (السَّعِيُّ )، من قوله: ﴿ وَمَكُرَ ٱلسَّيِّيِ ﴾ (١) إنما هـو إجراء للوصل مجرى الوقف؛ وذلك لتوالى الحركات مع الثقل، فقد استثقل الكسرة على الياء المشددة؛ إذ تقوم مقام الكسرتين، والكسرة ثقيلة، ثم إن الكسرة على الهمزة، والكسرة على الهمزة على الهمزة على المهمزة على الهمزة على الهمزة على الهمزة على الهمزة المناء .

وفي هذا - كما ترى - اجتماع عدة أشياء ثقيلة متباينة، مما أدى إلى تسكين همــزة (السَّــيِّئ )؛ تخفيفا (٣) .

٨- أن إسكان حركة الإعراب قد جاء موافقا للهجة بني أسد، وتميم، وبعض النجديين (٤).

ومن المعروف: أن الإسكان حصيصة من أهم خصائص لهجة بني تميم؛ طلبا للخفة، بحيث يتفق مع طبيعتها الكلامية من سرعة الأداء (°).

ويبدو أن سبب تسكين لحركة في لهجة تميم، يكمن في أن هذه اللهجة تفر من اجتماع ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة، كما هو الشأن في اللهجة الحجازية، التي تميل إلى ذلك، على حين تميل اللهجة التميمية إلى التخفيف – الذي يعد ذا أهمية صوتية، وسياقية كبيرة – فتنبر، وتضغط على المقطع الأول، من مجموع ثلاثة مقاطع، ليتحول إلى مقطعين: الأول منهما: طويل مغلق، والثاني: قصير مفتوح (١)، وذلك في مثل: (باربّكُم، ويَأْمُرُكُمْ):

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ١٣/١، ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: ٤٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٢٩٧، والكشاف : ٥/٦٣/، والمغنى : ص ١٧١، ١٧٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ١/٩٠١، وإبراز المعانى : ٢٩١/٢، والنشر : ٢/٩٥١، ١٦٠، والإتحاف : ١/٣٩١

<sup>(</sup>٥) ينظر : لهجة بني تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ٦٢، ١٥٢، ١٥٦،

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصوات العربية: ( دراسة في صوت المد العربية ): ص ١٧٨

ففى ( رِئِكُ ) من : ( بَارِئِكُمْ ) و( مُرُكُ ) من : ( يَأْمُرُكُمْ ) ثلاثة مقاطع قصيرة مفتوحة، تتحول – بعد التسكين – إلى مقطعين : طويل مغلق، وقصير مفتوح، نحو : ( رِئْكُ، ومُرْكُ، من : بَارِئِكُمْ، ويَأْمُرُكُمْ ) (١) .

#### المبحث الثاني : الإشباع :

أولا: إشباع الصائت (الحركة):

١ - عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا آسَتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ (٢).

قال ابن عطية (٣) : (( وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ٱسۡتَكَانُواۚ ﴾ :

ذهبت طائفة من النحاة إلى أنه من السكون، فوزنه افتعلوا: ( اسْتَكَرَانُوا)، فمطلت فتحة الكاف، فحدث من مطلها ألف.

وذهبت طائفة إلى أنه مأخوذ من كان يكون، فوزنه على هذا الاشتقاق: استفعلوا، أصله: (اسْتَكُونُوا)، نقلت حركة الواو إلى الكاف، وقُلبت ألفا، كما فعلوا في قولك: اسْتَعَانُوا، واسْتَقامُوا).

٢-وعند قوله تعالى : ﴿ سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية <sup>(°)</sup> : (( وقرأ جمهور الناس : ( سَأُورِيكُمْ ) <sup>(٢)</sup> . وقرأ الحسن بن أبي الحسن : ( سَأُورِيكُم ) <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) ينظر : لهجة بني تميم وأثرها في العربية الموحدة : ص ١٥٢، ٢٠٦، ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٤٦

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٣/٢٥٦، ٢٥٧

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: ١٤٥

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٦٠/٧

<sup>(</sup>٦) أي : بلا مد للهمزة المضمومة .

<sup>(</sup>٧) بمد الهمزة المضمومة . انظر : المحتسب : ٢٥٨/١

قال أبو الفتح (١): ظاهر هذه القراءة مردود، وهو أبو سعيد (٢)، المأثور فصاحته، فوجهها: أن المراد: (أُرِيكُمْ)، ثم أشبعت ضمة الهمزة، ومُطلت، حتى نشات واوا، ويُحسِّن احتمال الواو في هذا الموضع، أنه: موضع وعيد، وإغلاظ، فَمُكِّن الصوت فيه.

وثبتت الواو في خط المصحف؛ فلذلك أشكل هذا الاحتلاف، مع أنا لا نتناول إلا أنما مرويات )) .

٣- وعسند قوسله تعسانى : ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالَا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالكُمْ ﴾ (٣) .

قَـــال ابن عطية (ئ): (( ووقعت : (وَلاَ أَوْضَعُوا )، بألف بعد ( لاَ ) في المصحف، وكذلك وقعت في قوله : ﴿ أَوْ لاَ أَذْ بَـحَنَّهُ وَ ﴾ (٥)، قيل؛ وذلك لخشونة هجاء الأولين.

قــال الزجاج <sup>(٦)</sup> : وإنما وقعوا في ذلك؛ لأن الفتحة في العبرانية، وكثير من الألسنة تكتب ألفا .

قال القاضى أبو محمد : ويحتمل أن تمطل اللام، فيحدث ألف بين اللام والهمزة، والتي من أوضع $^{(Y)}$  )) .

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ مَالِكِ يَـوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ص ٢٥٨، ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) أي : الحسن البصري .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ٤٧

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٩٦/٨

<sup>(</sup>٥) سورة النمل: ٢١

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ١/١١

<sup>(</sup>٧) أى : أن الأصـــل ( أوضع )، ثم دخلت اللام، فصار : ( لأوضع )، ثم مُطَّلَت فتحة اللام، حتى نشأت عنه الألف، فأصبح : ( لاَ أَوْضَعُوا )

<sup>(</sup>٨) سورة الفاتحة : ٤

قال ابن عطية (۱): (( وروى عن نافع إشباع الكسرة من الكاف في: ( مَلِكِ )، فيقرأ: ( مَلِكِي ) (۲)، وهي لغة للعرب، ذكرها المهدوى )).

٥- وعند قول على : ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَا جُعَلَ أَفْتِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَآرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٣). النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَآرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (٣). قال ابن عطية (٤): (( وقرأ ابن عامر - بخلاف - : ( فَاجْعَلْ أَفْتِدَة ) بياء بعد الهمزة (٥) )).

فيما سبق نجد ابن عطية قد تحدث عن ظاهرة الإشباع، وذلك في الأمثلة السابقة، وما يماثلها (١٠)، إلا أن بعض توجيهاته اتخذت منحيس،

١- ففي : ﴿ ٱسْتَكَانُو أَ ﴾، بين مذهبين من مذاهب العلماء :

أ- أنه من السكون بُنِي الفعل على وزن افتعلوا: (اسْتَكَـنُوا)، فَمُطِلت، وأُشْبِعَت الفتحة التي على الكاف، فنشأت من ذلك المطل ألف مجانسـة للفتحة، فأصبحت: (اسْتَكَانُوا)، وتكون السين على هذا الرأى أصلا.

م ينسب هذا الرأى للفراء <sup>(۷)</sup>، وقال به غيره <sup>(۸)</sup> .

ب- أنه مأخوذ من كان يكون، فيأتى وزنه - على هذا اشتقاق -استفعلوا، والأصل فيه ( اسْتَكُونُوا )، فحدث الإعلال بالنقل والقلب؛ إذ نُقِلَت حركة الـواو إلى الساكن

<sup>(</sup>١) انحرر الوجيز :١/١١

<sup>(</sup>٢) ينظر : تفسير ابن كثير : ١٣٣/١، وتفسير القرطبي : ١٤٠/١، البحر المحيط : ٢٠/١

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم : ٣٧

<sup>(</sup>٤) انحرر الوجيز : ١٠/٩٣

<sup>(</sup>٥) أى : أُفْــئِــيدَة . ينظر : التيسير : ص ١٠٠، ١١٠، والنشر : ٢٢٥/٢، والإتحاف : ١٧٠/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحسير: ١/٢٨، ٣/٢٢، ٦/٣٠، ١٩٣٠، ١٩٧١، ١٩٨١، ٩/٩٨، ١١/١١، ١١/١١، ١١/١٢، ١١/١٢، ١١/١٢ عليم

عليم. (٧) ينظر أ الإملاء : ١٥٣/١، و لم أقف في كتب الفراء حتى الآن .

<sup>(</sup>٨) ينظر: تمذيب اللغة: ١٠/٥٧٦، والصحاح: (ك و ن)، وشرح الشافية: ٢٠٢٦، ٧٠

الصحيح قبلها، وهو الكاف، ثم قُلِبَت الواو ألفا؛ لتحرك ما قبلها من غير جنسها، وعلى هذا الرأى تكون السين ، والتاء، والهمزة أصواتا زائدة؛ لأنه على وزن: (اسْتفعلوا)(١).

٢- ق المثال الثان : ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ﴾ ، وق المثال الثالث : ﴿ وَلاَ وَضَعُواْ ﴾ و
 ﴿ لاَ ٱذْبَحَنَـ اللهُ عَلَيْهُ مَدْهِبِين :

المذهب الأول، هو :أن الواو فى : ( سَأُورِيكُم) والألف فى ( لاَ أَوْضَعُـوا ، ولاَ أَذْبَحَـنَّهُ ) من زيادات الخط المصحفى، وهو رأى علماء الرسم، وكثير غيرهم، ولكنهم يرون أن ثبوتما تختلف عليها المصاحف (٢) .

فبعض العلماء يرى أن الواو الزائدة في : ( سَأُورِيكُمْ ) موجودة في مصاحف أهـــل المدينة، وفي سائر مصاحف العراق (٢)، وأن فائدة زيادتما هي : بيان حركة الهمزة (٤) . وأما ( لا أَوْضَعُوا، ولا أَذْبَحَــنَّهُ )، فقد اختلف العلماء فيه :

ملى فبينما يرى بعضهم أن المصاحف متفقة إثبات الألف في : ( لاَ أَذْبَحَـنَّهُ ) ، وألهـا اختلفت في : ( لاَ أَوْضَعُوا ) (٥) ، يرى الفراء : أن المصاحف اتفقت على إثبات الألف في : ( لاَ أَوْضَعُوا ) ، واختلفت في : ( لاَ أَذْبَحَنَّـهُ ) ، فكتبت الألف في بعضها، و لم تكتب في بعضها الآخر (١).

ويلاحظ أن بعض المصادر لم تتعرض لهذه التفصيلات، بل اكتفت بإيراد هذه الأمثلة، التي وردت فيها الحروف زائدة في الرسم المصحفي، وأنما زيادات لا تقرأ في وصل، ولا وقف، إلا لفظين: ﴿ أَنَا ﴾، ﴿ وَلَكِنَّا ﴾ في قوله تعلى : ﴿ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِيِّي ﴾ (٧)،

<sup>(</sup>١) ينظر : الإملاء : ١/٣٥١

<sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن للفراء : ۴۳۹/۱، ومعانى القرآن وإعرابه : ۲/۱۰، والكشاف : ۱۱۲/۱، والمقنع في رسم مصاحف الأمصار : ص ۵۱، ۵۹، ومفتاح الأمان في رسم لقرآن : ص ۸۵–۲۰، وروح المعانى : ۲/۲/۱،

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقنع : ص ٥٩

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق : ص ٥١

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٢٣٩/١

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف : ٣٨

فقد أثبت فيهما بعض القراء الألف (١).

- بوالمذهب الثانى الذى ألمح إليه ابن عطية فى : ( سَأُورِيكُمْ )، و: (لا أَذْبُحَــنَّه) و: (لا أَذْبُحَــنَّه) و: ( لا أَوْضَعُوا )، هو : أنه يحتمل أن تكون زيادة الواو، والألف فى هذه الأمثلة؛ لسبب مطل الحركة، وإشباعها، فنشأ من مطل الضمة الواو فى : ( سَأُوْرِيكُمْ )، ومـــن مطل الفتحة نشأت الألف فى : ( لا أَوْضَعُوا )، و: ( لا أَذْبُحَـنَّه ) .

فمن الأمثلة النـــثرية:

١- (( جيئ بهِ مِن حَيْثُ وَلَيْسَا ))، بإشباع ليس (٢).

٢- ما ذكرته بعض المصادر أن الفراء حكى عن العرب : (( أَكَلْتُ لَحْمَا شَاةٍ )) أى : ( لَحْمَ شَاة )، فمطلت الفتحة، فنشأت عنها الألف (٣).

٣- وما ذكره بعضهم من قول العرب: (بَــيْــنَا زَيْدٌ قَائِمٌ جَاءَ عَمْرٌو)، فنشــأت
 الألف من مطل الفتحة؛ لأن أصله: (بَــيْــنَ) (٤).

٤ - وقو لهم: (( نَعِيمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ )، حيث يرى بعض النحاة أن الياء ناشئة من مطل الفتحة (٥٠).

ومن الأمثلة الشعرية:

من مطل الفتحة قول الشاعر (٢):

<sup>(</sup>١) ينظر: مفتاح الأمان في رسم القرآن: ص ٥٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : الخصائص : ١٢٣/٣، وسر صناعة الإعراب : ٧١٩/٢ ، مع اختلاف طفيف .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ١٢٣/٣، واعرر الوجيز: ٢٢٢/٣، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: والنشر: ٢٢٥/٢، والأشباه والنظائر ١٩٦/١

<sup>(</sup>٤) سر صناعة الإعراب: ٧١٩/٢، والنشر: ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : أمالي ابن الشجرى : ١٩/٢

<sup>(</sup>٦) من الوافر، لابن هرمة في : المسائل الحلبيات : ص ١١٢، وسر صناعة الإعراب : ٢٥/١، والخصــــائص :

فَأَنتَ مِنَ الْغَوَائِلِ حِينَ تُرْمَى \* وَمنْ ذَمِّ الرِّجَالِ بمُناتَزَاح

فإنه أراد: ( بِمُنــتَزَاحِ )، مفتعل من النازح، فأشبع الفتحة، فنشأت عنها الألف<sup>(۱)</sup> وقول الاحر<sup>(۲)</sup>:

يَنْ بَاعُ مِن ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرَةٍ \* زَيَّافَةً مِثْلَ الْفَنِيقِ الْمُقْرِمِ

7 - 6 ومن مطل الكسرة قول الشاعر (3):

تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةً \* نَفْىَ الدَّرَاهِيمِ تَـنْقَادُ الصَّـيَارِيفِ فَأَشْبِع كَسرة الهاء فَ : (الصَّـيَارِف)، فنشأت عنهما الياء فأشبع كسرة الهاء في : (الصَّـيَارِف)، فنشأت عنهما الياء في قول الآخر (٢):

كَأَنِّي بِفَتْخَاءِ الْجَنَاحَيْنِ لَقْوَةً \* عَلَى عَجَلِ مِنِّي أُطَأْطِئُ شِيمَالِي

فإنما أراد : (شِمَالِي )، فأشبع حركة الشين الّتي هي الكسرة، فنشأت عنها الياء<sup>(۷)</sup> . - ومن مطل الضمة قول الشاعر<sup>(۸)</sup> :

اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَا فِي تَلْفَقْتِنَا يَوْمَ الْفِرَاقِ إِلَى أَحْبَابِنَا صُورُ

: ١٢١/٣، وبلا نسبة في : الإنصاف : ١٥/١

(١) ينظر: المحتسب: ١٦٦/١، والخصائص: ٢١٦/٣، ٢١١٣، وأمالي ابن الشجري: ١٨٤/١

(٢) من الطويل، وهو لعنترة في : ديوانه : ص ٢٢ ، والخصائص : ١٢١/٣، وأمالي ابن الشجري : ٢٠/٣، والإنصاف : ٢٦/١

(٣) ينظر : الخصائص : ١٢٢/٣، وأمالي ابن الشجري : ٢٠/٢

- (٤) من البسيط وهو منسوب للفرزدق في : الكتاب : ٢٨/١، وضرورة الشعر : ص ٧٣ و لم أقف عليه في ديوانه وبلا نسبة في : والإنصاف : ٢٧/١
  - (٥) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٥/١، والإنصاف: ١٨/١، وأمالي ابن الشجري: ١٩/٢
- (٦) من الطويل، وهو لامرئ القيس في : ديوانه : ص ١٢٩، والرواية فيه : ( شِمْلاَل )، ورجحها ابن منظور في اللسان، بعد أن استشهد بالرواية التي معنا، ينظر : الإنصاف : ٢٨/١، ٢٩، واللسان : ( ش م ل ) .
  - (٧) ينظر: المصدران السابقان.
  - (٨) سبق تخريجه فى : ١٨٧ م

وَأَنَّنِي حَوْثُمَا يُـشْنِي الْهَوَى بَصَرِى مِن حَوْثُمَا سَلَكُوا أَدْنُو فأنظُورُ فإنظُورُ فإنظُورُ فإنه أراد (أنظر)، فأشبع الضمة، فنشأت عنها الواو (١).

نظرة العلماء إلى ظاهرة الإشباع:

تختلف نظرة العلماء إلى ظاهرة الإشباع على النحو التالي :

۱- يرى بعض هضم أن الإشباع يختص بالشعر ، وأنه من ضروراته، ويضطر إليه الشاعر لإقامة وزنه (۲) .

٢- ويرى بعضهم أن بعض الأمثلة التي قيل فيها إلها: للإشباع، إنما هي لغة، ومــن ذلك ما جاء في الجمهرة (٣): ((وطبئ تقول: (نَظَرْتُ إِلَيْهِ أَنظُورُ)، في معنى: (أَنظُر)، قال الشاعر (٤): وإَنّنِي حَيْثُمَا يُــدْنِي الْهَوَى بَصَرِى \* مِن حَيْثُ مَا سَلَكُوا أَدْنُو فَأَنْظُورُ أَى : أَنْظُرُ) .

وجاء في عبث الوليد (°) - عن قول الشاعر -:

( فَغَيْرُ عَجِيبٍ إِنْ رَأَيْتِيهِ أَنْ تَرَى \* تَلَهُّبَ ضَوْبٍ فِي شُوَاكِ مُبِينِ

إن روى : ( رَأَيْـــتِهِ ) على اختلاس الهاء، من غير ياء تَـنَـُبهها، ولا ياء قبلها، فهو عند سيبويه ضرورة (٢)، والمثلِه قول الهمداني (٧٠):

. فَإِنْ يَكُ غَثًا أُوْ سَمِينًا فَإِنَّنِي \* سَأَجْعَلُ عَيْنِيهِ لِنَفْسِهِ مَقْنَعًا (^^).

ذلك عند الفراء لغة للعرب (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر : الإنصاف : ٢٤/١، واللسان : ( ش رى )

<sup>(</sup>۲) ينظر : ضرورة الشعر : ص ۷۳، والإنصاف : ۳۱/۱، والكشف : ۳۳/۱، والمخصص : ۱۱٥/۱، المحصص : ۱۱٥/۱، المحصوب : ۱۱٥/۱، واللسان (ش م ل )

<sup>(</sup>۳) ج ۲ ص۳۷۹

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٨٧ ٨٨ ١٨٨

<sup>(</sup>٥) : ص ٥٠٥، ٢٠٥١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٢٨-٢٦/١، ١٩٠/٤، ١٩١، وضرورة الشعر: ص ١٠٩

<sup>(</sup>٧) هو : مالك بن خريم الهمدايي ،

<sup>(</sup>٨) من الطويل، لمالك بن خُرَيم الهمداني في : الكتاب : ٢٨/١، والأصمعيات : ص٧٦

<sup>(</sup>٩) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٢٢٣/١

وإن روى (رَأَيْتِيهِ)، بياء قبل الهاء فهى لغة، يقال : إنما لعيدى الرَّبَاب، يقولون : (ضَرَبْتِيهِ، وَأَكْرَمْتِيهِ)، وبعضهم ينشد (١):

رَمَيْتِ يِهِ فَأَصْمَ يُتِ \* فَمَا أَخْطَأَت الرَّمْ يَهُ )) .

٣- ويرى فريق ثالث: أن مطل الحركات، وإشباعها حائز في السعة، ولا يختص بالضرورة الشعرية، وأنّه جاء موافقا لنمط لهجي لبعض القبائل العربية، الذين يميلون إلى مطل الحركات، فتتعشأ عنها حروف مجانسة لها (٢).

٤- أما ابن حتى فلم يكن له موقف واحد تجاه الأمثلة التي ورد فيها الإشباع؛ إذ يفهم من بعض تعليلاته أنه ضرورة، ويفهم من بعضها الآخر أنه جائز في السعة، حيية قال (٣): (( فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف، ألمن توابع للحركات، ومتنشئة عنها، وأن الحركات أوائل لها، وأجزاء منها، وأن الألف فتحة مشبعة، والياء كسرة مشبعة، والواو ضمة مشبعة، ويؤكد ذلك عند أرضاأن العرب ربما احتجت في إقامة السوزن إلى حرف مجتلب، ليس من لفظ الحرف، فتشبع الفتحة، فيتولد بعدها ألف، وتشبع الكسرة فتتولد بعدها ياء، وتشبع الضمة فتولد بعدها واو، وأنشد سيبويه (٤):

# فَ بَ يُسَانَا نَحْنُ نَرْقُ بُهُ أَتَانَا \* مُعُلَّقَ وَفْضَةٍ وَزِنَادَ رَاعِي

أراد : ( بَــيْنَ نَحْنُ نَرْقَبُهُ أَتَانَا )، فأشبع الفتحة، فحدثت بعدها ألف )) .

يتضح من هذا النص أن ابن حنى يرى الإشباع ضرورة فى الشعر، يضطر إليه الشاعر لإقامة الوزن، إلا أنه قال حكتابه الآخر: (المحتسب) (أ): ((وقد جاء من هذا الإشباع، الذي تنشأ عنه الحروف شيء صالح نثرا ونظما، فمن المنثور قولهم: (بَيْنَا زَيْدٌ قَائِمٌ جَاء فُلان)، فأشبع الفتحة )).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في : ص ك يح ح

<sup>(</sup>٣) سر صناعة الإعراب: ٢/٣٢، ٢٤

ورقعو (٤) من الوافر في : الكتاب : ١٧١/١، سن إلى رجل من قيس × الك

<sup>(</sup>٥) ج١ ص ٢٥٨

#### التعقيب:

- وأنه لما تحدث عن الإشباع في الخصائص (أ) معللاً ما جاء منه في النظم والنثر – ثم قال (أ): (( فهذه هي الطريق، فما جاء منها قسه عليها )) .

أعتقد أنه إذا جاز القياس عليه فقد خرج من باب الضرورات؛ لأن ما كان ضرورة لا يقاس عليه .

٢-وأن من يرى أن الإشباع جائز في النثر والنظم - كما رأى الفريق الثالث - هو المذهب الصحيح في هذا المضمار، والأسباب الكامنة وراء هذا الترجيح، هو ما يلي :

أ- ورود أمثلة نثرية، فيها إشباع للحركات، والنثرليس مجالا للضرورات،وإنما الضرورة في الشعر .

ب- كثرة الأمثلة الواردة في الإشباع - خاصة في الشعر - حتى قال من يراه خاصا بالشعر (1) : (( وإشباع الحركات، حتى تنشأ عنها هذه الحروف كثير في كلامهم)) .

قلت إذا كثر في كلامهم، وبلغ حد الشيوع، خرج من باب الضرورات.

ج- ورود أمثــلة للإشباع في القراءات : شاذها ومتواترها، فقد روى عن ابن عامر عــن طــريق هشــام، أنه : أشبع كسرة الهمزة، حتى تولدت منها الياء، في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ص ٥٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : لمصدر السابق : ص ٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق: ص ٦٢

<sup>(</sup>٤) ج٢ ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) الإنصاف : ٣٠/١

﴿ فَكَجْعَلَ أَفْتَعِدَةً مِّرِ . كَالنَّاسِ ﴾ (١)، فكأنَّ ابن عامر يقرأ \_ عن طريق هشام - : (أَفْ عِيدة )، بإشباع كسرة الهمزة (٢) .

وقال ابن الجزرى (٣) معللا هذه القراءة - : (( فهو على لغة المشبعين من العرب الذين يقولون : ( الدَّرَاهِيم، والصَّيَارِيف )، وليست ضرورة، بل لغة مستعملة، وقد ذكر أبو عبد الله ابن مالك في شواهد التوضيح : أن الإشباع من الحركات الثلاث لغة معروفة، وجعل من ذلك قولهم : ( بَــيْـنَا زَيْدٌ قَائِمٌ جَاءً عَمْرٌو )، أي : بين أوقات قيام زيــد، فأشْبِعَت فتحة النون، فتولدت الألف، وحكى الفراء أن من العرب من يقول: ( أكلُــتُ لَحْمًا شَاة )، أي : لحم شاة )) .

وأعتقد أن إثبات الإشباع في قراءة متواترة يكفي دليلا، لخروجه من باب الضرورات؛ لأن القراءة ليست محلا للضرورات خاصة إذا كانت متواترة .

د- وأما من يرى إلإشباع لغة لبعض العرب، كما حاء في الجمهرة (١٠)، والمخصص (٥٠): بأن (أنظور لغة لطيّئ في : أنظر)، وكذا ما حاء في عبث الوليد (١٠) – نقلا عن الفراء (٧) من أن : الحِشباع كسرة التاء، نحو : (ضَرَاتِيه، وأكْرَمْتِيه، ورأَيْستِيهِ) لغة .

فإن الفرق ضئيل بين هذا الرأى ورأى الفريق الثالث، الذي يجين الإشباع في السعة، وأنه جاء على لغة المشبعين من العرب؛ وذلك أنه يغلب على الظن أن زيادة السواو في : (أنظور) والياء في (رأيْتيهِ، وأكْرَمْتِيهِ)، لم تأت إلا من إشباع ضمة الظاء في : (أنظر)، وإشباع كسرة التاء في : (رأيْتيهِ، وأكْرَمْتِهِ).

وأما التفسير الصوتى لمطل الحركات (الصوائت)، في الأمثلة

<sup>(</sup>۱) سورة إبراهيم : ۳۷

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ٢/٥٢٦، والإتحاف : ١٧٠/٢

<sup>(</sup>٣) النشر: ٢/٥/٢

<sup>(</sup>٤) انظر: ج٢ ص ٣٧٩

<sup>(°)</sup> انظر : ج۱ ۱۱٤

<sup>(</sup>٦) انظر: ص ٥٠٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للفراء: ٢٢٣/١

السابقة : نثرا وشعرا، وقراءة ، فهو :

أن (سَأُورِيكُم، واسْتَكَانُوا، ومَلِكِي، وأَفْــئِــيدَة )، وما شابه هذه الأمثلة، قد وقــع فيها الإشباع للمطل لحركاتما، مما أدى إلى نشوء حروف علة مجانسة للحركات المشبعة.

فقد نشأت الألف من مطل الفتحة ، كما حدث عند بعضهم في: (اسْـــتَكَانُوا )(١)، ورا ولا أوْضَعُوا )، وما شابحه (٢) .

ونشأ من مطل الضمة الواو ، كما حدث في : ( سَأُورِيكُمْ )، وقد حسن الإشـــباع هاهنا؛ لأنه موضع تمديد، ووعيد، فناسبه مطل الصوت، وتمديده (٣) .

ونشأ من مطل الكسرة الياء، كما في ( مَلِكِي، وأفْئِسِيدة )، وما يماثلهما (؛).

## ثانيا: إشباع ضمير الغائب

١- عند قول ، تعالى : ﴿ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ يَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُ وَمِن اللَّهُ مُ إِن كُنتُم مُ وَمُن مُ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَلَيْ اللَّهُ مُ إِن كُنتُم مُ وَمُ مِن مَا اللَّهُ مُ إِن كُنتُم مُ أَوْمِنِينَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الحسن ومسلم بن جندب : ( يَأْمُرُكُمْ بِهُو إِيمَــانُكُمْ )، برفع الهاء (٢) ))

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ ٱذُّهُب بِّكِتَابِي هَلذَا فَأَلْقِهُ إِلَّهِمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ينظر : تمذيب اللغة : ١/٣٧٥، الصحاح : (ك و ن ) وشرح الشافية :١/٩٦، ٧٠، والإملاء: ١٥٣/١

<sup>(</sup>٢) ينظر :المحرر الوجيز : ١٩٦/٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ١/٢٥٨، ٢٥٩

<sup>(</sup>٤) ينظر :تفسير ابن كثير : ١٣٣/١، وتفسير القرطبي : ١/٠١، والبحر المحيط : ٢٠/١، والنشر : ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٩٣

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١/٥٧٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : البحر المحيط : ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٨) سورة النمل: ٢٨

قال ابن عطية (١): (( وقرأ نافع : ( فَأَلْقِهِ ) بكسر الهاء (٢)، وفرقة : ( فَأَلْقِهُ) بضمها.

وقرأ ابن كثير، وابن عامر، والكسائى: بإشباع ياء بعد الكسرة فى الهاء [أى: فَالْقِهِي] (٣)، وروى عنه (ئ) ورش يباء بعد الهاء فى الوصل (ف). وقرأ قوم: بإشباع واو بعد الضمة [أى: فَالْقِهُو]. وقرأ البزى – عن أبى عمرو – (أ) وعاصم، وحمزة: (فَالْقِهُ ) بسكون الهاء (٧) ) (قرأ البزى – عن أبى عمرو فرأ وعاصم، وحمزة نافل ألم أله في المسكون الهاء (٧) ) (٩) .

قال ابن عطية (٩) (( وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى : (يَرْضَهُو )، بضمة على الهاء مشبعة، الهاء مشبعة الهاء على الهاء غــــير مشبعة، واختلف عن نافع، وأبى عمرو(١١) .

وقرأ عاصم – فى رواية أبى بكر – : (يَرْضَهُ )، بسكون الهاء (١٢) . قال أبو حاتم : وهو غلط لا يجوز )) .

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ فَ وَمَن

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٠٧/١٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٤٨١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه والتيسير : ص ٣٤

<sup>(</sup>٤) أي : عن نافع .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة : ص ٤٨١، والنشر : ٢٤١، ٢٤١

<sup>(</sup>٢) يبدو أنغى الأمر سهوم أو تصحيفًا، حيث إن البزى راو عن ابن كثير، وليس عن أبي عمروه ٢ واليزيدي، هو الراوى - لهذه القراءة - عن أبي عمرو . انظر : السبعة : ص ٤٨١

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه، والتيسير : ص ٣٤، والنشر : ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤١

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر: ٧

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٢٤/١٤

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص ٥٦٠، والتيسير : ص ١٥٣

<sup>(</sup>١١) ينظر: السبعة: ص ٥٦٠، ٥٦١، والتيسير: ص ١٥٣

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المصدران السابقان.

يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ ﴾ (١) .

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ هشام – عن ابن عامر – ، وأبو بكر – عن عماصم – : ( يَرَهُ )، بسكون الهاء في الأولى والأخيرة <sup>(۳)</sup> .

وقرأ ابن كثير، وابن عامر، وحفص – عن عاصم – وحمزة، والكسائي، ونـــافع – فيما روى عنه ورش –، والحلوان – عن قالون – عنه –<sup>(٤)</sup> في الأولى : (يَرَهُو) (°).

وأما الآخرة فإنه سكون وقف، وأما من أسكن الأولى فهى على لغة من يخفف أمثال. هذا، ومنه قول الشاعر (٢):

# ﴾ وَنَضْوَاىَ مُشْتَاقَانَ لَهُ أَرْقَانَ ﴾

وهذه على لغة لم يحكها سيبويه، ولكن حكاها الأخفش (٧).

وقرأ أبو عمرو : ( يَرَهُ ) بضم الهاء فيهما مشبعتان  $^{(\wedge)}$ ) .

\*\*\*

فى الأمثلة الماضية وما يشابهها <sup>(٩)</sup> ، نجد ابن عطية قد أشار إلى ظــــاهرة الإشــباع والاختلاس، في ضمير الغائب على النحو التالى :

١- ضم هاء الضمير من غير إشباع، أي :باختلاس حركة الهاء، مثل: ( يَرْضَهُ )

٢- ضم هاء الضمير مع الإشباع، مثل: (بِهُو، فَأَلْقِهُو، يَرْضَهُو، يَرَهُو).

٣- كسر هاء الضمير من غير إشباع، أي : باختلاس كسرة الهاء : ( فَأَلْقِهِ ).

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة : ٧، ٨

<sup>(</sup>٢) الححرر الوجيز : ١٦/٥٥٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة : ص ٢٩٤، والتيسير: ص ١٨٢

<sup>(</sup>٤) أي : عن نافع .

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢٩٤، والنشر: ٢٤٣/١، ٢٤٤

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في : الإبدال اللغوى في الحركات : ص ٥٩ حر عده الرسال

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن : ١٧٩/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٦٩٤، والنشر : ٢/٢٤٢، ٢٤٤

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٩٩، ١/٩٩، ١/٢٩/٧، ٤٢٤، ١/٧٣/١، ٣٢٠، ١١١/١٦، ٢١٥/١٤، ٣٢٠

٤- كسر هاء الضمير مع الإشباع، مثل: (فَالْقِهِي، أَنسَانِيهِي (١)).
 ٥- تسكين هاء الضمير، مثل: (لَه، يَرَه، فَأَلْقِه، أَرْجه (٢)).

وهذه الأحوال التي ذكرها ابن عطية تحتاج إلى إلقاء مزيد من الضوء عليها: أولا: أما الضم في هاء الضمير فهو الأصل؛ وذلك أن هاء الضمير بني رحرف واحد، والهاء حرف خفي، فلما كان هذا شأنها أشبعت الضمة ، حتى نشأ من مطلها الهاء؛ لتقويها (٣).

وقد نسب هذا الإشباع بعد الضمة إلى أهـــل الحجـاز (٤)، الذيــن يقولـون: ر ( ضَرَبُــتُهُو، مَرَرْتُ بِهُو) وعلى لهجتهم قرأ بعضــهم: ( فَحَسَفْـــنَا بِــهُو وَبِدَارِهُــو الأَرْض) (٥) ، ومازال صدى هذه النهجة لدى السودانيين ، حيــث يقولـون: ( قُلْــتَ الأَرْض) نَشْتَرِى بِــيهُو )، إلا أهم يميلون اللام والباء في : ( لَــهُو، وبِــهُو ) إمالة شديدة (١) . ويجوز حذف هذه الواو المشبعة في الوصل، مع بقاء الضمة على الهاء ، فيقــال :

( لَهُ مَالٌ، وَضَرَبْ ـــ تُهُ ضَرْبًا شَدِيدًا ﴾ ولكن أكثر العلماء يرون أن بقاء الواو هو الأكثر إذا تحرك ما قبل الهاء، أو سكن (^).

وكذلك يجوز حذف الواو، إذا كان قبل الهاء ألسف، أو واو، مشل : ( فكذبسوه، فأنجيناهُ، كتبوه فقرأناهُ )، وهو الأحسن والأكثر عند سيبويه، وغيره، (٩)، إلا أن لهجسة أهل الحجاز تبقى الواو بعد الهاء، سواء كان قبل الهاء ألف، أو واو، أو ياء، أو كسسرة،

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحور الوجيين، ١/٢٤/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ١٢٩/٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القراءات : ١٢٦/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١٧٨/١

<sup>(°)</sup> ينظر : المقتضب : ٣٧/١، ومعانى القرآن وإعرابه : ١/٠٥، والمحرر الوجيز : ٢١٥/١٤ والفريد في إعــراب القرآن الجميد : ١٧٨/١

<sup>(</sup>٦) استقيت هذا النمط من كلام السودانيين خلال دراستي الثانوية هناك .

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١٧٩/١، ومعانى القرآن للفراء : ٢٢٤/١، والمحكم : ٢٤٨/٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ١٩٠/٤، ومعاني القرآن للأخفش : ١٧٨/١، ومعاني القرآن للفراء : ٢٢٣/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ١٨٩/٤، ومعانى القرآن للأخفش : ١٧٧/١، ١٧٨، والمقتضب : ٣٦/١، ٣٧، ومعــابى القرآن وإعرابه : ١/١٥

فيقولون: ( فَكُذُبُوهُو، فَأَنْجَينَاهُو، مِن بَعْدِهُو، فِيهُومِ (١).

ثانيا : إذا كان قبل هاء الضمير ياء، أو كسرة، فإن ضمة الهاء تقلب كسرة، حيـ يقولون : ( عَلَيْهِ ، وبهِ )، وقد نسبت هذه الظاهرة إلى تميم (٢) .

ويجوز مع كسر الهاء الإشباع، وعدمه ، فيقال : ( عَلَيْهِي مَالٌ ، مَرَرْتُ بِهِي يَــا زَيْدُ) (٣)، وعلى هذا النمط جاءت قراءة ابن كثير، وابن عامر،والكسائي : ﴿ فَٱلْقِهِي إِلَيْهِمُ ﴿ اللَّهِ مِ

وأما عدم الإشباع، فمثل: (عَلَيْهِ مَالٌ ، ومَرَرْتُ بهِ يَا زَيْدُ)، وعليه قراءة نافع (فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ)(٥٠).

ويرى بعض العلماء أن عدم الإشباع - إذا تقدمت الياء على الهاء، في مثل: ﴿ عَلَيْكِ مَالَى - هو الأكثر، والأحسن، وإن كان الإشباع جائزا أيضا (٦) .

وقد تقدم أن أهل الحجاز تبقى الهاء مضمومة، مثل: (عَلَيْهُو، وفِيهُو، وعَلَيْهُ، وفِيهُ) (١)، وبلا إشباع قرراً حفص - عن عاصم - (١): ﴿ وَمَآ أَنسَلْنِيهُ إِلَّا

ٱلشَّيْطُانُ ﴾ ( ) و: ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَلَهَدُ عَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ ( ) .

ثالثًا: ألمح ابن عطية إلى قراءة تسكين هاء الضمير، اليتي لم يجزها أبو حاتم (١١)، والزجاج؛ لأن تسكين هاء الضمير من ضرورات الشعر (١٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للأخفش: ١٧٨،١٧٧/١، والمقتضب: ٣٦/١، ٣٧

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن للأخفش: ١٧٨/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ١/٠٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة: ص ٤٨١، والمحرر الوجيد: ١٠٧/١٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ١٨٩/٤، ومعاني القرآن وإعرابه : ١/١٥

<sup>(</sup>٧) ينظر: معاني القرآن للأخفش: ١٧٨/١، والمحتسب: ٣٠١/١

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة: ص ٢٩٤، وإبراز المعاين: ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف: ٦٣

<sup>(</sup>۱۰) سورة الفتح : ۱۰

<sup>(</sup>١١) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٤/١٤

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ۲/۵/۳، ١١٧/٤

ولكن جَمَعً إِمن العلماء أجازوه (١)، وقد استشهدوا له بقول الشاعر (١): فَظَلْتُ لَدَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَخِلِيهُ \* وَمَطْوَاى مُشْتَاقَانِ لَهُ أَرْقَانِ فَظَلْتُ لَدَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَخِلِيهُ \* وَمَطْوَاى مُشْتَاقَانِ لَهُ أَرْقَانِ

فقد جمع الشاعر هنا بين لهجتين ، وهما : إثبات الواو المشبَعة بعد هاء الضمير، ف : ( أُخيِلُهُو )، وتسكين هاء الضمير ، في : ( لَهُ ) (٢)، كما تقدم مفصلا في مبحث الإبدال اللغوى في الحركات (٤) .

أما العلة الصوتية لإشباع هاء الضمير، فهي:

ر- أن الهاء حرف خفى ضعيف، ولحفائها؛ فإنما تحتاج إلى الوضوح والبيان؛ ولذلك أشبعت الضمة التي عليها، حتى نشأ من مطلها الواو، فأصبحت: (لَهَو، وضَرَبُ تُهُو، وأعطَيْتُهُو وأعطَيْتُهُو )، ففي ذلك إبانة لها من خفائها، وتقوية لضعفها (أ)؛ لأنما تخرج من أقصى الحلق وتتسم بالهمس والرخاوة (أ)، والخفاء (٧).

وقد ناسبت بممسها، وخفائها - حروف المد والدين - (^)؛ ولذلك يستحسن وقوع الواو، أو الياء بعدها، كما حدث في هذا الإشباع؛ لأن الواو تخرج من الشفتين، فإذا أشبعت الضمة، فنشأ من مطلها واو، كان في ذلك إحراج للهاء من الخفاء إلى الإبانة (٩).

و كذلك الحال مع الياء، فإن نشأتما من مطل الكسرة تقوية للهاء، وإبانة لهـــا مــن الخفاء، ولذلك ثبتت الياء في بعض القراءات (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن للكسائى : ص ۱۰۱، ومعانى القرآن للأخفش : ۱۷۹/۱، ومعانى القرآن للفــــراء : ۱/۲۲، والمحتسب : ۲/٤٤/۱، والخصائص : ۱۲۸، والخزانة : ٥/٢٦٩– ٢٧١، واللسان : (م ط ۱)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في : الإبدال اللغوى : ص ٥٠٠ أهره الرسال (٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخصائص : ١٢٨/١، وانحكم : ٢٤٨/٤

<sup>· (</sup>٤) ينظر: ص ٥٠٠ ني هزه الرسالة

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ١/١، ٥، وشرح الهداية: ٢٦/١، والكشف: ٢٦/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، ٤٣٤

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل: ١٤٢/٩

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) ينظر: المحتسب: ٢٠١/١، والكشف: ١/٣٤

<sup>(</sup>١٠) ينظر : معانى القرآن للكسائي : ص ١٠، والمحتسب : ٣٠١/١، والإملاء : ١٠/١

7- أما حذف الياء أو الواو إذا سبقت الهاء بالساكن، أو حرف من حروف المد واللين، فإن ذلك؛ لكراهية الجمع بين الساكنين اللذين ليس بينهما فاصل إلا الهاء، والهاء حرف خفى ضعيف، فليس بحاجز حصين؛ ولذلك مال بعضهم إلى حذف الياء، أو الواو المشبعتين من الكسرة، أو الضمة المتقدمة، فقالوا: (عَلَيْهِ، وَمِنْهُ، عَصَاهُ، وَفِيلِهِ)، فحذفوا الواو، أو الياء المشبعتين بعد الهاء؛ لسكونهما، وسكون ما قبل الهاء، ولم يعتدوا بالهاء؛ لخفائها، وبقيت الضمة أو الكسرة على الهاء؛ لتدل على الواو أو الياء المحذوفة (١).

٣- و يبدو أن الإشباع في : ( لَهُو، وعَلَيْهُو وَفِيهُو ) يعود إلى طبيعة اللهجة الحجازية، التي أحبت زيادة الواو على هذه الضمائر لخفتها (٢)؛ فلذلك لا تحيد عنها، حتى في المواضع التي تستحق ذلك، مثل : وجود الكسرة المتقدمة على الهاء، أو الياء المتقدمة عليها، كما جاء في : ( عَلَيْهِ وَبِهِ )، فالانسجام الصوتي يقتضي كسر هاء الضمير هاهنا؛ لوجود كسرة متقدمة على الهاء المضمومة أصلا ،كما في : ( بِهِ ) بدلا من الكسر إلى الضم (٣)،

وكذلك الحال في الياء المتقدمة على الهاء في : (عَلَيْهِ) ، فالانسجام الصوق يقتضى قلب الضمة كسرة لتنا سب الياء؛ لكون الكسرة أقرب إلى الياء من الضمة؛ ولكون الهاء قريبة جدا إلى الياء؛ فلذلك أبدلت الياء هاء (عُ)، في مثل قولهم : (هَمَذِهِ نَاقَهُ الله)، والأصل هذى (٥)، ولولا القرب بين الهاء والياء لم تبدل الياء هاء هاهنا

٤- يبدو أن السبب الأساس لمطل الحركات سواء في الضمائر أو في غيرها يعود إلى حرصهم على إيقاع النبر على المقطع الأحير، ويطلق عليه: (نَبْر العلو)، وهذا النبير في المقطع الأحير يقتضى إطالة الحركة حتى يبرز الصوت (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ١٢٤/٤، ١٢٥، وشرح الهداية : ٢٧/١، والكشف : ١٤١/٢، ٢١٥١

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٢٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ١٤١، ١٤١، ١٤١

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الهداية: ١٩/١، ٢٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١٨٢/٤، وسر صناعة الإعراب: ٢/٥٥٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ١٧٣/٢

## ثالثًا: الإشباع في صيغة: (مَفَاعِل ):

١ - عند قوله تعسالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَعَقِّبَاتُ مِّنَ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَا يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ عبيد الله بن زياد (٣) على المنبر: ( له مَعَاقِيبُ ) (٤). قال أبو الفتح (٥): هو تكسير: ( معْقِبُ ) .

قال القاضى أبو محمد: بسكون العين وكسر القاف (٢)، كمطعم ومطاعيم، ومقدم ومقاديم. وهى قراءة أبى البرهسم (٢)، فكأن (معقبا) جمع على معاقبة، ثم جُعِلَت الياء في: (مَعَاقِيب) عوضا من الهاء المحذوفة في: مُعَاقِبَة )).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَكَا تَحَهُرَ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾ (^).

قال ابن عطية <sup>(٩)</sup> : (( وقرأ جمهور الناس : ( مَفَاتِحَهُ )، وقرأ ســــعيد بـــن جبــير ( مَفَاتِيحَهُ )، بياء بين التاء والحاء .

والأولى : على جمع : ( مَفْتَح )، والثانية : على جمع : مِفْتَاح )) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ١١

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲۳/۱۰

<sup>(</sup>٣) هو : عبيد الله بن زياد بن أبيه، أبو حفص، أمير العراق، ولى البصرة سنة : ٥٥هـــ، وله من العمـــر : ٢٢ سنة، كما ولى خراسان، وكان أول عربي عبر نهر جَيْحُون، قتل سنة : ٢٧هـــ . ينظر: سير أعلام النبــلاء : ٥٤هـــ وكان أول عربي عبر نهر جَيْحُون، قتل سنة : ٢٧هـــ . ينظر: سير أعلام النبــلاء : ٥٤هـــ وكان أول عربي عبر نهر جَيْحُون، قتل سنة : ٢٧هـــ . ينظر: سير أعلام النبــلاء :

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ١/٥٥٥

<sup>(</sup>٥) ينظر :المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) أى: ( مَعْسَقِب )

<sup>(</sup>۷) هو: عمران بن عثمان، أبو البرهسم، الزبيدى، الشامى، صاحب القراءة الشاذة، روى الحروف عن يزيد بن قطيب السكوني، وروى الحروف عنه شريح بن يزيد . انظر: طبقات القراء : ۲۰۶، ۹۰۵، ۳۰۵

<sup>(</sup>٨) سورة النور : ٦١

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز: ٣٢٧/١١

هنا نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة الإشباع في صيغة مفاعل، في المثالين الماضيين ومماثلهما (١). والتفسير الصوتى لهذه الظاهرة ، هو:

أن صيغة (مفاعل) قد حدث فيها الإشباع، وذلك بمطل حركة الكسر، فنشأ عنها الياء، في بناء (مَفَاعِل) فأصبحت (مَفَاعِيل)، ويقول سيبويه (٢): ((وتقول في: (المُقَدَّم، والْمُؤَخَّر: مُقَيْدِم، ومُؤَيْخِر، وإن شئت عوضت الياء، كما قالوا: (مَقَادِم، مآخِير)، والمقادم والمآخر عربية جيدة).

والذى يغلب على الظن أن: (مَفَاتِيح، ومَعَاقِيب، ومَقَادِم، ومَآخِير)، قد حدثت فيها زيادة الياءات من إشباع الكسرة المتقدمة على الياء (٣٠)؛ وذلك بسبب وجود مماثل لها من جمع التكسير حدث فيه زيادة الياء بسبب مطل الكسرة بعد الألف، مثل: (عَيَائِل)، فيقال فيه — عند الإشباع -: (عَيَائِيل) (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر الوجيز: ٢٢٧/١١

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٣/٢٦٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية لنقره كار: ص ١٧٥، والتصريح: ٣٧٠/٢

# الفهوا الوافع: المفاهدة المفاهدة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الحــذف بنــأثير المجاورة.

المبحث الثاني: الحذف للتخفيف.

## الحذف في اللغة والاصطلام :

الحذف لغة : القطع، والرمى، والإسقاط، والطرح، يقال : (حَذَفَ الشيء يَحْذِفُهُ، أَى : قَطَعَه من طَرَفه )، ، ويقال أيضا : (حَذَفْ تُه بالسيف، وبالعصا، أى : ضَرَبْ تُه هُما، أو رَمَ يُ تُه هُما) أو رَمَ يُ تُه هُما ) (١) .

وفى الاصطلاح ، هو : (( الحذف : ضد الزيادة، وهو : إسقاط حـــرف مــن الأصول : فاء ، أو عين ، أو لام )) (٢) .

ودراستى فى الحذف تتناول جانبين، وهما: ما كان الحذف بسبب تأثير الأصـــوات المتحاورة، وما كان الحذف فيه طلبا للتخفيف، وذلك حسب ما أشار إليه ابن عطيــة فى المحرر الوجيز، كما يلى:

# المبحث الأول : الحذف بتأثير المجاورة :

# أولا: حذف إحدى الياءين المضاعفتين:

١- عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱللَّهَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ
 وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴿ "" .

قال ابن عطية (ئ): (( وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: ( الْمَيِّـــَيَةَ ) بالتشديد (٥٠).

قال الطبرى (٦)، وجماعة من اللغويين :التشديد، والتخفيف، من : (مُيِّتٍ، ومَيْت) لغتان .

وقال أبو حاتم وغيره : ما قد مات، فيقالان فيه، وما لم يمت بعد، فلا يقال فيـــه : ( مَيْت ) بالتخفيف .

قال القاضي أبو محمد عبد الحق (رضي الله عنه): هكذا هو استعمال العـــرب،

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان، والقاموس : (ح ذ ف )

<sup>(</sup>٢) نزهة الطرف في علم الصرف : ص ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٧٣

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢/٧٤، ٨٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي: ٢١٦/٢، والنشر: ١٦٩/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر :تفسير الطبرى : ٣١٨/٣

ويشهد بذلك قول الشاعر (١):

# لَيْسَ مَن مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ \* إِنَّمَا الْمَيْتُ مَسيِّتُ الأَحْسِاء

استراح: من الراحة ، وقيل: من الرائحة ، و لم يقرأ أحد بالتخفيف، فيما لم يمـت، إلا ما روى البزى – عن ابن كثير - : ( وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ ) (٢)، والمشهور عنه التثقيل، وأمــــ قول الشاعر:

# إِذَا مَا مَاتَ مَيْتُ مِن تَمِيمٍ \* فَسَرَّكَ أَنْ يَعِيشَ فَجِئْ بِزَادٍ

فالأبلغ في الهجاء، أن يريد الميت حقيقة، وقد ذهب بعض الناس إلى أنـــه أراد مــن شارف الموت، والأول أشعر )) .

٢- وعند قول عالى: ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَكْرُزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (").

قال ابن عطية (<sup>1)</sup> : (( وقرأ عاصم – في رواية أبي بكر – وابن كثير، وأبو عمــرو، وابن عامر : ( الْمَيْت ) بسكون الياء في جميع القرآن .

وروى حفص – عن عاصم – ( من الْمَيِّت ) بتشديد الياء .

وقرأ نافع، وحمزة، والكسائى : ( الْمَــيِّت ) بتشديد الياء في هذه الآية، وفي قولـــه :

﴿ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ ﴾ (٥)، و: ﴿ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ ﴾ (١).

وحفف حمزة والكسائي : غير هذه الحروف (٧).

<sup>(</sup>۱) من الخفيف لعدى بن الرعلاء الغساني في : الحجة لأبي على : ٣٦/٣، وأمالي ابن الشـــجرى : ٢٣٢/١، و(١) من الخفيف لعدى بن الرعلاء الغساني في : الحجة لأبي على : ٣٩/١٠، وهو بلا نسبة في : شرح المفصل : ٦٩/١٠

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : ١٧، والتمثيل للقراءة

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران :٢٧

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٣/٢٥، ٥٣

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : ٥٧

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر: ٩

<sup>(</sup>٧) ينظر: السبعة: ص ٢٠٣، وزاد المسير: ٣٢٠، ٣٦٩، والحجة لأبي على: ٣٥/٣

قال أبو على (١): (الْمَيِّتُ) هو الأصل، والواو التي هي عين منه انقلبت ياء؛ لإدغام الياء فيها، و (مَيْت) التخفيف: محذوف منه عينه، أعلت بالحذف، كما أعلت بالقلب، والحذف حسن، والإتمام حسن، وما مات، وما لم يمت في هــــذا البـاب يسـتويان في الاستعمال.

## قال القاضي أبو محمد عبد الحق ( رضي الله عنه ) :

وذهب قوم إلى أن (الْمَيْتَ) بالتخفيف، إنما يستعمل فيما قـــد مــات، وأمــا: (الْمَيِّت) بالتشديد، فيستعمل فيما مات،وفيما لم يمت بعد)).

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: ( الْمَسيِّتَة ) بالتشديد في الياء. قال الزجاج (١): هما بمعنى واحد، وقال قوم من أهل اللسان ( الْمَسيْت ) بسكون الياء: ما قد مات بعد، و ( الْمَسيِّت ) يقال : لما مات، ولما يمت، وهو حيّ بعد، ولا يقال له : ( مَيْت ) بالتخفيف .

ورد الزجاج هذا القول، واستشهد على رده بقول الشاعر (٥):

لَيْسَ مَن مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بَمَيْتٍ \* إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ

قال القاضى أبو محمد : والبيت يحتمل أن يتأول شاهدا عليه، لا له، وقد تأول قوم :

( اسْـــتَراح )، في هذا البيت بمعنى : اكتسب رائحة؛ إذ قائله جاهلي، لا يرى في الموت راحة )) .

٤- وعند قوله تعسالى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ

<sup>(</sup>١) الحجة: ٢٦/٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ٣

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٥/٠٢، ٢١

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن وإعرابه : ١٤٤/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

# وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ جمهور الناس: ( الْمَيْـــَةَ )، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: ( الْمَـــيِّـــَةَ ) (٣) وهذا هو الأصل ، وتخفيف الياء طارئ عليه )) .

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ \* (').

قال ابن عطية (°): (( وقرأ جمهور الناس، والسبعة - سوى ابن كثير -: ( ضَيِّقًا) بكسر الياء، وتشديدها .

وقرأ ابن كثير: (ضَيْقًا) بسكون الياء (٢)، وكذلك قرأ في الفرقان (٧).

قال أبو على (^): وهما بمنزلة (الْمَسيِّت، والْمَيْت)

وقال الطبرى (°): بمترلة الْهَــيِّن واللــيِّن، والْهــيْن واللَّــيْن) . ٢- وعند قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ (١٠)

قال ابن عطية (١١): ((وقرأ عمرو بن فائد: (إِيَاكَ )، بكسر الهمزة، وتخفيف الياء(١٢).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١١٥

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٤٤/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر: ١٦٩/٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ١٢٥

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤٦/٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٢٦٨، والحجة لأبي على : ٣٩٩/٣، ٤٠٠

<sup>(</sup>٧) وهي قوله : ﴿ مَكَانَا ضَيِّقًا ﴾ [الفرقان:١٣]

<sup>(</sup>٨) الحجة : ٣/٠٠٠٤

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبرى: ١٠٧/١٢

<sup>(</sup>١٠) سورة الفاتحة : ٥

<sup>(</sup>١١) المحرر الوجيز : ١/٥٧

<sup>(</sup>۱۲) ينظر : المحتسب : ١/٥/١

وذاك أنه كره تضعيف الياء؛ لثقلها، وكون الكسرة قبلها، وهذا كتخفيم : رُبَّ، وإِنَّ (١)) .

\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة الحذف لإحسدى الياءين المضعّفتين في : المبار المُسيِّق، وإيّاك ) ، وما شابهها مما كانت فيه مضاعفة (٢) .

وقد وجه ابن عطية : ( الْمَــيّــت )، التوجيه التالي :

۱ – أن التشديد والتخفيف، نحو: (الْمَــيِّت، والْمَــيْت) لغتان، وقــــد نســـبه إلى الطبرى، وطائفة من اللغويين.

٢- أن ( الْمَــيِّت، والْمَــيْت) : يقالان فيمن مات، و أما الذي لم يمت فيقال فيه : ( مَــيْت).

٢- أن ( الْمَــيِّت، والْمَــيْت ) سيان، وإنما الأصل فيهما التشديد، والتخفيف فرع
 عنه، وقد نسبه إلى الزجاج، وأبى على الفارسي .

وأما ( ضَــيِّقًا ) فقد وجهها بتوجيهين :

١- أن تكون مثل: ( الْمَــيِّت، والْمَــيْت)، فيكون التشديد: ( ضَــيِّقًا ) هـــو
 الأصل، والتخفيف: ( ضَــيْقًا ) فرع عنه، وقد نسب هذا الرأى إلى أبي على .

٢- أن تكون ( ضَـــيِّقًا، وضَـــيْقًا )، مثل : ( هَـــيِّن، وهَيْن، ولَـــيِّن ولَيْن ) .

### التعقيب:

أولا: إن ابن عطية لم يتخذ موقفا واضحا تجاه قضية: ( الْمَــيَّت، والْمَــيْت)، فقد ذكر أنهما تستعملان فيما مات فقط، وأن ما لم يمت، فإنه يقال له: ( مَـــــيِّت )،

<sup>(</sup>١) فتصبحان : (رُبّ، وإنَّ ) .

<sup>(</sup>۳) ينظر : تفسير الطبرى : ۱۰۷/۱۲

وهو قول نسبه إلى أبى حاتم، وأيده، وذكر أنه مناسب لاستعمال العرب، ويشهد بذلك التفريق قول الشاعر (١):

لَيْسَ مَن مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَـيْتٍ \* إِنَّمَا الْمَـيْتُ مَـيِّتُ الأَحْـيَاءِ ولتمسكه بهذا القول، فإنه رد استشهاد الزجاج بالبيت المتقدم، وكان الزجـاج يرى عدم التفريق بينهما في المعنى، فالـتـــثقيل -: ( الْمَــــيِّت ) - هــو الأصــل، والتخفيف : \_ ( الْمَــــيّت ) - فرع عنه .

فيرى أن البيت المتقدم حجة على الزجاج، لا حجة له؛ لأن الشاعر جاهلي ، وهو لا يرى في الموت راحة .

ثم إن ابن عطية ذكر في المثال الرابع: أن ( الْمَسيِّت ) بالتشديد هو الأصل، وأن : ( الْمَسيْت ) بتخفيف الياء طارئ عليه، كما ذكر في مواضع أخرى في كتابه: ما يفيد أن الياء من: ( الْمَسيِّت )، حُذِفَت تخفيفا (٢) .

ثم إنه في بعض المواضع ذكرهما دون إشارة إلى التفريق بينهما، على حين ذكر في بعضها أن أبا على يراهما بمعنى .

ثانيا: إن الذي يبدو لى راجحا هو القول بأن: (الْمَـيْتَ وَالضَّـيْق)، قد جاءتًا مخففتين من التـثقيل في: (الْـمَـيِّت وَالضَّـيِّق)؛ لأن ما اعتمدوا عليه في كونهما لغتين، فيرى بعض العلماء: أن لغة التخفيف آخذة من التـثقيل، حـيق ولـو كانتـا لغتين، فيرى بمما أنه لا يبدو التفريق واضحا بين اللفظين في المعنى ؛ لأن الشاعر قال:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ \* إِنَّمَا الْمَـيْتُ مَـيِّتُ الأَحْيَاءِ إِنَّمَا الْمَـيْتُ مَنْ يَعِيشُ كَـئِيـبًا \* كَـاسِـفًا بَـالُهُ قَلِيلُ الرَّجَـاءِ إِنَّمَا الْمَيْتُ مَنْ يَعِيشُ كَـئِيـبًا \* كـاسِـفًا بَـالُهُ قَلِيلُ الرَّجَـاءِ فَالبَيت الثانى إنما عنى به من لم يمت بعد، وقد استعمل فيه التخفيف .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه **(م)** ع\٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠٥/١٠، ٢٠٥/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ٢٩٩/١

ولهذا تكون وجهة نظر أبى على (١)، ومن قبله سيبويه (٢)، والأخفش (١)، والزجاج (٤)، وغيرهم (٥) بأن : ( الْمَـيْت ) مخفف من التثقيل -: ( الْمَـيِّت ) - هـو الأقرب إلى الصواب.

والتفسير الصوتى وراء تخفيف (المَيت ، وَإِيَاك ، والضّيّ ق ، و الأمَانِيِّ أ ) ، و الضّيّ ق ، و الأمَانِيِّ أ ) ، و غير ذلك ، مما كانت الياء فيها مضاعفة ، هو:

أنه استستقل اجتماع الياعن المشددتين مع الكسرة في كلمة واحدة، كما سبق في الأمثلة الماضية، والتي منها: (المُسيّت) الذي أصله (الْمَسيّوت)، على وزن: (فَسيْعِل)، فاجتمعت الياء والسواو، وسُبقّت إحداهما بالسكون، فَقُلِسبّت الواوياء، وأُدْغِمَت فيها الياء التي قبلها، فصارت: (الْمَسيّت)، فلما كان اجتماع الياءين المضعفتين مستشقلا عندهم - مع الكسرة السابقة عليسهما - ملوا إلى التخفيف بحذف الياء الثانية المنقلة من الواو؛ لأن الثقل وقع بما، فأعلت بالحذف كما أعلت بالقلب(٥).

وكذلك استشقلوا اجتماع الياعين المضعفتين في : ( إِيَّاك، والضَّيِّق، وَالْحَوَارِيُّون) وغيرها، فمالوا إلى التخفيف من هذا الثقل، بحذف الياء الثانية منها طلبا للخفة، ولهجا بالكلمة إلى اليسر والسهولة (١٠٠، خاصة وأن بعضها اجتمعت فيها عوامل الثقل كوجود الهمزة، والكسرة مع تضعيف الياء كما في : ( إِيَّاكُ )(١٠٠)،

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٢٦/٣، ٢٧

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب :٣٦٦/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١٤٧/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١٤٤/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : الإملاء : ٧٦/١، وشرح المفصل : ١٩٩/١، وشرح الملوكي : ٤٦٥، والممتع : ٤٩٩/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٧١/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق: ١٠٢/٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق : ١٦٠/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر : الحجة لأبي على : ٢٦/٣، والإملاء : ٧٦/١، وشرح للفصل : ٦٩/١٠، وشرح الملوكي : ص ٤٦٥

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : الحجة لأبي على : ۳/ ۲۰۰، والمحتسب : ۱/۲۰، ۹۶، ۱۹۲، وأمالى ابن الشــــجرى: ۲۳۲/۱، والصحاح : (م و ت )

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: المحتسب: ١١٥/١، ١١٦

واجتماع الكسرة مع تضعيف الياء في : ( الضّسيِّق، والْمَسيِّت ) (١)، واجتماع ثقل الجمع مع ثقل التضعيف في : ( الْحَوَارِيُّونَ، وَالأَمَانِيُّ )(٢)؛ ولهذه الأسباب مال بعض العرب إلى التخفيف من ثقل اجتماع الياءين بحذف إحداهما والإبقاء على ياء واحدة، وذلك أخف على لسائهم مسن النطق بمما مضعفتين .

## ثانيا: حذف أحد المتماثلين:

١- عند قوله تعالى: ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۗ لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ وِفِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴾ (٣).

قال ابن عطية (<sup>1)</sup>: (( وقرأت فرقة : ( ظَلْتَ )، بفتح الظاء، على حدف اللام الواحدة، وقرأت فرقة : ( ظِلْتَ ) (<sup>0)</sup>، بكسر الظاء ، على نقل حركة اللام إلى الظاء، ثم حذفها بعد ذلك، نحو قول الشاعر (<sup>(1)</sup>):

# خَلاَ أَنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَايَا \* أَحْسَنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ

أراد: ( أَحْسَسْنَ )، فَنُقِلَت حركة السين إلى الحاء، ثم حُذِفَت تخفيف ا،وفى بعض الروايات : ( حَسَيْنَ ) (٧) .

وقرأت فرقة ۚ: ظَلِلْتَ (^^)) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٣/٠٠/، وتفسير القرطبي : ١٠٧/١٢، وشرح الشافية لنقره كار : ص ١٨١

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحتسب : ۲۰۹،۱۷۸ ، ۲۰۹،۱۷۸

<sup>(</sup>٣) سورة طه : ٩٧

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٠٣/١١

<sup>(</sup>٥) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ٨٩، وإعراب القراءات الشواذ : ٩٠/٢، والإتحاف :٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٦) من الوافر، وهو لأبي زبيد الطائي في : اللسان : (حسس) \_ \_ \_ : والمحتسب : والمحتسب : رحسس)، والاقتضاب : ص ٢٩٩، والحلل : ص ٤١٣، والصحاح : (حسس)، والاقتضاب : ص ٢٩٩، (٧) ينظر : اللسان : (حس س) .

<sup>(</sup>٨) ينظر : مختصر في شواذ القرآن : ص ٨٩، وإعراب القراءات الشواذ : ٢/.٩

٢- وعند قول م تعسال : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجَ اللَّهُ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( قرأ الجمهور ( وَقِرْنَ ) بكسر القاف، وقرأ عاصم، ونافع: (وَقَرْنَ ) بالفتح (٣).

فأما الأولى فيصح أن تكون من : ( الْوَقَارِ )، تقول : ( وَقَرَ يَقِرُ، وَقِرْنَ )، ويصح أن تكون من : ( الْقَرَارِ )، وهو قول المبرد (ئ)، تقول : ( قَرَرْتُ بِالْمَكَانِ )، بفت القاف والراء، ( أَقِرُ )، فأصله : ( اقْرِرْنَ )، حذفت الراء الواحدة؛ تخفيفا، كما قالوا في : ( ظَلِلْت : ظِلْتَ )، ونقلوا حركتها إلى القاف، واستغنى عن الألف .

وقال أبو على (°): بل أُعِلَّ بأن أبدلت الراء ياء، ونقلت حركتها إلى القاف(٢)، ثم حذفت الياء؛ لسكونها، وسكون الراء بعدها.

وأما من فتح القاف فعلى لغة العرب: (قَرِرْتُ) بكسر الراء، (أَقَرُ )، بفتح القلف في المكان، وهي لغة ذكرها أبو عبيد في الغريب المصنف (٧)، وذكرها الزجاج (٨)، وغيره (٩) وأنكرها قوم منهم: المازني، وغيره، قالوا: و إنما يقال: (قَرِرْت، من: قَرَّتِ الْعَيْسُنُ)، وأما من: (الْقَرَارِ)، فإنما هو من: (قَرَرْتُ) بفتح الراء.

وقرأ عاصم: ( فِي بِــيُوتِكُنَّ ) بكسر الباء، وقرأ ابن أبي عبلة: ( وَاقْرِرْنَ )، بــألف وصل، وراء ين، الأولى: مكسورة (١٠٠))

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲۱/۱۳

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٥٢١، ٥٢٢، والتيسير: ص ١٤٥، والنشر: ٢٦١/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكامل ٣/١٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة : ٥/٥٧٥

<sup>(</sup>٦) أي: (قِيرْنَ)

<sup>(</sup>۷) ینظر: ج۱ ص۲۹٥

<sup>(</sup>٨) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢٢٥/٤

<sup>(</sup>٩) ينظر : ما ذكره الكوفيون من الإدغام : ص ٨٢، ٨٣

<sup>(</sup>١٠) ينظر: إعراب القراءات الشواذ: ٣١٠/٢

فيما سبق نجد ابن عطية ، قد ألمح إلى حذف أحد المتماثلين لدى اجتماعهما في كلمة واحدة، وذلك عند الإسناد إلى ضمير الرفع المتحرك :

١- ففي المثال الأول: ﴿ ظَلِلْت ﴾ ومماثله(١) ، حدث فيه التغيير الآتي :

أ- ظَلِلْت ، وظَلِلْنا ، وظَلِلْنَ ، وهذا هو الإتمام في هذا الفعل .

ب- ظَلْت ، وظَلْنا ، وظَلْنَ، وهذا على حذف إحدى اللامين .

وهذه الظاهرة منسوبة لبني تميم (٢).

ج- ظِلْت ، وظِلْنا ، وظِلْن، على إلقاء حركة اللام على الظاء، ثم حذفها .

وهذه الظاهرة منسوبة إلى أهل الحجاز (٦)

وقد نظَّر ابن عطية هذا الفعل بفعل آخر، وهو: ( أَحَسَّ )

٢- أما المثال الثانى : ﴿ وَقَـرْنَ ﴾ ، فقد أوضح ابن عطية قراءتين مع توجيه هما،

على ضوء ما يراه العلماء:

أ- القراءة الأولى: (وقِرْنَ) على كسر القاف في فعل الأمر، وهو مقتطع من أحد الأصلين: إما من: (وقَرَ يَقِرُ، وقارا)، فيكون الأمر منه عند إسناده لضمير الإنسات: (قِرْنَ)، وإما من: (الْقَرَار)، فيقال: (قَرَرْتُ بِالْمَكَانِ، أَقِرُ فيه)

ب- القراءة الثانية: (وَقَرْنَ): قراءة عاصم، ونافع، جاءت - كما يراها ابن عطية
 مُوافقة للهجة من لهجات العرب، الذين يقولون: (قَرِرْتُ بالْمَكَانِ)، بكسر الــواء في
 الماضى، (أَقَرُّ) في المضارع، وقد نسبها الكسائي إلى أهل الحجاز (1)

وهذه اللفظة -: ( قُررْتُ ) - اختلفت فيها أقوال العلماء :

فمنهم من ذكر هذه اللفظة :- ( قَررْتُ بالْمَكَان )-، وأثبتها، وهم أكثر العلماء،

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٨٠/١٥

<sup>(</sup>٢) ينظر :التصريح : ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للكسائى :ص ٢١٤، والغريب المصنف : ٢٦٥/١

ومنهم: الكسائى ، ونسبه لأهل الحجاز (١)، ومنهم الفراء(٢)، والزجاج (٣)، وأبو عبيـــد (٤)، وغيرهم (٥) .

ومنهم من أنكر هذه اللفظة — : ( قَرِرْتُ بِالْمَكَانِ )-، وقالوا إنما يقال : ( قَـــرِرْتُ مَن : قَرَّت الْعَيْنُ )، ويتزعم هذا الفريق المازين .

ولحذف أحد المتماثلين في الأمثلة الماضية: - (ظلِل، وأحس، وقرر ثت، أو قرر ثت) - شروط وأحكام:

١- فمن شروط هذا الحذف :أن يكون الفعل ثلاثيا، مكسور العين، وعينه ولامه من جنس واحد، مثل : ( ظَلِلْت ) (٦)، إلا أن بعضهم ذكر هذا الحذف في المفتوح العين، في فعل واحد، وهو : هَمَمْتُ ، فيقال فيه: ( هَمْتُ ) (٧) .

٢- ومن أحكام هذا الحذف: عدم اطراده عند سيبويه، ومن تبعه؛ لأنه لم يرد فيه إلا لفظين، في الثلاثي، وهما: (ظَلِلت، ومُسَسَت)، ولم يرد في المزيد الثلاثي إلا: (أحسَسْت) (^).

ويرى بعض العلماء أنه مطرد في كل مضارع، مكسور العين، وينسب هذا الوأى (٩) إلى الشلوبين (١٠)، وهو مفهوم من بعض المصادر (١١)؛ إذ جاء في بعضها : (لَــبُـــبُت :

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن للكسائي: ص ٢١٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٣٤٢/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه :٢٢٥/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: الغريب المصنف :١/٢٦٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : إعراب القرآن : ٢٣٤/٢، ومعانى القراءات : ٢٨٢/٢، وشرح الشافية :٣٤٥/٣، وتوضيح المقاصد : ٢٠٢/٦، وارتشاف الضرب : ٢٤٧/١، ٢٤٧، والمساعد: ٤/ ١٩٨، والتصريح : ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: توضيح المقاصد: ٦/٠٠٠، وحاشية الصبان: ٣٤٤/٤، والتصريح: ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: توضيع المقاصد: ١٠١/٦، والمساعد: ١٩٧/٤، والتصريع: ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٤٢١/٤، ٤٢٦، والممتع : ٢٦١/٢، والمساعد : ١٩٧/٤، والتصريح : ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر: التصريح: ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>١٠) هو : عمر بن محمد بن عمر الأزدى، والإشبيلي، والأنلسي، الملقب بالشلويين، ولد بإشبيلية سنة ٥٦٢هـ وسمع من أبي بكر بـن الجد، وابن نُونه، وله تصانيف حسان، توفي سنة : ٩٤٥هـ . انظر : سير أعلام النبلاء : ٢٠٧/٢٣

لَـبْتُ، وَلُـبْتُ ) (۱)، وفي : (هَـمَـمْتُ : هَمْتُ ) (۲)، وفي : (يَـنْــحَطِطْن : يَـنْـحَطِطْن : يَـنْـحَطْن ، وفي : وأَحْـبَـبْتُ : أَحَـبْتُ ) (۳)

٣- ومن أحكام هذا الحذف : كثرة مجيئه فى الماضى - كما فى : (ظِلْتُ، ومَسْتُ) ، وقلة مجيئه فى الماضى : (يَـنْــحَطْنَ، فى : يَـنْــحَطْنَ، فى المضارع، والأمـر، فالمضارع ، مثـل : (يَـنْــحَطْنَ، فى : يَـنْــحَطِ طُن) (ئ)، والأمر : (قَرْنَ ، قِرْنَ ) (°) .

٤- تختلف نظرة العلماء إلى المحذوف: فيذهب أكثرهم إلى أن عين الفعل - ف :
 ( ظَلِلْت، ومَسَسْتُ ، وغيرهما ) - هي المحذوفة؛ تشبيها بعين المعتل، ولأنها هي التي تُدْغَم في الأخرى (٦) .

وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هو: لام الفعل؛ لأن الثقل حاصل بما (٧). والعلة الصوتية لهذه الظاهرة: - (ظلتُ، أو ظلِنتُ ، مَسنت، أحَسنتُ )، وغيرها- هي:

أنه اجتمع المثلان في كلمة واحدة، فكرهوا اجتماعهما، وكان لا بد من الميسل إلى التخفيف، فلم يَتَمكَّن الإدغام؛ لأن الثاني من المثلين ساكن عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك، فمالوا من أجل ذلك إلى حذف أحد المثلين؛ استثقالا للجمع بينهما، وانتهاجا بالكلمة إلى الخفة التي يتعذر معها اجتماع المثلين (^)

ثالثًا : حذف التاء، أو الطاء من : ( اسْتَطَاعَ ) :

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٣٤٥/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر: ارتشاف الضرب: ٢٤٨/١، وحاشية الصبان: ٤٤/٢، والمساعد: ١٩٧/٤، والتصريح: ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للفراء :٣٤٢/٢، وما ذكره الكوفيون الإدغام : ص ٨٤، وارتشاف الضرب : ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح ابن عقيل : ٦١٤/٤، وهمع الهوامع : ٢٥٣/٦، والتصريح : ١٩٧/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٢٤٧/١، ٢٢٤، ٢٢٤، والممتع: ٦٦١/٢، وارتشاف الضارب: ٢٤٧/١، والتصريح: ٣٩٧/٢، وشفاء العليل: ص ١٠١٥٠

<sup>(</sup>٧) ينظر: ارتشاف الضرب: ٢٤٧/١، والتصريح: ٣٩٧/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٤٢١/٤، ٤٢٢، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣٧٥/٣، ومعانى القراءات : ٢٨٢/٢، وشرح الشافية : ٢٤٥/٣

عند قوله تعسال : ﴿ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظُهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ

قال ابن عطية (٢): (( وقرأت فرقة : ( فَمَا اسْطَاعُوا )، بسكون السين، وتخفيف الطاء ، وقرأت فرقة : بشد الطاء [ أى : اسْطًاعُوا ]، وفيها تكلف الجمع بين الساكنين

وقوله: ﴿ ٱسْتَطَاعُواْ ﴾، بتخفيف الطاء، على قراءة الجمهور، قيل: هي لغة، بمعنى : ( اسْتَطَاعُوا )، وقيل : ( بل اسْتَطَاعُوا بعينه )؛ كثر في كلام العرب، حتى حـــذف بعضهم منه التاء، فقالوا : ( اسْطَاعُوا ) .

وحذف بعضهم منه الطاء، فقال : ( اسْتَاعَ، يَسْتِسيعُ )، بمعنى : ( اسْتَطَاعَ، يَسْتِسيعُ )، بمعنى : ( اسْتَطَاعَ، يَسْتَطِيعُ )، وهي لغة مشهورة .

وقرأ حمزة وحده : ( فَمَا اسْـطَّاعُوا ) بتشديد الطاء <sup>(٣)</sup>، وهي قراءة ضعيفة الوحه . قال أبو على <sup>(٤)</sup> : هي غير جائزة .

وقرأ الأعمش: ( فَمَا اسْــتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُواكُ ( ) بِالتَّاعِ لِلوضعين )).

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ مَنْ أَمْرِى ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
 تُسطع عَّلَيْهِ صَبْرًا ﴾ (١).

قال ابن عطية (٧) : (( وقرأت فرقة : ( تَسْتَطِعْ )، وقرأ الجمهور :

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٩٧

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٠/١٠، ٤٥٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٤٠١، والتبصرة : ص ٥٨٢، والنشر : ٢٣٧/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة : ٥/١٧٨

<sup>(</sup>٥) ينظر: تفسير القرطبي: ١٦٥/١١، والبحر المحيط: ١٦٥/٦

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: ٨٢

<sup>(</sup>V) المحرر الوجيز : ١٠/١٠ ٤

(تَسْطِعْ)(١)

قال أبو حاتم : كذا نقرأ نتبع المصحف )) .

\*\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة حذف التاء، أو الطاء، ف : (اسْتَطَاعَ)، إلا أنه أشار إلى قراءة حمزة : (اسْطَاعُوا)، التي لا يحدث فيها حذف التاء، بل تُدْغَم في الطاء، وقد أفضى هذا الإدغام إلى التقاء الساكنين، على غير حده عند أكثر النحاة (٢٠)؛ ولذلك ذكر ابن عطية : أن القراءة ضعيفة الوجه، كما نقل استضعاف القراءة عن أبي على . وهذان القولان يتبعان منهج جمهور أهل البصرة الذين يرون أن التقاء الساكنين، لا

وهذان القولان يتبعان منهج جمهور أهل البصرة الذين يرون أن التقاء الساكنين، لا يجوز إلا تحت قيود معينة، وقد مضى تفصيله فى : ( إدغام المتماثلين ) (٣) .

أما مذهب يونس، والكوفيين، ومذهب القراء، وبعض اللغويين، فإنهم يجيزون التقاء الساكنين من غير قيد، أو شرط <sup>(3)</sup>، وهذا المذهب الأخير ، الذى يجيز التقاء الساكنين ، أولى بالقبول؛ لورود أمثلة مماثلة للقراءة عن العرب، كما أن هناك قراءات كثيرة التقسى فيها ساكنان على غير حده عند النحاة، ومن ذلك : قراءة أبوعمرو، ونافع في - غير رواية ورش -، وعاصم في رواية أبي بكر: (نِعْمًا هِيَ)<sup>(٥)</sup>، ونافع : (مَحْيَلَىُ ) <sup>(٢)</sup>، وقراءة أبي عمرو : (وَجَعَلَ الشَّمْس سِّرًاجًا)، بإدغام السين في السين (٧).

وورود التقاء الساكنين في القراءة يدل على جوازه؛ لأن القراءة ليست محالا للضرورة.

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير القرطبي: ٣٩/١١.

<sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ۳۱۲/۳، وتهذيب اللغة : ( ط و ع )، ومعانى القراءات : ۱۲۷/۲، والحجة لأبي على / ۱۷۸/۵، والكشف : ۸۰/۲، وإبراز المعانى : ۳۵۳/۳، ۳۵۶

<sup>(</sup>T) ينظر: ص 77 في هذه الرسالي.

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ١٨/١، ٤٣٨، ٢٥٩/٢، والإنصاف : ٢٥٠/٦، ١٥٠، والإيضاح في شــرح المفصل : ٤٧٨/١، والنشر : ١٧٧/٢، ونحو القراء الكوفيين : ص ٣٦

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القراءات السبع: ١٠١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ص ٢٧٤، ٣٤٧، والتيسير: ص ٩٠، والنشر: ١٣٢/٢، ١٣٣

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإدغام الكبير: ص ٦٦، والإقناع: ٢١٥/١

# وعن قراءة حمزة : (اسْطَّاعُوا)، يقول الإمام الشاطبي (١) : \*وطَاءَ (فَمَا اسْطَاعُوا) لِحَمْزَةَ شَدَّدُوا \*

٣- عدم اتخاذ موقف واضح من قِسبَل أبي على وابن عطية حول التقاء الساكنين؟ لأن أبا على ذكر في قراءة نافع: (لا تَعْدُوا) (٢)، بإدغام التاء في الدال، مسع سكون العين قبلها، فأصله: (تَعْسَتَدُوا)، فأدى الإدغام إلى التقاء الساكنين، على غير حده عند النحاة ، ومع ذلك فقد دافع أبو على عن هذه القراءة دفاعا شديدا، مدللا على جواز التقاء الساكنين في السعة (٣).

كما أشار أبو على - أيضا - إلى جـواز التقاء الساكنين في قراءة نافع: ( يَخْصِمُون ) ، فأحلها : ( يَخْصَمُون ) ، فأدى إدغام التاء في الصاد إلى تلاقى الساكنين، فقال أبو على (٥٠ - ردا على الذين مَالُوا (٢٠ ) : ليس في طاقة أحد أن ينطق بالساكنين - : (( ومن قرأ : ( يَحْصَمُونَ ) ، جمع بين الساكنين : الخاء، والحصرف المدغم، ومن زعم أن ذلك ليس في طاقة اللسان العادّي ما يُعْلَمُ فسادُهُ بغير استدلال )).

فبهذا علل ابن عطية قراءة نافع ( يَخْصِمُونَ )، فقال (٧): (( وقرأ نصافع، وأبو عمرو - أيضا-: ( يَخْصِمُونَ )، بفتح الياء، وسكون الخاء، وشد الصاد المكسورة.

وفى هذه القراءة جمع بين الساكنين، ولكنه ليس بجمع محض، وجهها أبو على الله وأصلها : ( يَخْــتَصِمُون )، حُذِفت حركة التاء، دون نقل، ثم أُدْغِمَت في الصاد )) .

<sup>(</sup>١) حرز الأماني : ٦٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ١٩٠/٣، والنشر : ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لأبي على : ١٩٠/٣-١٩٣٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٢/٦، وهي في قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَخِصِيَّمُونَ ﴾ [يس:٤٩]

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) مثل الزجاج في : معاني القرآن وإعرابه : ١/٩٥، و النحاس في : إعراب القرآن : ١/٩٥٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٣٧/٠٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة لأبي على : ٦/٦

وقال الأزهرى (١): ((ومن قرأ (يَخْصِمُّونَ)، بسكون الخاء، وتشديد الصاد، فهو شاذ؛ لأن فيه جَمَّقًا بين ساكنين، وهو مع شذوذه لغة لا ننكرها، والأصل فيه: (يَخْستَصِمُون)، أيضا)).

وهذه مُلِقُوال، والمواقف حول قراءة نافع: ( يَــخْــصِّمُونَ )، تعضد قراءة حمزة فى : ( اسْــطَّاعُوا )؛ لأن العلة واحدة بين القراءتين، فقد أدى الإدغام فى كل منهما إلى التقاء الساكنين على غير حده عند النحاة .

٤- مما يقوى قراءة حمزة -: ( فَمَا اسْطَاعُوا ) - جانبها الصوتى : فأصل قراءته : ( اسْتَطَاعُوا )، حيث اقترنت التاء بالطاء، وهما متجانسان؛ لأنهما متحدان فى المخرج (٢)، ومتصفان بالشدة، مع امتياز الطاء بالاستعلاء، والقوة، والإطباق (٣) .

فقد أدى ذلك إلى إدغام التاء في الطاء؛ لشدة التجانس بينهما، فبذلك تتحول التاء الله الطاء، مما يعطى الكلمة : ( اسْطًاعُوا ) قوة، ورصانة صوتية (١٠) .

وأما قراءة الجمهور: (اسْطَاعُوا)، فقد وجهها ابن عطية – نقلا عن بعضهم -: بأنها جاءَ**ن على** حذف التاء من كلمة: (اسْتَطَاعَ).

## والعلة الصوتية وراء ذلك:

أنه اجتمع صوتان متجانسان، وهما: التاء والطاء، فمخرجهما من طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا (٥)، مع اتصافهما بالشدة (٢)، ويعدهما المحدثون من الأصوات الأسنانية اللثوية (٧).

وهذا الاتحاد في المخرج، وفي بعض الصفات : أفضى إلى استشقالهم، وكراهيتهم الجمع بينهما - مع كثرتما في كلامهم - ولم يميلوا إلى الإدغام، كما في قراءة حمزة، وهم

<sup>(</sup>١) علل القراءات : ٢/٢٦٥

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب: ١٠/١، واللغة العربية: مبناها ومعناهــــا: ص ٧٩، والأصوات العربية: ص ٩٩، ١٠١، ٢٠١، والدراسات الصوتية عند عجلماء العربية: ص ٩٩

<sup>(</sup>٣) ينظر :الكتاب : ٤٣٤/٤-٤٣٤، والإيضاح في شرح المفصل : ٢/٢٨٤، ومناهج البحث في اللغمسة : ص ١٠٢، ١٠٢، وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ١٠٢، ١٠٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف: ٨٠/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١، وأسرار العربية : ٢٠٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، وسر صناعة الإعراب : ١١/١، والإيضاح في شرح المفصل : ٢٨٦/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص ١٢٢، ١٢٣، وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ص ١٠١، ١٠٢

مع ذلك يريدون التخفيف، فمالوا – لذلك – إلى حذف التاء من: (اسْتَطَاع) – كما حُذِفَت اللام فن: (ظَلِلْتُ) – وإبقاء الطاء (١)؛ لأنها تتصف بصفات القوة، والاستعلاء، والإطباق، والجهر – عند القدامي – (٢)، ففي إبقائها في: (اسْلَطَاع)، إبقاء للكلمة على قوتما، ورصانتها، مع الخفة على اللسان، التي أزيلت من أجلها التاء. وهناك لهجة أخرى في: (اسْتَطَاع)، وهي : (اسْتَاع)، بحذف الطاء، والعلة في ذلك :

أنه اجتمع الصوتان المتحدان في المخرج، وهما: التاء والطاء، فكرهوا اجتماعهما في كلمة واحدة، ولم يميلوا إلى إدغامهما، وكانوا مع ذلك يريدون التخفيف من ثقل تلاقى المتجانسين، فمالوا - بذلك - إلى إسقاط الطاء، فأصبحت الكلمة: (اسْتَاعُ)، ففى ذلك خفة على اللسان، وانسجام بين الأصوات كالسين، والتاء (٣)، فكلاهما متسم بالاستفالة، والانفتاح، والهمس، فكان في ذلك مشاكلة، وانسجام بينهما (٤)، فيكون ما بعد السين صوت مماثل لها في بعض السمات الصوتية .

وهذه الظاهرة-وإن ذكرها العلماء-فإلهم لم يجيزوها قراءة (٥).

# رابعا: حذف إحدى التاءين في أول المضارع:

١- عند قوله تعالى : ﴿ تَظَلُّهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلَّإِنُّم وَٱلَّعُدُّونِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، والتبصرة والتذكرة : ٩٣٠/٢، والأصوات اللغوية :ص ٦٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٢١/١، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣١٢/٣، والخصائص : ٢٦٠/١، وقمذيب اللغة : ٣١٤/٣، والمحكم : ٢٢٦/٢، والصحاح، واللسان، والتاج : ( ط و ع )

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤/٤٣٤، ٤٣٦، ٤٨٣، والمحكم : ٢٢٦/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣١٢/٣، وتمذيب اللغة : ٣٠٤/٣

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٨٥

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup>(( وقرأ حمزة، وعاصم، والكســائى : ( تَظَــاهَرُونَ )، بتخفيــف الظاء<sup>(۲)</sup>، وهذا على حذف التاء الثانية، من : ( تَــتَظَاهَرُونَ ) .

وقرأ بقية السبعة : ( تَظَّاهَرُونَ ) (٣)، بشد الظاء على إدغام التاء في الظاء )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ يَوْمَا لِي نَوْمَا لِي نَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ

لَوْ تُسَوَّى لِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ (1)

قال ابن عطية (°): (( وقرأ نافع، وابن عامر - : ( تُسَّوَّى )-(٦) بتشديد السيين، والواو، على إدغام التاء الثانية من : ( تَستَسَوَّى ) .

وقرأ حمزة، والكسائى : ( تُسَوَّى ) (<sup>۷)</sup>، بتخفيف السين، وتشديد الواو، على حذف التاء الثانية المذكورة، وهما بمعنى واحد )) .

٣- وعند قول عند الله : ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا وَرُعَن كَهُ فِهِ مَدْذَاتَ ٱلْيَمِين ﴾ ( ) .

قال ابن عطیة (<sup>۹)</sup> : (( وقرأ ابن کثیر، ونافع، وأبو عمرو : ( تَّــــزَّاوَرُ )، بتشـــدید الزای، وإدغام التاء (۱۰۰ .

<sup>(</sup>١) المحرر الوحيز : ٢٨٢/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ١٦٣، والنشر : ١٦٤/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: ٢٤

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٢٢/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٢٣٤، والنشر : ١٨٨/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف : ١٧

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ١٠/٣٧٥

<sup>(</sup>١٠) ينظر : التيسير : ص ١١٦، وشرح طيبة النشر : ص ٢٦٦، ٢٦٧، والإتحاف :٢١١/٢

وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي : ( تَزَاوَرُ )، بتخفيفها، بتقديــــر : ( تَــــتَزَاوَرُ )، فُحُذِفت إحدى التاءين (١) .

وقرأ ابن عامر، وابن أبي إسحاق، وقتادة : ( تَرْوَارٌ ) (1)، في وزن تَحْمَرُ )) .

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ فَأَنتَ لَهُ و تَصَدَّد عِلْ اللهِ اللَّهِ عَالَى : ﴿ فَأَنتَ لَهُ و تَصَدَّد عِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ اللّ

قال ابن عطية <sup>(٤)</sup>: (( وقرأ ابن كثير، ونافع، : ( تَصَّدَّى )، بشد الصاد، على إدغام التاء <sup>(٥)</sup>. وقرأ الباقون، والأعرج، والحسن، وأبو رجاء، وقتــــادة، وعيســـى، والأعمــش : ( تَصَدَّى )<sup>(٢)</sup>، بتخفيف الصاد، على حذف التاء )) .

٥- وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّبِقَرَ تَشَلِّبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴾ (٧٠ .

قال ابن عطية (٨): (( وقرأ السبعة: ( تَشَابَهُ )، فعل ماض.

وقرأ الحسن : ( تَشَّابَهُ )، وأصله : تَــتَشَابهُ – وهي قراءة يجيي بن يعمر – فأدغم (٩)، وقرأ – أيضا – : ( تَشَابَهُ )، بتخفيف الشين على حذف التاء الثانية .

وقرأ ابن مسعود : ( يَشَّابَه ) بالياء، وإدغام التاء (١٠) )) .

\*\*\*

وهنا يشير ابن عطية إلى ظاهرة إدغام التاء في الظاء، والسين، والصاد، والزاي، وقد

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٣٨٨، والإتحاف : ٢١١/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) سورة عبس : ٣

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٦**/ ٢٤**٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٦٧٢، والتيسير : ص ١٧٨، والإتحاف : ٩٩/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٧٠

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٢٥٨/١

<sup>(</sup>٩) ينظر: الإملاء: ١/٣٤

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المصدر السابق نفسه .

تقدم ذلك في المبحث : ( الإدغام ) (١)، كما أشار إلى ظاهرة حذف التاء في الأمثلة الماضية، ومماثلها (٢)، وقد رجح ابن عطية أن المحذوفة هي : التاء الثانية، وهو ترجيح لذهب سيبويه؛ وذلك لأن في المسألة ثلاثة مذاهب :

١- مذهب سيبويه - ومن سار على نهجه - وهو: أن المحذوفة: التاء الثانية؛ لأنها هـى التى خففت بالإدغام، خُففت هاهنا بالحذف، كما خُففت هناك بالإدغام (٣)، ولأن الأولى جـاءت لمعـنى، فلو حُذفت لم يكن هناك شيء يدل على ذلك المعنى (٤)، ولأن الحثقل إنما نشأ من الثانية (٥).

٧- مذهب الكوفيين - ومن سار على نمجم - وهو: أن المحذوفة: هى التاء الأولى؛ لأنها السيق زيدت على تاء تفعل، أو تفاعل، فهى طارئة، وإن كانت علامة للمضارعة، وجاءت للدلالة على معنى، فإنما هى مزيدة، فهى -بذلك - أولى بالحذف من الأصلية؛ لأن الأصلية أقوى من الزائدة (٢).

٣- وهــناك مذهب ثالث يُجوز الأمرين، أى : حذف تاء المضارعة، أو حذف تاء تفعل أو تفاعل (٧) .

#### التعقيب:

يبدو أن مذهب سيبويه – ومن سار على نهجه – أقرب إلى الصواب؛ وذلك للأسباب التالية :

١- أن اجـــتماع المثلين أمر مستـــثقل لدى العرب، ولابد من النـــزوع إلى الحفة، بالإدغـــام، أو بـــالحذف، وقـــد حـــدث كلاهمــا في: (تَــتَظَاهَرُون، وتَــتَظَاهَرَا، وتَــتَسَوَّى، وتَــتَسَوَّى،
 وتَـــتَسَاقَط، وتَـــتَزَاوُر، وتَـــتَصَدَّى).

<sup>(</sup>١) ينظر: ص ٣٦٣-٣٧٢ في هذه الرسالة

<sup>(</sup>۲) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٨٥٦، ٢/٧٦، ٢١/١٦، ٢١/٠٢، ١٩٥/١٥ ،١٩٥/١٥، ١١/١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٧٦/٤، وشرح المفصل : ١٥٢/١٠، وشرح الشافية : ٣٠ ٢٩٠/

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٢/٥٣١، والإنصاف : ٦٤٨/٢، والإملاء : ٤٨/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : والإملاء: ١/٨٤، وشرح الشافية : ٣٩٠/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإنصاف : ٢٤٨/٢، والكشف : ٢٥١/١، وشرح الشافية : ٣٠.٢٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الشافية : ٢٩٠/٣

فقد حدث التخفيف- هنا - بإدغام التاء الثانية في الظاء، فقـــالوا: (تَظَّـاهَرُون، وَقَ الصـاد في: وَتَظَّاهَرَا)، وفي السين في: (تُسَّوَّى)، وفي الـــزاى في: (تَــزَّاوَر، وفي الصـاد في: (تَصَّدَّى).

وهذا التحفيف كان بإدغام التاء الثانية في تلك الحروف، فإذا جاز ذلك في التاء الثانية مع أصالتها، وزيادة تاء المضارعة، لم يمنع مانع من حذفها هاهنا؛ طلبا للخفة -كما ورد في الأمثلة الماضية- إذ الهدف في الإدغام هو الهدف في الحذف.

٢- أن الثانية أولى بالحذف؛ لأنها وإن كانت أصلية إلا أن الثقل، والتكرير حاصل ها<sup>(۱)</sup>، فإنها لو لم تكن موجودة في مثل: ( تَفَعَّل، وَتَفَاعَل )، لم يقع ثقل بزيادة التاء الدالة على المضارعة .

ومما يقوى أحقية الثانية للحذف، ألها لا تدل على معنى، وإن حذفت دلـــت بقيــة الكلمة عليها (٢)، والتاء الدالة على المضارعة، جاءت لمعنى، فلو حذفت ذهبـــت تلــك الدلالة، وفي ذلك إححاف بمعنى المضارعة التي زيدت من أجلها التاء .

## أما التفسير الصوتى لظاهرة حذف التاء، فهو:

أن تاء المضارع زيدت على تاء: ( تَفَعَّل، و تَفَاعُل)، فأصبحت: ( تَستَفَاعُل و تَستَفَاعُل ، فأصبحت: ( تَستَفَاعُل و تَستَفَعَل ، كما في: ( تَستَظَاهَرُون، وتَستَساعَلُون، وتَستَصدَّقُوا، وتَستَسوَّى وتَستَصدَّى )، وغير ذلك، فكان اجتماع تاءين مع حروف مقاربة لهما: ثقلل على اللسان، فقرب الظاء من التاء في المحرج، إذ تخرجان من طرف اللسان، مع احتلاف في الموضع (٣).

وقرب الصاد، والسين، والزاى، من التاء في المخرج - أيضا - فالتاء من طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، وهذه الحروف من طرف اللسان، وفويق الثنايا السفلي عند القدامي (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر :الكشف : ٢٥٠/١، والإملاء : ١/٨٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ١٣٥/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/١، وأسرار العربية : ص ٢٠٨، ٢٠٩، والتشــر : (٣) ينظر : الكتاب : ص ٢٧٩، والنشــر : (٣) ينظر : الله : ص ٢٧٩، وكان ودراسات في فقه اللغة : ص ٢٧٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وأسرار العربية : ص ٢٠٨، ولطائف الإشارات : ١٩٣/١

أما عند بعض المحدثين فإن التاء، والطاء، والدال، والضاد، والزاى، والصاد، والسين، تسمى بالأصوات الأسنانية اللثوية، وما ذلك إلا لشدة القرب بينها (١).

وقرب الشين من التاء يعود إلى بعض السمات الصوتية القوية، التي تتسم بها الشين، وتكمن في وصف الشين بالاستظالة والتفشي (٢)، والصفير، وإن كانت أقل تصويتا من الحروف الأحرى كالصاد، والسين، والزاى (٢).

ويقال إن الشين تفشت وانتشرت في الفم حتى اتصلت بمخرج اللام  $(^{3})$ , أو الطاء $(^{7})$ , على اختلاف بين العلماء .

وهذا القرب الصوتى بين التاء ، وكل من الشين، والسين، والصاد، والزاى، والظاء، يسبب نوعا من الثقل، إذا احتمعت هذه الحروف مع تاءين فى كلمة واحدة، كما فى : (تَستَظَاهَرُون، وتَستَشَابَه، وتَستصدَّى، وتَستَسوَّى، وتَستَزَاور)، فكان لابد من التخفيف، وقد انستهج العرب فى ذلك نهجين :

الأول: بإدغام التاء الثانية في هذه الحروف؛ طلبا للحفة، كما مضيى تفصيله في: صبحث: ( الإدغام ) (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : اللغة العربية : معناها ومبناها : ص ٧٩، والمدخل إلى علم اللغة : ص ٤٥، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص ٣٨-٤١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤٤٨/٤، والدراسات الصوتية عند علماء العربية : ص (7)

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية :ص ٧٨، والمدخل إلى علم اللغة :ص ٦٧

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ١٢٥/١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : لطائف الإشارات : ٢٠٢/١، والنشر : ١٦٣/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: التمهيد: ص ١٠٧

<sup>(</sup>V) انظر: سبس ۱۲۳ -> کی مناه الرسالی

أو مع ظاءين،أو مع شينين، أو مع زايين، أو مع صادين، فكان الحذف أخف عليهم؛ إذ الكلام غير ملبس (١).

## خامسا : حذف إحدى النونين عند اجتماع نون الرفع مع نون الوقاية:

١ - عند قوله تعالى: ﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّ وَتِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلنِّ ﴾ ٢٠.

قال ابن عطية <sup>(۳)</sup>: (( وقرأت فرقة : ( أَتُــحَاجُّونَنِي )، بإظهار النونين، وهو أصل. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي : ( أَتُحَاجُّونِّي )، بإدغــــام النون الأولى في الثانية <sup>(٤)</sup>.

وقرأ نافع، وابن عامر : ( أَتُحَاجُّونِي )(٥)، بحذف النون الواحدة .

فقيل: هي الثانية، وقيل: هي الأولى، ويدل على ذلك ألها بقيت مكسورة .

قال أبو على الفارسى (٢): لا يجوز أن تحذف الأولى؛ لأنما للإعراب، وإنما حُذِف ت الثانية التي هي توطئة لياء المتكلم، كما حُذِفت في: (لَيْ تِي )، وفي قول الشاعر (٧): \* يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذًا فَلَيْنِي \*

وكسرت بعد ذلك الأولى الباقية؛ لمحاورتما للياء )) .

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٧٦/٤، ٤٧٧، ومعاني القرآن وإعرابه : ٢/٦، والكشف : ٢٥٠/١، ٢٥١، ٣٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ٨٠

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٩٤/٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة: ص ٢٦١، والنشر: ١٩٥/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر :المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة: ٣٣٣/٣، ٣٣٤

<sup>(</sup>٧) عجز من الوافر، لعمرو بن معديكرب ، وصدره : \* تَرَاهُ كَالنَّعَام يُعَلُ مِسْكًا \*

وهو في : الكتاب : ٥٢٠/٣، والخزانة : ١٠٥/٤،

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ (١).

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup>: (( وقرأ ابن محيصن : ( يُعْجِزُونِ ) بكسر النون<sup>(۲)</sup>، ومنحاهــــــا : (يَعْجِزُونِ )، بإلحاق الضمير .

قال الزجاج (<sup>ئ)</sup>: الاختيار فتح النون، ويجوز كسرها على أن المعىن : ( إلهـــم لا يُعْجزُوني )، وتحذف النون الأولى؛ لاجتماع النونين، كما قال الشاعر :

تَرَاهُ كَالنَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا \* يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذًا فَلَيْنِي

قال القاضى أبو محمد: البيت لعمرو بن معدى كرب، وقال أبو الحسن الأخفش في قول تميم بن نويرة (°):

وَلَقَدْ عَلِمْتُ - وَلاَ مَحَالَةً- أَنْنِي \* لِلْحَادِثَاتِ فَهَلْ تَرَيْنِي أَجْزَعُ هَذَا يَجُوزَ عَلَى الاضطرار .

فقال قوم : حذف النون الأولى، وحذفها لا يجوز؛ لأنما موضع الإعراب .

وقال أبو العباس المبرد: أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية، وهكذا كان يقول في بيت عمرو بن معدى كرب )) .

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٧): (( وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٥٩

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۸/۸۹، ۹۹

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٢/٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) هو : متمم بن نويرة من ثعلبة بن يربوع، صحابي جليل، من أشهر قصائده مرثيته لأخيه مالكا، توفى نحــو : ٣٠هــــ . انظر : الشعر والشعراء : ص ١٩٦-١٩٨، والأعلام : ٢٧٤/٥

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر : ٥٤

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٣٦/١٠

( تُبَشِّرُونَ )، بفتح النون التي هي علامة الرفع، والفعل على هذه القراءة غير معدى .

وقرأ الحسن البصرى : ( تُبَشّشرُونّي )، بنون مشددة، وياء .

وقرأ ابن كثير: بشد النون دون ياء [أى: تُبَشِّرُونٌ] (١).

وهذه القراءة أُدْغِمَت فيها نون العلامة في النون التي هي للمتكلم، موطئة للياء .

وقرأ نافع: (تُبَشِّرُون ) بكسر النون (٢).

وغلط أبو حاتم نافعا في هذه القراءة، وقال : إن شاهد الشعر في هذا اضطرار .

قال القاضى أبو محمد : وهذا حمل منه، وتقدير هذه القراءة : أنه حُذِفَت النون التي للمتكلم، وكسرت النون التي هي علامة الرفع بحسب الياء، ثم حُذِفَت الياء؛ لدلالة الكسرة عليها، ونحو هذا قول الشاعر أنشده سيبويه (٣) :

تَرَاهُ كَالنَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا \* يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذًا فَلَيْنِي وَمنه قول الآخر (٤):

أَبِالْمَوْتِ الَّذِي لاَ بُدَّ أَنِّى \* مُلاَق، - لاَ أَبَاكٍ - تُخَوِّفِينِي وَمن حذف هذه النون قول الشاعر (٥):

قَدْنِي مِن نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ قَدِى )) .

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد ألمح إلى مذاهب العرب عند اجتماع نون الوقاية مع نون الرفع ،وهذه المذاهب تُلخص فيما يلى :

١- إظهار النونين كقولهم: ( هُمْ يَضْرِبُونَنِي، يَأْمُرُونَنِي، يُهَاجِمُونَنِي )
 ٢- إدغام النون الأولى في الثانية، نحو: ( هُمْ يَضْرِبُونِي، يَأْمُرُونِي، يَقْـــتُلُونِي ) .

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٣٦٧، والنشر : ٢٢٦/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٣ ٢٠٥٥

<sup>(</sup>٤) من الوافر، وهو بلا نسبة، في : الكامل : ٢١٨/٣، ١٤٢/٢، والمقتضب : ٣٧٥/٤، واللسان : (أب ى) والخزانة : ١٠٥/٤، والدرر : ١٢٥/١

<sup>(</sup>٥) من الرجز، وهو بلا نسبة في الحجة لأبي على : ٣٣٤/٣، والخزانة : ٥٨٢/٥

٣-حذف إحدى النونين، نحو: (هُمْ يَضْرِبُونِي، ويَأْمُرُونِي، ويَقْتُلُونِي).
 هذه المذاهب كلها قد وردت عن العرب، كما وردت في القراءات القرآنيـة (١)،
 وحسب ما أشار إليها ابن عطية في الأمثلة الماضية ومماثلها (٢).

مذاهب النحاة، واللغويين في المحذوف من النونين:

اختلف النحاة، واللغويون في المحذوف من النونين، إلى مذهبين:

المذهب الأول: ذهب سيبوبه، والفراء - ومن سار على نهجهما-: إلى أن المخذوف من النونين هي: النون الأولى، التي جاءت علامة للإعراب (٢).

يقول سيبويه (<sup>1)</sup>: (( وإذا كان فعل الجميع مرفوعا، ثم أدخلت فيه النون الخفيفة، أو الثقيلة، حذفت نون الرفع، وذلك قولك: ( لَتَفْعَلُنَّ ذَاكَ، لَتَذْهَبُنَّ )؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاث نونات، فحذفوها استثقالا.

تقول: ( هَلْ تَفْعَلُنَّ ذَاكَ )، تحذف نون الرفع؛ لأنك ضاعفت النون، وهم يستثقلون التضعيف، فحذفوها؛ إذ كانت تحذف، وهم فى ذا الموضع أشد استشقالا للنونات، وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا .

بلغنا أن بعض القراء قرأ : ( أَتُحَاجُّونِي)، وكان يقرأ : ( فَبِمَ تُبَشِّرُونِ )، وهي قــراءة أهل المدينة؛ وذلك لأنهم استـــــثقلوا التضعيف .

وقال عمرو بن معد يكرب:

تَرَاهُ كَالنَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا :. يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي

يريد: فلينني )) .

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن وإعرابه: ٢١٦/١، السبعة : ص ٤٨٢، ٣٦٥، وتوضيح المقاصد : ١٥٤/١، وإبــراز المعانى : ٢٧٢/٣، والنشر : ٢٧٢/٢، والهمع : ١٧٧/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر الوجيز: ٩/١٧٦، ١٧٧١، ١٠١/١٤، ٢٦/١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣/٥١٥، ٥٢٠، ومعانى القرآن للفراء: ٩٠/٢، والتبصرة والتذكرة: ٢٨/١، عبــــث الوليد: ص ٤٩٧، وشرح التسهيل: ١٠/١، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ص ٢٢٨-٢٣٠، والدر المصون: ٥/٦١-١١، والهمع: ١٧٧/١، ١٧٧١

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣/١٥، ٢٠٥

فمذهب سيبويه هاهنا واضح، وهو أنه يرى أن المحذوفة هي نون الرفع في : (أَتُحَـــاجُّونِي)، و: (تُبَشِّرُونِ)، كما أن المحذوفة هي النون الأولى في : ( فَلَيْنَنِي )، وهي : نون الإناث .

واستشهد بعض أنصار سيبويه بعدة أدلة، أسوقها فيما يلي :

١- أن نون الوقاية جاءت صونا، ووقاية للفعل من الكسر، فيجب إبقاؤها؛ تبعا لغرض مجيئها في الكلام (١).

٢ - وأن نون الرفع حُذِفَت للجازم والناصب، فكذلك هاهنا حملا على حالتها فى الجزم والنصب<sup>(۲)</sup>.

٣- وأن نون الرفع جاء حذفها من غير التقاء بمماثل، وذلك في قول الشاعر (٣):

# أَبَــيْتُ أَسْــرِى وَتَبِيتِى تَدْلُكِى وَجْهَكِ بِالْعَنْــبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِى

ووجهه: (تَبِيتِينَ، وَتَدْلُكِينَ)، وقد حذف هاهنا من غير ملاقاة مثل (<sup>1)</sup>، في حين يرى أنصار الأخفش أن: حذف نون الرفع في البيت من الضرورات الشعرية، فلا يمكن الاعتماد على ذلك (<sup>0)</sup>.

٤ - واستشهدوا بورود حذف نون الرفع مع نون أخرى، غير نون الوقاية، وذلك في قول الشاعر (٥٠):
 كُلُّ لَهُ نَيَّةٌ فِي بُغْضِ صَاحِبِهِ \* بِنغْمَةِ اللَّهِ نَقْلِيكُمْ وَتَقْلُونَا

أى : تَقُلُونَنَا، فحذف نون الرفع؛ لأن نون (نا) بعض الضمير لا يجوز حذفها هاهنا(٧).

٥- واستشهدوا بورود حذف نون الرفيع في النيسشر- والنيسشر ليسس بابيا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح التسهيل: ١٤٠/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: عبث الوليد: ص ٤٩٧

<sup>(</sup>٣) من الرجز، وهو بلا نسبة في : الخصائص : ١٨٨/١، وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ص ٢٣٠، والهمع : ١٧٦/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الدر المصون :٥١٧/٥، والهمع : ١٧٦/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الخصائص : ٣٨٨/١، والدرر : ١/٢٧

<sup>(</sup>٦) من البسيط، وهو بلا نسبة في : الإملاء : ٢٤٩/١، والدر المصون : ١٨/٥،

<sup>(</sup>٧) ينظر: الدر المصون: ٥/٨١

للضرورات - وذلك في قول النبي ( ﷺ) : (( وَالَّذِي نَفْسِيَ بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُـــوا الْجَـــنَّةِ خَــتَّى تُحَابُّوا )) (١)

و ( لا ) هذه الداخلة على الفعلين ( تَدْخُلُوا، وَتُؤْمِنُوا ) نافية، وليست ناهيـــة؛ لأن ذلك سيؤدى إلى فساد المعنى، وإذا تُبت حذفها من غير ملاقاة مثل، فلأن تحـــذف مـع ملاقاة مثل من باب أولى (٢) .

وأما المذهب الثانى فهو: مذهب الأخفش، والمبرد، وأبو على، وابسن حسى، وأكثر المتأخرين، حيث ذهبوا إلى: أن المحذوفة هى: نون الوقاية، لا نون الرفع؛ لأنها تدل على الإعراب، وأن الأولى بالحذف نون الوقاية؛ لأنها زائدة لغير معنى، بل لتقى الفعل من الكسر، ويحصل ذلك بحذفها، وكسر نون الرفع (٢)، واستدلوا على إثبات هذا المذهب بعدة أدلة، منها:

١- أنه سُمِع حذف نون الوقاية في غير هذا الموضع فقالوا: (لَــيْـــتِى في: لَــيْـــتنــي )<sup>(٧)</sup>، وقال الشاعر<sup>(٨)</sup>:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في : ( الأدب ) : ٣٧٨/٥، وابن ماجه في : ( المقدمة ) : ٢٦/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدر المصون: ٥/١٧، والهمع: ١٧٦/١

<sup>(</sup>٣) من سورة الأنعام : ١٠٩، والتمثيل للقراءة .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٧ ، والتمثيل للعراءة ،

<sup>(</sup>٥) ينظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ٢٢٨، والدر المصون : ١٧/٥، والهمع : ١٧٧٨، والأشباه والنظائر : ٢/١١

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢/٢٤، ٤٤٤، وإعراب القرآن : ١٩٧/٢، والحجة لأبي على : ٣٣٣٣، و٣٣ ، وسر صناعة الإعراب : ٤٧/٢، ومشكل إعراب القرآن : ٢٥٩/١، ٤١٤، ٤١٥، وإبراز المعانى : ٣٣٨، والمغنى : ص ٨٠٨، وارتشاف الضرب : ٩٢٦/٢، والإتحاف : ١٧٧/٢، والخزانة : ١٠٥/٤،

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٣٣/٣، وشرح المفصل : ١٢٤،١٢٣، ١٢٤

<sup>(</sup>٨) من الوافر، وهو لزيد الخيل، من الصحابة، قيل: سماه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) زيد الخير، في : الضرائــر

كَمُنْسَيَةِ جَابِرِ إِذْ قَالَ لَيْسِيِّي :. أُصَادِفُهُ، وَأَفْقِدُ بَعْضَ مَالِي

٢- واستشهدوا ببيت من شواهد سيبويه، وهو قول الشاعر:

تَرَاهُ كَالنَّغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا \* يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذًا فَلَــيْــنِي

وقالوا: المحذوفة هي: نون الوقاية، لا نون النسوة؛ لكونما فاعل، والفاعل لا يحذف<sup>(۱)</sup> . ٣- واستشهدوا أيضا بقول الآخر<sup>(۱)</sup>:

أَبِالْمَوْتِ الَّذِي لاَبُدَّ أَنِّي \* مُلاَقِ - لاَ أَبَاكِ - تُخَوِّفِينِي .

فالأصل فى البيت : ( تُخَوِّفِ نَنِي )، فَحُذِفَت نون الوقاية، وبقيت نون الرفع، وكذلك الحال فى قراءة نافع : ( فَبَمَ تُبَشِّرُونِ )، فالأصل : ( تُبَشِّرُونَنِي )، فَحُذِفت نون الوقاية، وكسرت نون الرفع، ثم حذفت الياء اجتزاء بالكسرة (٣) .

وأما نون الرفع فلا يجوز حذفها إلا لجازم أو ناصب، وقد عُدِمَا هاهنا؛ فلذلك لا يجوز حذف نون الرفع (٤).

٤- قالوا: إنه إذا تردد المحلوف يين كونه أولا، وكونه ثانيا، فكونه ثانيا أولى وأجدر (٥٠).

#### التعقيب:

هناك بعض الماحوظات على هذه المسألة، وهي :

۱- أن حذف إحدى النونين من المسائل الشائكة، وربما هي التي حب دت بعض العلماء إلى تلحين من قرأ بها، أو إلى تغليطه، وتقبيحه (١).

اللغوية في الشعر الجاهلي : ص٢٣٧وبلا نسبة في : الحجة لأبي على : ٣٣٣/٣، وشرح للفصل : ١٢٣، ١٢٣،

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ۲۸۳/۱، والحجة لأبي على : ۳۳۳/۳، والنكت : ۹۶۲/۲، وشرح أبيات سيبويه : ص ۳۰۳، والمغنى :۸۰۸، والخزانة: ۳۷۲/۵، والدر اللغامع : ۲۸۳۸ و

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في : ص١٧٧٥

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للأخفش: ٣/١٤)، وإعراب القرآن: ١٩٧/١، والحجة لأبي على: ٣٣٤/٣، والبحر المحيط: ٥/٨٥)، والمغنى: ص ٨٠٨، والدرر: ٢/٣١، ٤٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٤٤٧/٢، والكشف: ٣٤٧/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : **الدري** : ١/٤٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : تأويل مشكل القرآن : ص ٦٣، وإعراب القرآن : ١٩٧/١، والكشف : ٢٣٧/١،

وهو أمر مرفوض من قِبَل ابن عطية وغيره (١)؛ لتقبل الأمة لروايتها، ولصحة ورودها عن العرب؛ إذ قيل: إنها جاءت موافقة للهجة غطفان (٢) ويقول الإمام الشاطبي (٣) عن حذف إحدى النونين أو إدغامها -:

# وَثُـقًلَ لِلْمَكِـيِّ نُونُ تُـبَشِّرُو \* نَ وَاكْسَرْهُ حِرْمِيًا وَمَا الْحَذْفُ أَوَّلاً

يخبر أن ابن كثير قرأ بتشديد نون : ( تُسبَشِّرُون )، فتعين للباقين التخفيف، ثم أشدر إلى كسر النون من : ( تُسبَشِّرُون ) لِلْحِرْمِيَسِيْن، وهما : ابن كثير ونافع، فتعين للبساقين الفتح، وكان ابن كثير يقرأ : ( تُسبَشِّرُون )، بكسر النون مع تشديدها، وكان نافع يقرأ : ( تُسبَشِّرُون )، بنتح النون مع تخفيفها والباقون : ( تُسبَشِّرُون )، بفتح النون مع تخفيفها (أ).

فقد اجتمعت في هذه الآية -: ﴿ فَكِمَ تُكَبَشِّرُ وَنَ ﴾ (٥) - القراءات الثلاثة المتقدمة، ورجح الشاطبي حذف نون الوقاية، لا نون الرفع ، وذلك في: ( وَمَا الْحَذْفُ أُولا ) أي ليس المحذوف نون الرفع (١)

٢- واكتفى بعض العلماء بسرد الخلاف حول المحذوفة من النونسين دون ترجيسح جانب على آخر (٧)، ربما كان ذلك منهم؛ لقوة دليل الفريقين، ولأن المسألة معضلة .

٣- يبدو لى أن موقف المبرد غير واضح فى هذه المسألة؛ لأن المصادر تنسب إليه أنه يقول بحذف نون الوقاية (^)، ولكن بالرجوع إلى المقتضب وحدت ما يلى :

أ- أنه تحدث عند سبب إلحاق نون الوقاية بالفعل، وعدم إلحاقها بالاسم (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣٦/١٠، وإبراز المعانى : ١٢٨/٣، والدر المصون : ١٩/٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٣٥/٣، وإبراز المعاني : ١٢٧/٣، والبحر المحيط : ١٦٩/٤، والدر للصون : ١٩/٥

<sup>(</sup>٣) حرز الأماني : ص ٦٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ : ص ٢٦٨، وتقريب المعاني : ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر : ٤٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : سراج القارئ : ص ٢٦٨، وتقريب المعاني : ص ٣٠٣

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإملاء: ٢٤٩/١، ٢٢٣/١، وشرح المقدمة الجزولية: ٦٤٣/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحرر الوجيز : ٩٩/٨، والمغنى : ص ٨٠٨، والهمع : ١٧٧/١، والخزانة : ١٠٦/٤

<sup>(</sup>٩) ينظر: المراجع المحروم المحروم

ب- تحدث عند زيادة نون الوقاية فى الحروف، مثل : ( إِنَّنِي وَكَــــأَنَّنِي وَلَعَلَّنِـــــى )؛ وذلك لأن هذه الحروف مشبهة بالفعل(١) .

تَمَـنَّى مِزْيَدٌ زَيْـدًا فَـلاَقَى \* أَخَا ثِقَةٍ إِذَا اخْـتَلَفَ الْعَوَالِي كَمُنْـيَةٍ جَابِر إِذْ قَالَ لَـيْتِي \* أَصَادفُهُ، وَيَهْلِكُ جُلُّ مَـالِي ('')

فبهذا ترى أنه تحدث عن حذف نون الوقاية مع الحروف – وصلا وحذف ا - ؛ لأن الحروف مشبهة بالفعل، ولم يذكر هاهنا حكم نون الوقاية مع الفعل، مما يدل على أن موقفه غير واضح فيه، كما بدا لى .

د- أما حدیثه عن حذف نون الرفع، فكان ذلك فی ثنایا كلامه عما یطراً على الفعل من تغییر، إذا دخلتها نون التوكید، حیث قال (٥) - عن حذف نون الرفع لدى التقائها مع نون التوكید -: (( فإذا ثنیت،أو جمعت، أو حاطبت مؤنثا، فإن نظیر الفتح فی الواحد خذف النون، مما ذكرت لك، تقول للمرأة : (هَلْ تَضْرِبِنَّ زَیْدًا ؟، ولاَ تَضْرِبِنَ عَمْرًا، فتكون النون محذوفة، التي كانت فی : ( تَضْرِبِینَ )؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ( لَن تَضْرِبِي )، وكذلك : (لَن تَضْرِبَا، ولَن تَضْرُبُوا)، للاثنین والجماعة .

فحذف النون نظير الفتحة في الواحد )).

٤ - ويبدو لى أن هذه المسألة يصعب فيها ترجيح مذهب على آخر؛ لكسترة الشدو الجذب بين العلماء الكبار؛ ولأن ترجيح أى من المذهبين يؤدى إلى المحذور الآتى :

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٣/٢٠٢-٢٢

أ- ففي ترجيح مذهب سيبويه بحذف النون الأولى، يـــؤدى - في : ( تُبَشَّــرُونَنِي، وتُأُمُرُونَنِي ) - إلى حذف الفاعل في وتُحَاجُّونَنِي، وتَأْمُرُونَنِي ) - إلى حذف الفاعل في المركزي بما هو علامة للإعراب، كما يؤدى إلى حذف الفاعل في : ( فَلَيْنَنِي )، والفاعل لم يعهد حذفها في مثل هذا الموضع؛ ولذلك يرى بعـــض أنصــار سيبويه أن المحذوفة في : ( فَلَيْنَنِي )، هي : نون الوقاية، لا نون الإناث؛ لأهـــا فــاعل لا يحذف، وأن المحذوفة في : ( تَأْمُرُونِي )، ومماثله، هي : نون الرفع، التي هي علامة للإعراب (١) .

ب- وفى ترجيح مذهب الأخفش - بحذف نون الوقاية - يؤدى إلى إبطال عملها، وهو وقاية الفعل من الكسر، ثم إنه يؤدى إلى تغيير نون الرفع من الفتح إلى الكسر، و لم يعهد كسر نون الرفع، وإنما حقها الفتح، فالقول بحذف نون الوقاية يؤدى إلى حذف و تغيير .

وابن عطية يميل إلى هذا المذهب؛ حيث ذكر - في معرض رده على أبي حاتم الـــذى غلّط من قرأ بكسر النون - : بأن نون الوقاية، هي التي حُذِفَت، ثم كُسِرَت نون الرفــع، التي بقيت؛ لوقوع ياء المتكلم بعدها، ثم حُذِفت ياء المتكلم، وبقيت الكسرة دليلا عليها (٢) وعلى الرغم من ذلك، فإنني أعتقد أن مذهب سيبويه هو الأولى بالقبول، في هــــذه المسألة، ووجه قبوله ما يلى :

(١)- ذهاب جل العلماء - ومنهم بعض أ نصار الأخفش - إلى القول بأن حـــذف نون الوقاية في ( لَيْـــتِي ) ضرورة شعرية في قو له :

كَمُنِيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَــــْتِي \* أَصَادِفُهُ، وَأَفْقِدُ بَعْضَ مَالِي (٣).

وإذا كان حذف نون الوقاية خاصة بالشعر، فلا يمكن الاعتماد عليه كدليل.

(٢) - ورود حذف نون الرفع - إجماعا - لدى اجتماعها مع نوني التوكيد الثقيلة، والخفيفة، في مثل : (لَتَذْهَبُونَ، وَلَتَفْعَلِنَّ) (أناء)، فأصلهما : (لَتَذْهَبُونَ، لَتَفْعَلِينَ )، ثم دخلت نون التوكيد، فأصبحتا : (لَتَذْهَبُونَ فَنَ لَنَفْعَلِينَ )، فَحُذِفَت نون الرفع، فأصبحتا

<sup>(</sup>١) ينظر : عبث الوليد : ص ٤٩٨ ، ٤٩٨

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ١١٧ ٥ من حود ١ البحث

<sup>(</sup>٣) ينظر : المقتضب : ٢٠٥١، ٢٤٩/١، ٢٥٠، وشرح المقدمة الجزولية الكبير: ٦٤٢، ٦٤٢، وشــرح المفصــل : ١٥٦/١، ١٢٤، وتوضيح المقاصد : ١٥٦/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٩/٤، والمقتضب : ٢٠/٣-٢٢، وحاشية الصبان : ٢٢٢/٣، والأشباه والنظائر : ٢٥/١

: ( لَتَذْهُبُونَ ، وَلَــتَفْعَلِــينَ )، ثم حذفت واو الجماعة، وياء المحاطبة؛ لالتقاء الســاكنين، فصارتا : ( لَتَذْهَــبُنَ ، وَلَــتَفْعَلِــنَ )، فبقيت الضمة دليلا على الواو المحذوفة، والكســرة دليلا على الياء المحذوفة .

ورد - أيضا - على الذين يرون عدم حذف نون الإناث، في : ( فَلَيْنِي )؛ لكونهـا فاعل، والفاعل لا يحذف (<sup>٢)</sup>، فهذا رد عليهم : بحذف الواو في : ( لَتَذْهَبُـنَّ )، وحـذف ياء المخاطبة في: (لَـتَفْعَلِـنَّ )، وهما فاعلان في هذين المثالين .

وهناك أمر آخر هو: أنه إذا جاز حذف نون الرفع - بإجماع - لدى اجتماعها مسع نون التوكيد؛ استشقالا للجمع بين النونات  $(^{7})$ , لم يمنع مانع من حذفها لدى اجتماعها مع نون الوقاية؛ استشقالا للجمع بينها وبين نون الوقاية؛ لأن هدف الحذف مع نسون التوكيد، هو الهدف نفسه مع نون الوقاية .

(٣)- أن ادَّعاء حذف نون الوقاية من : ( تُبَشِّرُونِي، وتُحَـاجُّونِي، )، ومماثلهما، يؤدى إلى حذف أَنْحر إذا دحل عليهما ناصب، أو جاز م، نحو قولك : (لَمْ تُبَشِّـــرُونِي، ولأَنْ تُحَاجُّوني فِي هَذَا أَفْضَل ) .

فإذا قيل المحذوفة - قبل دخول الجاز م أو الناصب - هي : نون الوقاية، لاحتجنا بعد دخول الجازم، أو الناصب إلى حذف نون الرفع الباقية، فيؤدى ذلك إلى اختلال الكلمــة كلية؛ لأنك ستقول : ( تُبَشِّرُوى، و لأن تَضْرِبُوى )؛ ولذلك كان الأولى القول بحــذف الثانية ، التي هي نون الرفع؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى حذف آخر، فيه اختلال للكلمة (٤).

(٤)- ومما يقوى مذهب سيبويه - أيضا - موقف بعض أنصار الأخفـــش، تجـاه حذف نون الرفع خاصة ، وحذف ما كان علامة للإعراب عامة :

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٤٣٧١، والكشف : ٤٣٧/١، ومشكل إعراب القرآن : ٢٥٩/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : النكت : ٩٦٤/٢، وشرح أبيات سيبويه : ص ٣٠٣، ٣٠٤، والمغنى : ص ٨٠٨، والدرر : ٤٤/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : التبصرة والتذكرة : ١/٨٦، والأشباه والنظائر : ١/٥٥،

<sup>(</sup>٤) ينظر : الدر المصون : ١٧/٥، بتصرف .

فهذا أبو على يقول (١) : (( وزعموا أن المفضل أنشد :

تَذْكُرُونَا إِذْ نُقَاتِلُكُمْ \* إِذْ لاَ يَضُرُّ مُعْدِمًا عَدَمُه )) .

أعتقد أنه لولا شعوره بأن المحذوفة - هاهنا - هي نون الرفع، لم يقل ( وزعموا )؛ لأن نون ( نا ) - في : ( تَذْكُرُونَا ) - بعض الضمير، ولا يمكن حذفها دون الألف .

ومن قبيل ذلك ما قاله ابن جني (۲) : (( سألت أبا على ( رحمه الله ) عن قوله :

# أَبَيْتُ أَسْرِي تَبيتِي وَتَدْلُكِي

فخضنا فيه، واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من : ( تَبِيتِي )، كما حــذف الحركة للضرورة، في قوله :

# \* فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِب \*

وكذا وجهته معهم فقال لى : فكيف تصنع بقوله : ( تَدْلُكِي ) ؟ .

قلت: تجعله بدلا من: (تَبِيتِي)، أو حالا، فنحذف النون، كما حذفها مس الأول في الموضعين، فاطمأن الأمر على هذا )).

لو توقف أمرهما على أن حذف النون من : (تَبِــيتِــينَ ) ضرورة شــعرية، لكــان أهون، ولكن تنظيرهما بحذف حركة الإعراب، في قوله :

# \* فَالْيَوْمَ أَشْرَبُ غَيْرَ مُسْتَحْقِب \*

يقلب الأمر رأسا على عقب؛ لألهما يريان أن حذف حركة الإعسراب، لا يختسص بالضرورة الشعرية ، بل جائز في السعة (٢)، ومن أكبر أدلتهما على ذلك رواية سيبويه لهذا البيت، وغيره (٤)، مما جاءت فيه حركة الإعراب محذوفة، وقد مضى تفصيله في إسسكان حركة الإعراب (٥).

وهذه الأدلة السالفة تجعل مذهب سيبويه أمتن وأقوى في هذه المسألة .

<sup>(</sup>١) الحجة : ٣٢٥/٣

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ١/٣٨٨، ٣٨٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لأبي على : ٧٩/٢-٨٣، والمحتسب : ١٠٩/١، ١٠١، والخصائص : ٧٧٢/٢-٧٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٠٤، ٢٠٤

<sup>291-</sup>EMA 000

### أما التفسير الصوتى لهذه الظاهرة، فهو:

أنه اجتمع المثلان المتحركان في : ( يَضْرِبُونَنِي، وَيُحَاجُّونَنِي، ويُبَشِّـــرُونَنِي )، ومـــا يشابحها، فمال العرب إلى منجين، وهما : الإدغام، والحذف .

فأهل الحذف است ثقلوا اجتماع المثلين المتحركين، كما است ثقلوا التضعيف مصع كثرة الاستعمال، فكان لابد من الحذف، فمالوا إلى حذف إحدى النونين؛ طلبا للخفة، ونزوحا إلى السهولة، فكان النطق بنون واحدة متحركة أهون عليهم، من النطق بنون سين متحركتين، أو من النطق بنون مشددة مضعفة (١).

وقد نُسِبَت هذه الظاهرة إلى غطفان (٢)، وإلى قيس عيلان (٦)، وهما مـــن القبــائل البدوية المجاورة لطيىء (٤)، والبدو يميلون إلى السهولة والسرعة في الكلام، وهذا الحـــذف يتوافق مع طبيعتهم الكلامية (٥).

# سادسا : حذف النون من : (نُسنَجًى) :

١- عند قول عالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كَالْمُ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كَانَا الْمُسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كَانَا الْمُسُلُونَا فَنُجِي مَن تَشَاَّءُ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٧) : (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحمـــزة، والكسـائي :

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ۱۹/۳، ۲۰، ۲۰، ومعانى القرآن للأخفش : ۲۰، ۶۶، ۶۶، ومعانى القـــرآن للفــراء : ۲/۰۰، والكشف : ۲/۳۷، ومشكل إعراب القرآن : ۲/۹۰، واللهجات العربية في القرايات القرآنية : ص ۱۰۶

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة : ٣٣٥/٣، وإبراز المعاني : ١٢٧/٣، والبحر المحيط : ١٦٩/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر :نسب عدنان وقحطان : ص ١١

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٥٥٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٥٤

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف : ١١٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٩٥/٩

( فَــنُــنْحِي ) (١)، من : ( أَيْجِي ) .

وقرأ الحسن: ( فَــنُــنَجِّى )، النون الثانية مفتوحة، وهو من: ( نَــجَّى يُــنَــجِّى ).

فقالت فرقة : إنها كالأولى أُدْغِمَت النون الثانية في الجيم .

ومنع بعضهم أن يكون في هذا الموضع إدغام؛ لتنافر النون، والجيم في الصفات، لا في المخارج، قال : إنما حُذِفَت النون في الكتاب، لا في اللفظ .

وقد حُكِيت هذه القراءة عن الكسائي، ونافع .

وقرأ عاصم، وابن عامر : ( فَــــنُــجِّيَ )، بفتح الياء على وزن فُعِّل (٣) .

وقرأت فرقة : ( فَــنُــنْجِيَ )، بنونين، وفتح الياء، ورواها هُبَيْرَةُ - عن حفص عــن عاصم-، وهي غلط من هُــبَيْرَة (١٠) .

وقرأ ابن محيصن، ومجاهد: ( فَــنَحَى ) فعل ماض، بتحفيف الجيم، وهي قراءة نصــر بن عاصم، والحسن بن أبي الحسن، وابن السَّمَيْفِع، وأبي حيوة .

قال أبو عمرو الداني : وقرأتُ لابن محيصن : ( فَـنُجِّـيَ )، بشد الجيم، على معنى : فَنجي النَّصْر)).

٢- وعند قولم تعالى : ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ

نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥).

قال ابن عطية (١) : (( وقرأ جمهور القراء : ( نُسنْجِي )، بنونين الثانية ساكنة . وقرأ عاصم - في رواية أبي بكر - : ( نُسجِّي )، بنون واحدة مضمومـــة، وشــد

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٣٥٢، والنشر : ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٣٥٢، معاني القرآن وإعرابه : ١٣٢/٣، والإملاء : ٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٣٥٢، والنشر: ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٣٥٢

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء: ٨٨

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٦١/١١

الجيم، وَرُوِيَت عن أبي عمرو <sup>(١)</sup> .

وقرأت فرقة : ( نُسنَجِّي )، بنونين : الأولى مضمومة، والثانية مفتوحة،والجيم مشددة .

أما قراءة الأولى والثالثة فبينتان: الأولى معدَّى بالهمزة، والأخرى بالتضعيف.

أما القراءة الوسطى التي هي بنون واحدة مضمومة، وجيم مشددة، وياء ساكنة، فقال أبو على (٢): ( لا وجه لها، وإنما هي وهم من السامع؛ وذلك لأن عاصما قرأ: نُسنجي)، والنون الثانية لا يجوز إظهارها؛ لأنها تخفى مع هذه الحروف، يعنى: الجيم، وما حرى مجراها، فجاء الإخفاء، يشبهها بالإدغام.

جرى بحراها، فجاء الإخفاء، يشبهها بالإدغام . بدعو بدعو ويمتنع أن يكون الأصل: ( نُسنْجِي )، ثم إحتماع النونين إلى إدغام إحداهما في الجيم؛ لأن احتماع المثلين إنما يدعو إلى ذلك، إذا كانت الحركة فيهما متفقة .

ويمتنع أن يكون الأصل: ( نُسجِّى )، وتُسكَن الياء، ويكون المفعول الذى لم يسم فاعله المصدر، كأنه قال: ( نُجِّىَ النَّجَاءُ المؤمنين )؛ لأن هذه لا تجيء إلا ضرورة، فليست في كتاب الله، والشاهد فيها قول الشاعر (٣):

# لَوْ ولَدَتْ قُفَيْرَةُ جَرْوَ كَلْب \* لَسُبَّ بِذَلِكَ الْجَرْوِ الْكِلاَبَا

وأيضا فإن الفعل الذي يُسبِّنَى للمفعول إذا كان ماضيا لم يُسْكُن آخـــره (ع)، والمصاحف فيها نون واحدة، كتبت كذلك من حيث النون الثانية مخفية )) .

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة إثبات النون الثانية، أو إحفائها، أو إدغامها، في المثالين الماضيين، ومماثلهما (١٠)، وقد اتخذ موقفا بعض القراءات :

فقراءة هُبَيْرة – عن حفص عن عاصم- في المثال الأول : ( فَـــنُــنْجِيَ ) بنونين مع عنها فتح الياء، قال ابن عطيقة إنما غلط من هبيرة ، وهو متبع لابن مجاهد في حكمه على هبيرة (٥) .

فربما ينصب تغليطهما على فتح الياء، مع أن الفعل مضارع، ولم يعهد فتـــح أخــره

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٤٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة : ٤/٤٤

<sup>(</sup>٣) من الوافر، للحرير في : الخصائص : ٣٩٧/٣، وإبراز المعانى : ٣٩٢/٣، والحزانة : ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٨ وَلِمَ أَصَّى عَلِيم فَى رَبُو الْنَهُ (٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٩٨/٩، ٩٨/٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: السبعة: ص ٣٥٢

هاهنا، على أن القراءة لا تتبع الأقيس في العربية، بل الأثبت في الرواية، والأصح في النقل(١)

وأما القراءة المروية عن عاصم - عن طريق أبي بكر ، وهو شعبة-، والمروية عـن أبي عمرو- عن طريق عبيد - وهي : ( نُجِّي )، وما روى عن أبي عمرو، وقتادة : ( نُجِّي )، بنون واحدة، مع تشديد الجيم، وسكون الياء، فقد نقل عن أبي على أن القراءة غلط، وهو ناشئ من وهم السامع .

وهذه القراءة الأحيرة كثر فيها أقوال العلماء وتخريجاهم :

أ- فذهب بعضهم إلى أنه أدغم النون الثانية من: ( نُسنْجِي ) في الجيم، فأصبحت : ( نُحِّى )، وقد جاء مثله عن العرب في إدغامهم النون في الجيم، في: ( إِجَّانَه، وَإِجَّاصَة)، وأصلهما: ( إِنْجَانَة، وإِنْجَاصَة ) (٢)، إلا أن هؤلاء يرون أن هذا قليل نسادر حتى لا يكاد يعرف (٣)، في حين ذهب جلهم إلى أن إدغام النون في الجيم لا يجوز، بل هو وهم لمن قاله، بل إنما سمع الراوى الإخفاء فظن أنه إدغام (٤).

ب- وذهب بعضهم إلى الترجيح فى قراءة ( نُجِّى ) : بأنه إخفاء للنون فى الجيم (٥)؛ لأن النون لها ثلاثة أحوال : الإدغام مع الحروف المقاربة، والإخفاء مع حروف الفم، التى منها الجيم، و الإظهار مع حروف الحلق (١)، ويرجح -هاهنا- أنه إخفاء؛ لأن النون وإن حُذِفَت كتابة، إلا ألها ثابتة في اللفظ (٧).

ج- وذهب فريق آخر إلى أن: ( نُجِّى ) فعل مبنى للمفعول، وفاعله مصدر محمذوف يؤخذ من الفعل، فيقال: ( نُجِّى نَجَاءُ المؤمنين ) (^^).

<sup>(</sup>١) ينظر: منجد المقرئين: ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : أوضح المسالك : ٤١٠/٤، وغيث النفع : ص ٢٩٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ١١٣/٢، وأوضح المسالك : ١٠/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٤٣٠، والحجة لأبي على:٤٤/٤٤-٤٤٦، وشرح المفصل : ٧٥/٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصادر السابقة نفسها، والموضح : ٦٩٢/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٤/٥٤٤، ٤٤٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ٣٥٢، والحجة لأبي على : ٤٤٤/٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشف: ١١٣/٢، والإملاء: ١٣٦/٢، وإبراز المعاني: ٣٩٢/٣

وأحيب بأن هذا التقدير خطأ من أساسه؛ لأن الفعل ( نُحِّى) في -: (سورة الأنبياء) (1) - ساكن الآخر، والفعل المبنى للمفعول لا يكون آخره ساكنا، وأن إقامة المصدر نائبا للفاعل يجوز عند فقدان المفعول الصريح، أما -هنا - ففيه مفعول صريح وهو : ( الْمُؤْمِنين ) فلا يتأتى حينئذ إقامة المصدر نائبا للفاعل (٢).

د- وَذَهُب بعضهم إلى أن النون الثانية حُذِفَت تخفيفا، كما هو ﴿ تَظَاهَرُونَ ﴾، وأصله : ( تَـــتَظَاهَرُونَ )، فَحُذِفَت إحدى التاءين للتخفيف (٣) .

يقول ابن حيى <sup>(1)</sup>: (( وأما قراءة من قرأ : ( و كَذَلِك نُجِّى الْمُؤْمِنِينَ )، فليس على المُوْمِنِينَ )، فليس على المقامة المصدر مقام الفاعل؛ لأنه عندنا على حذف إحدى نونى : ( نُسنَجِّى )، كما حذف ما بعسد حرف المضارعة في قسول الله سبحانه : ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ (°)، أى: ( تَستَذَكَّرُونَ )، ويشهد لذلك أيضا سكون لام ( نُجِّى )، ولوكا ن ماضيا لانفتحست اللام إلا في الضرورة ))

### التعقيب:

يلاحظ على الخلاف في : ( نُحِّي ) مايلي :

١- أن معظمه ينصب على توجيه القراءة، لا على إثبالها قراءة؛ إذ ثبت عن طريق الشاطبية (٢):
 وَسَكَّنَ بَيْنَ الْكَسْرِ وَالْقَصْرِ صُحْبَةٌ \* وَحِرْمٌ وَنُنْجِي احْذِفْ وَتَقَلَّ كَذِي صِلاً
 يقول في الشطر الثاني: احذف النون الثانية من: ﴿ وَكَذَا لِكَ نُنْجِي

<sup>(</sup>١) وهي : ﴿ نُسُجِي ﴾ [الأنبياء:٨٨]

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشف : ١١٣/٢، والإملاء : ١٣٦/٢، وإبراز المعاني : ٣٩٢/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : . إعراب القرآن : ٣٨١/٢، والمحتسب : ١٢١، ٢٢١/٢، وأمالى ابن الشحرى : ٢٠/٢، وإببواز المعانى :٣٩١/٣، واللباب في علوم الكتاب : ٥٨٤/١٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ٩٨/١، وانظر: إبراز المعانى: ٣٩٢/٣

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام : ١٥٢، والأعراف : ٥٧

<sup>(</sup>٦) حرز الأماني: ص ٧١

اً لَمُوَّمِنِينَ ﴾ (١)، مع تشديد الجيم للمشار إليهما بالكاف، والصاد، وهما: ابن عامر، وشعبة – في روايته عن عاصم – فتعين للباقين إثبات النون، وتخفيف الجيم، فتكون النون مخفاة عند الجيم أي: ( نُسنْجي ) (٢).

ب- أن بعض العلماء لَحَّــنُوا قراءة ( نُحِّى ) (٢)، وأعتقد أن السبب وراء ذلـــك، هو: توجيهم للقراءة بأن : ( نُحِّى ) مبنى للمفعول، وهو توجيه ينطوى على ضعف، عنــد إمعان النظر، وقد مر بيان وجه ضعفه، والقراءة ثابتة لا مجال لردها .

وأعتقد أن الأقرب إلى الصواب في هذه التوجيهات هو: التوجيه القائل: إن ( نُحِّى ) ، ثم حذف إنون الثانية، فأصبحت الكلمة : ( نُحِّى ) ، ثم حذف إنون الثانية، فأصبحت الكلمة : ( نُحِّى ) ، ثم

وقد اعترض بعض العلماء على هذا التوجيه؛ لأن النون الثانية من : ( نُسنَجِّى ) فساء للفعل، فهو حرف أصلى، ولم يعهد حذف الحرف الأصلى، وإنما عُهِد حذف الزائد، لا الأصلى (°).

وعلى الرغم من هذا الاعتراض، فإنى أعتقد أن جعل النون الثانية محذوف...ة، من: ( نُحِمّى )، فتصير: ( نُحِمّى )، هو الأرجح؛ للأسباب التالية:

أ- أن فاء الفعل وإن كانت حرفا أصليا، فقد حذفت فى مواضع أخرى؛ تخفيف، وذلك فى قولك : ( خُذْ، وَكُلْ)، فأصلها : ( أَخَذَ، وَأَكُلُ)، فكان جب أن يكون الأمر منه، هكذا : ( أُوْخُذْ، وأُوْكُلْ)، ولكن الهمزة حُذِفت تخفيفا، فلم يُحْوِج الأمر إلى همزة وصل؛ لأن الخداء والكاف متحركتان، وقد حُذِفت الهمزة التي هي فاء الفعل؛ تخفيفا (٢)، وهذا حذف للأصلى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٨٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٢٩٥، وتقريب المعاني : ص ٣٣٧

<sup>(</sup>٣) ينظر :معابي القرآن للفراء: ٢١٠/٢، ومعابي القرآن وإعرابه : ٣/٣٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الخصائص : ٣٩٨/١، والمحتسب : ١١١/، ١٢٠، ١٢١، وأمالى ابن الشجرى : ٢٠٠٥، وإبراز المعانى : ٣٩١/٣، ٣٩٢، وأوضح المسالك : ٤١٠/٤، واللباب في علوم الكتاب : ٣٩١/٣،

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإملاء: ١٣٦/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الملوكي : ص ٣٦٦

والأكثر من ذلك أن يحذفوا الأصلى، فلا يثبت إلا عند الضرورة الشعرية، وذلك في : ( رَأَى )، فيقال : ( تَرَى، ويَرى )، ويقو (الشاعر (١) :

أُرِى عَيْنَى مَا لَمْ تَرْأَيَاهُ \* كِلاَنَا عَالِمٌ بِالسِّسُوهَات

و: (تَــرْأَيَاهُ) هو الأصل فى مضارع (رأى)،ولكن تُحْذَف عين الفعل، التي هى الهمــزة، بعد نقل حركتها إلى الراء الساكنة قبلها، تخفيفا، فتصير: (يَرى، تَرى)، ولا تثبت العين هاهنا إلا عند الضرورة (٢).

فعلى هذا لا يرد الاعتراض: بأن ( نُسنَجِّى )، قد حُذِفت منها النون الثانية الأصلية؛ إذ جاء لها نظائر عن العرب.

ب-كون التوجيهات الأخرى، لا تخلو من ملاحظات قوية :

- فمن قال : إنه إخفاء للنون في الجيم (٣)، قيل له : إن ذلك بعيد؛ لأن الجيم في : ( نُحِّى ) مشددة، والإخفاء لا يؤدي - بطبيعة الحال - إلى التشديد (١) .

- ومسن ذكر بأنه إدغام للنون في الجيم؛ لاتفاقهما في الجهر، والاستفالة و الانفتاح والتوسط بين القوة والضعف مثل: ( إِحَّاصَة وإِحَّانَة ) (٥)، وقيل: إن ( إِنْحَانَة ) هُجة يمانية (١) .

وهـــذا الرأى وإن كان فيه نوع من القوة، إلا أنه لا يخلو من نظر؛ لأن بعض العلماء يــرى أن : ( الإجَّاص ) دخيل؛ لأن الجيم والصاد لا تجتمعان في كلمة عربية (٧) (( ولا تقــل : إنجــاص، أو لغية )) (٨)، بل قال بعضهم : إن إدغام النون في الجيم لا يكاد العرف (٢)

# (٩) ينظر: الكشف أع/١١١ وأولي السالدي: ٤١/٤:

<sup>(</sup>١) من الوافر، وهو بلا نسبة في : شرح الملوكي : ص ٣٧٠، والممتع : ٦٢١/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الملوكي : ص ٣٦٩، ٣٧٠، والممتع : ٢٠/ ٦٢١، ٦٢١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٤٣٠، والحجة لأبي على: ٤٤٤/٤، ٤٤٦، وشرح المفصل: ٧٥/٧

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف: ١١٣/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : غيث النفع : ص ٢٩٤

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللسان ، والقاموس المحيط : ( أ ج ص ) .

<sup>(</sup>٨) القاموس المحيط : (أ ج ص)

- وأما من قال : إنه مبنى للمفعول وإنما الأصل: نُحِّـــى النَّحَــاءُ المؤمنــين (١)؛ لأن مذهب الكوفيين، وبعض المتأخرين يجيزون إنابة الجار والجحرور عن الفاعل مـــع وحــود المفعول الصريح، ومن أدلته قول الشاعر(٢):

لَوْ وُلِدَتْ قُفَيْرَةُ جَرُو كَلْبِ \* لَسُبَّ بِذَلِكَ الْجَرُو الْكِلاَبَا. فقد أُجيب عن ذلك بما يلي:

- (۱) أن إنابة المصدر مناب الفاعل مع وجود المفعول الصريح لا يجوز  $(^{(7)})$  ولهذا قال ابن جنى  $(^{(3)})$  عن هذا البيت المتقدم : (( وهذا من أقبح الضرورات ومثله لا يعتد بـــه أصلا، بل لا يثبت إلا محتقرا شاذا )) .
- (٢) أن الياء في: ( نُصحِّى ) ساكن والفعل المبنى للمفعول، لا يكون إلا مفتـــوح الآخر، إذا كان ماضيا، مثل: ( رُمِيَ، وفُتِحَ ) (٥) .

فلهذا كله كان المصير إلى أن : ( نُحِّى ) من : ( نُسنَجِّى)، ثم حُذِفَت النون الثانيــة؛ تخفيفا، كراهية اجتماع النونين أولى، وأحق بالإتباع، فيما أرى .

ج- والناحية الصوتية تؤيد، وتناسب التوجيه بأن قراءة: ( نُحمِّى) جاءت؟ بسبب حذف النون الثانية، من: ( نُحمِّى)، تخفيفا؛ وذلك أن الأصل هو: ( نَجَّى يُكِنَّم بناجِي )، ثم دخلت على الفعل المضارع نون دالة على الجماعة، أو المعظم لنفسه، فأصبحت: ( نُكَبِّم )، فالتقت النونان المتحركتان في الفعل المضارع، مشدد العين، فاستحمَّى )، فالتقت النونان المتحركتان في الفعل المضارع، مشدد العين، فأصبحت تقل اجتماعهما، وهما متحركتان، فمالوا إلى التخفيف من هذا الثقل، بحذف النون الثانية؛ طلبا للخفة، والسهولة واليسر (1).

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابة : ٤٠٣/١، والإملاء : ١٣٦/٢

<sup>(</sup>۲) ينظر : الحزانة : ۳۳۷/۱ ۳۳۸

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ١١٣/٢، وإبراز المعاني : ٣٩١/٣، ٣٩٢، والإملاء : ١٣٦/٢

<sup>(</sup>٤) الخصائص : ٣٩٧/٣، وانظر : : إبراز المعاني : ٣٩٢/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكشف : ١١٣/٢، وإبراز المعانى : ٣٩١، والإملاء :١٣٦/٢

و النون الثانية المحذوفة، وإن كانت أصلية، إلا ألها شُــبِّهَت بالزائدة؛ ولذلك حُذِفَــت، كما تحذف الزائدة؛ لاتفاق المثلين المتحركين، واجتماعهما في كلمة واحدة (١).

ومما يدل على حذف النون الثانية من: ( نُسنَجِّى ) بحيء حذف مماثل له، وهسو حذف إحدى النونين المتحركتين في قراءة نافع: ( فَبِمَ تُسبَشِّرُونِ )، بكسر النون خفيفة؛ إذ فر من اجتماع النونين في: ( تُسبَشِّرُونَنِي ) (٢)، وكذلك حذف إحدى التاءين مسن: ( تَستَظَاهَرُونَ )، فتصبح: ( تَظَاهَرُونَ )؛ لاستشقال الجمع بين المثلين المتحركين (٣).

ومما يقوى مجيء: ( نُحِمّى ) من: ( نُسنَحِّى ) بحذف النون الثانية، أنه جساء قبلسه ( نَحَّسِنْنَا )، على وزن ( فَعَلْنَا ) مشدد: العين في: ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْغَمِّ ﴾ (١)، فلما جاء الماضى: ( نَحَّسِنْنَا ) على: ( فَعَسِلْنَا )، قُوبل في المضارع بس ( نُسنَحِّى )؛ فبذلك تكون قراءة: ( نُحِّى ) على حذف النون الثانية (٥).

د- أن حذف هذه النون جاء من الخط المصحفي وَقَرْضُهُ إِن هذه النون محذوفة في أكثر المصاحف؛ لكراهية اجتماع المثلين .

فإذا حصل هذا فى حط المصحف، كان ذلك تأييدا، وسندا للقراءة بنون واحسدة ، وهى : ( نُحِّى )، كما يقوى وجهة النظر القائلة : بحذف النون الثانية من : ( نُسنَجِّى)؛ لاستشقال اجتماع المثلين .

# سابعا: حذف إحدى الفاعين من: (أَفُ ): عند قوله تعالى: ﴿ فَ الاَ تَ تَقُل لَّهُمَا قَـوُلًا تَنْهَرَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَـوُلًا

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحتسب: ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) ينظر : أمالي ابن الشجري : ۲۰/۲ه

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللباب في علوم الكتاب : ٥٨٤/١٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: ٨٨

<sup>(</sup>٥) ينظر : أمالي ابن الشحرى : ٢٠/٢٥

<sup>(</sup>٦) السبعة : ص ٣٥٢، ٣٥٠، والحجة لأبي على : ٤٦/٤

# كَريـمًا ﴾ (') .

وقرأ نافع، والحسن، والأعرج، وأبو جعفر، وشيبة، وعيسى : \_ ( أُفَّ ) بالكســـر والتنوين (١٠٠٠ .

وقرأ ابن كثير، وابن عامر : ﴿ أُفَّ ﴾ بفتح الفاء (٥٠) .

وقرأ أبو السمال : (أُفُّ ) بضم الفاء، وقرأ ابن عباس : ( أُفَ ) خفيفة (٦)

وهذا كله بناء، إلا أن قراءة نافع تعطى التنكير، كما تقول: (آية).

وفيها لغات لم يقرأ بما : (أُفُّ ) بالرفع والتنوين، على أن هارون حكاها قراءة (V) .

و (أُفًا) بالنصب والتنوين، و (أُفّي) بياء بعد الكسرة حكاها الأخفسش الكبير، و (أُفًا) بألف بعد الفتحة، و (أُفّ ) بسكون الفاء المشددة، و (أُفّ ) مئل : (رُبّ )، ومن العرب من يميل : (أُفًا )، ومنهم من يزيد فيها هاء السكت فيقول : أُفّاهُ )).

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة التخفيف، وغيرها فى كلمـــة: (أُفِّ)، وقد أوضح ذلك من خلال عرضه اللغات التي انطوت عليها (أُفِّ)، وما قرئ بها، ومــا لم يقرأ بها، وكل ذلك اتضح في المثال الماضى، ومن مماثله (^)، كما اتضح بــأن (أُفِّ) في

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٢٣

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲۷۸/۱۰

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٣٧٩، والتيسير : ص ١١٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدران السابقان ، والبحر المحيط : ٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصادر السابقة

<sup>(</sup>٦) ينظر : البحر المحيط : ٢٧/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>۸) ينظر : المحرر الوجيز : ١٤٥/١١، ١٤٥/١٥

هذه الأحوال مبنية؛ لأنها اسم فعل، نائب مناب الفعل، والأصل فى الفعــل البنــاء، (١)، والأصل فى هذه اللفظة: (أفُّ) هو: أنه يجب أن تكون مبنية على السكون، ولكن لمـا التقت الفاءان الساكنــتان، حُرِّكَت الفاء الثانية بالكسر، تخلصا من التقاء الساكنين (٢).

أما العلة الصوتية للقراءات الواردة، في : ﴿ أُفِّ ) فعلى النحو التالي :

۱- أن من كسر الفاء- مع تنوينها -: فإنما أتى به على الأصل الذى يجب أن تكون عليه الكلمة، وعلى إرادة التنكير، وقد قيل: إنها أجود اللغات قاطبة فى : (أُفِّ ) $^{(7)}$ .

٢- أما من كسر الفاء - مع عدم التنوين -: فإنما هـورغُـرْف التخلـص النقـاء الساكنين، كما سيأتي تفصيله في مبحث التقاء الساكنين،

٣- ومن فتح الفاء - مع عدم التنوين -: فإنما هو من باب التخلص من التقاء الساكنين، وقد اخْتِر الفتح؛ لأنه أخف الحركات قاطبة، فكان اختياره؛ طلبا للخفة في الكلمة، لا سيما مع وجود التضعيف للفاءين، وقبلهما همزة مضمومة، فحسن لذلك اختيار الفتحة (٥)، وسيأتي في فصل التقاء الساكنين.

٤ - ومن ضم الفاء - مع عدم التنوين - نحو: (أُفُّ): فإنما هو على اتباع ضمــــة الفاء لضمة الهمزة قبلها، على حد قولهم: (غُضُّ، ورُدُّ) (٦).

٥- ومن فتح الفاء - مع تخفيف الفاء - كما فى قراءة ابن عباس: (أُفَ): فقد كان ذلك لاستثقالهم الجمع بين المثلين، وهما الفاءان، اللتان أصبحتا فاء واحدة مشددة؛ بسبب إدغام إحداهما فى الأخرى.

فلما استــ ثقلوا اجتماع المثلين، مالوا إلى حذف أحدهما، وتحريك الباقي بالفتحـــة؟

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١٠/٢٧٨، وشرح المفصل : ٣٨/٤،

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل : ٣٨/٤، وفي نحو القرآن والقراءات : ١٤٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢/١٠/، والكشف : ٤٤/٢، وتفسير القرطسيي : ٦٢/١٥، والإمسلاء : ٩٠/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن وإعرابه : ٢٣٤/٣، وشرح الهداية : ٣٨٥/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدران السابقان، وشرح الملوكي : ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإملاء : ٩٠/٢، وشرح الملوكي : ص ٤٣٨

لأنها أخف الحركات، فيؤدي وجودها إلى الخفة في الكلمة (١).

وكان القياس - عند إرادة التخفيف - أن تُسْكَنَ الفاء، ولكنها شُكِّلت بالفتحـــة؛ لتكون دليلا، وأمارة على أن أصل الكلمة كانت مثقلة مفتوحة، فَخُفِّفت بالحذف،شـالها في ذلك شأن تخفيفهم، مع فتحهم كلمة : (رُبُّ )، حيث قالوا : (رُبُ ) (٢٠) .

### المبحث الثاني : الحذف للتخفيف :

أولا: الحذف في حروف المد واللين:

١- عند قوله تعالى: ﴿ فَٱنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتَ وَرُبَعَ ﴾ ٣٠.

قال ابن عطية (أ): (( وقرأ يجيى بن وثاب، وإبراهيم النخعي : ( رُبُعَ ) :ساقطة الألف (٥٠) .

وتلك لغة مقصدها التخفيف، كما قال الشاعر(٦) – على لسان الضب-:

لاَ أَشْ عَوادًا عَرِدًا \* إِلاَّ عِرَادًا عَرِدًا

وَعَـنْكَـثًا مُلْتَبِدًا \* وَصِلَّـيَانًا بَرُدَا

يريد: بَارِدًا )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَنِهَا مِنكُمْ فَئَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١٨/٢، والإملاء : ٩٠/٢، وشرح الملوكي : ص ٤٣٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٣

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٦/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحتسب: ١٨١/١، والبحر المحيط : ١٦٣/٣

<sup>(</sup>٦) من الرجز ، ﷺ : ، وهو بلا نسبة في : المحتسب : ١٧١/١، والخصائص : ٣٦٧/٢، واللسان : (ع ر د ) .

# وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢٠): (( ﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾: تـــثنية الذي، وكان القيــــاس أن يقـــال : ( اللَّذَيَان )، كَرَحَيَان : المتمكنة، وبين الأسماء المبهمات .

قال أبو على (٣): مُذِفَت الياء؛ تخفيفا؛ إذ أمن من اللبس في: ( اللــــذان )؛ لأن النون لا تنحذف، ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في: ( رَحَيَاكَ، وَمُصْطَفَيَا الْقَوْم )، فلو حُذِفت الياء، لاشتبه المفرد بالاثنين .

وقرأ ابن كثير : ( اللَّذَانِّ ) بشد النون، وتلك عوض من الياء المحذوفة، وكذلك قرأ : ( هَذَانِّ، و : هَاتَيْنِّ ) بالتشديد في جمعيها (١٠٠ .

وقرأ نافع، وابن عامر، وغاصم،وحمزة، والكسائى : بتخفيف جميع ذلك، وشدّد أبو عمرو : ( فَذَانَّك ) وحدها، و لم يشدد غيرها (°) ).

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ يَـوْمَ يَـأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَـفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (<sup>۷</sup>) : (( وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، : ( يَوْمَ يَأْتِ )، بحذف الياء من : ( يَأْتِي ) في الوصل، والوقف <sup>(^)</sup>.

وقرأ ابن كثير : بإثباتما في الوصل، والوقف، وقرأ نافع، وأبو عمرو، والكســـائي :

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٦

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٤٧/٤

<sup>(</sup>٣) الحجة : ١٤١/٣

<sup>(</sup>٤) السبعة : ص ٢٢٩

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) سورة هود: ١٠٥

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٢٢/٩، ٢٢٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٣٣٩

بإثباتما في الوصل، وحذفها في الوقف، ورويت أيضا كذلك عن ابن كثير (١).

والياء ثابتة في مصحف أُبَىِّ بن كعب، وسقطت في إمام عثمان، وفي مصحف ابـــن مسعود: ( يَوْمُ يَأْتُونُ ) (٢)، وقرأ بها الأعمش (٣) .

ووجه حذفها فى الوقف: التشبيه بالفواصل، وإثباتها فى الوجهين هو: الأصل. ووجه حذفها فى الوصل: التخفيف، كما قالوا فى: (لاَ أَبَالِ، ولاَ أَدْرِ)، وأنشد الطبرى (٤): كَفَّ مَا تُلِيقُ دَرْهَمًا \* جُودًا، وأَخْرَى تُعْطِ بالسَّيْفِ الدَّمَا)).

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٦) : (( وحُذِفَ الْوَاوُ من : ( سَنَدْعُ ) فى خط المصحف؛ اختصارا، وتخفيفا )) .

أشار ابن عطية فيما سبق إلى حذف بعض الأصوات من الكلمة، وهــــــذا الحــــذف يختص بحروف المد واللين .

ففى المثال الأول: ﴿ وَرُبُكِع ﴾، وما يماثله (٧) أشار ابن عطية إلى حذف الألف، كما أشار إلى حذف الياء في المثال الثاني: ﴿ وَٱلَّذَانِ ﴾، والثالث: ﴿ يَـأْتِ ﴾، وما يماثلهما (٨)، كما أشار إلى حذف الواو في المثال الرابع: ﴿ سَنَدْعُ ﴾، ومماثله (١). وقد حُذِفت هذه الحروف ، ف ، ف ي الأمثلة مومماثلها؛

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق : ص ٣٣٨، ٣٣٩، والبحر المحيط : ٢٦١/٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٢٦١/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) من الطويل، وهو بلا نسبة ، في : تفسير الطبرى : ٧٩/١٥

<sup>(</sup>٥) سورة العلق : ١٨

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٣٣٧/١٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق: ١/١٤، ١٢٩، ٥/٣٠، ٩/١٥١، ١١/٣٠، ٢١/٥٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق : ٢٩٢/٤، ٢٠٢/١١ ، ٢١/١٤، ١١٧/١٥ ، ٢٩٥/١٥

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق: ٢٩٥/١٥

### للأسباب الصوتية الآتية:

١- أن الألف حذفت من : (رُبَاعَ)، و (الْغَائِط) (()، و (الْقَانِع) (()، وغيرها، فلما حُذِفَت منها الألف صارت : (رُبَعَ، والغَيْطِ، والقَنِع)؛ طلبا للتخفيف في هذه الألفاظ (()).

۲- أما الياء فقد حذفت من: (اللَّذَانِ)، و (أُولُو الأَيْدِ)<sup>(1)</sup>، و (الدَّاعِ)<sup>(0)</sup>، و (اللَّاعِ)<sup>(1)</sup>، و (صَوَافِ)<sup>(1)</sup>؛ وذلك أن أصلها: (اللَّذِيَانِ)، فحذفت الياء التي هي لام الفعل في المشيئ تخفيفا، كُما أن المُصل في: (أُولُو الأَيْدِي)، و (الدَّاعِي)، و (صَوَافِي)، كل ذلك بإثبات الياء، فحذفت تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال، وبقيت الكسرة دليلا عليها (٧).

أما ( يُؤْتِ اللَّه) ، ( يَوْمَ يَأْتِ )، وغيرهما من الأفعال، فأصلها: ( يُؤْتِي الله)، و ( يَوْمَ يَأْتِي )، ثم حُذِفَت فيها تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال، مع الاجتزاء بالكسرة، التي بقيت دليــلا عليها (^).

وهذه الظاهرة - ظاهرة حذف الياء، مع الاكتفاء بالكسرة دليلا عليها - تنسبها المصادر إلى هذيل (٩) .

٣- أما الواو فقد حُذِفَت في: ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾ (١٠)، و: ﴿ سَنَدْعُ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ١٢٩/٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ٢٠٣/١١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ١٩١/١، ١٨٤، ١٩٠، والبحر المحيط : ١٩٣/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١/١٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ١٥/١٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ٢٠٢/١١

<sup>(</sup>٧) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٢٠٠١، ٢٠٠١، والخصائص : ١٣٦/٣

<sup>(</sup>۸) ينظر : معانى القرآن للفراء : ۲۷/۲، ۲۷/۲، ومعانى القرآن وإعرابه : ۷۷/۳، والكشـــاف : ۲۳٦/۳. والبحر المحيط :۲۶۲/٥

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكشاف : ٢٣٦/٣، وتفسير الطبرى : ٤٧٩/١٥، وزاد المسير : ١٥٨/٤، وتفسير القرطبي : ٩/٩، والبحر المحيط : ٢٦٢/٥، وتاريخ القرآن : ص ١٢٠

<sup>(</sup>۱۰) سورة القمر : ٦

آلزَّبَانِيَةَ ﴾ (١)؛ إذ أصلهما: (يَدْعُنو، وسَندْعُو)، فحذفت الواو منهما في خط المصحف (٢)؛ تخفيف واختصارا، مع الاجتزاء بالضمة، التي بقيت دليلا على الواو المحذوفة (٣).

ثانيا: حذف ياء المتكلم في الاسم والفعل:

١ - عند قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٥): ﴿ أَتَّبَعُنِ ﴾ حذف الياء وإثباتها، وحذفها أحسن؟ إتباعا لخط المصحف، وهذه النون إنما هي لتسلم فتحة لام الفعل، فهي مع الكهوق تغنى عن الياء، لا سيما إذا كانت رأس آية؟ فإنما تشبه قوافي الشعر، كما قال الأعشى (١):

وَهَلْ يَمْ نَعَنِّ ارْتِيَادِ الْبِلاَ \* دَ مِن حَذَرِ الْمَوْتِ أَنْ يَأْتِيَنْ فَمَن ذَلك قوله تعالى: ﴿ رَبِّتِي أَكْرَمَن ﴾ (٧) .

فَإِذَا لَمْ تَكَـنَ نُونَ، فَإِنْبَاتَ اليَّاءُ أَحْسَنَ، لَكَنَهُمْ قَدْ قَالُوا : ( هَذَا غُلاَمٍ قَدْ جَاءَ )، فاكتفوا بالكسرة دلالة على اليَّاء )) .

<sup>(</sup>١) سورة العلق : ١٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٩٥/١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للفراء: ١٠٩١، ٩٠/١، والخصائص : ١٣٦/٣

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ٢٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٣/٣٤، ٤٤

<sup>(</sup>٦) من المتقارب، وهو فی دیوانه : ص ۲۰۵، وفیه :

فَهَل يمنعني ارْتِيَادِي البلا \* دَ مِن حَذَرِ الْمَوْتِ أَنْ يَأْتَيَنْ .

وهو في : الكتاب : ١٨٧/٤، وشرح المفصل : ٨٦/٩، وربما كان حذف الياء في رواية ابن عطية؛ لأنما غير منطوقة حتى في الروايات التي أثبتها؛ لأنما تلقى مع ساكن آخر وهو : لام التعريف، نحو : (ارتيادي الْبلاَدَ).

<sup>(</sup>٧) سورة الفجر: ١٥

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ قُلْ ِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُون ﴾ (١) .

وقرأ ابن كثير، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائى : (كِيدُونِ)، بحذف الياء فى الوصل والوقف (<sup>٤)</sup> .

قال أبو على (°): إذا أشبه الكلام المنفصل، أو كان منفصلا، أشبه القافية، وهــــم يحذفون الياء في القافية كثيرا، قد التزموا ذلك، كما قال المجينيني (٦):

فَهَلْ يَمْنَعَنِّى ارْتِيَادِى الْبِلاَ \* دَ مِنْ حَذَرِ الْمَوْتِ أَنْ يَأْتِيَنْ وَقَدْ حَذُوا الْمَاءِ الَّيَ هَى لام الأمر، كما قال الأعمال (٧):

يَلْمَسُ الأَحْلاَسَ فِي مَنْزِلِهِ \* بِيَدَيْهِ كَالْيَهُودِيِّ الْمُصَل )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثُ ﴾ (^) .

قال ابن عطية (٩) : (( قرأ ابن مسعود : ( آتَــيْــتَنِ )، و: ( عَلَّمْــتَنِ ) (١٠)، بحذف

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : ١٩٥

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٣٠/٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٢٩٩

<sup>(</sup>٤) ينظر المسابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) الحجة : ١١٥/٤

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في . (٦)

<sup>(</sup>٧) من الرمل، وهو للبيد، وليس للأعشى ، وهو في ديوان لبيد :ص ١٤٧، واللسان : ( ل م س )

<sup>(</sup>۸) سورة يوسف : ۱۰۱

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٣٨٢/٩

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : المحتسب : ٣٤٩/١

الياء على التخفيف )) .

٤- وعند قولت تعسالى: ﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿ رَبَّنَا آغَفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ طلحة والأعمش : ( دُعَاء رَبَّنَا ) بغير ياء .

وقرأ أبو عمرو، وابن كثير: ( دُعَائِي )، وأثبتها بعضهم - دون الوقف - في الوصل (٣٠).

وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائى : بغير ياء فى وصل، و لا وقـــف، وروى ورش — عن نافع – :بإثبات الياء فى الوصل (٤) )) .

\*\*\*

فى الأمثلة الماضية، ومماثلها (°)، نجد ابن عطية يشير إلى حذف ياء المتكلم فى الفعل والاسم، وذلك للسبب الصوتى الآتى:

أن حذف ياء المتكلم - في تلك المواضع - يرجع إلى أن هذه اليساء إذا وقعت في أواخر الكلمات فإلها تحذف كثيرا ويكتفي بالكسرة التي قبلها دليلا عليها (١) .

وإذا اقترنت الياء بنون الوقاية فإن الحذف - حينئذ - يكون حسنا؛ لأن النون هي التي تجعل حركة لام الفعل سالمة من التغيير، فيكون بقاؤها مشعرا بأن ياء المتكلم محذوف خكما حاء في : ﴿ ٱتَّبَعَيٰ ﴾ (٧)،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : ٤٠، ٤١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٠/٩٤، ٩٥

<sup>(</sup>٣) السبعة : ص ٣٦٣

<sup>(</sup>٤)المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز: ١٦٣/٩، ١٦٣/١، ٣١٧/١، ٤٢٧، ٤٠٤، ١٠٠/١١

 <sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٠٠/١، ٢٠١، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣٨٩/١، وشرح الشافية :٢/٠٠٠،
 ٣٠١

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: ٢٠

وهذا الحذف يكثر إذا وقعت الياء في أواخر الآيات؛ لأنما تشبه – عندئذ – بـ القوافي الشعرية، التي يكثر فيها حذف الياء، كما أن هذا الحذف جائز – أيضا – في غير أواخــر الآيات؛ إذ القصد في كل منها هو: التخفيف، وطلب تناسب بعضها وابعض (٤).

وحذف ياء المتكلم يكثر فيما اقترن بنون الوقاية، -كما تقدم - ويقل فيما لم يقترن ها، إلا أنه جائز فيه؛ لوروده عن العرب؛ إذ قالوا: (هذَا غُلاَم قَدْ جَاءَ)، في: (هَذَا غُلاَمِي قَدْ جَاءَ).

وهذا الحذف لياء المتكلم في الاسم يؤدى - في الوقف- إلى التباس المضاف إلى ياء المتكلم بما ليس مضافا إليها؛ ولهذا منعه بعض العلماء؛ لأحل هذا اللبس (٢).

وأجازه سيبويه (٧)؛ لأن الوصل يبينه (٨)، وقد قيل: إن الوصل مما يعيد الأشياء إلى أصولها (٩)، ولكن سيبويه - مع إجازته حذف الياء هاهنا- يرى أن عدم الحذف أقيس (١٠).

### ثالثا: حذف ياء المتكلم في النداء:

١-عند قول على الله عَلَيْكُمُ ٱلَّيَوْمَ وَلآ أَنتُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الفجر: ١٥

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : ١٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للفراء: ١٠٠/١، ٢٠٠١، ومعانى القرآن وإعرابه: ١/٩٨١، وشرح الشافية: ﴿ وَ لَكُنَّ الْمُوارِ

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن، للفراء :١/١ ٢٠، ٢٧/٢، ٣/٠٢، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣٨٩/١، وشرح الشافية لنقره كار : ص ١١٨

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن للفراء : ٢٠١/١، ومعاني القرآن وإعرابه : ٣٨٩/١، وشرح الشافية : ٣٠١/٢، ٣٠٢، ٣٠٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح المفصل: ٨٦/٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ١٨٦/٤، وشرح المفصل : ٨٦/٩

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح المفصل: ٨٦/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق : ص ٨٣، بتصرف .

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الكتاب: ١٨٦/٤

#### ِ نَحْزَنُونَ ﴾ (').

قال ابن عطية (7): (( وقرأ عاصم - في رواية أبى بكر -: ( يَا عِبَـــادِي َ ) بفتــح الياء(7)، وهذا هو الأصل .

وقرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر: (يَا عِبَادِيْ) بسكون الياء (أ) . وقرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائي، وحفص – عن عاصم –: (يَا عِبَاد) بحذف الياء (٥) .

قال أبو على (٦): وحذفها أحسن؛ لأنه فى موضع تنوين، وهى قد عاقبته، فكما يحذف التنوين فى الاسم المفرد، كذلك تحذف الياء هنا؛ لكونها على حسرف، كما أن التنوين كذلك؛ لأنها لا تنفصل من المضاف، كما لا ينفصل التنوين من المنون )).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَى اللَّهُ وَلَا تَكُن مَّعَ اللَّهُ وَلَا لَكُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَكُن مَّعَ اللَّهُ وَلَا تَكُن مَّعَ اللَّهُ وَلَا تَكُن مَّعَ اللَّهُ وَلَا تَكُن مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن مَعْذِلْ لَلْ اللَّهُ وَلَا تَكُن مَّعَ وَلَا تَكُن مَعْذَالِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قال ابن عطية (^): (( وقرأ السبعة (٩): ( يَا بُنَى ) بكسر الياء المشددة (١٠)، وهــى ثلاث ياءات: أولاها: ياء التصغير، وحقها السكون، والثانية: لام الفعل، وحقها: أن تكسر بحسب ياء الإضافة؛ إذ ما قبل ياء الإضافة مكسور، والثالثة: ياء الإضافة، فَحُذِفت ياء الإضافة؛ إما لسكونه، وسكون الراء، وإما [ تخفيفا ] (١١)؛ إذ هي بمثابة التنويـــن في

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٦٨

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٧٤/١٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٨٨٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) الحجة: ٦/١٥١

<sup>(</sup>٧) سورة هود : ٤٢

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٩/٥٥١، ١٥٦

<sup>(</sup>٩) ربما يعني جمهور السبعة؛ لأن عاصما من السبعة، وهو لم يقرأ بمذه القراءة، وقد ذكر قراءته بعد هذه القراءة.

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص ٣٣٤

<sup>(</sup>١١) يبدو أن هناك سقطا بعد ( إما )، وهذه زيادة ليستقيم الكلام . ينظر : الدر المصون : ٣٣١/٦

الأعلام، وهو يحذف في النداء، فكذلك ياء الإضافة – والحذف فيها كثير في كلام العرب، تقول: (يَا غُلاَم، ويَا عَبيدِ)، تبقى الكسرة دالة – ثم أُدْغِمَت الياء الساكنة في الياء المكسورة.

وقد روى أبو بكر، وحفص – عن عاصم – أيضا : (يَـــا بُنِــيَّ) بفتـــح اليــاء المشددة (١)، وذكر أبو حاتم : أن المفضل رواها – عن عاصم -، ولذلك وجهان :

أحدهما: أن يبدل من ياء الإضافة ألفا، وهي لغة مشهورة، تقول: (يَا غُلاَمَا، ويَا عُدُمَا، ويَا عُدُمَا، ويَا عُيْمَا، ويَا عُيْمَا، ويَا عُدُمَا، وللله عَيْمَا، ولله عَيْمَا، ولله الألف، ثم حُذِفَت الألف؛ استخفافا، ولسكونها وسكون الراء من قوله: ﴿ آرْكَبِ ﴾ .

والوجه الثانى: أن الياءات لما اجتمعت استشقل اجتماع المماثلة، فخفف ذلك الاستشقال بالفتح؛ إذ هو أخف الحركات، هذا مذهب سيبويه (٢)، وعلى هذا حُمِل قوله (صلى الله عليه وسلم): "و حَوَارىً الزُّبَيْرُ (٢).

وروى عن ابن كثير: أنه قرأ في سورة لقمان: ﴿ يَابُنَكَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ﴾ (1)، بحدف ياء الإضافة، ويُسْكِن الياء (0) خفيفة، وقرأ الثانية: ﴿ يَلْبُنَكَى إِنَّهَا ٓ ﴾ (1)، كقراءة الجماعية (٧)، وقرأ الثالثة: ﴿ يَلْبُنَكَى أَقِم ﴾ (٨)، ساكنة كالأولى (٩) )) .

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص٣٣٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ١٩٨٨، ١٩٣

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في : صحيحه : في كتاب الجهاد، وفضائل الصحابة، وفي المغـــازى، ورواه مســلم في : فضائل الصحابة، وابن ماجه في المقدمة : ( باب فضائل الصحابة ) : ١/٥٤

<sup>(</sup>٤) الآية : ١٣

<sup>(</sup>٥) الباقية، التي هي ياء التصغير، فالأصل: (بُسنَيْسيِّ)، فتحذف الياء التي هي لام الفعل، وكذلسك ياء الإضافة، فتبقى ياء التصغير، فتكون: (يَا بُنَيْ).

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان : ١٦

<sup>(</sup>٧) أي : بياء مشددة مكسورة، : ( يَا بُنيِّ ) مثل : قراءة الجمهور . انظر : السبعة : ص ٣٣

<sup>(</sup>٨) سورة لقمان : ١٧

<sup>(</sup>٩) أي : بياء ساكنة، كما قرأ : ( يَا بُنَي، ) في الأولى من سورة لقمان، وهي في الآية : ١٣ . ينظـر :

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ (') .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الجمهور: ( يَا أَبَتِ ) بكسر التاء (٣)، وحُذِفت الياء من أبي، وجُعِلَت التاء بدلا منها،قاله سيبويه (١).

وقرأ ابن عامر وحده، وأبو جعفر، والأعرج: ( يَا أَبَتَ ) بفتحها (°).

وكان ابن كثير، وابن عامر يقفان بالهاء (٦) .

فأما قراءة ابن عامر بفتح التاء، فلها وجهان :

إما أن يكون : ( يَا أَبْتَا )، ثم حُلْفِت الألف ؛ تخفيفا، وبقيت الفتحة دالة على الألف.

وإما أن يكون جاريا مجرى قولهم : ( يَا طَلَحَةُ أَقْبِل ) : رخموه، ثم ردوا العلامــــــة، و لم يُعْـــــتَدَّ بما بعد الترخيم، وهذا كقولهم : ( اجتمعت اليمامة )، ثم قالوا : ( اجتمعت أهـــل اليمامة الفظة الأهل، و لم يَعْــــتدُّوا بما )) .

\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى ظاهرة الحذف في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، وهو أنواع ثلاثة:

النوع الأول هو: ما كان المنادي فيه اسما مكبرا مضافا إلى ياء المتكلم ، نحو (يًا عِبَادي ).

والنوع الثاني هو : ما كان المنادي فيه كلمة ( ابن ) مصغرة، مضافة إلى ياء المتكلم، مثل : ( يَا بُنَيُّ ) .

السبعة: ص ٣٣٤

<sup>(</sup>١) سورة يوسف :٤

<sup>(</sup>٢) المحرر الوحيز : ٩/٨٢٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٣٤٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٢١١، ٢١١،

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٣٤٤

<sup>(</sup>٦) ينظر: الصدر السابق نفسه.

والنوع الثالث : ما كان المنادى فيه كلمة (أب) مكبرة، مضافة إلى ياء المتكلم، نحو : (يَا أَبَت ) .

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة أحكام، وشروط، وأمثلة متنوعة، ولنبدأ بــالنوع الأول، وهو : ما كان المنادي فيه اسما مكبرا، مضافا إلى ياء المتكلم، نحو : ( يَا عِبَـادي )، وقد أوضح ابن عطية في هذا المثال الأحوال التي تعرض لياء المتكلم، مـن إثبـات اليـاء مفتوحة، نحو ( يَا عِبَادي )، وإثباتما ساكنة، نحو : ( يَا عِبَادي )، وحذفها مـــع إبقـاء الكسرة دليلا عليها ( يَا عِبَاد) .

### التعقيب:

... ما ذكره ابن عطية – هاهنا – من أحوال ياء المتكلم في النداء، يحتاج شـــيء مــن التفصيل؛ لأن هناك لغات في هذه الياء عدها العلماء خمسة (١)، ولكل لغة منها حكمها الخاص بها، على نحو ما يأتى:

أولا: أن يقال: ( يَا غُلاَمِي ) بفتح ياء المتكلم.

وهذا الفتح للياء هو الأصل؛ لأها اسم مضمر متطرف، فتحركها بالفتح، كما تحرك سائر المضمرات، نحو: (غُلاَمَكَ) (٢).

ثانيا: أن يقال: ( يَا غُلاَمِي ): بتسكين الياء؛ طلبا للخفة، لاستشقال الحركة على الياء، مع انكسار ما قبلها (٣).

ثالثا: أن يقال: ( يَا غُلاَم ) بحذف الياء،، وإبقاء الكسرة دليلا عليها، كما يحذف معاقبها الذي هو التنوين (١).

كرهوا الثقل، وهو الكسرة مع الياء، مما حداهم إلى قلب الكسرة فتحة، وقلب الياء

<sup>(</sup>١) ينظر : الجمل للزجاجي : ص ١٥٩، ١٦٠، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ١٠٠، ٩٩/٢ وشــوح جمل الزجاجي، لابن هشام: ص ٢٤١، ٢٤٢

<sup>(</sup>٢) ينظر :الحجة لأبي على : ١٥٨/٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح جمل الزجاجي، لابن هشام: ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ١٥٧/٦، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام : ص ٢٤١

أَلْفَا<sup>(۱)</sup>، وقيل : إن هذه لهجة فاشية في طيِّئ، فيقولون في الناصية : ( النَّاصَاة )، ورُضِي َ : ( رُضًا )، وذلك بقلب الكسرة فتحة، والياء ألفا .

خامسا : أن يقال : ( يَا غُلاَمُ أَقْبِل)، وذلك أنه لما حذفت الياء المعاقبة للتنوين بسين الاسم على الضم، كما تبني سائر الأسماء التي ليست مضافة (٢) .

سادسا : حذف الألف المنقلبة عند الياء، و الاجتزاء عنها بالفتحة، نحو: يَا غُلاَمَــا، فتحذف الألف، مجتزأ بالفتحة، نحو : ( يَا غُلاَمَ )، وهي لغة سادسة أضافها كـل مــن الأخفش، وأبو على، والمازني (٣) .

واستشهدوا بقول الشاعر(٤):

# فَلَسْتُ بِرَاجِعِ مَا فَاتَ مِنِّي \* بِلَيْتَ وَلاَ بِلَهْفَ وَلاَ لُوَانِّي

الباء في : ( بِلَهْفَ )، متعلقة براجع، ومجرورها محذوف، التقدير: ( بقـــولى ) (°)، ولحف : منادى حُذِف منه حرف النداء، فأصله : ( يَا لَهْفَا )، فَحُذِف حرف النداء، كمــل حُذِفَت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم؛ واحتزئ بالفتحة الباقية دليلا عليها (١) .

إلا أن بعض العلماء لم يروا ثبوت هذه اللغة؛ إذ يرونها حارَجة عمر القياس، لأن الذى، يقول: (يَا غُلاَمَا)، إنما فر من الحذف؛ فلذلك قلب الياء ألفال وإذا حُذِفَات الألف المتقلبة من الياء، كان ذلك تناقضا واضحا، مع ما عرفت بها الألف من الحفة، بحيث لا تُحْذَف، وإنما الحذف للكسرة مع الياء (٧).

والذي يبدو لي هو: أن مذهب الأخفش، - ومن تبعه- متين؛ لأن الألف وإن

<sup>(</sup>۱) ينظر : الجمل للزجاجي : ص ۱۹۰، ۱۹۰، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ۱۹۹/۲، وشــوح جمل الزجاجي، لابن هشام : ص ۲۶۲

<sup>(</sup>٢) ينظر :الجمل : ص ١٦٠، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور :١٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ٢٤١/١، ٢٤٢، وارتشاف الضرب : ١٨٥٢/٤، والتصريح : ١٧٧/٢

<sup>(</sup>٤) من الوافر ، وهو بلا نسبة في : معاني القرآن للأخفش : ٢٤١/١، وشرح شواهد الشافية : ٢٠٨/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: التصريح: ١٧٧/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ٢٤٢/١، والتصريح : ٢٧٧/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح جمل الزجاجي : ١٠٠/٢، وارتشاف الضرب : ١٨٥٢/٤

كانت \_ فى ذاتما \_ خفيفة، إلا أن حذفها يؤدى إلى تخفيف أكثر مما لو كانت موجودة فى الكلمة، ويعضد ذلك قول ابن عطية (١) \_ فى قـــول تعــالى: ﴿ وَقِيلِهِ عَيَرَبِ إِنَّ فَى الكلمة، ويعضد ذلك قول ابن عطية (١) \_ فى قـــول تعــالى: ﴿ وَقِيلِهِ عَيَرَبِ إِنَّ هَـَوَّمُ لَا يُدُوِّمِنُونَ ﴾ (٢) \_ : (( وقرأ أبو قلابة (٣): ( يَا رَبّ ) بفتـــح البـاء المشددة (٤)، أراد : ( يَا رَبّ ) على لغة من يقول : ( يَا غُلاَمًا )، ثم حـــذف الألـف؛ تخفيفا، واتباعا لخط المصحف )) .

فلو كان حذف الألف تخفيفا، واتباعا لخط المصحف، لم يكن لقول معترض بحال؛ لأن القراء فلا تصلح للضرورة، ولا للحكاية، كما يرى بعض المعترضين على الأخفش (٥)، ويقول أبو حيان (١): ((و الصواب: (يَا غُلاَمَ) بالفتح، فحذف الألف المنقلبة عن الياء، كما حذف الياء في: (يَا غُلاَمِي)، وهي قليلة [أي: حذف الألصف]؛ لأن الألف خفيفة، والياء ثقيلة، فجاز حذف الياء، وقبح حذف الألف)).

وهذا الحذف للألف وارد كما مر فى هذا المبحث، وقد كرر ابن عطية مذهب الأخفش، ونسبه إلى أبى حاتم، وعضده وقواه ونفى قول المعترضين (٧)، وكذلك فعل أبو حيان فى ارتشاف الضرب -كما مر آنفا - و حكرره فى البحر المحيط (٨)

هذا، وقد ذكر بعض العلماء أن أفصح اللغات - فيما تقدم - هو: حذف الياءوإبقاء الكسرة دليلا عليها، نحو: (يَا غُلاَمٍ، وَيَا عِبَادٍ) (٩).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٢٨٢/١٤

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف : ٨٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: البحر المحيط: ٣٠/٨

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ١٠٠/٢

<sup>(</sup>٦) ارتشاف الضرب: ١٨٥٢/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ١٥٤/٩، ١٥٥، ٢٨٢/١٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: ج ٨ ص٣٠

<sup>(</sup>٩) ينظر : المقتضب : ٤/٥٥، وشرح جمل الزجاجي: ٢٠٠/٢

فقد ذكر ابن عطية في هذا المثال، وفي مماثله (٢)، ما يلى :

فأولاها: ياء التصغير، وحقها أن تكون ساكنة.

وثانيها: لام الفعل، وأصلها: (بَـنَوٌ)، فلما صارت الكلمة إلى التصغير، أصبحت : (بُـنَـيْكَ)

وثالثها: ياء الإضافة ، فلما أضيفت الكلمــة إلى يــاء المتكلــم صــارت : (يَــا بُــنَــيْــيــى )، فكسرت الياء الثانية التي هي لام الفعل؛ نظرا لوجود يـــاء الإضافــة الساكنة، ثم حذفت ياء الإضافة، وأُدْغِمَت ياء التصغير في لام الفعل فـــأصبحت : (يَــا بُــنَـــي )، وذلك بعد حذف ياء الإضافة .

وهذا الحذف لياء الإضافة حدث؛ إما لسكون الياء، وسكون السراء في ﴿ ٱرْكَب ﴾ فلما اجتمع ﴿ ٱرْكَب ﴾ فلما اجتمع الساكنان : الياء التي للإضافة، والراء الساكنة، تخلصوا من هذا الاجتماع بحدف ياء الإضافة ، فأصبحت ( يَا بُسنَى ارْكَب )، وإما أن يكون الحذف للتخفيف؛ لأن الياء تعاقب التنوين في الأعلام .

وبعض العلماء يرون أن حذف الألف من: ﴿ يَلْبُنَّى ۗ ٱرْكَب ﴾ (\*)، إنما هـــو

<sup>(</sup>١) سورة هود: ٤٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣/١٣

<sup>(</sup>٣) ينظر :السبعة : ص ٣٣٤، والمحرر الوجيز : ٩/٥٥/

<sup>(</sup>٤) سورة هود: ٤٢

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ٤٢

للتخفيف فقط، لا لالتقاء الساكنين؛ لأن الألف سقطت في ثلاثة مواضع من سورة لقمان (١)، حيث قرأها عاصم بفتح الياء، نحو: (يَا بُننَيُّ)، ولم يلتق الساكنان في هذه المواضع الثلاثة، فعلى هذا يكون حذف الألف للتخفيف فقط (٢).

البرخ كذي المن المن عطية ذكر - أخيرا - أن قراءة في سورة لقمان كانت بحذف ياء الإضافة في كلمة : ﴿ يَا بُنِنَى ﴾ (٣)، فكان يقرأ ( يَا بُننَى لاَ تُشْرِكُ بِاللَّهِ )، و ( يَا بُننَى أَقِسِمِ الصَّلاَةَ )، بياء ساكنة خفيفة في الآيتين : الأولى (١)، والثالثة (٥) .

وأعتقد أن هذه القراءة تستدعى حذف ياء الإضافة، وياء أخرى هــــــى لام الفعـــل، التصغير فــــــَبْقَى ياء وحدها؛ لأنما إذا حُذِفَت رجعت الكلمة مكبرة .

وهذه القراءة برواية قنبل – عن ابن كثير - وروايته عنه في الآيه الوسطى -: ﴿ يَابُنَى إِنَّهَا إِن تَكُمِثُقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ ﴾ (٢) - بكسر الياء مع التشديد (٧).

وهناك رواية أخرى - عن ابن كثير - وهي : تسكين الياء في الأولى، وكسرها في الثانية، وفتحها في الثالثة (^) .

والنوع الثالث هو : ما كان المنادى فيه كلمة ( أُبٍّ ) مكبرة ومضافة لياء المتكلم،

<sup>(</sup>۱) وهى: ﴿ يَـلَبُنَى ۖ لَا تَـنُشُرِكُ بِأَللَّهِ ۗ ﴾ [لقسن:١٦] ﴿ يَلْبُنَى إِنَّهَا ﴾ [لقمان:١٦] ﴿ يَلْبُنَى إِنَّهَا ﴾ [لقمان:١٦] ﴿ يَلْبُنَى أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [لقمان:١٧]

<sup>(</sup>٢) ينظر : الدر المصون : ٣٣١/٦

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان : ١٣

<sup>(</sup>٤) وهي : ﴿ يَابُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ﴾ [لقمان:١٣]

<sup>(</sup>٥) وهي : ﴿ يَلْبُنَّي أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [لقمان:١٧]

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان : ١٦

<sup>(</sup>٧) ينظر :السبعة : ص ١٢٥، والمحرر الوجيز : ١٣/١٣

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدران السابقان.

نحو: ﴿ يَكَأَبَت ﴾ (١).

وقد ذكر ابن عطية في هذا المثال، وفي مماثله (٢)،

١- ( يَا أَبَتِ ) بكسر التاء على قراءة الجمهور .

وهذه التاء بدل من ياء الإضافة على مذهب سيبويه (٣)، في حين يرى الفراء أن الياء مَنويَّة (٤).

٢- (يَا أَبْتَ ) بفتح الياء، على قراءة ابن عامر، وأبي جعفر، والأعرج، وقد وجهها بتوجيهين .

ويلاحظ فيما سبق أن ابن عطية اكتفى بذكر: (يَا أَبَتِ) للمنادى المضاف لياء المتكلم، إذا كانت كلمة: (أُبٍ)؛ لأن الاستعمال القرآني كان ب: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ (٥)، بإثبات التاء بدلا من الياء المحذوفة .

وقد ذكر علماء آخرون لغات كثيرة للمنادى المضاف لياء المتكلم، إذا كان كلمة : (أب )، أوصلها بعضهم إلى اثني عشر لغة (١)

أما العلة الصوتية لحذف ياء المتكلم، إذا أضيفت إلى المنادى فهى : المنادى فهى المنادى فهى المنادى فها الله المتكلم بمثابة التنوين الذى يكون فى الأعلام، نحو : (عِبَادٌ)؛ ولذلك تعاقبه فيه، نحو : (عِبَادِى)، والتنوين يحذف فى الاسم المفرد عند النداء - نحو : يَكُمُ مُحَمَّدُ)، وإذا حاز حذف التنوين فى الاسم المفرد فى النداء، حاز حذف معاقبه - السذى الياء، تخفيفا - وذلك المن باب النداء موضع حذف وتغيير، وقد استشقلوا بقاء ياء المتكلم آخرا، مع كثرة استعمالهم لها فى النداء، فَـتُحْذَف؛ طلبا للتخفيصف، ثم تبقى الكسرة دليلا وأمارة على الياء المحذوفة، نحو : (يَا عِبَاد ، ويَا بُسنَى ) (٧).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٤

<sup>(</sup>۲) ينظر :المحرر الوجيز : ۲۱/۱۳

<sup>(</sup>٣) ينظر :الكتاب : ٢١١، ٢١١،

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٣٢/٢، والمحرر الوجيز : ٣٣/١١

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف : ٤، ١٠٠، وفي مريم : ٤٢، ٣٤، ٤٤، ٥٥، وفي القصص : ٢٦

<sup>(</sup>٦) ينظر تفصيلها ف : النصريح : ١٩/١١٨/ ١٩

٢- أما ما حُذِفَ منها الألف، نحو: (يَا أَبَتَ، وَيَا رَبَّ، وَيَا بُنَى )، فإن الأصل فيها: (يَا أَبَتَا، ويَا بُنَيًّا): بقلب الكسرة فتحة، والياء ألفا، ثم حُذِفَت الألف المنقلبة من الياء؛ طلبا للخفة، وبقيت الفتحة دليلا عليها (١).

وقد حسن هذا الحذف في هذه المواضع؛ لأن الألف فيها منقلبة عن الياء، والياء تُحْذَف، وتبقى الكسرة دليلا عليها، فكذلك أُجْرِيَت مجراها الألف المنقلبة عنها، فَحُذِفَت، وبقيت الفتحة دليلا عليها (٢).

## رابعا : حذف الياء من : ( ابن أمِّي ) :

١- عند قوله تعالى : ﴿ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي ﴾ "

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup> : (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحفص – عن عاصم – : ( ابْنَ أُمَّ ) بفتح الميم <sup>(۱)</sup> .

قال الكوفيون (٦): أصله: ( ابْنَ أُمَاه )، فحدفت تخفيفا.

قال سيبويه  $^{(V)}$ : هما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحد، كخمسة عشر، ونحوها .

وقرأ ابن عامر، وعاصم - في رواية أبي بكر- وحمزة، و الكسائي : ( ابْنَ أُمِ ) بكسر الميم (^)، فكأن الأصل: ( ابْنَ أُمِي )، فحذفت الياء، إما على حد حذفهم من : ( لاَ أُبَالِ،

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ۳/۰، الحجة لأبي على : ٥/٤٥، ٥٥، والكشف : ٣/٣، والكشاف : ٣/٣) والكرساف : ٣/٣، والدر المصون :٣/٣، وشرح التصريف لابن الثمانيني : ص ٤٠٧

<sup>(</sup>۲) ينظر : شرح الملوكي : ص ۳۸۸، ۳۸۹

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف :١٥٠

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٦٨/٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢٩٥، والدر المصون : ٤٦٧/٥ والنشر : ٢٠٤/٢،

<sup>(</sup>٦) ينظر : معاني القرآن للكسائي : ص ١٤٧، ومعاني القرآن للفراء : ١٩٤/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب: ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٢٩٥، والنشر : ٢٠٤/٢

وَلاَ أَدْرِ )؛ تخفيفا، وإما كألهم جعلوا الأول والآخر اسما واحدا، ثم أضافوا، كقولك: (يا أَحَدَ عَشَرَ أَقْبلُوا )، قاله سيبويه (١).

وهذا أقيس من الحذف تخفيفا، ثم أضافوا إلى ياء المتكلم، ثم حذفت الياء من : ( أُمِّى )، على لغة من يقول : ( يَا غُلاَمِ )، فيحذفها من المنادى، ولو لم يقلم رجعل الأول والآخر اسما واحدا، لما صح حذفها؛ لأن الأم لست بمناداة )) .

٢- وعند قول على: ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ (٢).

قال ابن عطية (٣): (( وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وحفص -عن عـــاصم -: ﴿ يَـــَّبَــُــُوُمُ ﴾ (١).

يحتمل، أن يريد: (يَا بْنَ أُمَا)، فحذف الألف؛ تخفيفا، ويحتمل: أن يجعل الاسمسين اسما واحدا، وبناه، كخمسة عشر.

وقرأ ابن كثير عن عاصم (٥) و همزة ، و الكسائى : (يَا ابْنَ أُمَّ) بالكسر (٢)، على حذف الياء؛ تخفيفا، وهو شاذ؛ لأنها ليست كالياء فى قولك : (يَا غُلاَمِي)، وإنحا هي كالياء فى قولك : (يَا غُلاَمَ غُلاَمِي)، وهذه ياء تُحذف.

ويحتمل أن يجعل الاسمين اسما واحدا، ثم أضاف إلى نفسه، فحذف الياء، كما تحـذف من الأسماء المفردة، إذا أضيفت نحو: يَا غُلاَمٍ )) .

\*\*\*

فيما سبق : نجد ابن عطية يشير إلى ظاهرة حذف الياء من : ( أُمِّي )، إذا أُضِيفَت

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ٩٤

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١٠٠/١١

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة: ص ٢٠٤/١ والنشر: ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٥) هكذا فى طبعتين من المحرر الوجيز: ١١٠ / ١٠٠ ، ١٠٠ وابن كثير ليس من رواة عاصم، وإنمـــا راوى هذه القراء – عن عاصم – هو: أبو بكر، واسمه: شعبة. انظر: السبعة: ص ٤٢٣، والنشر: ٢٠٤/٢ (٦) ينظر: المصدران السابقان

إليها كلمة ( ابْن ) في النداء، وقد وضح - في إشارته - مذاهب العلماء، واختلافهم حول ظاهرة فتح الميم :- ( يَا ابْنَ أُمَّ ) - كما يلي :

۱- مذهب سيبويه، ومن سار على نهجه: أن الاسمين (ابْن)، و: (أُمُّ)، رُكِّبًا معا،
 وبنيا على الفتح، وكان تركيبهما مثل تركيب: (خَمْسَةَ عَشَرَ)؛ فلذلك جاء (يَا ابْسِنَ
 أُمَّ) و: (ابْنَ أُمَّ)، مبنيا على الفتح<sup>(۱)</sup>.

٢- مذهب الكوفيين: أن الأصل: (يَا ابْنَ أُمَاهُ)، فحذفت الألف تخفيفا (٢).
 أما ظاهرة كسر الميم: (يَا ابْنَ أُمِّ) \_ ففيه مذهبان أيضا:

۱- أن يكون الأصل: (يَا ابْنَ أُمِّي)، فتحذف ياء المتكلم من: (أُمِّي)؛ تخفيفا على غرار حذف الياء من: (لا أُدْرى)، فيقال: (لا أُدْر)؛ تخفيفا، على مذهب الكوفيين (٣).

٢- أن يكون الاسمان : ( ابْنَ )، و ( أُمِّ )، قد جعلا اسما واحدا مركبا، مثل قولهم : ( أَحَدَ عَشَرَ أَقْبِلُوا )، ثم أضيف هذا الاسم المركب إلى ياء المتكلم، نحو: ( يَا ابْنَ أُمِّلَى )، ثم حذفت الياء، على غرار حذفها في المنادي المضاف إلى ياء المتكلم، نحو: ( يَا غُلاَمِلَى ) فيقال : ( يَا غُلاَمِ ) .

وقد نسب ابن عطية هذا المذهب إلى سيبويه (ئ)، وجعله الأقيس من الحذف تخفيفا (٥)، بل جعل الحذف تخفيفا – من باب الشاذ؛ لأن (أُمَّ) – في : (يَا ابْنَ أُمِّ) – ليست مناداة، حتى تحذف منها الياء تخفيفا؛ ولأن المنادى تحذف منه الياء، على غرار حذف التنوين من الاسم المفرد (٢٠). وتعقيبا على ما تقدم أقول :

إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم، فإن ياء المتكلم تمشبت، ولا تحذف ، فعلى ذلك تقول : ( يَا غُلاَمَ غُلاَمِي ) : بإثبات الياء؛ لأن المنادى هو الذي يقع

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٢١٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٣٩٤/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه، والدر المصون : ٥٦٧/٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٢١٤/٢، والمحرر الوجيز : ١٦٨/٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١٦٨/٧

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ١٠٠/١١

فى محل التغيير؛ ولذلك يرى العلماء عدم حواز حذف الياء، إذا أُضِيفَ المنادى إلى المضاف إلى ياء المتكلم، فتقول: (يَا ابْنَ أَحِي، وَيَا صَاحِبَ غُلاَمِي، وَيَا غُلاَمَ غُلاَمِي) (١).

فإثبات الياء في هذه الأمثلة على الأصل؛ لأن ياء المتكلم تحذف في المحل الذي يُحْذَف منه التنوين، والتنوين لا يحذف — هاهنا- مثل قولك: ( يَا غُلاَمَ زَيْدٍ )، بإثبات التنوين (٢).

إلا أن هذه القاعدة، وهذا الحكم يستشنى منه المنادى: ( ابْن )، مضافا إلى كلمة ( أُمِّ، أو عَمِّ )، المضافتين إلى ياء المتكلم، وذلك قولك: ( يَا ابْنَ أُمِّى، وَيَا ابْنَ عَمِّك )، فإن فيها عدة لغات، اختلف العلماء في عددها، وفي الأفصح منها، على النحو التالى: ذهب بعضهم إلى أن فيها ثلاث لغات وهي (٣):

١- إثبات الياء، وقد قيل: إنها أجودها، نحو: (يَا ابْنَ أُمِّى، ويَا ابْنَ عَمِّى)، وعليه قول الشاعر(<sup>1)</sup>:

يَا ابْنَ أُمِّي وَيَا شُقَـيِّقَ نَفْسِي \* أَنتَ خَلَّفْتِنِي لِدَهْرِ شَادِيدِ

٢- حذف الياء مع كسر الميم؛ دليلا على الياء المحذوفة (أيا ابْنَ أُمِّ، وَيَا ابْنَ عَمِّ).

٣- فتح الميم، على تقدير حذف الألف المنقلبة من الياء، وإبقاء الفتحة؛ دليلا عليها .

أو على بناء الاسمين - تشبيها بالتركيب العددي - بحيث يكونان كاسم واحد .

وذهب علماء آخرون إلى أنها خمس لغات، كما جعلوا الأفصح غير ما تقدم، وهذه اللغات الخمسة هي (°):

١- فصحاهن : (يَا ابْنَ أُمِّ، وَيَا ابْنَ عَمِّ) : بحذف الياء، والاجتزاء عنها بالكسرة،
 وهي الأكثر استعمالا

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٢١٣/٢، وشرح جمل الزجاجي، لابن عصفور : ١٠٤/٢، وشرح جمل للزجاجي لابن هشام : ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) يظر المصلا وم السابعث المات الما

<sup>(</sup>٣) ينظر تفاصيلها في : الجمل للزجاجي : ص ١٦٢، وتفسير القرطبي : ١٢٩/١٣، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ١٠٤/٢ وشرح جمل الزجاجي لابن هشام : : ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٤) من الخفيف كلاً بي زبيد الطائى في : الكتاب : ٢١٣/٢، والتصريح : ١٧٩/٢، والجمـــل في النحــو : ص ١٦١، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام : ٢٤٣

<sup>(</sup>٥) ينظر تفصيلها في : ارتشاف الضرب : ٢٢٠٧/٤، والدر المصون : ٥/٨٨، وشرح التصريح : ١٧٩/٢

- ٢- قلب الياء ألفا: ( يَا ابْنَ عَمَّا، يَا ابْنَ أُمَّا).
- ٣- حذف الألف المنقلبة من الياء، وإبقاء الفتحة : ﴿ يَا ابْنَ أُمَّ، يَا ابْنَ عَمَّ ﴾ .
  - ٤- إثبات الياء ساكنة: (يَا ابْنَ أُمِي)
  - ٥- إثبات الياء متحركة : ( يَا ابْنَ أُمِّي، وَيَا ابْنَ عَمِّي ) .

أعتقد أن من ذهب إلى أن الأفصح : حذف الياء، وإبقاء الكسرة؛ دليلا عليها، نحو : ( يَا ابْنَ أُمٌّ )، هو : الأقرب إلى الصواب؛ وذلك للأسباب التالية :

أ- أن حذف الياء، وإبقاء الكسرة؛ دليلا عليها، قراءة لجمهور القراء .

ب- أن إثبات الياء في : ( يَا ابْنَ أُمِّي )، الذي جعلها أولئك اللغة الجورك الم ترد في القرآن الكريم .

ج- كثرة حذف الياء في : ( يَا ابْنَ أُمِّ، وَيَا ابْنَ عَمِّ )، مع قلة إثبات الياء فيهما - مسر مسر عن العرب- بل جعل بعض العلماء إثبات الياء أقل استعمالاً حذفها (١) .

د- ذهاب بعض العلماء إلى أن إثبات الياء في هذه الأمثلة لا يجوز إلا في الضرورة (٢).

أما العلة الصوتية للحذف أي نحو: (يا ابْنَ أُمَّ) بفتح الميم، فعلى النحو الاتى:

1- مذهب الأخفش، والكوفيين هو: أن ( ابْسنَ أُمَّ)، أصله: ( ابْسنَ أُمِّسى )، فاستشقلت الياء، مع الكسرة قبلها، مما أدى إلى التخفيف بقلب الكسرة فتحة، والياء ألفا، فأصبحت: ( ابْنَ أُمَّاه )، وقطت الهاء في درج الكلام، وحذفت الألف؛ طلبا للخفة، ونهجا بالكلمة نحو السهولة واليسر، وقد بقيت الفتحة؛ دليلا على الألف المحذوفة (٣).

۲- أما مذهب سيبويه، وجمهور البصريين، ومن سار على نهجهم، فهو: أن الاسمين
 ( ابْنَ )، و : ( أُمِّ ) قد كثر استعمالهما في كلامهم، فانتهجوا بالكلمتين، نحـــو الخفــة

<sup>(</sup>١) ينظر: ارتشاف الضرب: ٢٢٠٧/٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح: ١٧٩/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للكسائى : ص ١٤٧، ومعانى القرآن للأخفش : ٢٤١/١، ٢٤٢، ومعانى القرآن للفراء : ٤٧٨/١، والدر المصون : ٤٧٨/١، وشرح جمل الزجاجي: ١٠٤/٢، والدر المصون : ٥٦٧/٥

بجعلهما اسما واحدا، وبنائهما على الفتح، نحو: (يَا ابْنَ أُمَّ)، مثل تركيبهم: (خَمْسَـةَ عَشَرَ)، وبنائها، فالفتحة في ( أُمَّ)، من: (يَا ابْنَ أُمَّ) تقابل فتحة التـاء مـن قولهـم: (خَمْسَةَ عَشَرَ) (1).

أما العلة الصوتية في كسر الميم من : (يا ابْنَ أُمِّ)، فعلى مذهبين : ١- مذهب الكوفيين الذي يرى : أن أصلها : (يا ابْنَ أُمِّي)، فاست ثقلت الياء، مع الكسرة التي قبلها، بالإضافة إلى كثرة استعمالهم لهذه الكلمة في النداء؛ ولذلك مالوا إلى التخفيف بحذف الياء من الكلمة، وإبقاء الكسرة دليلا عليها (٢).

١- مذهب سيبويه، وجمهور البصريين، ومن سار على نهجهم هو السندى يسرى:
 الاسمين: - (ابْن، وأُمِّ) - قد كثر استعمالهما في كلام العرب، فمالوا إلى التخفيف بجعل الاسمين اسما واحدا، ثم مالوا إلى إضافتهما إلى ياء المتكلم، ثم أرادوا أن يخففوا الكلمة أكثر، فحذفوا ياء المتكلم منها؛ لأن الاسمين لما جعلا اسما واحدا، جاز حدف الياء حينئذ - لكونهما صارا في حكم المفرد، فَحُذِفَت الياء، وبقيت الكسرة دليلا عليها، كما تحذف في: (يا غُلاَمِي)، حيث يقال: (يا غُلاَمِ)، بحذف الياء، شألها في ذلك شأن: (أَحَدَ عَشَرَ) إذا أُضِيف إلى ياء المتكلم، حيث تقول: (يا أَحَدَ عَشَرِي)، ثم تحذف الياء،؛ تخفيفا، فتقول: (يا أَحَدَ عَشَر) ").

ويذهب أنصار سيبويه إلى : أن قول الكوفيين بحذف الياء؛ تخفيفا: هو شــاذ، لأن ( أُمَّ ) ليست مناداة، بل مضاف إليها المنادى، فعلى هذا لا يجوز حذف الياء؛ لأنــك لا تقول : ( يَا غُلاَمَ غُلاَمِي )، فتحذف الياء، وكذلك إنما جاز حذف ياء المتكلم في النداء؛ حملا على حذف التنوين منه، والتنوين لا يحذف في نحو قولك: ( يَا غُلاَمَ زَيْــدٍ )، فـإذا امتنع حذف التنوين في نحو هذا المثال، امتنع حذف الياء كذلك، إلا إذا جعــل الاسمــان

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ۲۱۶، ومعانى القرآن وإعرابه : ۳۷۹/۲، وإعـــراب القـــرآن : ۲۱۶،۱، والكشــف : ۲۲۰۷/۱ وارتشاف الضرب : ۲۲۰۷/۲

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٣٩٤/١، والدر المصون : ٥٧/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٢١٤/٢، وإعراب القرآن : ٢٠/١، والكشف : ٢٩٧١، والبحر المحيـــط : ٣٩٦/٤. والدر المصون : ٥/٧٦٤

( ابْن ، وأُمَّ ) واحدا، ثم يضافان إلى الياء، فحينئذ تصلح الياء للحذف تخفيفا؛ لكشرة الاستعمال (١).

#### وتلاحظ على هذا الخلاف الأمور التالية:

١- أن (يَا ابْنَ أُمَّ) يكون معربا - في حالة فتح الميم - على مذهب الأخفش والكوفيين؛ إذ يكون ( ابن ) مضافا إلى ( أم )، والأم تكون مضافة إلى ياء المتكلم: (يا ابن أمى )، فتكون الفتحة على ( ابْنَ ) حركة إعراب، مضاف، و ( أُمَّ ) مضاف إليه في محل جر (٢).

أما في حالة كسر الميم: فتكون (أُمِّ) مضافا إليه، مجرورا بكسرة مقدرة على آخوه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المتكلم، فالكسرة - عندئذ - كسرة إعراب أيضا (٢).

٢- أن (يَا ابْنَ أُمِّ) يكون مبنيا - على مذهب البصريين - في الحسالين: حالة الكسر، أو حالة الفتح؛ إذ يكون الاسمان مركبان تركيب (خَمْسَةَ عَشَرَ، وَبَعْلَبَكِ )،
 فيسبني على فتح الجزأين، إذا كانت (أم) مفتوحة .

فإن كانت مكسورة فذلك بعد تركيب الاسمين اسما واحدا، ثم إضافتـــهما إلى يــاء المتكلم، مع بقائهما على البناء، فالكسرة - حينــئذ - كسرة بناء لا إعراب (٤).

٣- مذهب الأخفش والكوفيين — وإن لم يرجحه أنصار سيبويه — أقصر طريق الم وأبعد عن التأويل — فيما أعتقد —؛ لأن مذهب سيبويه يعود فى آخر الأمر إلى لحذف الذى فر منه، فى أول الأمر؛ لأنه يرى أن الاسمين لابد أن يركب أولا، حتى يصلح للإضافة إلى ياء المتكلم، ثم تُحدُف الياء، بعد الإضافة؛ لكثرة الاستعمال.

وبذلك يتفق مذهب سيبويه مع مذهب الكوفيين على الحذف، وإن كانا يختلفان في التعليل. أم أما ما قاله بعض أنصار سيبويه من الألف خفيفة في نحو: (يا ابن أما)، وأنها لا

<sup>(</sup>۱) ينظر : ﴿ عَرَابِ القَرَآنَ : ١/٠٤٠ والكشف : ٤٧٨، ٤٧٩، والمحرر الوجـــيز : ١٦٨/٠) ينظر : ﴿ ١٦٨/٠) وتفسير القرطبي: ١٢٨/١، ١٢٩، والبحر المحيط : ٣٩٦/٤، والدر المصون ٥/٧٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٣٩٦/٤، والدر المصون : ٥٦٧/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشف : ٢٨٨١، والبحر المحيط : ٣٩٦/٤، والدر المصون : ٥٦٧/٥

لا تحذف (١)، فقد مضى رد ذلك عند بيان مذهب الأخفش فى قول الشاعر (٢): فَلَسْتُ بِمُدْرِكِ مَا فَاتَ مِنِّى \* بَلَيْتَ وَلاَ بِلهْفَ ولاَ لَوَ انِّى

خامسا : حذف النون أو التنوين من : (يَكُنْ، ومُلاَقُونَ، وبَالِغًا، وما شَابَهَهَا) :

١ - عند قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقَهُواْ رَبِّهِمْ ﴾ (١).

قَــال ابــن عطيــة (١٠): (( و : ﴿ مُثَلَقُواْ ﴾، أصــله : ( مُلاَقُونَ )؛ لأنه بمعنى : الاســتقبال، فحذفت النون؛ تخفيفا، فلما حُذِفَت تمكنت الإضافة؛ لمناسبتها للأسماء، وهي إضافة غير محضة؛ لأنها لاَ تُعَرَّف )) .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيَّا بَلغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ (٥).

قسال ابسن عطية (١): ((و: ﴿ بَالِغَ ﴾، نكرة في الحقيقة، ولم تُزِل الإضافة عنه الشياع، فتقديره: (بَالغًا الكعبة)حذف تنوينه ؛ تخفيفا)).

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَإِن يَكُ كَذِبُا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ ۗ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح جمل الزحاجي لابن عصفور: ١٠٤/٢

<sup>(</sup>۲) ینظر : ص ۵۷۰، ۷۱ه

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٤٦

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: ٥٥

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٥/١٩٤

<sup>(</sup>۷) سورة غافر : ۲۸

قال ابن عطية (۱): ((وحُذِفَت النون من: ﴿ يَكُ ﴾؛ تخفيف على ما قال سيبويه (۲)، وتشبيها بالنون في: تَفْعَلُونَ، وتفعَلاَن، على مذهب المبرد، وتشبيها بحرف العلة الياء والواو – على مذهب أبى على، وقال (۳): كأن الجازم دخل على (يَكُنْ)، وهمى مجزومة بعد، فأشْبَهَت النونُ الياءَ من: (يَقْضِي)، والواوَ من: (يَدْعُو) (٤)؛ لأن خفتها على اللسان سواء)).

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية قد ألمح إلى ظاهرة حذف بعض أصوات الكلمة:

١- ففى المثال الأول: ﴿ مُتُلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾، ومماثله (٥)، أشار ابن عطية إلى ظاهرة حذف النون، ثم إضافة الكلمة - بعد ذلك - إلى ما بعدها، غير أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا للمضاف؛ لكون الإضافة غير محضة (٦).

٢ - وفي المثال الثاني : ﴿ بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾، تحدث ابن عطية عن حذف التنوين من : (بَالِغًا)، ومماثله (٧)؛ . طلباً للتخفيف؛ لكثرة الاستعمال .

فقد حُذِفَ التنوين من : ( بَالِغًا )، ثم أُضِيفَت إلى الكعبــة، فــأصبحت : ( بَــالِغَ الْكَعْـبَة )، بيد أن هذه الإضافة – أيضا – لا تفيد تعريفا؛ لأن الإضافة غير محضـة، لأن

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٣٣/١٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٢٩٤/١، ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٣) أي : أبو على الفارسي في : المسائل العسكريات : ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٤) شبّه النون المحذوفة من ( يَكُنْ )، بالياء، أو الواو اللنتي تُحذَفَان : . . همم. نحـــو : ( يَقْضِــى، و يَدْعُو )، وقد شبه النون المحذوفة من ( يكــن )؛ مهما ؟ لأن خفة هذه الحروف على اللسان سواء .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحرر الوجيز: ٢٢٦/١، ٢٢٦/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : التصريح : ٢٧/٢-٢٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ١٩٥/١

( بَالِغَ الْكَعْبَة ) نعت لــ ( هَدْيًا )، وهي نكرة، والنكرة لا توصف بالمعرفة (١)، والإضافة في تقدير الانفصال؛ لأن التنوين مقدر (٢).

والعلماء يطلقون على هذين النوعين المتقدمين من الإضافة: الإضافة اللفظية؛ لكولها أفادت أمرا لفظيا، وذلك بحذف التنوين، أو نون التثنية ، أو الجمع (٢).

٣- وفي المثال الثالث : ﴿ يَـكُ ﴾، ومماثله (٤)، أشار ابن عطية إلى حذف النون مــن
 ( تكُنْ )، وبين وجوه الحذف على المذاهب التالية:

المذهب الأول: أن الحذف كان طلبا للتحفيف ، وهذا مذهب سيبويه (٥).

والمذهب الثانى: الحذف كان للجزم، كما تحذف النون من الأفعال الخمسة عند دخول الجازم عليها مثل: ( تَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلَانَ )، وهذا مذهب المبرد .

المذهب الثالث: أن الحذف إنما هو على التشبيه بحروف العلة، كالواو، والياء، فكأن الجازم دخل على (يَكُنْ)، وهي مجزومة فعلا، فَحُذِفَت النون منها على التشبيه بحذف الواو من: (يَدْعُو)، والياء من: (يَقْضِي) عند دخول الجازم عليها حيث يصبحان: (لَمْ يَدْعُ، وَلَمْ يَقْض ) وهذا المذهب لأبي على الفارسي (٢).

والذى يهمنى من هذه المذاهب القائل: إن الحذف للتخفيف الذى نحسن بصدده الآن به إذ حدث حذف النون من: ( يَكُنْ) للتخفيف، كما حُذِفَت النون تخفيفا مسن: ( مُلاَقُونَ) وما أشبهها، وكما حذف التنوين تخفيفاً من: ( بَالِغُسا)، وما أشبهه؛ للتوجيه الصوتى الآتى:

أن : ( مُلاَقُونَ، وَظَالِمِينَ )، وأشباههما من أسماء الفاعلين، التي أريد بها الاستقبال، أو الحال، إذا أريد إضافتها إلى ما بعدها، فإنه يُحْذَف منها النون، ثم تضاف إلى ما بعدها؛

<sup>(</sup>١) ينظر : التصريح : ٢٨/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسرار العربية: ص ١٥١، والتصريح: ٢٨/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : التصريح : ٢٨/٢، ٢٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١١٩/٤، ٩٢/٨

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٢٩٤/١ ، ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: المسائل العسكريات: ص ٢٧٢

فلذلك جاءت: ﴿ مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ (١)، و: ﴿ طَالِمِي أَنفُسِهِمْ ﴾ (١)، وصا أشبههما، وكذلك الحال في : ( بَالِغًا ) حيث يُحْذَف منها التنوين عند إرادة إضافتها؛ فلذلك جاءت : ﴿ بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ (١).

حمارات وحذف النون من : ( مُلاَقُونَ، وَظَالِمِينَ )، وغيرها، وبالتنوين من : ( بَالِغًا )؛ إنما جاء طلبا للتخفيف في هذه الألفاظ (٤٠)؛ ولذلك جاءت إضافتها لفظية، غير محضة؛ لأنما في تقدير الانفصال (٥٠).

أما ﴿ وَإِن يَكُ ﴾ (١)، فقد حذفت النون منها؛ طلبا للتخفيف، وذلك أن أصلها: (تَكُونَ) قبل دخول الجازم، فلما دخل عليها الجازم: (لَمْ يَكُونْ)، و: (إِنْ تَكُونْ)، خُرِمَت النون، فالتَقْنَى الساكنان: الواو، ونون (تَكُونْ) المجزومة، فَحُذِفَت السواو، فأصبحت الكلمة: (إِنْ يَكُنْ)، و: (لَمْ تَكُنْ)، ثم حُذِفَت النسون المجزومة؛ طلبا للتخفيف، لكثرة الاستعمال، فأصبحت: (إِنْ تَكُ، لَمْ يَكُ) (٧).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٤٦

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٩٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٠٨، ٩٤/٢، التصريح : ٢٨/٢، ٢٩

<sup>(</sup>٥) ينظر: أسرار العربية: ص ١٥١، والتصريح: ٢٨/٢، ٢٩

<sup>(</sup>٦) سورة غافر : ۲۸

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٥٣/٢، والتبصرة والتذكرة : ٧٣١/٢، والصحاح، واللسمان : (ك و ن )، وشرح التصريف لابن الثمانيني : ص ٥٤٤، والأزهية في علم الحروف : ص ٢٩٧

# الفصل الخامس: هُوكة فاء الفعل الشلافي، هُوكة فاء الفعل الشلافي،

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حركة فاء الفعل الأجوف المبنى للمجمول.

المبحث الثاني: حركة فاء الفعل المضعّف المبنى للمجمول.

المبحث الثالث: حركة لام الفعل المضمّف من الأمر، والمضارع المجزوم.

#### المبحث الأول : حركة فاء الفعل الأجوف المبنى للمجمول :

١- عند قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا كَانُ مُصْلِحُونَ ﴾ (')

قال ابن عطية (٢): ((وقرأ الكسائى: (قُيلَ، وَغُيض، وَسَيْئَ، وَسُيئَ، وَسُيئَ، وَسُيئَ، وَسُيئَ، وَحُيـلَ، وَسُيقَ، وَجُيءَ) بضم أوائل ذلك كله، وَرُوِى مثل ذلك عن ابن عامر، وَرُوِى أيضا عنه، أنه كسر: - (غِيضَ، وَقِيلَ، وَجِيءَ) - الغين، والقاف، والجيم، حيث وقع من القـرآن، وضم نافع من ذلك كله حرفين: (سُيئَ وَسِيئَتْ)، وكسر ما بقى (٣).

وكان ابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة : يكسرون أوائل هذه الحروف كلها(٢) )) .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّ آَنَ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ (٥).

قال ابن عطية (٢٠: (( وقرأ عامة القراء: سِيئ بكسر السين وقرأ عيسي وطلحة بضمها(٢٧) )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ ﴾ (^).

قال ابن عطية (٩): (( وقرأ الجمهور: ﴿ وَسِيقَ ﴾، و (جيءَ)، بكسر أوله (١٠). وقرأها ونظائرها - بإشمام الضم -: الحسن، وابن وثاب، وعاصم، والأعمش )).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١١٧/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٤٣، ١٤٤، والحجة لأبي على : ٣٤٠/١، ٣٤١، والنشر : ١٥٦/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت : ٣٣

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢١٩/١٢

<sup>(</sup>٧) أي : سُوءَ . ينظر : البحر المحيط : ١٥١/٧

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر : ٧١

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ١٠٦/١٤

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص ١٤٤، والنشر : ١٥٦/٢

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأُونُهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ
 وقيلَ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ - تَدَّعُونَ ﴾ (') .

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup>: (( وقرأ جمهور الناس : ( سِيئَتْ ) بكسر السين، وقرأ أبو جعفر، والحسن، ونافع — أيضا — وابن كثير، وأبو رجاء، وشبية، وابن وثاب، وطلحة : بالإشمام بين الضم والكسر<sup>(۳)</sup> )) .

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة يشير ابن عطية إلى الأحوال التي تعرض لفاء الفعل الثلاثي من الأجوف (اليائي، والواوى) المبنى للمجهول، وتلك الأحوال تخص حركة فاء الفعل، وهي:

١- إخلاص الكسر لفاء الفعل الأجوف المبنى للمفعول، مثل: (قيل أ، وغيل ض)،
 وغير ذلك مما قرأ به جمهور القراء .

٢- إشمام الضم بالكسر، وهو الإتيان بجزء من الضمة المشوبة بالكسرة (٤)، ويسمى روما عند القراء (٥).

٣- ضم أوائل حروف الأجوف: ( قُيلَ، وَحُيلَ، وَغُيضَ، وَسُيقَ وَجُيءَ ).

٤- إخلاص الضم، : ( سُوءَ )، وقد بين ذلك في المثال الثاني .

وما ذكره ابن عطية حول فاء الفعل الثلاثي الأجوف المبنى للمفعول، يحتاج بعض التفصيلات؛ لأن هناك بعض القضايا لا يمكن حملها على ظاهرها، كما أن هناك تفصيلات أحرى لم يعرض لها المؤلف، وهي كما يلي:

أولا: أن ما ذكره المؤلف من ضم الكسائي، وابن عامر، ونافع - في بعض ما رُوِيَ عنه -: لأوائل الأجوف المبنى للمفعول، لا يفهم منه أنه يريد إخلاص الضم نحو: ('بُـوع، وُقُولَ)، بل هو: إشمام الضم بالكسر، الذي هو: (( النطق بحركة تامة مركبة من تُلـــث

<sup>(</sup>١) سورة الملك: ٢٧

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٧٠/١٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٤٣، ١٤٤، والنشر : ١٥٦/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المساعد: ٢/١،٤، وحاشية الخضري: ١٦٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر :المصدران السابقان، وشرح طيبة النشر : ص ١٤٢

ضمة، وثلثي كسرة، ولا يُضْبُطُ النطق بهذا الإشمام إلا بالتَّلقِّي عن المشايخ المتقنين ))(١).

ومفهوم المراد من ضم أوائل الأحوف للكسائي، وابن عامر، ونافع، يؤخذ من بعض أمثلة ابن عطية؛ إذ نسب الإشمام إلى نافع في المثال الأحير: (سِيئَتُ )، بعد أن ذكر في المثال الأول: بأن نافعا يضم أوائل: (سِيئَ وَسِيئَتُ ).

ثانيا: إن إخلاص الكسر، وإشمام الضم بالكسر، هما: الواردان في القراءات السبعية وعن أصحاب الإشمام يقول الشاطبي (٢):

وَقِيلَ وَغِيضَ، ثُمَّ جِيءَ يُشِمُّهَا \* لَدَى كَسْرِهَا ضَمَّا رِجَالٌ لِــتَكُمُلاَ وَحِيلَ بِإِشْمَام وَسِيقَ كَمَا رَسَا \* وَسِيئَ وَسِيئَتْ كَانَ رَاوِيهِ أَنْــبَلاَ

فقد أخبر أن الكسائى المرموز له بالراء فى : ( رِجَالٌ )، وأن هشاما – أحد رواة ابسن عامر – المرموز له باللام فى : ( لَتَكُمُلاً )، قد قرءا بإشمام الكسسر بالضم فى : ( قيل، وَغِيضَ، وَجِيءَ )، كما قرأ الكسائى المشار إليه بالراء فى : ( رَسَا )، وابن عامر المشار إليه بالكاف فى : ( كَمَا )، بالكسرة المشمة بصوت الضم فى : ( حِيل، وسِيقَ )، وأن المشار إليهم بالكاف والراء، والهمزة، وهم : ابن عامر، والكسائى، ونافع، فى قوله : ( كَانَ رَاوِيهِ أَنْسَبَلاً )، قد قرعوا بالإشمام فى : ( سِيئ، وسِيئت )، فتعين للباقين من السبعة القراءة بإخلاص الكسر فى جميع ما تقدم (٣) .

ثالثًا: أن مذهب الحسن، وطلحة في: ( سِيئَ، وسِيئَتْ ) يتخذ مسارين:

١- إشمام الضم بالكسر كقراءة بعض السبعة (٤).

٢- إحلاص الضم كما جاء في: (سُوء) في المثال الثاني، وهي قراءة لم يجزها بعض العلماء (٥)، فربما كانت قراءة خارجة عن السبعة،أو العشرة المتواترة، ولكن مع ذلك فقيد قرأ بما الحسن البصرى المشهود له بالفصاحة، والإجادة، كما نُسبَت هذه الظاهرة إلى

<sup>(</sup>۱) : تقریب المعانی : ص ۱۸۱

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني : ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٤٩، وتقريب المعانى : ص ١٨١

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٧/١

دُبَيْر (۱)، وبنى هذيل (۲)، مما يدل على ألها جاءت موافقة لنمط لهجى لبعض القبائل العربية. رابعا: أن فاء الفعل الثلاثي المبنى للمفعول من الأجوف الواوى، أو اليائي، تجيء حركتها على ثلاثة أحوال:

١-إخلاص الكسر للفاء، فيقال : (قِيلَ، وبيعَ، وجيءَ، وَغِيضَ)، وهــــــى ظـــاهرة تُنسَب إلى قريش، ومن جاورهـــامن بني كنانة (٣)، وقد قيل : إنما أفصحها، وأنصعها (٤).

٢- إشمام الكسرمالضم، فيقال: (قُيلَ، بُيعَ، جُيءَ، وغُيضَ)، وهي ظاهرة منسوبة الى عقيل، وأسد وطائفة كبيرة من قيس (٥)، وتحتل هذه الحالة الرتبة المحسلات الكسر- من حيث الفصاحة (٢)، وقُرئ بماتين الحالتين في السبعة (٧).

٣- إخلاص الضم للفاء، مثل: ( بُوعَ، قُولَ، جُوءَ، سُوءَ )، وهي ظاهرة منســوبة لبني دُبَيْر، وفقعس، وهما من فصحاء بني أسد، كما ألها لهجة موجودة في هذيل (^)، كمــا حُكِيت عن بني ضبة، وبعض بني تميم (٩).

وهذه اللهجة الأخيرة تحتل المركز الثالث من حيث أحوال فاء الفعل الثلاثي المبنى للمفعول (١١٠)، وتصفها بعض المصادر بأها أضعفها (١١٠)،

<sup>(</sup>۱) هي : دُبَيْر بن مالك، وهي بطن من أسد بن خزيمة من العدنانية . انظر : اللسان : ( د ب ر )، ومعجــــم قبائل العرب : ٢٧٤/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ١٥١/٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ٢٠/١، والتصريح : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٧٧/١، وشرح المفصل : ٧٤/١٠، وحاشية الخضرى : ١٦٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن أ/١٢٨، والبحر المحيط: ٦١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ١٤٥/١، وحاشية الخضرى: ١٦٩/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ١٤٢، ١٤٤، وشرح التسهيل : ١٣١/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : البحر المحيط : ٦١/١، وأوضح المسالك : ١/ ٣٨٧، وشرح ابن عقيل : ٢/٥٩٣، والمساعد : ٦/١ ١٨٠ ونظر : ٢/١ عليمة الصبان : ٦٣/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : التصريح : ٢٩٥/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المحتسب: ١/١٤٥، وحاشية الخضري : ١٦٩/١

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : شرح الأشموني : ٦٣/٢

 $e^{(1)}$ ، وشاذها $e^{(1)}$ ، وأردؤها $e^{(1)}$ .

ويؤيد هذا الاعتقاد ورودها عن العرب الفصحاء، وعن بعض القراء، وعن بعض الشعراء، مما يضفي عليها لونا من القوة الصوتية، ويقول الشاعر (<sup>1)</sup>:

## لَيْت، وَهَلْ يَنْفَعُ لَــيْتُ لَيْتَ شَبَابًا بُوعَ فَاشْــتَرَيْتُ

وقد وردت كلمة (حُوكَتْ) فى بعض المصادر بإخلاص الضم،وذلك فى قول الشاعر (°): حُوكَتْ عَلَى النَّيرَيْنِ إِذْ تُحَاكُ تَخْستَبطُ الشَّوْكَ وَلاَ تُشَساكُ .

فعلى هذا — في اعتقادى — ترتفع درجة إخلاص الضم — مع قلتها — عن رتبة الرداعة إلى رتبة الفصيح، خاصة بعد أن ثبت ورودها عن العرب العرباء، وفي القراعة، وفي الشعر الفصيح.

خامسا: ذكرت بعض المصادر القديمة بأن ظاهرة إخلاص الكسر في فاء الفعل المبنى للمفعول، هو الأصل (٦)، إلا أن هذا يتعارض مع ما عليه بعض المحدثين من أن: ظاهرة إخلاص الضم هو: الأشبه بالأصل، من ظاهرة إخلاص الكسر (٧)؛ وذلك للأسباب التالية:

١-أن عوامل التطور الصوتى ترجح غير ما ذهب إليه القدماء؛ لأن قوانين، وقواعد طلل السهولة للأصوات، مع التقليل من الجهد العضلى، تتجه إلى القول بضرورة انتقال الأصوات من الثقيل إلى الخفيف فالأخف، فالضمة أثقل — من الناحية الصوتية — من

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١/١٤٥، وأوضح المسالك : ٣٨٧/١

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية لنقره كار: ١٨٢، وحاشية الخضرى: ١٦٩/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح جمل الزجاجي لابن هشام : ص ١٦٤

<sup>(</sup>٤) من الرجز، وهو منسوب لرؤبة في : ملحق ديوانه : ص ١٧١، والتصريح : ٢٩٤/١، و بلانسبة في : الدرر : ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٥) من الرجز، وهو في شرح التسهيل :١٣١/٢، وحاشية الصبان :٦٣/٢، والدر المصون : ١٣٤/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٢٤٩/١، والحجة لأبن على : ٢٠٠/١، والمنصف : ٢٤٩/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٦٨

الكسرة، فبناء عليه ينبغى أن تكون ( بُوعَ ) هى الأصل، ثم تطور الصوت المركب : ( على الله عليه ينبغى أن تكون ( بُوعَ ) هى الأصل، ثم تطور هذا ( au ) إلى صوت الضمة الممالة نحو الكسرة : ( eu )، نحو : ( eu )، نحو : ( eu )، نحو : ( eu ) نحو :

٢- أن صيغة ( بُوعَ ) هي الأقرب إلى الصيغة الأصلية للفعل المبنى للمجهول، وهي ( فُعِلَ )، ففيه تغير واحد، وهو الإسكان للعين، على حين نجد أن ( بيعَ ) فيه تغيران، وهما : كسر الفاء، وتسكين العين، وإنما يكثر التغيير إذا بعدنا عن الأصل (٢) .

وتعقيبا على ذلك أقول: إن هذا القول هو الأقرب إلى الصواب؛ لأنه يقود إلى بيان مدى التطور الذى تعرض له الفعل المبنى للمفعول من الأجوف: (الواوى واليائى)، من الناحية اللهجية والصوتية؛ وذلك لأن تكون ( بُوعَ، وقُولَ، وجُوء، وسُوءَ)، هى الأصل، فتؤدى أصالتها إلى إبراز بعض الجوانب الصوتية واللهجية، ومنها ما يلى:

أ- الدلالة على ما ينبغى أن يكون عليه الفعل الماضى المبنى للمفعول من بنائه على : (فُعِلَ )، دونما تغيير، حيث يرى بعض القدامى أن من مال إلى الضم فى نحو : (بُوعَ، وقُولَ )، فقد طلب الصيغة التي يجب أن يأتي عليها الفعل المبنى للمجهول (٣) .

ب- الدلالة على شغف القبائل المتبدية إلى الضم، كما هو معروف عند المحدث ين؛ لأنه ينسجم مع ما هم عليه من شظف العيش وغلظه (أ)، إلا أن هذه الصيغة (بُوع، وقُول)، وغيرها، مستثقلة - في وجهة نظرى - على السمع واللسان، فلربما كان ذلك هو السبب في تقلصها، وانحصارها في نطاق ضيق؛ فلم تكن تستعمل إلا عند الأقحاح من القبائل الموغلة في السبداوة، كفقعس، ودُبَيْر، من فصحاء بني أسد (أ)، وبني ضبة، وبعض بني

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ١٦٩، ١٦٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : معاني القرآن للأخفش : ١٩٧/١، ومعاني القراءات : ١٣٥/١، ومشكل إعراب القرآن : ٧٨/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩١، واللهجات العربية في التراث : ٢٥٢/١، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: أوضع المسالك: ٣٨٧/١ والمساعد: ٤٠٢/١، والتصريح: ٢٩٥/١

تميم (١)، وكذا بعض هذيل (٢)، ويغلب على الظن أهم من بدو هذيل (٣).

ف لما انحصرت في نطاق ضيق وصفها بعض المصادر بأنها قليلة (ئ)، وهي مع قلتها ثقيلة، ومن ثَمَّ اتجهت الألسنة هما نحو الخفة، مما أسفر عن استعمال صيغة أخرى ممزوجة بسين الضمة والكسرة، التي اتخذها القبائل المحتكة بالحضر منارا لها (٥)؛ إذ تنسب هذه الصيغة المشمة: (قُيل، وبُيع) إلى كثير من قيس، وأسد، وعقيل، ومن حاورهم (١)، ويغلب على الظن أن أفراد قيس التي تتكلم هي الصيغة هي التي احتكت بالحضر.

أما أسد، وعقيل القاطنتان في شرق الجزيرة فقد دارت بينهما معارك طاحنة، احتكتا خسلا لها بالحضر، مما أدى إلى تشبثهما بهذه الصيغة التي تمثل المرحلة الوسطى بين البداوة والحضارة (۷)؛ ولذلك يقول الأزهرى (۸): (( ومن ضم، فإنه يُشِمُّ، ولا يشبع الضم، والعربي الناشئ في البادية يطوع لسانه لضمة خفية يجفو عنها لسان الحضرى المتكلف)).

ولكن هذه الضمة الخفية المشوبة بالكسرة لم تخلص كلية من الشوائب البدوية من حيث ألها تحمل بعض سمات الثقل؛ ولذلك أخذت الصيغة مسارا ثالثا انبثقت عنه (قيل، وبيسع )، وغيرهما من الأجوف اليائي، أو الواوى؛ وذلك بقلب الواوياء، مع نقل حركة العين إلى الفاء، وبذلك انتظمت لنا الصيغة الثالثة، والأخيرة، وهي أخفها جميعا – على اللسان، والسمع – فلا غرو إذن أن تتخذها القبائل الحضرية نبراسا لها في حياتها اللغوية، كقريش، ومن جاورها من بين كنانة (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح: ١/٥٧٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ١٥١/٧، والمساعد : ٤٠٢/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٦٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ١٤٥/١، وأوضح المسالك : ٣٨٧/١، والتصريح : ٢٩٥/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات في الكتاب أصواتا وبنية : ص ١٦٩

<sup>(</sup>٦) ينظر : إعراب القرآن : ١٣٨/١، والبحر المحيط : ٦١/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٦٩

<sup>(</sup>٨) معاني القراءات : ١٣٦/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : البحر المحيط : /٣٠، والتصريح : ٢٩٤/١

ومما يقوى أصالة الضم فى الأجوف اليائى، أو الواوى، قول بعض القدامى (1): (روفى الوجه السثالث (٢): (بُهوعَ المستاع): كأنّك أبقيت ضمة القاف (٣)؛ إشعارا بالأصل، ومحافظة على البناء، وحذفت كسرة الياء – على ما ذكرنا فى الواو (1) – فصار اللفظ: (بُوعَ المتاعُ)، فتستوى ذوات الواو والياءى .

كـــل هذه الأدلة تؤيد وجهة النظر القائلة بأن الضم -في هذه الصيغ - هو الأصل، فتفرع عنه الإشمام وإخلاص الكسر .

### أما العلة الصوتية التي تنتظم هذه الصيغ، فهي كما يلي:

ا\_ أن الضم في: ( بُـوعَ، وقُولَ، وجُوءَ، وسُوءَ)، وغيرها، جاءت على الأصل السندى يستحقه الفعل المبنى للمفعول، صحيحا كان أو أجوفا (٥)، فإن الأصل ( بُـيـع، وقُـولَ) وما أشبههما، فاستثقلت الكسرة على العين المعتلة، ومما أدى إلى حذفها، فسلمت الواو في الواوى الأصل، وانقلبت الياء واوا إثر الضمة، فصارت: ( بُوعَ، وقُولَ) (٢).

وظاهرة الضم هنا ترتكز على ضم الشفتين، فيشبع المتكلم صوت الضم، معتمدا على ضم شفتيه، وذلك أسهل على المتعجل من انفراج الشفتين، أو تدويرهما، كما هو الحال لدى القبائل الحضرية، أو المحتكة بما (٧).

7 أما الإشمام فإنه يعتمد على الضمة المشمة بصوت الكسرة، وذلك أدل على المعنى المسراد من أن أصلها الضم، ومن مهيع كلام العرب المحافظة على الأصول ( $^{(\Lambda)}$ ) ولذلك

<sup>(</sup>١) شرح المفصل: ٧٠/٧

<sup>(</sup>٢) جاء هذا في معرض حديث ابن يعيش عن الأوجه الثلاثة للفعل المبنى للمجهول .

<sup>(</sup>٣) في قولك : قُولَ .

<sup>(</sup>٤) أى : أنَّك فى الواوى تحذف كسرة الواو، نحو : (قُول )، فتصبح الكلمة : (قُولَ )، وكذلك الحال هنا : تحذف كسرة الياء من : (بُيعَ )، ثم تقلب الياء واوا فتصبح الكلمة : (بُوعَ ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: معانى القرآن للأخفش: ١٩٧/١، ومعانى القراءات: ١٣٥/١، ومشكل إعراب القرآن: ٧٨/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الهداية: ١٥٥/١، والمساعد: ١/١٠٤، ٤٠٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٧٠، ١٧١

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة لأبي على : ١/٥٥٦، والكشف : ٢٣٠/١

أَشَمُوا الضم بشيء من الكسر؛ ليكون دليلا على الأصل (١).

٣- أما إحالاص الكسر فإن الأصل فيه : (قُولَ، وَبُيِعَ، وحُيلَ، وسُوءَ)، فَاسْتُ تُقلت الضمة على الفاء مع استكراه، واستثقال الكسرة على حروف العلة، مما حداهم إلى حذف الضمة، ونقل حركة العين، التي هي الكسرة إلى الفاء؛ للدلالة على أن العين المعتلة كانت متحركة بالكسرة (٢). وهذه الظاهرة -: (قيل، وبيع، وجيءَ)، وما شابحها - يعتمد الكسر فيها على انفراج الشفتين، مع الضغط على الحنك الأسفل، فتحتاج عملية النطق إلى مزيد من التأنى، والتؤدة؛ لإعطاء الحروف حقها من التحقيق الصوتي الذي تنزع إليه القبائل المتحضرة (٣).

#### المبحث الثاني : حركة فاء الفعل المضعف المبنى للمجمول :

١- عند قـ وله تعالى : ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ (١).

قال ابن عطية (°): (( وقرأ يجيى بن وثاب، والنحعى، والأعمش: ( وَلَوْ رِدُّوا ) (٢)، بكسر الراء على نقل حركة الدال، من: ( رُددُوا ) إليها )).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَرُدُّ وَاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح طيبة النشر : ص ١٦٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الهداية :١/٥٥١، وشرح الشافية لنقره كار : ص ١٨١، وشرح جمل الزحاجي لابن هشام : ص ١٦٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللهجات في الكتب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٧١

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ٢٨

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٣٣/٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن: ٢/١٥، والبحر المحيط: ١٠٤/٤، والإتحاف: ٩/٢.

<sup>(</sup>۷) سورة يونس: ۳۰

قال ابن عطية ('): ((وقرأ يجيى بن وثاب: (رِدُّوا) بكسر الراء ('')، والجمهور [على ضمها] (")).

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَنَأَبُانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ عِيضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾ (').

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ جمهور الناس: ( رُدَّتُ ) بضم الراء، على اللغة الفاشية عن العرب، وتليها لغة من يُشم، وتليها لغة من يكسر.

وقرأ علقمة، ويحيى بن وثاب : (ردَّتْ) بكسر الراء <sup>(٢)</sup>، على لغة من يكسر الراء، وهي بني ضبة .

قــال أبــو الفتح (٢): وأما المعتل، نحو: (قِيلَ، وبِــيعَ)، فالفاشى فيه الكسر، ثم الإشمام، ثم الضم، فيقولون: (قُولَ، وَبُوعَ)، وأنشد تعلب (٨):

## وَقُولَ لاَ أَهْلٌ لَّهُ وَلاَ مَالْ

قال الزجاج (٩): من قرأ: (رِدَّتْ) بكسر الراء، جعلها منقولة من الدال، كما فعل في : (قِيلَ، وبِيعَ) التدل على أن أصل الدال الكسرة ))

وعـند قوله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَونَ سُوٓءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ اللهِ وَصُدَّ عَنِ اللهِ وَصَدَّ عَنِ اللهِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٣٧/٩

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ١٥٣/٥

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة غير موجودة في المطبوع .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ٥٥

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٣٣٣/٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: المحتسب: ١/٥٥/، والإملاء: ٢/٥٥، والبحر المحيط: ٥٥/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ١/٥٧٥

<sup>(</sup>٨) من الرجز، وهو بلا نسبة في : المصدر السابق، والمنصف :٢٥٠/١، واللسان : ( ق و ل )

<sup>(</sup>٩) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١٨١١

<sup>(</sup>۱۰) سورة غافر : ۳۷

قال ابن عطية (۱): ((وقرأ الجمهور: (وصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ)، بفتح الصاد (<sup>۳)</sup> بإسناد الفعل إلى فرعون. وقـــرأ حمـــزة، والكسائى، وعاصم، وجماعة: (صُدَّ ) بضم الصاد (<sup>۳)</sup>، وفتح الدال المشددة، عطفا على: (زُيِّنَ )، وحملا عليه.

وقرأ يحيى بن وثاب : ( وَصِدَّ )، بكسر الصاد على معنى : ( صُدَّ )، أصله: ( صُدِدَ)، فَنُقلَت الحركة، ثم أُدْغمَت الدال في الدال )) .

\*\*\*

فيما سبق أشار ابن عطية إلى الأحوال التي تأتى عليها حركة فاء الفعل المضعف من الثلاثي المبنى للمجهول، واتضح من خلال عرضه ما يلى:

١ - بحـــيء هذه الحركة ضمة خالصة، حسب ما يقتضيه بناء الفعل المبنى للمجهول،
 مثل: (رُدَّ، وَصُدَّ، وَمُدَّ، وَشُدَّ)، على وزن (فُعلَ).

وهذه الظاهرة هي الشائعة عند العرب .

٢- ومجيؤها ضمة مشمة بالكسرة، مثل: (ردَّ، وشدَّ، وَصدَّ) (٤)، شألها شأن
 الأجوف المبنى للمفعول.

٣- ومجيؤها كسرة خالصة،مثل: (ردَّ، وشدَّ، وَصدَّ، وَمدَّ ).

وهـــنا الـــترتيب - الضم، ثم الإشمام، ثم الكسر - ينبنى على فشو الظاهرة، وشيوعها، كما يوضح فصاحتها، ونصاعتها؛ فالأفصح - هنا - هو: الضم، ثم الإشمام، ثم الكسر، وعلى هذا كان الترتيب في : والمسمر بالصفي الأجوف الثلاثي المبنى للمفعول، مع فرق طفيف؛ إذ الأفصح - هناك - : الكسر، ثم المنه أنه الضم (٥) . الأجوف الثلاثي المبنى للمفعول، مع فرق طفيف؛ إذ الأفصح - هناك - : الكسر، ثم الضم في هذه الظاهرة فإن بعض العلماء يرون عدم جواز غيره (١)،

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٤٠/١٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٧١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق نفسه، والتيسير : ص ١٠٨، والنشر : ٢٢٣/٢

<sup>(</sup>٤) وضعت هذه النقطة تحت الحرف؛ لتدل على الإشمام هاهنا.س

<sup>(</sup>٥) ينظر: المحتسب: ٥/١٥)، وشرح التسهيل: ١٣٢/٢، وشرح ابن عقيل: ١٩٩٧، والمساعد: ٤٠٤/١، وحاشية الخضرى: ١٦٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: أوضح المسالك ١/٣٨٨، والمساعد: ١/٥٤٠، والهمع: ٦/٠٤، التصريح: ١/٩٥١، وحاشية الخضري: ١٦٩/١

ولكــن الصحيح جواز الإشمام، والكسر<sup>(۱)</sup>؛ إذ قيل: إن ظاهرة الكسر معزوة إلى ضبة، وبعض تميم، ومن جاورهم <sup>(۲)</sup>، وقد ارتضاها النحاة كسيويه، والأخفش، والكوفيين، وغيرهم <sup>(۲)</sup>.

وأما الإشمام فقد قيل: إن من أشم ﴿ وَعُيلَ، وَجُيءَ، وبُسيعَ )، فإنه أشم هاهنا، فيقول : (مسدَّ، شسدَّ، ردَّ) (<sup>3)</sup>، وقد مضى أن الجم الغفير من: قيس، وأسد، وعقيل، ومن جاورهم، وبعض تميم (<sup>0)</sup>، تشم الأحوف، نحو: (قُيل)

أما العلة الصوتية لهذه الظاهرة فهي:

١- أن الضم جاء على البناء الذي ينبغي أن يكون عليه الفعل المبنى للمجهول، وهو: (فُعِل)؛ ولذلك لا يُستَغرَب أن يكون المنهج السائد لدى الغالبية العظمي من العرب، مما يرمز إلى فصاحتها ونصاعتها (١٠).

ويغلب على الظن أن يكون الجم الغفير من القبائل الحضرية تميل إلى هذه الظاهرة؛ لأن الضم قد اجتمع مع التشديد، مما يضفى على الكلمة ثقلا، يتلاءم مع ما عليه القبائل الحضرية من تأن وتؤدة في الكلام، مع إعطاء الأصوات حقها من التحقيق الصوتى (٧).

٢- أما الإشمام، فإنما هو إمارة للفعل المبنى للمفعول (^)، فتأتى فيه الضمة مشمة بالكسرة؛ للدلالة على أن الفاء كانت في الأصل مضمومة، كما تدل على أن العين في الأصل مكسورة، وإنما ذهبت لأجل الإدغام (<sup>6)</sup>.

وظاهرة الإشمام هذه: تجنح إليها القبائل التي احتكت بالحضر؛ إذ أدى اختلاطهم بالحضر إلى اتخاذهم هذه الظاهرة الجامعة بين لهجة الحضر، ولهجة أهل البادية، مما يومئ إلى أن أصحابها لم

<sup>(</sup>١) ينظر: أوضح المسالك ٢٨٨١، وللساعد: ٤٠٤١، والهمع: ٦/٠١، التصريح: ١٩٥١، وحاشية الخضرى: ١٦٩١١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ٢/٣٤٦، والبحر المحيط : ٣٢٣/٥، وأوضح المسالك : ٣٨٨/١، التصريح : ٢٩٥/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٤٢٢/٤، ٣٣، ومعانى القرآن للأخفش : ١٩٧١، ١٩٨، ومعانى القرآن وإعرابه : ١/ ٢٩٥، والتصريح: ١٩٥١، والكثاف : ٣٠٨/١، وشرح التسهيل : ١٩٢٨، وأوضح المسالك : ١٨٨٨، والمساعد : ٤٠٤/١، والتصريح : ١٩٥/١

<sup>(</sup>٤) ينظر: أوضح المسالك: ٣٨٨/١، والمساعد: ٤٠٤/١، وحاشية الصبان: ٦٤/٢، والتصريح: ٢٩٥/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط: ٢١/١، وأضح للسالك: ٧٨٧١، وشرح ابن عقيل: ٧٩٥/٢، وللساعد: ٧٠٢/١، وحاشية الصبان: ٢٢/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٤٢٣/٤، والمنصف: ١٥٠/١، والهمع: ٤٠/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية: ص ١٧٦

<sup>(</sup>٨) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٤٥/١، ٣٤٦، والمنصف : ٢٤٩/١، ٢٥٠

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ٤٢٣/٤، ومعاني القرآن للأخفش : ١٩٨/١

يتخلصوا من شوائب البداوة، كما لم يمتزجوا امتزاجا كليا بالقبائل الحضرية (١).

٣- أما ظاهرة الكسر فقد حدثت نتيجة نقل حركة الدال إلى الفاء؛ وذلك أن أصل
 : (رَدَّ، وَصَدَّ، وَمَدَّ، وَشَدَّ)، هو : (رَدِدَ، وصَدِدَ، وَمَدِدَ، وَ شَدِد)، فلما أدغم صارت
 : (رَدَّ، صَدَّ، مَدَّ، شَدَّ)، ولما بُنِيَت هذه الأفعال على المفعول، صارت : (رُدِدَ، وَمُدِدَ، وَشُدِد، وَشُدِد،)، فَحُذِفَت حركة الفاء التي هي الضمة، ونُقلت حركة العين إلى الفاء؛ للدلالة على أن أصل العين كانت مكسورة قبل النقل (٢).

وقد مضت نسبة هذه الظاهرة إلى بني ضبة، وبعض تميم، ومن حاورهم (٣).

وهذه القبائل كانت ضمن القبائل المائلة إلى إخلاص الضم فى : ( بُوعَ، وَقُولَ )، ولكن ذلك لا ينقض ما كررته من قول بعض المحدثين بأن الضم تميل إليه القبائل البدوية؛ لملايمته لظروف حياتها (<sup>٤)</sup>.

فليس معنى ذلك عدم وجود ظاهرة الكسر عند البدو بتاتا، بل الأغلب عندهم الضم، وقد يميلون إلى الكسر إذا كان هو المناسب، والملائم لظرف كلامهم كتوخي السرعة مسئلا (°)؛ ولهذا نجدهم قد مالوا إلى الكسر – هاهنا – استشقالا للجمع بين ثقل الضم وثقل التضعيف، فكان الكسر أخف على لسائهم من الضم (¹).

وما زال صدى هذه اللهجة عند بعض النجديين الذين، ويقولون : ﴿ رَدَّتْ، وحطَّتْ، وَمَدَّتْ ﴾ .

# المبحث الثالث : حركة لام المضعف من الأمر والمضارع المجزوم :

١- عـنـد قوله تعالى : ﴿ لَا تُنْصَارٌّ وَ الدَّهُ أَ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر : اللهجات في الكتاب أصواتا وبنية : ص ١٧٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١٨٨/١، والكشاف : ٣٠٣/٣، وزاد المسير : ٢٥٢/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص ٥٩٦، ٥٩٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩١، ٩٢، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٩٢، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٧٥،

<sup>(</sup>٦) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٧٥

<sup>(</sup>V) ينظر : المصدر السابق نفسه .

بِوَلَدِهِ ﴾ (١) .

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وأبان — عن عاصم— : ( لاَ تُضَارُّ وَالدَةٌ ) بالرفع في الراء <sup>(۲)</sup>، وهو خبر معناه : الأمر .

ويحتمل أن يكون الأصل: ( تُضَارِرْ ) بكسر الراء الأولى ف ( وَالدَةُ ) فاعل.

وقرأ نافع ، وحمزة، والكسائي، وعاصم: ( لاَ تُضَارٌ ) بفتح الراء المشددة (¹)، وهذا على النهي، ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى .

وروى عن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) أنه قرأ : ( لاَ تُضَارَرْ )،براء بين، الأولى مفتوحة .

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: ( لاَ تُضَارُ ) بإسكان الراء، وتخفيفها، وروى عنه الإسكان والتشديد <sup>(٥)</sup> . وروى عن ابن عباس : ( لاَ تُضَارِرُ ) بكسر الراء الأولى <sup>(٢)</sup> )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (٧).

قسال ابسن عطية (^): (( والأصل ف : ﴿ يُـضَارَرٌ ﴾ ، . . . . ( يُضَارِرُ) بكسر الراء، ثم وقع الإدغام، وفتحت الراء في الجزم؛ لخفة الفتحة . . . . . . .

وروى عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه )، وعن ابن مسعود، ومجاهد ألهم يقرؤون

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٢١/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٨٣، والتيسير : ص ٦٩

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٥) المحتسب : ١٢٣/١، والبحر المحيط : ١/٥١١، والنشر : ١٧١/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: إعراب القرآن: ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٨٢

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٢/١٧٣ - ٣٧٣

(وَلاَ يُضَارَر ) (١) بالفك، وفتح الراء الأولى، وحكى أبوعمرو الدانى (٢): عن عمربن الخطاب، وابن عباس، وابن أبي اسحاق، ومجاهد: أن الراء الأولى مكسورة ، وحكى عنهم أيضا فتحها .

وفك الفعل هي لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة تميم .

وقرأ أبوجعفر بن القعقاع، وعمرو بن عبيد : (ولاً يُضَارُ ) بجزم الراء (٣) .

قال أبو الفتح (1): تسكين الراء مع التشديد: فيه نظر، ولكن طريقه أجرى الوصل مجرى الوقف.

وقرأ عكرمة : ( وَلاَ يُضَارِّ )، بكسر الراء الأولى كاتبا ولا شهيدا بالنصب [أى : لا يُضَارِرْ ] .

وروى مقسم عن عكرمة قرأ : ﴿ وَلاَ يُضَارِّ ﴾ ( ) الإدغام، وكسر الراء؛ للالتقاء .

وقرأ ابن محيصن: (وَلاَ يُضَارُ ) برفع الراء مشددة، قال ابن مجاهد: ولا أدرى ماهذه القراءة ؟ (٢٠).

قــال أبو الفتح (<sup>۱)</sup>: هذا الذي أنكره ابن مجاهد معروف، وذلك على أن تجعل ( لا ) نفيا، أي : ليس ينبغي أن يضار، كما قال الشاعر (<sup>۸)</sup>:

عَلَى الْحَكَمِ الْمَأْتِيِّ يَوْمًا إِذَا انقَضَى \* قَضِيَّتُهُ أَنْ لاَ يُجَوزَ وَيَقْصِدُ

برفع (وَيَقْصِدُ) على إرادة : (وينبغى أن يَقْصِدَ)، فكذلك يرتفع (وَلاَ يُضَارُ)، على معنى : (وينبغى أَنْ لاَ يُضَار )، قال (<sup>(٩)</sup>: وإن شئت كان لفظ حبر على معنى النهى)).

٣- وعسند قوله تعالى : ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبِّكُمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: إعراب القرآن : ٣٠١/١، والبحر المحيط : ٣٥٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط: ٢٥٤/٢

<sup>(</sup>٣) مع تشديدها . ينظر : المحتسب : ١٤٨/١، والبحر المحيط : ٣٥٤/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ١٤٨/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: البحر المحيط: ٢٥٤/٢

<sup>(</sup>٦) هذا الكلام لم أقف عليه عند ابن مجاهد في : السبعة، ولكن ابن حنى وغيره ينسبونه إليه . انظر : المحتسب : ١٤٩/١، والمحرر الوجيز : ٣٧٣/٢،

<sup>(</sup>۷) المحتسب : ۱۲۹/۱

<sup>(</sup>٨) مــن الطويل، وهو لعبد الرحمن بن أم الحكم في : الكتاب : ٥٦/٣، ومعاني القرآن للأخفش : ٢٧٢/١، والحزانة : ٨٥٥٥، وقد والـــلحام التغلبي في : شرح المفصل : ٧٨/٧، وشرح أبيات سيبويه : ١٨٢/٢، والحزانة : ٨٥٥٥، وقد رجح ابن منطور نسبته إلى اللحام التغلبي في: اللسان : (ق ص د )، وهو بلا نسبة في المحتسب : ١٤٩/١ (٩) أي أبو الفتح، ينظر : المحتسب : ١٤٩/١

سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع: ( لاَ يَضِرْ كُمْ) (٣)، بكسر الضاد، وجنزم الراء، وهو من: ( ضَارَ يَضِير، بمعنى: ضَرَّ يَضُرُّ)، وهي لغة فصيحة، وحكى الكسائى (٤): ( ضَارَ يَضُورُ )، ولم يقرأ على هذه اللغة، ومن ( ضَارَ يَضِيرُ ) في كتاب الله: ﴿ لاَ ضَدَيْرٌ ﴾ ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي (٢):

# فَقِيلَ تَحَمَّلْ فَوْقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا \* مُطَـبَّعَةٌ مَنْ يَأْتِهَا لاَ يَضيرُهَا

يصف مدينة، والمعنى: فليس يضيرها، وفي هذا النفى المقدر بالفاء هو جواب الشرط (٧٠)، ومن اللفظ قول توبة بن الحمير (٨٠):

وَقَالَ أَنَاسٌ لا يُضِيرُكَ نَأْيُهَا \* بَلَى كُلُّ مَا شَقَّ النُّفُوسَ يَضِيرُهَا (٩).

وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائى : ( لاَ يَضُرُّكُمْ ) (١٠)، بضم الضاد والراء، والتشديد في الراء، وهذا من : (ضَرَّ يَضُرُّ)، وروى عن حمزة مثل قراءة أبي عمرو (١١) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٢٠

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢١٢/٣، ٢١٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٢١٥، والتيسير: ص ٧٥، وشرح الهداية: ١٠./١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معاني القرآن للكسائي : ص ١٠٥

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: ٥٠

<sup>(</sup>٦) من الطويل، وهو في : ديوان الهذليين : ١٥٤/١، والكتاب : ٧٠/٣، والتبصرة والتذكرة : ١٤/١

<sup>(</sup>٧) أى : أن جملة جواب الشرط مقدر معها الفاء، بحيث تكون : ﴿ فَلاَ يَضِيرُهَا ﴾

<sup>(</sup>٨) هــو: توبة الْحُمَيِّر بن حزم من بني عُقيل، كان شاعرا لصا، وكان أحد عُشاق العرب، وصاحبته: ليلى الأخيلية، خطبها، فرده أبوها. قتله بنو عوف بن عُقيل، سنة: ٨٥هـــ انظر: الشعر والشعراء: ص ٢٧٠، ٢٧١، والأعلام: ٨٩/٢، ٨٩/١ (٩) من الطويل، و هو في:

<sup>(</sup>١١) أَى: (يَضِرُ كُنْمُ). يَنْفُرُ: السبعدُ : ١٥ ١٥)

وأما إعراب هذه القراءة (١) فجزم، وضمت الراء؛ للالتقاء، وهو احتيار سيبويه في مثل هذا؛ إتباعا لضمة الضاد (٢)، ويجوز فتح الراء، وكسرها مع إرادة الجزم.

فأما الكسر فلا أعرفها قراءة، و عبارة الزجاج في هذا متحوز فيها؛ إذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة (٣٠). وأما فتح الراء من قوله: ( لاَ يَضُرَّكُمْ )، فقرأ به عاصم، فيما رواه أبو زيد عن المفضل عنه (٤٠).

ويجوز - أيضا - أن يكون إعراب قوله: ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ ﴾: رفعا، إما على تقدير: ﴿ فَلَيْسَ

يَضُرُّكُمْ )، على نحو تقدم في بيت أبي ذؤيب، وإما على نية التقدم على : ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ ﴾، كما قال (٥٠):

يَا أَقْــرَعُ بْنَ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ إِنَّكَ إِنْ يَصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ .

والمراد: إنك تصرع .

وقرأ أبى بن كعب: ( لاَ يَضْرِرْ كُمْ ) براء ين؛ وذلك على فك الإدغام، وهي لغة أهل الحجاز، وعليها قوله تعالى في الآية : ﴿ إِنْ تَمْسَسُكُمْ ﴾، ولغة سائر العرب الإدغام في مثل هذا كله ))

\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية يذكو الأحوال التي تعرض للام الفعل المضعف، وذلك عند بسناء الفعل للأمر، أو المضارع المجزوم، في : ﴿ لَا تُصْلَآرٌ ﴾، و : ﴿ وَلَا يُضَاّرٌ ﴾، وفي : ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ ﴾.

وإن ابن عطية من خلال استعراضه لأحوال لام المضعف يكاد يذكر كل ما يتعلق بما

<sup>(</sup>١) أى : (يَضُرُّكُمْ)

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب : ۳۲/۳٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: معاني القرآن وإعرابه : ٢٦٥/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : إعراب القرآن : ٣٦٢/١، وتفسير القرطبي : ١٨٤/٤

<sup>(°)</sup> من الرجز، وهو لجرير بن عبد الله البحلي في : الكتاب : ٦٧/٣، بلا نسبة في : شرح المفصل : ١٥٨/٨، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور : ٢/٢٩، والتصريح : ٢٤٩/٢

مـــن أحوال، مما ينم عن عمق ملاحظة، وطول مدارسة، غير أن هناك أمورا تحتاج بعض السان :

أولا: ذكــر ابن عطية أن: (ضَارَ يَضُورُ)، لم يعرفها قراءة، ولكن الكسائي والفراء جوزا القراءة بها؛ لقول رجل من أهل العالية: (لا يَنْفَعُنِي ذَلِكَ وَمَا يَضُورُنِي) (١)، وعلق الفراء على ذلك قائلا (٢): ((فلو قرئت: (لا يَضُر ْكُمْ) على هذه اللغة كان صوابا)).

وقـــد نازع الزجاج فى جواز هذه القراءة؛ إذ (( لا يقرأ حرف من كتاب الله مخالف فيه الإجماع على قول رجل من أهل العالية )) (٣) .

ويبدو أن ابن عطية يميل إلى قول الزجاج؛ ولذلك قال (٤): (( و لم يقرأ على هذه اللغة )).

وأحسب أن الزجاج على حق فى منعه جواز القراءة به؛ إذ المعلوم أن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما جاز فى اللغة تجوز القراءة به .

ثانيا : نسب ابن عطية فك المضعف إلى أهل الحجاز مطلقا، ونسب الإدغام إلى بني تميم، كما نسب الإدغام في المثال الأخير إلى عامة العرب عدا أهل الحجاز .

وأحسب أن نسب الإدغام إلى سائر العرب - غير أهل الحجاز - أقرب سبيلا؛ إذ إن الإدغام لا يقتصر على تميم، بل نُسبت ظاهرة إدغام لام المضعف إلى قيس وأسد (٥)، واكتفت بعض المصادر بنسبة هذه الظاهرة إلى تميم، وغيرهم، دون تحديد المعنى (٦)، فلعل ذكر تميم كان لشهرتها، ومكانة لهجتها بين القبائل العربية؛ ولذلك أكثر ما تأتى لهجتها مقابلة للهجة أهل الحجاز، وإن كنت أعتقد أن عزو الظاهرة إلى قبيلة ما أمر مبنى على الغالب، فإذا عزى فك الإدغام إلى أهل الحجاز، فليس معنى ذلك ألهم لا يدغمون البتة، بل جاء عنهم الإدغام، وإن كان على نسبة ضئيلة مقارنة بما جاء عن بنى تميم، فقد اتفقت بل جاء عنهم الإدغام، وإن كان على نسبة ضئيلة مقارنة بما جاء عن بنى تميم، فقد اتفقت

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن للكسائي : ص ١٠٥، ومعانى القرآن للفراء : ٢٣٢/١

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٣٢/١

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن وإعرابه : ١/٥٥٤

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢١٢/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكامل: ١٩٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٥٣٠/٣، وشرح المفصل : ٩/٢٧، والبحر المحيط : ٤٣/٣، والهمع : ٦٨٧/٦

ألسنة العرب - حجازيهم وتميميهم - على إدغام : ﴿ هَلُمٌّ ﴾؛ طلبا للتخفيف (١) .

وكذلك التزم العرب فك الإدغام، إذا اتصل الفعل المضعف بضمير الرفع المتحرك، غو: (رَدَدْت، رَدَدْنَا، رَدَدْنَمَا، رَدَدْنُنَ ) (٢)، اللهم إلا ما روى عن الخليل من القول بأن ناسا من بنى بكر بن وائل، وغيرهم يدغمون نحو هذا: (رَدَّنَ، يَرُدُّنَ، وَرُدَّنَ، وَرُدَّنَ، وَرَدَّتُ )، فى الماضى، والمضارع، والأمر؛ لأنهم نظروا إلى أن اتصال الضمائر بهذه الأفعال أمر عارض، فحركوا الثانى بالفتح؛ لالتقاء الساكنين (٣)، وقد قيل: ((إن هذه اللغة رديئة فاشية في عوام أهل بغداد))(٤).

ثالثاً: أن حركة لام المضعف المجزوم – مضارعا كان أو أمرا – تتخذ أوضاعا مختلفة حسب اختلاف ألسنة المدغمين، وحسب ما يتصل بما من ضمائر وغيرها:

١- فــإذا اتصل بها هاء الغائبة، فإنه يُلْــتَزَم فيها الفتح، فيقال: (رُدَّهَا،لَمْ يَرُدُّهَا، عَضَّهَا، لَمْ يَعَضَّهَا، وَضُرَّهَا، وَلَمْ يَضُرَّهَا)؛ وذلك لخفاء الهاء، فكأن الألف هي التي وليت الحرف المدغم، ولا يكون قبل الألف إلا الفتحة (٥).

ولكن الكوفيين حكوا في مثل هذا: الضم مع الفتح،وذلك في مثل قولك: (رُدَّهَا، ورُدُّهَا، وَمُدُّهَا، وَمُدُّهَا، عَضَّهَا، وَعُضُّهَا، لَمْ يَرُدَّهَا،ولَمْ يَرُدُّهَا، وَصُرَّهَا ضُرُّهَا، ولَمْ يَضُرُّهَا، وَلَمْ يَضُرُّهَا، وَلَمْ يَضُرُّهَا) والضم (٦).

٢- وإذا اتصل بها هاء الغائب الْتُزِمَ فيه الضم، نحو: (رُدُهُ لَمْ يَرُدُهُ، عَضَّهُ لَمْ يَعَضَّهُ، وَلَمْ يَضُرُّهُ)؛ وذلك لخفاء الهاء، فكان الواو قد وليت الحرف المدغم، ولا يكون قسبل السواو إلا الضم؛ فلذلك قالوا: (لَمْ يَرُدُّوا، وَلَمْ يَضُرُّوا)، فكما ضموا قبل الواو ضموا - هاهنا - فقالوا: (عَضَّهُ) (٧)، إلا أن هذا ينقضه ما رواه الكوفيون من جواز الكسر ضموا - هاهنا - فقالوا: (عَضَّهُ)

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الشافية : ٢٤٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٤٦، والهمع : ٢٨٧/٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الشافية : ٢٤٦/٢، والممتع : ٦٦٠/٢، وشرح الشافية لنقره كار : ص ٢٠١

<sup>(</sup>٤) سِيسَمَ شرح الشافية : ٢٤٦/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٣/ ٥٣٢، وشرح المفصل : ٩/١٢٨، وشرح الشافية :٢/٥٢، والممتع : ٢٥٨/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : توضيح المقاصد : ١١٦/٦، وحاشية الصبان : ٣٥٢/٤، والتصريح : ٤٠١/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب :٣٠/٣، شرح الشافية : ٢٤٥/٢، والممتع : ٢٥٨/٢، وتوضيح المقاصد : ١١٦/٦

والفتح، فى مضموم الفاء، قالوا: (رُدَّهُ، وَمُدَّهُ، وَرُدِّهُ، وَمَدَّهُ، وَلَمْ يَرُدَّهُ، وَلَمْ يَرُدَّهُ، وَلَمْ يَرُدُّهُ، وَلَمْ يَرُدُّهُ، وَلَمْ يَرُدُّهُ، وَلَمْ يَرُدُّهُ، وَالله وقد قيل : (مُدِّه، وعَضِّه ) (٢) وقد قيل : إن الكسر لغية سمعها الأحفش من ناس من عقيل : (مُدِّه، وعَضِّه ) (٢) وقد حوَّز ثعلب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب، وذلك فى قولك : (زُرُّه، زُرَّهُ، زُرَّهُ، رُدَّهُ، مُدَّهُ، مُدَّهُ ) (٣) .

ولكن بعض العلماء حطَّاوا ثعلبا في تجويزه الفتح في مضموم الفاء، في حين انتصر له الآخرون (٤). وأحسب أن المؤيدين لثعلب على حق؛ فقديما قد قيل: من حفظ حجة على من لم يحفظ.

٣- إذا كان قبل الحرف المدغم ألف، أو فتح، فإن الأكثر، والمختار - عند العلماء - هو الفتح، فيقال : ( عَضَّ يَا رَجُل، ضَارَّ يَا زَيْدٌ ) (°).

وربما كان هذا هو السر فى ورود القراءات المتواترة بما، كما قرأ بعض السبعة : ( لاَ تُضَارَّ وَالدَهِ، لاَ يُضَارَّ كَاتبٌ ولاَ شَهِيدٌ ) (٢)، فكان الفتح – لخفته – هو المختار؛ ﴿ إِنَّ مَا يَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

إلا أنــه يجــوز الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين (^)؛ ولذلك ورد في القراءة، كما صرح بذلك ابن عطية .

٤- إذا وقع بعد الحرف المدغم ساكن، فإن الأكثر، والأفصح الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وعلى لهجة قيس وتميم، ويجوز الفتح على لهجة بنى أسد، وجسوز بعض العلماء الضم - أيضا - وهو قليل (٩)، نحو: (رُدِّ الْقَوْمَ، ورُدَّ الْقَوْمَ، وَرُدُّ الْقَوْمَ، وَرُدُّ الْقَوْمَ، ضُرِّ الْقَوْمَ ) وقد روى بيت جرير اليربوعى التميمي بالأوجه الثلاثة (١٠):

<sup>(</sup>١) ينظر : حاشية الصبان : ٣٥٢/٤، والتصريح : ٤٠١/٢، ٤٠٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢٤٦/٢، والمساعد: ٣٤٥/٣، وحاشية الصبان: ٣٥٢/٤، والتصريح: ٤٠٢،٤٠١

<sup>(</sup>٣) ينظر : إسفار الفصيح : ١/٨٧٨، و حاشية الصبان : ٣٥٢/٤، والتصريح : ٤٠١/٢، ٤٠٢،

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الشافية : ٢٤٦/٢، وللساعد : ٣٤٥/٣، وحاشية الصبان : ٣٥٢/٤، والتصريح : ٢٠٢، ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣١٣/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ١٨٣، والتيسير : ص ٦٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ٥٣١/٣، ٥٣٢، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣١٣/١، وتفسير القرطبي : ٣٦٧/٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٩) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٧٣٩/٢، وتوضيح المقاصد : ١١٦،١١٧/٦، والمساعد : ٣٤٥/٣، ٣٤٦

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

# فَغُضِّ الطُّوْفَ إِنَّكَ مِن نُمَيْرٍ \* فَلاَ كَعْبًا بَلَغْتَ وَلاَ كِلاَبَا

٥- فإن لم يتصل بلام المضعف شيء ، فإن فيها ثلاثة أوجه (١):

أ- الفــتح؛ طلبا للخفة، نحو : ( فِرَّ، عَضَّ، غُضَّ، مُدَّ )، وقد ورد فی قراءة عاصم : ( لاَ يَضُرَّكُمْ ) (٢)

ب- الكســر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، نحو: ( فرِّ، وعَضِّ، وغُضِّ، وغُضِّ، وغُضِّ، وغُضِّ، على لهجة كعب، ونمير، وغنى. وقد جاءت قراءة: ( لاَ يَضرِّكُمْ)، على رأى بعض العلماء (٣).
 ج- الإتباع لحركة الفاء ، نحو: ( فرِّ، وَعَضَّ، وَغُضَّ، وَمُدُّ ) .

وهذا هو الأكثر في كلامهم <sup>(١)</sup>، وقد قرأ جمهور السبعة : ( لاَ يَضُرُّكُمْ ) <sup>(°)</sup>؛ على إتباع حركة الراء لضمة الضاد <sup>(٦)</sup>.

فبهذا نحد في : ( لاَ يَضُرُّكُمْ ) تجمعا حركيا للام المضعف الجزوم .

أما الجانب الصوتى الختالف حركة الم المضعف من فتح، وكسر، وضم، في : ﴿ لاَ تُضَارَ ﴾ (٩)، فيكمن في الآتي : ﴿ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ (٩)، فيكمن في الآتي :

أن الفــتح قد حدث في : ( يُضَارَّ، وتُضَارًّ )؛ طلبا للخفة؛ لأن هذا الموضع موضع حــزم، والأصــل : ( يُضَارِرْ، وتُضَارِرْ) بفتح الراء ولأولى، أو بكسرها، فأدْغِمَت الراء الأولى في الــنانية، فأصــبح : ( يُضَارِّ، تُضَارِّ)، فلما بني الفعل على النهى، جُزِمَ آخره، فالتقى ساكنان، مما حدى إلى فتح آخر الفعل، فأصبح : ( تُضَارَّ، ويُضَارَّ)، فكان الفتح

<sup>(</sup>١) ينظر تفصيلها في : توضيح للقاصد : ١١٧/٦، وللساعد : ٣٤٧، ٣٤٧، وحاشية الصبان : ٣٥٣/٤، والتصريح : ٢٠٢٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : إعراب القرآن : ٣٦٢/١، وتفسير القرطبي : ١٨٤/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢١٥/١، والمحرر الوجيز : ٣١٣/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٢١٥، والتيسير : ص ٧٥، والنشر : ١٨٢/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٣٣/٥٥

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٣٣

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٨٢

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران : ١٢٠

هــو المختار، في مثل هذا الموضع؛ نظرا لوقوع الألف قبل لام المضعف، والفتح مناسب المؤلف، ومجانس لها؛ ولذلك اختير في مثل هذا الموضع (١).

وأما ( لاَ يَضُرَّكُمْ ) فقد وقع الفتح فيه؛ تخلصا من التقاء الساكنين، وقد اخْتِيرَ الفتح لهذه المهمة؛ لكونه أخف الحركات قاطبة، ولثقل التضعيف، فوجود الفتح يخفف هذا الثقل (٢) .

7- أما الكسر، ف : ( تُضَارِّ، يُضَارِّ، لاَ يُضَرِّكُمْ ) فقد حدث في لام المضعف؟ للتخلص من التقاء الساكنين : فتسكين الراء الأولى – عند إرادة الإدغام – مع تسكين الراء الثانية للجزم، هو الذي أدى إلى تلاقى الساكنين في هذه الأمثلة، ولما أريد التخلص من هذا التلاقى لم يكن هناك بد من التحريك، فحركت الراء الثانية بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين (٣).

على أن هذا التحريك يكون أحوج فى : ( يُضَارَّ، تُضَارَّ )، إذا بنى الفعل للجزم؛ إذ يؤدى ذلك إلى تلاقى ثلاث سواكن : الألف والراءان المدغمان (<sup>١٤)</sup> .

٣- أما الضم في ( يُضَارُّ، تُضَارُّ ) فهو ضم إعراب .

٤- وأما الضم في ( لا يُضُرُّكُمْ ) فإنه جاء؛ لأجل التخلص من التقاء الساكنين، ولكن ولكن علم مالوا إلى ضم الراء؛ إتباعا لضمة الضاد، إذ كان يجب جزمها بالسكون، ولكن ذلك ممتنع؛ للتشديد الذي فيها، فلذلك احْتِيرَ أقرب الحركات إلى الحركة التي قبلها، وهي الضمة، فضمت الراء؛ إتباعا لضمة الضاد (٥٠).

أما القراءات الأخرى: ( لاَ تُضَارْ، لاَ يُضارُ لاَ تُضَارُ )، و ( لاَ يُضَارِرْ، وَلاَ يُضَارَرْ، وَلاَ يُضَارَرْ، وَلاَ يَضُرُرْكُمْ، وَلاَ يَضرْكُمْ )، فالعلة الصوتية وراءها هي كما يلي :

١- أن تسكين الراء في : ( لا تُضار )- كما ورد في قراءة أبي جعفر- قد جاء مع تقل تخفيفها؛ طلبا لزيادة الخفة؛ لأن الراء حرف مكرر، فاستشقل اجتماع الراءين، مع ثقل

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣١٣/١، وشرح للفصل : ١٢٨/٩، وتفسير القرطبي : ١٦٧/٣، والبحر المحيط : ٢١٥/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر :معانى القرآن وإعرابه : ٢/٥٦١، وإعراب القرآن : ٣٦٢/١، والتبصرة والتذكرة : ٧٣٩/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١/٥٦، وإعراب القرآن : ٣٠١/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدران السابقان .

<sup>(</sup>٥) يسنظر: الكستاب : ٥٣٣/٣، ومعانى القرآن للأخفش : ٢٠/١، وتفسير الطبرى : ١٥٧/٧، والتبصرة والتذكرة : ٧٣٩/٢ وشرح الهداية : ٢٣٠/١

التضعيف، فكان الأفضل: التخفيف من هذا الثقل بحذف إحدى الراءين، وبناء الفعل -عند الجزم - على السكون على ما يقتضيه آخر الفعل المجزوم (١).

ويرى أبو الفتح: أن تكون المحذوفة الثانية؛ لكونما الأضعف، وقد وقع الاستـــثقال بتكريرها(٢).

أما تـــ ثقيل الراء مع تسكينها، نحو: ( لاَ تُضَارَ ، وَلاَ يُضَارَ )، فقد حدث؛ نظرا لإجرائه الوصل مجرى الوقف (٣)، وقد جاز الجمع – هاهنا – بين الساكنين؛ لأن مدة الألف تقوم مقام الحركة (٤).

٢- أما ( لاَ يضِرْكُمْ) فقد حدث؛ لأن أصله ولا يَضْيِرْكُمْ)، فَاللَّهِ حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها، فالتقى ساكنان: الياء والراء المحزومة، فاأدى ذلك إلى حذف الياء ، فأصبحت الكلمة: ( لاَ يَضِرْكُمْ ) مِنَ الضَّيْرِ (٥٠).

٣- أما ( لاَ تُضَارِرْ، ولاَ يَضْرِرْكُمْ ) فقد جاءت هذه الأفعال على ما يقتضيه البناء في اللهجة الحجازية (٢)، التي تميل إلى فك الإدغام؛ حرصا على وضوح الأصوات ونصاعتها على ينسجم مع التحضر والتقدم، ويتفق مع التؤدة وإعطاء الحروف حقها من التحقيق الصوتى (٧).

في حين نجد أن لهجة بني تميم و من سار على لهجها تميل إلى الإدغام توخيا؛ لسرعة الأداء، وطلبا للانسجام الصوتي (^)، وذلك عند بناء الفعل للجزم – أمررا كان، أو مضارعا مجزوما - لذلك يقول سيبويه (^): ((فإذ اكان حرف من هذه الحروف ('') في موضع تَسكن فيه لام الفعل، فإن أهل الحجاز يضاعفون : لألهم أسكنوا الآحر، فلم يكن بُدُّ من تحريك الذي قبله؛ لأنه لا يلتقى ساكنان، وذلك قولك : (اردد، واحستَرِر، وإن

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١٢٣/١، والكشاف : ٤٥٩/١، والبحر المحيط : ٢١٥/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ١٢٣/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : ص ١٤٨، ١٤٩، والبحر المحيط : ١١٥/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ٢١٥/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : إعراب القرآن : ٣٦١/١، وشرح الهداية : ٢٣٠/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٥٣٠/٣، والتبصرة والتذكرة : ٧٣٨/٢، والممتع : ٢٥٦/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧١، ٧٢، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٢٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : في اللهجات العربية : ص ٧١، ٧٣، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ١٣١

<sup>(</sup>٩) الكتاب: ٣٠/٣٥

<sup>(</sup>١٠) أي : المضاعفة .

تُضَارِرْ أَضَارِرْ، وَإِنْ تَسْــتَعْدِدْ أَسْــتَعْدِدْ )، وكذلك جميع هذه الحروف.

ويقولون : ( ارْدُفِي السرَّجُل، وَإِن تَسْتَعْدِدِ الْيَوْمَ أَسْتَعْدِدْ )، يَدَعُونَهُ على حاله، ولا يُدْغِمُ ون الأن هلذا الموضع؛ لالتقاء يُدْغِمُ ون؛ لأن هلذا الموضع؛ لالتقاء الساكنين، وليس الذي بعده في الفعل مبنيا عليه كالنون الثقيلة والخفيفة .

أما بنو تميم فيدغمون الجخزوم، كما أدغموا، إذا كان الحرفان متحركين، لما ذكرنا من المتحركين، فَالله في فيكنه وهو قول من المتحركين، فَالله في كثير )) .

ويعلل د. إبراهيم أنيس السبب في التزام أهل الحجاز فك الإدغام عند الجزم، والتزام بني تميم ومن سار على للمجهم الإدغام عند الجزم بأن الأمر يعود إلى موضع النبر من الكلمة (١):

فقد ترتب على فك الإدغام – عند الجزم – انتقال النبر من موضعه إلى المقطع الذى قسبله؛ (( لأن الجزم يختصر أواخر الكلمات، ففي قولنا : (يَكْستُبُ ) نلحظ أن النبر على المقطع ( تُن )، ولكن إذا جزم الفعل، كما في مثل : (لَمْ يَكْستُبْ)، انتقل النبر إلى المقطع ( يَكْ ).

وعلى هذا كان من الواجب فى حالة جزم الفعل: (يَرُدُّ) أن ينتقل النبر من المقطع (رُدُ ) إلى المقطع (يَد) لتصبح الكلمة لم (يَرُدُ )، ولكن التباس هذا الوضع بوضع الفعل المعتل العين، والحرص على إظهار تضعيف الفعل، جعل العرب من الحجازيين يفكون الإدغام؛ ليجمعوا بين أمرين: نقل النبر إلى الوراء بسبب الجزم، وإظهار تضعيف الفعل.

وهكذا جاء الوضع (لم يَرْدُدْ)؛ ولهذا عاد الحجازيون إلى الإدغام حين بقى النبر في موضعه مثل: (لَمْ يَرُدُّوا). أما بسنو تمسيم فلم ينتقل النبر في لهجتهم بسبب الجزم، وبهذا بقى الإدغام، فكانوا يقولون في حالة الوقف: (لَمْ يَرُدُّ ) م أما في الوصل فكانوا يُحَرِّ كون الدال الثانية بحركة التقاء الساكنين، سواء أكانت تلك الحركة فتحة، أو ضمة، أو كسرة على اختلاف بين النحاة.

وربمــا كـان هذا من المواضع القليلة التي يتخلص فيها من التقاء الساكنين بتحريك الثاني منهما )) (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

# الفضل العالين.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: الوقف بالإسكان.

المبحث الثاني: الوقف بتضعيف الحرف الأخير.

المبحث الثالث: الوقف بنقل الحركة.

المبحث الرابع: الوقف بالإبدال.

المبحث الخامس: الوقف بـماء السكت.

المبحث السادس: الوقف على (أنا) و (حَيَّمَلا).

المبحث السابع: الوقف على أخره حرف مدّ.

#### الوقف:

## أولا: تعريف الوقف لغة واصطلاحا:

[- الوقف لغة هو: الحبس ، فيقال: ﴿ وَقَفَت الدَّابَّةُ، تَقِفُ، وُقُوفًا، ويقال: وَقَفَ الأَرْضَ على الْمَسَاكِينَ، أي: حبسها، وكذا وقَفْتُ الدَّابَّة، والأرض، وغير ذلك) (١٠).

وأما أوقف فلا يأتي إلا في لغة رديئة <sup>(٢)</sup> .

آ- و الوقف فى الاصطلاح هو: ((عــبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمــنا، يُتنفس فيه عادة، بنية استئناف القراءة، إما بما يلى الحرف الموقوف عليه،أو بما قبله .... لا بنية الإعراض )) (٣).

وهـناك عبارتان تطلقان على الوقف عند القدامي، وهما: القطع، والسكت، بيد أن المتأخرين وغيرهم من المحققين، يفرقون بينهما، وبين الوقف (<sup>3)</sup>:

فالقطع عندهم: ((عسبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة، والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة )) (°).

والسكت: ((عـبارة عن قطع الصوت زمنا، هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس )) (٦) .

ثانيا: أقسام الوقف:

أقسام الوقف أربعة <sup>(٧)</sup>، وهي :

١- الوقف التام، وهو: ما يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده؛ لعدم تعلقه بشيء مما بعده، وأكثر ما يكون ذلك في رؤوس الآيات وعند انقضاء القصص (^).

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان : ( و ق ف ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) النشر : ١٨٩/١، وانظر : الإتقان : ١٨٨٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ١٨٨/١، والإتقان : ١/٨٨

<sup>(</sup>٥) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) النشر : ١٩٠/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : المكتفى فى الوقف والابتدا : ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق: ص ١٤٠، والنشر: ١٧٨/١

٢- الوقف الكافى، وهو: ما يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، إلا أنه له تعلق بما بعده من جهة المعنى، لا من جهة اللفظ، نحو: الوقف في فواصل سورة الجن، والمدثر، والتكوير (١).

٣- الوقف الحسن، وهو: ما يحسن الوقف عليه، ولكن لا يحسن الابتداء بالذى بعده؛ لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى معا (٢)، نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٣)

فيقف على : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، ولكن لا يحسن الابتداء بـ : ﴿ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٤) .

٤- الوقــف القبيح، وهو: الوقف الذي لا يعرف المراد منه (٥)، كمن وقف على:
 ( بِسْمِ ) من قوله: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ﴾ (٦) .

وهــناك بعــض العــلماء يقســمون الوقف إلى ثلاثة أقسام، وهي : تام، وحسن، وهبيح  $(^{\vee})$ , على حين يقسمه ابن الجزرى إلى قسمين : اختيارى، واضطرارى، وجعل تحت اضــطرارى : القــبيح  $(^{\wedge})$ , الذى (( لا يجوز تعمد الوقف عليه، إلا الضرورة من انقطاع نفس، ونحوه؛ لعدم الفائدة، أو لفساد المعنى ))  $(^{\circ})$ .

وأضاف بعض العلماء على الاختيارى ، والاضطرارى ، قسمين آخرين، وهما : الانتظارى، والاختيارى :

فالانتظاري : أن يقف على كلمة؛ لكي يعطف عليها غيرها، وذلك حين جمع

<sup>(</sup>١) ينظر : : المكتفى في الوقف والابتدا : ص ١٤٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ١٤٥

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة : ٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإتقان : ٨٤/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : المكتفى في الوقف والابتدا : ص ١٤٨، والإتقان : ٨٤/١

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة : ١

<sup>(</sup>V) ينظر : إيضاح الوقف والابتداء : ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٨) ينظر: النشر: ١٧٨/١

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق نفسه.

القارئ لمختلف الروايات (١).

والاختـبارى، هـو: أنـه يتعلق بالرسم؛ لبيان المقطوع، والموصول، والثابت من المحذوف، ولا يجوز الوقف عليه إلا لعذر ، مثل: انقطاع نفس، أو سؤال ممتحن، أو تعليم لقارئ (٢).

## ثالثًا: أنواع الوقف، وأوجهه:

أنواع الوقف سبعة إجمالا  $(^{\circ})$  ، وتسعة عند القراء $(^{\circ})$  ، وأحد عشر تفصيلا  $(^{\circ})$  ، بيالها كما يلي :

١- الإسكان المحرد، فالسكون هو الأصل في الوقف على المتحرك؛ وذلك لشيئين (١): أ- أن الحرف الذي يوقف عليه مضاد للحرف المبتدأ به، فالوقف انتهاء، وهو مضاد للابتداء، فيسنسبغي أن تختلف صفتهما؛ تبعا لاختلافهما؛ فلذلك يسبتدئون بالمتحرك ويقفون على السكون .

ب- أن الوقف موضع انقطاع، واستراحة؛ لكون الصوت يضعف فيه؛ فلذلك الحتاروا له أحف الأحوال، وهو: السكون؛ لأنه أحف من الفتحة، وهو لغة أكثر العرب، واختيار جماعة من النحاة، وكثير من القراء.

٢- الروم، وهو : (( عبارة عن النطق ببعض الحركة )) (<sup>(٧)</sup> .

٣- الإشمام، وهو : (( عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت )) (^) .

٤- التضعيف، ويقال له : التشقيل أحيانا، وحقيقته : أن تأتيي بحرف ساكن من

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١٩٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإتحاف : ٣١٩/١، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء :ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : توضيح المقاصد : ٥/٥٥١، وحاشية الصبان : ٢٠٣/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ١٩/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : التصريح : ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر تفصيلهما في : المصدر السابق : ص ٩٠، والهمع : ٢٠٧/٦

<sup>(</sup>٧) النشر: ٩٠/٢، انظر: الإتقان: ٨٩/١

<sup>(</sup>٨) المصدران السابقان .

جنس الحرف الموقوف، فيحتمع ساكنان، فتحرك الحرف الثاني، ويدغم فيه الحرف الأول، نحو: ( هَذَا جَعْفَرٌ ) (١) .

٥- الــنقل، وهو: نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله، نحو: (هذًا عَمُرُو، وَنَظَرْتُ إلى بَكرْ) (٢).

وهذه الأوجه الخمسة جائزة في الوقف على الحرف المتحرك غير تاء التأنيث (٣).

٦- الإبدال: ويشمل ثلاثة أنواع، وهي (١):

أ- إبدال التنوين ألفا في الاسم المنصوب، نحو: ( رَأَيْتُ زَيْدَا)

ب- إبدال تاء التأنيث هاء في الوقف، نحو: ﴿ هذه فَاطمَهُ ﴾ .

ج- إبدال الهمزة المتطرفة حرف مد بعد الحركة، نحو: ( الْمَلاَ في: الْمَلاَ).

٧- الإثـبات - في الوقف - للياءات المحذوفة وصلا (٥)، كوقف ابن كثير، بإثبات

الياء، نحو: ( مِن وَالِي ) (١٠)، في قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عَن وَالٍ ﴾ (٧٠).

٨- الحذف - في الوقف - للياءات الثابتة وصلا (١٠)، ويكون ذلك في الياءات الزوائد على الرسم المصحفي (٩)، مسئل : ﴿ إِذَا دَعَانِ ﴾ (١١)، و: ﴿ أَتُمِدُ ونَنِ ﴾ (١١)، و: ﴿ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) ينظر : الهمع : ٢٠٩/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق: ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) ينظر تفصيلها في : النشر : ٩٠/٢، والإتقان : ٨٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : النشر : ١٩٨١، ٩٠، والتصريح : ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : النشر : ١٠٢/٢

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد: ١١

<sup>(</sup>٨) ينظر النشر : ٢/٩٠، والتصريح : ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر: النشر: ١٣٥/٢

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : ١٨٦

<sup>(</sup>۱۱) سورة النمل: ٣٦

ٱلتَّنَادِ ﴾ (١)، وغيرها كثير (٢) .

وهذه الياءات يختلف فيها مذهب القراء، فكان نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائى، وأبو جعفر : يثبتها وصلا ووقفا، وكان ابن كثير يثبتها وصلا ووقفا، وأبو جعفر : يثبتها وصلا، ويحذفونما وقفا، وكان ابن كثير يثبتها وصلا ووقفا، والباقون، وهم : ابن عامر، وعاصم، وخلف يحذفونما وصلا ووقفا (٦) .

ونحو: ﴿ ٱلنَّسِيَّ ءُ ﴾ (٧)، حيث تقلب الهمزة ياء - بسبب الوقف - ثم تدغم فيها الياء التي قبلها فتصير: ( النَّسِيُّ ) (٨) .

وهذا مذهب حمزة، وهشام - من القراءات - في الوقف على المهموز (٩)

١٠- إلحاق هاء السكت بالموقوف عليه (١٠)، نحو: ﴿ كِتَـٰبِيَّهُ ﴾ (١١) .

١١- الوقف بالزيادة (١٢)، نحو : ( هَذَا حَالِدُو، وَرَأَيْتُ حَالِدَا، ومَرَرْتُ بِحَالِدِي ).

<sup>(</sup>۱) سورة غافر : ۳۲

<sup>(</sup>٢) يسنظر : النشر : ١٣٥/٢-١٣٧، حيث ذكر أن الياءات الزوائد على الرسم تقع – حشوا – في خمس وثلاثين موضعا من القرآن الكريم، وتقع في رؤوس الآيات في ست وثمانين موضعا .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق: ص ١٣٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ٩٠/٢

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٢٢٨

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر: ١/٣٣٥

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : ٣٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : النشر : ٢٣٥/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق نفسه، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٨٦، ٨٧

<sup>(</sup>١٠) ينظر : النشر : ٨٩/٢، والتصريح : ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>١١) سورة الحاقة : ٢٥،١٩

<sup>(</sup>١٢) ينظر : توضيح المقاصد : ٥٥٥٥، وحاشية الصبان : ٢٠٣/٤

وهذا النوع من الوقف منسوب إلى أزد السراة (١)؛ وقد عوضوا عن التنوين المحذوف مــن الاسم عند الوقف، في نحو: (زَيْدٌ)، فيقال: (هَذَا زَيْدٌ)، بحذف التنوين للوقف على اللغة العالية (٢)، ولكن لهجة أزد السراة عوضت عن التنوين المحذوف بزيادة الواو في المرفوع، نحو: (هَذَا زَيْدُو)، وبزيادة الياء في المجرور، نحو: (مَرَرْتُ بزَيْدى) (٣).

لكسرة والياء، والجنوح إلى هذا النوع من الأداء يفضى إلى ما هو مرفوض من كلامهم، الكسرة والياء، والجنوح إلى هذا النوع من الأداء يفضى إلى ما هو مرفوض من كلامهم، وهسو وقسوع الواو فى آخر اسم معرب، قبلها ضمة، كما يؤدى إلى التباس الياء الزائدة للوقف بياء المتكلم، فى نحو: مَرَرْتُ بَزَيْدى، وبغُلاَمى (3).

ويسرى بعسض المستشرقين (°) أن الإعراب كان بالحركات الطويلة في آخر الكلمة؛ بدليل الوقف في لهجة أزد السراة عليها، في نحو (هَذَا زَيْدُو، وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِزَيْدِي)، وبدليل الوقف في الفصحى بالفتحة الطويلة، نحو: (رَأَيْتُ خَالِدًا)، ولكن لما دخل التنوين في الوصل، أدى إلى نشوء مقطع رابع، لكن العربية تخلصت منه بتحويله إلى مقطع من النوع الثالث.

وهـــذا الرأى يفترض أن يكون الأصل في إعراب ( زَيد )، في قولك : ( جَاء زَيْدٌ، وَرَأَيْتُ زَيْدَانْ، وَمَرَرْت بزَيْدِينْ ).

وعلى هذا يمكن أن يفسّر وجود الواو فى كلمة (عَمْرو)؛ لورودها فى أحد النقوش القديمة مكتوبة بالياء فى حالة الجرّ (٦)

ومـــا أتناوله – في أنواع الوقف – في دراستي المتواضعة، هو : الأنواع والأوجه التي

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ١٦٧/٤، وأمالي ابن الشجري : ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : ضرورة الشعر : ص ٣٧، وأمالى ابن الشجرى : ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدران السابقان نفسهم

<sup>(</sup>٤) ينظر : أمالي ابن الشجري : ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٥) مثل : رابين، فيما نقل عنه د. رمضان عبد التواب في مجلة بحمع اللغة العربية : ج ٣٣ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق : ص ١٢١، ١٢١ . والنقش الذي وردت فيه هذه الكلمة هي نقش أم الجمال. انظر : فصول في فقه العربية : ص 🏞 🗗 : .

أشار إليها ابن عطية أو ألمح إليها، وينحصر ذلك في المباحث التالية :

## المبحث الأول : الوقف بالإسكان :

١- عند قوله: ﴿ الْمَ إِنَّ فَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَّى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( والوقف على هذه الحروف <sup>(۳)</sup>، وما شابهها على السكون؛ لنقصالها، إلا إذا أخبرت عنها، أو عطفتها فإنك تعربها )) .

٢- وعند قوله تعسال : ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَـٰ وَٰلآ ءِ ٱلْقَوْمِ لاَ
 يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (') .

قال ابن عطية (°): (( ووقف أبو عمرو، والكسائي على قوله : ﴿ فَمَا ﴾، ووقف الباقون على الله على قوله : ﴿ فَمَا ﴾، ووقف الباقون على الله الله على الله الله على الله على

وهذا كله بحسب ضرورة، وانقطاع نفس، وأما أن يختار أحد الوقف فيما ذكرناه؛ ابتداء فلا )).

٣- وعند قوله تعالى :﴿ وَقِيلَ مَنَّ رَاقٍ ﴾ (٧)

قال ابن عطية (^) : (( وقرأ حفص- عن عـاصم - بـالوقف علـي : ﴿ مُنْ ﴾،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢،١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٨٣/١

<sup>(</sup>٣) أي: ﴿ الَّمْ ﴾،

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : ٧٨

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١١/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : التيسير : ص ٥٥، وغيث النفع : ص ١٩٣

<sup>(</sup>٧) سورة القيامة: ٢٧

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٧٩/١٦

ويــبتدئ : ﴿ رَاقِ ﴾ (١)، وأدغم الجمهور (٢) .

قال أبو على (٣): لا أعرف وجه قراءة عاصم، وكذلك قرأ: ﴿ بَـلِّ رَانَ ﴾ (١) ).

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ (٥)

قال ابن عطية <sup>(٦)</sup> : (( وقرأ أبو عمرو : ( انشَقَّتْ ) يقف على التاء، كأنه يشمها شيئا من الجر<sup>(٧)</sup>، وكذلك أخواتها <sup>(٨)</sup> .

قال أبو حاتم : سمعت إعرابيا (٩) فصيحا في بلاد قيس يكسر هذه التاءات، وهي لغة))

٥- وعند قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ آللَّهُ ٱلصَّـمَدُ ﴾ (١٠) .

قال ابن عطية (١١) : (( وحذف أبو عمرو التنوين من : ﴿ أَحَـٰدُ ﴾؛ لالتقاء

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٦٦١

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ٣٤٦/٦

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين : ١٤

<sup>(</sup>٥) سورة الانشقاق : ١

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٦٠/١٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٦٧٧

<sup>(</sup>٨) وهي : ﴿ حُقَّتُ ﴾ [الانشقاق:٢] ﴿ مُدَّتْ ﴾ [الانشقاق:٣] ﴿ تَخَلَّتْ ﴾ [الانشقاق:٤]

<sup>(</sup>٩) فى الطبعة القطرية : ٣٧١/١٥، وهو الصواب، وفى الطبعة المغربية : ٢٦٠/١٦، والطبعة اللبنانية : ٥٦/٥ : : إعرابا فصيحا .

<sup>(</sup>١٠) سورة الإخلاص: ١، ٢

<sup>(</sup>١١) المحرر الوجيز : ٣٨٢/١٦، ٣٨٣

الساكنين : ( أَحَدُ اللَّهُ )، وأثبتها الباقون مكسورة (١)؛ للالتقاء .

وأما وفقهم  $\binom{7}{2}$  كلهم فبسكون الدال $\binom{7}{2}$ ، وقد روى عن أبي عمرو الوصل بسكون الدال، وروى عنه أيضا تنوينها  $\binom{4}{2}$ ).

فيما سبق أشار ابن عطية إلى الوقف بالإسكان، في المثال الأول: ﴿ الْمَمْ ﴾، و كذلك في الأمثلة الباقية، ولكن هناكر أمورا تحتاج بمعض التوضيح:

- ففى المثال الثانى : ﴿ فَ مَالِ ﴾، أشار إلى أن وقف الكسائى، وأبى عمرو : ﴿ فَمَالُ )، وعلل ذلك باتباع : ﴿ فَمَالُ »، وأن الباقين من السبعة وقفوا على اللام، نحو : ( فَمَالُ )، وعلل ذلك باتباع الخط المصحفى؛ إذ كانت اللام منفصلة فيه، كما ذكر أن بعض العلماء يمنعون الوقف على لام : ﴿ فَمَالَ ﴾؛ لأنها حرف جر متصلة بالمجرور .

وقد رجح ابن عطية أن يكون الوقف الجائز — هاهنا — من باب الاضطرار، وانقطاع النفس ، أما الوقف الاختيارى — ابتداء — فلا يجوز في هذا الموضع.

وما أثاره ابن عطية من أن الوقف - هاهنا - اضطرارى، لا اختيارى يتفق مع وجهة نظر بعض القراء (٢)؛ لأن الأمر كله يعود إلى طبيعة لام الجر في الخط، والرسم المصحفى؛ إذ وقعت هذه اللام منفصلة عن مجرورها في أربعة مواضع من القران الكريم، أشار ابسن عطية إلى موضعين منها، وهما: هذا الموضع الذي نحن بصده موسم المحموم قيات في سورة الفرقلان: ﴿ وَقَالُواْ

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٧٧/٥، والبحر المحيط : ٢٨/٨

<sup>(</sup>٢) أشار المحقق إلى أنه ورد هكذا فى النسختين، ولعل الصواب وقفهم، وأعتقد أنه المناسب للمقام . انظـــر : المحرر الوجيز : ٣٨٢/١٦، بالهامش (أ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٥/٣٧٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١١/١١، ١١/١٣، ١١٢/١٤، ٢٤/١٦، ٧٤/١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر :غيث النفع : ص ١٩٣، والإتحاف : ٣٢٧/١

# مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأُسُواقِ ﴾ (١).

وعلق على هذا قائلا (٢): ((وكتبت اللام مفردة من قولهم: ﴿ مَالِ هَـٰذَا ﴾؛ إمــا لأن على المصحف قطع لفظه فاتبعه الكاتب، وإما لأنهم رأوا أن حـــروف الجــر بالهــا الانفصال، نحو: في، ومن، وعلى، وعن )).

وهناك موضعان آخران وقعت فيهما لام الجر منفصلة، فصارت المواضع التي وقعـــت فيها لام الجر منفصلة عن مجرورها أربعة :

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذه المواضع الأربعة بقوله (٣):

وَمَالَ لَدَى الْفُرْقَانَ وَالْكَهْفِ وَالنِّسَا: وَسَالَ عَلَى مَا حَجَّ وَالْخُلْفُ رُتِّلاً.

أحبر أن لام الجرقد كتبت مفصولة عما بعدها في هذه السور، وهي : الفرقان في قوله تعالى : ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ (1)، وسورة الكهف في قوله تعالى : ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ (2)، وسورة الكهف في قوله تعالى : ﴿ فَمَالِ هَا وَلَا عَلَيْكَا ٱلْكِتَابِ ﴾ (9)، وسورة النساء في قوله عالى : ﴿ فَمَالِ هَا لَهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَمْ ﴾ (١)، وسورة المعا رج في قوله تعالى : ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (٧) .

وقد كتبت لام الجر مفصولة فى هذه المواضع الأربعة؛ للتنبيه على أنها منفصلة عـــن مجرورها؛ ولذلك وقف أبو عمرو على (مَا)، ووقف جمهور القراء على اللام؛ اتباعا للرسم، واختلف الأمر عن الكسائى، فَرُوِىَ عنه الوقف على (مَا)، ورُوِىَ عنه الوقف على اللام، مثل: الجمهور (^^).

<sup>(</sup>١) الآية : ٧

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١/١٢

<sup>(</sup>۳) حرز الأماني : ص ۳۱

<sup>(</sup>٤) الآية: ٧

<sup>(</sup>٥) الآية : ٤٩

<sup>(</sup>٦) الآية : ٢٨

<sup>(</sup>٧) الآية : ٢٦

<sup>(</sup>٨) ينظر : إبراز المعاني : ٢١٢/٢، وسراج القارئ المبتدئ : ص ١٣١، وتقريب المعاني : ص ١٥٨

ويقول ابن الجزرى (1): (( وهذه الكلمات (٢) قد كتبت لام الجر فيها مفصولة مميا بعدها، فيحتمل عند هؤلاء الوقف عليها، كما كتبت لجميع القراء؛ اتباعا للرسم، حيث لم يأت فيها نص، وهو الأظهر قياسا، ويحتمل أن لا يوقف عليها؛ من أحل كوفها لام حر، ولام الجر لا تقطع مما بعدها )).

ويبدو من هذا النص أن الوقف على اللام -كما يراه ابن الجزرى – ليس اضطراريا؛ % = 1 لأنه قال : (( وهو الأظهر قياسا ))؛ وليس أظهر قياسا، إذا كان اضطراريا، وكما يفهم عن بعض العلماء أن هذا الوقف ليس باضطرارى هنا % = 1 وهم بذلك يخالفون ما ذهب اليه بعض علماء اللغة من أمثال الفراء % = 1 والنحاس % = 1 وابن عطية % = 1 وبعض القراء % = 1 من أن الوقف على اللام اضطرارى .

- وأما فى المثال الثالث: ﴿ مَنْ رَاقِ ﴾ ، أوضح ابن عطية أن حفصا كان يقف على : ﴿ مَنْ ﴾ ، ثم يتدئ بــ: ﴿ رَاقِ ﴾ ، وكذلك فعل فى : ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ (^^) كما كان يقل على : ﴿ عِوَجَا ۗ ﴾ (^) ، ثم يبتدئ بــ : ﴿ قَيِهِ مَا ﴾ (^ ) ، وعلى : ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ (' ) ، ثم

<sup>(</sup>١) النشر: ١٠٩/٢

<sup>(</sup>٢) أى : ( مَالِ، و : فَمَالِ )

<sup>(</sup>٣) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٣١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٧٨/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : إعراب القرآن : ٤٣٦/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز :١٨٣/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : غيث النفع : ص ١٩٣، والإتحاف : ٢٧/١

<sup>(</sup>٨) سورة المطففين: ١٤

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف: ١

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف: ٢

<sup>(</sup>۱۱) سورة يس: ٥٦

يبتدئ بــ: ﴿ هَٰـٰذَا ﴾ (١)، فكان يسكت في هذه الأمثلة سكتة لطيفة (١).

وقد نقل ابن عطية عن أبى على أنه لم يعرف وجها لقراءة حفص -عن عاصم- هاهنا، وأمثاله . على أن هناك علماء وجهوا قراءة حفص فى هذه الآيات ، التى يسكت فيها سكتة لطيفة بالتوجيهات التالية :

أ- أن كلاً من: ( مَنْ، بَلْ)، منفصلتان عما بعدهما، وألهما تدغمان في الراء، إدغاما بغير غنة، فيتوهم السامع - بعد إدغامهما - أنه يسمع كلمة واحدة على وزن ( فَعَال )، نحو: ( مَرَّاق، بَرَّان )، فأراد حفص رفع مثل هذا التوهم عند السامع؛ ولذلك وقف على النون من: ( مَنْ )، وعلى اللام من: ( بَلْ )؛ ليعلم ألهما منفصلتان عما بعدهما، وليسا على وزن ( فَعَال ) مع ما بعدهما (٢).

ب- وأن غرضه في الوقف على : ﴿ عِوَجَا ﴾، هو إيضاح للمعنى؛ لئلا يتوهم أن : ﴿ قَيِّمًا ﴾، نعت لـ : ﴿ عِوَجَا ﴾، بل هو حال من الكتاب المنزل؛ ولذلك يسكت سكتة لطيفة على : ﴿ عِوَجَا ﴾؛ بيانا لهذا الغرض (').

ج- وأنه وقف على : ﴿ مَّرَقَدِنَا ﴾؛ لئلا يتوهم أن : ﴿ هَاذَا ﴾، الذي جاء بعد على خود مَّرَقَدُنَا ﴾ الذي جاء بعد على : ﴿ مَّرْقَدُنَا ﴾ صفة لها، بل لِيُعْلَمَ أنه مبتدأ (٥)

ويضاف إلى هذه التعليلات: أنه متبع في هذه السكتات؛ للأثر وللرواية (٢). والعلل الصوتية للوقف بالسكون في الأمثلة السابقة ما يلى:

<sup>(</sup>١) سورة يس : ٥٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٦١/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ٥٥/٢، وإبراز المعاني : ٣٢٨/٣، والدر المصون : ٤٣٦/٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : إبراز المعانى : ٣٢٧/٣، ٣٢٨، والمغنى : ص ٦٩٢، ٦٩٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : إبراز المعاني : ٣٢٨/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الدر المصون : ٢/٣٦٧

۱- أن الوقف على الحروف المقطعة التي افتتحت بما بعض السور القرآنية - نحو: 
﴿ الْمَ ﴾ (١)، و: ﴿ كَهيعَصَ ﴾ (٢)، و: ﴿ يسَ ﴾ (٣)، و: ﴿ رَبُّ ﴾ (٤)، وغيرها -: إنما يكون بالسكون؛ لأن هذه الحروف مبنية للوقف عليها، ولأنها من حروف التهجي، فالسكوت مقدر على كل منها (٥).

٢- أما: ﴿ فَمَالَ ﴾ (٦)، فإن الوقف عليها بسكون الآخر فقط، دون أن يصاحبه روم، أو إشمام، نحو: ( فَمَالُ )، سواء كان الوقف اضطراريا(٧)، أو اختياريا (٨) على خلاف بين العلماء.

٣- وأما: ﴿ أَحَدُ ﴾ (١)، و: ﴿ ٱلصَّهَا ﴾ (١)، فإن الوقف عليهما، وما عائلهما، يكون بسكون الدال (١١).

٤ - وأما : ﴿ مَنْ ﴾ (١٢)، و: ﴿ بَلْ ﴾ (١٣)، عند حفص - عن عاصم - فإنه كان يسكت عليها سكتة لطيفة، مما بضفي على الكلمة ظلالا معنوية عالية (١٤)، كما تقدم بيانه (١٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة :١، وآل عمران : ١

<sup>(</sup>۲) سورة مريم : ۱

<sup>(</sup>٣) سورة يس: ١

<sup>(</sup>٤) سورة القلم: ١

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للفراء: ٩/١، ومعانى القرآن وإعرابه: ٩/١، والحجة لأبي على: ٥٥٥٥، ٥٦/٦، وشرح الهداية: ٨٥/١

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : ٧٨

<sup>(</sup>٧) ينظر : معاني القرآن للفراء: ٢٧٨٨، وإعراب القرآن : ٤٣٦/١، والمحرر الوجيز : ١٨٣/٤، وغيث النفع : ص ١٩٣،

<sup>(</sup>٨) ينظر : النشر : ١٠٩/٢، وسراج القارئ المبتدئ : ص ١٣١

<sup>(</sup>٩) سورة الإخلاص: ١

<sup>(</sup>١٠) سورة الإخلاص: ٢

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٥/٣٧٧

<sup>(</sup>١٢) سورة القيامة : ٢٧

<sup>(</sup>١٣) سورة المطففين : ١٤

<sup>(</sup>١٤) ينظر : الكشف : ٢/٥٥، ٥٦، وإبراز المعاني : ٣٢٨/٣، والدر المصون : ٢٣٦/٧

<sup>(</sup>۱۵) ینظر : ص ۲۲۳

٥- وأما : ﴿ آنشَقَّتُ ﴾ (١)، ومماثلها، فإن أبا عمرو قد وقف عليها بسكون الآخر، إلا أنه كان يشم التاء السكون بشيء من الكسر (٢)، وهو نوع من أنواع الوقف الذي انتهجه بعض العرب عند الوقف بالتاء .

ولا خلاف بين العلماء أن تاء التأنيث إذا دخلت على الفعل، فإن الوقف عليها يكون بثبوت التاء (٣)، وربما مال أبو عمرو إلى الإشمام بالكسر، طلبا للوضوح؛ لأن التاء تتسمم بالهمس (٤)؛ ولذلك يبدلون التاء في الاسم هاء – عند الوقف – نحو: ( فَاطِمَهُ )؛ لأن الهاء تتسم باللين، والهمس بصورة تنسجم مع قطع النفس، فهي أكثر لينا وهمسا من التاء (٥).

والوقف في الأمثلة السابقة بالسكون ينسجم مع الأغلب استعمالا لدى العرب، بل هـو لغة أكثر العرب، واختيار مجموعة من علماء النحو، وكثير من القراء (١).

والسكون هو الأصل في باب الوقف على المتحرك (٢) ثم تــاتى الأوضاع الوقفية الأحرى؛ تبعا لبعض الظواهر الصوتية؛ وذلك أن العرب تنفر – عند الوقيف – من المقطع المفتوح؛ ولهذا كانت تتخذ وسائل شتى، لإغلاقه، ومن أنجيع هذه الوسائل الوقف بالسكون (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق: ١

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٦٧٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : توضيح المقاصد : ٥/٤/٥، وشرح الشافية : ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح الشافية : ٢٨٨/٢، ٢٨٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: النشر: ٩٠/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه، والهمع: ٢٠٧٦، وقد تقلم بيان سبب أصالة السكون في باب الوقف . انظر : صكا

<sup>(</sup>٨) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨١ .

### المبحث الثاني : الوقف بتضعيف الحرف الأخير :

عند قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَريبٍ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ ابن كثير: ( الْمُنَادِي ) بالياء في الوصل والوقف (٣)، على الأصل الذي هو ثبوتما؛ إذ الكلام غير تام، وإنما الحذف أبدا في الفواصل، والكلام التام؛ تشبيها بالفواصل.

وقــرأ أبو عمرو، ونافع، بالوقف بغير ياء (٤)؛ لأن الوقف موضع تغيير، ألا ترى ألها تُبْدَل من التاء فيه الهاء، في نحو: (طَلْحَة، وحمزة،) ويُبْدَل من التنوين الألف، ويُضعَّف فيه الحرف، كقولك: (هَذَا فَرَجُّ)، ويُحْذَف فيه الحرف في القوافي.

وقر أ الباقون، وطلحة، والأعمش بحذف الياء في الوصل والوقف جميعا؛ وذلك اتباع لخط المصحف، وأيضًا فإن الياء تحذف مع التنوين فوجب أن تُحْذَف مع معاقب التنوين، وهي الألف واللام)).

عند قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُّ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية <sup>(١)</sup> : (( وروى عن عاصم : شد الراء في : ( مُستطَر ) <sup>(٧)</sup> . قال أبو عمرو : وهذا لا يكون، إلا عند الوقف لغة معروفة )) .

\*\*\*

فيما سبق يشير ابن عطية إلى التغييرات التي يحدثها الوقف على آخر الكلمة، ومن هذه التغييرات:

تضعيف الحرف الأخير الموقوف عليه، وقد مثل له بقولهم : ﴿ هَٰذَا فَرَجُّ ﴾، وكما قرأ

<sup>(</sup>١) سورة ق: ٤١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوحيز : ١٩٤/١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٦٠٧

<sup>(</sup>٤) أى : ( الْمُنَاد )، ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) سورة القمر : ٥٣

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٥/٧١٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : البحر المحيط : ١٨٤/٨

عاصم – في بعض ما روى عنه – في :﴿ مُتُسْتَكُورٌ ﴾، وهي ظاهرة خاصة بالوقف.

وتضعيف الحرف الأخير عند الوقف له شروط أشار ابن مالك إلى معظمها بقوله (١):

أُوِ اشْمِمِ الضَّمَّةَ أَوْ قِفْ مُضْعِفًا \* مَا لَيْسَ هَمْزًا أَوْ عَلِيلاً إِنْ قَفَا مُحَسِرًكًا وَحَسرَكَات انقُللاً \* .........

وقد بين ابن مالك معظم الشروط المنوطة بهذا النوع التي جُعِلَت خمسة، وهي (٢) :

أولا: ألا يكون الحرف الأخير همزة، مثل: ( بِنَاء )؛ لأن العرب لا يدغمون الهمزة، إلا أن تكون عينا، نحو: ( رَأْسٌ، سَأَلٌ ) .

ثانيا: ألا يكون حرف علة، نحو: ( سَرُوَ، بَقِيَ، الْقَاضِي، الْفَتَى )، فهذه الأمثلـــة لا يجوز تضعيفها؛ لأنها حرف علة تستــــثقل عليها الحركات، ناهيك أن تُضَعَّف.

ثَالثًا: أَن يكون هذا الحرف الأحير بعد حرف متحرك، نحو: (هَذَا جَعْفَرَ ، وَقَـــامَ الرَّجُلُ )، فبهذا يحترز من نحو: ( بَكْر، وَعَمْرو )؛ لأنه سكن ما قبل الحرف الأخير.

رابعا: ألا يكون منصوبا منونا في أشهر اللغات؛ لأنه يوقف عليه في أشهر اللغـــات بالألف المبدلة من التنوين؛ ولا تضعيف في الألف، نحو: (رَأَيْت حَالِدًا).

خامسا: أن يكون الحرف الموقوف عليه متحركا؛ لأن التضعيف كالعوض من الحركة .

وهذه الظاهرة المنطوية على تضعيف الحرف الأخير نسبها بعض العلماء إلى قبيلة بني سعد (٣) .

والمحدثون على خلاف في اسم القبيلة المعنية بهذه النسبة:

فيرى بعضهم أنها سعد بن بكر (١).

 $^{(\circ)}$  ويرى بعضهم ألها سعد بن تميم

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ص ١٣٠

<sup>(</sup>۲) ينظر تفصيلها في : توضيح المقاصد : ١٦٧٥، ١٦٧، وأوضح المسالك :٤/٥٤، وحاشية الصبان : ٤/٠١، والهمع : ٢/٩٠، والتصريح : ٣٤١/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : أوضح المسالك : ٤/٥٤، والتصريح : ٢٤١/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٤٨، ١٤٨

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات العربية في التراث : ٤٨٩/٢

وجمع بعضهم الآخر بين الرأيين: بأن تكون هذه اللهجة تميمية الأصل، ولكنها انتقلت إلى سعد بن بكر؛ بسبب المحاورة، إذ كانت تسكن في بادية هوازن المحاورة لنجد<sup>(۱)</sup>، والتقارب اللهجي متحقق بين عليا هوازن، وسفلي تميم، فلربما من هذا القبيل انتقلت اللهجة إلى سعد بن مم كونها تميمية الأصل — فالأمر لا يعلو أن يكون من باب التأثر (۲).

وعلى الرغم من نسبة هذه الظاهرة إلى بني سعد، فإن بعض العلماء يرون أنها ظـاهرة لم تأت في القراءة، إلا فيما روى عن عاصم (٣).

ولكن صاحب البحر المحيط يروى القراءة عن عاصم وغيره (١).

على أن بعض العلماء يرون: أن ظاهرة تضعيف الحرف الأخير - حين الوقف عليه - قليلة الاستعمال، إذا قورنت بالروم، أو الإشمام؛ لأن التضعيف يؤدى إلى الإتيان بالحركة في موضع تحذف فيه الحركة، كما يُحْدِث تشقيلا في موضع التخفيف (°).

ويلاحظ أن تضعيف الحرف الأخير الخاص بالوقف، قد جاء منه شئ عند العبوب في الوصل؛ إجراء له مجرى الوقف، فمن ذلك قول سيبويه (٦): (( ومن العرب من يثقل الكلمة إذا وقف عليها، ولا يثقلها في الوصل، فإذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف، نحو: (سَبْسَبَّا، وَكَلْكُلاً)؛ لأهم قد يثقلونه في الوقف، فأثبتوه في الوصل، كما أثبتوا الحذف في قوله (٧):

<sup>(</sup>١) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة : ص ١٥٠، واللهجات في الكتاب لسيويه أصواتا وبنية : ص ٣٥٥

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: توضيح المقاصد: ، والهمع: ٢٠٩/٦

<sup>(</sup>٤) مثل : الأعمش، وعمران بن حدير، وما جاء عن عاصم - في هذه القراءة - فهو عن طريق عصمة عن أبي بكر . انظر : البحر المحيط : ١٨٤/٨

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٢١٥/٢، والتصريح: ٣٤١/٢

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ۲۹/۱

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من الطويل ذكره سيبويه كاملا في : ٢٨/١، ثم أعاد جزء منه هنا، وهو لمالك بن خريم الهمـذاني، والبيت بتمامه :

فَإِنْ يَكُ غَــنًّا أَوْ سَمِينًا فَإِنِّنِي \* سَأَجْعَلُ عَيْنَيْهِ لِنَفْسِهِ مُقْنَعًا

أراد : ﴿ لِنَفْسِهِي ﴾، فحذف الياء في الوصل ضرورة؛ تشبيها له بالوقف، ولذلك قال سيبويه هنا : ﴿ ﴿ وَإِنْمَــا

\* ..... لِسَنَفْسِهِ مُقْسِنَعًا

وإنما حذفه في الوقف .

قال رؤبة (١) :

## \* ضَخْمٌ يُحِبُّ الْخُلْقَ الأَضْخَمَّا \*

ويروى : بكسر الهمزة، وفتحها )) .

ومما جاء في القراءة من هذا القبيل - (وهو: إجراء الوصل بحرى الوقف) -: قراءة أبي جعفر المدني في المهموز اللام، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيـــح قبلها، ثم حذف الهمزة، وتضعيف الحرف الأخير في الوصل: إجراء له مجرى الوقف، في نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنَهُنَ جُزْءًا ﴾ (٢).

فقد قال ابن عطية (٢): (( وقرأ الجمهور : ( جُزْعًا ) بالهمز، وقرأ أبو جعفر (جُــزًّا ) بشد الزاى في جميع القران، وهي لغة في الوقف، فأجرى أبو جعفر الوصل مجراه )) .

وهذا النوع من إجراء الوصل مجرى الوقف قرأ به أبو جعفر ابن القعقاع، وغيوه، كما أشار إليه ابن عطية في مواضع متفرقة في كتابه (١)

فعلى هذا يكون تضعيف الحرف الأخير في الوصل- إجراء للوصل مجرى الوقف- قسد جاء عن العرب شعرا وقراءة، وإن كان يفهم من كلام سيبويه المتقدم أنه خاص بالشعر. والعلة الصوتية لتضعيف الحرف الأخير عند الوقف، هي :

أن التضعيف للحرف الأخير الموقوف عليه حدث بزيادة حرف مثله عليه، مما يستلزم مله الأولى في الثانى، نحو قولك: ( هَذَا خَالِدٌ ، هُوَ يَجْعَلُ ): بإدغام السدال الأولى في

حذفه في الوقف 🧨 •

انظر : الكتاب : ٢٦/١-٢٩، وفي هامش الكتاب : ٢٨/١

(١) رجز في ملحق ديوانه : ص ١٨٣، وسر صناعة الإعراب : ١٢٦/١، ٤١٦، والمخصص : ٧٨/٢، واللسان والتاج : ( ض خ م ) .

(٢) سورة البقرة : ٢٦٠

(٣) المحرر الوجيز : ٣٠٨/٢

(٤) ينظر : المصدر السابق : ٢/١٥، ٢٥٠١، ١٩٣/، ١٩٣/، ١٣٢/١، ٤٠/٨ ١٣٢/١

الثانية، في المثال الأول، وإدغام اللام الأولى في الثانية في المثال الثاني (١).

وقد حدث ذلك الططهار أن الحرف الموقوف عليه كان متحركا في الوصل بحركسة إعرابية، أو بنائية؛ حرصا منهم على وضوح الصوت وظهوره في موضع الوقف (٢).

وهذا النوع من الوقف تبدو عليه السمة البدوية؛ إذ المعلوم أن البسدو ميالون إلى توضيح الصوت وجلائه، نظرا لما تملى عليهم طبيعة حياتهم الصحراوية (٢)، ويتلمسس ذلك بوضوح من عزو بعض المصادر هذه الظاهرة إلى بني سعد (٤).

ويتضح من الوقف بالتضعيف أن أصحابه حرصوا فيه على نبر المقطع الأخسير مسن الكلمة، مما حدى إلى هذا النوع من التضعيف على الحرف الأخير<sup>(a)</sup>؛ لأهم يتركون النسبر في موضعه حالة الوقف، مع حذف التنوين، ولا يمكن حذف التنوين مع إبقاء النبر في موضعه إلا بتشديد الحرف الأخير من الكلمة <sup>(7)</sup>.

## المبحث الثالث : الوقف بنقل الحركة :

١- عند قوله تسعال : ﴿ وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَبْرِ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة لأبي على: ٣٠١/٢، والمنصف: ١٠/١، وشرح المفصل: ٩٧/٩، وشرح الشافية: ٣١٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٣) ينظر : في اللهجات العربية : ص ١٠٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : أوضح المسالك : ٤/٥٤، والتصريح : ٢٤١/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٤٨

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ص ١٤٧

<sup>(</sup>٧) سورة العصر : ١-٣

قال ابن عطية (١): (( وقرأ سلام أبو المنفذر : ( والْعَصِدُ )، بكسر الصاد، و: ( بِالصَّبِرُ )، بكسر الباء(٢) .

وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل الحركة .

وروى عن أبى عمرو: (بالصَّبِرْ)، بكسر الباء إشماما (٢) وهذا - أيضا - لا يكون إلا في الوقف )).

٢- وعند قول على : ﴿ أَلا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ (1) .

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ جمهور الناس: ( الْخَبْءُ): بسكون الباء والهمز (١٠). وقرأ أبي بن كعب: ( الْخَبَ) بفتح الباء، وترك الهمز (٧)، وقرأ عكرمة: ( الْخَبّا) بألف مقصورة (٨). حكى سيبويه (٩): أن بعض العرب يقلب الهمزة، إذا كانت في مثل هذا مفتوحة، وقبلها ساكن يقلبها ألفا، وإذا كانت مضمومة وقبلها ساكن، قلبها واوا، وإذا كانت مكسورة قلبها ياء، ومثل سيبويه ذلك: ( بِالْوَثّا، وَالْوَثُوْ، وَالْوَثِينَ )، وكذلك يجيء ( الْخَبْءُ ) في حال النصب، وتقول: اطّلَعْت عَلَى الْخَبِيْ، وَرَاقَنِي الْخَبُوْ ))

مرفظهم المركبة عليه الحركات في السالم الصحيح، والمهموز، عند الوقف عليهما:

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٣٦٢/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٦٩٦، والموضح : ١٣٩٦/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٦٩٦، والحجة لأبي على : ٣٨/٦

<sup>(</sup>٤) سورة النمل : ٢٥

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٠٦/١٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: البحر المحيط: ٦٩/٧

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب: ١٧٩/١-١٧٧

١- ففي المثال الأول: ﴿ وَٱلْعَصْرِ ﴾، و: ﴿ بِٱلصَّبْرِ ﴾، أشار إلى نقل حركة الحرف الأخير الموقوف عليه إلى ما قبل الأخير، وذلك في قراءة من قـرأ: ﴿ وَالْعَصِرُ، وَبِالصَّبِرُ ﴾، على أن أبا عمرو البصرى قد قرأ بإشمام الباء شيئا من الكسر في : ﴿ بِٱلصَّبْرِ ﴾ .

وقد أشار إلى أن هرَه الحالة لا تجوز إلا في الوقف، وقد وردت لها أمثلة عن العرب:

أ- فمن ذلك : قول سيبويه (١): (( هذا باب الساكن الــذى يكــون قبــل آخــر الحروف، فيحرك؛ لكراهيتهم التقاء الساكنين :

وذلك قول بعض العرب: (هَذَا بَكُرْ، وَمِن بَكِرْ)، ولم يقولوا: (رأيت البكـــو) لأنه فى موضع التنوين، وقد يلحق ما يُـــبيّن حركته. والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك فى كلا مهم. ومن ثم قال الراجز: (بعض السعديين):

أَنَا ابْنُ مَاوِيَّةَ إِذْ جَدَّ السَّفِّقُوْ .

أراد : النَّفْر، إذا نُقِرَ بالْحَيْل )) .

ب- ومن ذلك قول الشاعر (٢):

أَرَتْنِي حِجْلاً عَلَى سَاقِهَا \* فَهَشَّ الْفُؤَادُ لِذَاكَ الْحِجِلْ فَهَشَّ الْفُؤَادُ لِذَاكَ الْحِجِلْ فَقُلْتُ وَلَمْ أَخْفِ عَن صَاحِبِي \* أَلاَ بِأَبِي أَصْلُ تِلْكَ الرِّجِلْ فَقُلْتُ وَلَمْ أَخْفِ عَن صَاحِبِي \*

فالشاهد فيه : ( الْحِجْلِ، وَالرِّجْلِ )، فَــنُقِلَت حركة اللام إلى الجيم الساكنة فيــهما في حالة الوقف (٣) .

ومما يدل على أن هذا من نقل الحركة إلى الساكن قبلها، أنـــه: لم يــرد في كـــلام العرب على ( فِعِل )، إلا قولهم: ( إِبِل، وَإطِل ) (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ۱۷۳/٤

<sup>(</sup>٢) من المتقارب،وهو بلا نسبة عَرَّالإنصاف: ٧٣٣/٢، واللسان: (رج ل)، والهمع: ٦١٠/٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان : ( رج ل )، والهمع : ٢١٠/٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللسان : ( ر ج ل )

ج- ومن ذلك أيضا قول الشاعر<sup>(١)</sup>:

عَجِبْتُ وَالدَّهْوُ كَثِيرٌ عَجَـبُهُ \* مِن عَـنَــزِى سَــبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهُ وَقُولُ الآخر (٢)

رَأَيْتُ ثِيَابًا عَلَى جُــثَّةٍ \* فَقُلْتُ هِشَامٌ وَلَمْ أُخْبِرُهُ

وقد نُقِلَت حركة الهاء من : (لَمْ أَضْرِبْهُ، وَلَمْ أُخْبِرْهُ) إلى الساكن قبلـــهما عنـــد الوقف، فصارتا : (لَمْ أُضْرِبُهُ، وَلَمْ أُخْبِرُهُ ) (٣)؛

وذهب بعض العلماء إلى أن الكسائي كان يستحب الوقوف على : ( مِنْهُ، وَعَنْــهُ )، بإشمام النون الساكنة بشيء من ضمة الهاء (١) .

٢-وفي المثال الثانى : ﴿ ٱلْخَبَّءَ ﴾، أشار ابن عطية إلى الحسالات الستى تعسرض للمهموز اللام عند الوقف عليه، وإن لم يصرح بأن هذه الحالات للوقف عليه، إلا أنسه يفهم من كلامه أنه يعنى في الوقف عليه؛ إذ جاء في قراءة الجمهور : ( الْخَبُّءُ ) : بالتقاء الساكنين، ولا يكون ذلك عند جمهور البصريين إلا في الوقف :

كما أن استدلاله بحكاية سيبويه: دليل آحر على أن هذه الحالات في المهموز اللهم، خاصة بالوقف؛ لأن سيبويه ذكر هذه الحالات في معرض كلامه عن الوقف، فقلان ((هذا باب الوقف في الهمز:

أما كل همزة قبلها حرف ساكن: فإنه يلزمها فى الرفع، والجر، والنصب، ما يلسزم الفرع من هذه المواضع التي ذكرت لك، من: الإشمام، وروم الحركة، ومن إجراء الساكن وذلك قولهم: ﴿ هُوَ الْخَبْءُ، وَالْخَبْءُ، وَالْحَبْءُ، وَالْحَبْءُ )) .

فبذلك يكون الْمَعْنِيُّ بحالات الهمز في : ( الْحَبْءَ ) - عند ابن عطية - هو : الوقف

<sup>(</sup>١) من الرجز، لزياد الأعجم في شرح شواهد الشافية : ٢٦١/٤، وبلا نسبة في : ضرورة الشعر : ص ٥٦ (١) من الرجز، لزياد الأعجم في شرح شواهد الشافية : ٢٦١/٤، وبلا نسبة في : ضرورة الشعر : ص ٥٦

<sup>(</sup>٢) من المتقارب، وهو بلا نسبة في : السبعة : ص ٦٩٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٦٩٦، وشرح شواهد الشافية : ٢٦١/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٦٩٦

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ١٧٧/٤

عليه، وقد أوضح هذه الحالات، كما يلي :

أ- أن يكون بسكون الباء والهمز، نحو: ( الْخَبُّءُ )، في حالة الوقف عليه .

ب- أن يكون بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، وهو الباء، ثم تحـــذف الهمزة، نحو: ( الْحَبَ ) .

ج- أن يكون الوقف عليه بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح، ثم قلب الهمـزة ألفا، وعليه قراءة عكرمة: ( الْخَبَا) .

د- حكاية سيبويه: أن بعض العرب يقلب الهمزة إلى حرف مجانس للحركة المنقولة من الهمزة، فإن كانت الحركة المنقولة من الهمزة إلى الساكن ضمة، قلبت الهمزة واوا، نحو: (رَاقَنِي الْخَبُو، وَالْوَتُو،)، وإن كانت الحركة المنقولة فتحة، انقلبت الهمزة فتحة، نحو: (رَاقْتِي الْخَبَا، وَالْوَتُا)، وإن كانت الحركة المنقولة كسرة ، قلبت الهمزة ياء نحو: ( اطلعت على الخبي، والوثي ) (1).

#### التعقيب:

ما ذكره ابن عطية - نقلا عررسيبويه في حالات الوقف على المهموز اللام - يحتاج إلى شئ من التفصيل؛ لأن العرب ينقسمون إلى أهل التحقيق للهمزة، وأهل التخفيف لهل على نحو ما يأتي في فصل الهمزة .

ويمكن تفصيل ما أ ورده ابن عطية على النحو التالى :

أولا: وقوف أهل التحقيق على المهموز اللام، وهو كما يلي (٢):

١- إثبات الهمزة ساكنة مع نقل حركتها إلى الساكن قبلها، سواء كانت الكلمة التى لامها همزة، مرفوعة، أو منصوبة، أو مجرورة، نحو قولهم: ( هَذَا هُوَ الْـبُطُوْ، وَهُوَ الوَثُـوْ، وَالْخَبُوْ، وَهُوَ الرِّدُوْ )، في حالة الرفع.

ويقولون: ﴿ رَأَيْتُ الْوَتَأَ، وَالْبُطَأْ، وَالْخَبَأْ، وَالرِّدَأْ ﴾، في حالة النصب.

ويقولون : ﴿ هَذَا مِنَ الْبُطِئُ ، ومِنَ الرِّدئُ، وَمِنَ الْوِثِيُّ ، وهذه لهجة لَغِي تميم وأسد.

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق : ص ١٧٧ - ١٧٩

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تفصيل هذه الحالات في: الكتاب: ١٧٧/٤-١٧٧، وشرح المفصل: ٧٣/٩، ٧٤، وشرح الشافية
 : ٣١٦٣-٣١١/٢ وتوضيح المقاصد: ١٧٢، ١٧١، والهمع: ٢١٤/٦

فإن أدى النقل إلى وزن مرفوض، نحو: (فِعُل): بوقوع الضمة بعد الكسرة، مثل: (هَذَا الرِّدُوُ )، فإن ناسا من بنى تميم يكرهون هذا النوع من النقل المؤدى إلى وزن مرفوض؛ إذ ليس فى كلا مهم مثل: (فِعُل)؛ فلهذا لا يجنحون إلى نقل حركة الهمزة هاهنا، وإنما يميلون إلى الإتباع الحركى، فيقولون: (هَذَا الرِّدِئُ ): بإتباع كسرة السدال لكسرة الراء.

وكذلك إن أدى النقل إلى نحو ( فُعِل) : بوقوع الضمة بعد الكسرة، نحو قو لهــــم: ( هَذَا مِنَ الْــبُطِئُ )، فإن هذه الفئة من بنى تميم يجنحون إلى إتباع حركة الطاء لحركـــة الباء، فتقول: ( هَذَا مِنَ الْــبُطُؤْ )؛ لأنه ليس فى أوزان الأسماء، نحو : ( فُعِل) .

ثم إلهم حملوا على هذين المثالين حالة النصب - أيضا - فَقَالُوا : (رَأَيْتُ الرِّدئُ ).

٢- حذف حركة الهمزة بلا نقل، ثم قلب الهمزة إلى حرف علة تجانس حركة الهمزة المحذوفة فيقولون : ( هَذَا الْحَبُوْ، و نَظَرْتُ إلى الْحَبى،)، في حالتي الرفع والجر .

أما في حالة النصب فلابد من نقل الفتحة إلى الساكن الصحيح، وقلب الهمزة ألفا، نحو: (رَأَيْتُ الْحَبَا، والْوَثَا)، وعليه قراءة عكرمة (يَخْرُجُ الْحَبَا) بألف مقصورة (١).

٣- نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح، ثم قلب الهمزة إلى حرف علة مجانسسة
 للحركة المنقولة: ( هَذَا الْحَبُو، وَرَأَيْتُ الْحَبَا، وَمَرَرْتُ بالْسُبُطِي )

ويلاحظ أن القلب في النهجين الأحيرين ليس مقصده التخفيف؛ لأنهم مـــن أهــل التحقيق، وإنما الهدف هو بيان الحرف الموقوف عليه (٢).

ثانيا: وقوف أهل التسهيل على المهموز اللام – الذى قبل آخره حرف ساكن وهو كما يلى (٣): نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذف الهمزة؛ تخفيفا، فيصير هذا الحسرف الذى نُقِلَت إليه حركة الهمزة كآخر الكلمة، فيجرى عليه جميع أحكام الوقسف: من سكون، وروم، وإشمام، وتضعيف، فيقال: (هَذَا الْوَتْ، وَالْخَبْ، وَرَأَيْتُ الْخَبْ، وَالْوَتْ،

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١٠٦/١٢، والبحر المحيط : ٦٩/٧

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٣١٣/٢

وَرَأَيْتُ الْحَب، وَهُوَ الْحَب)، وفي المنون المنصوب يقلب التنوين ألفا: (رَأَيْـــتُ خَبَــا، وَبُطَا، وَوَثَا).

وهذا المذهب التخفيفي ينسب لأهل الحجاز، الذين يميلون إلى تخفيف الهمزة .

شروط النقل في السالم والمهموز:

ونقل الحركة عند الوقف - في السالم والمهموز - له شروط في المنقول، وأحسرى في المنقول منه، والنقل، والحركة المنقولة، على النهج التالي (١):

- الشروط التي في المنقول إليه، هي :
- ١- أن يكون ساكنا؛ ليقبل الحركة المنقولة؛ لأنه إن كان متحركا فإنه لا يقبل الحركة .
- ٢- أن يكون ذلك الساكن صحيحا، فإن كان حرف علمة امتنع النقل؛ لأن الحركات تستشقل على حروف العلة، نحو: ( دَارٌ، وَعَوْنٌ، وَبَيْنٌ ).
- ٣- أن يكون ذلك الساكن مما لا يتعذر تحريكه، فإن كان مما يتحذر تحريكه، كـأن منتعذر تحريكه، كـأن منتعذر و منتعذر عرف مدغما فيه غيره، فإن النقل حينئذ روذلك نحو قولك: ( حَلر، نَارٌ، وَالْعِلُ، وَالْحِلُ .
- أما المنقول منه، فيشترط فيه: أن يكون حرفا صحيحا نحو: (عَمْرُو، بَكْرٌ)، فلم لا يكن حرفا صحيحا، نحو: (غَزْوٌ)، فإنه لا يجوز نقل الحركة منه؛ لأنه يجعل الآحسر واوا، مضموما ما قبلها، وهو أمر مر فوض، كما أنه يؤدى إلى قلب وتغيير في المخفوض.
- وأما شرط النقل فهو: ألا يؤدى إلى عدم النظير، فإن أدى إلى عدم النظير امتنصع النقل، نحو: ( انتَفَعَت بِقُفْلٍ وَبَسْرٍ )، في حالة الخفض، فلا يقال: (انتَفَعَت بِقُفْلٍ وَبَسْرٍ )، في حالة الخفض، فلا يقال: (انتَفَعَت بِقُفْلٍ وَبَسْرٍ )، في حالة الخفض، فلا يقال: (انتَفَعَت بِقُفِلْ وَبَسْرٍ ) بالنقل فيهما؛ لأنه لا يكاد يوجد في أوزان الأسماء، نحو ( فُعِلْ )، فهو وزن مهمل، أو نادر .

وكذا لا يقال- في (بِشْرٌ) -: (هَذَا بِشُرْ) بالنقل حالة الرفع؛ لأنه لا يوجد في الأوزان (فِعُلْ) إلا أنه يجوز الإتباع الحركي في هذين المثالين فيجور أن يقال: (هَذَا

<sup>(</sup>۱) ينظر تفاصيل هذه الشروط في : الكتاب : ۱۷٤،۱۷۳/٤، وتوضيح المقاصد : ۱۲۱-۱۲۹، وحاشية الصبان : ۲۱۰/۲-۲۱۲، والهمع : ۲۱۲-۲۱۲، والتصريح : ۳٤۲/۳٤، ۳٤۲

بِشِرْ) بإتباع الشين للباء في الكسر، ويقال: ( هَذَا بُسُرْ، وَقُفُلْ، وَمَرَرْتُ بِـبُسُرْ، وَقُفُـلْ) بإتباع السين للباء في الضم، في : ( بُسْر )، وإتباع الفاء للقاف في الضم .

وهذا الشرط - الخاص بالنقل - إنما يتعلق بالسالم الصحيح .

أما المهموز فإنه يجوز فيه النقل وإن أدى إلى عدم النظير، نحو قولهـم: (هَــذَا رِدُوْ، وَنَظَرْتُ إِلَى كُفِئٍ) ولذلك يقول ابن مالك(١٠):

## وَالسِّنَّقُلُ إِنْ يُعْدَمْ نَظِيرٌ مُمْستَنِعْ \* وَذَاكَ فِي الْمَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْستَنعْ

وقد اغتفر هذا النقل في المهموز؛ لثقل الهمزة المتحركة، فيخفف بنقل حركتها .

على أن بعض بنى تميم لا يلتزمون بالنقل فى المهموز، إن أدى إلى عدم النظير، بــل يميلون - عندئذ - إلى الإتباع الحركى، فيقولون : (هَذَا رِدِوْ، وَنَظَرْتُ إِلَى كُفُؤْ)، وقد مضى تفصيله فى أمثله المهموز (٢).

أما نقل الضمة في : ( هَذَا بَكُر)، وَنَقُل الكسرة في: ( مَــرَرْتُ بِـــبَكِرْ ) : فقــد حدث؛ لقوة هاتين الحركتين، وأما الفتحة فإنما حركة خفيفة؛ لذلك اغتفروا حذفها (٣) هذا وقد ذُكِر سببان لامتناع نقل الفتحة إلى الساكن قبلها، وهما :

أ- أن المفتوح - إن كان منونا - فإنه يلزم من النقل حذف الأليف المبدلية من التنوين، نحو: (رَأَيْتُ زَيْدًا)، فلا يمكن النقل عندئذ؛ لأن ما قبل الألف تلزمه الفتحية، بخلاف المرفوع والمخفوض، اللذين يجوز فيهما النقل (3).

أما إن كان المفتوح محلى بأل، نحو: رَأَيْتُ الْبَكْرَ)، فإنه يكون في حكم المنون؛ لأن ( أل ) التعريفية بدل من التنوين، ولأجل كونها بدلا من التنوين، فإنها لا تلزم المفتوح في جميع الحالات، وإن لم تكن موجودة كان التنوين موجودا؛ فلأجل ذلك حمل ما فيه ( أل)

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك : ص ١٣٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص ٢ ١٦ ٥٣٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : التصريح : ٣٤٢/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإنصاف : ٧٣٥/٢، والهمع : ٢١٣/٦

على ما ليس فيه، فمنع نقل حركة المفتوح الآحر، فى نحو : (رَأَيْتُ الْبَكْرَ)؛ حملا على منعه فى نحو : (رَأَيْتُ زَيْدًا) (١) .

ب- ألهم لو نقلوا الفتحة في الوقف، فقالوا: (عَلِمْتُ الْعِلَـمْ، وَرَأَيْـتُ الْبَكَـرْ)،
 وسكنوا الحرف قبل الأحير في الوصل، نحو: (عَلِمْتُ عِلْمَ الأولين)، لكان كــالهم سكنوا (فِعَل) في الوصل، ولا يجوز تسكينه بخلاف المجرور والمرفوع، فإنه يجوز النقــل،
 نحو: هَذَا عَمُرُو، ومَرَرْتُ بَبَكِرْ) (٢).

قال أبو حيان <sup>(٣)</sup> عن هذه العلة: (( هذا ضعيف؛ لأن فيه مراعاة الحالة العارضة، – وهي النقل في الوقف – فصار الوقف كأنه الأصل؛ إذ خافوا أن يكون ذلك ( فِعَل )، إذا وصلوا، والوصل هو الأصل، وهو السكون )).

ومنع النقل إذا كانت الحركة فتحة، هو مذهب البصريين (٤).

وأما عند الكوفيين: فإنهم أجازوا - في السالم الصحيح - النقل في المفتوح مطلقا، منونا كان أو غير منون (٥٠).

أما فى المهموز فقد اتفق المذهبان: الكوفى والبصرى على جواز النقل، وإن كـــانت الحركة فتحة، نحو: (هَذَا الْبُطُؤْ، والْوَتُؤْ، والْوَتُؤْ)، و (رَأَيْتُ الْبُطَأْ، والْخَبَأْ، والْوَتُأْ)، وَ (مَرَرْتُ بِالْبُطِئْ، والْخَبِئْ، والْوَتْئُ )، و (هَذَا الْبُطُوْ، والْخَبُوْ، والْوَتُوْ) و (وَرَأَيْتُ الْبَطَا، والْخَبَا، والْوَتُا) (٧). وعليه قراءة عكرمة: (يُخْرِجُ الْخَبَا) (٧).

وعن اختلاف المذهبين - في السالم الصحيح - يقول ابن مالك (^):

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف: ٧٣٥/٢، وتوضيح المقاصد: ١٧٠/٥، والهمع: ٢١٣/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : توضيح المقاصد : ١٧٠/٥، والهمع : ٢١٣/٦

<sup>(</sup>٣) الهمع: ٦/٣/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: توضيح المقاصد: ٥/٠٧٠، وحاشية الصبان: ٢١٢، ٢١١٦

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدران السابقان، والهمع : ٢١٤/٦، والتصريح : ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز: ١٠٦/١٢، والبحر المحيط: ٩٦/٧

<sup>(</sup>٨) ألفية ابن مالك : ص ١٣٠

وَنَقْلُ فَتْحٍ مِن سِوَى الْمَهْمُوزِ لاَ \* يَرَاهُ بَصْرِىً، وَكُوفِ نَقَلاَ وَلَا خَفْشِ إِلَى الْمَهْمُوزِ لاَ \* يَرَاهُ بَصْرِىً، وَكُوفِ نَقَلاَ وَذَهِبِ الأَخْفُشُ إِلَى تأييد المذهب الكوفي في جواز النقل في المُفتوح المنون على هـــج من يقول: (رَأَيْتُ عَمَرُو) (١).

وذهب الجرمى، وابن الأنبارى إلى تأييد المذهب الكوفى فى جواز النقل فى المفتسوح المحلى بـ (أل) (٢)؛ وذلك أن الكاف فى قولك : (رأيْتُ الْبُكْرَ) ساكنة، مثل سكونما فى حال الرفع والحفض، نحو : (هَذَا الْبَكْرَ، وَمَرَرْتُ بِالْبَكْرِ)، فكما نقلت الحركة فى حال الحفض والرفع؛ تخلصا من تلاقى الساكنين عند الوقف، نحو : (هَذَا الْبَكُرْ، وَمَرَرْتُ بِالْبَكِرْ)، فكذلك ينبغى أن تنقل الحركة من المحلى بـ (أل) فى حال النصب، فيقال : (رأيْتُ الْبَكَرْ)؛ ليزول تلاقى الساكنين؛ لأن الهدف من هذا النقل هو التخلص من التقاء الساكنين فى الوقف، وعدم النقل يؤدى إلى تلاقيهما فى المنصوب المحلسي بـ (أل)؛ ولذلك يجب نقل الحركة فيه، فيقال : (رأيْتُ الْبَكَرْ)؛ إذ فرق بين المنصوب المحلى بـ (أل) عاهنا، وبين المرفوع والمخفوض هناك (٣).

و يلاحظ على شرط المنقول إليه - المفيد : أن يكون ساكنا؛ ليقبل الحركة المنقولة  $^{(1)}$  أنه شرط يتعلق باللغة العربية النموذجية؛ بدليل أن بعض القبائل العربية - مثل لخم - تجيز النقل إلى المتحرك قبل الأخير، نحو : ( هَذَا كَرُمْ ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

مَنْ يَأْتَمِوْ لِلْحَيْرِ فَيمَا قَصَدُهُ \* تُحْمَدُ مَسَاعِيهِ وَيُعْلَمْ رَشَدُهُ

فإنه نقل - في : ( قَصَدُهُ )- حركة الهاء المضمومة إلى الدال، مـع ألهـا متحركـة أصلا(٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر : توضيح المقاصد : ٥/١٧٠، وحاشية الصبان :٢١٢/٤، والهمع : ٢١٤/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإنصاف : ٧٣٥، وتوضيح المقاصد : ٥/١٧٠، والهمع : ٢١٤/٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف: ٢٥/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : ص ٣٦٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : توضيح المقاصد : ٥/١٧٣، وحاشية الصبان : ٢١١/٤، والهمع : ٢١٢/٦

<sup>(</sup>٦) من الرجر وعوبلا نسبة في المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصادر السابقة نفسها

إلا أن بعض العلماء يرون أن الأصل فيها (قَصَدُوهُ): بواو الجماعة، على معنى: ( مَنْ )، ثم حذف الواو، مكتفيا بالضمة (١)، وذلك كقول الآخر (٢):

فَلَوْ أَنَّ الأَطِبَّا (٣) كَانُ حَوْلِي \* وَكَانَ مَعَ الأَطِبَاء الأُسَاةُ

فالأصل فيه: (كَانُوا)، فحذف الواو، مكتفيا بالضمة التي قبلها، وعلى هــــذا: لا يكون في البيت السابق حجة، أو دليل على اللهجة اللخمية (<sup>1)</sup>.

أما المسوغ الصوتى لنقل الحركة - في السالم، والمهموز - عند الوقف، فهو:

أن الأصل فى الوقف جواز التقاء الساكنين؛ (( لأن الوقف يُمَكِّن الحرف، ويَسْتَوفى صوته، ويُوفِّره على الحرف الموقوف عليه، فيجرى مجـــرى الحركــة؛ لقــوة الصــوت واستيعابه)) (٥)؛ ولهذا جاز الجمع بين الساكنين فى الوقف، نحو: ( هَذَا زَيْدْ، ونَظَرْتُ إلى بَكْرْ )؛ لأن الصوت وإن لم يجد منفذا، فإنه ينضغط على الحرف الموقف عليه (١).

إلا أن هذا الجمع بين الساكنين - في الوقف - لم يسوغه بعض العرب ففروا إلى التخلص منه بنقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله؛ ضنا بالحركة الإعرابية، التي تدل على المعنى (٧).

وقد جاء نقل حركة الموقوف عليه إلى الساكن قبله، في قراءة من قرأ (وَالْعَصِــرْ) و ( بِالصَّبِرْ ) حرصا على بيان الحركة الإعرابية (^)، على أن أبا عمرو البصرى كان يشــم الباء بشيء من الكسر في : ﴿ بِٱلصَّبْرِ ﴾ (٩)؛ للدلالة على أن الحركة المحذوفة للوقــف،

<sup>(</sup>١) ينظر: توضيح المقاصد: ١٧٣/٥

<sup>(</sup>٢) من الوُّفر، وهو بلا نسبة في : ضرورة الشعر : ص ١١٢، وتوضيح المقاصد : ٥/٧٣/٥

<sup>(</sup>٣) أصلها: الأطباء، فحذف الهمزة على قصر الممدود.

<sup>(</sup>٤) ينظر: توضيح المقاصد: ٥/١٧٣

<sup>(</sup>٥) شرح المفصل: ٧١/٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه، وشرح الشافية : ٣٢١/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر: الإملاء: ٢٩٣/٢

<sup>(</sup>٩) سورة العصر: ٣

كانت كسرة في الوصل (١).

وهذا في السالم.

أما المهموز: فإن النقل فيه أكثر، لما يأتي:

١- أن الهمزة حرف ثقيل، فإن كان ما قبلها ساكن، ثم سُكِّـنَت، كان ذلك أثقل؛ فلهذا خُفِّف هذا الثقل: بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها (٢).

٢- أن الهمزة - مع ثقلها - حرف خفى؛ إذ تعد أبعد الحروف، وأخفاها، ويسزداد خفاؤها بسكونه أقبلها؛ ولهذا مال أكثر تميم وأسد، إلى نقل حركتها إلى ما قبلها؛ لأن ذلك أندى لصوتما، وأبين لخفائها، نحو قولهم: (هَذَا الْخَبُءُ، وَرَأَيْتُ الْخَبَأْ، وَنَظَرْتُ إلَى الْخَبَعُ) (٣).

وهذا النقل يؤدى إلى المقطع المنبور، مما يضيف إلى اللفظ قيمة نبرية جديدة، أقــوى وأعلى منها قبل حدوث النقل (٤) .

وأما من مال إلى جعل الهمزة حرف لين مجانس للحركة المنقولة، نحو: (هَذَا الْخَبُو، وَرَآيْتُ الْخَبَا، ونَظَرْتُ إلى الْخَبِي )، فإن ذلك : حرص منه على البيان، و على تقويسة نبرها؛ لأن هذا القلب ليس تخفيفا للهمزة، وإنما هو خرص على بيان خفائها؛ لأنما حرف خفي (٥).

وعلى هذا النهج جاء نقل حركة الهمزة عن بعض القراء، في قول تعالى: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبَّءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (١)، حيث قرأ عكرمة : ( يُخْرِجُ الْخَبَا ) (٧)؛ لأن الهمزة حرف خفى، مع كونما أدخل الحروف إلى الحلق، وكلما سفل الحرف، كان جرسه أخفى، وحروف المد واللين أوضح، وأبين مسن

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٩/٦، ٤٤٠، والموضح : ١٣٩٥/٣، ١٣٩٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : التصريح : ٣٤٢/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ١٧٧/٤، وشرح المفصل : ٧٣/٩، وشرح الشافية :٣١١/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨٦، ٨٧

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ١٧٨/٤، وشرح الشافية : ٣١٣/٢

<sup>(</sup>٦) سورة النمل: ٢٥

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحرر الوجيز: ١٠٦/١٢، والبحر المحيط: ٦٩/٧، وأوضح للسالك: ٣٤٧/٤، والتصريح: ٣٤٢/٢

الهمزة؛ لأنها أقرب إلى الفم من الهمزة (١)؛ لأن (( الواو من الشفتين والياء من الفم، والألف مبدؤها من الحلق، بيد أنها تمتد حتى تصل إلى الفم، فستجد الفم، والحلق منفتحتين غير معترضتين على الصوت بحصر، وبينها [ أى : الهمزة ] وبين حروف المد واللين منافعية؛ ولذلك تبدل منها عند التخفيف )) (٢).

#### موقف اللهجات العربية من هذا النقل:

وهــذا النقل - لحركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله - ينبنى على اختلاف فمج أهل الحجاز عن نهج القبائل الأخرى، التي نسبت إليها هذه الظاهرة كنهج بنى سعد، وربيعة في نقل الحركة في السالم الصحيح (٦)، ولهج بنى عدى من تميم - في الوقف - على هاء الضمير بنقل حركتها إلى ما قبلها، نحو: (ضَرَبْته، وَقَالَته، ولم أضْرِبُه )؛ وذلك لخفاء هاء الضمير مثل الهمزة، فتحتاج إلى ما يبين خفاءها؛ ولذلك نُقلَت منها الحركة إلى ما قبلها (١)، وكنهج كثير من تميم، وأسد في نقل الحركة في المهموز (٥).

فى حين نجد لهجة أهل الحجاز تجيز الساكنين؛ إذ تتقبل تجاور الصوامت، والنطق - بذلك - يودى إلى التقاء الساكنين (١)، ويعد ذلك: ((شيمة من شيم التأنق في نطق الكلمات، ومظهرا من مظاهر الفصاحة، وتحقيق الأصوات، ونهجا في تكوين الكلمة، يُمَيِّز لغة قريش عن سائر اللغات)) (٧).

وعلى أن لهجة بنى تميم، ومن سار على نهجها فى نقل الحركات، لم تكن تتحمل هذا السنوع من اجتماع الساكنين فى أواخر الكلمات؛ لأنه لا يتلاءم مع نهجها الكلامى من توخى السرعة عند الأداء، ولذلك فإنها تفر إلى التخلص من تلاقى الساكنين بنقل حركة

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ٧٣/٩

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ١٧٣/٤، وشرح المفصل : ٧١/٩، ٧٢، وحاشية الصبان : ٢١٢/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٨٠، ١٧٩/٤، وشرح المفصل : ٧٢/٩، وشرح الشافية : ٣٢٢/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٤/١٧٧، ١٧٨، وشرح المفصل : ٩/٧٧

<sup>(</sup>٦) ينظر : أثر القراءات في الأصوات، والنحو العربي : ص ٤٠٧

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق: ص ٤٠٨

الحرف الموقوف عليه إلى الساكن قبله؛ لأنه هو الذي ينسجم مع ما عرف عن لهجتهم من الميل إلى الخفة، والانسجام الصوتي (١).

## المبحث الرابع : الوقف بالإبدال :

۱-عند قوله تعالى : ﴿ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيكُونَا مِن الصَّغِرِينَ ﴾ (").
قال ابن عطية (") : (( واللام في قوله : ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ لام القسم، واللام الأولى (ئ)
هي المؤذنة لجيء القسم، والنون هي الثقيلة، والوقف عليها بشدها، و: ﴿ لَيكُونَا ﴾،
نونه هي النون الخفيفة، والوقف عليه بالألف، وهي مثل قوله : ﴿ لَنسَفَعًا ﴾ (٥)،

وَصَلِّ عَلَى حِينَ الْعَشِيَاتِ وَالضُّحَى \* وَلاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاعْـبُدَا أُواد: ( فَاعْـبُدَنْ ) .

وقرأت فرقة : ( وَلَيَكُونَنَّ ) بالنون الشديدة )) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق : ص ٤٠٧

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف: ۳۲

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٢٩٤/٩

<sup>(</sup>٤)وهي الزم لُيِن ﴾ [يوسف:٣٢]

<sup>(</sup>٥) سورة العلق : ١٥

<sup>(</sup>٦) من الطويل، وهو في : ديوانه : ص٤٦، والترتيب فيه

وَذَا النُّصُبِ الْمَنْصُوبَ لاَ تَنسُكَنَّهُ \* وَ لاَتَعْسَبُدِ الأَوْثَانِ وَاللَّهُ فَاعْبُدَا

وَصَلَّ عَلَى حِينِ الْعَشِيَاتِ وَالضُّحَى \* وَ لاَ تَحْمَدِ الشَّيْطَانُ وَاللَّهُ فَاحْمَدَا

ولكن المصادر الأخرى تذكر رواية ابن عطية. انظر : شرح المفصل : ٨٨/٩

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ كَالَّا لَمِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ (١) .
 قال ابن عطية (٢) : ((وجاء : ﴿ لَنَسْفَعُا ﴾، في خط المصحف بألف بدل النون .
 وقرأ أبو عمرو – في رواية هارون – : (لَنَسْفَعَنَّ) مثقلة النون (٢) )) .

يشير ابن عطية - فيما سبق - إلى أن الوقف على النون الخفيفة يكون بإبدالها ألفا، على ما جاء في القراءة، والخط المصحفي، والشعر العربي، فمن ذلك قول الشاعر (١٠):

أَبُوكَ يَزِيدُ، والْوَلِيدُ وَمَن \* هُمَا أَبُواهُ لاَ يَذِلُّ وَيَكْرُمَا

أراد: ( يَكْرُمَنْ )، فأبدل من النون التوكيد الخفيفة ألفا (٥)، وقيل منه: قول امرئ القيس (٢):

قِفَا نَبْكِ مِن ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ \* بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

فأصله: (قِفَنْ)، فأبدل من النون الخفيفة ألفا؛ لأن الخطاب للواحد (٧٠)، بدليل قوله (٨):

\* أصَارِح تَرَى بَرْقًا أُرِيكَ وَمِيضَه و \*

فقد جاء (قَفَا) من (قَفَنْ): بإبدال النون ألفا -في الوصل-؛ إجراء له مجرى الوقف (٩). و الناحية الصوتية لإبدال النون الخفيفة ألفا، هي:

أن النون الخفيفة يوقف عليها بإبدالها ألفا؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها (١٠٠)، وتشبيها لها

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ١٥

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٣٣٦/١٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ٩٥/٨

<sup>(</sup>٤) من الطويل، وهو بلا نسبة في : شرح المفصل : ٩/٩ ١٨ برالبحر المحيط : ٣٠٦/٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) من الطويل، وهو في ديوانه : ص ١١٠، وشرح المفصل : ٨٩/٩، والدر المصون : ٩٣/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح المفصل: ٨٩/٩

<sup>(</sup>٨) من الطويل، وهو في ديوان امرئ القيس: ص ١٢١، وشرح المفصل: ٨٩/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر : شرح المفصل : ٨٩/٩، والدر المصون : ٤٩٣/٦

<sup>(</sup>١٠) ينظر : الإملاء : ٢٩٠/٢

بالتنوين؛ لأنهما جميعا من حروف المعانى، ومحلهما فى آخر الكلمات، مع كون هذه النون خفيفة، وضعيفة؛ ولذلك إذا وقعت قبلها فتحة، فإنه يُبْدَل منها ألف – عند الوقف –، نحو (لا تَضْرِبُ زَيْدَا، وَعَمْرًا اضْرِبَا)، فأصله : (وَعَمْرًا اضْرِبَنْ)، فلما وقف على النون الخفيفة، المفتوح ما قبلها أبدلها ألفا، كما يُبْدَل التنوين ألفا، إذا وقفت عليه، وانفتح ما قبله، فى نحو : (رَأَيْتُ زَيْدَا) (١).

وهذه النون الخفيفة تُبْدَل ألفا في خط المصحف باعتبار حكم الوقف عليها (١)، نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَيْكُونَا مِّنَ خُو قوله تعالى : ﴿ وَلَيْكُونَا مِّنَ النَّاصِيةِ ﴾ (١)، وقوله تعالى : ﴿ وَلَيْكُونَا مِّنَ الصَّاعِرِينَ ﴾ (١)، وهذان الموضعان قد أجمعت المصاحف فيهما على رسم العون الخفيفة ألفا (٥).

### المبحث الخامس : الوقف بماء السكت :

١- عند قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مُرْضَات ٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا لَعِبَادِ ﴾ (').

قال ابن عطية (٧) : (( ووقف حمزة على : ﴿ مُرْضَاتٍ ﴾ بالتاء، والساقون

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل : ٩٨/٩، والدر المصون : ٩٢/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشاف : ٢٨١/٣، ٢/٦٠، والبحر المحيط : ٩٥/٨، والدر المصون : ٢٠/١١

<sup>(</sup>٣) سورة العلق : ١٥

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٣٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : المقنع : ص ٥٠،ورسم المصاحف، دراسة لغوية تاريخية: ص ٦٠٠ \_ ١٠٠٠ ورسم المصاحف، دراسة لغوية تاريخية: ص

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٢٠٧

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٤٤/٢، ١٤٤

بالهاء <sup>(۱)</sup> .

قال أبو على <sup>(۲)</sup> : وجه وقف حمزة بالتاء، إما أنه على لغة من يقوِل : (طَلَحَـــتْ، وَعَلْقَمَتْ )، ومنه قول الشاعر <sup>(۳)</sup> :

## \* بَلْ جَوْزُ تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الْحَجْفَتْ \*

وإما أنه لما كان المضاف إليه في ضمن اللفظة، ولابد أثبت التاء (١)، كما تثبت في الوصل؛ لِــيُعْلَم أن المضاف إليه مراد )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطیة (<sup>۱)</sup> : (( وقوله : ﴿ هَـنّهَاتَ هَـنّهَاتَ ﴾ : استبعاد، وهذه کلمة لهـا معنی الفعل، التقدیر : ( بَعُدَ کَذَا )، فطورا تلی الفاعل، دون لام، تقـــول : ( هَیْـهَاتَ مَجیءُ زَیْدٍ، أی : بَعُدَ ذَلِكَ )، ومنه قول جریر (۲) :

# فَأَيْهَاتَ أَيْهَاتَ الْعَقِيقُ وَمَنْ بِهِ \* وَأَيْهَاتَ خِلُّ بِالْعَقِيقِ نُواصِلُهْ

وأحيانا يكون الفاعل محذوفا، وذلك عند اللام كهذه الآية، التقدير: ( بُعْدَ الْوجُـودُ لِمَا تُوعَدُونَ ) .

ومن حيث كانت هذه اللفظة بمعنى الفعل، أشبهت الحسروف، مثل : ( صَه )،

<sup>(</sup>١) ينظر السبعة : ص ١٨٠، والحجة لأبي على : ٢٩٩/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة : ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) من الرجز ولقولسؤر الذئب، في : اللسان : (حج ف )، وشرح شواهد الشافية : ٢٠٠/٤، هنوبلا نسبة في الحجة لأبي على : ٣٠٠/٢، والخصائص : ٤٠٣/١

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الطبعتين بين يدى من المحرر الوجيز فى : الطبعة المغربية : ٢٤٤/٢، وكذلك الطبعـــة اللبنانيــة : ٢٨٢/١ وهو ناقل عن أبى على فى الحجة : ٢٠١/٢ وفيه : (( ويجوز أن يكون لما كان المضاف إليـــه فى التقدير، أثبت التاء، كما يثبته فى الوصل؛ ليعلم أن المضاف إليه مراد ))

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : ٣٦

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٣٢/١١، ٢٣٣

<sup>(</sup>٧) من الطويل، وهو ديوانه: ١٩٦٥/٠ والنقيائض: ص ٦٣٢، والخصائص: ٤٢/٣، والتصريح: (٧) من الطويل، مع فرق طفيف بين هذه المصادر.

وغيرها؛ فلذلك بنيت على الفتح، وهذه قراءة الجماعة بفتح التاء، وهى مفرد سمسى بسه الفعل فى الخبر، أى : ( بَعُدَ )، كما أن ( شَتَّان ) اسم افترق، وعرف تسمية الفعلل أن يكون فى الأمر كر ( صَه، وحسن (١) ).

وقرأ أبو جعفر: ( هَيْهَات هَيْهَات ) بكسر التاء غير منونة (٢) .

وقرأها عيسى بن عمر، وأبو حيوة – بخلاف عنه - : ( هَيْهَات هَيْهَات ) (٣) .

وهى على هاتين القراءتين — عند سيبويه — جمع هَيْهَاتَ (<sup>٤)</sup>، وكان حقَّها أن تكون (هَيْهَاتَى)، إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الياء، فقال سيبويه (رحمه الله) (<sup>٥)</sup>: هي مثل: (يَيْضَات).

وتنوين عيسى على إرادة التنكير، وترك التعريف.

وقرأ عيسى الهمدانى : ( هَيْهَاتْ ) بتاء ساكنة، وهى على هذا جماعة لا مفرد، وقرأها كذلك الأعرج، ورويت عن أبي عمرو (^) .

وقرأ أبو حيوة : ( هَيْهَاتُ ) بتاء مرفوعة منونة، وهذا على أنه اسم معرب مستقل، وحبره : ( النَّحْح لِسَعْيِكُم)، كما تقول : ( النَّحْح لِسَعْيِكُم)، وروى عن أبى حيوة : ( هَيْهَاتُ ) بالرفع دون تنوين .

وقرأ خالد بن إلياس : ( هَيْهَاتًا هَيْهَاتًا )، بالنصب والتنوين (٩) .

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الطبعتين اللتين بينهمن المحرر الوجيز، وقد أفاد محقق الطبعة المغربية، أنما وردت هكذا فى النسخ التى بين يديه . انظر : المحرر الوجيز : ٢٣٢/١١، فى الهامش، و : ٢٣/٤، طبعة عبد السلام عبد الشافى

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحتسب : ٩٠/٢، والدر المصون : ٣٣٨/٨، والنشر : ٢٤٦/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدر المصون: ٣٣٨/٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٩١/٣، ٢٩٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) وهو الزجاج في : معاني القرآن وإعرابه : ١٣/٤

<sup>(</sup>V) الزجاج في : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٨) أي : هَيْهَاتْ . ينظر : المحتسب : ٩٠/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق نفسه، والبحر المحيط : ٤٠٤/٦

والوقف على : ﴿ هَـيْهَاتَ ﴾ - من حيث هي مبنية - بالهاء، ومن قرأ بكسر التاء، وقف بالتاء (١) .

وفى اللفظة لغات : ( هَيْهَا، وَهَيْهَات، وَهَيْهَان، وَأَيْكَ هَات، وهَيْكَات، وَهَيْكَات، وَهُيْكَات، وَهُيْكُونُ وَهُ وَهُمْكُونُ وَهُونُ وَهُمْكُونُ وَهُ وَهُمْكُونُ وَهُ

\* هَيْهَاهُ مِن مُنْخَرِقٍ هَيْهَاؤُهُ \*

وقرأ ابن أبي عبلة : ( هَيْهَات هَيْهَات مَا تُوعَدُون ) (٣)، بغير لام )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (°): ((﴿ وَّلَا تَ ﴾، بمعنى : ليس، واسمها مقدر عند سيبويه (٢)، وتقديره : (وَلاَتَ الْحِينُ حِينَ مَنَاصٍ)، وهى : (لاّ)، لحقتها : (تَا)، كما تقـــول : (رُبَّت، ثُمَّت).

قال الزجاج (٢): وهي كتاء (حَلَسَتْ، وَقَالَتْ )، تاء الحروف، كتـــاء الأفعــال، دخلت على ما لا يعرب في الوجهين.

ولا تستعمل ( لا ) مع التاء، إلا في : الحين، والزمان، والوقت، ونحوه، فمن ذلك قول الشاعر :

## \* لأَتَ سَاعَةُ مَنْدَمٍ \*

<sup>(</sup>١) أي : ( هَيْهَاتُ ) . ينظر : المصدران السابقان، والدر المصون : ٣٣٨/٨

<sup>(</sup>٢) من سننهالرجز، وهو في ديوانه: ص ٤، وتمامه :

يَرْمِي بِأَنْفَاضِ السُّرَى أَرْجَاؤُهُ :. هَيْهَاهُ مِن مُنْحَرِقٍ هَيْهَاؤُهُ .

وانظر: المحتسب: ٩٣/٢، والمخصص: ٤٣/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ٦/٥٠٩

<sup>(</sup>٤) سورة ص : ٣

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤/١٤، ٨

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ١/٧٥، ٥٨

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٠/٤

وقال الآخر:

تَذَكُّر حُبَّ لَيْلَى لاَتَ حِينَا \* وَأَضْحَى الشَّيْبُ قَدْ قَطَعَ الْقَرينَا.

وأنشد بعضهم - في هذا المعني - :

طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاَتَ أَوَانَ \* فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حينَ بَقَاءُ

وأنشد الزجاج بكسر التاء (١١)، وهذا كثير .

وقراءة الجمهور : فتح التاء من : ( لاَتَ )، والنون من : ( حينَ ) .

وروى عن عيسى كسر التاء من ( لاَتِ ) ونصب النون <sup>(۲)</sup>، وروى عنه – أيضا – : ( حين ) بكسر النون .

واختلفوا فى الوقف على : ﴿ وَّلَاتُ ﴾، فذكر الزجاج (٢) : أن الوقف بالتاء، ووقسف الكسائى بالهاء (١)، ووقف قوم، واختاره أبو عبيد على : ( لا )، وجعلوا التاء موصولة بـــ : ﴿ حِينَ ﴾، فقالوا : ( لا تُحين ) .

وذكر أبو عبيد : أنها كذلك في مصحف عثمان بن عفان ( رضى الله عنه )، ويحتج بقول أبي وجزة (°) :

الْعَاطِفُونَ تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفِ \* وَالْمُطْعِمُونَ زَمَانَ مَا مِنْ مُطْعِمِ (٦) عدح آل الزبير .

وقرأ بعض الناس: ( لأَتَ حِينُ ) برفع النون من: ﴿ حِينَ ﴾، على إضمار الخبر )).

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٢٠/٤

<sup>(</sup>٢) أى : ( لاَت حينَ )

<sup>(</sup>٣) ينظر معانى القرآن وإعرابه: ٣٢٠/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للكسائيي : ص ٢٢١، معانى القرآن للفراء : ٣٩٨/٢، معانى القرآن وإعرابه : ٣٢٠/٤، والنشر : ٩٨/٢، ٩٩

<sup>(</sup>٥) هو : يزيد بن عُبيد، من بني سعد بن بكر : (أظآر النبي - ﷺ - )،. كان مجيدا للشعر. راويا للحديث. توفي سنة : ١٣٠هـ بللدينة . انظر : الشعر والشعراء : ص ٤٢٢

<sup>(</sup>٦) من الكامل، وهو لأبي وجزة السعدي في : إعراب القرآن : ٧٨٢/٢، والأزهية في علم الحروف : ص ٢٦٤

٤ - وعند قوله تعالى : ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): ((قال أبو على (٣): واختلفوا في إثبات الهاء في الفعل: من قوله عز وجل: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾، و: ﴿ أَقْتَدِهُ ﴾ (٤)، و: ﴿ مَآ أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ ﴾ (٥)، و: ﴿ سُلُطُنِيَهُ ﴾ (٢)، ﴿ وَمَآ أَذْرَ بِلْكُ مَا هِيَهُ ﴾ (٧)، وإسقاطها في الوصل، ولم يختلفوا في إثباتها في الوقف.

فقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم، وابن عامر: هذه الحروف كلها بإثبات الهاء في الوصل (^)، وكان حمزة يحذفهن في الوصل، وكان الكسائي يحذف ها في: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾، و: ﴿ اَقْتَدِهُ ﴾، ولم يختلفوا في: ﴿ حِسَابِيَهُ ﴾ (°)، و: ﴿ كِتَابِيَهُ ﴾ (°)؛ أهما بالهاء في الوقف، والوصل (١١).

و: ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾: يحتمل أن يكون من: (تَسَـنَّنَ الشَّيء): إذا تغير وفسد، ومنه : (الْحَمَأ الْمُسْـنُون)، في قول بعضهم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٩٥/٢، ٢٩٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ٢/٣٦٨، ٣٦٩

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ٩٠

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة : ٢٨

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة : ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة القارعة : ١٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ١٨٨، ١٨٩، والحجة لأبي على : ٣٦٩/٢

<sup>(</sup>٩) سورة الحاقة : ٢٦

<sup>(</sup>١٠) سورة الحاقة : ١٩، ٢٥

<sup>(</sup>١١) ينظر: السبعة : ص ١٨٩، والحجة لأبي على : ٣٦٩/٢

كان وقال الزجاج (۱): ليس منه، وإنما المسنون المصبوب على سنة الأرض، فإذا مسن : ( تَسَسنَّنَ، فهو لم يَتَسَسنَّن ) قلبت النون ياء، كما فعل فى : ( تَظَ اللَّمْ أَتُسطَنَّن )، حتى قلت : ( لَمْ أَتُسطَنَّن )، فيجيء ( تَسَسنَّن، تَسَسنَّن، تَسَسنَّن )، ثم تحذف الياء للجزم، فيجيء المضارع : ( لَمْ يَستَسَسنَّ ) (۲).

ومن قرأها بالهاء على هذا القول، فهي هاء السكت، وعلى هذا يحسن حذفها في الوصل.

ويحتمل: ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾: أن يكون من: (السَّنة)، وهو: الجدب، والقحط، وما أشبهه، ويسمونه بذلك، وقد اشتق منه فعل، فقيل: (اسْتَـنُّوا)، وإذا كان هـذا، أو من: (السَّنة) التي هي العام على قول من يجمعها (سَنَوات).

فعلى هذا - أيضا - الهاء هاء السكت، والمعين : لم تغيير طعامك القحيوط، والجدوب، ونحوه، أو لم تغيره السنون، والأعوام .

أما من قال فى تصغير ( السَّـنَة ) : ( سُنَـيْهَة )<sup>(٣)</sup>، وفى الجمع : ( سَنَهَات )، وقال ( أَسْـنَهُتُ عند فُلاَن )، وهى لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنَهُتُ عند فُلاَن )، وهى لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنَهُتُ عند فُلاَن )، وهى لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنَـهُتُ عند فُلاَن )، وهى لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنَـهُتُ عند فُلاَن )، وهى لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهى لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلاَن )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلان ) وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلان )، وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلان ) وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلان ) وهي لغة الحجاز، ومنها قول الشاعر ( أَنْـنِـهُ عند فُلان ) المُنْـنِـهُ عند فُلان ) المُنْلِّدُ عند أَنْـنِـهُ عند أَنْـنِـهُ عند فُلْـنِـهُ عند فُلْـنِـهُ عند أَنْـنِـهُ عند أَنْـنُـنِـهُ عند أَنْـنِـهُ عند أَنْـ

وَلَيْسَتْ بِسَسِنْهَاءٍ وَلا رَجَسِيَّةٍ \* وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السنينَ الْجَوَائِح

فإن القراءة على هذه اللغة هي : إثبات الهاء ولابد، وهي لام الفعل، وفيها ظهر الجزم بـــ (لَمْ )، وعلى هذا هي قراءة ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وقد ذكر )) .

٥- وعند قوله تعالى : ﴿ يَنْحَسُّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مِنْ يَسْتَهُزُءُونَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (١٠) : (( وقرأ الأعرج بن جندب، وأبو الزناد : ( يَا حَسْرَهُ ) بـالوقف

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٤٣/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب : ص ١٧٥، ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق: ص ١٧٨

وهو (٤) من الطويل لسويد بن الصامت الأنصاري، الصحابي الجليل، في : اللسان : (عرا)

<sup>(</sup>۵) سورة يس: ۳۰

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٩٨/١٣

عـــلى الهاء (١)؛ وذلك للحرص على بيان معنى التحسر، وتقريره للنفس، والنطق بالهاء في مثل هذا أبلغ في التشفيق، وهز النفس، كقولهم : ( أُوَّهُ )، ونحوه )) .

ألمسح ابن عطية في الأمشلة الشيلانة الأولى - وهسى: ﴿ مُرَضَاتِ ٱللَّهِ ﴾، و: ﴿ هَيْهَاتَ ﴾، و: ﴿ وَلاَ تَحِينَ ﴾، وما يماثلها (٢) - إلى اختلاف مناهج القراء في الوقف على ما آخره التاء، فمنهم من يقف بالتاء، ومنهم من يقف بالهاء، وأما المثالان الأحسيران: الرابع والخامس: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾، و: ﴿ يلحَسَرَةً ﴾، أشار إلى الوقف فيهما، ومماثلهما (٣) بهاء السكت.

وهــناك بعــض القضايا المتعلقة بالوقف على التاء وهاء السكت - كما في الأمثلة الماضية، ومماثلها - يمكن تفصيلها على النهج الآتي :

أولا: أن العرب ليسوا على نهج واحد في الوقف على تاء التأنيث، فمنهم من يقف عليها بهاء السكت، وهم أكثر العرب، وقيل: إنها لهجة قريش (1).

ومنهم من يقف عليها بالتاء، وهم طيّئ، حيث يقولون : (هَذِهِ شَجَرَتْ، وَرَأَيْتُ حَجَفَتْ، وَجَارِيَتْ) (٥) .

وقد حاءت أمثلة منها عن غير طيّئ، وذلك فيما روى أن العباس (رضى الله عنه) عسم السنبى (صل الله عليه وسلم) أنه قال - في ندائه للمسلمين يوم حنين -: ((يَا أَصْحَابَ سُورَةَ النّبَقَرَتْ .

فَقَالَ الْمُجِيبُ لَهُ مِنهُمْ : وَاللَّهِ مَا أَحْفَظُ مِنْهَا آيَتْ ))(١)

<sup>(</sup>١) ينظر : البحر المحيط : ٣٣٢/٧

<sup>(</sup>٢) ينظر المحرر الوجيز: ٢٤٨/٩، ٣٣/١١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٩٢/١، ٢٩٢/١، ٨٣/٥، ١٠٣/١، ١٠١/١٦، ٢٠٠، ٣٥٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: المهذب: ٢٢٤/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الصحاح : ( هَا )، وشرح المفصل : ١٣١/٣، والعباب : ( ح ج ف )، واللسان : ( ها )

<sup>(</sup>٦) أمالي ابن الشجري : ٣٠٨/٢

وقول بعضهم: (هَذَا طَلَحَتْ، وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالرَّحْمَتْ) في الوقف (١). ومن الأمثلة الشعرية، قول الشاعر (٢):

اللَّهُ نَجَاكَ بِكَفَّى مَسْلَمَتْ مَنْ بَعْد مَتْ مِنْ بَعْد مَا وَبَعْد مَتْ صَارَتْ نُفُوسُ الْقَوْمِ عَندَ الْغَلْصَمَتْ كَادَت الْخُرَّةُ أَنْ تُلْعَى أَمَلتْ .

والشاهد فيه: مَسْلَمَتْ، وَالْغَلْصَمَتْ، وَأَمت حيث وقف عليها الشاعر بالتاء الساكنة، ولم يقلبها هاء سكت (٣).

ثانيا: أن ابن عطية ذكر اختلاف مناهج القراء في الوقف على تاء التأنيث، في خمسة مواضع من المحرر الوحيز (١٠): حيت وقف بعض القراء بالتاء، ووقف بعضهم بهاء السكت.

ويعود هذا الخلاف إلى اعتبار الخط المصحفى عند الوقف: فمن اعتبر الخط المصحفى، وقف بالتاء؛ لأنها مرسومة بالتاء المفتوحة، ومن لم يعتبر الخط المصحفى، أو ما اختلفت فيه المصاحف وقف عليها بالهاء؛ لأن المصاحف لم تكن متفقة في رسمها لتاء الستأنيث: فمنها ما رسمت فيها تاء التأنيث بالتاء، ومنها ما رسمت فيها تاء التأنيث بالهاء (٥)، ومن أمثلة ذلك:

۱- السرحمة : فكل ما فى المصحف من كلمة ( الرَّحْمَة )، مرسومة بالهاء، إلا سبعة في أحرف، فإنها رسمت المصحف بالتاء (١)، وهي :

<sup>(</sup>١) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٥٩/١

<sup>(</sup>۲) مسن الرجسز، وهو لأبي النجم العجلي في ديوانه : ص ٧٦، واللسان ( ما )، وبلا نسبة في : سر صناعة الإعراب : ١٦٠/١، والخصائص : ٣٠٥/١، وشرح شواهد الشافية : ٢١٨/٤–٢٢١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الشافية : ٢٩٠/٢، والمساعد :٣٢٢/٤، وشرح شواه الشافية : ٢١٨/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : ۲/۳۲، ۲۲۲، ۱۱٤۹، ۹/۲۶۲، ۲۳/۱۱ ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۸۰۷۱٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقنع: ص ٨٦، والكشف: ١/٨٨١

<sup>(</sup>٦) ينظر: المقنع: ص ٨٢

أ- قوله تعالى : ﴿ أُوْلَـ إِكْ يَـرْجُونَ رَحْمَتُ ٱللَّهِ ﴾ (١).

ب- وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

ج- وقوله تعالى : ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتَ ﴾ (").

د- وقوله تعالى : ﴿ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكْرِيًّا ﴾ (١٠).

هـ وقوله تعالى : ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ (٥).

و- وقوله تعالى : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ ﴾ (١).

ز- وقوله تعالى : ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٧).

٢- كلمة (الشَّجَرَة)، كتبت بالهاء في المصاحف، إلا في موضع واحد، وهدو في سورة الدحان (^): ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴾ (^)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢١٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف :٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٧٣

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : ٢

<sup>(</sup>٥) سورة الروم : ٥٠

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : ٣٢

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف : ٣٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : المقنع : ص ٥٥

<sup>(</sup>٩) الآية : ٢٣

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : ٢٠٧

<sup>(</sup>١١) سورة يوسف : ٤، في مريم : ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، وفي القصص : ٢٦

و: ﴿ هَيْهَاتَ ﴾ (١)، قد كُتِبَت بالتاء فقط في المصحف (١).

وكلمة (الأبُ)، وإن كانت للمذكر، إلا أن التاء دخلت عليها في بـــاب النــداء خاصة لتأنيث اللفظة؛ ولذلك وقف عليها بعض القراء بالهاء، ومن وقف عليها بالتاء؛ فإنما هو لإتباع الرسم المصحفي (٣)

وإلى اعتبار الخط المصحفي عند الوقف، يشير الإمام الشاطبي (٤):

إِذَا كُتِ بَتْ بِالتَّاءِ هَاءُ مُؤَنَّتْ \* فَبِالْهَاءِ قِفْ حَقًا رِضًى وَمُعَوِّلاً وَفِى اللاَّتَ مَعْ مَرْضَاتْ مَعْ ذَاتِ بَهْجَةٍ \* وَلاَتَ رِضًى هَيْهَاتَ هَدِيهِ رُفِّلاً وَفِى اللاَّتَ مَعْ مَرْضَاتْ مَعْ ذَاتِ بَهْجَةٍ \* وَلاَتَ رِضًى هَيْهَاتَ هَدِيهِ رُفِّلاً وَقِفْ يَا أَبَهُ كَفُؤًا دَنَا ......

يقول: إذا كانت تاء التأنيث مرسومة فى المصاحف بالتاء المفتوحة غيير مربوطة، فقف عليها بالهاء للمرموز لهما به (حَق )، وهما: ابن كثير، وأبى عمرو، وكذا للمرموز بالراء فى: (رضًا)، وهو: الكسائى، فتعين المياقين الوقف عليها بالتاء (٥٠).

وقد حاءت تاء التأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة في ثلاث عشرة كلمـــة، في واحـــد وأربعين موضعا من القرآن الكريم (٦) .

وذكر فى البيت الثانى : أن الكسائى الذى رمز له بالراء فى : (رِضَى)، كان يقف على الكمائى الذى رمز له بالراء فى : ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّاتَ ﴾ (^)، على الكلمائى الكلمائ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ٣٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقنع : ص ٨٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتحاف: ٣٢٢/١

<sup>(</sup>٤) حرز الأماني : ٣١

<sup>(</sup>٥) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٣٠، وتقريب المعاني : ص ١٥٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) سورة النجم: ١٩

و:﴿ مَرْضَاتِ ﴾ (١)، حيث ما ورد في القرآن الكريم، و (ذات)، مـــن: ﴿ ذَاتَ ) مِنْ الْحِرْبُ وَ ﴿ ذَاتَ )، مِـن بَهُجَةٍ ﴾ في سورة النمل (٢)، و ( لاَتَ ) من: ﴿ وَّلاَ تَحِينَ مَنَاصٍ ﴾ (٣)

كما وقف الكسائى مع البزى - أحد رواة ابن كثير - على لفط: ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ (٤) بالهاء، وقد رمز للبزى بالهاء، وللكسائى بالراء فى قوله: (هَادِيهِ رُفّلاً)، ووقف باقى السبعة على كل ما ذُكِر - مما وقف الكسائى عليها بالهاء - بالتاء اتباعا للرسم المصحفى، ومعهم فى غير: ﴿ هَيْهَاتُ هَيْهَاتُ ﴾ (٥)؛ إذ اتفق مع الكسائى فى الوقف عليها بالهاء (٦).

عمل عمل المركبيم وفي البيت الثالث: أشار إلى أن ابن عامر، وابن كثير المرموز بالكاف والدال في قوله وفي البيت الثالث: أشار إلى أن ابن عامر، وابن كثير المرموز بالكاف والدال في قوله وفي القلاد في يَلَمُ بَتِ الله ولا الله والله والل

ومما يلاحظ أن هاء السكت وقعت ساكنة في الرسم المصحفي في سبع كلمات (٩)، في تسعة مواضع من القرآن الكريم، وهذه المواضع التسعة، هي :

١- قوله تعالى : ﴿ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة ص : ٣

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون : ٣٦

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : ٣٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٣٠، وتقريب المعابى : ص ١٥٧

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : ٤، ١٠٠، وفي مريم : ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٥٥، وفي القصص : ٢٦

<sup>(</sup>٨) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ١٣٠، وتقريب المعاني : ص ١٥٨

<sup>(</sup>٩) ينظر: رسم المصاحف: ص ١٦٤

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : ٢٥٩

٢- وقوله تعالى : ﴿ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَادِهُ ﴾ (١)،

٣- وقوله تعالى : ﴿ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَـٰبِيَهُ ﴾ (٢) .

٤- وقوله تعالى : ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاق حِسَابِيَهُ ﴾ (").

٥- وقوله تعالى : ﴿ فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴾ (١٠).

٣- وقوله تعالى : ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴾ (٥) .

٧- وقوله تعالى : ﴿ مَآ أُغْـنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٌ ﴾ (١) .

٨- وقوله تعالى : ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلُطُنِيَهُ ﴾ (٧) .

٩- وقوله تعالى : ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكُ مَا هِيَهُ ﴾ (^) .

ثالثا: أن الوقف على تاء التأنيث بالهاء تارة، وبالتاء على الأصل، له أحكام، وشروط يطلقها العلماء في هذا المضمار:

١- إذا كانت تاء التأنيث داخلة على الفعل، لم يجز أن يوقف عليها إلا بالتاء، نحسو: ( حَلَسَتْ، وَقَامَتْ، نحو قولك : ﴿ فَاطِمَةُ قَامَتْ، وإن حَدِيجَةَ حَلَسَتْ )، وإنما لزم الوقسف بالتاء في الفعل، حتى لا يلتبس بالضمير، نحو : (ضَرَبَهُ، ربَّهُ)، فالوقف عليهما : (ضَرَبَهُ، ربَّهُ) (٩).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : ٩٠

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : ١٩

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة : ٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة : ٢٥

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة : ٢٦

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة : ٢٨

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة : ٢٩

<sup>(</sup>٨) سورة القارعة : ١٠

<sup>(</sup>٩) ينظر : توضيح للقاصد: ١٧٤/٥، وللساعد: ٣٢٢/٤، والتصريح: ٣٤٣/٢، التأنيث في اللغو العربية: ص ٩٩.

وربما كان هذا هو السبب وراء ذهاب الزجاج إلى أن الوقف على : ( لاَتَ حِينَ)، إنما هو بالتاء؛ لأنه يرى أن التاء زائدة على ( لاَ ) كزيادتما في الأفعال (١) .

وهو مذهب ليس خاصا للزجاج، بل من العلماء من يرى أنـــه مذهــب ســيبويه والفراء (۲)، والبصريين (۳).

أما الكسائى فإنه وقف عليها بالهاء، نحو : ( لاَهْ ) $^{(1)}$ ، واختاره أبو عبيدة  $^{(0)}$ ، والعلة عند الكسائى، هي : أن هذه التاء في ( لاَتَ ) دخلت على اللفظة؛ لتأنيثها، فهو كتأنيث الأسماء  $^{(7)}$ .

٢- وإذا كانت تاء التأنيث داخلة على اسم مفرد، فإن الأفضل والأعرف إبدالها هاء،
 إذا تحرك ما قبلها، نحو: (فَاطِمَهُ، وَطَلَّحَهُ)، في الوقف، وكذلك إذا تحرك مـــا قبلها تقديرا، نحو: (الْحَيَاهُ، وَالْفَتَاهُ)؛ لأن أصل الألف – هاهنا – حرف علة منقلبة عند حرف متحرك (٧).

وإن كان قبل التاء حرف ساكن غير حرف علة، فإنه يوقف عليها بالتاء فقط نحو: ( أُخْتُ، و نَبْتُ )، فإن التاء فيهما للتأنيث، لكن الساكن قبلها غير علة؛ ولذلك يوقد فيهما عليهما بالتاء ساكنة (٨).

وإن كانت التاء الزائدة ليست للتأنيث، فإلها لا تبدل هاء للسكت، نحو: ( الْفُـرَاتْ، والتابوت )، فالتاء فيهما ليست للتأنيث؛ ولذلك شذ قول من وقف عليى ( الْفُـرَات ) بالهاء، فقال : ( قَعَدْنا عَلَى الْفُرَاهْ ) (٩) .

وأما من أبدل التاء هاء في ( التَّابُوت ) فقال: ( هَذَا التَّابُوه )، فإنما يفعل ذلك في

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٢٠/٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : إعراب القرآن : ٢٨١/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : البيان : ٣١٢/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للكسائي : ص ٣٢١، ومعانى الفراء : ٣٩٨/٢، والنشر : ٩٨/٢، ٩٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : مجاز القرآن : ١٧٦/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : إعراب القرآن : ٧٨١/٢، والبيان ٣١٢/٢، والفريد في إعراب القرآن الجحيد : ١٥٢/٤

<sup>(</sup>٧) ينظر : توضيح المقاصد : ٥/١٧٤، ١٧٥، حاشية الصبان : ٢١٣/٤، والهمع : ٢١٥/٦

<sup>(</sup>٨) ينظر : حاشية الصبان : ٢١٣/٤، والهمع : ٢١٥/٦، والتصريح : ٣٤٣/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : المساعد : ٣٢٢/٤، وحاشية الصبان : ٢١٣/٤

الوقف والوصل (١)، وقد مضى أن هذا الأنحير لهجة للأنصار (٢).

٣- وإن دخلت التاء في جمع التصحيح، والمحمول عليه، فإن الأعرف الوقف عليـــه بالتاء، نحو: (كَــتَبَتْ الْهِنْدَاتْ، وَأُولاَتْ، وَذَواتْ، وَعَرَفَاتْ) (٣).

على أن بعض العرب يبدلون هذه التاء في الجمع، أو شبهه هاء، ومن ذلك قــول بعضهم: ( دَفْنُ الْبَنَاهُ مِن الْمَكْرُمَاهُ، وَكَيْفَ الإِخْوَةُ وَالأَخَوَاهُ ) (1).

ويرى بعض العلماء أن هذا النوع من الوقف على الجمع المؤنث السمالم يوجمد في طيّئ (°)، و على حين يرى بعضهم أنه شاذ لا يقاس عليه (۲) . (الفنا

ويلاحظ أن طيِّنا التي نُسِبَت إليها هذه الظاهرة، ينسبت إليها يظاهرة الوقف على التاء في المفرد (٧)، وربما أرادت أن تخالف بين ما هو جمع، وما هو حفرد .

وربما كان من أسباب إبدال بعض القراء تاء (هيهات) هاء في الوقف، على تقدير ألها مفرد، فمن قدر ألها مفرد، وقف عليها بالهاء، من قدر ألها جمع وقف عليها بالتهاء (^،) على أنه ينسب إلى الكسائى أنه يرى أن من كسر تاءها في الوصل، وقف عليها بالهساء، ومن فتحها في الوصل وقف عليها بالتاء، وبالهاء (٩)، مثل وقفهم على : (لأت، ويا أبسب بالتاء والهاء والهاء (١٠).

ويعود كسر التاء أو فتحها في : ( هَيْهَات ) في الوصل إلى اختلاف اللهجتين،

<sup>(</sup>١) ينظر : المساعد : ٣٢٢/٤، والهمع : ٢١٥/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: إبدال التاء هاء في الفصل الأول: ص ١٢٩ > بعلل

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ١٦٧/٤، وأوضح المسالك : ٤٧/٤، والمساعد : ٣٢٣/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان، والهمع: ٢١٦/٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : المساعد : ٣٢٣/٤، والهمع : ٢١٦/٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٧) ينظر : الصحاح : ( ها ) وشرح المفصل : ١٣١/٣، والعباب : ( ح ج ف ) واللسان : ( ها )

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المفصل : ٨٠/٩، ٨١، والتصريح : ٣٤٣/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : التصريح : ٣٤٣/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المساعد : ٣٢٣/٤، والهمع : ٢١٧/٦

فالكسر لهجة بني تميم (١)، والفتح لهجة أهل الحجاز (٢)

٤- وأن هاء السكت تختص بالزيادة في بعض المواضع (٣) هنها:

أ- زيادها في الفعل المعتل الآخر، الذي حذف آخره للجزم، نحو: (لَمْ يَخْشَهُ، لَــمْ يَغْرُهُ، لَمْ يَرْمِهُ)، ومنه : ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ (ئ)، على لهج من يرى أن الهاء ليست أصلا في البناء، أو للوقف عند الطلب نحو: (اغْزُهُ، وَاخْشَهُ، وَارْمِهُ)، ومنه قــوله تعـالى: ﴿ فَبِهُ لَا لَهُمُ ٱقْتَلَاِهُ ﴾ (٥).

وزيادة الهاء فى هذه الأمثلة جائزة؛ لأنه يقال: (ارْم، وَاخْشَ) بغير هـاء، ولكـن تكون زيادتما واجبة إذا بقى الفعل على حرف واحد نحو: (قِ نَفْسَكَ مِنَ الشَّرِّ، وَعِ مَـا يَقُولُهُ الْمُدَرِّسُ)، فيقال فيهما عند الوقف: (قِهْ، عِهْ).

ب- زيادهما على (مَا) الاستفهامية المحرورة؛ لأن ألفها تحذف عند الحر، فتكون:
 (عَمَّ، وَلِمَ، وَفِيمَ)، وإنما حذفت الألف فيها للفرق بينها وبين (مَا) الخبرية، نحو قولك:
 ( سَأَلْـــتُكَ عَمَّا سَأَلْــتَنى عَنْهُ)،

وإذا وقفت على ( مَا) الاستفهامية المحرورة ألحقتها هاء؛ للمحافظة على الفتحة الدالة على الألف ويكون هذا الإلحاق واجبا، إذا كان اسما نحو: ( مَجِيءُ مَ جِئْتَ )، فتلحق الهاء وقفا، نحو: ( مَجِيءُ مَ هُ)، ويكون الإلحاق راجحا، إذا كان الجار حرف جر نحو: فيم، وَلِمَ، وَعَمَّ، فيقالُ (فِيمَهُ، وَلِمَهُ، وَعَمَّهُ)، وعليه قراءة بعض القراء: (عَمَّهُ) في الوقف على (عَمَّ)

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ١٥/٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: تفاصيل هذه المواضع في : عمدة الحافظ: ٢/٩٧٨، وأوضح المسالك: ٩/٤٦، ٣٥٠، والمساعد:
 ٣٢٤/٤، والأزهية في علم الحروف: ص ٢٥٥-٢٥٨، والهمع: ٢١٧/٦-٢١٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٢٥٩

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: ٩٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠٦/١٦

فى قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾ (()، و (فَبِمَهُ ) فى الوقف على (فَبِمَ )()، فى قوله تعالى : ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُ ونَ ﴾ () .

ج- جواز اتصالها بكل مبنى على حركة غير إعرابية، سواء كانت هذه الحركة بنائية، أُوعِمْ مِلْمُ نُعُود: ياء المتكلم، وهِيَ، وَهُوَ، عند من فتحهن، فيقال: (هُوَهُ، وَهِيَهُ، وَثُمَّ هُ، وَإِيهُ )، وجاء في القران الكريم: ﴿ مَا لِيَهُ ﴾ (١)، و: ﴿ مَا هِيَةً ﴾ (٥).

ويذهب د/ إبراهيم أنيس القول (٦) : إن ما سماه النحاة هاء السكت الناشئة من قلب تاء التأنيث إليها، فليس بقلب صوت إلى آخر، بل التاء تُحْذَف من آخر الكلمة، وما ظنه القدماء هاء متطرفة، فإنما هو امتداد لنفس المتكلم، حين وقوفه على صوت لين طويل، أو ما يسميم النحاة بألف المد .

وكذلك الحال مع المؤنث المنستهى بالتاء المربوطة، فليس الوقف عليه بالهاء - كمسا ظنه النحاة - بل تحذف هذه التاء المربوطة، فيمتد التنفس بما قبلها من حركة قصيرة (الفتحة)، حث يخيل للسامع أنها تنستهى بالهاء، وقد استدل على تعرض تساء التأنيث للتطور في اللغات السامية على النحو الككي

١- أن الأصل في علامة التأنيث هو التاء المتطرفة، وقد ثبتت في الفعل الماضي، وجمع الإناث في اللغة العربية ، وذلك محافظة على هذا الأصل .

٢ - وأن تاء التأنيث تطور في الأسماء المؤنثة المفردة إلى مرحلة وسطى، وهي: نطقها تاء وصلا، وحذفها وقفا.

٣- وأنما تطورت مرحلة ثالثة، وهو حذفها وصلاورقغا في كل اسم مفرد مؤنث.

<sup>(</sup>١) سورة النبأ : ١

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : ٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة : ٢٨

<sup>(</sup>٥) سورة القارعة: ١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر رأيه في : في اللهجات العربية : ص ١٣٦، ١٣٧، ومن أسرار اللغة : ص ٢٣١- ٢٣٣

وهذا الطور الأحير شائع في معظم اللغات السامية كالعبرية، وفي اللهجات العربيـــة الحديثة ، نحو: ( الشَّجَرَة ) التي يخيل إلينا أن التاء المربوطة قد انقلبت ( هاء )، والحقيقــة أنها محذوفة في الكلام، وإنما امتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمع كالهاء.

على أن بعض العرب وقفوا على التاء المربوطة بالتاء، نحو قولهم . (( يَا أَهْلَ سُــورَةِ الْـبَقَرْتُ،)) و : (( مَا أَحْفَظُ مِنْهَا آيَتُ ))، فيدل ذلك على احتفاظهم بالأصل في ظاهرة التأنيث، وكذلك الشأن في بعض اللهجات الحديثة .

فالحقيقة أنه يترتب على سقوط التاء في الاسم المؤنث المفرد انتهاء الكلمية بحركية قصيرة ( فتحة )، وهي جزء من بنية الكلمة بي يؤدى سقوطها إلى التباس صيغة المؤنيث بصيغة المذكر وكثير من العرب يفرون من الفتحة في الوقيف؛ فلذلك: (( امتد تنفسهم معها، فظهر امتداد التنفس، كأنما هو صوت الهاء، وحَيَّل للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت هاء، وهذه الهاء هي ما سماه النحاة في مواضع أخرى بهاء السكت )) (١).

واستمر فى رأيه : أننا إذا استعرضنا أحكام هاء السكت بحره كا دياري. ١- فى الوقف على ما آخره حركة طويلة، نحو : ( الْبَنَاهُ، الْمَكْرُمَاهُ ).

٢- فى الوقف على ما آخره حركة قصيرة (الفتحة)، كما فى الوقف على الأسماء
 المؤنثة المفردة بعد حذف تاء التأنيث منها، نحو: (فَاطِمَهُ).

٣- وفى الوقف على الفعل المجزوم المحذوف حرف علته، نحو: ( اغْزُهُ ) .

٤ - وفي الوقف على ( مَا ) الاستفهامية بعد حذف ألفها التي للجر، نحو: (لِمَه، فِيمَه، عَمَّهُ ).

على أن الشائع في العربية إلحاق هاء السكت بأصوات اللين القصيرة ( الحركات )، بشرط أن تكون جزءا من بنية الكلمة، كفتحة الميم في : ( فَاطِمَهُ )، بعد حذف تاء التأنيث، وكالفتحة على الميم في : ( عَمَّهُ، وَلِمَهُ )، بعد حذف ألفهما، وكالضمة في : ( اغْزُهُ )، بعد حذف الفهما وكالضمة في : ( اغْزُهُ )، بعد حذف حرف العلة منه. فعلى هذا رأينا أن هاء السكت لا تلحق حركة الإعراب؛ لأنما لا تكون لها صورة واحدة، كحركات البناء، وليس لوقفهم هذا على نحو : ( فَاطِمَهُ، وَاغْزُهُ، وَلِمَهُ )، إلا الفرار من الوقف على حركة من بنية الكلمة، وكما

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة : ص ٢٣٢

كرهوا الوقف على حركة قصيرة هنا، كرهوا أيضا أن يقفوا على حركة طويلة؛ لذلك قسالوا: (دفن الْبنّاه من المكرماه)، ((فامتد تنفسهم فسمعت بعد الألف تلك الهاء التي يسميها النحاة بهاء السكت.

وهكذا نرى أن الهاء فى الوقف على الاسم المفرد المحتوم بتاء التأنيث لا تعدو أن تكون هاء السكت، ويؤيد ما نذهب إليه قول سيبويه - فى باب الترخيم -: إن المحتوم بستاء التأنيث يرخم بحذفها، فإذ ا وقف عليه وهو مرخم، فالغالب أن تلحقه الهاء، واعتبر هذه الهاء هاء السكت، فقال- فى ترخيم مرجانة -: (يا مَرْجَانَ )، ويقال فى الوقف عليها: يَا مَرْجَانَهُ )) (١)

وقد أيد د/ عبد الصبور شاهين رأى د/ أنيس؛ لأنه يتفق مع الشروط المنوطة، والمجدوزة؛ لتبادل الصوتين (٢)، (( والتاء والهاء لا تقارب بينهما إلا في الهمس، أما بقية العلاقات الصوتية فبينهما تسباعد، ينفى حدوث التبادل، وخاصة البعد المخرجي الكامل )) (٣).

#### التعقيب:

إن ما ذهب إليه د/ أنيس، ومن تبعه في عدم إبدال التاء هاء للسكت، بل إنما هذا الصوت امتداد للتنفس عند الوقف، فيه نظر، ووجهه الآتي :

١- أن د/ أنيس رغم أنه يرى أن ما ظنه النحاة هاء متطرفة، فليس بهاء فى الحقيقة، بل إنما هو امتداد للتنفس، فيخيل للسامع أنه هاء، إلا أنه مع ذلك لم يضع لهذا الصوت الناشئ من امتداد التنفس أى مصطلح جديد، بل سار على لهج القدامي فى تسميته بهاء السكت؛ ولذلك يرى بعض المحدثين أنه سواء قيل: بأن هذه الهاء مبدلة من التاء، أو ألها امتداد للتنفس، فكلا الأمرين لا يخرجها عن كولها هاء السكت (٤).

وأعــتقد أنــه لو كان امتداد اللتنفس - كما يرى د. أنيس - لكان الأولى ألا ينشأ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص ٨٢، ٨٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ص ٨٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: رسم المصاحف: ص ٢٧٤

صوت يخيل للسامع أنه هاء، بل الأحرى أن ينشأ صوت آخر - وهو: الألسف - مسن امتداد التنفس بالحركة القصيرة ( الفتحة ) في نحو: ( فَاطِمَهُ )؛ لأن المعروف أن الفتحة إذا أشبعت، أو مُدَّت، فإنه يتولد عنها حرف مجانس لها، وهو الألف (١)، فكذلك ينبغي أن يكون الشأن عليه هاهنا؛ لأن التاء تسقط عند الوقف - كما يرى د. أنيس - فتبقي الحركة القصيرة ( الفتحة )، وإذا مد هما الصوت، أو التنفس نشأ عنها - حسب اعتقادى - حرف مجانس لها، وهو الألف: ( فَاطِمَا )، لا ما يخيل للسامع أنه هاء، نحسو: فَاطِمَا )، لا ما يخيل للسامع أنه هاء، نحسو: فَاطِمَا ).

أما ما كانت فيه الحركة يرصوت لين طويل، نحو: ( مُسْلِمَات، الْمَكْرُمَـات)، للم حذفت التاء، فلا أدرى كيف يمتد التنفس بصوت اللين الطويل ( الألف )، حتى يتولـد صوت يخيل للسامع أنه هاء ؟! .

على أنه يمكن أن تشفع بعض الأواصر الصوتية القدامي في إمكانية إبدال تساء التأنيث هاء، وهذه الأواصر هي :

اتفاقهما في صفات الهمس، والانفتاح، والاستفالة (7)، والاصمات والخفاء (7).

فهذه الصفات المشتركة بين التاء والهاء تخول - حسب اعتقادى - إبدال التاء هاء، كما ذهب إليه القدامى، في نحو: (فَاطِمَة، شَجَرَة، بَقَرَة، الْمَكْرُمَات، الْمُسْلِمَات)، فيقال فيها: (فَاطِمَه، شَجَرَه، بَقَرَه، الْمَكْرُمَاه، الْمُسْلِمَاهُ).

وأما ما قيل من البعد المخرجي بين الهاء والتاء<sup>(٤)</sup>، فلا أعتقد رذلك مانع مـــن هـــذا الإبــدال؛ من القرب المخرجي أو اتحاده ليس وحده العلة المجيزة، والمسوغة للإبـــدال؛

<sup>(</sup>١) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٨/١، ٢٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤-٤٣٦، وشرح المفصل : ١٢٩/١٠، والنشر : ١٦١/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المفصل : ١٣٠/١٠، ١٣١، والنشر : ١٦٢/١، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ٩٥، ٩٠٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨٣

لأن هناك بعد مخرجى بين بعض الحروف، و مع ذلك أبدل بعضها من بعض؛ نظرا لاتفاقها في بعض الصفات الأخرى غير الاشتراك المخرجى، مؤذلك، إبدالهم الياء هاء في اللغة النموذجية المشتركة، نحو قولهم: ( هَذِهِ نَاقَةُ اللَّه )، والأصل ( هَذِى ) بالياء، ولم يكن لهذا الإبدال – لدى العلماء – علة سوى اشتراك الياء والهاء في الخفاء (١١)، ومع ذلك قبل، وارتضي به قديما وحديثا، ويقول سيبويه (٢): (( ونحو ما ذكرنا (٣) قول بني تميم في الوقف: ( هَذِه )؛ فإذا وصلوا قالوا: ( هَذِى فُلاَنَة )؛ لأن الياء حفية، فإذا سكت عندها كان أخفى، والكسرة مع الياء أخفى، فإذا خفيت الكسرة ازدادت الياء خفاء، كما ازدادت الكسرة؛ فأبدلوا مكالها حرفا من موضع أكثر الحروف بها مشابهة، وتكون الكسرة معه أبين، وأما أهل الحجاز، وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف، وغيره، كما ألزمت طبّيء الياء )).

وعلى الرغم من هذا الإبدال بين الياء والهاء، فإن العلماء لم يذكروا تعليلا لـــه ســوى اشتراكهما في الخفاء، بيد أن الهاء أبين من الياء، فلذلك أبدلت هاء (١٠).

٢- وما استدل به د/ أنيس من قول سيبويه فى باب الترحيم - فى تأييد رأيــه -: بـــأن الاسم المختوم بتاء التأنيث، إذا رحم بحذفها، ثم وقف عليه، وهو مرحم، فإن الغـــالب أن تلحقه هاء، سماها سيبويه هاء سكت .

وهذا – في اعتقادى – لا يمكن أن يُستَكأ عليه في رد ما ذهب إليه القدامي مسن أن الهاء تبدل من التاء عند الوقف في نحو: (طَلْحَهْ، فَاطِمَهْ، قَائِمَهْ) (٥)؛ وذلك لاختلاف الهاء في الموضعين، إذ إن للهاء أنواعا مختلفة، منها ما تبدل من التاء عند الوقف –كما مسرومنها ما تزاد في الكلمة للوقف؛ بيانا للحركة، كما زيدت على الفعل المعتسل المحذوفة

<sup>(</sup>١) ينظر : الإملاء : ٣١/١، والنشر : ١٦٢/٢

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ١٨٢/٤

<sup>(</sup>٣) أي : ألهم يبدلون من الحرف الخفي حرفا أبين منه .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٨٢/٤، وسر صناعة الإعراب : ٥٥٦/٢ والإملاء : ٣١/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: سر صناعة الإعراب: ١٥٩/٢، وشرح للفصل: ٨١/٩، وشرح الشافية: ٢٨٨/٢، ٢٨٩، والنشر: ٧٠/٠

اللام، نحو: ( اخْشَهُ، وارْمِهُ ) (١) .

وهذه الهاء التي ذكر سيبويه ألها تزاد في الاسم المرخم المختوم بالتاء، إنما هي للسكت فقط، شألها في ذلك شأن هاء السكت، التي تزاد في آخر الفعل المعتل المحذوف السلام؛ فلذلك لا يمكن أن يعتمد على قول سيبويه - هاهنا - في رد مذهب القدامي، وهاك قول سيبويه (٢): ((واعلم أن العرب الذين يحذفون (٦) في الوصل، إذا وقفوا قسالوا: (يَا سَلَمَه، ويَا طَلَحَه )،وإنما ألحقوا هذه الهاء؛ ليبينوا حركة الميم والحاء، وصارت هذه الهاء لازمة لهما في الوقف، كما لزمت الهاء وقف (ارمه )، ولم يجعلوا المتكلم بالخيار وحذف الهاء عند الوقف وإثباتها، من قبل ألهم جعلوا الحذف لازما لهاء التأنيث في الوصل، كما لزم حذف الهاء من الهاء عند الوقف وإثباتها، هن قبل ألهم جعلوا الحذف لازما لهاء التأنيث في الوصل، كما لزم حذف الهاء وترك إرميه ) في الوقف، ولم يجعلوها بمترلتها، إذا يبّنت حركة ما لم يحذف بعده شيء، نحو: (عَلَيْه، وإِلَيْه )، ولكنها لازمة كراهية أن يجتمع في (ارمه )، حذف الهاء وترك الحركة، فأرادوا أن تثبت الحركة على كل حال؛ ليكون ثباتها عوضا من الحذف للياء والهاء، فبيّنت الحركة بالهاء في السكوت؛ ليكون ثباتها في الاسم على كل حال؛ لئلا يخلوا به )).

أعتقد أن وجهة نظر سيبويه واضحة من هذا النص؛ وذلك بتنظيره بين الهاء الملحقة بنحو: (يَا طَلْحَهُ، ويَا سَلَمَهُ) المرخمين، وبين الهاء الملحقة بالفعل المعتل المحذوف السلام للجزم، أو الطلب، فعليه لا يمكن جعله نقطة ارتكاز لرد إبدال التاء من الهاء؛ لأن القدامي لا ينفون الأنواع الأحرى للهاء، بل أطلقوا عليها كلها مصطلح هاء السكت (٤).

والعلل الصوتية الوقف بالتاء، أو إيدالها هاء السكت، فننظمها الأسطر التالية:

١- أن الوقف على التاء ساكنة، إنما جاء على الأصل؛ إذ أصل علامة التــــأنيث في

<sup>(</sup>١) ينظر : أوضح المسالك : ٣٥٠، ٣٤٩/٤، والهمع : ٢١٧٦-٢١٩

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٢/٢٤٢

<sup>(</sup>٣) تاء التأنيث في الوصل، ( يَا طَلحَ أَقبل ) في نداء طلحة .

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: ص ١٦٤، وسر صناعة الإعراب: ١٥٩/١، ٢/٥٥٥، وشـــرح المفصــل: ٩/١٨، وشرح الشافية: ٢/٨٨، وتوضيح للقاصد: ١٧٤/٥، ١٧٥، وأوضح للسالك: ٣٤٩/٤، وللساعد: ٣٢٤/٤، والنشر: ٨١/٨، ٩٥، والهمع: ٢١٥/٦-٢١٩

الأسماء هو التاء، وأما الهاء فبدل منها في الوقف؛ لأن الوقف من مواضع التغيير (١).

ومما يدل على أصالة التاء أنها ثابتة فى الوصل، والوصل مما يعيد الأشياء إلى أصولها <sup>(۲)</sup> ويضاف إلى ذلك أن الوقف بتاء ساكنة وارد على لهجة طائفة من العرب الذي يقـــول: (طَلَحَتْ، شَجَرَتْ)، فى الوقف <sup>(۳)</sup>.

وتتفق العربية - من جهة هذه اللهجة - مع أحواتما الساميات في الحفاظ على التاء في الوصل والوقف؛ إذ لم تكن للتأنيث علامة في الساميات الأحرى إلا بالتاء، مما يرمز إلى أصالتها في السامية الأولى (١٠).

۲- أما إلحاق هاء السكت بآخر الموقوف عليه، نحو: ﴿ كِتَابِيّهُ ﴾ (٥)، و: ﴿ مَا هِيّهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَا لِيّهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَا لِيّهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَا لِيّهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَا هِيهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَا هُونَهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَا هُونَهُ ﴾ (٩)، و: ﴿ مَمّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾ (١٠)، و (هُونُ )، وما أشبهها، فإنما حدث؛ لبيان حركة هذه الحروف التي قبل هاء السكت عند الوقف (١١). وهذه الهاء ليست بدلا من شئ، بل ألحقت في الوقف لبيان الحركة (٢١)، خاصة في الموقف الميان الموقف الموقف

<sup>(</sup>١) ينظر : سر صناعة الإعراب : ١/٩٥١، وشرح المفصل : ٨١/٩، ورسم المصاحف : ص ٢٨٠، ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : سر صناعة الإعراب : ١٥٩/١، وشرح المفصل : ٨١/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدران السابقان، والتأنيث في اللغة العربية : ص ٧٠، ٧١

<sup>(</sup>٤) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٨٣، ورسم المصاحف : ص ٢٧٢، والتأنيث في اللغة العربية : ص ٧٦،٧٥

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة : ١٩، ٢٥

<sup>(</sup>٦) سورة الحاقة : ٢٠، ٢٦

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة : ٢٨

<sup>(</sup>٨) سورة الحاقة : ٢٩

<sup>(</sup>٩) سورة القارعة : ١٠

<sup>(</sup>١٠) سورة النبأ : ١

<sup>(</sup>١١) ينظر : إعراب ثلاثين سورة من سور القرآن الكريم : ص ١٦٤، وســـر صناعــــة الإعـــراب : ٢/٥٥٥، والأزهية في علم الحروف : ص ٢٥٥، ٢٥٦

<sup>(</sup>١٢) ينظر: المصادر السابقة.

الأمثلة التي تنستهي بياء مفتوحة، أو واو، فإنها مفتقرة إلى إيضاح، وبيان أكثر؛ وذلك لخفاء الياء والواو (١).

أما الأمثلة المعتلة التي حُذِفَت لاماتها للجزم، أو للطلب نحو: ﴿ لَمْ يَتُسَنَّهُ ﴾ (٢)، عسند مسن يراها من ( السَّنُوات )، أو من ( تَسَنَّنَ )، و (لَمْ يَغْزُهُ )، و (لَمْ يَغْزُهُ )، أو حُذِفَت للطلب : ﴿ اَقْتَكِهُ ﴾ (٢)، و ( اغْزُهُ، وَاخْشَهُ )، فقد أُلْحِقَت بما هاء السكت؛ لكراهيستهم إذهاب لاماتها للجزم، أو للطلب، مع إسكان آخرها للوقف، مما يؤدى إلى الإحلال بالكلمة؛ فزيدت لذلك الهاء تبيانا لحذف أواخرها (٤).

٣- أما الأمشلة الأحرى، نحو: (طَلَحَهُ، شَحَرَهُ)، و ﴿ مَرْضَاتِ ﴾ (٥)، و: ﴿ وَلَا تَ ﴾ (١) عند من وقف ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ (١)، ﴿ هَيهَاتَ هَيهَاتَ ﴾ (٧)، و: ﴿ وَلَا تَ ﴾ (١) عند من وقف عليها بالهاء، فقد أبد لت فيها تاء التأنيث هاء، - حسب ما يراه القدماء -(٩)؛ ليفرقوا هذه التاء التي زيد للتأنيث، والتاء الأصلية التي تكون في بنية الكلمة (١٠)، ولبيان حركة ما قبل التاء (١١)؛ لأن الهاء تتسم بالهمس، واللين أكثر من التاء، بحيث ألها تنسجم مع قطع

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ١٦٣/٤، والتبصرة والتذكرة : ٧٢٠/٢، ٧٢١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : ٩٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٩٩٤، وسر صناعة الإعراب : ٢/٥٥٥، والكشف : ٣٠٩/١،

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٢٥٩

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف : ٤، وفي مريم : ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، والقصص : ٢٦

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون : ٣٦

<sup>(</sup>٨) سورة ص: ٣

<sup>(</sup>٩) ينظر : المقتضب : ٢٠٨١، ١٩٨١، ٢٠١، وسر صناعة الإعراب : ١٩٥١، والكشف : ٢٨٨١ وشرح المفصل : ٩٠/٢، وشرح الشافية : ٢٨٨٨، ٢٨٨٩، والنشر : ٩٠/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الكتاب: ١٦٦/٤، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري: ١٩٩/١.

<sup>(</sup>١١) ينظر : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم : ص ١٦٤، والكشف : ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٨

النفس عند الوقف؛ لأن الوقف موضع استراحة (١).

ويبدو أن دور الهاء لا تقتصر على مجرد محافظة حركة ما قبلها، وتبينها، بسل تتجاوز ذلك إلى وظيفة صوتية تنغيمية، في الكلمات المؤلفة منها، وتتصاعد مع رؤوس الآيات، التي تساهم بدورها في خلق ألطف الأجواء، وأرقها التي ترسمه معاني كلماتها (٢).

### المبحث السادس : (( الوقف على ( أَنَا، وَحَبَّمَلاً )) .

١- عند قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عَمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمْيِتُ قَالَ أِبْرَاهِ عَمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُمْيِتُ وَيُمْيِتُ اللَّهِ عَالَى أَنَا أُخْي وَأُمِيتُ ﴾ (٢).

قال ابن عطية (أن وقرأ جمهور القراء: (أن أُحْيِي)، بطرح الألف التي بعد السنون من : (أنا)، إذا وصلوا في كل القرآن (ألا عير نافع – فإن ورشا، وابن أبي أويسس، وقالونا رأوا إثباتها في الوصل، إذا لقيتها همزة في كل القرآن (ألا)، مثل : ﴿ أَنَا أُحْيِي ﴾ ﴿ أَنَا أُخُوكَ ﴾ (ألا)، إلا قولسه تعالى : ﴿ إِنّ أَنَا إِلّا نَذِيرٌ ﴾ (ألا)، فإنه يطرحها في هذا الموضع مثل سائر القراء، وتابع أصحابه في حذفها عند غير همزة .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الشافية : ٢٨٨/٢، ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : رسم المصاحف : ص ٢٧٧، بتصرف .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢٥٨

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص١٨٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق نفسه، والتيسير : ص ٧٠

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : ٦٩

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : ١٨٨، والشعراء : ١١٥

قال أبو على (١): ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون، ثم إن الألف تلحق في الوقف، كما تلحق الهاء أحيانا في الوقف، فإذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء سقطت الهاء، فكذلك الألف، وهي مثل: ألف (حُيَّهُلاً).

قال القاضي أبو محمد : وهذا مثال الألف التي تلحق القوافي، فتأمل .

قال أبو على (٢): فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطت الألف؛ لأن الشيء الذى تتصل به الكلمة يقوم مقام الألف، وقد جاءت الألف مثبتة في الوصل في الشعر، من ذلك قول الشاعر (٦):

أَنَا شَيْخُ الْعَشيرَة فَاعْرِفُونِي \* حُمَيْدًا قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴾ (''.

قال ابن عطية (°): (( واختلفت القراءة في قوله: ﴿ لَّكِنَّا ﴾،:

فقرأ ابن عامر، ونافع - في رواية المسيى - : (لَكِنَّا) في الوصل والوقف (١).

وقــرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى: (لَكِنَّ ) فى الوصل، و: (لَكِنَّ ) فى الوصل، و: (لَكنَّا ) فى الوقف (٧)، ورجحها الطبرى، وهى رواية ورش، وقالون عن نافع (٨).

وقرأ ابن مسعود، وأبى بن كعب، والحسن : ﴿ لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي ﴾ .

وقرأ عيسى الثقفي، والأعمش – بخلاف – : ( لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي ) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة : ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠

<sup>(</sup>٢) الحجة: ٢/١٠٦، ١٦٥

<sup>(</sup>٣) من الوافر، وهو لِحُمَيْدِ بن بحدل الكلبي، في : شرح شواهد الشافية :٢٢٣/٤، وبلا نسبة في : الحجة لأبي على : ٣٦٥/٢

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: ٣٨

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٢٠٣/١٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٣٩١، والحجة لأبي على : ١٤٥/، ١٤٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ٣٩١

فأما هذه الأخيرة فبين على الأمر والشأن، وأما الذى قبلها، فعلى معنى: (لَكِنْ أَنَا أَقُولَ)، ومن هذه الفرقة من قرأ: (لَكَنَنَا)، على حذف الهمزة، وتخفيف النونين، وفي هذا نظر.

وأمـــا من قرأ : ( لَكِنَّا ) ، فأصله عنده ( لَكِنْ أَنَا ) : حُذِفَت الهمزة على غير قياس، وأُدْغَمَت النون في النون .

وقد قال بعض النحويين: نُقِلَت حركة الهمزة إلى النون، فجاء (لَكِنَنَا)، ثم أدغمت النون بعد ذلك، فجاء (لَكِنَّا)، فرأى بعض القراء أن بالإدغام استغنى عن الألف الأخيرة، فمسنهم مسن حذفها في الوصل، ومنهم من أثبتها في الوصل والوقف؛ ليدل على أصل الكلمة، ويتوجه في (لَكِنَّا) أن تكون (لَكِنَّ) لحقتها نون الجماعة التي في: (خَرَجُلْنَا) وضَرَبُلْنَا)، ووقع الإدغام؛ لاحتماع المثلين، ثم وجد في: (رَبَيِّ ) على المعنى، ولو اتبع اللفظ، لقال : (رَبَيْنَا) ذكره أبو على .

ويترجح بمذا التعليل قول من أثبت الألف في حال الوصل، والوقف.

ويـــتوجه فى ( لَكِنَّأَ ) أن تكون المشهورة من أخوات إنّ، المعنى : ( لَكِن قولى : هو اللَّه رَبِّى )، أما أبى لا أُعرف من يقرأ بها وصلا ووقفا، وذلك يلزم من يوجه هذا الوجه، وروى عن أبى عمرو : ( وَلَكِنَّهُ هُوَ اللَّهُ رَبِيِّ )، بضمير لحق : لَكِن )) .

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة يشير ابن عطية إلى إثبات ألف : (أَنَا) في الوصل والوقف، أو إثباتما في الوقف، وحذفها في الوصل على اختلاف مذاهب القراء في ذلك، فنافع يثبتها وصلا ووقفا، كما في المثال الأول : ﴿ أَنَا أُحْمِي عَلَى الله (١)، وكما قرأ ابن عامر

ونافع – في بعض ماروي عنه – بإثبات الألف في : ﴿ لَّكِنَّـ ا ﴾،

ويبدو أن على، والبصريين ويبدو أن بن على، والبصريين ويبدو أن بنها لأبي على، والبصريين الذيب بنه الم يستحسن هذا الإثبات للألف في : ( أنَا )؛ تبعا لأبي على، والبصريين الذيب بن يبرون أن إثبات الألف في الوصل لا يجوز؛ لأن ضمير المتكلم في : ( أنَا )، هو الممزة والنون فقط، وأما الألف الأخيرة، فإنما زائدة في الوقف، وسيأتي .

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١٠٣/٦، ١٥٧/٧

وإتــباعا لهذا القول فإنه وجه: ﴿ لَّاكِنَّا ﴾، بتوجيهين يختلف عن توجيهه لقراءة

- أن : ( لَكِنَّ ) أصلها : ( لَكِنْ أَنَا ) فَنُقِلَت حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح، وهو نون ( لَكِنْ ) المخففة، فأصبحت : ( لَكِنَــنَا)، ثم سُكِّنَت النون الأولى؛ للتوصل إلى الإدغام، فَأُدْغَمَت النون الأولى في الثانية، فأصبحت : ( لَكــنَّا ) (١)

فاختـلف القـراء - على هذا الأساس -: فمنهم من رأى أن لا حاجة إلى إثبات الألـف الأخيرة، فحذفها في الوصل، وأثبتها في الوقف، ومنهم من أثبتها وصلا، ووقفا؛ لأن الألف الأخيرة تدل على أصل الكلمة.

وأن: (لَكِ نَا) أصلها: (لَكِ نُ) ثم لحقتها نون الجماعة (لَكِ نُنَا)، فاحتمع متماثلان، أولهما ساكن، فأدى ذلك إلى إدغام أول المتماثلين في الثانى، فبذلك تترجح قراءة من أثبت الألف في الوصل، والوقف، وهو: ابن عامر، ونافع – في بعض ما روى عنه – وقد نسب ابن عطية هذا التوجيه إلى أبي على (7).

#### التعقيب:

إن ما قاله ابن عطية أخيرا – نقلا عن أبى على، فى سبب ترجيح قراءة ابن عامر، ونافع فى بعض ما روى عنه ، فى: إثبات ألف (لَكِنَّا) وصلا، وقفا – لم يكن محل رضى وقلبول لدى بعض العلماء أمثال أبى حيان وتلميذه السمين الحلبى، فقد استغربا هذا الستوجيه، واستبعداه، وقال أبو حيان  $(10^{(7)})$ : (( توجيه أبى على بعيد جدا ))، وقال السمين الحلبى  $(10^{(7)})$ : (( وهو غريب جدا )) يعنى به توجيه أبى على .

وأعـــتقد ألهما على صواب؛ لأن فيه نوع من الكلفة في التخريج، والسبب في ذلك يعــود إلى تشبث أبي على بالمذهب البصري، وتبعه ابن عطية في ذلك؛ ولهذا لم يستحسنا

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ٢٤٢/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ١٤٦/٥، والمحرر الوجيز : ٢٠٣/١٠

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط: ١٢٨/٦

<sup>(</sup>٤) الدر المصون: ٤٩٣/٧

إثبات الألف الأحيرة في : (أنَا) (١)، تَابِعَيْن في ذلك لمذهب أهل البصرة؛ لأن هنـــاك احتلافا بين المذهب البصري، والمذهب الكوفي في الألف الأحيرة :

4 - فقد فرهب جمهور أهل البصرة، ومن تبعهم إلى أن الضمير (أنا)، هـــو: الهمــزة والنون المفتوحة، وأما الألف الأخيرة، فقد جيء بما للوقف؛ لتبيين حركة النون المفتوحــة، كما جيء بماوالسكت؛ لبيان الحركة، وكما جيء بألف (حَيَّهَلاً) في الوقف، وهي وهاء السكت تسقطان في الوصل، وكما سقطتا في الوصل، فكذلك الألف الأخيرة في: (أنا) تسقط في الوصل، وسقوطها في الوصل دليل زيادتما؛ إذ لو كانت أصــلا، لم تســقط في الوصل.

أما مجيؤها ثابتة في بعض الأمثلة، فهو من إجراء الوصل محسرى الوقف؛ وذلك في خرورة (٣)، نحو قول الشاعر (١):

أَنَا شَيْخُ الْعَشِيرَةِ تَعْرِفُونِي \* حُمَيْدًا قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا .

وقول الآخر (٥):

فَكَيْفَ أَنَا وَانْتِحَالِي الْقُوَافِ \* لَي بَعْدَ الْمَشِيبِ كَفَى ذَاكَ عَارَا

فإثبات الألف الأخيرة من (أنا) في هذه الأمثلة ضرورة شعرية (٢)، ولا ينبغي حمـــل كتاب الله على الضرورة الشعرية (٧).

فعلى هذا لم يجد أبو على توجيها مقنعا لمذهب نافع في إثبات الآلف الأخيرة مـــن:

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٢/ ٥٥٩-٣٦٧، والمحرر الوجيز : ٢٨٨/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ١٦٣/٤، ١٦٣، والصحاح : (أن ن)، والحجة لأبي على : ٣٦٥-٣٦٥، والمنصف : ٩/١، وشرح المفصل : ٩٣/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : ضرورة الشعر : ص ٧٧، ٧٨، والحجة لأبي على : ٣٦٠/٢، ٣٦١، وشرح المفصل : ٩٣/٣

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في : ﴿ ﴿ إِلَّا

<sup>(</sup>٥) للأعشى في الحجة لأبي على : ٣٦٥/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٢/٥٦، والمنصف : ١٠/١، ١١، والضرائر اللغويـــة في الشــعر الجــاهلي : ص١٤٢-١٤٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٦١، ٣٦١، ٣٦١

( أَنَا ) وصلا ووقفا، إذا اتصلت بما همزة مضمومة، أو مفتوحة (١).

وأعتقد أن اعتداده بالمذهب البصري هو الذي حدى به إلى إخراج قراءة نافع، وابسن عامر إثبات الألف وقفا، ووصلا، في : ( لَكِنَّا ) في : أن الألف الأخيرة في : ( لَكِــــنَّا)، مثل الألف في : ( خَرَجْــنَا )، وإنما أردف بـــ: ( هُوَ اللَّهُ رَبِّي )؛ حملا على المعــــي، لا على اللفظ (٢).

وقد مضى رد أبي حيان والسمين الحلبي على توجيه أبي على هذا .

وقال أنصار المذهب البصرى: إن مما يقوى المذهب البصرى: أن الألف الأحميرة تلحق للوقف في : ( أَنَا )، أننا رأيناهم يقفون - أحيانا - على : ( أَنَا ) بالهاء، فيقولون: ( أَنَهُ ) (٣)، وهي لهجة طبِّئ (١) ومن ذلك قول بعضهم: (( هَكَذَا فَزْدي أَنَهُ )) (٥) . وهذه الهاء لا تكون إلا في الوقف، فكذلك ما نابماً، وهو الألف الأحيرة من : (أَنَا).

٢- أما المذهب الكوفي، فإنه يرى أن الاسم المضمر في : (أنا) هـو: الهمزة، والنون، والألف الأخيرة (٦)، ولهم في ذلك أدلة (٧):

أ- ورود ( أَنَا ) ثابتة الألف الأخيرة وصلا، ووقفا في لهجة بني تميم .

ب- ورود ( أَنَا) ثابتة في الشعر القديم كالبيتين اللتين حملهما البصريون على الضرورة .

ج- ورود ( أَنَا ) ثابتة الألف الأخيرة في القراءات القرآنية، كقراءة نـــافع: ( أَنَــا

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٦٤/٢–٣٦٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ١٤٦/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : المنصف : ١٠/١، وشرح للفصل: ٩٣/٣، وشرح الشافية : ٢٢٤/٣، والضرائر في الشعر الجاهلي : ص١٤٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٥) ينسب لحاتم الطائي، حيث قبل: إنه عقر ناقته للضيف، فقبل له: ﴿ هَلاٌّ فَصَدْتُه، فَأَطْعَمْتُهُ، قال: ﴿ هَكَـٰذَا ..... ينظر : النوادر : ص ٦٤، وشرح المفصل : ٩٤/٣، وشرح الشافية : ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن للفراء : ١٤٤/٢، وشرح المفصل : ٩٣/٣، وشرح التسهيل : ١٤٠/١، وشرح الشافية : ۲/۲۲، والمساعد : ۱/۹۸

<sup>(</sup>٧) ينظر تفاصيلها في : شرح المفصل : ٩٣/٣، ٩٤، ٩/٩، وشرح التسميل : ١٤٠/١، ١٤١، وشرح الشافية : ٢٩٥/٢، والمساعد : ١/٩٨

د- حكاية الفراء عن العرب (آنَ) على القلب المكانى، بتقديم الألف الأخيرة إلى موضع العين. وقد تبع ابن مالك المذهب الكوفى، ودافع عنه بعدة أدلة، منها:

- أن مما يدل على أصالة الألف الأخيرة فى : (أنًا) أن العرب يراعون الأصل بعد حذفه؛ فلذلك يتركون النون فى : (أنًا) مفتوحة بعد حذف الألف، فتكون الفتحة دليلا على حذف الألف الأحيرة؛ مراعاة لأصالتها، شألها فى ذلك شأن (أمًا) الاستفتاحية، حيث يحذفون ألفها، ويتركون الفتحة دليلا عليها، فيقولون : (أمَ وَاللَّهِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا) (٣).

- أنه إن كان الاسم المضمر: (أنًا) موضوعا في الأصل على الهمزة والنون فقط، لكانت النون ساكنة؛ لكونما آخر المبنى بناء لازما، وقد تحرك ما قبلها، وقد عُهِدَ أن ما كان هكذا: أن يلزم السكون نحو: (عَنْ، وَمَنْ، وَلَنْ وَأَنْ ﴿ )، ((ولو حركت [أي : أنَ] على سبيل الشذوذ، لم يعبأ بحركته، بحيث يلزم صولها في الوقف بزيادة ألف، أو هاء السكت، فإذا قيل: إن الألف أصل، وحذفها عارض، وأُبْقِيَت الفتحة دليلا عليها، يسلم من مخالفة النظير، وتكلف التقدير؛ لكون: (أنا) في تخفيفه بحذف ألفه وبقاء الفتحة دليلا مذكرا، برد ما يوقف عليه، نظير (أمًا) حين قيل: (أمَ والله) ونظير (مَا) الاستفهامية إذا حذف ألفها في الجر: لِمَ فَعَلْت )) (٥٠).

ويبدو أن مذهب الكوفيين ومن سار على نهجهم كابن مالك مذهب متين في مسألة : ( أَنَا)؛ للأسباب التالية:

١- أن هذا المذهب أبعد عن الكلفة، وأسلم من التقدير، وقد قيل! ثما لا يحتساج إلى تقدير أرجح مما فيه تقدير؛ ولذا كان المذهب الكوفى أقرب إلى الرجحان في هذه المسألة.

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ١٨٨، والتيسير : ص ٧٠، والنشر : ١٧٣/١، ١٧٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٣٩١، والتيسير: ص ١١٧، والنشر: ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح التسهيل: ١٤١/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه.

Y-1 أن قسراءة نافع بإثبات ألف (أنًا) (())، وقراءته مع ابن عامر بإثبات ألف (لَكنًا) (Y)، تقف سدا منيعا أمام الدليل البصرى – القائل: إن إثبات ألف (أنًا) في الوصل لا يجوز إلا في الضسرورة – لأن القسراءة ليست محلا للضرورات، لا سيما إذا علمنا أن نافعا قرأ بإثبات ألف (أنًا)، إذا وقعت بعدها همزة مضمومة، أو مفتوحة في اثني عشر موضعا في القرآن الكريم (Y) مما يضفي على المذهب الكوفي متانة لا تضاهى؛ لأن بعض أتسباع المذهب البصرى يرون: أن قراءة نافع بإثبات الألف الأخيرة في : أن أن القارئ قد أجرى فيها الوصل بحرى الوقف؛ لأن إحراء الوصل مجرى الوقف لا يكون إلا عند الضرورة، ولا ينبغي حمل كتاب الشه على الضرورة (Y)، فلم يبق أمام كائل إلا القول بالمذهب الكوفي .

٣- ومما يقوى المذهب الكوفى - أيضا - : أن بعض أنصار المذهب البصرى قد استحسنوا إثبات الألف فى : ( لَكِانًا )، كما ورد فى قراءة ابن عامر، ونافع - فى بعض

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ١٨٨، والتيسير : ص ٧٠، والنشر : ١٧٣/٢، ١٧٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٩٩١، والتيسير: ١١٧، والنشر: ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٣) بنظر: الكشف: ١٠٦/١، وهذه المواضع هي: ﴿ أَنَا أُحْيِ ﴾ [البقرة:٢٥٨] ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُوْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: المُسلّمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦١] ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ اللّمُوْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] ﴿ أَنَا أُخُوكَ ﴾ [يوسف: ٢٩] ﴿ أَنَا أُخُوكَ ﴾ [يوسف: ٢٩] ﴿ أَنَا أُخُوكَ ﴾ [يوسف: ٢٥] ﴿ أَنَا أَخُوكَ ﴾ [يوسف: ٢٥] ﴿ وَأَنَا أَخَوكَ ﴾ [الكهن مَالاً ﴾ [الكهن مَالاً ﴾ [الكهن ٢٩] ﴿ أَنَا أَقَل مِنكَ مُنكَ أَوْلُ وَلَنَا أَخُودُ مِنْ إِنْ مُؤْكِمُ إِلَى الْعَنْفِينِ الْفَعَنْدِ ﴾ [المنحنة: ١] ﴿ وَأَنَا أَعْلَمُ ﴾ [المنحنة: ١]

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٦٥-٣٦٠/٢

ما روى عنه - حيث قال الزجاج (١): (( فأما ( لَكِـنَّا ) فهو الجيد : بإثبات الألف؛ لأن الهمزة قد حذفت من : ( أَنَا )، فصار إثبات الألف عوضا من الهمزة )) .

وفي هذا النص عدة ملاحظات:

أ- أنه لو كان إثبات الألف لا يجوز إلا في الضرورة، لم يكن لاستحسانه - هاهنا- وجه.

ب- وأن قوله: بأن إثبات الألف صار عوضا عن الهمزة المحذوفة بعد نقل حركتها فيه من النظر ما لا يخفى؛ لأن الألف كانت ثابتة قبل النقل، في: ( لَكِنْ أَنَا )، فكيـــف تكون عوضا بعد ذلك ؟! .

ج- وأن جعلها عوضا، مع القول: بوجوب سقوطها فى الوصل - حسب ما يسراه المذهب البصرى - يجعل هذا المذهب فى حالة حرج، وكما أن الزجاج لا يرى إثبات الألف وصلا ووقفًا إلا فى لغة ضعيفة جدا (٢).

وكل ذلك يقوى جانب المذهب الكوفى؛ نظرا الاضطراب بعض أنصار المذهب البصرى في توجيه بعض الأمثلة .

على أنه يمكن أن يقال: إن (أنا)، قد تعرضت للتطور اللغوى، مما حدى إلى هذا الخلاف؛ وذلك بأن يكون الأصل (أنا) بإثبات الألف الأحيرة وصلا ووقفا، فلحتفظت لهجي مم بنى تميم – ومن سار على نمجها، مثل: ربيعة وبعض قيس (٢) – على هذا الطور الأول، ثم تعرضت على مر الأيام والعصور للتطور: بإسقاط ألفها وصلا، وإثباقها وقفا (أنا)؛ لأن بعض العلماء ذكروا عدة لغات في: (أنا)، وهي:

١- إثبات الألف وقفاوحذفها وصلا (٥)، وهي لهجة أهل الحجاز (١)، وقيل: إنما هي

<sup>(</sup>١) معاني القرآن وإعرابه : ٣٨٧/٣، وانظر : الكشاف : ٥٨٧/٣، والبحر المحيط : ١٢٨/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٨٧/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : إعراب القرآن : وكتر المعانى :

<sup>(</sup>٤) ينظر : لهجة ربيعة دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٤٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح التسهيل : ١٤٠/١، والهمع : ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٦) ينظر: الهمع: ٢٠٧/١

الفصحي (١).

 $Y^{(7)}$  على لهجة بني تميم  $Y^{(7)}$ ، وربيعة وبعض قيس  $Y^{(7)}$ .

٣- حذف الألف وقفا ووصلا (٤)، وقد قرأ بها أبو جعفر في بعض ما روى عنه (٥).

٤- إبدال الهمزة هاء، نحو: ( هَنَا ) (١٠) .

٥- (آنَ) على القلب المكانى، بتقديم الألف إلى موضع العين، كما يقول بعيض العرب: (رَاءَ)، في: (رَأَى) (٧)، وقيل: إنها لهجة قضاعة (٨)، ومنه قول الشاعر (٩): وكُلُّ خَلِيل رَاعَنى فَهُوَ قَائِلٌ \* مِنَ اجْلِكَ هَذَا هَامَةُ الْيَوْمُ أَوْ غَدُ

٦ - (أَنْ فَعَلْتُ) في: (أَنَا فَعَلْتُ)، حكاها قطرب (١٠).

الله عنها الفراء (۱۱): ((وهي لغة حيدة ))، فقيل: إن بعض طيّئ تقف على (أنا) بالهاء، فتقول: (أنه) (۱۲)، ويقول الشاعر (۱۳):

إِنْ كُنْتُ أَدْرِى فَعَلَىَّ بَدَنَهُ \* مِنْ كَثْرَةِ السَّتَخْلِيطِ فِيَّ مَنْ أَنَهُ مُرَكِيناً أَمَا الْعلة الصوتية مِهِ ثبات الألف وصلا ووقفا في : ( أَنَا )، وإثباتها وقفا، وحذفها وصلا، فهي:

١- أن من أثبت الألف الأحيرة، في : ( أَنَا )، مثل قراءة نافع : (أَنَا أُحْيىي )،

(١) ينظر : المصدر السابق نفسه، والجاسوس على القاموس : ص ٤٧

(٢) ينظر : شرح التسهيل : ١٤٠/١، والبحر المحيط : ٢٨٨/٢، والدر المصون : ٤٩٢/٧

(٣) ينظر: إعراب القرآن:

(٤) ينظر : البحر المحيط : ١٢٨/٦، والهمع : ٢٠٧/١، والجاسوس على القاموس : ص ٤٧

(٥) ينظر : البحر المحيط : ١٢٨/٦

(٦) ينظر : شرح التسهيل : ١٤٠/١، والجاسوس على القاموس : ص ٤٧

(٧) ينظر : شرح التسهيل : ١٤١/١، والمساعد : ٩٨/١، والجاسوس على القاموس : ص ٤٧

(٨) ينظر : المساعد : ١/٩٨

(٩) من الطويل، وهو بلا نسبة في : شرح التسهيل : ١٤١/١

(١٠) ينظر: شرح التسهيل: ١٤١/١، والمساعد: ٩٨/١

(۱۱) معانى الفراء : ۱٤٤/۲

(١٢) ينظر : شرح التسهيل : ٩٤/٣، وشرح الشافية : ٢٩٤/٢

ر جر مسيح (١٣) من الرجز وهو في : شرح المفصل : ٩٤/٣، والدر المصون : ٢/٤٥٥ وغيرها، ومثل قراءته - أيضا - مع ابن عامر : ( لَكِسنّا ) : بإثبات الألف الأخيرة فيهما، فإنما حاءت على الأصل، الذي بني عليه الاسم المضمر - حسب المذهب الكوفى - إذ إن الضمير هو: ( أَنَا ) برمتها، فمن قرأ بإثبات ألفها فقد أتى بالكلمة على أصلها، مع كونه لمحة لبنى تميم (1)، وبعض قيس وربيعة (7).

ويضاف إلى ذلك أن إثبات نافع لألف (أنًا)، إذا لقيتها الهميزة المفتوحة، أو المضمومة، إنما جاء؛ لأجل تمكين المد فيه، فلم يشأ أن يحذف الألف، لعسر النطق بالهمزة بعدها؛ فلذلك كان يمد مدا مشبعا، أو متوسطا على حسب اختلاف رواته عنه في باب المد (٣).

7- أما إثبات الألف ف: (أنا، ولكيت الوقف، وحذفها فى الوصل، فالعلة - عن البصريين - هى: أن الألف جيء بها لتبيين حركة النون المفتوحة، كما كانت ألف (حيهلا) بحتلبة للوقف عليها؛ ولأن الاسم فى: (أنا) لما قلت حروفه اختل فى الوقف؛ لأن حركة النون ستحذف من أجل الوقف، إذ المعلوم ألهم لا يقفون علي متحرك، والنون حفية مع كون حركتها ليست بإعراب، فجاءوا - لذلك - بالألف فى الوقف؛ بيانا، ومحافظه وصونا لحركة النون التي هى الفتحة، فالألف زائدة فى الوقف كزيادة هساء السكت؛ بيانا للحرف، نحو: (مَالِيَه، وَمَاهِيَه، وَتَالِيَه، وَاغْزُه، وَارْمِهُ (الله على الله على الله على السكت؛ بيانا للحرف، نحو: (مَالِيَه، وَمَاهِيَه، وَتَالِيَه، وَاغْزُه، وَارْمِه الله على الله عل

أما علة حذفها في الوصل – عن البصريين – فلأن الألف، إنما تأتى بيانا للحركة في الوقف، فلما لم يكن وقف لم يحتج إلى الألف؛ فلذلك حذفت؛ لأنما ليسست أصلا في البناء، والوصل مما يعيد الأشياء – غالبا – إلى أصوله؛، فلهذا حُذِفَت الألف في الوصل (°).

أما عند الكوفيين فالألف ثابتة في الوقف؛ لألها أصل في البناء، وأما حذفها في الوصل، فطلب الخذرية، فَحُذِفَت الألف،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف: ١/٣٠٧، والبحر المحيط: ٢٨٨/٢، والدر المصون: ٧٥٤/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : إعراب القرآن : ، وكتر المعانى :

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكشف : ٣٠٦/١، والدر المصون : ٤/٢٥٥، وتقريب المعاني : ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٦٣/٤، ١٦٤، والحجة لأبي على : ٣٦٠، ٣٦٠، والمنصف : ٩/١، والكشف : ٤/١، والكشف : ٤/١، والكشف : ٢٩٥٠، وشرح الشافية : ٢٩٤/، ٢٩٥، ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنصف: ٩/١، وشرح المفصل: ٨٣/٩

وبقيت الفتحة دليلا عليها؛ طلبا للخفة في الاسم المضمر(١١).

وقد اتفق جميع القراء في الوقف على: ( أَنَا، وَلَكِــنَّا ) بالألف (٢)، إلا ما رُوى عن أبي جعفر – من بعض طرقه – أنه كان يحذف الألف وصلا ووقفا (٣).

والوقف بالألف فى : (أَنَا، وَلَكِنَّا)، ربما يعود إلى فرار العرب من المقطع المفتوح، فيتجهون إلى إقفال المقطع بالوقف على السكون، أو شبهه، مثل : وقفهم على هاء السكت، وعلى الألف فى : (أَنَا، وَلَكِانَا) (').

### المبحث السابع : (( الوقف على ما أخره حرف مد )) :

أولا: الوقف على ما آخره ياء غير ياء المتكلم:

١- عند قوله تعلى : ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنهُمْ شَقِيًّ وَسَعِيدٌ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة : ( يَوْمَ يَأْتِ )، بحذف الياء من : ( يَأْتِي ) في الوصل والوقف (٢) .

وقرأ ابن كثير: بإثباتما في الوصل والوقف (^).

وقرأ نافع، وأبو عمرو، والكسائي : بإثباتما في الوصل، وحذفها في الوقف، ورويست

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشف: ٢٠٧/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٣٩١، والحجة لأبي على : ٥/٥١، والكشف : ٣٠٦/١

<sup>(</sup>٣) عنظر: البحر المحيط: ١٢٨/٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٩٦/٢، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) سورة هود: ١٠٥

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٢٢/٩ ٢٢٣،

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٣٣٨، ٣٣٩، والبحر المحيط : ٢٦١/٥، والنشر : ١٣٧/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٣٣٩، والبحر المحيط : ٢٦١/٥، والنشر : ١٣٧/٢

- أيضا - كذلك عن ابن كثير (١) .

والياء ثابتة في مصحف أبي بن كعب، وسقطت في إمام عثمان، وفي مصحف ابـــن مسعود : ( يَوْمُ يَأْتُونَ )(٢)، وقرأ بها الأعمش (٣).

ووجه حذفها فى الوقف: التشبيه بالفواصل، وإثباتما فى الوجهين، هـــو: الأصــل، ووجه حذفها فى الوصل: التخفيف، كمــا قــالوا فى ﴿ لاَ أُبَــالِ، وَلاَ أَدْرِ)، وأنشــد الطبرى (٤):

كَفَّاكَ كَفٌّ مَا تَلِيقُ دِرْهَمًا \* جُودًا وَأُخْرَى تُعْطَ بِالسَّيْفِ الدَّمَا (°)).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٧): ((واختلفت في الوقف على : ﴿ ٱلْمُتَعَالِ ﴾، فأثبت ابن كثير، وأبي عمرو — في بعض ما روى عنه – : الياء في الوصل والوقف (٨)، ولم يثبتها الباقون في وصل، ولا وقف (٩).

وإثباها هو: الوجه، والباب، واستسهل سيبويه حذفها في الفواصل، كهذه الآيـــة؛ قياسا على القوافي في الشعر(١٠٠).

ويقبح حذفها في غير فاصلة، ولا شعر، ولكن وجهه، أنه: لما كان التنوين يعـــاقب الألف واللام أبدا، وكانت هذه الياء تحذف مع التنوين، حسن أن تحذف مع معاقبه )).

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ٢٦١/٥

<sup>(</sup>٣) ينظر :المصدر السابق : ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : تفسير الطبرى : ١٥/٧٩

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في فصل الحذف للتخفيف : ص٠٠

<sup>(</sup>٦) سورة الرعد : ٩

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٧/١٠

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٣٥٨

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : الكتاب : ١٨٤/٤، ١٨٥

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْبَادِ ﴾ (١) وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ (١)

قال ابن عطية <sup>(۱)</sup> : (( وقرأ ابن كثير – في الفواصـــل، والوقــف – : ( الْبَــادِي ) بالياء<sup>(۱)</sup>، ووقف أبو عمرو بغير ياء، ووصل بالياء <sup>(١)</sup> .

وقرأ نافع : ( الْبَادِ ) بغير ياء فى الوصل والوقف - فى رواية المسيى، وأبى بكرر (°)، وإسماعيل ابنى أبى أويس  $^{(7)}$  - وروى ورش الوصل بالياء  $^{(7)}$  .

وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي : بغير ياء وصلا ووقفا <sup>(^)</sup>، وهي في الإمام<sup>(^)</sup> بغير ياء )) .

٤- وعند قوله تعالى :﴿ وَٱلَّـيْلِ إِذَا يَسُرُ ﴾ (١٠).

قال ابن عطیة (۱۱) : (( وقرأ الجمهور : ( یَسْر ) دون یاء فی وصل ووقف (۱۲) . وقرأ ابن کثیر : ( یَسْری ) بالیاء فی وصل ووقف (۱۳) .

<sup>(</sup>١) سورة الحج: ٢٥

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۱۹۰/۱۱

<sup>(</sup>٣) ينظر: السبعة: ص ٤٣٦

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الحميد بن أويس عبد الله بن عبد الله، أبو بكر ، الأصبحى، ابن أخت الإمام مالك بن أنس، ثقة، قرأ على نافع عرضا وسماعا، وروى القراءة عنه أحمد المصرى، وإبراهيم المدنى، وأخوه إسماعيل بن أويـــس، والحلوان، توفى سنة : ٢٣٠هـــ . انظر : طبقان القراء : ٣٦٠/١

<sup>(</sup>٦) هو : إسماعيل بن أبي أويس، أبو عبد الله للدن، وهو ابن أخت مالك بن أنس، قرأ على نافع، وروى القراءة عنه أحمد بن صلح، وإبراهيم الجوهري، وأبو حاتم السحستان، والحلوان، توفى سنة : ٢٢٧هــ. ينظر : طبقات القراء : ١٦٢/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٤٣٦

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٩) يعنى به مصحف عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) .

<sup>(</sup>۱۰) سورة الفجر: ٤

<sup>(</sup>١١) المحرر الوجيز : ٢٩٤/١٦

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: السبعة: ص ٦٨٣

<sup>(</sup>١٣) ينظر : المصدر السابق نفسه .

وقرأ نافع، وأبو عمرو - بخلاف عنه - : (يَسْرِي) بياء في الوصل، ودونها في الوقف (١). وحذفها تخفيف؛ لاعتدال رؤوس الآي؛ إذ هي فواصل كالقوافي .

قال اليزيدى (٢): الوصل في هذا وما أشبهه الياء، والوقف بغير يـــاء علــي خـط المصحف )) .

\*\*\*\*

فى الأمثلة الماضية، ومماثلها (٣) أشار ابن عطية إلى احتلاف مذاهب القراء في الوقف على الياء، غير ياء المتكلم، وهذه الأمثلة التي في آخرها ياء، تنقسم إلى قسمين:

الأول: الأفعال التي بنستهى آخرها بالياء، وهى الأفعال الناقصة، وحكمها عند الوقف، ألا يُحذف منهاشيء (أنه)، إلا أنه جاء عن بعض العرب – حذف يائها في الوقف والوصل؛ للتخفيف، مع إبقاء الكسرة دليلا على الياء المحذوفة – وهم هذيل (٥)، وأكسشر العرب يقفون عليها بإثبات الياء وقد نسب الوقف عليها بالياء إلى أهل الحجاز (٢).

ويقول سيبويه (<sup>۷)</sup>: (( وأما الأفعال فلا يحذف منها شيء؛ لأنها لا تذهب في الوصل في حال، وذلك : ( لا أَقْضِي، وَهُو يَقْضِي، وَيَغْزُو، وَيَرْمِي )، إلا أنهم قااوا : ( لا أَدْرِ )، في الوقف؛ لأنه كثر في كلامهم فهو شاذ )) .

وربما كان إطلاق الشذوذ عليه من باب القلة والندور، وإلا فهو ممــا قــرئ بــه في القراءات السبعية المتواترة (^)، كما أن شذوذ الحذف هذا يتجه إلى غير الفواصــل، أمــا

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ص ٦٨٤، ٦٨٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ٦٨٤

<sup>(</sup>۳) ينظر : المحرر الوجيز : ۷۹/۱۰، ۲۲۶، ۲۱۳/۱۱، ۱۹٤/۱۶، ۲۲۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۹٤/۱۰ ۲۱/۲۲، ۲۶۱، ۲۶۲

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١٨٤/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : تفسير الطبرى : ٢٧٩/١٥، والكشاف : ٢٣٦/٣، وزاد المسير : ١٥٨/٤، وتفسير القرطبي : ٩٧٩/١ والبحر المحيط : ٢٦٢/٥، وتاريخ القرآن : ص ١٢٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإتحاف : ﴿ كَالُّ

<sup>(</sup>۷) الکتاب : ۱۸٤/٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٣٣٨، ٣٣٩، والمحرر الوحيز : ٢٢٢/٩، ٢٢٣، والبحر المحيط : ٢٦١/٥

الفواصل فيحوز حذف الياء فيها مطلقا؛ ولذلك يقول سيبويه (١): (( وجميع مالا يحـذف في الكلام، وما يختار فيه أن لا يحذف، يحذف في الفواصل، والقوا في .

فالفواصل قول الله وحل: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (٢)، و: ﴿ مَاكُنَّا نَبْغِ ﴾ (٣)، و: ﴿ مَاكُنَّا نَبْغِ ﴾ (٣)، و: ﴿ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾ (٤)، و: ﴿ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ (٥) ).

على أن أهل الحجاز يثبتون الياء في الأفعال الناقصة مطلقا (٢)، سواء في الوقـــف أو الوصل، وفي الفواصل أو في غيره، فلا غرو إذن أن نجد صدى لهجتهم في قراءة ابن كثــير المكي، حيث كان يقرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا في الأفعال الناقصة، والأسماء المنقوصــة كما مر في الأمثلة السابقة، وما يماثلها.

١ لعسَم الثاني : الأسماء التي بنستهي آخرها بالياء، وهي الأسماء المنقوصة، ولها أحكام عدة منها:

١- ألها إن كانت منصوبة، فإلها تلزم حالة واحدة، وهي: ثبوت الياء نحو: (رَأَيْـــت الْحَوَارِيَ، وَالْقَاضِيَ ) (٧)، وقال تعالى: ﴿ كَالّا إِذَا بَلَغَت ٱلتَّرَاقِيَ ﴾ (٨).

٢- وأنما إن كانت مرفوعة، أو مجرورة، وهي غير محلاة بأل حاز وجهان عند الوقف عليها:

أ- حذف الياء فى الوقف، كما حذفت فى الوصل، نحو قولهم: (هَذَا قَاضْ، وَهَـــذَا عَمْ)، وهذا هو الأجود عند سيبويه ومن تبعه (٩)؛ لأن الياء لم تكن موجودة فى الوصل، فالأولى ألا تكون موجودة فى الوقف، ومُرُن التنوين أِزَال الياء فى الوصل، وهــو وإن

<sup>(</sup>١) الكتاب : ١٨٤/٤، ١٨٥

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر : ٤

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ٦٤

<sup>(</sup>٤) سورة غافر : ٣٢

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد: ٩

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتحاف: ١ كر ٦ ٢ ٢

<sup>(</sup>V) ينظر : الكتاب : ١٨٣/٤، والتصريح : ٣٤٠/٢

<sup>(</sup>٨) سورة القيامة : ٢٦

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكتاب: ١٨٣/٤، وشرح المفصل: ٧٥/٩، والتصريح: ٣٤٠/٢

كان يحذف في الوقف، إلا أنه في حكم الثابت؛ لأن الوقف عارض، وهو محل للاستراحة (١).

ب- إبقاء الياء ثابتة فى الوقف بعد أن كانت محذوفة فى الوصل، وهو ما رجحه يونس عن العرب الموثوق بعربيتهم، حيث قالوا: (هَذَا غَازِى، وَهَادِى)؛ لأَهُم لما حذفوا التنوين للوقف أعادوا الياء المحذوفة فى الوصل (٢).

وقد قرأ ابن كثير بإثبات الياء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم (٣)، منها: ( إِنَّمَانَ مُنذِرَّولِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي ) (١): بإثبات الياء في ( هَادِ )، وهي في خمسة مواضع مـن القرآن الكريم (٥).

٣- أما إن كانت هذه الأسماء المنقوصة، محلاة بأل - حالة الجر، أو الرفع - فان الأجود إثبات الياء، نحو: ( هَذَا الرَّامِي، والْغَازِي ) في الوصل والوقف، مع جواز حذف الياء فيهما، وخاصة في الفواصل؛ لأنها مشبهة بالقوافي الشعرية، وكثيرا ما تُحذف منها الياء (٢٠).

أما العلة الصوتية لإثبات الياء، أو حذفها في الوقف على ما آخره الياء من الأسماء المنقوصة، أو الأفعال الناقصة، فهي :

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ٧٥/٩، والتصريح: ٣٤٠/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ١٨٣/٤، وشرح المفصل : ٧٥/٩، والتصريح : ٣٤٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيلها في : النشر :١٠٢/٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٥) بنظر: المصدر السابق نفسه، وهذه المواضع، هي : ﴿ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ [الرعد:٧] ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الرعد:٧] ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمد:٣] ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر:٢٦] ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر:٢٦] ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر:٢٦]

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ١٨٣/٤-١٨٥، وشرح المفصل : ٩٥/٩، وحاشية الصبان : ٢٠٧/٤، والتصريسح : ورح الله الكتاب : ٢٠٧/٤

۱- أن إثبات الياء هو الأصل؛ لأن الياء ثابتة في أصل الكلمة، فلم يشأ المتكلم أو القارئ أن يحذفها في الوقف، كما لم يحذفها في الوصل (۱)؛ إذ المطلوب عند الوقف إيجاد حرف ساكن ليوقف عليه، وهو غرض حاصل بإبقاء الياء (۲)، وفي ذلك إعطاء الأصوات حقها من التحقيق الصوتي بصورة تنسجم مع ما عَيل إليه القبائل المتمدنة من تحقيق الأصوات (ث)، فلا غرو إذن أن تكون ظاهرة إثبات الياء معزوة إلى أهل الحجاز (٤)، بما فيها قريش المشهود لها بالفصاحة و تحقيق الأصوات، واللباقة، وحسن الأداء (٥).

ولهذا كان ابن كثير المكى يتشبث بإثبات الياء وصلا وقفا<sup>(۱)</sup>، وأبو عمرو- في بعض مورى عنه- (۱)، ونافع -أيضا -في بعض المواضع (۱)، وربما كان تأثر عبد الله بسن كثير ببيئته الحضرية المتمدنة، سببا في ميله إلى إثبات الياء، مع ثبوت الرواية صحة وأخذا عن الشيوخ؛ لأن القراء يشرئبون إلى صحة الرواية، والأخذ والسماع عن الشيوخ، وربما كان اختلاف الرواية عاملا أساسيا في اختلاف منهج ابن كثير المكى عن منهج نافع المدنى في الأمثلة الماضية، حيث رأينا كثرة إثبات الياء وقف وصلا عند ابن كثير، وقلة إثباتما وقف عند نافع، وكثرته عنده وصلا (۱)، مع كونه عاش في بيئة حضرية، ولكن على الرغم من ذلك، فليس القارئ – حسب ظني – بمعزل عن المجتمع، والتفاعل البيئي؛ ولذلك رأينا ذلك، فليس القارئ – حسب ظني – بمعزل عن المجتمع، والتفاعل البيئي؛

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ۱۸۳/٤، وشرح المفصل : ۹/۷۰، وشــرح الشـــافية : ۳۰۰۳-۳۰۳، والتصريـــح : ۳٤٠/۲

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٣٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: في اللهجات العربية : ص ١٣٧، ١٣٨، واللهجات في الكتاب لسيبويه أُصواتا وبنية : ص ٣٦٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : الإتحاف : ١

<sup>(</sup>٥) ينظر: في اللهجات العربية: ص ١٣٨، ١٣٨

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ١٧/١٠، والنشر : ١٣٧/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣٦/١٤، والنشر : ١٣٧/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر – على سبيل المثال – : الســـبعة : ص ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٨٩، ٩٣١، والمحــيز : ٩/٢٢، ٢٢٢، والمحــيز : ٩/٢٢،

ابن الجزرى يجعل موافقة العربية بوجه سببا من أسباب تواتر القراءة (١).

7- أما حذف الياء عند الوقف، فإن بعض العرب يطلبون التجانس والتماثل في مقاطع الكلام، فيميلون إلى حذف الياء عند الوقف فيها، كما حذفوا بعضض الياءات الأصلية في القوافي الشعرية (٢)؛ لأن الوقف موضع تغيير واستراحة، والياء المكسور ما قبلها ثقيلة؛ فلهذا جنح بعضهم إلى حذفها في الوقف مطلقا(٢)، سواء كانت ثابتة في الوصل أو محذوفة.

وعلى هذا النهج من حذف الياء عند الوقف جاءت الأمثلة السابقة، ويقول سيبويه (٤) : (( وجميع مالا يُحْذَف في الكلام، وما يختار فيه أن لا يُحْذَف، يُحْذَف في الفواصل القواق.

فالفواصل قول الله تعالى : ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (°)، و : ﴿ مَاكُنَّا نَبْغِ ﴾ (۱)، و : ﴿ مَاكُنَّا نَبْغِ ﴾ (۱)، و: ﴿ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾ (٧)، و: ﴿ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾ (١) .

والأسماء أجدر أن تحذف؛ إذ كان الحذف فيها في غير الفواصل والقوا في )).

وظاهرة حذف الياء وإن عزيت إلى هذيل (٩)، إلا ألها قد لا تقتصر عليها، بل ربما شاركتها قبائل أخر ؛ لأن هذه الظاهرة تنسجم مع توخى السرعة، وعدم تحقيسق الأصوات، وعدم إعطائها حقها عند الأداء، وهي سمة كلامية لقبائل متبدية (١٠٠).

<sup>(</sup>١) شرح طيبة النشر: ص ٧، والإتقان: ص ٧٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل : ٧٨/٩،

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح الشافية : ٢/٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٤/٤٨١، ١٨٥

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر : ٤

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: ٦٤

<sup>(</sup>۷) سورة غافر : ۳۲

<sup>(</sup>٨) سورة الرعد : ٩

<sup>(</sup>٩) ينظر : تفسير الطبرى : ٤٧٩/١٥، والكشاف : ٢٣٦/٣، وتفسير القرطبي : ٩/٩، والبحـــر المحيــط : ٥/٢٦٢، وتاريخ القرآن : ص ١٢٠

<sup>(</sup>١٠) ينظر: اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية: ص ٣٦٨

#### ثانيا: الوقف على ما آخره ياء المتكلم:

قال ابن عطية (۱): (( وقرأ طلحة، والأعمش: ( دُعَاءِ رَبَّــنَا ) بغير ياء (۱). وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، ( دُعَائِي ) بياء ساكنة في الوصل (۱)، وأثبتها بعضــهم – دون الوقف– في الوصل.

وقرأ نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي بغير ياء في وصل، ولا وقـــف<sup>(°)</sup>، وروى ورش عن نافع: إثبات الياء في الوصل <sup>(٢)</sup>)) .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ لَبِن أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَـوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكُر ۚ 〕
 ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٧).

قال ابن عطية (^): (( وقرأ ابن كثير: ( أُخَّرْتَنِي ) بياء في الوصل والوقف (٩) . وهذا هو الأصل، وليس هذا الموضع كالقافية الذي يحسن فيها الحذف، كمثل قــول الأعشى (١٠٠):

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : ٤٠ ٤١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٠/٩٤، ٩٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ٤٣٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٣٦٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء: ٦٢

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٢١٧/١٠

<sup>(</sup>٩) ينظر: السبعة: ص ٣٨٢

<sup>(</sup>۱۰) سبق تخریجه : ص۹۴

فَهَلْ يَمْنَعَا لِلَّهِ الْبِلا \* دَ مِن حَذَرِ الْمَوْتِ أَنْ يَأْتِيَنْ

وقرأ نافع، وأبو عمرو: بالياء في الوصل، وبحذفها في الوقف (١).

وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائى: ( أُخَّرْتَنِ ) بحذف الياء في الوصل والوقوف (٢). وهذا تشبيه بياء ( قَاض ) ونحوه؛ لكونها ياء متطرفة قبلها كسرة، ومنه قوله تعالى :

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلَّا بِإِذْبِهِ ﴾ (")).

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ أَلَّا تَسَيَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴾ (١).

قال ابن عطية (°): (( وقرأ الجمهور: (تتبعن ) بحذف الياء، وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بإثباتها في الوصل، ويقف ابن كثير بالياء، و أبو عمرو بغير ياء (٢)).

٤- وعند قول تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَفَأَكَرَمَهُ وَ فَأَكَرَمَهُ وَ فَأَكَرَمَهُ وَ فَا أَكْرَمَن ﴾ (٧) .

قال ابن عطیة (^): (( وقرأ ابن کثیر ( أَکْرَمَنِي ) بالیاء فی وصل ووقف (٩)، وحذفها عاصم، وابن عامر، وحمزة، والکسائی، فی الوجهین (۱۰)

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>۳) سورة هود : ۱۰۵

<sup>(</sup>٤) سورة طه : ٩٣

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٠٠/١١

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٤٢٣

<sup>(</sup>٧) سورة الفحر : ١٥

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٢٩٨/١٦

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ٦٨٤

<sup>(</sup>١٠) ينظر : المصدر السابق نفسه .

وقرأ نافع بالياء فى الوصل، وحذفها فى الوقف، وكذلك : ( أَهَانَنِي )(١)، وحسير فى الوجهين أبو عمرو (٢)) .

\*\*\*

رماء والمخطية في الأمثلة الماضية ومماثلها (٣)، إلى ظاهرة الوقف على ما آخره المتكلم والمعلى، حيث وقف بعض القراء بإثبات الياء، ووقف بعضهم بحذفها .

وأما علة ذلك - صوتيا - فهي كما يلي:

أن إثبات ياء المتكلم في الوقف هو الأصل؛ لأن الياء ثابتة في أصل البناء (أ)، فمن أثبتها فقد انتهج بالكلمة لهجا عربيا فصيحا، يتسم بإعطاء الأصوات حقها عند الأداء (٥)، فلا غرو إذن أن تكون مهيعا كلاميا للقبائل المتمدنة من أهل الحجاز (١).

وهذا الإثبات لياء المتكلم في الوقف هو الأكثر والأقيس عند سيبويه (١) إلا أن حذفها حائز عنده -أيضا - تشبيها لها بياء قاضى؛ وذلك في قوله (١): (( وتركها في الوقـــف أقيس وأكثر؛ لأنها في هذه الحال، ولأنها لا يلحقها التنوين على كل حال، فشبهوها بياء قاضى؛ لأنها ياء - بعد كسرة - ساكنة في اسم، وذلك قولك: ( هَذَا غُلاَمْ، وأنت تريد : هَذَا غُلاَمِي )، وَ ( قَدْ أَسْقَانُ، وأَسْقِنْ، وأنت تريد : أَسْقَانِي، وأَسْقِنِي )؛ لأن ( نِــي) اسم. وقد قرأ أبو عمرو: ( فَيَقُولُ ربِّي أَكْرَمَنْ) (١)، و ( ربِّي أَهَانَنْ) (١) على الوقف)).

<sup>(</sup>١) من الآية : ﴿ فَ يَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ [الفحر:١٦]

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٦٨٤، ٦٨٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٣٠/٧، ٢٣٦٩، ٣٣٥، ١٠٤٠٤، ١١٠/١٢، ١١٥، ٢١٥/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٠١/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٣٨، ١٣٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإتحاف ؛ ١٢٣/١ والمهذب في القراءات العشرة : ١٢٣/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب: ١٨٥/٤، ١٨٦

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٩) في سورة الفجر : ١٥، وقد مثل فيها للقراءة عند الوقف.

<sup>(</sup>١٠) في سورة الفحر : ١٦، وقد مثل فيها للقراءة عند الوقف.

وهذا الحذف للياء يكون فى الفعل أحسن من الاسم، وإن كان جائزا فيهما جميعا؛ لأن الفعل يتحصن بنون الوقاية، فإذا حذفت الياء من الفعل كانت نون الوقاية دالة على الياء المحذوفة (١)، كما مر فى الأمثلة السابقة.

أما الاسم فإذا حُذِفَت الياء منه، ثم سكن آخره للوقف، كان فيه التباس المضاف إلى الياء، بما ليس مضافا للياء؛ ولهذا منعه بعض العلماء (٢)، ولكنه جائز؛ لأن الوصل يبينه (٣)، والوصل كثيرا ما يعيد الأشياء إلى أصولها (٤).

وهذا الحذف يزداد روعة وجمالا، إذا صادف رؤوس الآيات؛ لأنهم يطلبون التناسق والانسجام في الفواصل، شأنها شأن القوافي الشعرية، التي تُحْذَف فيها اليساءات كُثْرًا الأصلية بمطلبا للتناسق والانسجام (°).

#### ثالثًا: الوقف على ما آخره ألف:

١- وعند قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَــُتَّرَا ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): ((و: ﴿ تَــَتُّرَا ﴾، مصدر بمنـــزلة: (فَعْلَى)، مثل: (الدَّعْوَى، والْعَدْوَى)، ونحوها، وليس (تَـــتُرَى) بفعل، وإنما هو مصدر من: (تَوَاتر الشَّيء). وقرأ الجمهور: (تَـــتُرَا) كما تقدم، ووقفهم بالألف (٨)، وحمـــزة والكســـائى:

<sup>(</sup>١) ينظر: معانى القرآن للفراء: ٢٠١، ٩٠/١، ومعانى القرآن وإعرابه: ٣٨٩/١، وشرح المفصل: ٨٦/٩

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ٨٦/٩

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ص ٨٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٠١/١، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣٨٩/١

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون : ٤٤

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٣٤/١١

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٤٤٦

﴿ يَمِيلاَهُمَا ﴾ أَ، قال أبو حاتم : هي ألف تأنيث .

وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو: ( تَـــثُرًا ) بالتنوين، ووقفهما بالألف (٢)، وهي ألف إلحاق.

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَاحُونَ ﴾ (٣) .

قال ابن عطية : (( وقرأ الجمهور : ( أَيُّهُ ) بفتح الهاء، وقرأ ابن عامر بضم الهاء (١٠) ووجهه : أن تجعل الهاء، كألها من نفس الكلمة، فيكون إعراب المنادى فيها، وضعف أبو على ذلك حدا (٥٠) .

وبعضهم يقف : ( أَيُّهُ )، وبعضهم يقف : ( أَيُّهَا ) بالألف (٢٠٠٠ .

وقوى أبو على الوقف بالألف (<sup>۷</sup>)؛ لأن علة حذفها فى الوصل، إنما هى : ســــــكونها وسكون اللام، فإذا كان الوقف ذهبت العلة، فرجعت الألف، كما ترجع الياء إذا وقفــت على : ﴿ مُحِلِّى ﴾ (^)، من قوله : ﴿ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ ﴾ (†) .

والاحتلاف الذي ذكرناه في : ﴿ أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾، كذلك هــو في : ﴿ أَيُّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر : النشر : ٢٠/٢، ٦١

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ٤٤٦، والحجة لأبي على : ٢٩٤/٥

<sup>(</sup>٣) سورة النور: ٣١

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٤٥٥، والحجة لأبي على : ٣١٩/٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٣٢١، ٣٢١

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٥٥٥، والحجة لأبي على : ٥/٩ ٣١

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة : ٥/٠٣٠

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة: ١

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة : ١

ٱلسَّاحِرُ ﴾ (''، و: ﴿ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴾ ('').

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْهَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ (٣. قال ابن طيق ﴿ رَقَ اللهِ على البدل من على البدل البدل

وقرأ ابن عباس، وأبو جعفر، والزهرى، وأبو عبد الرحمن، والحسن، والكسائى، وحميد: (أَلا): على جهة الاستفتاح، ووقف الكسائى من هذه الفرقة على: (يَكِ اللهِ ويبتدئ: (اسْجُدُوا) (١)، واحتج الكسائى لقراءته هذه، بأنه: الله روى عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أنه موضع سجدة الله .

قال القاضى أبو محمد : وهذه القراءة مقدر فيها النداء، والمنادى محذوف، تقديره - إن جعلناه اعتراضا - : ( يَا هَؤُلاَء )، ويجيء موضع سجدة - وإن جعلناه مـــن كــلام الهدهد - : يَا قَوْم، أو يَا عُقَلاَء، ونحو هذا، ومنه قول الشاعر (٩) :

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف: ٤٩

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: ٢٥

<sup>(</sup>٤) سورة النمل: ٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة النمل : ٢٤

<sup>(</sup>٦) سورة النمل : ٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة النمل: ٢٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٤٨٠

<sup>(</sup>٩) صدر من الطويل، وهو لذي الرمة في : ديوانه : ص١٠٢، وعجزه :

<sup>\*</sup> لا زَالَ مُنهَلاً بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ \*

وانظر : مجاز القرآن : ٩٤/٢، وأمالي ابن الشجري : /٩٠٩، والإنصاف : ١٠٠/١،

أَلَا يَا سُلَمِى يَا دَارَ مَىِّ عَلَى الْبِلاَ \* إلِحْ ...... البيت ونحوه قول الآخر – وهو الأخطل (١) - :

أَلاَ يَا اسْلَمِي يَا هِنْدُ هِنْدَ بَنِي بَدْرِ \* وَإِنْ كَانَ حَيَّانَا عِدًى آخِرَ الدَّهْرِ (٢) ومنه قول الآخر (٣):

فَقَالَتْ أَلاَ يَا اسْمَع أَعِظُكَ بِخُطَّةٍ \* فَقُلْت سَمِعْنَا فاسْمَعِي، واصْمْتِي

ويحتمل قراءة من شدد (ألاً): أن يجعلها بمعنى: التحصيص، ويقدر هــــذا النـــداء بعدها، ويجيء في الكلام، وإضمار كثير، ولكنه متوجه، وسقطت الألف، كما كتبــت في : يَا عِيسَى، ويَا قَوْم )) .

٤- وعند قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُ وكُم مِّن فَ وَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ وَاخَت اللَّا اللَّهُ الظُّنُونَا ﴾ (١). وَاغَت اللَّا الطَّنُونَا ﴾ (١).

قال ابن عطية (°): (( وقرأ نافع، وأبو عمرو، وعاصم، وأبـــو جعفــر، وشـــيبة، والأعمش، وطلحة: ( الظَّــنُونَا ) بالألف فى الوصل والوقف (<sup>(۱)</sup>؛ وذلك اتبـــاع لخــط المصحف، وعلته تعديل رؤوس الآى، وطرد هذه العلة أن يلازم الوقف.

وقد روى عن أبي عمرو أنه كان V يصل $^{(V)}$ ، فكان V يوافق خط المصحف، وقياس الفواصل.

<sup>(</sup>۱) هو : غياث بن غوث بن الصلت، ينتهى نسبه لتغلب، وكنيته أبو مالك، كان نصرانيا، وفي طبقـــة جريـــر والفرزدق، قيل : إنه هجا رجلا من قومه، (( فقال له : يا غلام إنك لأَخْطَل ))، وهو : السفيه .ينظــــر : الشعر والشعراء : ص ٢٩٨-٢٠٨، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص : ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) من الطويل، وهو في ديوانه: حين الكرام المات النجري ٢/٩٠١، والإنصاف: ٩٩/١

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لنمر بن تولب في : أمالي ابن الشجري : ٤٠٩/٢

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب : ١٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٣/٥٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ١٩٥

<sup>(</sup>٧) هكذا فى الطبعتين بين يدى، وربما كان المراد أنه لا يصل القراءة بالألف، أى : أنه يحذفها، وقد نقل ابـــن عطية – بتصرف – هذه العبارة من : السبعة، أو الحجة لأبى على .

انظر: السبعة: ص ٢٠٥

وقرأ أبو عمرو — أيضا — وحمزة فى الوصل والوقف: (الظُّـنُونَ) بغير ألف<sup>(١)</sup>، وهذا هو الأصل. وقرأ ابن كثير، والكسائى، وعاصم، وأبو عمرو: بالألف فى الوقف، وبحذفـــها فى الوصل (٢٠): عللوا الوقف بتساوى رؤوس الآى على نحو فعل العرب فى القوافى من الزيادة والنقص)).

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة وما يماثلها (")، أشار ابن عطية إلى الوقف بالألف، والعلة الصوتية للوقف بالمرافقة الأمثلة السابقة، ومماثلها، هي:

أن إثبات الألف في الوقف، إنما هو على التشبيه بالقوافي، فكما أن الألف لا تحدف في القوافي الشعرية، فكذلك لا تُحدُف في الفواصل، ومقاطع الكلام (ئ)، بل تتحصن عن الحذف، وخاصة إذا عضدها الخط المصحفي، بأن كانت ثابتة فيه، كما في بعض هذا الأمثلة (٥)، من من إثبات الألف يؤدي إلى تقوية الفتحة وتدعيمها (١)

وأما من حذف الألف في الوقسف في نحسو: ﴿ ٱلطُّنُونَا ﴾ (٧)، و:﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ (١)، و:﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾ (١)، و: ﴿ ٱلسِّيلَا ﴾ (١)، فإنما هو لإجراء الوقف بحرى الوصل؛ لأن الوصل لا تثبت فيه الألف، فكذلك ما شبّه به لا تسبت فيه الألف (١١).

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٥١٩، والتيسير : ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ١٨٣/٤، ١٨٤/١٦، ١٨٤/١٩ ١٨٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢١٨/٤، وضرورة الشعر : ص ٣٨، ٣٩ والحجة لأبي علـــــــــــــــــــــــــــــــ والتذييل والتكميل : ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٣٤/١١، ٢٣٠/١٦، ٥٥، ١٨٤/١٦، والنشر : ٢٦٠/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : مقدمتان في علوم القرآن : ص ١٦٥

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب : ١٠

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب: ٦٦

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب: ٦٧

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنسان: ٤

<sup>(</sup>١١) ينظر: الكشف: ١٩٥/٢، ٣٥٣

## الفصل السابع: المحرة بين التحقيق والتخفيف.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تحقيق الممزة.

المبحث الثانى: تخفيف الممزة.

لـــلهمزة في العربية أهمية قصوى؛ نظرا لصعوبة النطق بها، ولكثرة تبدل أحوالها، من تحقيق، وتخفيف بين بين، وإبدال بغيرها، وقبل الولوج في أبوابها العريضة الشاقة، يستحسن التعرض، لتعريفها، وبيان بعض أحوالها، على النسق الآتى :

أولا: الهمرزة من المناحية اللغوية: من الهمز، وهو: الغمز، والضغط، والشهدة، والدفع، والضرب، والغض، وغير ذلك (١)، ويقول ابن عطية (١): (( وأصل الهمز في اللغة: الضرب طعنا باليد، أو بالعصا، أو نحوه، ثم استُعير للذي ينال بلسانه في اللغة: الممزة (١)؛ لأن النطق بما حدة، وعجلة، فأشبهت الهمز باليد.

وقيل لبعض العرب : أتممز الفأرة ؟ قال : الهرة تممزها، وقيل لآخر : أتممز إسرائيل؟ فقال : إنى إذًا لرجل سوء )) .

وقد كان هذا السائل يسأل رجلا من قريش؛ ليعرف فيما إذا كانت تممز في كلامها، فأجابه القرشي، ساخرا (( إنما يهمزها القط )) (<sup>3)</sup>

وذلك الضغط اللغوى – الذى كان ضمن معانى الهمزة – قد وضعت له الدراسات السلغوية الحديثة دلالة اصطلاحية، وهي : – في العربية – : ( النَّبْر )، وفي الإنجليزية : ( Stress )، وفي الفرنسية : ( Accent ) (°).

#### فما العلاقة إذن بين النبر والهمز ؟

يذهب بعض القدامي إلى تعريف النبر بالهمز، وقدجاء في اللسان (٢): (( النبر بالكلام : الهموز، والنَّبرَة : الهموز، والنَّبرَ مصدر: نَــبَر الحــرف ينــبره نبرا: همزه ..... والمنبور: المهموز، والنَّبرَة : الْهَمْــزَة .... ورجل نَبَّار: فصيح الكلام، ونَبَّار بالكلام: فصيح بليغ، ... والنَّبر -

<sup>(</sup>١) ينظر: اللسان: ( هـ م ز )

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢١/٧٦

<sup>(</sup>٣) أي : بذلك

<sup>(</sup>٤) في اللهجات العربية : ص ٧٥

<sup>(</sup>٥) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث :ص ٢١

<sup>(</sup>٦) مادة : ( ن ب ر )

عند العرب - : ارتفاع الصوت . يقال : نَبَر الرجل نَبْرَةُ، إذا تكلم بكلمة فيها علوّ ... ونَبْرَة المغنى : رفع صوته عن خَفْض ))

وقد جاء فى بعض الآثار اللغوية أن : (( أهل الحجاز، وهذيل وأهل مكة لا ينبرون، وقد عليها عيسى بن عمر، فقال : ما آخذ من قول تميم إلا النبر، وهم أصحاب النبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا )) (١)

فالعلاقة بين الهمز والنبر علاقة وطيلة؛ إذ إن بينهما ((عموما وخصوصا وجهيا، فالهمزة في الغالب نبر، وهي في القليل غير نبر؛ إذ قد تتحول أحيانا بفعل التطور اللغوى إلى فونيم: Phoneme)) (٢)

والملاحظ أن النبر يدور مع الهمز في الكلمات المهموزة، سواء ابتدأ بها المقطع المنبور، نحو (أحذ)، أم انتهى بها، نحو: (ثأر، ويأخذ)، فكان وجود الهمزة في هذه الكلمات مؤشرا بأن الضغط يقع على المقطع الذي يحتوي الهمزة؛ وذلك للحفاظ على هذا الصوت المتميز، والاستيفاء لوظيفة صوتية سياقية (٣).

والنبر - سواء في الهمزة، أو في غيرها - يأتي على أشكال عرفها أحد المحدثين بقوله (ئ): (( ويعرّفون النبر بأنه: الضغط على مقطع معين بزيادة العلو الموسيقي، أو التوتر، أو المدة، أو عدد من هذه العناصر معا، بالنسبة إلى عناصر المقاطع المجاورة ذاتها )).

وهذه الأشكال أربعة: نبر موسيقي، ونبر توتر، ونبر طول، والتركيب بين بعض هذه العناصر الثلاثة، أو منها جميعا (٥).

ومن هنا يقول د. عبد الصبور شاهين (7): (( والواقع أن هذه الأشكال الثلاثة (7)

<sup>(</sup>١) اللسان : ( حرف الهمزة )، وفي اللهجات العربية : ص ٧٩

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق - نفسه، بتصرف .

<sup>(</sup>٤) وهو: كانتيوا فى كتابه : دروس فى علم الأصوات العربية، فيما نقل عنه د. شاهين فى : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٦

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق - نفسه .

<sup>(</sup>٧) يعني بما : نبر موسقى، ونبر توتر، ونبر طول؛ لأن الشكل الرابع من النبر ليس مستقلا، وإنما هو جمع بين بعض هذه الثلاثة، أو بينها جميعا.

للنبر، واردة فى تفسيره اللغوى، ولولا أن القدماء لم يدرسوه كظاهرة، لقلنا: إلهم قد حددوا أشكاله تحديدا علميا، وقد ذكر اللسان (۱) – فضلا عن ربطه بين الهمز، والنبر - أن النبر كما يعنى: الضغط على الحرف يعنى – أيضا - : ارتفاع الصوت بالكلام، وهو تفسير يكاد ينطبق بالتقسيم الحديث، حيث يحدد منه شكلين: نبر التوتر، والنبر الموسيقى))

وأعـــتقد أن وصفهم اللغوى للنبر كاف لبيان وصفه العلمى، فكم من تعريف علمى كــان مستوحى من تعريفاهم اللغوية، كما أن الناظر فيما سبق من تعريف المحدثين لأشكال النبر، لا يخرج كثيرا عما قاله صاحب اللسان، إلا من ناحية التفريع والتوسع في العبارة؛ فلهذا أعتقد أنه لو قال: إن هذا التعريف العلمي لأشكال النبر مأحوذ من تعريف القدماء لم يعد فيه عن الصواب.

والهمزة في نبرها تختلف عن الحروف الأخرى؛ ولهذا قيل (٢) : ((إن نبر الهمزة كان بعكس الأصوات المهموسة، فإذا كان نبرها بتباعد الوترين الصوتيين؛ ليتسرب مقدار أكبر مسن الهسواء، فيان نبر الهمزة كان بالمبالغة في حبس الهواء في الحنجرة، على هيئة سكتة خاطفة، وقد يبالغ بعض الناطقين في حبس الهواء، فتطول سكتهم، مغالاة في تحقيق نطقها أي نبرها، ومن ذلك ما روى عن جماعة من أئمة القراءة ألهم كانوا يسكتون على الساكن قيبل الهمزة؛ خوفا من خفائها، سواء أكان الساكن والهمزة في كلمة، أم في كلمتين، وذلك مثل القرآن، والظمآن ..... ومن آمن، ويا أيها، وهؤلاء ..... جاء ذلك عن حمزة، وابن ذكوان، وحفص، ورويس، وإدريس، وقد كان حمزة أكثر القراء به عناية (٣).

لم يكن سكت هؤلاء القراء إلا تقليدا أخذوه عن فصحاء العرب، ممن كانوا يتعمدون شدة النبر، أو التوتر، أعنى : تحقيق الهمزة، وقد كان هذا النبر أمارة فصاحة وبلاغة )) ثانيا : الهمزة من الناحية العلمية : صوت حلقى يخرج من أقصى الحلق، ويتسم بالشدة، والجهر — عند القدامي — (3).

<sup>(</sup>١) أي صاحب اللسان .

<sup>(</sup>٢) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ٢٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : النشر : ١/٣٢٥، ٣٢٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، سر صناعة الإعراب : ٢٠، ٤٦/، ٢٠، وشرح للفصل : ١٢٤/١٠، ١٢٨، والنشر : ١٩٥١، ١٦١ .

وهى صوت حنجرى شديد باتفاق المحدثين (۱)، ولكن الاختلاف وقع فى جهرها وهمسها: فيرى أحد المستشرقين (۲): أن الهمزة صوت لا هو بالمجهور، ولا هو بالمسهموس: ( It is neither breathed nor voiced )

ويرى آخـــر مـن المستشـرقين (۱) : أن الهمـزة صـوت مـهموس دائمـا :

(۳) (This sound is always voiceless )

وبناء على هذين النهجين انقسم المحدثون - من اللغويين العرب -إلى فريقين:

المورة
الد فمال د. إبراهيم أنيس - ومن شايعه - إلى القول بأن الهمزة شديد لا هو بمجهور ولا مهموس (٢).

المورة صوت شديد مهموس (٧).

ويرى د. عبد الصبور شاهين أن لا تعارض بين الفريقين لأن كليهما قد نفى عن الهمزة صفة الجهر، ولكن كلا الفريقين بنى حكمه بالنظر إلى وظيفة الحنجرة، فمن رأى أن للحنجرة ثلاث وظائف (^) – وهى: (الانفتاح دون ذبذبة): ويكون ذلك فى الأصوات المهموسة، (والانفتاح مع الذبذبة): وذلك فى الأصوات الجمهورة، ولاحتباس): وذلك فى الهمزة وحدها – قال: إن الهمزة صوت ليسس بمجهور، ولا مهموس؛ لأنه لاحظ أن الحنجرة تكون فى وضع مغاير لوضعها مع المجهور، أو المهموس.

<sup>(</sup>١) ينظر : الأصوات اللغوية : ص٩١، ومناهج البحث في اللغة : ص ١٢٥، والقراءات القرآنية في ضوء علمم اللغة : ص ٢٤، واللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص ٩٥، وعلم اللغة العام : الأصوات العربية : ١١٢

<sup>(</sup>٢) وهو : طَبِهُ إَحْوَنَز، كَانَ أَستَاذًا في جَامِعَة لندن . انظر : الأصوات اللغوية : ص ٣١، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٤، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء :ص ٩٤

<sup>(</sup>٤) وهو: هفنر : ( R.M.Heffner ).انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٩٤ (٥) ينظر : المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٩١، القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٤، وعلم اللغـــة العام : الأصوات العربية : ص ١٠٥، لغات طبيّع : ١/١٩ العام : الأصوات العربية : ص ١١٠، واللهجات العربية فى القراءات القرآنية : ص ٩٥، لغات طبيّع : ١/١٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : مناهج البحث في اللغة : ص١٢٥ والمدخل إلى علم اللغة : ص ٧٧

<sup>(</sup>۸) کما هو رأی دانیال جونز .

<sup>(</sup>٩) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٢٤

ومن رأى أن للحنجرة وظيفتين - وهما: ذبذبة الأوتار الصوتية، وذلك عند النطـــق بالأصوات الجهورة، وعدم ذبذبة الأوتار الصوتية، وذلك عند النطق بالأصوات المهموسة، ويدخل الاحتباس في حالة عدم الذبذبة — قال: إن الهمزة صوت مهموس (١).

وهذا الرأى جيد من حيث محاولة التوفيق بين الرأيين في شأن الهمزة، إلا أن السذى يبدو لى أن هناك فرقا بين الرأيين من حيث: أن الحروف جميعا: تنقسم إلى مجهور ومهموس، وليس ثمة تقسيم ثالث، إلا من خلال هذا الرأى الذى يجعل للهمزة حالة مستقلة، وهى : عدم الجهر، وعدم الهمس، وهو رأى غريب كه كما يقول د. رمضان عبد التواب (٣).

وهو محق في هذا الاستغراب؛ لأن د. إبراهيم أنيس نفسه قسم الأصوات الإنسانية إلى المجهورة والمهموسة، و لم يتطرق إلى قسم ثالث (٦)؛ ولهذا يقول أحد المحدث ولمع يتطرق إلى قسم ثالث (٢)؛ ولهذا يقول أحد المحدث ولمع ويقرر الدكتور: إبراهيم أنيس في كتابه: الأصوات اللغوية: أن الهمزة صوت لا بالمحهور، ولا هو بالمهموس. وبالرجوع لتعريف الدكتور أنيس للجهر والهمس في الكتاب نفسه بحد أنه: يصف الجهر بأنه: صوت موسيقي، يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين، اهتزاز منظما. ويصف الصوت المهموس، بأنه: الصوت الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان. ومعني هذا أن الأوتار الصوتية: إما أن تتذبذب، فيحدث الجهر، أو لا تتذبذب، فيحدث المهمس، ولا ثالث لهاتين الإمكانيتين. ومن ثم فإن وصف الدكتور أنيس للهمزة، بأله اليست مجهورة ولا مهموسة، وصف غير دقيق))

#### ثالثا: رسم الهمزة:

كانت الهمزة تعرف في اللغات السامية باسم ( الألف )، وهي أول حرف مــن الحروف الأبجدية في الساميات، وتسمى في العبرية ( أَلِيف )، وفي الآرامية ( آلَــف )، وفي

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق - نفسه.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المدخل إلى علم اللغة : ص ٧٨

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ١٩ ١-٢٢

<sup>(</sup>٤) وهو : د. عبد الرحمن أيوب، في :كتابه أصوات اللغة : ص ١٨٣، هامش ٢، و لم أقف عليه، وإنما نقلـــت هذا عن : المدخل إلى علم اللغة : ص ٧٨

الحبشية (أَلْف)، وفي العربية (ألف) (١).

ويقول ابن حنى (٢): (( اعلم أن الألف التي في أول حروف المعجم، هي : صورة الهمزة في الحقيقة، وإنما كُتِبَت واوا مرة، وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التحفيف، ولو أُرِيد تحقيقها البتة لوجب أن تُكْتَب ألفا على كل حال.

ويدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعا لا يمكن فيه تخفيفها، ولا تكون إلا على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها موقعا لا يمكن فيه تخفيفها، ولا تكون الله معققة، لم يجز أن تُكْتَبُ إلْفًا، مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة، وذلك إذا وقعت أولا، نحو: أخذ، وأجزد، وإبراهيم، فلما وقعت موقعا لا بد منه من تحقيقها اجتمع على كتبها (٣) ألفا البتة. وعلى هذا وجدت في بعض المصاحف { يَسْتَهْزِأُونَ } (١): بالألف بعد الياء؛ قبل الألف، ووُجِد فيها أيضا { وَإِن مِن شَيْإُ إِلاَّ يُسَبِّح بِحَمْدِه } (٥) بالألف بعد الياء؛ وإنما ذلك لتوكيد التحقيق.

وفيها دلالة أخرى، وهى : أن كل حرف سَمَّيته ففى أول حروف تسميته لفظه بعينه؛ ألا ترى أنك إذا قلت : (جيم)، فأول حروف الحرف (جيم)، وإذا قلت : ( الله عنه عنه أول حروف الحرف ما لفظت به حاء . دال )، فأول حروف الحرف ( دال )، وإذا قلت : ( حاء )، فأول ما لفظت به حاء . وكذلك إذا قلت : ( ألف )، فأول الحروف التى نطقت بما همزة. فهذه دلالة أخرى غريبة على كون صورة الهمزة مع التحقيق ألفا )) .

فلهذا لم يكن للهمزة رمز معين، بل كانت تكتب ألفا، أو واوا، أو ياء على حسب ما تتعرض لها الهمزة من تخفيف، وإبدال، وغير ذلك (٦) .

<sup>(</sup>١) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ١٧، ورسم المصحف دراسة لغوية تاريخية : ص ٣٥١

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب: ١/١٤

<sup>(</sup>٣) هكذا فى : سر صناعة الإعراب : ٤٢/١، وأفاد المحقق : ( فى هامش ( ١ ) بأنـــه : فى نســـخة ( ب ) : ( كتبتها )، وكلاهما لا يفى بالغرض – كما يبدو لى – وربما كان المراد : ( كتابتها )

<sup>(</sup>٤) من سورة الأنعام : ٥، وغيرها، والتمثيل لكتابة الهمزة في بعض المصاحف .

<sup>(</sup>٥) من سورة الإسراء: ٤٤، والتمثيل لكيفية كتابة الهمزة

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٩٠

وأما التسمية بالهمزة فإنما هي لكيفية نطقية لبعض أحوالها، وهي : حالة التحقيق، بملا فيها من الضغط والنبر، فصارت هذه التسمية علما لهذه الحالة، ثم سرت على بقية أحوال الهمزة، فقيل : ( الهمزة بين بين، وهمزة الوصل )، حيث لا يوجد أثر للضغط، والنبر، والتحقيق، في ذينك الوجهين (١).

وقد اخستيرَت رأس العين رمزا للهمزة المحققة، وهو اختيار مشعر بقرب مخرجها من مخرج العين، على أن العلماء يرون أن هذا الاختيار جاء نتيجة كثرة إبدال الهمزة عينا لدى العرب (٢). ويرى بعض المحدثين أن هذا الاختيار من: الخليل بن أحمد، فهو اختيار حديث بالنسبة للرسم العثمان (٣). والهمزة لها أحوالها من: التحقيق والتخفيف، فالتحقيق: ينسب لبني تميم وغيرها من القبائل المتبدية، والتخفيف: ينسب لأهل الحجاز من القبائل المتحضرة (١٠). وقد تنساول البن عطية كلا مجني العمرة و تخفيفها في: ( المحرر الوجيز ) على المحوالاتا لى إ

### المبحث الأول : تحقيق الممزة :

أولا: الهمزة المفردة:

١- عند قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) ينظر : تحصيل الهمزتين : ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة : ص ١٨، وتحصيل الهمزتين : ص ٢٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٩٠، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة : ص ١٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٣٠٤/٥، ٥٤٨-٥٥٥، وإعراب القرآن : ٢٠١/١، والحجة لأبي زرعة : ص ١٠٧ وشرح المفصل : ١٠٧/٩، والبحر المحيط : ٣٣٦، ٢٣٦/٦، والمزهر : ٢٧٦/٢، واللهجات العربيــة : ص ٥٧-٧٠، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٠-٣٤، واللهجات في الكتاب لســـيبويه أصواتا وبنية : ص ٣١٤، ورواية اللغة : ص ١٠١

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٣

قال ابن عطية (١) : (( واختلف القراء في همز : ﴿ يُـوَّمِنُونَ ﴾ فكان ابـــن كشــير، ونافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي يهمزون ( يُؤْمِنُونَ )، وما أشبهه، مشــل : ( يَأْكُلُون، وَيَأْمُرُونَ، وَيُؤْتُونَ )، وكذلك مع تحرك الهمزة، مثل : ( يُؤَخِّرُكُمْ، وَيَـؤُودُهُ )، ولا أن حمزة كان يستحب ترك الهمز إذا وقف، والباقون يقفون بالهمز (٢) .

وروى ورش عن نافع ترك الهمز في جميع ذلك (٣)، وقد رُوِيَ عن عاصم أنه لم يكن يهمز الهمزة الساكنة (١).

وكان أبو عمرو إذا أدرج القراءة، أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة، إلا أنه كان يهمز حروفا من السواكن بأعيالها، ستذكر في مواضعها إن شـــاء الله، وإذا كـان سكون الهمزة علامة للجزم، لم يترك همزها، مثل: (نَنْسَأُهَا) (°)،: ﴿ وَهَيِّئُ لَنَا ﴾ (١)، وما أشبهه (٧)).

٢- وعند قوله تعسالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَ نَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْمِ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَهُدَى وَبُشُرَكُ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَكُ لَا مُؤْمِنِينَ ﴾ (^).

قال ابن عطية (٩) : (( وفي جبريل لغات : (جبْرِيل): بكسر الجيم من غير همز، وبمــــا قــرأ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٠٠، ٩٩/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : السبعة : ص ١٣٢، والحجة لأبي على : ٢١٤/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدران السابقان، والمفردات السبع، للداني : ص ١١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٢١٤/١

<sup>(</sup>٥) مثل لقراءة أبي عمرو، وابن كثير في قوله تعالى : ﴿ نُنْسِهَا ﴾ [البقرة:١٠٦]. انظر: السبعة: ص ١٦٨

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف: ١٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ١٣٣، والحجة لأبي على : ٢١٤/١، ٢١٥

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٩٧

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ١/٣٠٠

نافع<sup>(۱)</sup>.

و ( حَبْرِيل ) : بفتح الجيم، وكسر الراء، من غير همزة، وبما قرأ ابن كثـــير (٢)، وَرُوِىَ عنه أنه قال: " رأيت النبى ( صلى الله عليه وسلم ) في النوم، وهو يقرأ: جَـبْرِيل وَمِيكَـال، فلا أزال أقرؤهما أبدا كذلك " (٣).

و (جَبْرَئِل ): بفتح الجيم ، والراء، وهمزة بين الراء واللام، وبما قرأ عاصم (٤).

و (جَبْرَئِيل ) : بفتح الجيم والراء، وهمزة بعد الراء، وياء بين الهمزة واللام، وبما قـــرأ حمزة والكسائي، وحكاها الكسائي عن عاصم (٥٠) .

و (جَبْرَائِل ): بألف بعد الراء، ثم همزة، وبما قرأ عكرمة (٦).

و (جُبْرَائِيل ): بزيادة ياء بعد الهمزة (٧).

و (جَبْرَايسيل): بياءين، وبما قرأ الأعمش (^).

و (حَبْرُئِلٌ ) : بفتح الجيم والراء، وهمزة، ولام مشددة، وبما قرأ يحيى بن يعمر (٩) .

و ( حَبْرَال ) لغة فيه، و (حِبْرِين ): بكسر الجيم والراء، وياء ونون، قـــال الطـــبرى : هي لغة بني أسد، و لم يُقْرَأ بما .

و (جِبْرِيل ): اسم أعجمى عربته العرب، فلها فيه هذه اللغات، فبعضها هي موجودة في أبنية العرب، وتلك أدخل في التعريب، كجبْرِيل الذي كقِنْدِيل، وبعضها خارجة عـــن أبنية العرب، فذلك كمثل ما عربته العرب، ولم تدخله في بناء كإبْرِيسِم، وفِرِنْد، وآجُرٌ ونحوه )).

<sup>(</sup>١) وهي – أيضا – رواية حفص عن عاصم . ينظر : السبعة : ص ١٦٧

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ١٦٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : الدر المصون : ١٩/٢، و لم أقف عليه في كتب السنة .

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ١٦٧

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق - نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر : البحر المحيط : ١١٨/١

<sup>(</sup>V) ينظر : المحتسب : ٩٧/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق -نفسه .

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق - نفسه.

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَقَالَتِ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱللَّهِ وَقَالَ ٱللَّهِ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱللَّهِ وَقَالَ ٱللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ وَقَالَ ٱللَّهِ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١) .

قال ابن عطیة (۲): (( و ( یُضَاهُون ): قراءة الجماعة، ومعناه : یُحَاکُونَ، وَیُسَبَارُونَ، وَیُمَاثِلُونَ، وقرأ عاصم- وحده من السبعة - وطلحة بـــن مصـرِّف : ( یُضَـاهِئُونَ ) بالهمز (۳)، علی أنه من: ( ضَاهَأً )، وهی لغة ثقیف، بمعنی : ( ضاهی ) .

قال القاضى أبو محمد: ومن قال: إن هذا مأخوذ من قولهم: (امْرَأَة ضَهُ \_\_\_\_َاء) - وهى التى لا تحيض، وقيل: لا تُدى لها، سميت بذلك؛ لشبهها بالرجال - فقوله خط\_ً، قاله أبو على (٤٠)؛ لأن الهمزة في : (ضَاهَأً) أصلية، وفي : (ضَهُ \_يَأً) زائدة كحمراء)) .

٤- وعند قول تعلى : ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (١): (( وقرأ نافع : همز ( النَّبِيئِينِ )، وكذلك حيث وقع في القرآن إلا في موضعين في سورة الأحزاب : ﴿ وَٱمۡرَأَةً مُّ وَمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٣٠

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٦٥/٨

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ٢/١.٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة : ١٨٧/٤-١٨٩

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٦١

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٤٢-٢٤٠/١

لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ ﴾ (١)، بـــلا مــد، ولا همز، ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُـيُوتَ ٱلنَّبِيِّ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ ﴾ (١)، بــلا مــد، ولا همز، ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُـيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ﴾ (٢)، وإنما ترك همز هذين؛ لاحتماع همزتين مكسورتين من حنس واحد (٣) وترك الهمز في جميع ذلك الباقون (١).

فأما من همز فهو عنده من : (أنبأ) إذا أخبر، واسم فاعله (مُنْسِبِئ)، فقيل: (نَبِسىء) بمعنى : (مُسْمِع)، واستدلوا بما جاء من جمعه على (نُسبَآء)، قال الشاعر (°):

يَا خَاتِمَ النُّسِبَآءِ إِنَّكَ مُسِرْسَل \* بِالْحَقِّ كُلُّ هُسدَى الإِلَهِ هُدَاكًا. فهذا كما يجمع فعيل في الصحيح، كظريف وظُرَفَاء، وشبهه.

قال أبو على (٦): زعم سيبويه (٧) ألهم يقولون في تحقير السنُسبُوَّة : كان مُسَسيْلِمَة نُبُوَّتُهُ نُبَسِيَّة سَوْء، وكلهم يقولون : تَسنَسبَّا مُسَيْلِمَة، فاتفاقهم على ذلك دليل على أن اللام همزة .

واختلف القائلون بترك الهمز في : ( نَبِيء )، فمنهم من اشتق اشتقاق من هميز، ثم سهل الهمز، ومنهم من قال : هو مشتق من ( نَبَا يَنْبُو ) إذا ظهر، في النبيُّ : الطريق الظاهر، وكان النبيِّ من عند الله طريق الهدى والنجاة، وقال الشاعر (^):

لَمَّا وَرَدْنَ نُبَيًّا وَاسْسَتَسَتَبَّ بِنَا \* مُسْحَنْفَرٌ كَخُطُوطِ السِّيحِ مُنسَحِلٌ واستدلوا بأن الأغلب في جمع (أنبِيَاء) كفعيل في المعتل نحو: (وَلِيَّ وَأُولِيَاء، وَصَفِيّ وَأَصْفِيَاء).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : ٥٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٥٧، والحجة لأبي على : ١٨٧/٢، ٨٨

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ١٥٨، والحجة لأبي على : ١٨٨/٢ (هـ هـ)

<sup>(°)</sup> من الطويل و في بين مرداس في : الكتاب : ٢٠٠٣، واللسان : (ن ب أ)، وبلا نسبة في : الحجة لأبي على : ٢٠/٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحجة: ٨٩/٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ٢٩٠/٣

<sup>(</sup>٨) من البسيط، وهو للقطامي في : اللسان : ( ن ب ١ )، وبلا نسبة في : البحر المحيط : ٢٢٠/١ .

وحكى الزهرانى أنه يقال: ( نُسبُوء ) إذا ظهر فهو ( نَبِسىء )، والطريق الظاهر ( نَبِسىء) بالهمزة .

وَرُوِىَ أَن رِجِلاً قَالَ لَلنِي ( ﷺ ) :" السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيءَ اللَّهِ ﴿ وَهَمَنَى فَقَالَ لَهُ النَّبِي (عَلَيْهِ السَّلاَمُ ) : لَسْتُ بِنَبِيءِ اللَّهِ ، وَهَمَزَ، وَلَكِنْ نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ وَلَمْ يَهْمِزْ ﴾ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمِوْ اللهِ ﴾ وَهَمَزَ، وَلَكِنْ نَبِي اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهْمِوْ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمِوْ اللهِ ﴾ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمِوْ اللهِ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللّهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللّهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُ وَلَا لِللّهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُ وَلَهُ إِلَيْ اللّهِ وَلَهُ اللّهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُ وَلَا اللّهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللّهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُونُ ﴾ اللهِ ﴿ وَلَمْ يَهُمُ وَلَهُ مِنْ إِلَّهُ إِلَيْ اللّهِ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْ إِلَهُ إِلّا لِللّهِ إِلَيْكُ إِلَيْ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْكُ إِلَيْكُ إِلَيْكُونُ عَلَيْكُ أَلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَٰ إِلَيْكُ إِلَٰ إِلَٰ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لِلْمُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا لِللّهِ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِلْمُ إِلَهُ إِلْمُ إِلَهُ إِلَهُ إِلْمُ إِلَهُ إِلْمُ إِلَهُ إِلَا لِللّهِ إِلَا لِللّهِ إِلْمُ إِلَهُ إِلْمُ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَا لِللّهِ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلْمُ إِلّٰ إِلْمُ إِلّٰ إِلْمُ إِلّٰ إِلْمُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلّٰ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْمُؤْمِلُ إِلَّهُ إِلَّا لِلللّهُ إِلَّا لِللللّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلْمُ إِلَّهُ إِلَّا لَمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لِلْمُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لّهُ إِلَّا إِلّٰ إِلّٰ إِلَّهُ إِلَّ إِلّٰ إِلَّهُ إِلَّا أُلَّال

قال أبو على (٢): ضعف سند هذا الحديث، ومما يقوى ضعفه أنه (صلى الله عليه وسلم)، قد أنشده المادح: (يَا حَاتِمَ السنُه بَآء)، ولم يؤثر في ذلك إنكار، والجمع كالواحد)).

٥- وعند قول تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ﴿ (") .

قال ابن عطية (<sup>1)</sup>: (( وقرأ جماعة من القراء : ( مِنسَاتَه ) بغير همز، منها (<sup>0)</sup> : أبسو عمرو، ونافع (<sup>1)</sup>.

وقال غيره: أصلها الهمز، وهي : ( الْمِنْسَأَة ) : قمز مفتوحة من : ( نَسَأْتُ الإبِــل، وَالنَّاقَة : إذا سُقتها ﴾ ومنه قول طرفة (٧):

أَمُونٍ كَعِيدَانِ الأَرَانِ نَسَاتُهُ اللهُ عَلَى لاَحِبٍ كَانَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ ويروى: (وعَنْسٍ كَأَنْوَاحِ).

وخففت همزتما جملة، وكان القياس أن تخفف بين بين .

<sup>(</sup>١) ينظر: الدر المصون: ١/١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٩٢/٢

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ : ١٤

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٢١/١٣، ١٢٢

<sup>(</sup>٥) أي : من الجماعة .

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٥٢٧، والتيسير : ص ١٤٦

<sup>(</sup>٧) من الطويل، وهو في ديوان طرفة : ص ٢٢

وقرأ باقى السبعة : ( مِنْسَأَتَهُ ) على الأصل بالهمز (١) .

وقرأ حمزة : ( مَنسَاتُه )، بفتح الميم، وبغير همز .

وقرأت فرقة : ( مِنْسَأْتُه ) بممزة ساكنة (٢).

وهذا لا وحه له إلا التحفيف في تسكين المتحرك؛ لغير علة، كما قال امرؤ القيس (٣):

فَالْيَوْمَ أَشْسِرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ \* إثْسَمًا مِسْنَ اللَّهِ وَلاَ وَاغِلِ

وقرأت فرقة : ( مِن سَاتِهِ ) بفصل مِن، وكسر التاء، وهذه تنحو إلى سِيَة القـــوس؛ لأنه يقال : ( سِيَة، وَسَاة )، فكأنه قال : ( مِن سَأَتِه )، ثم سكن الهمزة، ومعناهـــا مــن طرف عصاه، أنزل العصا منــزلة القوس )) .

7- وعند قوله تعسال : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَأَّ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَأَ أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ (أ) إلى الشَالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ (أ) .

قال ابن عطية (°): ((وقرأ نافع، وابن عامر، والأعرج: (الْبَرِيئَة) بالهمز (٢)، من برأ. وقرأ الباقون والجمهور: (الْبَرِيَّة) (٧)، بشد الياء بغير همز على التسهيل، والقياس الهمز، إلا أن هذا مما ترك همزه كالنَّبِيق والذرية.

وقال بعض النحويين : ( الْبَرِيَّة ) مأخوذ من البراء (^)، وهذا الاشتقاق يجعل الهمـــز

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة :ص ٥٢٧، والتيسير : ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: التيسير: ص ١٤٦

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في تسكين حركة الإعراب: ص كم ٢٠١٨

<sup>(</sup>٤) سورة البينة : ٦، ٧

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٦/٥٤٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٦٩٣، والدر المصون : ٧٠/١١، والنشر ٣١٦/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٦٩٣، والدر المصون : ٧٠/١١، والنشر ٢١٦/١

<sup>(</sup>٨) هكذا في الطبعتين اللتين بين يدى، وقد ذكر محقق الطبعة الفاسية : أن الهمز ربما كان تحريفا من الناسخ؛ لأن التفاسير الأخرى ذكرت أن الكلمة من ( البرا ) مقصورا، وهو التراب، وقد جاء مثله في القاموس . انظــــــ :

خطأ وغلطا، وهو اشتقاق غير مرضى )) .

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة - وما يماثلها (۱)-، يشير ابن عطية إلى تحقيق الهمزة المفسردة، كما أشار إلى تخفيفها - أيضا - حسب احتلاف مذاهب القراء، ولكن الذى ذكره ابن عطية في شأن (النَّبِيء، وَمِنسَأَته، وَالْبَرِيئَة) يحتاج بمعض البيان، وهو مهما بلى بان الهمز في هذه لألفاظ: (النَّبِيء، وَمِنْسَأَته، وَالْبَرِيئَة) هو الأصل (۲). وأما ترك الهمز، نحو: (النّبِيء، ومِنْسَاتِه، الْبَرِيَّة) ففيه مذاهب، وأقوال: أولا: (النَّبِي، ومِنْسَاتِه، الْبَرِيَّة) ففيه مذاهب، وأقوال:

المذهب الأول: وهو مذهب سيبويه، وجمهور العلماء: أن (النّبيت) تخفيف من: (النّسبيء) بالهمز، جاء على وزن فعيل بمعنى (فاعل)، أو بمعنى: (مفعول) من : (النّسبيء) بالهمز، جاء على وزن فعيل بمعنى (ناعل)، أو بمعنى: (مفعول) من : (النّسبأ)، إلا أن أكثر العرب، وجمهور القراء على ترك الهمز فيها، حيث قسالوا: (النّسبيُّ) (النّسبيُّ، وَمِنساته، والنّسبيُّ، وأسماء التي ترك العرب الهمز فيها وهي: النّسبيُّ، ومِنساته، والبّريِّة، والنّحايية، والرّويَّة)، فأصلها: (أنسبا، ونَسَا، وبَرَأَ، وذَراً، وخبا ورواً في الأمر) (المناه).

هامش المحقق : (۱) فى المحرر الوجيز : ۳٤٥/۱٦، وانظر : المخطوطة للمحرر الوجــــيز: ج٤ ص ٣٠٠، والدر المصون : ٧١/٧٠،واللباب فى علوم الكتاب : ٤٤١/٢٠، والقاموس المحيط، واللسان : (ب ر ى)

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: ٣٠٩٥-٢٦١، ٥٥٥، ٥٥٥، ومعانى القرآن للأخفش: ٢٠٥١، ومعانى القرآن للفراء : ٢٧٥٣، ٣٠٧/٣، ومحانى القرآن: ٢٠٥١، والمقتضب: ٢٦١/١، ٢٦١، ومعانى القرآن وإعراب. : ٢٨٢/٣، ٣٥٧/٢، وبحاز القرآن: ٢٦١/٦، ٢٦٢، والقراءات وعلل النحويين فيها: ٤٩/١، والحجرة لأبي على : ٢٨٨-٣٣، وإبراز للعانى: ٢٩٦٢، والدر للصون: ٣٠/١، ١٢٧/١، واللباب في علوم الكتلب: ٢٧/١-٢١، ٢٧/١-٣٣، وإبراز للعانى: ٢٩٦٢، والقرآن من أحكام التصريف: ٣٧/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٤) ينظر : مجاز القرآن : ٢/٥٤، والحجة لابن خالويه : ص ٨٠، ٨١، والدر المصون : ٢٠٠/١

ولكثرة مجىء (النَّبِيّ) مُخَفَّفَةً هَمْزُهَا، فإن سيبويه يرى أن تحقيقها ردىء حيب قال (۱): ((وقالوا: (نَبِيّ، وَبَرِيَّة)، فألزمها أهل التحقيق البدل، وليس كـــل شـــىء نحوهما يُفعل به ذا، إنما يؤخذ بالسمع.

وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز، من أهل التحقيق يحققون: ( نَــبِيءٌ، وَبَرِيئــــة)، وذلك قليل ردىء )) .

وإنما استردأ سيبويه التحقيق، في: (نَبِيءٌ، وَبَرِيئَة)؛ لأن الغالب الشائع ليدى العرب هو: تخفيف الهمزة على وجه البدل، فصار الهمز فيهما كأنما هو أصل مر فوض؛ ولذلك صار رديئا عنده (٢)؛ نظرا ((لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سيائرهم، لا لأن (التّبيء) الهمز فيه غير الأصل، ولا لأنه يحتمل وجهين كما احتمل عضة وسنة)) (٣).

ف ( النَّبِيُّ ) على هذا فعيل، مثل: ( النَّبِيء )، فقد أبدلت فيها الهمزة ياء، ثم أدغمت فيها ياء ( فَعِيل ) فصارت ( النَّبِيّ ) (٤).

المذهب الثانى : أن (النَّسِيَّ) فعيل عن (النباوة)، وهى الارتفاع، فيكون أصلا قائما برأسه في : واستدلوا بمجىء جمعه على (أنبياء)، مثل جمع (فعيل) في المعتل نحو قو لهـــم في : (صَفِيّ : أَصْفِيّاء، وَوَلِيّ : أَوْلِيّاء، وَوَصِيّ أَوْصِيّاء) (١٦) .

وقد نفى أبو على - وتبعه ابن عطية - أن يكون أصل ( النَّـبِيّ ) من النباوة، بل إن ( النَّـبِيّ ) مأخوذة من ( النَّـبِيء ) بالهمز، وليس ( للنَّـبِيّ ) أصلان، كما أنها ليسـت بأصل قائم برأسه (٧) .

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٣/٥٥٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : الحجة لأبي على : ٩١/٢، وإبراز المعانى : ٢٩٦/٢، والدر المصون : ٢٠٢١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشف : ٢٤٤/١، والبيان والتعريف : ص ٧/١٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٨٠، ٨١، والكشف : ١/٥٧١، والموضح : ٢٧٩/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٩٢/٢، وقد نسب أبو على هذا المذهب إلى ( ابن همام )، و لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٨٨/٢، والمحرر الوجيز : ٩٩/١، ٥٠٠

ولكن بعض العلماء ذهب إلى أن الحديث صحيح، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين (٢) .

وإنما جاء لهى النَّـبِيّ (صلى الله عليه وسلم) لرفع ما يفهم من قول الرجل أنه يعنى به (يَا طَرِيدَ الله مِن بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ )؛ لأنصفن معنى (نَـبَأ من الأرض: خــرج منها إلى أخرى)، فنهاه النَّـبِيّ (صلى الله عليه وسلم)؛ رفعا لهذا التوهم، مثل ما حدث في قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا ﴾ (٣)، حين اتخذها اليهود طريقا لسب النَّـبيّ (على الله عليه).

أو أن النَّــبِيَّ ( صَلَى الله عليه وسلم ) لهي الرجل عن الهمز؛ لأنه من قريش، وهي لا همز (٥)، أو أنه نـــبُّه الرجل؛ ليتحرى أفصح اللغات، وأكثرها استعمالا (٦).

ويرى بعض العلماء أن جعل ( النَّسبِيّ ) مشتقة من : ( النَّسبِيء )، هو الأُولَى ؛ لأن اتفاق أصل القراءتين أحسن من اختلافهما (٧) .

ثانيا: ( مِنسَأَتُه )، وقد ورد قليها القراءات واللهجات التالية:

١ - القراءة بتحقيق الهمز فيها، نحو: (مِنْسَأَتَه) وهي للجمهور (١٠)، وقد قيل إلهــــــا حاءت على لهجة بني تميم (٩)، وعليها قول الشاعر (١٠):

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٩٢/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الدر المصون : ١٠١/١، و لم أهتد إليه في المستدرك

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٠٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: الدر المصون: ١/١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لابن خالويه : ص ٨٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : الدر المصون : ١/١٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٥٢٧، والدر المصون : ٩٦٣/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر: الدر المصون: ١٦٣/٩

<sup>(</sup>١٠) من الطويل، وهو منسوب لأبي طالب عم النبي (ﷺ) في : الصحاح واللسان : ( ن س أ) وبلا نسبة في : مجاز القرآن : ١٤٥/٢، والدر المصون : ١٦٣/٩

أَمِنْ أَجْلِ حَـبْلٍ لاَ أَبَاكَ ضَرَبْتَهُ \* بِمِـنْسَأَةٍ قَدْ جَرَّ حَبْلِكَ أَحْـبُلاَ

٢- القراءة بتخفيف الهمزة، بإبدالها ألفا، نحو: (مِنْسَاتُه)، وهي قراءة نافع وأبي عمرو (١).
 وهذه الظاهرة نُسبَت لأهل الحجاز (٢)، وقريش (٣)، وعليها قول الشاعر (١):

إِذَا دَبَبْتَ عَلَى الْمِنَسَاةِ مِن كِسبَرٍ \* فَقَدْ تَبَاعَدَ عَسنكَ اللَّهْوُ وَالْغَزَلُ

٣- القراءة بممزة ساكنة: ( مِنسَأْتُه )، وهي رواية ابن ذكوان عن ابن عامر (٥)،

ورواية تسكين الهمزة من ابن ذكوان عن ابن عامر، وأما هشام فقد رُوِيَ التسكين بخلف عنه، كما رُويَ عنه فتح الهمزة، كقراءة الجمهور (٦)

ويرى بعض العلماء أن قراءة تسكين الهمزة غير جيدة (٧)؛ لأن قياس تخفيف الهمزة هنا، هو: أن تُجْعَل بين بين (٨)

ويراها آخرون قراءة ثابتة صحيحة، وجيدة (٩)؛ لأن مثلها قد جاء عن العرب في قول الشاعر (١٠):

# صَــرِيعُ خَــمْرٍ قَــامَ مِن وُكَـاعَتِهُ كَــاعَتِهُ كَــقَـوْمَةِ الشَّـيْـخ إلَى مِنسَــأْتِهُ

وعلة تسكين الهمزة اثنــتان:

أ- أن يكون القارئ قد أبدل الهمزة ألفا، كما فعل أبو عمرو، ونافع، ثم همز الألف

(١) ينظر : السبعة : ص ٥٢٧، وإعراب القرآن : ٦٦٢/٢، والنشر : ٢٦٢/٢

(٢) ينظر: معانى القرآن للفراء: ٣٥٧/٢ والدر المصون: ٣٥٧/٢،

(٣) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٧٥٧، والنشر : ٢٦٢/٢

(٤) من البسيط، وهو بلا نسبة في: مجاز القرآن ١٤٥/٢، والدر المصون : ١٦٣/٩، : (ن س أ)

(٥) ينظر : تفسير القرطبي : ٢٨٠/١٤، والدر المصون : ١٦٣/٩،

(٦) ينظر : النشر: ٢٦٢/٢

(٧) ينظر : معاني القراءات : ٢٩٠/١، والقراءات وعلل النحويين فيها : ٢٠٥٥

(A) ينظر : المصون : ٩/٥١٩

(٩) ينظر: المصدر السابق: ١٦٤/٩، ١٦٥، والنشر: ٢٦٢/٢

(١٠) من الرجز، وهو بلا نسبة في : المصدرين السابقين،

على لغة من يقول ( هَذَا الْعَأْلَم، وَالْحَأْتُم (١)، وعليه قوله (٢):

مُسِبَارَكٌ لِلأَنْسِبَاءِ خَاتَهُ

وَخِسْدِفٌ هَامَـةُ هَذَا الْعَالَلِهُ

٤- القراءة بتخفيف الهمزة بين بين، وهي لابن عامر - أيضا - وصاحبيه (٤).

فيكون لابن عامر ثلاث قراءات:

الهمزة المفتوحة كقراءة الجمهور، والهمزة الساكنة، وتخفيف الهمزة بين بين، وهيو التخفيف القياسي للهمزة هاهنا<sup>(٥)</sup>.

ثالثا: (البريئة) بالهمز، فقد تقدم أنه الأصل وبه قرأ نافع وابن عامر فى رواية ابن ذكوان عنه (١) أما تشديد الياء فيها، نحو: (البريَّة)، على قراءة الجمهور (١)، فقد احتلف العلماء فيها على النحو التالى: ١- ألها من: (البريئة): ولكنها جاءت بسبب تسهيل الهمزة. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء (١). ٢- ألها من (البريئة) وهو: التراب (٩).

ومن العلماء من يرى: أن هذا القول للفراء (١٠) ولكن الفراء يقول (١١): (( الْبَريَّــة :

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الكافية الشافية : ١٦٣٣/٣، ١٦٣٤، والمعر للصون : ١٦٤/٩، واللباب في علوم الكتاب : ٣١/١٦

<sup>(</sup>٢) من الرجز وهو للعجاج في : ديوانه : ٢/١٦، وبلا نسبة في : الدر المصون : ١٦٤/٩، واللباب في علوم الكتاب : ٣١/١٦

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحرر الوجيز : ١٢٢/١٣، والدر المصون : ١٦٤/٩،واللباب في علوم الكتاب : ٣٢/١٦، ٣٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : الدر المصون : ٩/٥٦، واللباب في علوم الكتاب : ٣٢/١٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : المحرر الوجيز : ١٢٢/١٣، والبيان في غريب إعراب القرآن : ٢٧٧/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٦٩٣، والنشر: ١/٣١٦

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٣٦١/٣، ومعانى القرآن للفراء : ٣٨٢/٣، وبحاز القرآن :١٤٥/٢، وتفسير غريب القرآن : ٨٠/٢٠ واللب في علوم الكتاب : ١٤١/٢٠ واللباب في علوم الكتاب : ٤٤١/٢٠

<sup>(</sup>٩) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٨٢/٣، وتفسير غريب القرآن : ص ١٥، ومعانى القرآن وإعرابه : ٥٠.٥٣

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : معانى القراءات : ١٥٦/٣

<sup>(</sup>۱۱) معاني القرآن : ۲۸۲/۳

غير مهموز إلا أن بعض أهل الحجاز همزها، كأنه أخذها من قول الله عز وجل: {بَرَأَكُم} (١) برأ الخلق. ومن لم يهمزها فقد يكون من هذا المعنى، ثم اجتمعوا على ترك همزها، كما اجتمعوا على : ( يَرَى، و تَرَى، و نَرَى) .

وإن أخذت من ( الْبَرَى ) كانت غير مهموزة، والبرى : التراب، سمعــــت العــرب تقول: بِفِيهِ الْبَرَى، وَحُمَّى خَيْــبَرَى، وَشَرُّ مَا يرى، فَإِنَّهُ خَيْسَرَى (٢) )) .

ومن هذا أعتقد أن الفراء لم يجزم بشيء، حتى يُجعل مذهبا له؛ لأن هناك اعتراضا على هذا المذهب من قِبَل الزجاج (٣)، وأبى على (٤)، وابن عطية (٥)؛ حيث ذهبوا إلى أن هذا الاشتقاق يجعل القراءة بالهمز: ( الْبَريئة )، خطأ، وغلطا (٢).

وهذا الاعتراض لم يعتق بعض العلماء، بل يرونه غير لازم؛ لأن القراءتين ستكونان للمستقلتين، فكل منهما أصل برأسه (٧) .

ولكن هذا القول سيجعل الملائكة خارج الْبَرِيَّة؛ لأنهم لم يُخلقوا من التراب (^).

٣- أنها من : ( بَرَيْت الْقَلَم وَالْعُود ) أي قَدَّرْتُهما (٩) .

ولكن هناك اعتراض عليه، وهو : أنه يجعل قراءة الهمز خطأ (١٠٠).

وكل هذا يعضد مذهب الجمهور - وهو كون : ( الْبَريَّة، تخفيفا من : الْبَريئــة )-

(٢) أى :خاسر . انظر : اللسان : ( خ س ر ) .

(٣) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٥٠/٥

(٤) ينظر : الحجة : ٩١/٢

(٥) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٤٥/١٦

(٦) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٥٠/٥

(٧) ينظر: الدر المصون: ٧١/١١

(٨) ينظر : اللباب في علوم القرآن : ٢٠/٢٠ ٤

(٩) ينظر: تفسير غريب القرآن: ص ١٥، واللباب في علوم الكتاب: ٤٤١/٢٠

(١٠) ينظر : اللباب في علوم الكتاب : ٢٠/٢٠

<sup>(</sup>١) هذه ليست آية في القرآن الكريم، وإنما فيه : ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ﴾ [الحديد: ٢٦] ﴿ هُوَ اللَّهُ ٱلْحَالِقُ ٱلْبَارِئُ ﴾ [الحشر: ٢٤]، وقد نبَّه المحقق إلى هذا . انظر : هامش المحقق :

ويجعله أقرب إلى الصواب؛ لعدم وجود اعتراض عليه .

وعلة تحقيق الهمزة أو تخفيفها في الأمثلة الماضية - وما يماثلها- هو ما يلي:

١- تحقيق الهمزة المفردة - سواء وقعت فاءً للكلمة، أو عينا، أو لامسا لها- هو الأصل؛ لأنها مثل الحروف الأخرى، ولما انفردت لم تكن تقيلة؛ ولذلك حققها من حققها (١).

وقد أثرى بعض العرب وكثير من القراء: تحقيقها وهي مكررة، فإذا جاز تحقيقها مع تكريرها، فأن تحقق وهي مفردة من باب أولى؛ وذلك لبيان أن الهمز هو الأصل فيها (٢). وأما ترك الهمز الذي اتبعه بعض القراء: فإنما كان طلبا للتخفيف من ثقل الهمسزة. والتخفيف في بعضها تخفيف قياسي، وذلك في مثل الهمزة الساكنة عند ورش نحو: (يُومِنُون) وغيرها، وكذلك الشأن عند أبي عمرو في بعض قراء النه ".

أما ( النّبيّ، وَمِنْسَأَتَه، والْبَرِيَّة )، فإن الهمز هو الأصل فيها؛ وإنما حسرت ألسنة الغالبية العظمى من العرب والقراء على ترك الهمز، طلبا للتخفيف؛ لكثرة استعمالهم لها<sup>(٤)</sup>، وطلبا للتحانس بين الكسرة والياء؛ وذلك لوجود الكسرة والياء قبل الهمزة في تلك الكلمات، مما أدى إلى إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء فيها؛ فرارا من الهمزة، وتيسيرا لعملية النطق (°).

وأما ( جُبْرِيل وَمِيكال )، فإنما اختلفت فيها ألسنة العرب؛ لأنها من الأسماء الأعجمية، فمنها ما وافق أبنية العرب، ومنها ما لم يوافق أبنية العرب (٦).

ف ( جبْريل ) على وزن قنديل، وشِمْلِيل (٧)، و ( مِيكَال ) على وزن (مِفْعَال)، مثل: (مفتاح)(٨)

<sup>(</sup>١) ينظر : الكشف : ١/٠٨-٨١، والموضح : ٢٣٩/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف: ١٠/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الموضح : ١/٥٨٥، ١٨٦، ١٤٩، ١٤٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ٣/٩٥٦–٤٦١، ٥٥٥، ٥٥٥، ومجاز القرآن ٢/٥١، وتفسير غريب القرآن : ص ١٥، والقراءات وعلل النحويين فيها : ٤٩/١، والبيان والتعريف : ٣٧/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : من لغات العرب : لغة هذيل : ص ٩١

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحتسب : ٩٧/١، والكشف : ٢٥٤، ٢٥٥، والموضح : ٢٩١/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : الموضح : ٢٩١/١ . و شِمْلِيل : الناقة السريعة . انظر : اللسان ( ش م ل ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكشف: ١/٥٥/١

وقد جاء (جبريل، وَمِيكَال) على لهجة لأهل الحجاز (١).

و ( جَبْزِيل ) على وزن ( جَبْرَعِل )، موافق لبناء ( جَحْمَرش ) (٢٠ .

و ( جَبْرَئِل ) لهجة لبني تميم وقيس (٣) .

و ( جَبْرَئِيل ) على وزن ( جَبْرعِيل ) جاء موافقا لـــ ( قَمْطَرِير ) (¹)، وقد نُسِــــبَتْ ( جَبْرَئِيل ) إلى بنى تميم وقيس (°).

وأما ( جَبْريل، وَمِيكَائِل، وَمِيكَائِيل )، وغيرها، فهى خارجة عــــــــــــــــــن أوزان العــــرب وأبنيتهم، فتكون مثل ( الْفِرنْد والآجُرّ، والإبْريسم) أنه .

وما قيل في شأن : ( جَبْرِئِل، وَجِبْرِيل )، من كون الأولى لبنى تميم وقيس<sup>(٧)</sup>، ومسسن كون الثانية لأهل الحجاز<sup>(٨)</sup> دليل على تمسك اللهجتين بمنحاهما الكلامي، فإن الهمز والميل إليه : منحى لهجى لقبلة بنى تميم ومن سار على لهجها، وتخفيف الهمزة : منحى لهجى لقبائل الحجاز<sup>(٩)</sup>.

وقد تبع المحدثون القدامى فى عزو التسهيل إلى اللهجة الحضرية، وتحقيق الهمز إلى اللهجة البدوية (١٠٠)، (( فظاهرة الهمز من تحقيق، أو تسهيل كانت من الأمور التى فَرَّقَت بين لهجات وسط الجزيرة وشرقيها، وبين لهجات البيئة الحجازية. فلما نشأت اللغة النموذجية الأدبية قبل الإسلام اتخذت تحقيق الهمزة صفة من صفاقها، وشاع هذا بين الخاصة فى جميع القبائل العربية، ولما جاء الإسلام وحد تحقيق الهمز صفة مسن صفات

<sup>(</sup>١) ينظر : إعراب القرآن : ٢٠١/، ٢٠٢، والإتحاف : ٤٠٨/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الموضح : ٢٩١/١ . وجَحْمَرِش : العجوز . انظر : اللسان : ( ج ح م ر ش )

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لأبي زرعة : ص ١٠٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : الموضح : ٢٩١/١، ٢٩٢

<sup>(</sup>٥) ينظر: إعراب القرآن: ٢٠١/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٩٢، ٢٩٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي زرعة : ص ١٠٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : وإعراب القرآن :٢٠١/١، ٢٠٢، والإتحاف : ٤٠٨/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ٣٠/٣٥، ٤٨ ٥٥-٥٥٥، وشرح للفصل : ٧٠/٩، والبحر المحيط : ٣٣٦/٣، ١٦٣٦، وللزهر : ٢٧٦/٢

<sup>(</sup>١٠) ينظر : اللهجات العربية : ص ٧٥-٧٩، والقراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٠-٣٤، واللهجات فى الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٣١٤، ورواية اللغة : ص ١٠١

الفصاحة يلتزمها الخاصة من العرب في الأسلوب الْجِدِّيّ من القول، وإن ظلت في نفسس الوقت شائعة بين اللهجات البدوية، كلهجة تميم ومن شاكلهم؛ ولهذا يعد تحقيق الهمز من أبرز الأمور التي اقتبستها اللغة النموذجية من غير البيئة الحجازية )) (١).

ولهذا فإن بعضهم يرى أن الذين دأبوا على تحقيق الهمزة فى : ( نَبِىء، وبَرِيئة )، مــن أهل الحجاز - كما قال سيبويه <sup>(٢)</sup> هم الذين يقطنون على أطراف الحجاز، وغالبا مــــا يتصلون بقبائل وسط الجزيرة وشرقها، ويتأثرون بما <sup>(٣)</sup>

### ثانيا: التقاء الهمزتين.

١- التقاء الهمزئين في كلمة:

أ- عند قول من تعالى : ﴿ فَقَاتِلُواْ أَيِمَّةَ ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ (1) .

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو: ( أَيِمَّة )، بهمزة واحــــدة، وبعدها ياء مكسورة (٦)، وقد رُوِى عن نافع مد الهمزة، وروى عنه ابـــــن أبى أويـــس: ( أَئِمَّة ) بهمزتين (٧).

وأصلها (أَأْمِمَة )، وزنما أفعلة، جمع (إمام)، ك (عِمَاد وأعمدة )، نُقِلَت حركة الميم إلى الهمزة ، التي هي فاء الفعل، وأَدْغِمَت الميم في الميم الأخرى، وقُلِبَت الهمزة يساء؛ لانكسارها، ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة .

<sup>(</sup>١) في اللهجات العربية : ص ٧٨. و الريخ : رواية اللغة : ص ١٠١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٥٥٥/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٣

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ١٢

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٤١/٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٣١٢، والنشر : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائى : ( أَئِمَّة ) (١٠ . والتعليل واحد إلا ألهم لم يقلبوا الهمزة ياء .

وقرأ المسيّبي عن نافع: (آيمَّة) بممزة ممدودة (٢).

وقرأ هشام عن أبي عامر  $(^{(7)})$  : بمدة بين الهمزتين  $(^{(4)})$ ) .

ب- وعند قول على : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية <sup>(٦)</sup> : (( وجمهور النحويين على : ( أَيِمَّة ) بياء، وتخفيف الهمـــزة، إلا ابن أبي إسحاق فإنه جوّز اجتماع الهمزتين، وقرأ : أُئِمَّة )) .

ج- عند قروله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (^): (( وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، ونافع: ( آنذر هم ) بممزة مطولة، وكذلك ما أشبه ذلك في جميع القرآن، وكذلك كانت قراءة الكسائي إذا خَفّف، غير أن مد أبي عمرو أطول من مد ابن كثير؛ لأنه يُدخِل بين الهمزتين ألفا، وابن كثير لا يفعل ذلك (^).

وروى قالون، وإسماعيل بن جعفر – عن نافع – إدخال الألف بين الهمزتــــين مــع تخفيف الثانية، وروى عنه ورش تخفيف الثانية بين بين، دون إدخال ألف بـــين الهمزتـــين (١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٣١٢، والتيسير : ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدران السابقان، والنشر : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الطبعتين اللتين بين يدى، وربما كان خطأ مطبعيا؛ لأن هشاما إنما روى هذه القراءة عن ابن عـــامر الشامى. انظر : التيسير : ص ٩٦

<sup>(</sup>٤) ينظر :المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) سورة السحدة : ٢٤

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٦/١٣، ٢٤

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٦

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٠٧،١٠٦/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ١٣٦

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المصدر السابق: ص ١٣٧

فأما عاصم، وحمزة، والكسائى – إذا حقق – وابن عامر: فبالهمزتين: ( أَأَندُرْتُهُم )، وما كان مثله في كل القرآن (١) .

وقرأ ابن عباس، وابن أبى إسحاق بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف بينهما، وقرأ الزهرى، وابن محيصن : (أنذَرْتُهُمْ )(٢)، بحذف الهمزة الأولى، وتدل أم على الألف المحنوفة)).

د- وعند قوله تعالى : ﴿ قَالَتْ يَاوَيْلَتَنَّى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْحًا ﴾ ٣.

قال ابن عطية (1): (( وقرأت فرقة : ( أَأَلِدُ ) بتحقيق الهمزتين، وقرأت فرقة بتخفيف الأولى وتحقيق الأولى وتحقيق الأانية، الأولى وتحقيق الأولى وتحفيف الثانية، والتخفيف هنا مدها، وقرأت فرقة : ( آ أَلِدُ ) بتحقيق الهمزتين، ومدة بينهما )) .

هـ- وعند قول منالى: ﴿ قَالُواْ طَلَيْرِكُم مَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرْتُمْ بَلَ اللهُ عَلَيْ مُعَدُمْ أَيِن ذُكِّرْتُمْ بَلَ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر: ( أَإِن ذُكِّرُ ثُـمُ ) بمرزتين، الثانية مكسورة (٧)، على معنى ( أَإِن ذُكِّرْتُم تَتَطَيَّرون ).

وقرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير: بتسهيل هذه الهمزة الثانية، وردها ياء: (أبِن ذُكِّرْتُمْ) (^). وقرأ الماحشون (٩): (أن ذُكِّرْتُمْ) بفتح الألف، وقرأ الحسن بن أبي الحسن : (إن

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) ينظر : البحر المحيط : ١/٨١

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٧٢

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٨٩/٩

<sup>(</sup>٥) سورة يس : ١٩

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٩٤/١٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٤٠٥

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) هو : يوسف بن يعقوب بن عبد الله، أبو سلمة، المدنى، أخذ القراءة عن أبيه : يعقوب، وروى عسسن ابن المنكدر، والزهرى. توفى سنة : ١٨٥هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء : ٣٧١/٨، ٣٧٢، وطبقات القراء : ٢٠٥/٢

ذُكِّرْتُم ) بكسر الألف (١).

وقــرأ أبو عمرو – فى بعض ما روى عنه – وزر بن حبيش: ( أَأَن ذُكِّرُثُم ) بممزتين مفتوحتين <sup>(۲)</sup>، وشاهده قول الشاعر <sup>(۳)</sup>:

أَأَن كُنْتَ ذَا بُرْدَيْنَ أَحْوَى مُرَجِّلً \* فَلَسْتَ بِدَاعٍ لِإِبْنِ عَمِّكَ مَحْرَمَا( \*)

٢- عند قول ، تعالى : ﴿ أَشَهِدُ واْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ﴾ (١)

قـــال ابن عطية (٧): (( وقرأ نافع وحده : ( أأشهِدُوا ) بالهمزتين وبلا مد بينهما، وبفـــتح الأولى، وضـــم الثانية، وتسهيلها بين الهمزة والواو، ورواها المفضل عن عاصم بتحقيق الهمزتين وقرأ المسيّــبـــى عن نافع . بمد بين الهمزتين (٨)،

وقرأ أبو عمرو، ونافع أيضا، وعلى بن أبي طالب، وابن عباس، ومجاهد:

<sup>(</sup>١) ينظر : الدر المصون : ٢٥٣/٩، ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو بلا نسبة في البحر المحيط : ٣٢٧/٧، والدر المصون : ٢٥٣/٩

<sup>(</sup>٤) هكـــذا في النســخة المخطوطة للمحرر الوجيز : ج٤ ص ٣٣ب، والطبعة القطرية : ٢٨٥/١٢، والطبعة المغربية : ١٩٤/١٣، وأما الطبعة اللبنانية : ٤/٠٥٠، والبحر المحيط : ٣٢٧/٧، والدر المصون : ٢٥٣/٩، ففيها :

أَأَن كُنْتَ دَاوُدَ بْنَ أَحْسُوَى مُرَجِّلًا \* فَلَسْتَ بِدَاعٍ لاِبْنِ عَمُّكَ مُحرِمًا .

<sup>(</sup>٥) ينظر : الدر المصون : ٩/٤٥٢

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف : ١٩

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٤٨/١٤

<sup>(</sup>٨) ينظر : الدر المصون : ٥٨٠/٩

(أ. شُهِلُوا) (ا) بتسهيل الثانية بلا مد، وقرأ جماعة من القراء بالتسهيل فى الثانية مدة بينهما (ا). وهى وقرأ آخرون : (أُشَهِدُوا) بممزة واحدة بغير استفهام، وهى قراءة الزهرى (الله)، وهى صفة لإناث، أى : مشهدا خلقهم ))

\*\*\*

يشير ابن عطية في الأمثلة الماضية - وما يماثلها (٤) - إلى مذاهب القراء في الهمزتين، إذا التقــتا في كلمة واحدة، سواء كانت الأولى همزة استفهام، أم لا، فمنهم من حققهما معا، ومنهم من خفف إحداهما، وقد أوضح أن مذهب جمهور النحاة، في : ( أُئِمَّة ) هو: عدم تحقيق الهمزتين معا، وإنما مذهبهم هو تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بجعلها ياء، نحو: ( أَيمَّة).

ومسع ذلسك فقد ألمح في : ( أَيْمَّة ) إلى أن ابن عامر، وقراء الكوفة، وهم: عاصم، وحمزة، والكسائى قد قرءوا بتحقيق الهمزتين، ومعهم ابن أبي إسحاق الحضرمي . التعقيب:

ما ذكره ابن عطية من عدم تحقيق الهمزتين إذا التقتا، في نحو: (أَئِمَّة)، فإنما هو مذهب جمهور أهل البصرة (٥)، ويقول سيبويه (٦): (( واعلم أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة، لم يكن بُدُّ من بدل الآحرة، ولا تخفف؛ لأنهما إذا كانتا في حرف واحد، لزم التقاء الهمزتين الحرف. وإذا كانت الهمزتان في كلمتين، فإن كل واحدة منهما قد تجرى في الكلام، ولا تسلزق بحمدزها همزة، فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل، فأبدلوا من إحداهما، و لم

<sup>(</sup>۱) هكذا وجدتما فى الطبعتين اللتين بين يدى، وقد كُتِبَت بنقطة بعد الهمزة، فربما للدلالة على أن الهمزة الثانية كانت مسهلة. انظر : الطبعة المغربية : ۲٤٨/۱٤، والطبعة اللبنانية : ٥٠/٥

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدراكصوت: ١٩٠/٩

<sup>(</sup>٣) ينظر المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٤٣٤/٢، ٤٣٥، والحجة لأبي على : ١٧٢**٠١**١٧٠، والخصائص : ١٤٣/٣ ، والحجائص : ١٤٣/٣ ، وشرح المفصل : ١٧٧٩، وشرح الشافية : ٩/٣ ،

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ٣/٢٥٥

يجعلوهما في الاسم الواحد، والكلمة الواحدة بمترلتهما في كلمتين، فمن ذلك قولك - في فاعل من جئت - : ( جَايِئ )، أبدلت مكالها الياء؛ لأن ما قبلها مكسور، فأبدلت مكالها الحرف الذي منه الحركة التي قبلها، كما فعلت ذلك بالهمزة الساكنة حين خففت.

و من ذلك أيضا: (آدم)، أبدلوا مكانما الألف؛ لأن ما قبلها مفتوح، وكذلك لو كانت متحركـــة لصيرتما ألفا، كما صيرت همزة ( جابئ ) ياء، وهي متحركة للكسرة التي قبلها )) .

وقال ابن حنى (١): (( ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسائى: ( أَئِمَّة) بالتحقيق فيهما، فالهمزتان لا تلتقيان فى كلمة واحدة، إلا أن تكونا عينين، نحو: سَــــئَّال، وَسَئَّار، وَجَـــئَّار)) .

ما ذكره سيبويه، وابن جنى هو المذهب السائد لدى جمهور النحاة، فمذهبهم: أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة، فلا بد من إبدال إحداهما، وما يحدث في نحو: ( أَئِمَّة ) هو تخفيف الهمزة الثانية، بجعلها ياء صريحة، فيقولون: ( أَيِمَّة ) (٢٠).

أما مذهب القراء في : ( أَئِمَّة )، فعلى النحو الآتي:

أولا: تحقيق الهمزتين معا، وقد قرأ بذلك قراء الكوفة، وهم: حميزة، والكسيائي، وعاصم، ومعهم ابن عامر الشامي (٣).

وقد ارتضى هذا المذهب ابن أبى إسحاق الحضرمى، وأجازه فى الاستعمال (ئ)، وقـــرأ به، كما تقدم عند ابن عطية، ويقول سيبويه (°): (( وزعموا أن ابن أبى إسحاق كـــــان يحقق الهمزتين وأناس معه . وقد تكلم ببعضه العرب، وهو رديء )) .

وابن أبي إسحاق أحد الأفذاذ الذين أرسوا قواعد النحو، فقيل في ذلك -: ( وأول من وضع النحو أبو الأسود، ثم ميمون الأقرن، ثم عنهة الفيل، ثم عبد الله بن أبي إسحاق)) (٢).

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١٤٣/٣

 <sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٤٣٤/٢، ٤٣٥، والحجة لأبي على : ٤٠٧١-١٧٢، وشرح المفصل :
 (۲) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٤٣٤/٢، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ٣١٢، والتيسير: ص ٩٦، والنشر : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٤/، وشرح المفصل : ١١٨/٩

<sup>(</sup>٥) الكتاب : ٤٤٣/٤، وانظر : شرح المفصل : ٩ /١١٨

<sup>(</sup>٦) طبقات القراء: ١٠/١

وقد جاء بعض الأمثلة عن العرب حققوا فيها الهمزتين في كلمة واحدة، من ذلك قول بعضهم: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَائِــــئِي ) (١) .

وقولهم: ( زَرَائِئ، وَدَرِيئَة (٢) وَدَرَائئ ) (٣)

وقال ابن حنى <sup>(ئ)</sup>: (( وروينا عن قطرب: لَفِيئَة <sup>(°)</sup>، وَلَفَائئ، وأنشدوا <sup>(٦)</sup> :

فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَتَى الْمَوْتُ جَائِئٌ \* إِلَيْكَ وَلاَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ فِي غَدِ )) .

ومع هذه النقول عن العرب، فإن النحاة يرون شذوذ تحقيق الهمزتين معا، على أن بعض العلماء تلطفوا، فقصروه (<sup>(۷)</sup>، قال ابن يعيش <sup>(۸)</sup>: (( وهو قليل فى الاستعمال شاذ فى القياس)) .

وأعتقد أن النحاة محجوجون بتلك الأمثلة الضئيلة فكم من مسموع خارج عن القيلس، ومع ذلك كان مقبولا عندهم (٩)، خاصة وأن ما ورد عن العرب هاهنا، جاء مثله في القراءة، وهي - بذلك --تعضد جانب تحقيق الهمزتين، وتدل على جوازها في السعة دونما شذوذ، أو ضرورة.

ثانيا : تحقيق الهمزة الأولى، وتخفيف الثانية، وقرأ بذلك نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وأبو جعفر المدنى، ورويس (١٠٠) .

ثم إن أهل الأداء احتلفوا في كيفية تسهيل الهمزة الثانية في : ( أُتمَّة ) :

١- يــرى جمهورهم ألها تجعل بين بين، أي بين الهمزة والياء، كما هو مذهبهم في سائر باب الهمزتين من كلمة واحدة (١١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٦/٢، ١٤٣/٣، وشرح الشافية: ٥٨/٣

<sup>(</sup>٢) هي : حلقة يُستَعَلَّم عليها الطعن، والرمي . انظر : اللسان : ( درأ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخصائص : ٦/٢، ١٤٣/٣، وشرح الشافية : ٥٨/٣

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ١٤٣/٣

<sup>(</sup>٥) هي : قطعة من اللحم، دون عظم . انظر : اللسان ( ل ف أ )

<sup>(</sup>٦) من الطويل، وهو بلا نسبة في : الخصائص : ١٤٣/٣،

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجلة مجمع اللغة العربية: ج٣١ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٨) شرح المفصل: ٩/٧٧/، ١١٨

<sup>(</sup>٩) مثل ما ذكره سيويه مما هو خارج القيلس، وهو مسموع . انظر: الكتاب : : ٥٥٣/٣، ٥٥٤، وللفصل : ص ٣٥١

<sup>(</sup>١٠) ينظر : النشر : ٢٩٤/١

٢- يرى بعض أصحاب ورش أنه، كان يقرأ بياء مختلسة الكسر (١).

"- ويرى آخرون أن الهمزة الثانية تجعل ياء صريحة (٢)، كما هو مذهب النحاة (٦) وقد لهج بعض القراء على إدخال الألف بين الهمزة الأولى المحققة، والثانية المسهلة، وهؤلاء هم: أبو جعفر المدن، ونافع المدن- برواية المسيبي، وإسماعيل عنه- وأبو عمرو البصرى- برواية أبي زيد عنه- وكذا برواية ابن سعدون عن اليزيدي عن أبي عمرو (٤).

وإدحالهم للألف بين الأولى المحققة والثانية المسهلة دليل على أن تسهيلهم كان بين ( $^{\circ}$ )؛ لأن العلماء يرون أن المسهلة بين بين بزنة المحققة ( $^{\circ}$ )؛ ولهذا اقتضى مذهب العرب والقراء عدم إدحال الألف بين الهمزتين، إلا في حالة تحقيقهما معا، أو تسهيل إحداهما بين بين ( $^{\circ}$ )؛ فكان إدحال الألف بين المسهلة والمحققة دليلا على أن قراءة أبي جعفر، ونافع، وأبي عمرو - في بعض ما روى عنهما - كانت بتسهيل الثانية بين بين؛ إذ لو لم تكري مسهلة بين بين، لم يكن لإدحال الألف أي معنى؛ لأن الغرض الأساسي لمجيء الألف هو الفصل بين الهمزتين المحققتين، أو ما هو في حكم الهمزتين، ولا يكون ذلك إلا في المسهلة بين بين بين أن

وقد جاء إدخال الألف – عند هشام أحد رواة ابن عامر – للفصل بـــين الهمزتــين المحققتين في ( أَئِمَّة )، وفي ذلك يقول الشاطبي (٩) .

وَآئِمَّةً بِالْخُلْفِ قَدْ مَدَّ وَحْدَهُ \* وَسَهِّلْ سَمَا وَصْفًا وَفِي النَّحْوِ أَبْدِلاً أَيْمَةً )، حيث وقطع في أى : إن هشاما انفرد بالمد بين الهمزتين المحققتين في لفظ ( أَئِمَّة )، حيث وقطع في

<sup>(</sup>١) ينظر: التيسير: ص ٩٦، والنشر: ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : النشر : ص ٢٩٤/١، ومختصر بلوغ الأمنية : ص ٦٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٤٣٤/٢، ٤٣٥، وشرح المفصل : ١١٧/٩، والنشر : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : النشر : ٢٩٦/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٣/٩٤٥، ٥٥٠، والحجة لأبي علمي : ١٧٢/٤، وشرح الهداية : ٤٣/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ١٨٥٥، وشرح المفصل : ١١٠٩، ١٢٠، وشرح الشافية : ٥٨/٣، والنشر : ٢٩٦/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : النشر : ٢٩٦/١

<sup>(</sup>٩) حرز الأماني : ص ١٦

القرآن الكريم، وذلك بخلاف عنه، وتعين الباقين ترك المد (١).

وأما أهل سما- وهم أهل التسهيل -: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، فقـــد قــرءوا بتسهيل الثانية، فتعين للباقين من السبعة التحقيق، وهم: الكوفيون، وابن عامر (٢).

فاتضح من هذا العرض أن في : ( أُئِمَّة ) ثلاثة مذاهب رئيسة، وهي :

أ- تحقيق الهمزتين .

ب- وتسهيل الثانية بين بين .

ج- وإبدال الثانية ياء صريحة .

بيد أن الزمخشرى لم يجز في القراءة إلا مذهبين، وهما: تحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية بين (١٠) .

أما الإبدال بياء صريحة - وإن كان يجيزه لغة - (°) فقد بيّن بأن القراءة به لا تجوز، ومن صرح بذلك فهو لاحن محرف (۲)، وعقب عليه ابن الجزرى بقوله (( قلت : وهذا مبالغة منه، والصحيح ثبوت كل من الوجوه الثلاثة - أعنى - : التحقيق، وبين بين، والياء المحضة عن العرب، وصحته في الرواية، كما ذكرناه عمن تقدم، ولكل وجه في العربية، سائغ قبوله والله أعلم )) .

وعلى الرغم من ثبوت الثانية مسهلة بين بين عن العرب، وعن القراء، إلا أن كشيرا من النحاة يمنعون التسهيل بين بين في : ( أُئِمَّة )؛ لأهم يرون أن المسهلة بين بين في حكم

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٦٨

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق نفسه، وتقريب المعاني : ص ٧٥، ٧٦

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشاف: ١٨/٣

<sup>(</sup>٥) ينظر: المفصل: ص ١٩٦

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكشاف: ١٨/٣

<sup>(</sup>٧) النشر: ١/٥٩٥

الهمزة المحققة، وهم يمنعون تحقيق الهمزتين معا (١)، فلم يبق لهم إلا مذهبا واحدا، وهو المحلفا ياء صريحة (٢).

غير أن مذهب الرضى - ومن قبله الزمخشرى - يجيز التسهيل بين بين، والتحقيق، كما يجيز الإبدال ياء، فقال  $^{(7)}$  بعد حديثه عن تحقيق الهمزتين - : (( وثانيهما : تخفيف الثانية، كتخفيف الهمزة المتحركة، المتحرك ما قبلها إذا لم يكن همزة سواء، فيقول فى : ( أَئِمَّة ) : أَيَّة، يجعلها بين الهمزة والياء، كما فى : ( سَئِمَ )، وكذا فى نحو : ( أُؤمّىك)، وغير ذلك )) .

وهذا ما يتعلق بـ (أَئِمَّة)، حيث كانت الهمزتان في بنية الكلمة، أما إن لم تكن الهمزتان في بنية الكلمة، أما إن لم تكن الهمزتان في بنية الكلمة، بأن كانت الأولى همزة استفهام، والثانية في بنية الكلمـة، فيان التقاء الهمزتين – حينئذ – أهون؛ لأن الأولى بمثابة كلمة قائمة برأسها (أ). والهمزة الثانية تكون على نوعين : همزة قطع وهمزة وصل، وتفصيل النوعين كما يلى :

### النوع الأول: همزة القطع مع همزة الاستفهام:

يتخذ فيهما مذاهب العرب والقراء الأشكال التالية :

۱- مذهب بنو تميم، وهو: تحقيق الهمزتين معا، ومنهم من يدخل الألف بين هميزة الاستفهام والهمزة الثانية المحققة (٥)، نحو: (آأنْتَ) (١) وعلى نهج تحقيق الهمزتيين دون مد بينهما قرأ الكوفيون وابن عامر الشامي (٧).

٢- مذهب أهل الحجاز، وهو: تسهيل الهمزة الثانية بين بين، ومنهم من يُدخل

<sup>(</sup>١) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٤٣٤/٢، ٤٣٥، والحجة لأبي على : ١٧٠/٤–١٧٢، وشرح المفصل : ١١٧/٩

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية : ٥٨/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ص ٦٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ١/١٥٥

<sup>(</sup>٦) مثل قول ذي الرمة :

أَيَا ظَبْيَةَ الْوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلاَجِلِ وَبَيْنَ النَّفَا أَأَنْتَ أَمْ أُمُّ سَالِمُ

من الطويل وهو ديوان ذي الرمة : ٦٧/٢، والكتاب : ٥٥١/٣، والأزهية في علم الحروف : ص ٣٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٦٣، والنشر : ٢٨٢/١، ٢٨٣

الألف بين همزة الاستفهام والهمزة المخففة بين بين (١).

وقد اختلف أهل التخفيف - من القراء - بناء على هذين النهجين: فمنهم من سهل الثانية دون مد، وهو ابن كثير المكى، ومنهم من أدخل الألف بين همزة الاستفهام والهمرة الثانية المخففة، وهم أبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون، وهو هُج البغداديين عن ورش، وأما طريق المصريين عنه، فهى إبدال الثانية ألفا محضا، إذا التقت هذه الألف مع ساكن آخر، كما في (آنذرتهم)، فإنه يمدها مدا مشبعا (٢).

وهذا في الهمزة المفتوحة، أما المضمومة والمكسورة – عند التقائها مع همزة الاستفهام – ففيهما أربع لغات (٣):

١- تحقيق الهمزتين، نحو: (أَأْكُرِمْتَ ؟، أَإِنَّكَ ؟).

٢- إدخال الألف بين همزة الاستفهام وهمزة القطع، نحو: ( آأُكْرِمْتَ؟، آإِنَّــكَ؟)،
 وعليه قراءة بعض القراء: ( آإنَّكَ لأَنْتَ يُوسُف )<sup>(٤)</sup>، وغيرها <sup>(٥)</sup>

٣- قلب الهمزة المضمومة واو، وقلب المكسورة ياء، بلا مد بينهما وبين همزة الاستفهام، نحو: (أَوُنَا عَلَيْ عُرَمْتَ ؟، أَيِنَكَ ؟ )، وقد ورد في القراءة (أَوُنَا عَلَيْ عُكُمْ )(١) .

٤- قلب المضمومة واوا، وقلب المكسورة ياء، مع مد همـــزة الاســتفهام، نحــو:
 ( آوُكُرمْتَ ؟، آينَّكَ ؟ )

وهذه الأحوال فيما إذا وقعت همزة الاستفهام في ابتداء الكلام، أما إن وقعت في الدرج فإن أهل التخفيف - من القراء - اختلفوا فيها: فمنهم من خفف الأولى وحقق

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ١/٥٥٥

<sup>(</sup>٢) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٦٢، ٦٣، والنشر : ٢٨٢/١، ٢٨٣

<sup>(</sup>٣) ينظر تفاصيلها في : الأزهية في علم الحروف : ص ٣٨-٤٠

<sup>(</sup>٤) من سورة يوسف : ٩٠، والتمثيل للقراءة .

<sup>(</sup>٥) ينظر : التيسير : ص ٣٦، والمحرر الوجيز : ٩/٨٣

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَوُّ نَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَا لِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥]. ينظر : الاملاء : ١٢٧/١، والدر المصون : ١٤/٣

الثانية، ومنهم من حقق الثانية وأسقط الأولى، ومنهم من سهل الثانية وأبدل الأولى حرف المجانسا لحركة ما قبلها، فإن انضم ما قبلها أبدلها واوا مفتوحة.... وهكذا (١)

## النوع الثابي : همزة الوصل مع همزة الاستفهام :

أما إن كانت الهمزة - التي التقت مع همزة الاستفهام - همزة وصل، فإن فيها الأحوال والأحكام التالية:

١- إذا كانت همزة الوصل مضمومة أو مكسورة، فإلها تحذف، ويكتفسى بهمرزة الاستفهام عنها، نحو: (أصطفى، أصطفى) (٢)؛ وذلك لعدم الالتباس؛ لأنه يفهم أن هذه الهمزة الباقية، إنما دخلت للاستفهام (٣)

7- وإذا كانت مفتوحة - وهي همزة الوصل الداخلة على لام التعريف - فإنها تبقى ولا يجوز حذفها، ولا تحقيقها - لأنها لم تقع في ابتداء الكلام - بل يجب تليينها  $(^{1})$ , وقل حاءت - باتفاق القراء - في ستة مواضع من ثلاث كلمات  $(^{0})$ , وموضع سابع  $(^{7})$  عند أبي عمرو، وأبي جعفر  $(^{9})$ .

ثم احتلف القراء في كيفية تليين هذه الهمزة بعد همزة الاستفهام: فيرى أكثرهم إبدالها

<sup>(</sup>۱) ينظر: المحرر الوجيز: ١٣٤/٧، ١٣٥، ١٦/٧٦، وسراج القارئ المبتدئ: ص ٦٣- ٦٦، والنشر: ٢٨٨٠-٢٨٣١

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح الشافية : ٦٤/٣، والأزهية في علم الحروف : ص ٣٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : النشر : ٢٩٤/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٩٣، والأزهية في علم الحروف : ص ٤١

<sup>(</sup>٥) وهي : ﴿ عَآلَذَّ كَرَيْنِ ﴾ [الأنعام:١٤٣، ١٤٤]، و : ﴿ عَآلَتُكُنَ ﴾ [يونس:٥١، ١٩]، و: ﴿ عَآلَلَهُ خَيْرٌ ﴾ [النمل:٥٩]

<sup>(</sup>٦) وهي : ﴿ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾ [يونس: ٨١]، فكان أب و عمرو وأبوجعف ريقرآن : ( آلسَّحْر) . ينظر : المحرر الوحيز : ٧٥/٩، والنشر : ٢٩٣/١، ٢٩٤

<sup>(</sup>۷) ينظر: النشر: ۲۹۳/۱

ألفا محضا، وقد جُعِل إبدالها لازما، كما يلزم إبدال الهمزة، إذا وجب تخفيفها في سائر الأحوال(١).

ويرى آخرون ألها تخفف بين بين؛ لألها كالهمزة اللازمة، ولا سبيل إلى تخفيفها، وإن سهلت فيحب أن تكو بين بين، كسائر الهمزات المتحركات بالفتح، ويرى بعض العلماء أن كلا المذهبين جيد (٢).

أما العلة الصوتية لتحقيق الهمزتين، أو تخفيف إحداهما فيما تقدم من الأمثلة ومماثلها، فهي ما يلي :

1-1 أن تحقق الهمزتين، هو الأصل (7)؛ وذلك لأن الهمزة حرف من حروف الحلق، فكما حاز اجتماع حرفين من حروف الحلق، نحو قولهم: ( لأن يَقَعَ عَلَى الأرْضِ خَيْرٌ مِن بقائِهِ قَائِمًا )، وقولهم: ( رِبْحٌ حَامِدٌ ) (3)، فكذلك يجوز اجتماع الهمزتين (6) ، وخاصة إذا كانت الأولى للاستفهام؛ فإلها تكون (6) عندئذ (6) عندئذ (6) عندئة برأسها (6).

والذى يقوى اجتماع الهمزتين في : ( أَئِمَّة، وأَأَنْذَرْتَهُمْ) ونحوها، هو أنه : كثيرا ما يقع بعد الهمزة الثانية ساكن، فلو خففتها بقلبها ألفا، كان كأنه جمع بين الساكنين، ولوخففتها بين بين، كان بزنة المحققة، فالاستثقال - مع هذا النوع من التخفيف - باق (٧)؛ فلهذا حققهما من حققهما الراباعا للأصل (٨).

٢- أما تخفيف الثانية؛ فلأجل استئقالهم اجتماع الهمزتين؛ لأنهم قد يستئقلون الهمزة المفردة، فيخففونما، وإذا تكررت كانت أعظم ثقلا، وأحوج إلى التخفيف (٩).
 ويضاف إلى ذلك: أنهم كانوا يخففون الهمزة الساكنة المفردة، نحو: (يُؤْمِنُ ونَ )،

<sup>(</sup>١) ينظر : ينظر : النشر : ٢٩٣/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ٧٣/١، وشرح المفصل: ١١٧/٩

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الهداية: ١/٢٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٦٣/٣، ٦٤

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكشف: ١/٣٧،

<sup>(</sup>٨) ينظر المصدر السابق نفسه، وشرح المفصل: ٩١٧/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر: الكشف: ٧٢/١، ٧٣

٣- أما إدخال الألف بين الهمزة الأولى المحققة، والثانية المخففة بين بين؛ فلأجل المحتماع الهمزتين (٣)؛ لأن الهمزة المجعولة بين بين في زنة الهمزة المحققة، وفي حكمها (٤)، فالثقل مع هذا النوع من التخفيف باق (٥)؛ فلهذا مال بعضهم إلى إدخال الألف ليفصلوا بين الهمزتين فلا تلتقيان (٢).

3- وأما قلب الثانية ياء صريحة فى : (أُئِمَّة) — كما هو مذهب النحاة (١) وبعيض القراء (١) — فقد حدث؛ لاستثقالهم اجتماع الهمزتين (١) لأن أصل (أُئِمَّة) : (أُأمِمَة) — جمع إمام — على وزن أُفْعِلَة، فالهمزة الأولى متحركة، وهى هميزة الجميع، والثانية ساكنة، وهى فاء للكلمة (١٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ص ٧٤، ٧٤

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصدر السابق : ص ٧٤، وشرح الهداية : ١/١٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٩٥٠١، ٥٥٠، والحمحة لأبي على: ١٧٢/٤، وشرح الهداية: ١/٤٣، والنشر: ٢٩٥/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكشف: ٧٣/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : المصدر السابق : ص ٧٤، وشرح الهداية : ٢/٥١، والنشر : ٢٩٥/١

<sup>(</sup>۷) ينظر :معانى القرآن وإعرابه : ٤٣٤/٢، ٤٣٥، والحجة لأبي على : ٢٠٠/٢-١٧٢، وشـــرح المفصـــل : ٩/٦، ١١٠، وشرح الشافية : ٩/٣

<sup>(</sup>٨) ينظر : النشر : ٢٩٥/١، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٦٨،

<sup>(</sup>٩) ينظر : شرح المفصل : ١١٦/٩، وشرح الشافية : ٧/٣٥

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح المفصل: ١١٥/١، ١١٧، والنشر: ١٩٥/١

<sup>(</sup>١١) ينظر : شرح المفصل : ١١٧/٩، وشرح الشافية : ٥٦/٣، ٥٧

(أُأْمِمَة)، هو: وقوع الهمزتين بعد المثلين، وهما: الميمان، فأرادوا أن يدغموهما، فنقلوا حركة الميم الأولى — التي هي الكسرة — إلى الهمزة الثانية الساكنة، فأصبحت: (أُئِمَّة)(١)، فاستشقلوا اجتماع الهمزتين، وكان يجب أن تخفف الثانية بين بين على حد تخفيفهم لها في: (سَئِمَ)، بجعلها بين بين أولكن لما كانت الهمزة المجعولة بين بين في زنة المحققة، وفي حكمها (١)، جعلوها ياء خالصة، فصارت: (أُيمَّة) (أ)؛ فرارا من تحقيق الهمزتسين، ومن جعل الثانية بين بين أن (أ)؛ لألها في حكم المحققة (١).

## ٣- التقاء الهمزتين في كلمتين:

عند قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ ، ﴾ (٧) .

قال ابن عطية (^): (( وقرأ بعض القراء: ( شَاءَ أَنشَرَهُ ) بتحقيق الهمزتين (٩) . وقرأ جمهور الناس : ( شَاء أَنشَرَه ) بمدة وتسهيل الهمزة لأولى (١٠) .

وقرأ شعيب بن أبي حمزة : ( شَاءَ نشَرَه ) .

وقرأ الأعمش: (شاء انشره) بممزة واحدة )).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المفصل: ١١٧/٩، والنشر: ٢٩٥/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل : ١١٧/٩، وشرح الشافية : ٥٨/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب: ٩/٥٥، ٥٥٠، والحجة لأبي على : ١٧٢/٤، ١٧٦، وشرح للفصل: ١١٧٩، وشرح الهداية : ٢/١١

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل : ١١٧/٩، والنشر : ١٩٥/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لأبي على : ١٧٢/٤، ١٧٦، وشرح المفصل : ١١٧/٩

<sup>(</sup>٦) بنظر الصران السابغان

<sup>(</sup>٧) سورة عبس: ٢٢

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز :٢٣٣/١٦،

<sup>(</sup>٩) ينظر: السبعة: ص ١٤٠، والتيسير: ٣٧، والنشر: ٢٩٩/١

<sup>(</sup>١٠) ينظر: السبعة: ص ١٣٨، ١٣٩، والتيسير: / ٣٧

فيما سبق أشار ابن عطية إلى أن مذاهب القراء تختلف إذا اجتمعت الهمزتان من كلمتين: فمنهم من حققهما معا، ومنهم من خفف إحداهما، ومنهم من حذف إحداهما.

وما ذكره ابن عطية - هاهنا - من اختلاف القراء في تحقيق الهمزتين معا، أو تسهيل إحداهما، إنما يتخذ الأشكال التالية:

۱- تحقیق الهمزتین معا من کلمتین - سواء کانت الهمزتان من الکلمتین متفقتین فی الحرکة، أو مختلفتین.

ده، او محتلفتين. والمهم والكسائي، وابن عامر (١) وهذا مذهب قراء الكوفة، وهم: حمزة، وعاصم، والكسائي، وابن عامر (١) ٢- تحقيق إحداهما، وتسهيل الأخرى:

وهو الذى ارتضاه سيبويه وجمهور النحاة، ويقول سيبويه (١): (( واعلم أن الهمزتين إذا التقتا، وكانت كل واحدة منهما من كلمة، فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما، ويستثقلون تحقيقهما، لما ذكرت لك، كما استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة، فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فَتُحققا، ومن كلام العرب تخفيف الأولى، وتحقيق الآخرة، وهو قول أبي عمرو، وذلك قولك: ( فَقَدْ جَا أَشْرَاطُها) (٣)، و( يَا زَكَريًّا إِنَّا نُبَشِرُكُ) (٤).

كُـلُّ غَـرًّاءَ اذَا مَـا بَـرزَتُ \* تُـرْهَـبُ الْعَـيْـنُ عَلَيْهَا وَالْحَسَدُ سُعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا ))

وللقراء مذاهب مختلفة في تخفيف إحدى الهمزتين من كلمتين، فإن كانتا متفقتين في الحركة : كأن تكونا مفتوحتين أو مكسورتين، أو مضمومتين، فإن أبا عمرو البصرى،

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ١٤٠، والتيسير: ص ٣٧، والنشر: ٢٩٩/١

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٣/٨١٥، ٩١٥

<sup>(</sup>٣) من سورة محمد : ١٨، وقد مثّل سيبويه لقراءة أبي عمرو . انظر : السبعة : ص ١٤٠

<sup>(</sup>٤) من سورة مريم : ٧، وقد مثل سيبويه للقراءة، في هذه الآية، وما قبلها، وهي قراءة أبي عمرو . انظر : المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) من الرمل، وهو بلا نسبة في الكتاب : ٩/٣، وشرح المفصل : ١١٨/٩

يقرأ بإسقاط الأولى (١)، كما أوضحها سيبويه، وعن ذلك يقول الشاطبي (٢):

وَأَسْقَطَ الْأُولَى فِي اتِّفَاقِهِمَا مَعًا \* إِذَا كَانَتَا مِن كِلْمَتَيْنِ فَتَى الْعَلاَ كَجَا أَمْرُنَا، مِنَ السَّمَا إِنَّ أَوْلِيَا \* أُولَئِكَ أَنْسُواعُ اتَّفَاقِ تَسجَمَّلاً

وما ذكره الإمام الشاطبي - هاهنا - من أن أبا عمرو يسقط الأولى مسسن الهمزتين المتفقتين في الحركة، هو الذي عليه أكثر أهل الأداء عن أبي عمرو (٣)، إلا أن بعض أهسل الأداء يرون أن الساقطة هي الثانية، لا الأولى ، وتظهر ثمرة هذا الخلاف في المد:

فمن رأى أن الساقطة الأولى كالناظم، وأكثر أهل الأداء، فإن المد من قبيل المنفصل، ومن رأى أن الساقطة الثانية، فالمد من قبيل المتصل (1).

وعن مذهب قالون والبزى يقول الشاطبي (٥):

وَقَالُونُ وَالْبَزِّىُ فِي الْفَتْحِ وَافَقَا \* وَفِي غَيْرِهِ كَالْيَا وَكَالُواوِ سَهَّلاً وَوَالْبَرِّيُ فِي الْفَتَحِ وَافَقَا \* وَفِيهِ خِلاَفَ عَنْهُمَا لَيْسَ مُقْفَلاً وَبِالسُّوءِ إِلاَّ أَبْسِدَلاَ ثُسَمَّ أَدْغَسَمَا \* وَفِيهِ خِلاَفَ عَنْهُمَا لَيْسَ مُقْفَلاً يقول بأنه: قد شارك أبا عمرو في إسقاط الأولى من الهمزتين المفتوحتين قالون – أحد رواة ابن كثير (٦) .

وأما غير المفتوحتين كالمضمومتين، أو المكسورتين، فإن مذهب قالون والبزى، هـو: تسهيل الأولى بين بين، وذلك بجعل أولى المضمومتين بين الهمزة والواو، وجاء ذلك في موضع واحد في القرآن الكريم، وهو قوله تعـالى: ﴿ أُوْلِيآءُ أُوْلَاَا عُلُوكُ ﴾ (٧)، كما يجعلان أولى المكسورتين بين الياء والهمزة، إلا في صوضع واحد، وهـو: ﴿ بِٱلسُّوّءِ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: السبعة: ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) حرز الأماني : ص ١٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٧٠

<sup>(</sup>٤) ينظر : المصدر السابق نفسه، ومختصر بلوغ الأمنية : ص ٧٠، وتقريب المعاني : ص ٧٧، ٧٨

<sup>(</sup>٥) حرز الأماني : ص ١٧

<sup>(</sup>٦) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ٧١

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف : ٣٢

مَا رَحِمَ رَبِّتِي ﴾ (١)، فإن فيه وجهين عنهما :

أولا: تسهيل الأولى بين الهمزة والياء، كما معروف من مذهبهما .

ثانيا: تسهيل الأولى بإبدالها واوا، ثم إدغام الواو الساكنة التي قبلها فيها، فتصير واوا واحدة مشددة مكسورة، بعدها الهمزة الثانية محققة، وهي هميزة إلا، فتصير هكذا: ( بالسُّوِّ إلاَّ مَا رَحِمَ ربِّي ) (٢).

ومن القراء من يحقق الأولى ويخفف الثانية، وفي ذلك يقول الشاطبي (٣):

وَالْأُخْرَى كَمَدِّ عِنْدَ وَرْشٍ وَقُنْبُلِ \* وَقَدْ قِيلَ مَحْضُ الْمَدِّ عَنْهَا تَبَدَّلاً وَالْأُخْرَى كَمَدِّ عِنْدَ وَرْشِهِمْ \* بِيَاء خَفِيفِ الْكَسْر بَعْضَهُمْ تَلاَ

ذكر هنا: أن مذهب ورش – أحد رواة نافع –، وقنبل – أحد رواة ابن كثير –، هو تغفيف الهمزة الثانية، وتحقيق الأولى، فيجعلان الثانية من المفتوحتين بين الهمزة والألف، فتكون مخففة بين بين، ويخففان الثانية من المضمومتين بين الهمزة والواو، كما يخففان الثانية من المكسورتين بين الهمزة والياء الساكنة، على أن لهما مذهبا آخر، هو: الإبدال المحض بجعل الثانية من المفتوحتين ألفا، والثانية مسن المضمومتين واوا، والثانية مسن المكسورتين ياء، أى ألها تبدل من جنس حركة ما قبلها (٤).

وهناك وحه ثالث لورش فيما نقل عنه أهل الأداء، وهو أنه قرأ - في سورة البقرة : هُمَّـ وُلاّ عِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ (°)، وفي سورة النور: ﴿ عَلَى ٱلبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا ﴾ (١٠ - : بإبدال الهمزة الثانية ياء خفيفة الكسر، أي : مختلسة الكسر، وهذا

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف : ۵۳

<sup>(</sup>٢) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٧٠، ٧١، وتقريب المعابى : ص ٧٨

<sup>(</sup>۳) حرز الأمانى : ص ۱۷

<sup>(</sup>٤) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٧١، ٧٢، وتقريب المعابى : ص ٧٨، ٧٩

<sup>(</sup>٥) الآية : ٣١

<sup>(</sup>٦) الآية : ٣٣

الوجه حاص بورش في هذين الموضعين لا غير (١).

وهذه المذاهب المتقدمة مذكورة في الهمزتين المتفقتين - من كلمتسين- في الحركـــة فقط، وأما المختلفتان في الحركة فللقراء مذاهب أخرى لا مجال لذكرها هنا<sup>(٢)</sup>.

والعلة الصوتية لتحقيق الهمزتين الواقعتين في كلمتين، أو تخفيف إحداهما، هي ما يلي:

۱- أن تحقيق الهمزتين من كلمتين جاءت عن قراء الكوفة، وابن عامر؛ لأن الثانيـــة منفصلة عن الأولى، لكون كل منهما فى كلمة برأسها، فلم تلتقيا متلاصقتين، بل كــانت كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى (٣)؛ ولذلك حققهما من حققهما .

وتحقيق الهمزتين هو الأصل؛ لأن من خفف الثانية بين بين، كانت بزنــــة المحققــة، فالاستـــثقال مع هذا النوع من التخفيف باق في القياس (<sup>3)</sup>.

٢- وأما من مال إلى تخفيف إحدى الهمزتين: فإنما اتبع ما عليه أكثر العرب؛ ولأن بعض العرب خفّفوا الهمزة المفردة لثقلها، وإذا اجتمعتا كانتا أشد استثقالا؛ للتكرير الذي فيهما، فكان تسهيل إحداهما؛ طلبا للخفة، وفرارا من ثقل اجتماعهما (°).

#### ثالثا: همز ما ليس مهموزا:

١- عند قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ (١) . قال ابن عطية (١) : (( وقرأ أيوب السِّخْيَاني : ( الضَّأَلِّينَ ) بَمَرَة غير ممدودة (١) ، كأنه فر من

<sup>(</sup>١) ينظر : سراج القارئ المبتدئ : ص ٧٢، وتقريب المعاني : ص ٧٩

<sup>(</sup>٢) لكون ابن عطية لم يتعرض لها

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكشف: ٧٣/١، وشرح المفصل: ١١٨/٩، وشرح الشافية: ٦٥/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكشف : ٧٣/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٥٤٨/٣، ٥٤٩، والكشف : ٧٣/١، ٧٤، وشرح للفصل : ١١٨/٩، وشرح الشافية : ٦٥/٣

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة : ٧

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١/٨٨، ٨٩

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحتسب : ١/٦)، والبحر المحيط : ٣٠/١

التقاء الساكنين، وهي لغة .

وحكى أبو زيد قال : سَمعت عمرو بن عبيد يقرأ : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَأَنٌ ﴾، فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب : ﴿ دَأَبَّةَ، وَشَأَبَّةً ﴾ .

قال أبو الفتح (١): وعلى هذه اللغة قول كثير:

\* إِذَا مَا الْعَوَالِي بِالْعَبِيطِ احْمَأَرُّتْ \* (٢)

وقول الآخر (٣):

ولِلأَرْضِ: أَمَّا سُودُهَا فَتَجَلَّلَتْ \* بَيَاضًا وَأَمَّا بيضُهَا فَادْهَأَمَّتْ )) .

>-وعند قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١)

قال ابن عطية (٥) : (( وقرأ الجمهور : ( مَعَايش ) بكسر الياء دون همز (٦) .

وقرأ الأعرج وغيره: ( مَعَائِش ) بالهمز، كمدائن، وسفائن، ورواه خارجة (<sup>(۷)</sup> عــــن نافع (<sup>(۸)</sup>، وروى ورش بإسكان الياء.

فمن قرأ: (مَعَايِش) بتصحيح الياء، فهو الأصوب؛ لأنمَا جمع معيشة، وزلما (مَفْعِلَة)، ويحتمل أن تكون (مَفْعُلَة) بضم العين، قالهما سيبويه (٩)، وقال الفراء (١٠٠): (مَفْعُلَة) بفتح العين. فالياء في (مَعِيشَة) بطوافقتها الفعل – الذي هو يعيش –

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ١/٧٤

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من الطويل، وهو في : الخصائص : ١٢٦/٣، والمحتسب : ٤٧/١

<sup>(</sup>٣) من الطويل، وهو لكثير، في : سر صناعة الإعراب : ٧٤/١، والخصائص : ١٢٧/٣

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف : ١٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٦/١٥/١، ١٦

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٢٧٨، والبحر المحيط : ٢٧١/٤، والإتحاف : ٤٤/٢

<sup>(</sup>٧) هو : خارجة بن مصعب، أبو الحجاج، الضبعى، السرخسى، أخذ القراءة عن نافع، وأبي عمرو، وله شذوذ كثير عنهما، لم يُتابَع عليه، أخذ عنه : العبلس بن الفضل، وأبو معاذ النحوى– توفى سنة : ١٦٨هــــ انظر : طبقات القراء : ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة: ص ٢٧٨، وإعراب القرآن: ١/٠٠٠، والإتحاف: ٤٤/٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : الكتاب : ٥٥٥/٤، ٣٥٦، وشرح المفصل : ٨١/١٠

<sup>(</sup>۱۰) ينظر: معانى القرآن: ۲۷۳/۱

فى الياء، أى : فى المتحرك والساكن، وصححت ( مَعَايِش ) فى جمع التكسير؛ لـــزوال الموافقة المذكورة فى اللفظ؛ ولأن التكسير معنى لا يكون فى الفعل، إنما تختص به الأسماء .

ومن قرأ : ( مَعَايْش ) فعلى التخفيف من ( مَعَايش ) .

ومن قرأ: ( مَعَائِش ) فَأَعَلَها، فذلك غلط، وأما توجيهه: فعلى تشبيه الأصل بالزائد؛ لأن ( مَعِيشَة ) تشبه – في اللفظ – ( صَحِيفَة )، فكما يقال: ( صَحَائِف )، قيل : ( مَعَائِش)، وإنما همزت ياء (صَحَائِف ) ونظائرها – مما الياء فيه زائدة – لأنما لا أصل لها في الحركة، وإنما وزنما ( فَعِيلَة ) ساكنة، فلما اضطر إلى تحريكها في الجمع بُدِّلَت بأجلد منها )).

٧-وعند قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَذْرَكُم بِهِ عَنْ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وقرأ ابن عباس، وابن سيرين<sup>(۳)</sup>، وأبو رجاء، والحســن : ( وَلاَ أَدْرَأْتُكُم به <sup>(٤)</sup> .

وخرَّج الفراء (°): قراءة ابن عباس، والحسن على لغة لبعض العرب منها، قولهــــم: (لَبَاْت )، بمعنى : (لَبَيْت)، ومنها: قول امرأة منهم : (رَثَاْت زوجى بأبيات ) أى : (رَثَيْت). وقال أبو الفتح (<sup>(1)</sup> : إنما هى (أَدْرَيْتُكُم)، قلبت الياء ألفا؛ لانفتاح مـــا قبلــها، وروينا عن قطرب : أن لغة عقيل فى: (أَعْطَيْتُكَ : أَعْطَأْتك).

<sup>(</sup>۱) سورة يونس: ١٦

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٩/٠٦

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصارى، ، البصرى، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافـــة عثمان، وسمع أبا هريرة، وأنسا، وعائشة ( رضى الله عنهم )، وروى عنه : الشعبى، وأيوب، وغيرهما - توفى سنة : ١٥١هـــ . ينظر :سير أعلام النبلاء : ٢٠٦٠٦- ٢٠٣١، وطبقات القراء : ١٥١/٢ ، ١٥٢

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن : ١/٩٥٩، وذكر فيه الفراء ألها لهجة لطييء، وألها بما يغلطون فيها فيهمزون ما ليس مهموزا .

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحتسب : ٢١٠/١

قال أبو حاتم (١): قُلِبَت الياء ألفا، كما فى لغة بنى الحارث بـــن كعــب : الســـلام علاك)) .

ع-وعند قوله تعالى: ﴿ فَبَدَأَ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ ﴾ (٢) .

قال ابن عطية (٦): (( وقرأ جمهور الناس: ( وِعَاء ) بكسر الواو، وقرأ الحسين: ( وُعَاء ) بضمها، وقرأ ابن جبير: ( إِعَاء )(١)، بهمزة بدل الواو؛ وذلك شائع في السواو المكسورة، وهو أكثر في المضمومة، وقد جاء من المفتوحة: أحد، في: وَحَد )).

٥ - وعند قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (١): (( وقرأ ابن كثير وحده – فى رواية أبى الإخريط (٢) –: ( عَن سَأْقَيْهَا ) بالهمز (١). قال أبو على (٩): وهى ضعيفة، وكذلك يضعف الهمز فى قراءة قنبل : يُكْشَفُ عَن سَأْقُ ) (١٠). فأما همز ( السُّؤْق ) (١١)، و ( على سُؤْقِهِ ) (٢١)، فلغة مشهورة فى همز الواو التي قبلها ضمة.

<sup>(</sup>١) ينظر : إعراب القرآن : ٥٤/٢، والبحر المحيط : ١٣٣/٥

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : ٧٦

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٩/٥٧٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحتسب : ٣٤٨/١، والبحر المحيط : ٣٣٢/٥

<sup>(</sup>٥) سورة النمل : ٤٤

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١١٦/١٢

<sup>(</sup>۷) هو : وهب بن واضح، أبو الأخريط، المكى، مقرئ أهل مكة، أخذ القراءة عرضا عن إسمـــاعيل القســط، وشبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، وأخذ عنه : أجمد القواس، وأحمد البزى – توفى سنة : ١٩٠هــــ. انظر : طبقات القراء : ٣٦١/٢

<sup>(</sup>٨) ينظر: السبعة : ص ٤٨٣، والحجة لأبي على : ١٥١/٥، وإعراب القراءات السبع وعللها : ٢/١٥٢، ٣٨٣

<sup>(</sup>٩) ينظر: الحجة: ٥/ ٣٩١، ٣٩٢

<sup>(</sup>١٠) من سورة القلم : ٤٢، والتمثيل للقراءة، انظر : الحجة لأبي على : ٦٨/٦، وإعراب القــــراءات الســبع وعللها : ٣٨٣/٣

<sup>(</sup>١١) فى سورة ص : ٣٣، والتمثيل للقراءة، وستأتى لاحقا

<sup>(</sup>١٢) في سورة الفتح : ٢٩، والتمثيل للقراءة، وانظر : المحرر الوجيز : ١٢٨/١٥

حكى أبو على (١): إن أبا حية النمرى (٢) كان يهمز كل واو قبلها ضمة، وأنشد (٣): \* لَحَبُّ الْمُؤْقِدَانِ إِلَى مُؤْسَى \*

ووجهها : أن الضمة تقوم على الواو؛ إذ لا حائل بينهما )) .

- وعند قوله تعالى : ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعنَاق ﴾ (1)

قال ابن عطية (°): (( وقرأ جمهور الناس : ( بِالسُّوقِ ) بسكون الواو، وهو جمـــع ساق، وقرأ ابن كثير : ( بالسُّؤْق ) بالهمز (١) .

قال أبو على (<sup>۷)</sup> : وهى ضعيفة، لكن وَجْهَها فى القياس : أن الضمة لما كانت تلسى الواو، قدر أنما عليها، فهمزت، كما يفعلون بالواو المضمومة .

وهذا نظير إمالتهم ألف مقلات: من حيث وليت الكسرة القاف، وقدروا أن القاف هي المكسورة. ووجه همزة ( السُّوق ) من السماع أن أبا حية النمرى، كان يهمز كل واو ساكنة صمحم، قبلها يوكان ينشد :

# \* لَحَبَّ الْمُؤْقِدَانِ إِلَىَّ مُؤْسَى \*

<sup>(</sup>١) الحجة لأبي على : ٣٩٢/٥

<sup>(</sup>۲) هو : الهيشم بن الربيع، وينتهى نسبه إلى نمير بن عامر بن صعصة، وكان من مخضرمى الدولتين : الأمويــــة، والعباسية، وكان يروى عن الفرزدق – توفى فى بضع وثمانين ومائة للهجرة. ينظر : الشـــعر والشــعراء : ٢٨٤/٧، والخزانة : ٢٨٣/٤، ٢٨٤

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من الوافر، وهو لجرير، في : ديوانه : ٢٨٨/١، والرواية فيه : لَحَبَّ الْوَاقِدَانِ إِلَىَّ مُوسَى \* وَجَعْدَةُ لَوْ أَضَاعَهُمَا الْوَقُودُ

ولكن محقق الديوان أشار إلى أنه في هامش الأصل: ( الْمُؤْقِدان ) . انظر: هامش المحقـــق: ( ١)، وهـــى موافقة لرواية ابن عطية، ورواية الكتب الأخرى، مثل: الحجة لأبي على: ٢٣٩/١، ٣٩٢/٥، والمنصـف: ٧/١، والمختسب: ٧/١

<sup>(</sup>٤) سورة ص : ٣٣

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٣٢/١٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٥٥٣، والحجة لأبي على : ٦٨/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٦٨/٦، ٢٩

وقرأ ابن محيصن : ( بِالسُّؤُوق ) بممزة بعدها الواو(١) )) .

~\_وعند قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتَ ﴾ (٢) .

قال ابن عطية (٣): (( وقرأ جمهور القراء: ( أُقِّــتَتْ ) بالهمز وشد القاف (١)، وقرأ – بتخفيف القاف مع الهمزة – عيسى وحالد .

وقرأ أبو عمرو — وحده – : (وُقِّــتَتْ ) بالواو (°)، وأبو الأشـــهب، وعيســـى، وعمرو بن عبيد، قال عيسى : وهي لغة مضر .

وقرأ أبو جعفر: بواو واحدة، خفيفة القاف <sup>(٦)</sup>، وهى قراءة ابن مسعود، والحسن، وقرأ الحسن بن أبى الحسن: ﴿ وُوقِت ﴾ بواوين، على وزن فوعلت، والمعنى: جُعِل لهــــا وقت منتظر، فجاء وحان.

والواو في هذا كله الأصل، والهمزة بدل )) .

\*\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة - وما يماثلها (") - يشير ابن عطية إلى ظاهرة الهمز فيما ليسس مسهموزا، وذلسك في : : ﴿ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾، و: ﴿ بِٱلسُّوقِ ﴾، و: ﴿ وَلاَ ٱلضَّآلِينَ ﴾، و: ﴿ وَلاَ ٱلضَّايا المتعلقة أَدْرَىٰكُم بِهِ ﴾، وغير ذلك، ولكن هناك بعض القضايا المتعلقة ببعض تلك الأمثلة :

<sup>(</sup>١) ينظر : الحجة لأبي على : ٦٨/٦

<sup>(</sup>٢) سورة المرسلات: ١١

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز :١٩٧/١٦

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٦٦٦، والحجة لأبي على : ٣٦٤/٦

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) أي : وُقِتَت . ينظر : النشر : ٢٩٦/٢، ٢٩٧

<sup>(</sup>۷) ينظــر : المحـــيز : ۲۲۲۱، ۲۲۲۲، ۳۱۵۲، ۳۰/۵، ۳۰، ۲۶۸، ۱۲۰، ۱۲۵۰، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۵۵، ۲۸۵، ۲۸۹ (۷) ينظــر المحـــيز : ۲۲۸۱، ۲۸۰ (۲۲/۱، ۳۸۰) ۲۸۰ (۲۱۹/۱۱) ۲۸۰ (۲۱۹/۱۱) ۲۸۰ (۲۸۸۱، ۲۸۰)

أولا: إشارة ابن عطية إلى أن بعض القراء همزوا الياء في : ﴿ مَعَلِيشَ ﴾ ، ومماثله (۱) - فقرؤوا: ( مَعَائِش ) وجعلوها مثل : ( سَفَائِن، وَمَدَائِن ) جمعى : ( سَفينة، ومدينة ) - مع ذهابه إلى أن ذلك غلط، فإنما هو متبع – في تغليطه – لابن مجاهد (۲)، وغيره من علماء اللغة الذين يرون أن همز ( مَعَايِش ) حطأ ممن قرأ به (۱)؛ لأن الياء أصلية من الفعل : ( عَاشَ يَعِيش عيشة )، وإذا كانت الياء أصلية، فإنما لا تهمز عندهم، ويقول الزجاج (٢) - عن : ( مَعَايِش ) -: (( وأكثر القراء على ترك الهمز في : ﴿ مَعَايِشَ ﴾ (٥) وقلد رووها عن نافع مهموزة .

وجميع النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، وذكروا أن الهمز إنما يكـــون في هذه الياء، إذا كانت زائدة، نحو: (صَحِيفَة، صَحَائِف).

فأما ( مَعَايِش ) فمن العيش، الياء أصلية، و ( صَحِيفة ) من الصحف؛ لأن الياء زائلة، و إنما هُمِزَت؛ لأنه لا حظ لها في الحركة، وقد قربت من آخر الكلمة، فأوجبوا فيها الهمز )).

وقال أيضا (١): (( فأما ما رواه نافع من : ( مَعَايِش ) بالهمز، فلا أعرف له وجها، الا أن لفظ هذه الياء التي من نفس الكلمة أُسْكِن في ( مَعِيشه ) فصار مشل لفظ ( صَحِيفة)، فحمل الجمع على ذلك.

ولا أحب القراءة بالهمز؛ إذ كان أكثر الناس، إنما يقرؤون بترك الهمز، ولو كان مما يهمز لجاز تخفيفه، وترك همزه، فكيف وهو مما لا أصل له في الهمز؟، وهو كتاب الله عــز

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١١٨/١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٢٧٨

 <sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١١/٢٥، ١١/٥، ومعانى القرآن وإعرابه : ٣٢٠/١، ٣٢١، وإعراب القرآن :
 : ١٠٠٠/١، ٢٠١، والمنصف : ١٠٧/١، وتفسير الطبرى : ٣١٧/١، ٣١٧، ومشكل إعراب القرآن :
 ٢٨٣/١، ٢٨٤، والموضح : ٢٢/١، والإملاء : ٢٩/١، والإتحاف : ٢٨٣/١

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن وإعرابه : ٣٢٠/١

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف : ١٠

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن وإعرابه : ٣٢١/٢

وحل الذى ينبغى أن يمال فيه إلى ما عليه الأكثر؛ لأن القراءة سنة، فالأولى فيها الاتّباع، والأولى اتّباع الأكثر )) .

وقال المازين (۱): (( فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة: ( مَعَائِش ) بـــالهمز، فــهى خطأ، فلا يُلتفت إليها، وإنما أُخِذَت عن نافع بن أبى نُعَيْم، ولم يكن يدرى ما العربيـــة؟، وله أحرف يقرؤها لحنا، نحوا من هذا )).

#### التعقيب:

هناك ملاحظات على هذه القراءة، وعلى أقوال العلماء فيها، وهي :

۱- أن هذه القراءة ذكرها ضمن القراءات السبعية ابن مجاهد (٢)، وأبر على (٣)، ولكنهما قالا الجافا غلط (٤)، و كما أشار صاحب (غيث النفع في القراءات السبع) إلى قراءة نافع، وقال (٥): ((وهو ضعيف جدا، بل جعله بعضهم لحنا )).

7 أن أقوال العلماء في رد هذه القراءة، ليست على مستوى واحد، فمنهم من يرى ألها رديئة (1)، ومنهم من يرى ألها غلط ( $^{(V)}$ )، أو لحن ( $^{(A)}$ )، ومنهم من يرى ألها ضعيفة في القياس ( $^{(A)}$ )، ومنهم من يرى أن الأحسن تصحيح الياء، إلا أن هناك وجها لهمز (مَعَائِش)، وهو: تشبيه الأصلى بالزائد ( $^{(A)}$ )، ويقول الفراء ( $^{(A)}$ ) – عن ( $^{(A)}$ ) –: (( $^{(A)}$ ) وهو:

<sup>(</sup>١) المنصف: ٧/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: السبعة: ص ٢٧٨

٧/٤ : الحجة : ٧/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ٢٧٨، والحجة لأبي على : ٧/٤

<sup>(</sup>٥) ص ۲۲۱

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١١/٢٥

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن: ٢١٤/١، وعلل القراءات: ٢١٤/١،

<sup>(</sup>٩) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٥٥٥، وغيث النفع: ص ٢٢١

<sup>(</sup>۱۱) معانى القرآن : ۳۷۳/۱ ، ۳۷۶

العرب هذا، وشبهه، ويتوهمون أنها فعيلة؛ لشبهها بوزنما في اللفظ، وعدُّ الحروف، كما جمعوا مسيل الماء: ( أَمْسلة )، شبِّه بفعيل، وهو مَفْعِل .

وقد همزت العرب المصائب، وواحدتما مصيبة، شُبِّهت بفعيلة؛ لكثرتما في الكلام )) . ٣- أن هناك علماء آخرون دافعوا عن هذه القراءة، فهذا ابن قيم الجوزية (١) (رحمه الله تعالى ) يقول (٢) : ((فإن قلت : فما تقول في قراءة من قرأ (مَعَائِش) بالهمزة، وهي جمع (مَعِيشة)، وياؤها ليست بزائدة، بل أصلها الحركة، إما مَفْعِلَة، وإمـــا مَفْعُلَـة ؟، وكذلك ما تقول في همزهم (مَصَائب)، وهي جمع (مُصِيبة) ؟.

قلت: أما (معَائِش)، فكدرت عيش أهل التصريف، حتى قال فيها أبو عثمان (٣) في تصريفه: وأما قراءة أهل المدينة (مَعَائِش) بالهمز، فهى خطأ، فلا يُلتّفت إليها، فإنما أخِذَت عن نافع بن أبى نُعَيْم، ولم يكن يدرى ما العربية، وله أحرف يقرؤها لحنا، نحوا من هذا وأما (مَصَّائب)، فلقد أصيبوا منها بمصائب، قال المازي (٤): وقد قالت العبوب: (مَصَائِب) فهمزوا، وهو من الغلط، قالوا (حَلات السَّويق)، وكاهم توهموا أن (مُصِيبة) فعمزوها، حتى جمعوها، كما همزوا (شَقَائِق)، وإنما (مُصِيبة) مُفْعِلَة من العلمان فاصلها: (مُصْوِبة)، فألقوا حركة السواو على الصاد، من: (أصاب يُصِيب)، فأصلها: (مُصْوِبة)، فألقوا حركة السواو على الصاد، فانكسرت الصاد، وبعدها واو ساكنة، فأبدلت ياء، وأكثر العرب يقول: (مَصَاوِب) فيجيء بما القياس، وما ينبغي .

فيقال : ومن المصائب تخطئة العرب، وأهل المدينة، ونحن نجهد أنفسنا في استحراج المقاييس؛ لنوافقهم فيما تكلموا به، فإذا كان ما ثبت عنهم خطأ ولحنا، وخالفناهم فيه،

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن أبى بكر بن أيوب الدمشقى مولدا ومسكنا، ولد سنة : ٢٩١هـ، وتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمة ( رحمه الله تعالى )، وسُحِن معه، ثم أُطلق سراحه بعد وفاة شيخه، له تصانيف عدة، منها: إعــلام الموقعين، وزاد المعاد، والصواعق المرسلة، وغيرها، توفى سنة : ٢٥٧هـ، فى دمشق . ينظر : الدرر الكامنة : ٣/٠٠، والبدور الزاهرة : ٢/٢٠، والأعلام : ٢/٦٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد: ٢/٣٥٣، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عثمان المازين في تصريفه، وقد شرحه ابن جني في : المنصف : ٣٠٧/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : المنصف : ١/٣٠٧، ٣٠٨

لم نكن تابعين لهم، ولا قاصدين لنهج كلامهم .

ولا ريب أن المهموز في هذا الجمع هو: ما كانت حروف العلة في واحده مدة زائدة، ك ( صَحِيفَة، ورِسَالة، و عَجُوز )، فإذا همزوا ما كان حرف العلة فيه أصليا في بعسض المواضع؛ تشبيها له بما هو فيه، بمدة زائدة، فأى خطأ يلزمهم ؟، وأى غلسط يُسَحَلُ عليهم؟، طالما يخرجون الشيء من كلامهم عن أصله؛ لغرض ما، من : تشبيه، أو تخفيف، أو تنبيه، على أنه كان ينبغى أن يكون كذا، ولأغراض عديدة.

أفتراهم لما صحّحوا (اسْتَحُود )، فصححوا ما حقه الإعلال كانوا مخطئين ؟، وكذلك لما صحّحوا (اسْتَنُوق)، فهلا قلتم: إن القوم لما ألقوا الهمزة بعد ألف (مَفَاعِل) فيها حرف العلة مدة واحدة، لم يستنكروها في: (مَعَايِش، ومَصَايِب)؛ لأن الموضع موضع همز، فليست الهمزة بشديدة الغربة في هذا الموضع، ويا للعجب! كمم في اللغة من قلب، وإبدال، وحذف غير مقيس، بل هو مسموع سماعا مجردا، ولو تُكُلِّم بغيره، لكان غلطا وخطأ، وإن كان مقتضى القياس.

وقد ذكر ابن جنى من الأمثلة التي زعم ألها وقعت غلطا فى كلامهم، ثم قال<sup>(۱)</sup>: وإنما يجوز مثل هذا الغلط عليهم؛ لما يستهويهم من الشبه؛ لأنهم ليست لهم قياسات يعتصمون بها، وإنما يخلدون إلى طبائعهم.

وأين هذا من كلام الإمام المقدم سيبويه؟ حيث يقول : وليس شيء مما يضطرون اليه، إلا وهم يحاولون به وجها )) .

وقال أبو حيان <sup>(۲)</sup> ردا على الزجاج والمازين -: (( ولسنا متعبدين بــــأقوال نحـــاة البصرة، وقال الفراء: ربما همزت العرب هذا، وشبهه، يتوهمون أنما فعيلة، فيشبهون مَفْعِلَة بفعيلة، انتهى.

فهذا نقل من الفراء عن العرب ألهم ربما يهمزون هذا وشبهه، وجاء به نقل القـــراء. الثقاة: ابن عامر، وهو عربى صراح، وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظـــهور اللحــن، والأعرج وهو من كبار التابعين، وزيد بن على، وهو من الفصاحة والعلم بمكان، الذى قل

<sup>(</sup>۱) ينظر: المنصق: ۲۱۱، ۳۱۰ (۱)

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٢٧١/٤، وانظر: الدر المصون: ٥٨/٥، ٢٥٩

أن يدانيه فى ذلك أحد، والأعمش وهو من الضبط والإتقان، والحفظ والثقة بمكان، ونافع وهو قد قرأ على سبعين من التابعين، وهم من الفصاحة، والضبط، والثقة بالمحل السذى لا يجهل، فوجب قبول ما نقلوه إلينا، ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة فى مثل هذا .

وأما قول المازين : أصل هذه القراءة عن نافع فليس بصحيح؛ لأنها نقلت عــن ابــن عامر، وعن الأعرج، وزيد بن على، والأعمش .

وأما قوله: إن نافعا لم يكن يدرى ما العربية ؟!، فشهادة على النفى، ولو فرضنا أنه لا يدرى ما العربية، وهي هذه الصناعة التي يتوصل بما إلى التكلم بلسان العرب، فهو لا يلزمه ذلك؛ إذ هو فصيح متكلم بالعربية، ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء)).

وهذه الأقوال من الفراء، وابن قيم الجوزية، وأبى حيان توثق هذه القراءة وتعضدها، لا سيما إذا قيل: إن مثلها قد تكلمت به العرب، وهي وإن خالفت الكثير الشائع، فقد وافقت القليل النادر؛ نظرا لقول الفراء (۱): (( ربما همزت العرب هذا وشبهه )).

ومن شروط تواتر القراءة موافقة العربية ولو بوجه <sup>(۲)</sup>، ويضاف إلى ذلك أن القراءة تتبع الرواية، والأثبت في الأثر، لا الأقيس في العربية <sup>(۳)</sup> .

ثانیا: ما نقله ابن عطیة عن أبی علی، من: أن همز: (سَأْقَیْهَا، وَسَأْق )، ضعیف الوجه؛ لأنه لم یجد لها وجها قویا من القیاس (۱۰)، فقد اتبع فیه أبو علی ابن مجساهد (۱۰)، ولكن ابن مجاهد يرى أنه لم يقرأ أحد بهمز: (سَاق)، ف : ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ (۱۰)، وإنما قرأ ابن كثير وحده (وكشفَت عَن سَأْقَیْهَا) (۷).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن : ٣٧٣/١

<sup>(</sup>٢) شرح طيبة النشر: ص ٧، والنشر: ١٥/١، والإتقان: ١٥/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : منجد المقرئين : ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/١٩٦، ٣٩٢

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٤٨٣، ٥٥٥

<sup>(</sup>٦) سورة القلم: ٤٢

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٤٨٣، ٥٥٤

وابن جني يرى أن همز ( سَأَقَيْهَا ) من شواذ الهمز (١) .

ويرى بعض العلماء أن همز ( سَأْقَيْهَا ) في قراءة ابن كثير، جاء موافقا للهجة بعــض العرب، الذين يهمزون الألف، نحو قولهم في الْبَاز : الْبَــأز (٢) .

وعلتها: أن الألف الساكنة بحاورة لفتحة ما قبلها، والحرف الساكن، إذا كان محاورا للحركة، فإن العرب قد تنزله منزلة الحرف المتحرك بحسا، فتحركه، والألف إذا حُرِّكت هُمِزت (٣).

وهذه العلة تعضد قراءة ابن كثير ( سَأْقَيْهَا )، ولا سيما إذا وافقت سماعا عن العرب، وإن اعتبره بعض العلماء خارجا عن القيلس (<sup>1)</sup>، فيكفى أن القراءة تتبع الأثر والرواية، ولا تتبع الأقيسس فى العربية (<sup>0)</sup>، وقد ثبتت هذه القراءة عن طريق الشاطبية (<sup>1)</sup>:

مَعَ السُّوقِ سَاقَيْهَا وَسُوقِ اهْمِزُوا زَكَا \* وَوَجْهٌ بِهَمْزٍ بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّلاً مَعَ السَّوقِ مَا كنة بعد السين أمر أن يقرأ – للمشار إليه بالزاى من ( زكا )، وهو قنبل – بممزة ساكنة بعد السين في كل الآيات الآتيات الآتيات الآتيات الآتيات الآتيان : ﴿ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ ﴾ (٧)، و: ﴿ بِٱلسُّوقِ وَالْأَعنَاقِ ﴾ (٨)، و: ﴿ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَىٰ سُوقِهِ عَلَىٰ اللهُ وَقَعِينَ للباقين القراءة بعد السين، وبعد الهمزة واو مدية، نحو وسُوقِه ) وجها آخر، وهو القراءة بممزة مضمومة بعد السين، وبعد الهمزة واو مدية، نحو ( سُؤوق ) فيكون على ( فَعُول )، وتعين للباقين القراءة بغير همز (١٠٠) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ١٤٥/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : الموضح : ٩٦٣/٢

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٩٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : منجد المقرئين : ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٦) حرز الأماني : ص ٧٥

<sup>(</sup>٧) سورة النمل: ٤٤

<sup>(</sup>۸) سورة ص ۳۳

<sup>(</sup>٩) سورة الفتح : ٢٩

<sup>(</sup>١٠) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ٣١٣

وقد عُزِيَت ظاهرة همز الواو، أو الياء، أو الألف إلى تميم (١)، وغَنِي (٢)، وعكـــل (٣)، وأسد (٤)، وهذيل (٥)

وقد تقدم أن نسب ابن عطية إحلال الهمزة محل الياء إلى عقيل الذيـــن يقولـون: أعْطَأْتك في : أَعْطَيتك (٢)، أو أنها على لهجة بلحارث بن كعب، التي تلـــتزم الألــف في كلامها (٧)، كما نسب ابن عطية إبدال الواو إلى سفلي مضر (٨).

ومن الملاحظ أن القبائل التي نسبت إليها هذه الظواهر، هي إما بدوية، أو لها فروع بدوية، كهذيل مثلا (٩)، فتكون الظاهرة بذلك بدوية (١٠).

والتفسير الصوتى لهمز ما ليس مهموزا - كما حدث في الأمثلة الماضية، ومماثلها - هو ما يلي:

١- إحلال الهمزة محل الألف وقد حدث ذلك في مواضع مختلفة، منها: ( الضَّالِّين، وَجَأَنِّ (١١)، وسأْقَيْهَا، ولا أَدْرَأْتُكُم، وغير ذلك، وعلتها كالآتى:

أ- أن إحلال الهمزة محل الألف في: (الضَّأَلِّين، وَدَأَبَة، وحَأَنٌ) وما شابهها حدث؛ لأجل الفرار من التقاء الساكنين، وذلك أن الألف ساكنة لا حظ لها في الحركة، وهسم حرف ضعيف، واسع المخرج، ولا تتحمل الحركة؛ لضعفها، فبحثوا عن حسرف جلد بتحمل الحركة، فقلبوا - لذلك - الألف إلى أقرب الحروف إليها في المخرج، وهو الهمزة (١٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : اللسان (وقط)، والمزهر : ٢/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) ينظر : المخصص : ٢٠٩/١٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخصائص : ٢٠٧/٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : البحر المحيط : ٣٩٧/٣، ١٦٣/٦

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ٥/٣٣٢، وحاشية الصبان: ٢٩٦/٤،

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠/٩

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق - نفسه، والبحر المحيط : ١٣٣/٥ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٤، ٣٥، واللهجات في الكتاب أصواتا وبنية : ص ٢١٤، ٣٣٤

<sup>(</sup>١٠) ينظر: المصدران السابقان

<sup>(</sup>١١) ينظر : المحرر الوجيز : ١٠/١٥، ١٢/٩٤، ١٥/١٥٣

<sup>(</sup>١٢) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٧٢/١، وشرح المفصل: ١٣٠/٩، ١٢٠/١٠

ويرى بعض المحدثين أن هذا النوع من همز الألف، إنما هو وسيلة للهروب من المقطع المديد؛ لأنهم يكرهون النطق بمصوت طويل في المقطع المقفل (١).

في حين يرى بعض المحدثين بأن الذي أدى إلى هذا هو حرصهم على النبر في مقطع معين؛ لأن النبر في لسان البدو يتخذ صورة التوتر، وقد اتخذ هذا التوتر (( صوت الهمنة؛ نظرا لشدة ضغط الناطق على المقطع، مع أنه لا مادة الكلمة، ولا أية صيغة من صيغها الذي الدي الذي الذي المناطق على وكد أن رمز الهمزة هنا علامة نبر، لا أكثر )) (٢).

ب- وأما ( سَأْقَيْهَا )، فعلة إحلال الهمزة محل الألف، هي :

أن الألف الساكنة قد جاورت الفتحة التي قبلها، والحرف الساكن إذا كان مجــــاورا للحركة فقد تنــزله العرب منــزلة المتحرك بها، والألف إذا أرادوا تحريكها حوّلوهـــا إلى الهمزة؛ فلهذا هُمِزَت الألف هاهنا (٣) .

٧- وأما همز الواو المتحركة بالضمة، كما حدث في الأمثلة الآتية :

أُقِّــتَت في : وُقِّــتت، والسُّؤُوق في : السُّوق، وعلى سُؤُوقِه في : علــــى سُــوقِه، والتَّــنَاوُش في : التَّــنَاوش (٤)، وغير ذلك – مما كانت الواو في مصومة .

فعلته: أن همز الواو المتحركة بالضمة قد حدث؛ لأن الواو إذا وقعت فاء للكلمة، أو عينا لها، ثم انضمت ضمة لازمة، فإنه يجوز قلبها همزة، نحو قولهم: أُجُوه في: وُجُروه، وَأُقَّتَت في: وُقِّتَتْ، أو همزها، نحو: السُّؤُوق، وَعَلَى سُؤُوقِه؛ وذلك أهم يستشقلون الضمة على الواو؛ لأن الضمة في الواو بمنزلة واو، فكأنه اجتمعت واوان؛ فلذلك لمساأرادوا التخلص من هذا الثقل، بحثوا عن حرف جلد بتحمل الحركة، وتؤدى إلى الخفية؛ وأرادوا المضمومة همزة، في: (أُجُوه، وَأُقِّتَت)، كما همزت في نحو: السُّوقِق، وعَلَى سُؤُوقِه وكذلك الشأن فيما يماثل هذه الأمثلة (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) المصررالسابي نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر : الخصائص : ١٤٧/٣، والموضح : ٢٩٦٣،

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٥١/١٣

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لأبي على : ٥/٣٩، ٣٩٣، ٢/٩٦، ٧٠، والخصائص : ١٤٩/٣، وشرح المفصل :

ومن أبرز أسباب همز ( السُّؤُوق، وعلى سُؤُوقِه )، هو : بحيثها على وزن ( فُعُول )، فاجتمعت فيه الواوان مع الضمة، فكرهوا اجتماع الواوين مع الضمة اللازمة، مما حداهم إلى همز الواو المضمومة (١).

ويقول سيبويه (٢): (( واعلم أن هذه الواو إذا كانت مضمومة فأنت بالخيار، إن شئت تركتها على حالها، وإن شئت أبدلت الهمزة مكانها، وذلك نحو قولهم في : وُلِد : أُلِدَ، وفي : وُجُوه : أُجُوه .

وإنما كرهوا الواو حيث صارت فيها ضمة، كما يكرهون الواوين، فيهمزون، نحو: قَوُول، وَمَؤُونَة .

وأما الذين لم يهمزوا فإلهم تركوا الحرف على أصله، كما يقولون: قَوُول فلا يهمزون. ومع ذلك أن هذه الواو ضعيفة تحذف وتبدل، فأرادوا أن يضعوا مكالها حرف أجلد منها، ولما كانوا يبدلونها، وهي مفتوحة في مثل وناة وأناة، وكانوا في هذا أجدر أن يبدلوا حيث دخله ما يستشقلون، فصار الإبدال فيه مطردا حيث كان البدل يدخل فيما هو أخف منه)).

٣- أما همز الواو الساكنة في نحو: بالسُّوْق، وعَلَى سُوْقِه، غُوْر (٣)، ويُؤْسُنَف (٤)،
 وغير ذلك - مما كانت همزت فيه الواو الساكنة- فعلتها:

أن الواو الساكنة لما كانت بحاورة لضمة قبلها قُدِّر كأنما مضمومة؛ فلذلك همزت، من حيث أن الحرف الساكن إذا حاور حركة، صار كأنه متحرك بما، شأنه في ذلك شأن إمالتهم ألف ( مِقْلاَت )؛ لأنما وليت القاف الساكنة المكسور ما قبلها، فقدر أن القاف

۱۱/۱۰، ۱۲، والمغنى : ص ۸۹۷

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٩١/٣، وشرح التصريف : ص ٣٢٥

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٣٣١/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيعود ١٠٥/١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ٢٤٨/٩

هي المكسورة؛ فلذلك أُميلت الألف بعدها، فقالوا: ( مِقْلاَت ) (١).

وهذا من أثر الجوار، وسماه ابن جني (( الجوار الصناعي )) (٢) .

وهذا التعليل لأثر الجوار خرَّج به ابن عطية قراءة بعض السبعة، وذلك عند قوله تعالى : ﴿ عَلَيْهِمْ نَارُ مُّؤُصَدَةً ﴾ (٣)، فقال (٤) : (( وقرأ ابن كثير، وابن عامر، ونسافع، والكسائى، وأبو بكر – عن عاصم – : ( مُوصَدَة ) (٥) على وزن مُوعَدة، وكذلسك في سورة الهمزة (١) .

ومعناهما جميعا: مطبقة مغلقة، يقال: (أَوْصَــدْت وَآصَــدْت) بمعــنى: أطبقــت وأغلقت، فهى (مُوصَدَة )، دون همز من: (أَوْصَدْت ).

وقد يحتمل من يراها من : ( أَوْصَدُت )، من حيث قبل الواو حرف مضموم على لغة من قرأ ( بالسُّوْق )، ومنه قول الشاعر (^) :

## \* أَحَبُّ الْمُؤْقِدَانِ إِلَىَّ مُؤْسَى \*

بالهمز فيهما، ومُؤْصَدَة من : آصدت .

ويحتمل أن تسهل الهمزة فتجيء: ( مُوصَدَة ) من: ( آصَدْت )، ومن اللفظة:

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة لأبي على: ٥/ ٣٩٢، وسر صناعة الإعراب: ٧٩/١، ٨٠، والمغنى: ص ٨٩٧

<sup>(</sup>٢) يت الخيالي : ١٧٥/٢

<sup>(</sup>٣) سورة البلد : ٢٠

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٣٠٩/١٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٦٨٦

<sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴾ [الهمزة:٨]

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٦٨٦

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في : ص

الوصيد، وقال الشاعر(١):

قَوْمَا يُعَالِجُ قُمَّلاً أَبْسَنَاؤُهُمْ \* وسَلاَسِلاً حِلَقَا وَبَابًا مُؤْصَدَا )) .

3- أما همز الواو المكسورة التي تقع فاء للكلمة، في نحو: (إِعَاء في: وِعَاء، وَإِسَادَة في: وِسَادَة، وإِسَادَة في: وِسَادَة، وإِشَاح في: وِشَاح، وإِفَادَة في: وِفَادة ﴿ الْفَصَد حدثت لاست ثقالهم الكسسرة على الواو، كما است ثقلوا الضمة عليها، فحملوا الواو المكسورة على الواو المضمومة، التي تقع فاء للكلمة، فَقُلِبَت - لذلك - همزة؛ لتقوم الحركة عليها (٢).

وهذا النوع من جعل الواو المكسورة همزة، يراه أبو عثمان المازي قياسا مطردا في كل واو مكسورة وقعت فاء للكلمة (٢) .

ويقول سيبويه (٤): (( ولكن ناسا كثيرا يُحْرُون الواو -إذا كانت مكسورة - بحرى المضمومة، فيهمزون الواو المكسورة، إذا كانت أولا.

كرهوا الكسرة فيها، كما استـــ ثقل في : ( يَـــ يُحَل، وسيِّد)، وأشباه ذلك، فمن ذلك قولهم : إسادة، وإعاء )) .

٥- أما همز الواو المفتوحة، فقد وقعت قلة وندرة، وربما لحفة الفتحة، ولكن مع ذلك قُلِبَت الواو المفتوحة همزة حين وقعت أولا، نحو قولهم: أَنَاة في : وَنَاة ، وأَحَد في : وَحَد، وأَسْمَاء في : وَسْمَاء في : وَسْمَاء في :

قال سيبويه (٢): (( وقالوا: وجم وأجم، ووناة وأناة، وقالوا: أحد، وأصله: وحدًا؛ لأنه واحد، فأبدلوا الهمزة؛ لضعف الواو عوضا لما يدخلها من الحذف والبدل، وليس ذلك مطردا في المفتوحة )).

٦- أما همز الياء، في نحو: ( مَعَائِش ) فعلتها:

<sup>(</sup>١) من الكامل، وهو للأعشى، في ديوانه : ص ٥٦، واللسان : ( ق م ل )، وبلا نسبة في : المدر للصون : ١١/١١،

<sup>(</sup>٢) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٣٢٠/٢، وشرح المفصل : ١٤/١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : المنصف : ٢٢٩/١، وشرح المفصل : ١٤/١٠

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٣٣١/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل: ١٤/١

<sup>(</sup>٦) الكتاب : ٣٣١/٤

تشبيه الياء الأصلية - التي لها حظ في الحركة - بالياء الزائدة التي ليس لها حظ في الحسركة، فهمسزت- لذلك - الياء، نحو: (مَعَائِش)، كما تهمز الياء الزائدة، في: (سَفَائن، وَمَدَائن، وعَجَائز)، وغير ذلك (١).

وقد تقدم أن القبائل التي تميل إلى إحلال الهمزة محل الواو، أو الياء، أو الألف، هي قبائل بدوية (٢)؛ لأنها تجد فيها وسيلة سائغة لإبراز مقاطع كلماتها، إذ كانت تلتمس أيسر السبل الموصلة إلى السرعة (٣): (( وإن تحقيق الهمزة كان في لسائها الحاصة التي تخفف من عيب هذه السرعة، أي : أن الناطق البدوى تَعَوَّد النبر في موضع الهمزة، وفيما يقابل موقعها في الكلمات الحالية منها، وهي عادة أملتها ضرورة انتظام الإيقاع النطقي، كما حتمتها ضرورة الإبانة عما يريد من نطقه لمجموعة من المقاطع المتتابعة، السريعة الانطلاق على لسانه، فموقع النبر في نطقه كان دائما أبرز المقاطع، وهو ما كان يمنحه كل اهتمامه وضغطه )) (٤).

## المبحث الثاني : تخفيف الممزة :

أولا: تخفيفها بين بين:

تخفيف الهمزة بين بين هو: جعل الحركة التي على الهمزة مختلسة سهلة، بحيث تكون الهمزة كالساكنة، وإن لم تكنها في الحقيقة (٥)، وقد أورده ابن عطية فيما يلى: ( قَالُواْ أَتَتَخِذُنَا هُزُوَا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ

<sup>(</sup>۱) يسنظر : معسانى القرآن وإعرابه : ۳۷۳/۱، ۳۷۴، والبيان فى غريب إعراب القرآن : ۳۵۰/۱، ومشكل إعراب القرآن : ۲۸۳/۱، ۲۸۶

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٣١٤، ٣٣٤

<sup>(</sup>٣) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٠، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٣١٤، ٣٣٥

<sup>(</sup>٤) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ٣٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٣/٥٥

## مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ (١)

قال ابن عطیة (۲): (( وقرأ حمزة : ( هُزُوًّا ) بإسكان الزای والهمز (۳)، وهی لغة . وقرأ عاصم بضم الزای والهاء والهمز (۱)، وقرأ أيضا – دون همز – : هُزُوًّا، حكـاه أبو على (۰) .

وقرأت طائفة من القراء بضم الهاء والزاى والهمزة بين بين .

وروى عن أبي جعفر، وشيبة : ضم الهاء، وتشديد الزاى : هُزًّا )) .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ (٢) .

قال ابن عطية (<sup>۷</sup>) : ( وقرأ الحسن بن أبي الحسن وغيره : ( سِيل )، بكسر السين والياء، وهي لغة، يقال : ( سَلْت أَسَال ) .

ويحتمل أن يكون من همز، أبدل الهمزة ياء على غير قياس، ثم كسر السين من أجل الياء . وقرأ بعض القراء بتسهيل الهمزة : بين الهمزة والياء، مع ضم السين )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَئُودُهُ وَفَظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (^).

قال ابن عطية (٩): (٠ وروى عن الزهرى، وأبي جعفر، والأعرج – بخلاف عنهم-تخفيف الهمزة التي على الواو الأولى، جعلوها بين بين، لا تُخلُص واوا مضمومـــة، ولا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٦٧

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٥٤/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٥٩، والتيسير : ص ٦٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) ينظر : الحجة لأبي على : ١٠٢/١، ١٠٢

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١٠٨

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٢٥٥

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٢٧٩/٢

همزة محققة، كما قيل في لُؤْم : لُوْم )) .

\*\*\*

في هذه الأمثلة الماضية أشار ابن عطية إلى تخفيف الهمزة بين بين، وهو يقع على نوعين :

١- نوع قريب، وهو: أن تخفف الهمزة بين الهمزة المحققة وبين حرف من جنس حركتها(١):

- فيان كانت الهمزة مفتوحة، وقبلها فتحة، جُعلَت بين المحققة، وبين الألف، نحو:

( سَأَل )، وإن كانت مضمومة، وقبلها فتحة جُعِلَت بين الهمزة المحققة، وبين الواو، نحو:

(رَؤُوف)، وإن كانت مكسورة وقبلها فتحة، جُعِلَت بين المحققة، وبين الياء، نحو: ( سَتَمَ، ويَس)(٢).

- وإن كانت الهمزة مكسورة، وقبلها ضمة، أو كسرة، فإنما تجعل بين الهمزة، وبين الياء نحو: ( من عند إبسلكَ، وَمَرْتَعُ إبسلكَ ) (").

- وإن كانت الهمزة مضمومة، وقبلها ضمة، أو كسرة، فإنها تجعل بين الهمزة المحققة، وبين الواو، نحو: ( هَذَا دِرْهَمُ أُخْتِكَ، وَمِن عِندِ أُمِّك ) (١)

٢- ونوع بعيد، وهو : أن تجعل بين الهمزة المحققة وبين حرف من جنس حركة ما قبلها (٥٠).

والعلة الصوتية لتخفيف الهمزة بين بين، هي ما يلى:

أن الهمــزة حرف شديد مستــثقل، وهي أبعد الحروف مخرجا؛ إذ تخرج من أقصى الحـــلق، وهــا نَــبْرَة في الصدر، ولا تخرج إلا باجتهاد، وقد ثقلت عليهم، وهي مفردة؛

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح المفصل : ١١٢/٩، وشرح الشافية : ٣١/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ١/٣٥، ٤٢٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق: ص ٥٤٢

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٣١/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ٤٤، ٤٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : الحجة لأبي على : ٣٥٣/١، وشرح الشافية : ص ٤٥

فلذلك مالوا إلى تخفيفها بطرق شتى، منها: تخفيف بين بين، وهى لهجة أهل الحجاز (۱). والقياس فى كل همزة متحركة – إذا أريد تخفيفها – أن تجعل بين بين؛ لأن فى ذلك إضعافا وتليينا لصوتها، مع تقريبها من الحرف الساكن، وتبقى بقية من آثار الهمزة؛ للدلالة على أن أصل الكلمة الهمز، فيكون جمعا بين الدلالة على أصالة الهمزة، وبين التخفيف من وطأتها وشلقا (۱). ولهذا يرى المذهب البصرى أن الهمزة المسهلة بين بين، تكون صوتا ضعيفا، غير متمكن، تمكن الهمزة المحققة، ولكن تقع موقعها، وتكون بزنتها (۱).

وأما عند الكوفيين فإن المسهلة بين بين ساكنة (١).

وأما عند المحدثين فيرون أن تسهيل الهمزة بين بين، هو: سقوطها من الكلام، فتـترك وراءها حركتها: فتحة، أو ضمة، أو كسرة، فتـتصل حركة الهمزة المخففة بالحركة التي قبلها، فتجتمع -بذلك - حركتان: حركة كانت قبل الهمزة، وحركة الهمزة نفسها (٥). ولعل ما امتازت بماللهجة الحجازية من تأن وتؤدة، فإنما لم تتخذ الهمزة - هاهنا - وسيلة للنبر، بل أسقطتها مع الاحتفاظ بموقعها في الكلام، وذلك بضغط يسير على موقعها، فيتحول نبر التوتر الهمزى إلى نبر الطول (٢).

#### تانيا : إبدال الهمزة واوا، أو ياء، أو ألفا :

قال ابن عطية (٧) : (( وأما السورة فإن قريشا كلها، ومن حاورها من قبائل العرب

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٣٤/٣، ٥٤٨، وشرح المفصل : ١٠٧/٩، وشرح الشافية : ٣١/٣، ٣٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٥٤٢/٣ وشرح المفصل : ١١٢/٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : الكتاب : ٣/١٥، ٢٥٥، وشرح الشافية : ٣/٥٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٣/٥٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : الأصوات اللغوية : ص ٩٢، والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ١٠٥، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٦) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحذيث : ص ١٠٥، ١٠٩، واللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ٣٢٠

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ٢/١، ٤٧

كهذيل، وسعد بن بكر، وكنانة يقولون : ( سُورَة ) بغير همز، وتميم كلها وغيرهم – أيضا – يهمزون، فيقولون : ( سُؤَر، وَسُؤْرَة ) .

فأما من همز، فهى عنده كالبقية من الشيء، والقطعة منه التي هى : (سُوَر، وسُورَة)، من : أَسْأَر إذا بقى، ومنه : (سُور الشَّرَاب)، ومنه قول الأعشى - وهو ميمون بن قيس - (١) :

فَبَانَتْ وَقَدْ أَسْأَرَتْ فِي الْفُؤا \* دِ صَدْعًا عَلَى نَأْيِهَا مُسْتَطِيرًا أَى : أَبِقَتَ فِيه .

وأما من لا يهمز، فمنهم من يراها من المعنى المتقدم، إلا ألها سُهِلَت همزها، ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء، أى : القطعة منه؛ لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة، وكل قطعة مسبها سورة، وجمع سورة القرآن : ( سُور ) بفتح الواو، وجمع سورة البناء : ( سُور ) بسكولها .

وقال أبو عبيدة <sup>(۱)</sup>: إنما اختلفا في هذا، فكأن سور القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآن، ويقال – أيضا – للرتبة الرفيعة من الجحد والملك: (سورة)، ومنه قول النابغة الذبياني <sup>(۱)</sup> للنعمان بن المنذر <sup>(۱)</sup>:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سَوْرَةً \* تَرَى كُلَّ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ (٥)

<sup>(</sup>١) من المتقارب، وهو في ديوانه : ص ٨٥، مع اختلاف طفيف .

<sup>(</sup>٢) ينظر : محاز القرآن : ٣/١، ٤، ٢٠

<sup>(</sup>٣) هــو : زيــاد بن معاوية بن ضباب، من ذبيان، وذبيان من غطفان، كنيته أبا أمامة، وقيل : أبا تُمامة، وقد سُمِّى : النابغة؛ لأنه لم يقل شعرا فيما غبر من عمره، ثم نبغ فيه، وقيل : إنما سُمِّى بذلك لقوله :

<sup>\*</sup> نَبَغَت لَنَا مِنهُم شُنُون \*

كان نديما للنعمان بن منذر، فوشّى به حساده عند النعمان، فخافه، فهرب إلى ملوك غسان . انظر : الشعر والشعراء : ١٧٣-١٠٧/١

<sup>(</sup>٤) هــو : النعمان بن المنذر، وينتهى نسبه إلى ربيعة بن نصر، وكان يحكم الحيرة بالنيابة عن أكاسرة الفرس، وكانت وفود العرب تأتى فتمدحه . انظر : البداية والنهاية : ١٢١/٣

<sup>(</sup>٥) من الطويل، وهو في ديوانه : ص ٥٦، ومجاز القرآن : ٣/١، ٤

٢- وعند قول تعالى: ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ
 ٱسۡتَءۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّول مِنْهُمۡ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴾ (().

قال ابن عطية <sup>(۲)</sup> : (( وسورة القرآن أُجْمِعَ على ترك همزها فى الاستعمال، واختلف : هل أصلها الهمز، أم لا ؟ :

فقيل: أصلها الهمز، فهى من: أَسْأَر: إذا بقيت له قطعة من الشيء، فالسورة قطعة من القرآن. وقيل: أصلها أن تممز، فهى كسورة البناء، وهى ما يبنى منه شيئا بعد شيء، فهى الرتبة بعد الرتبة. ومن هذا قول النابغة (<sup>7)</sup>:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سَوْرَةً \* تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا نَحْتَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ (١٠).

وحكى عنه أبو على <sup>(١)</sup> أنها تخفف بين بين .

ومذهب أبي الحسن الأحفش (٧): أن تقلب الهمزة ياء قلبا صحيحا، فيقرأ: مُسْتَهْزِيُون ) .

قال ابن جني (^): حمل الياء الضمة تذكرا لحال الهمزة المضمومة، والعرب تعاف ياء مضمومة قبلها كسرة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٨٦

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲٤٨/٨

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في : ص**٧٥٧** 

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٤

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٢٤/١، ١٢٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة : ٣٥٣/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن : ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحتسب : ١٦٢/١

وأكثر القراء على ما ذهب إليه سيبويه، ويقال : ( هُزِئ، واسْــتَهزَأ ) بمعنى، فــــهو كـــ ( عَجَب واسْــتَعْجَب )، ومنه قول الشاعر (١) :

وَمُسْتَعْجِبٍ مِمَّا يَرَى مِنْ أَنَاتِنَا :. وَلَوْ زَبَـنَــتْهُ الْحَرْبُ لَمْ يَتَرَمْرَمِ )) ٤- وعند قوله تعـــالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ

بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴾ (٢).

قال ابن عطية (٣): (( وقرأ قوم : ( لَرَؤُفٌ ) على وزن فَعُل، ومنه قول الوليد بن عقبة :

وَشَرُّ الطَّالِبِينَ فَلاَ تَكُنَّهُ \* بِقَاتِلِ عَمِّهِ الرَّؤُفُ الرَّحِيمُ (1).

وتقول العرب: رَوُوف، وَرَوُف، وَرَؤُف، وَرَئِف كحذر، ورَأْف.

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع : ( لَرَوُوف ) بغير همز، وكذلك سهل كـــــل همـــزة فى كتاب الله تعالى ساكنة كانت، أو متحركة )) .

٥- وعسد قوله تعسالى : ﴿ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَآءِ ﴾ (°).

قال ابن عطية  $^{(1)}$ : (( وقرأ أبو عبد الله المدنى  $^{(2)}$ : ( في يَيَامَى النّسَاء ) بياءين  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) من الطويل، وهو لأوسى من هيري، ديوانه: ص ١٢١، والصحاح، واللسان: (رمرم).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٤٣

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٨/٢

<sup>(</sup>٤) من ألوافر، وهو فى : تفسير الطبرى : ١٧١/٣

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : ١٢٧

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ٢٦٧/٤، ٢٦٨

<sup>(</sup>٧) هو : محمد بن محمد بن محمد الرحمن، أبو عبد الله، المدنى، الأصبهان، أديب، مقرئ، قرأ على : أحمد بــــن مردة، ومحمد بن أحمد النقار، وقرأ عليه : عبد العزيز الفارسي، ومحمد للؤذن. انظر : طبقات القراء : ٢٤١/٢

<sup>(</sup>٨) ينظرنا المحقدس

قال أبو الفتح (۱): والقول في هذه القراءة أنه: أراد (أَيَامَى)، فَقُلِبَت الهمزة يـاء، كما قُلِبَت في قولم : (بَاهِلَة بن يَعْصُر)، وإنما هو ابن أعصر؛ لأنه يسمى بقوله (۲): أُبُنِيَّ إِنَّ أَبَاكَ غَيَّرَ لَوْنَهُ \* كُرُّ اللَّيَالِي وَاخْتِلاَفُ الأَعْصُرِ

وكما قُلِبَت الياء همزة في قولهم : ( قَطَعَ اللَّهُ إِدَه ) يريدون : يده .

وأيامي جمع : أَيِم، وأصله : أَيَايِم، قُلِبَت اللام موضع العين، فجاء أيامي، ثُم أُبْدِلَــت من الكسرة فتحة، ومن الياء ألف .

قال القاضى أبو محمد (رَحمه الله): يشبه أن الداعي إلى هذا: است ثقال الضمة على الياء.

قال أبو الفتح (٣): لو قال قائل: كسر أَيْمٌ على أَيْمَى على وزن: (سكرى وقتلى) من حيث الأيومة بلية تدخل كرها، ثم كسر أَيْمَى على (أَيَامى) لكان وجها حسنا). - وعند قول م تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي لَيْحَزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْهِلُونَ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٥): (( وقرأ الكسائي وحده : ( الذيب ) دون همز (٦) .

وروى ورش عن نافع: ( الذيب ) بغير همز (^).

وقال نصر : سمعت أبا عمرو لا يهمز، قال : وأهل الحجاز يهمزون )) .

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٢) من الكامل، وهو في : المحتسب : ٢٠٠/١، والخصائص : ٨٦/٣، ١٨٢/٣، والاشتقاق : ص ١٦٤، واللسان والتاج : (ع ص ر)

<sup>(</sup>٣) ينظر : المحتسب : ٢٠١/١

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ١٣

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٢٥٨/٩

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٣٤٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٨) ينظر : النشر : ٣٠٤/١

ر ـ وعند قوله ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ مُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ﴾ (١).

قال ابن عطية (۲) : (( قرأ جمهور السبعة : ( سَأَل ) بممزة مخففة (۳) ......

وقرأ نافع بن عامر (١٤): ﴿ سَالَ سَائِل ﴾ ساكنة الألف، واختلفت القراءة بما :

فقال بعضهم : هي ( سَأَل ) المهموزة، إلا أن الهمزة سهلت كما قال  $(^{\circ})$  :

..... لا هَنَاكَ الْمَرْتَعُ

ونحو ذلك .

وقال بعض: هي لغة من يقول: سُلْت أُسَال، ويتساولون، وهي بلغـــة مشــهورة، حكاها سيبويه، فتجيء الألف منقلبة من الواو التي هي عين كقال، وحاق.

وأما قول الشاعر (٦):

سَالَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَةً \* ضَلَّتْ هُذَيْلٌ بَمَا سَالَتْ وَلَمْ تُصِب

فإن سيبويه قال (٧): هو على لغة تسهيل الهمزة .

وقال غيره : هو على لغة من قال : سَلْت .

وقال بعضهم: هو من سَالَ يَسيل: إذا جرى، وليست من معنى السؤال )).

\*\*\*

وَمَضَت بِمَسْلَمَةَ الرِّكَابُ مُودَعًا \* فَارْعَىْ فَزَارَةُ لاَ هَنَاكِ الْمَرْتَعُ

انظر : الكتاب : ٣٥٥/٥، والمقتضب : ١٦٧/١، والمخصص : ١٤/١٤، والمقرب : ص ١١١، وشــرح شواهد الشافية : ٣٣٥/٤، مع اختلاف طفيف بين هذه المصادر والديوان، والشاهد فيه : أن أصله : ( هَنَأَكُ ) فجعل الهمزة ألفا، وكان حقها بين بين لأنكسر البيت .

انظر: الكتاب: ٥٥٤/٣: والمخصص: ١٤/١٤

(٦) من البسيط، وصولحسان بي تُلبت في: ديوانه: ١٤٣/١

(V) ينظر : الكتاب : ٣/٥٥٥

<sup>(</sup>١) سورة المعارج: ١

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٠٧/١٦، ١٠٧

<sup>(</sup>٣) هكذا في الطبعتين بين يدي، والصحيح : محققة . انظر : السبعة : ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) هكذا في الطبعتين بين يدى، والصحيح : وابن عامر . انظر : المصدر السابق\_ نفسه .

<sup>(</sup>٥) هذا جزء بيت من الكامل و صوللغرز دفى في : ديوانه : ١٨/١، وتمام البيت :

فى الأمثلة الماضية - ومماثلها (١) - يشير ابن عطية إلى إبدال الهمزة واوا، أو ياء، أو ألفا، والعلة في ذلك - صوتيا - ما يلي :

أن الهمـزة حرف ثقيل، بعيد المخرج صعب النطق به؛ فلذلك استعمل فيها العرب عدة طرق لتخفيفها؛ فرارا منها، ومن هذه الطرق إبدالها حرفا من غيرها، كحروف العلة، مثل: الواو، أو الياء، أو الألف (٢).

والهُمزة التي تخفف بقلبها إلى حروف العلة تأتى على ضربين : ساكنة، ومتحركة . أولا : الهمزة الساكنة :

-إن وقعت الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم قُلِبَت واوا، نحو: (تَسُوكُم)، في: ﴿ تَسُوكُم )، في: ﴿ تَسُوَّ كُمْ ﴾ (<sup>1)</sup>، و( الْسَلَّ وَالْكَ ﴾ (<sup>1)</sup>، و( الْسَلُوسِ في: ﴿ سُلُولَ كَ ﴾ (<sup>1)</sup>، و( الْسَلُوسِ في: ﴿ سُلُورَةً ﴾ (<sup>1)</sup>، عند من يرى أصلها الهمز (<sup>۷)</sup>.

-وإن كانت ساكنة وقبلها كسرة قُلِبَت ياء، نحو : (شِيتُمْ فى : شِئْمُ )، و ( ذِيب فى : ذِئْب ) وبير فى : ( بِئر ) (^)، وقد قرأ الكسائى أبو عمرو، – فى بعض ماروى عنه-

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكشف : ٧٢/١، والموضح : ١٨٥/١

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ١٠١

<sup>(</sup>٤) سورة طه : ٣٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٤٣/٤، والموضح : ١٨٥/١، وشرح المفصل :٩٠٧٩، ١٠٨،

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : ٨٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٤٨/٨ ،٤٧ ، ٢٤٨/٨

<sup>(</sup>٨) ينظر : الكتاب : ٥٤٤/٣، والموضح : ١٨٦/١، وشرح المفصل : ١٠٨/٩

ونافع - فى رواية ورش - : ( فَأَكَلَهُ الذِيب ) (١) فى : ﴿ فَأَكَلَهُ ٱلذِّيبُ ﴾ (٢)، وكذا ما شابهها، كما قرأ بعض السبعة ( وبيرٍ مُعَطَّلَة ) (٣) فى : ﴿ وَبِيرٍ مُعَطَّلَةٍ ﴾ (١). - وإن كانت ساكنة وقبلها فتحة، قُلِبَت ألفا، نحو : ( رَاسٌ فى : رَأْسٌ، وبَاسٌ فى : بَأْس، وفَاسٌ فى : فَأْس ) (٥).

وهـــنه الأحوال الثلاثة للهمزة في حالة الاتصال، هي التي تكون لها – أيضا – في حالـــة الانفصـــال، نحو: ( النيتُمِنَ ) في قراءة ابن محيصن (٢) في : ﴿ فَلَيْؤُدِّ ٱلَّذِي ٱوَّتُمِنَ ﴾ (٧) و رَيْقُولُوذَنْ لِي ) في : ﴿ يَقُولُ ٱثَـٰنَ لِي ﴾ (١)، و( الْهُدَاتِنَا ) في : ﴿ ٱلْهُدَى ٱثَـنِنَا ۗ ﴾ (١).

فأصلها ( أُوْتُمِنَ، اِنْذَن، ائْتِنَا ) فاجتمعت الهمزتان : أولاها همزة وصل، والثانية فاء الفعل، وهلى ساكنة، فانقلبت الثانية هذه ياء؛ لاجتماع الهمزتين، فصارت : (اُوتُمِنَ، اللهعل، وهله وعادت الهمزة التي هي فاء ايسذَن، ايستنا )، فلما وقع شيء قبل همزة الوصل، حُذفَت، وعادت الهمزة التي هي فاء الفعل مكافحا؛ لزوال موجب الإبدال، فصارت : ( اللّذي وُتُمِنَ، الْهُدى أُتِنَا، )، فحذفت الياء من : ( الذي )، والألف من ( اللهدي )، فصارتا : ( اللّذو تُمِنَ، اللهدالي عُلَولُوذَن، الله المحركة التي قبلها، فصارت : ( الذيتُمِن، يَقُولُوذَن، اللهما المحركة التي قبلها، فصارت : ( الذيتُمِن، يَقُولُوذَن،

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٣٤٦، والمحرر الوجيز : ٢٥٨/٩

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف: ۱۷

<sup>(</sup>٣) يسنظر : السبعة : ص ٤٣٨، ٤٣٩، والمحرر الوجيز : ٢٠٨/١١، وقد نسبها ابن عطية إلى الجمهور، فربما يعنى بعض الجمهور؛ لأن بعضهم روى عنه التخفيف والتحقيق . انظر : السبعة : ص ٤٣٨، ٤٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة الحج : ٥٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ٥٤٣/٣، والموضح : ١٨٦/١، وشرح المفصل : ٩/٠١،

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ٣٧٩/٢

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ٢٨٣

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة : ٩٩

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام : ٧١

الْهَدَاتِـنَا ) (١).

وإنما قُلِبَت الهمزة الساكنة حرف علة مجانسة للحركة التي قبلها؛ (( لأنه ليس شيء أقرب منه، ولا أولى به منها )) (٢)، ولشبه الهمزة بحروف العلة، من حيث أنهــــا تُقلّــب حسب ما تقع قبلها من حركات، نحو: (مِيقَات، ومُوسِر، ويَاحَل) (٣).

و لم تجعل الهمزة الساكنة – عند إرادة تخفيفها هاهنا – بين بين؛ بالنظر إلى سكولها، والتخفيف بين بين يكون في الهمزة المتحركة، كما لم تحذف الهمزة – هاهنا – لألها ساكنة، فإذا حُذِفَت لم يبق شيء يدل عليها، ولهذا كله أُبْدِلَت حرف علة مجانسة للحركة التي قبلها (1).

ثانيا: الهمزة المتحركة:

-فإن كانت الهمزة متحركة، وما قبلها ساكن، فإن كان صحيحا ألقي عليه حركة الهمزة، وحذفت الهمزة، وسيأتي في باب النقل.

وإن كانت الهمزة مفتوحة وما قبلها مضموما، قُلِبَت واوا، نحـــو: (مُــوَذِّن، في: مُؤَذِّنُ)، وإن انكسر ما قبلها قُلِبَت يَاء، نحو: (مِيَر، في: مِثَر (٥)، فِيَة، في: فِعَة ) (١٠).

وإنما منعهم أن يجعلوا الهمزة بين بين - هاهنا - لأن قبلها ضمة، أو كسرة، والهمزة مفتوحة، فإن حُعِلَت بين بين، كانت بين الهمزة والألف، والهمزة لا يكون ما قبلها مضموما، أو مكسورا (٧).

- وإن كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح، جُعِلَت بين بين، نحو: ( سَـــــأَل، وَقَـــرَأ،

<sup>(</sup>١) ينظر : الموضح : ١٨٦/١، وشرح المفصل : ١٠٨/٩

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٣/٤٤٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : الموضح : ١٨٦/١، ١٨٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح المفصل : ١٠٨/٩

<sup>(</sup>٥) معناها : الحقد والعداوة . انظر : الصحاح : (م أ ر، ذ ح ل ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ٥٤٣/٣ والموضح : ١٩٠/١، وشرح المفصل : ١١٢/٩

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

وِمِنْسَأَتَه)؛ لأن في ذلك تقريبا لها من الألف، وما قبل الألف يكون مفتوحا (١).

وإن كانت مكسورة وما قبلها مضموم، أو مكسور، أو مفتوح جُعِلَت بين بين، وإن كانت مضمومة وما قبلها مضموم، أو مفتوح، أو مكسور جُعِلَت بين بين، نحو: (مُسْتَهْزِئُون)، فَتَجْعُل بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها، وهو السواو على مذهب سيبويه، وذكر أنه قول الخليل والعرب (٢).

وأما أبو الحسن الأخفش فإنه يرى أنما تخفف بإبدالها واوا، نحو: ( مُسْسَتَهْزِيُون )؛ لأن الهمزة التي بين تشبه الساكن؛ نظرا للتحفيف الذى لحقها، ولو جُعِلَت - هاهنا- بين بين، كانت بين الهمزة والواو الساكنة، وليس في كلامهم واو ساكنة قبلها كسرة (٣).

وأكثر النحويين يميلون إلى مذهب سيبويه، وجعلوه القياس (1)؛ لأن مذهب الأخفش يؤدى إلى ما لا نظير له في كلامهم؛ إذ لا يقال: يَسْتَرْضِيُون، ولا: اسْتَرْضِيُوا().

أما أبو على فإنه احتج لكلا المذهبين (7)، وأما تلميذه ابن جنى فيبدو أنه يميل إلى مذهب سيبويه؛ لأنه يرى أن العرب تعاف الضمة على الواو (7).

ويرى بعض النحويين أن قول الأخفش حسن، وقول سيبويه أحسن (^)؛ لأن الـــواو الساكنة لا يستحيل مجيئها بعد الكسرة، بل يستـــثقل فقط، وإذا لم يكن ذلك محـــالا في الواو الساكنة، لم يمتنع فيما قاربها (٩).

وأعتقد أن سيبويه لم يمنع القلب - الذي هو مذهب الأخفش - منعا باتا، بل أجازه

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ١٩٠/١) الموضح: ١٩٠/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٢/١٥، والحجة لأبي على : ٣٥٣/١، وشرح المفصل : ١١٢/٩

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن : ٢٠٢/١، ٢٠٣، والموضح : ١٩١/١، وشرح المفصل : ١١٢/٩

<sup>(</sup>٤) ينظر : الموضح : ١٩١/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة : ٣٦٥-٣٥٣/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ١٦٢/١

<sup>(</sup>٨) ينظر : شرح المفصل : ١١٢/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر : المصدر السابق نفسه، وشرح الشافية : ٢٦/٣

- على غير قياس- فيما يكون تخفيف الهمزة بين بين، فقال (1): (( واعلم أن الهمزة السين يحقق أمثالها أهل التحقيق من بنى تميم وأهل الحجاز، وتُحْعَل فى لغة أهل التخفيف بسين بين، تبدل مكالها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا، والياء إذا كان ما قبلها مكسورا، والواو إذا كان ما قبلها مضموما. وليس ذا بقياس مُتْلَئِبٌ (٢)، نحو ما ذكرنا، وإنما يُحْفَظ عن العرب، كما يُحْفَظ الشيء الذي تُبْدَل التاء من واوه، نحو: أَتْلَحْت، فلا يُحْعَل قياسا في كل شيء من هذا الباب، وإنما هي بدلٌ من واو: أَوْلَحْت.

قال الفرزدق (٣):

رَاحَتْ بِمَسْلَمَةِ الْبِغَالُ عَشِيَّةً \*. فَارْعَىْ فَزَارَةُ لاَ هَنَاكِ الْمَرْتَعُ

فأبدل الألف مكانما، ولو جعلها بين بين لانكسر البيت )) .

وهذا القول من سيبويه يجعل لمذهب الأخفش وجها، وإن لم يكن قياسا، كما يؤيد هو هذا القول من يرى أن من قرأ ( سَال ) بالألف، فإنما تخفيف من ( سَأَل ) (ئ)، على أن بعسض العلماء قيدوا كلام سيسبويه بأن الهمزة تبدل ألفا إذا انفتح ما قبلها، وواوا إذا انضم مساقبلها، وياء إذا انكسر ما قبلها (°).

و أعتقد أن تقييد كلام سيبويه فيه نظر؛ لأن سيبويه معروف بدقته، فإذا كان الأمر على غير إطلاقه، لعبر عن ذلك ولو بإشارة عابرة .

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٦/٥٥٥، ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) أي : المستقيم المستوى، والمراد به : المطرد . انظر : هامش المحقق : (١) في الكتاب : ٣٠٥٥٥

<sup>(</sup>٣) هو : همام بن غالب بن صعصعة التميمي، أبو فراس، وكنيته أبو الأخطل-لولد له اسمه : الأخطل-صاحب جرير. ينظر : معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص : ١-٤٥/١٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١٠٦/١٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : شرح المفصل ١١٢/٩، وشرح الشافية : ٣/٥٠

#### ثالثًا: إحلال الهاء محل الهمزة:

١ - عند قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١).

قال ابن عطية (<sup>۲)</sup> : (( وقرأ أبو السوار الغنوى : هِيَّاكُ نَعْـُبُدُ وَهِيَّاكُ نَسْـُـَّتَعِينُ ) بالهاء <sup>(۳)</sup>، وهى لغة )) .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ هَآ أَنتُمْ هَآ وُلآءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٥): (( واختلف القراء في : ﴿ هَــَأُنتُمْ ﴾، في المد، والهمز، وتركه :

فقرأ ابن كثير: ( هَأَنــتُم ) في وزن ( هَعَنــتُمْ ) (٦).

وقرأ نافع وأبو عمرو: ( هَانـــتُمْ ) استفهاما بلا همز (٧).

وقرأ الباقون: ( هَاأَنستُم ) ممدود مهموزا (^).

و لم يختلفوا في مد ( هُؤُلاَء وَأُولاَء ) .

فوجه أبن كثير أنه: أبدل من همزة الاستفهام الهاء، أراد: (أ انـــتم).

ووجه قراءة نافع، وأبي عمرو أحد أمرين:

- يجوز أن تكون (ها) التى للتنبيه دخلت على (أنـــتم)، ويكون التـــنبيه داخـــلا على الجملة، كما دخل على قولهم: (هَلُمَّ). وكما دخلت (يَا)، التى للتـــنبيه في قولـــه: (ألا يَا سُجُدُوا)، وفي قول الشاعر (٩):

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة: ٥

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١/٥٧

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ٢٣/١

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ٦٦

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١١٧،١١٦/٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٣/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : السبعة : ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق – نفسه .

<sup>(</sup>٩) من البسيط، نسبه ابن منظور - في : اللسان : (هـ ن ب ر) - إلى : القتال الكلابي، واسمه : عبيد بـن المضرجي، وألنوادر : ص ١٩٠ نسب عم يو ربعر ( الشال الكلابي) المذكور .

يَا قَاتَــلَ اللَّهُ صِبْــيَانًا تَجِيءُ بِهِمْ \* أُمُّ الْهُــنَــيِّدِ مِنْ زَنْدٍ لَهَا وَارِى وقول الآخر (١):

يَا لَعْنَةَ اللَّهِ وَالأَقْوَامِ كُلِّهِمُ \* والصَّالِحِينَ عَلَى سِمْعَانِ مِنْ جَارِ وخففت الهمزة من: (أَنْـــتُمْ)، ولم تحقق بعد الألف، كما قالوا في: (هَبَاءَ ﴿ هَبَاءَ ﴿ هَبَاءَ ﴿ هَبَاءَ ﴿ هَبَاءَ ﴾

-ويجوز أن تكون الهاء في : ( هَأَنـــتُمْ ) بدلا من همزة الاستفهام، كوجه قراءة ابـــن كثير، وتكون الألف هي التي تدخل بين الهمزتين؛ لتفصل بينهما .

ووجه قراءة الباقين: ( هَاأَنتُمْ) مهموز ممدود، فيحتمل الوجهين اللذين في قسراءة نافع وأبي عمرو، وحققوا الهمزة التي بعد الألف، ولم يخففوها كما خففها أبرو عمرو ونافع، ومن لم ير إلحاق الألف للفصل بين الهمزتين كما يراه أبو عمرو، فينبغى أن تكون ( هَا ) في قوله للتنبيه، ولا تكون بدلا من همزة الاستفهام )).

#### \*\*\*\*

فيما سبق نجد ابن عطية يشير إلى إبدال الهمزة هاء، التي حاءت منها أمثلة كثيرة عن العرب:

منها قولهم: (هَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَذَا وَكَذَا )، في: (أَمَا وَاللَّه لقد ...)، وقولهـــم، (هَزَيْدٌ مُنطَلِقٌ، في: أَزَيْدٌ مُنطَلِقٌ)، وقولهم (هَاأنـــتُمْ، في: أأنـــتُمْ، وَهَرَدْتُ في: أَرَدْت، وَهَرَدْتُ في: أَرَدْت، وَهَرَدْتُ في: إلاَّك) (٢).

ويقول سيبويه (٣) : (( وقد أبدلت (١) من الهمزة في : هَرَقَّت، وَهَمَرْت، وَهَمَرْت، وَهَمَرَحْت الْفَرس، تريد : أَرَحْت .....، ويقال : إِيَّاكَ، وَهِيَّاك )) .

ويروى ابن جني عن قطرب قوله (٥٠): (( وَطيّئ تقول : هِنْ فعلت، يريدون : إن )).

<sup>(</sup>١) من البسيط، وهو بلا نسبة في : الكتاب : ٢١٩/٢ الكامل : ١٠١٦/٣، وأمالي ابن الشجري : ٢٠٥/١، ٢٠٥/١ /١٥٤/

<sup>(</sup>۲) ينظر : الإبدال لابن السكيت : ص ۸۸، والمحتسب : ۱۸۱، ۱۸۱، وسر صناعة الإعــــراب : ۲/۵۰--۵۰۵، والإنصاف : ۲/۵/۱، وشرح للفصل : ۲۲/۱۰، وشرح الشافية : ۲۲۲/۳، ۲۲۳، والنشر : ۳۱۳،۳۱۱/۱

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٢٣٨/٤

<sup>(</sup>٤) أي : الهاء .

<sup>(</sup>٥) سر صناعة الإعراب : ٢/٣/٣، وانظر : شرح المفصل : ٢٢/١٠، وشرح الشافية : ٣٢٣/٣

ومن الأمثلة الشعرية قوله (١)

فَهِيَّاكَ وَالأَمْرَ الَّذِي إِنْ تَوَسَّعَتْ \* مَوَارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ مَصَادِرُهُ فَالشَّاهِدِ فَيه ( هِيَّاكَ )، فقد أُبْدِلَت الهمزة هاء؛ لأن أصله : ( إِيَّاكَ ) (٢) . وقول الآخر (٣) :

أَلاَ يَا سَنَا بَوْقِ عَلَى قُلَلِ الْحِمَى \* لَهِــنَّكَ مِن بَوْقِ عَلَىَّ كَرِيمُ فَالْأَصَلُ فَيه : ( لِإِنَّكَ )، فَأَبْدِلت الهمزة هاء، فصارت : ( لَهِــنَّك ) (١٠) وقول الآخر (٥٠) :

فَانصَرَفَتْ وَهْىَ حَصَانٌ مُغْضِبَه وَرَفَسعَتْ بِصَـوْتِهَا : هَيَا أَبَهْ كُلُّ فَستَاةٍ بِأَبِسِيهَا مُسعْسِجِبَهْ

والشاهد في البيت الثالث: ( هَيَا أَبَهُ )، بإبدال الهمزة هاء، ويقول ابن السكيت (٢٠: ( لا يريد : ( أَيَا أَبَهُ )، ثم أبدل الهمزة هاء .....؛ لأن ( أَيَا ) في النداء أكثر من هَيَا )) .

<sup>(</sup>١) من الطويل، نسبه أبو تمام إلى الطفيل فَ (مختار أشعار القبائل)، ونسبه فى باب الأدب فى الحماسة إلى مضرس بن ربعى الفقعسى .

هـــذا ما ذكره البغدادى فى شرح الشافية : ٤٧٦/٤، وقد نسبه صاحب التاج إلى مضرس (أيا) وهو بلا نسبة فى : سر صناعة الإعراب : ٢١٥٥، ٥٥٠ والمحتسب : ١/٠٤، والإنصاف : ٢١٥/٢، واللسان . (هَيَا، أَيَا) .

<sup>(</sup>٢) ينظر ُ شُرح شواهد الشافية : ٤٧٦/٤

<sup>(</sup>٣) من الطويل نسبه ثعلب - فى : بحالسه : ص ٩٣ - إلى غلام من بنى كلاب، وصاحب الخزانة إلى رجل مـــن بـــن نمير : ٣٩٨/٤، وصاحب اللسان إلى محمد بن مَسْلمة : (ل هـــ ن )، وهو بلا نسبة فى : سر صناعة الإعراب : ٢/١٥، والحصائص : ١/٥١، وشرح المفصل : ٢/١٠، والممتع : ٣٩٨/١،

<sup>(</sup>٤) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٢/٢٥٥، واللسان : ( ل هــ ن ) .

<sup>(°)</sup> من الرجز، والبيت الثالث مثل يضرب في عجب الإنسان بأهله وعشيرته، وقد نسبه صاحب مجمع الأمثال إلى العجفاء بسنت علقمة : ٩/٣، ١٠، والأبيات الثلاثة بلا نسبة في الإبدال لابن السكيت : ص ٨٨، والإبدال لأبي الطيب : ٢٦٩/٢، والأول والثاني بلا نسبة في شرح المفصل : ١١٩/٨، والممتع : ٢٣٩/١ (٦) الإبدال : ص ٨٨.

وظاهرة إبدال الهمزة هاء، قد نُسِبَت إلى أهل اليمن (١)، وطيّئ (٢)، وبنى تغلب (٣). والعلة الصوتية لإبدال الهمزة هاء، في الأمثلة الماضية، هي ما يلي: أن الهمزة حرف حلد يصعب إخراحها؛ لبعد مخرجها، مع ما فيها من القوة والشدة، والجهر، والعنصر الانفحارى؛ ولذلك استعمل فيها العرب أساليب شتى، من : تخفيف، وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، وحذفها في بعض المواضع، وإبدالها بغيرها في مواضع أخرى، وكل ذلك لاستثقالهم لها (١).

ومن أحل استثقالهم للهمزة أن: بُدِّلت هاء، كما مر في الأمثلة الماضية؛ لأن الهاء تتسم بالضعف والخفة، والهمس، والرخاوة، بالإضافة إلى أنها تشارك الهمزة في المحرج (°).

ويقول ابن يعيش <sup>(۱)</sup> : (( فأما إبدالها <sup>(۷)</sup> من الهمزة، فقد أبدلوها منها إبدالا صالحا على سبيل التخفيف؛ إذ الهمزة حرف شديد مستفل، والهاء حرف مسهموس خفيف، ومخرجاهما متقاربان، إلا أن الهمزة أدخل منها في الحلق )) .

وهذا الإبدال، وإن أدى إلى التحفيف من وطأة الهمزة وشدتما، إلا **أنه**ليس بـالإبدال القياسي، وإنما هو موقوف على السماع (^) .

### رابعا: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قلبها:

١- عند قولسه تعسالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

<sup>(</sup>١) ينظر : المحكم : ٣٠٩/٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : سر صناعة الإعراب : ٢/٣٥، وشرح المفصل : ٢٢/١٠، وشرح الشافية : ٣٢٣/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : تاج العروس : ( هـــ ر ق ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكشف: ٧٢/١

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١٢٩،١٢٤، ١٢٩، ١٢٩

<sup>(</sup>٦) شرح المفصل: ٢/١٠

<sup>(</sup>V) أي : الهاء .

<sup>(</sup>٨) ينظر : المصدر السابق : ص ٤٣، والتصريح : ٣٦٨/٢

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَئِ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وترك ابن كثير همزة : ﴿ ٱلْقُرْ عَلنُّ ﴾، مع التعريف والتنكير حيث وقع (٣).

وقد قيل : إن اشتقاقه على هذه القراءة من قرن، وذلك ضعيف )) .

٢- وعند قوله تعالى: ﴿ وَسَئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ سَكُمْ عِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ﴾ (1).

قال ابن عطية (°): (( وقرأ جمهور السبعة : ( واسْـــأُلُوا ) بالهمز، وسكون السين (٢٠).

وقرأ الكسائي، وابن كثير: ﴿ وَسَلُوا ﴾ (٧) ألقيا حركة الهمزة على السين.

وهذا حيث وقعت اللفظة، إلا في قوله : ﴿ وَسَّئَلُواْ مَآ أَنْفَقْتُمْ ﴾ (^)، فإلهم أجمعوا على الهمز فيه )) .

٣- وعند قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي اللَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ﴿ () .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٥

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٨٣/٢

 <sup>(</sup>٣) ينظر: سراج القارئ المبتدئ: ص ١٦١، وعن هذه القراءة يقول الشاطبي:
 وَنَقْلُ قُرَانٍ وَالْقُرَانِ دَوَاؤُنَا \* وِفِي تُكْمِلُوا قُلْ شُعْبَةٌ الْمِسِمَ ثَقَّلاً

حرز الأمانى : ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : ٣٢

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٠٠/٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٢٣٢، والبحر المحيط : ٢٣٦/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٨) سورة الممتحنة : ١٠

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب : ٢٠

قال ابن عطية (۱): (( وقرأ أهل مكة، ونافع، وابن كثير، والحسن: ( يَسْــــأُلُون ): أى من ورد عليهم .

وقرأ أبو عمرو، وعاصم، والأعمش : ( يَسَلُونَ ) حفيفة بغير همز <sup>(۲)</sup>، على نحو قولـــه : ﴿ سَــَـلُ بَـنِـتَى إِسْرَ<sup>-</sup>عِيلَ ﴾ <sup>(۲)</sup> .

وقرأ الجحدري، وقتادة، والحسن – بخلاف عنه – : ( يَسَّــأُلُونَ )، أى : يســــأل بعضهم بعضا )) .

٤- وعند قول على : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَّعِيلَ اللَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١).

قال ابن عطية (°): (( ويقال: ( فَعِلَت ذلك مِن أَجلك)، بفتح الهمزة، ( ومِن إِحْلِك) بكسرها (٦).

وقرأ أبو حعفر بن القعقاع: ( مِنِ احْلِ ذَلِك ) بوصل الألف، و كسر النون قبلها (۱). وهذا على أن ألقى حركة الهمزة على النون، كما قالوا: ( كَمِ ابْلِك ) بكسر الميم، ووصل الألف، ( وَمِنِ ابْرَاهِيم ) بكسر النون )) .

٥- وعند قوله تعالى : ﴿ الْمَرْ أَخْسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُواْ أَن يَقُولُواْ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٦٠/١٣، ٦١

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر المحيط: ٢٢١/٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٢١١

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: ٣٢

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ٥/٨٤

<sup>(</sup>٦) أى : أنما لغة فى : ( مِن أَجْلِكَ ) . ينظر : إعراب القرآن : ٤٩٤/١، والمحتسب : ٢٠٩/١، وإعسراب القراءات الشواذ : ٤٣٦/١، ٤٣٧ .

<sup>(</sup>V) ينظر : النشر : ١٩١/٢

ءَامَنَكَ ا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (١): (( وقرأ ورش ( الأميم احسب ) بفتح الميم، من غير همز بعدها (٣)؛ وذلك على تخفيف الهمزة، وإلقاء حركتها على الميم ))

٦- وعند قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّـٰهُ وَ أَنَّـٰهُ وَأَنَّـٰهُ وَأَنْ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴾ (١٠) .

قـــال ابـــن عطية (<sup>()</sup> : (( وقرأ ابن كثير، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائى : ( عَادًا الأولى ) منونة، وبممز <sup>(1)</sup>.

وقرأ نافع – فيما روى عنه - : ( عَادَ الأولى ) بإزالة التنوين والهمز (٧).

وهذا كقراءة من قرأ ( أَحَدُ اللَّه ) (١)، كقول الشاعر (٩):

\* وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً \*

وقرأ قوم: (عَادًا الأُولَى) (())، والنطق بَما: (عَادَنِ الأُولَى)، واحتمع سكون نون التنوين، وسكون لام التعريف، فكسرت النون للالتقاء، ولا فرق بينهما، وبين قراءة الجمهور، ولا ترك الهمز. وقرأ نافع – أيضا – وأبو عمرو، بالوصل، والإدغام: (عَادَا لُّولَى): بإدغام النون

فى اللام، ونقل حركة الهمزة إلى اللام(١١) .

وعاب أبو عثمان المازي، والمبرد هذه القراءة، وقال:

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : ١، ٢

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٩٩/١٢

<sup>(</sup>٣) ينظر : النشر : ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٤) سورة النجم : ٥٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١٥/١٨، ٢٨٥، ٢٨٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : السبعة : ص ٦١٢ .

<sup>(</sup>٧) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي عمرو . انظر : المصدر السابق : ص ٧٠١، والحجة لأبي على : ٢٥٤/٦

<sup>(</sup>٩) عجز من المتفارية وهو لأب الأسور الرؤري: (بوانه: ٥٥) والكنارة (١٩٢١) المنظر: السبعة: ص ١٦٤، والحجة لأبي على: ٢٣٧/٦

<sup>(</sup>١١) ينظر : السبعة : ٦١٥ الحجة لأبي على : ٢٣٧/٦

إن هذا النقل لا يخرج اللام عن حد السكون، وحذف ألف الوصل أن تبقى، كما تقول العرب - إذا نقلت الهمزة من قولهم: (الأحمر)، فإلهم يقولون -: (الحمر جَاء)، فكذلك يقال - هاهنا -: (عَادَا اللَّولَى).

وقال أبو على (١): والقراءة سائغة، وأيضا فمن العرب من يقول : (لَحْمَر جـاء)، فيحذف الألف مع النقل، ويعتد بحركة اللام، ولا يراها في حكم السكون .

وقرأ نافع — فيما روى عنه - : ( عَادًا الأؤلَى ) (٢)؛ وحه ذلك أنه : لم يكن بين الواو والضمة حائل، تخيل الضمة عليها، فهمزها، كما تممز الواو المضمومة، وكذلك فعل من قرأ ( على سؤقه )، كما قال الشاعر (٣):

## \* لَحَبُ الْمُؤَ قِدَانِ إِلَى مُؤْسَى \*

وهي لغة ))

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة - ومماثلها (٤) - يشير ابن عطية إلى ظاهرة نقل حركة الهمنوة الى الساكن قبلها، ثم حذف الهمنوة، في : ﴿ ٱلْقُرْءَانُ ﴾، و: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ﴾، و: ﴿ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴾، و: ﴿ وَسَئَلُواْ ٱللَّهَ ﴾، و: ﴿ يَسْئَلُونَ ﴾، ولكن هناك فرقا طفيفا بين اللفظين الأخيرين:

فكلمة : (وَاسْــأُلُوا) فعل أمر، و(يَسْــأُلُون) فعل مضارع، وفي كل منهما نقــل الحركة إلى الساكن قبلها، ومن ثم حذف الهمزة، إلا أن تنظيره المضارع بالأمر، نحو قولــه

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة لأبي على: ٢٤٠، ٢٣٩/٦، ٢٤٠

<sup>(</sup>٢) ينظر : المصدر السابق : ص ٢٣٧، والنشر : ٣١٩/١، ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه (٣

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحسرر الوجيز : ٢١٠٠، ٢٩٠، ٢١٠، ٢/٧١، ١٩٢، ٣/٢٦، ٢/٨٦، ٢/٠٣، ٧/٠٣، ٨/٠٤، ٩٢/٩، ١٦٧/١٠ ما/٢٥، ١٦٧/١٠

تعالى : ﴿ سَكُلُّ بَنِي إِسْرَعِيلَ ﴾ (١)، دليل على أن المضارع تبع فيه للأمر، ولكن مع ذلك أشار إلى أن القراء اتفقوا على ترك النقل في موضع واحد وهو : ﴿ وَسَّ عَلُواْ مَاۤ أَنفَقُ تُمْ ﴾ (٣).

وقد وهمه أبو حيان – هاهنا – فذكر أن المقرئين يذكرون أن النقل في هذا الموضع، مختلف فيه بين ابن كثير والكسائى، وبين الجمهور (٢)، وقال (٤): (( ولعل الوهم وقع له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة له (٥): ولم يختلفوا في قوله: ﴿ وَلْيَسْتُلُواْ مَا نَفَقُواْ ﴾ (٦)، أنه مهموز؛ لأنه لغائب)).

وهذا ما قاله أبو حيان، ولكن يمكن أن يكون الخطأ ممن نقل كلام ابن عطية، أو مسن النساخ؛ لأن ما نقله في القرآن، وما ذكره أبو حيان جزءان في آية واحدة، فيحتمل أن يكون ابن عطية أشار إلى فعل الأمر للغائب، فظن الناسخ، أو الراوى أن المعني هو فعل الأمر للمحاطب؛ لأن أول الكلام يدور عن فعل الأمر للمحاطب، أو يختلط النقل على الناسخ، فينقل فعل الأمر للمحاطب، مرادا به فعل الأمر للغائب؛ لأن الفعلين متعاقبين في الآية، وهي : ﴿ وَسَعَلُواْ مَآ أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْئُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ (٧).

وإذا وقعت ( اسْـــأل ) فعل أمر للمخاطب، وكان قبل السين واو، أو فــــاء، فـــإن الكسائي، وابن كثير، وخلف يقرؤون بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، نحو : ( وَسَلُوا ) (^^) .

وهذا النوع من إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها، ومن ثم حذفها، نحو قولهم:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢١١

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة : ١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ٢٣٦/٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص ٢٣٣

<sup>(</sup>٦) سورة المتحنة : ١٠

<sup>(</sup>٧) سورة الممتحنة : ١٠

<sup>(</sup>٨) ينظر: البحر المحيط: ٢٣٦/٣، والنشر: ٢٢١/١

( سَلْ ) لهجة لأهل الحجاز، وإثبات الهمزة، نحو : ( اسْسَأَلْ ) لهجة لبنى تميم (١) . ومن العلماء من يرى أن قريشا تقول ( سَل )، في مستهل الكلام، وإذا أدخلت الفاء، أو الواو على الفعل، فإنما تثبت الهمزة، فتقول : ( فاسْسَأَلْ، وَاسْسَأَلْ) (٢) .

ويرى بعضهم أن العرب قاطبة تقول ( سَلْ ) في مستهل الكلام، وإذا وصلت بالفاء، أو بالواو قالت : ( فَاسْــأَلْ، واسْأَلْ ) (٣)

وأما: ﴿ الْمَرْقِ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ ﴾، التي أشار ضما ابن عطية إلى نقل ورش حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فيقرأ (الرَّيْمُ مَ احَسِبَ النَّاس)، فإن لورش شرطين في القاء حركة الهمزة على الساكن قبلها، وهما:

أ- أن يكون الساكن صحيحاً، أي : غير حرف مد ولين (١٠) .

ب- أن يكون الساكن آخر كلمة، والهمزة أول كلمة أخرى (٥).

وهذا الساكن الذي يلقى عليه ورش حركة الهمزة على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: التنوين، نحو: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَلَبًا ﴾ (١)، و: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَلَبًا ﴾ (١)، و: ﴿ كُفُواً أَحَدُ أُ ﴾ (٧) وما شاكههما(٨).

والضرب الثانى : لام المعرفة، نحـو : ﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾ (٩)، و: ﴿ ٱلْأَخِر ﴾ (١٠)،

<sup>(</sup>١) ينظر : البحر المحيط : ٢٣٦/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٣) ينظر : اللسان : ( س أ ل )

<sup>(</sup>٤) ينظر : المفردات السبع : ص ١٣، والتيسير : ص ٣٨، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٧٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصادر السابقة نفسها .

<sup>(</sup>٦) سورة النبأ : ٢٩

<sup>(</sup>٧) سورة الإخلاص: ٤

<sup>(</sup>٨) ينظر: التيسير: ص ٣٨، وسراج القارئ المبتدئ: ص ٧٩

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ٢٢

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة : ٨

و: ﴿ ٱلْكَانِ ﴾ (1)، و: ﴿ ٱلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴾ (1)، و: ﴿ ٱلْأَزِفَةُ ﴾ (1)، وما شابهها(1).

وهذه الأمثلة، وإن كانت اللام متصلة مع الهمزة في الخط، إلا أنها تجرى عند القـــراء بحرى المنفصلة عنها (°).

والضرب الثالث: سائر حروف المعجم، مثل: ﴿ قَالَتَ أُخْلَرَ لَهُمْ ﴾ (١)، و: ﴿ وَقَالَتَ أُخْلَرَ لِهُمْ ﴾ (١)، و: ﴿ وَقَالَتُ أُولَلَهُمْ ﴾ (١)، و: ﴿ وَقَالَتُ أُولَلَهُمْ ﴾ (١)، و: ﴿ وَقَالَتُ أُولَلَهُمْ ﴾ (١)، و: ﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ ﴾ (١)، ونحو ذلك (١).

وعن مذهب ورش في النقل يقول الشاطبي (١٥٠):

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٧١

<sup>(</sup>٢) سورة النجم: ٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: ٥٧

<sup>(</sup>٤) ينظر : التيسير : ص ٣٨، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف : ٣٨

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ٣٩

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف : ٧٥

<sup>(</sup>٩) سورة الأنعام : ١٥١

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة : ٢٧

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة : ١٤

<sup>(</sup>١٢) ينظر : المفردات السبع : ص ١٣، والتيسير : ص ٣٨، وسراج القارئ المبتدئ : ص ٧٩

<sup>(</sup>١٣) الآية : ١٩،٠٢

<sup>(</sup>١٤) ينظر : التيسير : ص ٣٨، والنشر : ٣١٧/١

<sup>(</sup>١٥) حرز الأماني : ص ١٩

وَحَرِّكُ لِوَرْشٍ كُلَّ سَاكِنٍ آخِوٍ \* صَحِيحٍ بِشَكْلِ الْهَمْزِ وَاحْذِفْهُ مُسْهِلاً والعلة الصوتية لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، هي كما يلي : أن الهمزة حرف ثقيل، فأراد القارئ أن يخفف من ثقلها، فنقل حركتها إلى الساكن قبلها، ثم حذفها؛ فبذلك يخف النطق بتلك الكلمة، كما تبقى حركة الهمزة دليلا عليها(١). ويقول سيبويه (٢) : (( واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف، حذفتها، وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها، وذلك قولك : ( مَنَ بُوكَ، وَمَنُ مُّكَ، وَكَم بِلُكَ )، إذا أردت أن تخفف الهمزة في الأب، والأم، والإبل.

ومثل ذلك قولك : (ألَحْمَر)، إذا أردت أن تخفف ألف ( الأَحْمَر)، ومثله قولك فى الْمَرْأَة : ( الْمَرَة )، والكَمْأَة : ( الْكَمَة )، وقد قالوا : ( الْكَمَاة والْمَرَاة )، ومثله قليل )). وهذا دليل على أن النقل لحركة الهمزة إلى الساكن قبلها، يجوز فى كل الحركـــات، فأى حركة تحركت بها الهمزة، فإنه يجوز نقلها، ومن ثم حذف الهمزة .

#### خامسا : حذف الهمزة :

١- عند قول تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

قال ابن عطية <sup>(1)</sup>: (( و ( أمهات )، أصله : ( أُمَّات )، وزيدت الهاء مبالغة وتأكيدا، كما زادوا الهاء في ( أُهْرَقَت الماء )، قاله أبو إسحاق<sup>(٥)</sup> ، وفي هذا نظر، وقول غير هذا .

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الهداية : ١/٩٤١، والنشر : ٣١٧/١، والمغنى في توجيه القراءات العشرة المتواترة : ١١٠/١

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٣/٥٤٥

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : ٧٨

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢١٦/١٠

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣١٤/٣

وقرأ حمزة، والكسائي : ﴿ إِمَّهَاتِكُمْ ﴾ بكسر الهمزة .

وقرأ الأعمش: ( فِي (١) بُطُونِ امِّهَاتِكُمْ )، بحذف الهمزة، وكسر الميم مشددة (٢). وقرأ ابن أبي ليلي: بحذف الهمزة، وفتح الميم مشددة (٣).

وقال أبو حاتم : حذف الهمزة رديء، ولكن قراءة ابن أبي ليلي أصوب (١)).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى أُمِّرِمُوسَى أَنْ أُرْضِعِيهُ ﴾ (٥)

والتحفيف القياسى فتح النون، قاله ابن حنى $^{(V)}$ ، ونسب المهدوى هذه القراءة إلى عمر بن عبد العزيز – رضى الله عنه  $-^{(\Lambda)}$ )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾ (٩) .

قال ابن عطية (١٠) : (( وقرأ جمهور القراء : ( لإِحْدَى )(١١)، وروى عن ابن كثير أنه

<sup>(</sup>١) هكذا في المحرر الوجيز، وربما كان المراد : ( من بُطُون امَّهَاتِكُمْ )

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط: ٥٢٢/٥

<sup>(</sup>٣) أى : ( مِن بُطُون امِّهَاتِكُمْ )

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط: ٥٢٢/٥

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٧

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١٤٤/١٢

<sup>(</sup>۷) المحتسب : ۱۹۲/۲

<sup>(</sup>٨) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أبو حفص، الأموى، المدنى، ثم المصرى، الخليفة الراشد، الزاهد، أشج بنى أمية، حدّث عن عبد الله بن جعفر، والسائب، وابن المسيّب، وأمّ أنس بن مالك، وحددّث عنه : رجاء بن حيوة، وأبو سلمة، وابن المنكدر، وغيرهم، ولد سنة ثلاث وستين للهجرة، وكأن ثقة مأمونا - توفى سنة : ١٠١هـ . انظر: سير أعلام النبلاء: ١٤/٥ - ١٤٨

<sup>(</sup>٩) سورة المدثر: ٣٥

<sup>(</sup>١٠) المحرر الوجيز : ١٦٤/١٦، ١٦٥

<sup>709 (</sup>P) idemil 1949(11)

قرأ : ( لاَحْدَى ) دون همز (۱)، وهي قراءة نصر بن عاصم .

قال أبو على (٢): التحفيف في : ﴿ لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾، أن تجعل الهمزة فيها بسين بين، فأما حذف الهمزة فليس بقياس، وقد جاء حذفها .

قال أبو الأسود الدؤلي (٣):

يَا أَبَا (٤) الْمَغِيرَةَ رُبَّ أَمْرٍ مُعْضِلٍ \* فَرَّجْ تُهُ بِالْنُكْرِ مِنِّى وَالدَّهَا وَأَنشد تُعلب :

وَإِن لَمْ أُقَاتِلْ فَالْبِسُونِي بَرْقُعًا \* وَفَتَحَاتٍ فِي الْيَدَيْنِ ارْبَعَا (°) )) \*\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة - وما يماثلها (٦) - يشير ابن عطية إلى حذف الهمزة، وهـــو حذف لم يسر على القياس .

#### والعلة الصوتية لهذا الحذف هي ما يلى:

أن الهمزة حذفت في هذه الأمثلة على غير قياس لغوى يقتضيه، أو صرفي يستوجبه (٧)؛ فلذلك أطلق عليه بعض العلماء أنه حذف اعتباطي، لا يجرى على شيء من القياس (٨)؛ إذ حذفت الهمزة من ( مِن بُطُونِ امَّهَاتِكُم ) مع فتح الميم وكسرها، كما حُذِفَت الهمزة من قراءة بعضهم ( أن ارضِعِيه ) اعتباطا، دون قياس لغوى؛ لأنه لو اتبع التخفيف القياسي

<sup>709 (1)</sup> mist: السعة الم 109 (1)

<sup>(</sup>۲) ينظر : الحجة : ۳۲۹/۲، ۳۴۰، ۳۴۰ وهم

<sup>(</sup>٣) من الكامل في مستدرك ديوانه : ص ١٣١، وفي الممتع : ٢٠٠/٢، وشمس العلوم : ١٨/١

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوعين بين يدى : بإثبات الهمزة، والأولى : حذفها؛ ليناسب الاستشهاد، كما أن ثبوتها يــؤدى إلى انكسار في البيت .

<sup>(</sup>٥) من الرجز، وهو بلا نسبة في : الحجة لأبي على : ٣٤٠/٦، والمحتسب : ١٢٠/١،

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣٦/٢، ١٣٠، ١٣٠، ١٦٤/١٠، ٤٠٣/١، ١٦٤/١

<sup>(</sup>٧) ينظر: البحر المحيط: ١٠٥/٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحتسب : ٢٧/٢، وإعراب القراءات الشواذ : ٢٥٠/٢، ٢٥١

لكان بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها، فتكون مفتوحة هكذا: (أَنَ ارْضِعِيه )(١)، كما هو معروف في مذهب ورش في إلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلها ثم حذف الهمزة (٢).

على أن ما حدث في ( أَنِ ارْضِعِيه )، هو حذف الهمزة، فالتقى ساكنان: النون والراء الساكنة، فتخلصوا من هذا الالتقاء بكسر النون، فأصبحت : (أَنِ ارْضِعِيه )؛ وذلك لكون الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين (٣) .

وما حدث في هذه الأمثلة ومماثلها هو سقوط الهمزة وحركتها معا، فبذلك تختلف عن مذهب ورش ومن سار على نهجه؛ إذ فيه سقوط الهمزة مع بقاء حركتها تسقط أيضا.

<sup>(</sup>١) ينظر : المحتسب : ٢/٧٤، والفريد في إعراب القرآن المجيد : ٧٠٥/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر : التيسير : ص ٣٨، والنشر : ٣١٧/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الفريد إعراب القرآن الجيد : ٧٠٦،٧٠٦، ٧٠٦

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الهداية : ٩/١، والنشر : ٣١٧/١، والمغنى في توجيه القراءات العشر : ١١٠/١

# الفهل الفاهن: النقاد الناهن هن النقاد الساكنين.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منها.

المبحث الثاني: التخلص من التقاء الساكنين بالضم.

المبحث الثالث: التخلص من التقاء الساكنين بالفتم.

المبحث الرابع: التخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف العلة.

المبحث الخامس: التخلص من التقاء الساكنين بحذف التنوين.

## المبحث الأول : التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهما:

عند قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ ابن أبى إسحاق بكسر السواو مسن: ( تَمَـــنَّوْا )(٣)؛ للالتقاء، وحكى الأهوازى(٤) عن أبى عمرو، أنه قرأ: ( تَمَــنَّوَا الْمَوْت ) بفتح الـــواو، وحكى غيره اختلاس الحركة في الرفع، وقراءة الجماعة بضم الواو(٥) )).

٢- عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٠.

قال ابن عطية (٧): ((و: ﴿ نِعِمَّا ﴾، أصله (نِعْمَ مَا)، سُكِّنت الأولى، وأُدْغِمَـت في الثانية، وحُرِّكت العين؛ لالتقاء الساكنين، وحُصَّت بالكسر؛ اتباعا للنون.

و ( مَا ) المردفة على ( نِعْمَ )، إنما هي مهيّـــئة لاتصال الفعل بها، كمـــا هـــي في : ( رُبَّمَا، وَمِمَّا ) في قوله : أُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) مِمَّــــا يُحَــرِّكُ شَفَتَيْهِ أَا، وكقول الشاعر (^) :

## وَإِنَّا لَمِمَّا نَضْرِبُ الْكَبْشَ ضَرْبَةً \* عَلَى رَأْسِهِ تُلْقِى اللِّسَانَ مِنَ الْفَمِ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٩٤

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۲۹٦/۱

<sup>(</sup>٣) ينظر : البحر المحيط : ١٣٠/١

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن على بن إبراهيم، أبو على الأهوازى، صاحب المؤلفات، شيخ القراء في عصره، إمام كبيير محدث، ولد سنة: ٣٦٦هـ.، أخذ القراءة من إبراهيم بن أحمد، الطبرى، وعبد القدوس البغدادى، وغيرهمــــا كثير، توفى سنة: ٤٤٦هـــ. ينظر: طبقات القراء: ٢٢٣-٢٢٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : البحر المحيط : ١٣٠/١

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: ٥٨

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٥٨،١٥٧/٤

<sup>(</sup>٨) من الطويل، لأبي حية النميرى في: الكتاب: ١٥٦/٣، والتصريح: ١٠/٢، وبلا نسبة في: البحر المحيط: ٢٧٨/٣، واللباب في علوم الكتاب: ٢٠/٦،

ونحوه، وفي هذا هي بمترلة (ربَّهُمَا)، وهي لها مخالفة في المعنى؛ لأن (ربَّهُمَا) معناها: التقليل، و (مِمَّا) معناها: التكثير، ومع أن (مَا) موطئة فهي بمعنى: (السذى) ومسا وطأت إلا وهي اسم، ولكن القصد إنما هو لما يليها من المعنى الذي في الفعسل، وحسسن الاتصاف بعد هذه المقدمات بالسمع والبصر؛ لأنها في الشاهد محصلات ما يفعل المأمور فيما أمر به)).

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَأَن آحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٢): (( ويقرأ بضم النون من : ( أَنُ احْكُمْ ) مراعاة للضمة في عيين الفعل المضارع، ويقرأ بكسرها (٣)؛ على القانون في التقاء الساكنين )) .

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (°): (( قُرِئ : ( لَقَدُ ) بضم الدال؛ مراعاة للضمة بعد الساكن الـذى بعد الدال، وقُرئ بكسر الدال (٢)؛ على عرف الالتقاء )) .

٥- وعند قول تعالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبْيِنٍ ﴿ ٱقْتَلُواْ يُوسُفَ ﴾ (٧).

قال ابن عطية (^): (( وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وابن عـــــــــــامر، وحمـــــزة: ( مُبِـــــينِ اقْــــــــُـلُوا ) بكسر التنوين (<sup>()</sup> في الوصل؛ لالتقاء ساكن التنوين والقاف .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٩٩

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ١٢٣/٥

<sup>(</sup>٣) أي : أن احْكُمْ

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : ١٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١١/٦

<sup>(</sup>٦) أى : لَقَدِ

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : ٨، ٩

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٢٥٣/٩

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ٣٤٥

وقرأ نافع، وابن كثير، والكسائى : ( مُبينُ اقْــتُلُوا ) بكسر النون وضم التنويـن (١)؛ اتباعا لضمة التاء، ومراعاة لها )) .

٦- وعند قوله تعلل : ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَان صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِّمَ ٱلْيَومَ إنسِيًّا ﴾ (١).

قال ابن عطية ("): (( وقرأ الجمهور ( تَرَينٌ )، وأصله : ( تَرْعَيــينَ ) حُذِفَت النــون للجزم، ثم نُقِلَت حركة الهمزة إلى الراء، ثم قُلِبَت الياء الأولى ألفا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان : الألف والياء، فَحُلِفَت الألف، فجاء ( تَرَى )، وعلى هذا النحو (١٠) - هو قول الأفوه- (٥٠

أَمَا تَرَى ْ رَأْسِي أَزْرِى بِهِ \* .....البيت (٦)

ثم دخلت النون الثقيلة، فكسرت الياء؛ لاجتماع ساكنين منها ومن النــون، وإنمــا دخلت النون هنا : بتوطئة ما، كما توطئ لدخولها – أيضا – لام القسم .

وقرأ أبو عمرو - فيما روى عنه - : ( تَـرْعَين ) بالهمزة، وقرأ طلحة، وأبو جعفه، وشيبة : ( تَرَيْنَ ) بسكون الياء، وفتح النون حفيفة .

قال أبو الفتح <sup>(٧)</sup> : هي شاذة )) .

٧- وعند قوله تعسالى : ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : ٢٦

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ٢٥/١١

<sup>(</sup>٧) ينظر: المحتسب: ٢/٢

## يَخِصِّمُونَ ﴾ (١) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والأعرج، وشبل، وابن القسطنطين المكى (٢): ( يَخَصِّمُونَ )، بفتح الياء والخاء، وشــد الصــاد المكســورة (١)، أصلــها: ( يَخْتَصِمُونَ ) نقلت حركة التاء إلى الخاء، وأدغمت التاء الساكنة في الصاد.

وقرأ نافع، وأبو عمرو - أيضا -: ( يَخْصَّمُونَ ) بفتح الياء، وسكون الخاء، وشد الصاد المكسورة (٥)، وفي هذه القراءة جمع بين الساكنين، ولكنه جمع ليس بجمع محسض، ووجهها أبو على (٦) أصلها: ( يَخْستَصِمُونَ ) حُلِفَت حركة التاء دون نقل، ثم أُدْغِمَت في الصاد .

وقرأ عاصم، والكسائى، وابن عامر، ونافع – أيضا – والحسن، وأبو عمرو \_ بخلاف عنه-: (يَخِصِّمُونَ) بفتح الياء، وكسر الخاء، وشد الصاد المكسورة (٧)، أصلها: (يَخْــتَصِمُونَ)، عُلِّلَت كالتي قبلها، ثم كسرت؛ للالتقاء.

وقرأت فرقة.: (يخِصِّمُونَ) بكسر الياء والخاء، وشد الصاد المكسورة (^)، عللت كالتي قبلها، ثم أُتَّبِعَت كسرة الخاء كسرة الياء، وفي مصحف أبي بن كعب: يَخْتَصِمُونَ (٩) )).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة يس: ٤٩

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز : ٢٠٥/١٣

<sup>(</sup>٣) هو : إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، أبو إسحاق، المخزومي مولاهم، المكي، المعروف بالقسط، مقسرئ مكة، ولد سنة : ١٠٠هـ.، قرأ على ابن كثير، وعلى صاحبيه : شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان، وكان ثقة ضابطا، توفي سنة : ١٧٠هـ. ينظر : معرفة القراء الكبار : ص ٨٥-٨٧، وطبقات القراء : ١٦٥/١،

<sup>(</sup>٤) ينظر: السبعة: ص ٤١،٥١ والتيسير: ص ١٤٩

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٤١٥

<sup>(</sup>٦) ينظر : الحجة لأبي على : ٢/٦

<sup>(</sup>٧) ينظر : المصدر السابق نفسه، والتيسير : ص ١٤٩

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ٤١٥

<sup>(</sup>٩) ينظر: البحر المحيط: ٣٤٠/٧

فيما سبق من الأمثلة نحد ابن عطية يشير إلى ظاهرة التخلص من التقاء الساكنين الذى جاء على ما يقتضيه أصل التخلص من هذا الالتقاء، وهو كسر الأول في : ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾، ومماثله (١)، بكسر الواو، و في : ﴿ فِعِمَّا ﴾، ومماثله (٢)، و: ﴿ وَلَقَدِ ٱلسَّتُهْزِئَ ﴾، ومماثله ، نحو : ( قُلِ وَأَنِ ٱحْكُم ﴾، ومماثله (٢)، و: ﴿ وَلَقَدِ ٱلسَّتُهْزِئَ ﴾، ومماثله ، نحو : ( قُللِ انظُرُوا) (٤)، و ( قُلِ ادْعُوا ) (٥)، وغير ذلك (٢)، مما كان التخلص من التقاء الساكين بكسر الأول منها .

أما في : ﴿ مُتَبِينٍ ٱقَـ تُلُواْ يُوسُفَ ﴾ ، فقد التقى التنوين – الذي عرف بأنه (( نون ساكنة تلحق الآخر ، لفظا لا خطا لغير توكيد )) (٧) – مع الساكن الواقع بعد همزة الوصل في : ( اقْــ تُلُوا ) ، مما أدى إلى التخلص منه بكسر التنوين .

وأما في : ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾، وما شابهه نحو: ( يَخِطَّف) (^)، و ( يَخِصِّفُ ان ) (٩)، فكان التخلص من الالتقاء بكسر الخاء .

أما الجانب الصوتى لظاهرة الكسر للتخلص من تلاقى الساكنين، فهى: أن هذه الكلمات: (فَــتَمَــنَوْا الْمَوْت، وَلَقَدْ اسْــتُهْزِئَ، وَقُلْ الْظُـــرُوا، وَإِمَّــا تَرَيْنَ، وَإِنْ احْكُمْ، ويَحْصِّمُونَ) وغيرها، قد التقى فيها الساكنان، فكـــان لابــد مــن التخلص من التقاء الساكنين باتخاذ أحد المسارين:

أولا: مسار الحذف: وإنما يكون ذلك في حروف العلة، إذا وقعت حــرف مــد،

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٩٥، ٨٣، ١٢٧، ٣/٨، ٤/١٤، ١٦٨، ١٢٤/٩، ٢٧٦، ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ٣٣٢/٢، ٣٣٣، ١٠/٢٧٨

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق:٢٠٩/١٣، ٢٨/١٤، ١٢١، ١٢١،

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ٩٧/٩

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ١٣٣/١٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ١/٣٥٦، ٢٠/١٣

<sup>(</sup>٧) مرح المفصل: ٥٥/٩، والتصريح: ٢٠/١، ٣١، وضياء السالك: ٣٣/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحرر الوجيز : ١٣٧/١، ١٣٨

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق: ٣٣/٧

والتقت مع ساكن آخر مثل: ( مَرَرْتُ بِقَاضِي الْمَدِينَةِ، وَيَغْزُو الْجَيْش، وَلَمْ يَسبِيعْ، وَلَـمْ يُسبِيعْ، وَلَـمْ يُقُومْ )، فَتُحْذَف الواو والياء لفظا على التقاء الساكنين، كما فى المثالين الأولين، وتحذف الفظا وخطا فى المثالين الأحيرين، نحو ( لَمْ يَسبِع، وَلَمْ يَقُمْ ) (١).

وإذا وقعت الواو ضميرا للجماعة، أو الياء ضميرا للمخاطبة، فإن الحيد في يتعذّر حينتذ؛ لأنه يؤدى إلى اختلال في الكلمة: بالتباس الفعل المنسوب للجماعية، بالفعل المنسوب للواحد؛ ولذلك أبقوا الواو، في: (فَيتَمَنّوا الْمَوْت، واشْيتَرَوْ الضّلالة)، وما شاههما، فكذلك أبقوا الياء في: (تَرَيْنَ)، فحركت الياء بالكسر، نحو: (إِمَّا تَرَيِينَ)، مثل قولهم (اخْشَي الرَّجُلَ) على أصل التخلص من تلاقي الساكنين (٢).

أما الواو فقد كان الأولى تحريكها بالضمة؛ لمناسبتها للواو، وللفرق بين واو الجماعة، وواو (أَوْ ، وَلَوْ ) اللتان تكسران؛ تخلصا من التقاء الساكنين (٣)، كما أوردها ابن عطية (٤).

ولكن ورد في بعض القراءات كسر واو الجماعة جريا على عرف التخلص من التقاء الساكنين، إذ قرئ: (فَتَمَنَّوا الْمَوْت، وَاشْتَرَوا الضَّلاَلة) (٥)، على أن الأفشى مع واو الجماعة، هو التخلص من التقاء الساكنين بالضم: (اشْتَرَوا الضلالة)، ثم الكسر: (اشْتَرَوا الضَّلاَلة)؛ وذلك لخفة الفتحة (١)، وبكل قرئ كما أوضحها ابن عطية (٧).

ثانيا: مسار التحريك: إنما يكون ذلك في الحروف الصحيحة؛ إذ يؤدى الحذف فيها إلى اختلال الكلمة، ولهذا يُلْجَأ إلى التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهما، كما

<sup>(</sup>١) ينظر: التبصرة والتذكرة: ٧٢٣/٢، ٧٢٤، وشرح المفصل: ١٢٣/٩

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ١/٥٥، ٥٥، وشرح التصريف: ص ٣٢٩، والإملاء: ٢٠/١، وشرح للفصل: ١٢٥١، ١٢٣٥

<sup>(</sup>٤) ينظر :المحرر الوجيز : ١٤٦/١٦، ١٤٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١/٩٨، والمحتسب : ١/٤، ٥٥، والإملاء : ٢٠/١

<sup>(</sup>٦) ينظر : المحتسب : ١/٤٥، ٥٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحور الوجيز : ١٠/١٦، ١٢٤/٤، ١٢٧، ١٠/١٦

وأما في : ﴿ يَخِصِيمُونَ ﴾، وما شابهه نحو: (يَخِطِّف) (١٢)، و (يَخِصِّفَان) (١٢)، فإن أصلها: (يَخْـتَصِمُونَ ،يَخْـتَصِفَان)، فاجتمعت التاء المتســـمة بالاســتفالة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٩٤

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : ١٠١

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف : ٨، ٩

<sup>(</sup>٥) سورة نوح : ٣

<sup>(</sup>٦) ينظر : الكتاب : ١٥٢/٤، ١٥٣، وشرح المفصل : ١٢٨، ١٢٨،

<sup>(</sup>٧) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٨٣

<sup>(</sup>٨) من سورة الفاتحة : ١، ٢

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٩٥

<sup>(</sup>١٠) ينظر : الدر المصون : ٢٤/١، واللباب في علوم الكتاب : ٤٢٣/٤،

<sup>(</sup>١١) ينظر : المحتسب : ١/٥٩، وشرح الشافية : ٢٤١/٢

<sup>(</sup>۱۲) ينظر : المحرر الوجيز : ۱۳۸/۱ ۱۳۸

<sup>(</sup>۱۳) ينظر : المصدر السابق : ۲۳/۷

والهمس، والشدة (١)، مع الصاد المتصفة، بالصفير، والإطباق والاستعلاء والهمس (٢)، مما هيئ لإدغام التاء في الصاد، فأصبحت: (يَحْصِّمُونَ)، فقرأ على هذا الأصل نافع وأبو عمرو (٣).

وفى القراءات الأخرى لما أصبحتا: (يَخْصِّمُونَ، ويَخْصِّفَانَ)، بالتقاء الخاء الساكنة مع التاء الساكنة المدغمة فى الصاد، فإنه اضطر إلى تحريك الخاء بالكسر، تخلصا من التقاء الساكنين، فأصبحتا (يَخِصِّمُونَ، ويَخِصِّفُان )(3)، فقراءة الجمهور (يَخِصِّمُ ونَ) (٥)، كما قرئ: (يَخِصِّفُانَ) (٦)

وأما (يَخِطِّف)، فأصله: (يَخْتَطِف) فَأُدْغِمَت التاء في الطاء؛ لاتحادهما في المخرج (٧)، فالتقى ساكنان: الخاء الساكنة، والتاء الساكنة المدغمة في الطاء، مما أدى إلى تحريك الخاء بالكسر؛ تخلصا من التقاء الساكنين (٨)

ولكن لِمَ اخْتِيرَ الكسر أصلا للتخلص من التقاء الساكنين ؟ :

للعلماء تعليلات عدة في سبب اختيار الكسر أصلا للتخلص من تلاقي الساكتين، فمن هذه التعليلات:

۱- أن الكسر لا يكون إعرابا، إلا وصاحبه التنوين، أو ما ينوب عنه من ألف ولام، أو إضافة، أما الضم والفتح فقد يكونان للإعراب، دون مصاحبة التنويسن؛ فلذلك إذا اضطر للتخلص من تلاقى الساكنين كان التحريك بالكسر أولى؛ لأنه لا يتوهسم كونسه للإعراب حينئذ (٩).

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤٣٤/٤، ٤٣٦، وسر صناعة الإعراب : ٢٠/١، ٦١، والأصوات اللغوية : ص ٦٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : لطائف الإشارات : ١٩٧/١

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحجة لأبي على: ٢٠٥/١، والمحرر الوجيز: ٢٠٥/١٣

<sup>(</sup>٤) ينظر: إعراب القرآن: ١/٥٠٥، ٧٢٤/٢، ٧٢٥

<sup>(</sup>٥) ينظر : السبعة : ص ٤١٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإملاء: ٢٧٠/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : الكتاب : ٤٣٣/٤، وسر صناعة الإعراب : ٢٠/١، ٦١، واللغة العربية معناها ومبناهـــا : ص ٧٩، والأصوات العربية بين اللغويين والقراء : ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٨) ينظر: إعراب القرآن: ١٤٥/١، والإملاء: ٢٣/١

<sup>(</sup>٩) ينظر : شرح المفصل : ١٢٧/٩، وشرح الشافية : ٢٣٥/٢

7- أن الأمر يعود إلى مقولتهم: إن الفعل لا يُحَرّ أبدا، والاسم لا يُحْزَم أبدا، فكان من ذلك أن اختاروا الكسر نظيرا للجزم؛ لاختصاص كل منهما بعمل ما؛ فعلى هذا إذا اضْطُر إلى تحريك الساكن الأول، فإنه يُخْتَار نظير الجزم، وهو الكسر؛ لأنه لا يتوهم كونه في الفعل أنه للإعراب، بخلاف الضمة والفتحة، فإن وجودهما قد يوهم كونهما للإعراب (1).

٣- أن أصل التقاء الساكنين هو الفعل؛ إذ إن الفعل يسكن آخره للجزم، أو للأمر، فإذا لقيه ساكن، كان هناك حذف، أو تحريك، فلو حركت بالضم أو الفتر من التبر المعرب بالمبنى، فلم يكن هناك بد من تحريك الساكن الأول بالكسر؛ فلذلك كان اختيار الكسر أصلا للتخلص من التقاء الساكنين في الفعل، نحو: (اضرب الرَّجُل)، ثم حُمِل عليه الاسم والحرف (٢).

٤- أن اختيار الكسر سبب نفسى محض؛ لأن النفس إذا تُرِكَــت علــى ســجيتها وطبيعتها لدى اجتماع الساكنين، أمالت إلى كسرة خفيفة مختلسة، لإزالة كلفة النطـــق بالساكن، سواء كان هذا الساكن في أول الكلمة، أو في وسطها، أو في آخرها (٣).

و أعتقد أنه يمكن أن يقال ألم الكسر كان موافقا لما يميل إليه البدو من الكسر، على نحو ينسجم مع سرعة الأداء؛ إذ عُرِف أن البدو يميلون إلى الكسر، متى ما كان ذلك ملائما لسرعة الأداء (٤).

والتخلص من التقاء الساكنين بالكسر يوافق - حسب اعتقادى - سرعة الأداء؛ إذ إن النطق بالكسر، نحو: (اضْرِبِ الرَّجُل)، أسرع على اللسان من الميل إلى الفتح، نحو: (اضْرِبَ الرَّجُل)، مع كون الفتح أخف على اللسان، وكذلك شأن الكسر مع الضم فالميل إلى الكسر في التخلص من تلاقى الساكنين أسهل أداء، وأسرع نطقا من التخلص بالضم - إن قيل نحو -: (اضْرِبُ الرَّجُل)؛ ولذلك لم يكن العرب يحيدون عن الكسر إلى الفتح، أو الضم، إلا لعارض (٥)، على نحو ما يأتي .

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) ينظر : التبصرة والتذكرة : ٧٢٤/٢، ٧٢٥

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرج الشافية: ٢١٠/٢، ٢١١، وشرح الشافية لنقره كار: ص ١٠٥، بتصرف.

<sup>(</sup>٤) ينظر : اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية : ص ١٧١

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصل: ١٢٧/٩، وشرح الشافية: ٢٤١، ٢٤٦، ٢٤١

#### المبحث الثانى : التخلص من التقاء الساكنين بالضم :

١ عند قوله تعالى: ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ (').

قال ابن عطية (٢): (( واختلف القراء في الهاء من : ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾، فقرأ حمزة (عَلَيْهُمْ )، وقرأ الباقون في جميعها بكسر الهاء (٣). واختلفوا في الميم :

فروى عن نافع التحيير بين ضمها وسكونها، وروى عنه أنه كان لا يعيب ضم الميم، فدل ذلك على أن قراءته كانت بالإسكان (٤).

وقرأ ورش الهاء مكسورة، والميم موقوفة، إلا أن تلقى الميم ألفا أصلية، فليحق في اللفظ واوا، مثل قوله: ﴿ سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ (٦) .

و كان أبو عمرو، وعاصم، وابن عامر، والكسائى : يكسرون (٧)، ويسكنون الميم (٨)، فإذا لقى الميم حرف ساكن، اختلفوا :

فكان عاصم، وابن كثير، ونافع يمضون على كسر الهاء، وضم الميم (٩)، مثل قولـــه

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة : ٧

<sup>(</sup>۲) المحرر الوجيز : ۱/۸۳، ۸۶

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٠٨

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ص ١٠٨، ١٠٩

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ص ١٠٨

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ٦

<sup>(</sup>٧) أي : الهاء .

<sup>(</sup>٨) ينظر : السبعة : ص ١٠٩

<sup>(</sup>٩) ينظر: المصدر السابق نفسه.

تعالى : ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾ (')، و: ﴿ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْن ﴾ (١)، وما أشبه ذلك .

وكان أبو عمرو يكسر الهاء والميم، فيقول: (عَلَيْهِمِ النَّلَة)، و: ( إِلَيْهِمِ أَسْنَيْنِ) (٣)، وما أشبه ذلك (٤). وكان الكسائي: يضم الهاء والميم معا، فيقرأ: (عَلَيْهُمُ النَّلَة)، و: ( مِن دُونهُمُ امْرَأَتَيْنَ) (٥).

قال أبو بكر أحمد بن موسى <sup>(٦)</sup>: كل هذا الاختلاف فى كسر الهاء وضمها، إنما هــو تخبلها فى الهاء التي كسرة، أو ياء ساكنة، فإذا جاوزت هذين لم يكن فى الهاء إلا الضم

فإذا لم يكن قبل الميم هاء قبلها كسرة، أو ياء ساكنة، لم يجـز في الميـم إلا الضـم والتسكين، في مثل قوله تعالى: مِنكُمْ، وأنــتُمْ )).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ أُوْلَتِبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْاْ ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى ﴾ (٧)

قال ابن عطية (^): ((و: ﴿ ٱشْتَرَوُا ﴾، صلـــة لــــ: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾، وأصلــه: (اشْــتَرَيُوا)، تحركت الياء، وانفتح ما قبلها، فانقلبت ألفا، فَحُذِفَت؛ لالتقاء الســاكنين، قيل: اسْــتُثقلت الضمة على الياء، فَسُكِّنت، وَحُذِفَت؛ للالتقاء، وَحُرِّكت الواو بعــــد ذلك؛ للالتقاء بالساكن بعدها، وَخُصَّت بالضم؛ لوجوه منها:

أن الضمة أخت الواو، وأخف الحركات عليها .

ومنها : أنه لما كانت واو جماعة ضُمَّت، كما فُعِل بالنون في : ( نَحْنُ ) .

ومنها: ألها ضُمَّت؛ إتباعا لحركة الياء المحذوفة قبلها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٦١، وسورة آل عمران : ١١٢

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٢٣

<sup>(</sup>٣) في سورة يس : ١٤، والتمثيل للقراءة

<sup>(</sup>٤) ينظر : السبعة : ص ١٠٩

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) هو ابن مجاهد، في : المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٦

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ١٢٧/١

قال أبو على (١): صار الضم فيها أولى؛ ليفصل بينها وبين واو: ( أَوْ )، و: ( لَوْ )؛ إذ هذان يحركان بالكسر .

وقرأ أبو السمال : قعنب العدوى بفتح الواو فى : ( الشَّــتَرُوَا الضَّلَالَة ) وقرأها يحيى إبن يعمر بكسر الواو (٢) )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً عَلَقَا ﴾ ٣٠.

قال ابن عطية (١): (( وقرأ الأعمش، وابن وثاب : ( وَأَن لُو ) بضم الواو .

قال أبو الفتح : هذا تشبيه بواو الجماعة : ﴿ ٱشۡـتَرَوُا ۗ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ (٥) )).

٤ - وعند قوله تعالى : ﴿ قُمْرِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٦) .

قال ابن عطية (٢): (( وقرأ أبو السمال: ( قُمُ اللَّيْل ) بضـــم الميـــم (١)؛ لاجتمــاع الساكنين، والكسر في كلام العرب أكثر، كما قرأ الناس )).

\*\*\*

فيما سبق من الأمثلة ومماثلها (٩) . نجد ابن عطية قد أشار إلى ظاهرة التخلص مـــن تلاقى الساكنين بالضم، مع بيان لبعض العلل المؤدية إلى ذلك، وتفصيل تلك العلل، هو : فيرد أن : (عَلَيْهِمُ الذَّلَة، أو عَلَيْهُمُ الذَّلَة )، وما شابههما (١٠)، مما كان التخلص من التقاء

<sup>(</sup>١) ينظر: الحجة: ٣٦٩/١

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق: ص ٣٧١، ٣٧٢

<sup>(</sup>٣) سورة الجن : ١٦

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٣٨/١٦

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ١٦

<sup>(</sup>٦) سورة المزمل: ٢

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز : ١٤٥/١٦

<sup>(</sup>٨) ينظر : المحتسب : ١/٩٥

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ١٩٦١، ٥/١٠، ٥/١٩، ٢٤٥/١، ٣٧٩، ١٣٣/١٣، ١٣٣/١، ١١٠/١، ١٢٨، ١٢١

<sup>(</sup>١٠) ينظر : السبعة : ص ١٠٩، والمحرر الوجيز : ٨٣/١

الساكنين بضم الميم؛ وذلك بالنظر إلى أصلها؛ لأن أصل الميم الدالة على الجمع هو: الضم، فلما جاء دور التخلص من التقاء الساكنين، حادوا عن الكسر إلى الضم؛ نظوا إلى أصالة الضم في ميم الجمع، وإتباعا لحركة الهاء، التي لا تأتي إلا مضمومة (١)، إلا أن يكون قبل الهاء كسرة أو ياء، فحينئذ يميل أكثرهم إلى كسر الهاء؛ إتباعا للياء أو الكسر، مشل عليه، وبه، بإشباع أو بغير إشباع (٢)، ويميل بعض القراء – وهو أبو عمرو البصري – عليه، وبه، بإشباع أو بغير إشباع (٢)، المكسورة، نحو: (عَلَيْهم الذَّلّة) (١).

7- أما ما كان فيه الوسط مضموما ضمة أصلية، نحو: (اقْتُل، ارْكُضْ)، فإذا وقع ساكن صحيح قبل همزة الوصل، فإنه يُتتَخلَّص منه بالضم، مثل: (أَنُ احْكُم، وَقُلَل الْعُوا، فَمَنُ اضْطُرَّ، قَالَتُ اخْرُج)، وغير ذلك، مما وقع فيه ساكن صحيح قبل همزة الوصل، فقد تخلص بعضهم من تلاقى الساكنين بالضم؛ وذلك لاستشقالهم الخروج من الكسر إلى الضم، ففروا من الكسر الذي هو الأصل في التحلص من تلاقي الساكنين إلى الضم؛ إتباعا للضمة الأصلية في الوسط (٥)، وميلا إلى التجانس بين الحركات المتحاورة، مما يؤدي إلى الاقتصاد من الجهد العضلي (٦).

٣- أما إذا كان الساكن الأول واو الجماعة، فإن الأولى التخلص من اجتماع الساكنين بضم الواو؛ لأن الضم يناسب الواو؛ لأنها أحته، وهو أخف الحركات على الواو، كما يؤدى مثل هذا النوع من التخلص من تلاقى الساكنين إلى التفريق بين واو الجماعة واو (أو)، و (كو كما يؤدى مثل هذا النوع من التخلص من تلاقى الساكنين إلى التفريق من واو الجماعة واله حماعة واله على الجمع فضمت - لذلك - للتين يكون التخلص فيهما بالكسر، بالإضافة إلى كون واو الجماعة دالة على الجمع فضمت - لذلك - تخلصا من التقاء الساكنين، كما تضم بعض الألفاظ الدالة على الجمع مثل: (نَحْنُ) (٢٠)؛ ولهذا كله نجد قراءة

<sup>(</sup>١) ينظر : شرح الشافية : ٢٤٠/٢، ٢٤١، وشرح الشافية لنقره كار : ص ١٠٥

<sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ١/٠٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : السبعة : ص ١٠٩، والمحرر الوجيز : ٨٣/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح الشافية : ٢٤٠/٢، ٢٤١

<sup>(</sup>٥) ينظر : الكتاب : ١٥٢/٤، ١٥٣، وشرح المفصل : ١٢٧، ١٢٨، وشرح الشافية : ٢٤٢/٢

<sup>(</sup>٦) ينظر: من أسرار اللغة: ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن وإعرابه: ٨٩/١، والمحتسب: ٥١/١، ٥٥، وشرح التصريف : ص ٣٢٧، والإملاء : ٢٠/١

الجمهور على ضم الواو في (اشْتَرَوُ الضَّالاَلة ) (فَتَمَنَّوُ الْمَوْت )، وما شابههما(١).

٤- أما الأمثلة الأحرى ( لَوُ اسْتَقَامُوا، وَلَوُ اطَّلَعَت ) (٢)، ( قُمُ اللَّيْل )، فقد كان التخلص من التقاء الساكنين بالضم، والعلة في ذلك: أن واو ( لَوْ ) شُبِّهَت بواو الجماعة، فَضُمَّت، كما تُضَمَّ واو الجماعة (٣). أما ( قُمُ اللَّيْل ) فقد كان الضم للتخلص من تلاقى الساكنين؛ إتباعا لضمة قبلها، وهسسى ضمسة القاف (٤).

### المبحث الثالث : التخلص من التقاء الساكنين بالفتم :

١- عند قول عالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْيَوْمِ الْيَوْمِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) .

قال ابن عطية (<sup>٢)</sup>: ((كان أصل النون أن تكسر؛ لالتقاء الساكنين، لكنها تفتح مع الألف واللام، ومن قال: استشقلت كسرتان تتوالى فى كلمة على حرفين، فمعترض بقولهم (مِن ابْنكَ، وَمِن اسْمِكَ)، وما أشبهه)).

٢ - وعند قوله تعالى : ﴿ الْمَرْقُ ٱللَّهُ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْتُومُ ﴾ (٧)
 قال ابن عطية (٨): (( وقرأ السبعة (الله الله عليه الله ) بفتح الميم، والألف سافطة (٩)، وَرُوىَ

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ١٤٥، والمجرر الوحيز : ٢٩٦، ١٢٧/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ٢٠/١٠٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحتسب: ١/٥٥، وشرح المفصل: ١٢٧/٩

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٤٢/٢

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : ٨

<sup>(</sup>٦) المحرر الوجيز : ١١٠/١

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران : ١، ٢

<sup>(</sup>٨) المحرر الوجيز : ٧/٣، ٨

<sup>(</sup>٩) ينظر : السبعة : ص ٢٠٠

عن عاصم : أنه سكن الميم، ثم قطع الألف، وروى الأولى التي هي كالجماعة حفص، وروى الثانية: أبو بكر (١)، وذكرها الفراء عن عاصم (٢).

وقرأ أبو جعفر الرؤاسي، وأبو حيوة ( الرَّيِّمِيمُ) بكسر الميم؛ للالتقاء، وذلك رديء؛ لأن الياء تمنع من ذلك، والصواب الفتح: قراءة حجمهور الناس.

قال أبو على (٣): حروف التهجي مبنية على الوقف، فالميم ساكنة، واللام سماكنة، فَحُرْ كَتِ الميم بالفتح، كما حُرِ كَتِ النون في قولك: ﴿ مِنَ اللَّهِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾، إلى غير ذلك.

قال أبو محمد : ومن قال بأن حركة الهمزة أُلْقِيَت على الميم (٤)، فذلك ضعيف؛ لإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف، تسقط في الوصل، فما تسقط فلا تلقيبي حركته، قاله أبو على (٥) )) .

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَقُلُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيَكُفُرُ ﴾ (١).

قال ابن عطية (٧): (( وقرأ قعنب، وأبو السمال (٨): ( قُلَ ) بفتح اللام .

قال أبو حاتم: ذلك رديء في العربية )) .

٤- وعند قوله تعالى : ﴿ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقَيَامَة ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن: ٩/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة : ٨/٣، ٩

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحجة: ٨/٣، ٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف : ٢٩

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز: ١٠/ ٣٩٥/

<sup>(</sup>٨) هكذا في الطبعتين بين يدى، مع أن قعنب هو الذي يكني بـ ( أبي السمال )، فهو قعنب بن أبي قعنب، أبو السمال العدوى البصرى . انظر : طبقات القراء : ٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة القيامة: ٦

قال ابن عطية (١): ((و: ﴿ أَيَّانَ ﴾، لفظة بمعنى: (مَتَى)، وهي مبنية؛ لتضمنها معنى الاستفهام، فأشبهت الحروف المتضمنة للمعانى، وكان حقها أن تبنى على السكون، ولكن فُتِحَت النون؛ لالتقاء الساكنين: الألف، وهي )).

\*\*\*

يشير ابن عطية في الأمثلة الماضية – وممثلها (٢) – إلى ظاهرة الفتح؛ تخلصا من تلاقى الساكنين. ولكن ما العلة الصوتية الكامنة وراء اختيار الفتح؛ للتخلص من التقاء الساكنين ؟

للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى الأمثلة الماضية، ومماثلها، فنجد أن الفتح يأخذ جانبن:

أولا: الجانب الأكثر قوة: وذلك مثل: (الكَّاتُ بَهُمُ اللَّه، وَلاَ يَضُرَّكُم)، كما في قراءة عاصم في بعض ما رُوِي عنه (٣) و (أَيَّانَ )، و (حَامِيمَ ) (١)، و (قَافَ ) (٥)، و (أَفْ ) (٣).

فهذه الأمثلة يكون الفتح فيها، تخلصا من التقاء الساكنين قويا؛ لقوة الموجب؛ إذ إن الميل إلى الفتح في (الركب الله) كان بسبب است ثقال الكسر في الكلمة؛ لأن الميسم الأولى مكسورة، ثم تليها الياء، والكسرة قريبة إلى الياء، فإذا كُسرت الميم الأحيرة، هكذا الأولى مكسورة، ثم تليها الياء، والكسرة قريبة إلى الياء، عما يحدث ثقلا في الكلمة؛ لاحتملع من التقاء الساكنين؛ لخفته (٧)، كما قرأ الأمثال؛ ولذلك كان التخلص – هاهنا – بالفتح من التقاء الساكنين؛ لخفته (٧)، كما قرأ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٧٣/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٠٦، ١٢، ٩٢، ١٢٧، ٢٩٣، ٢١٣/٣، ١١٢/١١، ١٢٢، ١٦١/١٥

<sup>(</sup>٣) ينظر : إعراب القرآن : ٣٦٢/١، والمحرر الوجيز : ٣١٣/٣، وتفسير القرطبي : ١٨٤/٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : المحرر الوجيز : ١١٢/١٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : المصدر السابق : ١٦١/١٥

<sup>(</sup>٦) ينظر: المصدر السابق: ٢٧٨/١٠

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصل : ١٢٤/٩، وشرح الشافية : ٢٣٦/٢

بذلك الجمهور (الرَّقِيمَ الله) (١)، ويضاف إلى ذلك أن لفظ الجلالة تفخم بعد الفتح، أو الضم، فكان الميل إلى الفتح تحقيقا للجانب التفخيمي في لفظ الجلالة: ( الله) (٢).

ويقول سيبويه (٣): (( والفتح في حرفين : أحدهما : قوله عنز وجل : ﴿ الْمَمْ اللّهُ ﴾ (٤)، لما كان من كلامهم أن يفتحوا لالتقاء الساكنين، فتحوا هذا، وفرقوا بينه وبين ما ليس بمحاء، ونظير ذلك، قولهم : ( مِنَ اللّه، وَمِنَ الرَّسُول، وَمِنَ الْمُؤْمِنِين )؛ لما كثرت في كلا مهم، و لم تكن فعلا، وكان الفتح أحف عليهم : فتحوا، وشبهوها بأين وكيف . وزعموا أن ناسا من العرب، يقو لون : ( مِن الله )، فيكسرونه، ويجرونه على القياس.

فأما ( اَلَّمُ عَ فلا يكسر؛ لأهم لم يجعلوه فى ألف الوصل، بمنزلة غـــيره، ولكنــهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين )) .

فعلى هذا يتضح مذهب سيبويه في سبب إجازة الفتح، وهو: كثرة الاستعمال، وخفة الفتح عليهم، على أنه يمتنع الكسر – هاهنا – على ما يقتضيه التخلص من تلاقل الساكنين، وقد سار ابن عطية على مذهب سيبويه؛ ولذلك رأى أن الفتح هو الأولى، إذا التقت نون (مِنْ) الساكنة مع الألف واللام كما في (مِنَ النَّاس) (٥)، وكما أنه لم يستحسن الكسر الذي قرأ به أبو جعفر الرؤاسي وأبو حيوة، وقد أجازه الأخفش في اللغة المتحسن الكسر الذي قرأ به أبو خفر الرؤاسي وأبو حيوة، وقد أجازه الأخفش في اللغة الفتح؛ تخلصا من التقاء الساكنين؛ وذلك لثقل الكسرة مع الياء هاهنا (٧).

أما الفتح في : ( أَيَّانَ، وَلاَ يَضُرَّكُم، وأُفَّ )، فقد حدث تخلصا من التقاء السلكنين؛

<sup>(</sup>١) ينظر : السبعة : ص ٢٠٠، والمحرر الوجيز : ٣/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢٣٦/٢

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ١٥٣/٤، ١٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران : ١، ٢

<sup>(</sup>٥) ينظر ما تقدم في : ص 📭 🕽

<sup>(</sup>٦) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ١٧٢/١

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٣٧٣/١

لأن الفتحة حركة خفيفة، فكان إيرادها – هنا – طلبا للخفة، وحاصة مع ثقل التضعيف في هذه الكلمات، فكان لابد من البحث عن حركة تخفف من هذا الثقل، وتؤدى مهمة التخلص من تلاقى الساكنين، فكانت الفتحة – لخفتها – هى الحركة المناسبة لتولى تينك المهمتين؛ فلذا كان اختيارها اختيارا موفقا في هذه المواضع (۱).

ثانيا: الجانب الأقل قوة: وذلك ( قُلَ الْحَمْدُ لِلَّه، وَقُلَ الْحَقَّ، وَفَسَتَمَنَّوَا الْمَوْت، وَالشَّتَرَوَا الضَّلاَلَة)، وما شابه ذلك، فإن بعض العلماء لم يستحسنوا هذا النوع مسن التخلص (٢)؛ ربما لعدم قوة الموجب، وللتعديل من الكسر الذي هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، كما في: ( قُلِ الْحَمْدُ لِلَّه، وَقُلِ الْحَقُّ )، وكما عدلوا عن الضم الذي هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، و أن الضّم عدلوا عن الضم الذي عن الضم عدلوا في التخلص من التقاء الساكنين في: (اشْتَرَوُا الضَّلاَلَة) - إلى الفتح؛ فلذلك يتخذ الفتح فيها الرتبة الثالثة للتخلص من التقاء الساكنين، على الترتيب التالي (٣):

- ١- الضم، وعليه قراءة الجماعة : (الشُّـتَرَوُا الضَّلاَلَة ) .
- ٢- الكسر على أصل التخلص من الساكنين: ( اشْــتَرُوا الضَّلاَلة ) .
  - ٣- الفتح وهو الأقل : (اشْـــتَرَوَا الضَّلاَلَة ) .

وربما كان العذر للتخلص من التقاء الساكنين بالفتح، وما شابهها، نحو : (قُمَ اللَّيْل، وقُلَ الْحَمْدُ، وَقُلَ الْحَقْقِ فَ هذه الأمثلة، سيما مع ثقل الواو في مثل (اشْتَرَوُا الضَّلاَلة)، وما شابهه، وإنحال الشأن في التخلص من التقاء الساكنين، هو : ((التبلغ بالحركة؛ الاضطرار الساكنين، كان في اليها)) فإذا أدى أي من الحركات هذه المهمة، وهي مهمة التخلص من التقاء الساكتين، كان في

<sup>(</sup>۱) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢/٥١، ٣٦٢/٣، وإعراب القـــرآن :٢/٢٢، والتبصــرة والتذكــرة : ٧٣٩/٢، وشرح الهداية : ٢/٥٨، وشرح الهلوكي : ص ٤٣٨

<sup>(</sup>۲) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ۸۹/۱

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيله في : المحتسب : ١/٥٥، ٥٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٩٣/٤، والمحتسب : ١/٥٥

<sup>(</sup>٥) المحتسب : ١/٥٥

ذلك كفاية؛ ولذلك اسْــتُجيز وقوع الفتحة في هذه المواضع، مع الاعتراف بقلتها (١).

# الهبدث الرابع : حذف حرف العلـة "الحركـة الطويلـة "الالتقـاء الساكنين

١ - عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْمِي ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾ (١) .

وقرأ ابن كثير - فى بعض الطرق عنه - وابن محيصن، وغيرهما: (يَسْتَحِي) بكسر الحاء (٥)، وهي لغة لتميم: نُقِلَت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء، فَسُكّنت، ثم اسْتُ ثُقِلَت الضمة على الياء الثانية (٦)، فَسُكّنت (٧)، فَحُذِفَت إحداهما؛ للالتقاء )).

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ (^) .

قال ابن عطية (°): ((و: ﴿ شِئْتُكُمَا ﴾، أصله: (شِيأْتُمَا): حُسوِّل إلى فَعِلْتُمَا)، وحُذِفَت الألف فَعِلْتُمَا (')، تحركت ياؤه، وانفتح ما قبلها (') جاء: (شَائْتُمَا)، وحُذِفَت الألف

<sup>(</sup>١) ينظر : المصدر السابق نفسه، بتصرف .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٦

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز : ١٥١/١

<sup>(</sup>٤) أى : ألها صارت : يَسْتُحْيِسى

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإملاء: ٢٦/١

<sup>(</sup>٦) أي: يَسْتَحِيْسيُ

<sup>(</sup>٧) بحذف الضمة من الياء الأخيرة، فصارت : ( يَسْتَحِيْسَيُّ )

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : ٣٥

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ١٨٣/١، ١٨٤

<sup>(</sup>۱۰) أي: شَيئُتُمَا

الساكنة الممدودة؛ للالتقاء، وكُسِرَت الشين؛ لتدل على الياء فجاء: (شِئْتُمَا). قال القاضى أبو محمد: هذه تعليل المبرد<sup>(۲)</sup>، فأمـــا ســيبويه، فــالأصل عنــده: (شَيئْتُمَا)، بكسر الياء، ونُقِلَت الياء إلى الشين، وَحُذِفَت الياء بعد)).

٣- وعند قوله تعالى : ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (")

قال ابن عطية (١): (( وَحُذِفَت الياء من : ﴿ يُؤْتِ ﴾، في المصحف؛ تخفيفا .

قال الزجاج (٥): لسكونما وسكون اللام من: ﴿ ٱللَّهُ ﴾، كما حُذِفَت من قولـــه:

﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ ﴾ (٢)، وكذلك: ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ (٧)، وأمثال هذا كثير )).

٤- وعند قول تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قال ابن عطية (٩): (( وقرأ الجمهور : ( حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا )، بحذف ألـــف ( إِذَا )؛ لالتقاء الساكنين )) .

<sup>(</sup>۱) فَقُلِبَت أَلفا فــ ( جَاء ) : زيادة لازمة تقود إلى فهم ما يرمى إليه المؤلف . انظر : هامش المحقق ( ٢٢٩) للمحرر الوجيز : ١٨٣/١

<sup>(</sup>٢) ينظر : المقتضب : ٩٦/١، وأفاد محققه (عضيمة ) : بأن فى حاشية اللامية : ص ٢٠ بو: أن المبرد يرى شله يشاء من باب : ( عَلِمَ يَعْلَم )، ولكن ظاهر كلام المبرد هنا : يشاء من باب : ( عَلِمَ يَعْلَم )، ولكن ظاهر كلام المبرد هنا : أن الأحوف لم يأت فيه شيء من : ( فَتَح يَفْتَح ) . ولم أقف على حاشية اللامية حتى الساعة .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: ١٤٦

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ٢٩٢/٤

<sup>(</sup>٥) ينظر : معاني القرآن وإعرابه : ٢٢٧/٢

<sup>(</sup>٦) سورة ق : ٤١

<sup>(</sup>٧) سورة العلق : ١٨

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف: ٣٨

<sup>(</sup>٩) المحرر الوجيز : ٧/٧٥

#### \*\*\*

نجد ابن عطية يشير إلى التخلص من التقاء الساكنين بحذف حروف العلة، وذلك فبهما ذكره في الأمثلة الماضية، ومماثلها (١):

أما في : ﴿ يَسْتَحْيِ عَ ﴾ ، فقد اتضح مما ذكره ابن عطية أن له استعمالان ، وهما : ﴿ يَسْتَحْيِ ) ، وهي لهجة بني تميم (٢) ، وبكر بن وائل (٤) . ويرى بعض المحدثين أن ﴿ يَسْتَحِي ﴾ تعرضت للتطور عند تميم وبكر بسن وائلل وكان سببه الفرار من توالى الأمثال في صور إسناد هذا الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة ، في نحو ﴿ اسْتَحْيَ ) ، حيث حذفوا إحدى الياءين ، فأصبحت : ﴿ اسْتَحَيْت ﴾ فخرج من هذا الإسناد الماضى المحرد، نحو : ﴿ اسْتَحَى ﴾ (٥)

والتصريف الذي ذكره ابن عطية في : (يَسْتَحِي)، تنسبه المصادر إلى الخليل بسن أحمد (٢)، وتوضيحه : أن (يَسْتَحِي)، ماضيه : (اسْتَحَي)، وأصل هذا المساضي : (اسْتَحَاي)، وكان القياس يقتضي أن يكون على : (اسْتَحْسيا)، إلا أهم شدوا فيه، فبنوه على : (اسْتَبَان)، فصار : (اسْتَحَاي)، فالأصل فيهما : (اسْتَبْسيَن، فيه، فبنوه على : (اسْتَبُان)، فصار : (اسْتَحَاي)، فالأصل فيهما : (اسْتَبْسيَن، واسْتَحْسيَي)، فَسُلُوا على الياء إلى الساكن الصحيح قبلها، فصارا : (اسْتَبَان، واسْتَجَسينَ)، فانفتح ما قبل الياء، فَسُلِبَت ألفا، فصارا : (اسْتَبَان، واسْتَحَايُ)، فانفتح ما قبل الياء، فَسُلِبَت ألفا، فصارا : (اسْتَبَان، واسْتَحَايُ)، فصار : (اسْتَحَايُ)، فالتقي ساكنان : الألف والياء الأخيرة (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : المحرر الوحيز : ١/٧٧، ٩٩، ١٢٧، ٩٦، ١٩٦، ١١٠/١١، ٣٤٧، ٨٧/١٤

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح المفصل : ١١٨/١، وشرح الشافية : ١١٩/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٤) ينظر : إعراب القرآن : ٢٠٢/١، وتفسير القرطبي : ٢٤٢/١، وفتح القدير : ٩٠/١

<sup>(</sup>٥) ينظر : لغة تميم : ص ٤٠٦، ولهجة ربيعة، دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث : ص ١٧٩،

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٣٩٩/٤، وشرح المفصل: ١١٨/١، والممتع: ٥٨٥/٢، وشرح الشافية: ٣١٩/٣

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح المفصل : ١١٨/١، والممتع : ١٨٤/٥، ٥٨٥، وشرح الشافية : ١١٩/٣

وكان السبب في حذف حركة الياء الأخيرة، أنه: لا يوجد في كلامهم: فعل، لام ماضيه ياء متحركة قبلها ساكن؛ فلذلك حُذِفَت حركة الياء؛ لعدم النظير، فلما حُذِفَت التقى ساكنان: الألف والياء، فَحُذِفَت الألف، ثم انقلبت الياء الساكنة ألفا؛ لانفتاح ملاقبلها، فصار (اسْتَحَى) (١)، فمضارعه: (يَسْتَجَى).

فكان يجب على هذا التصريف أن يعيدوا الياء المحذوفة في المساضى، فيقولوا - في المضارع -: (يَسْتَحِيُّ): برد الياء المحذوفة ، وإدغامها في لام الفعل المرفوعة بالضمة، ولكنهم امتنعوا عن هذا الإجراء؛ لأنه يؤدى إلى رفع ما لا يرتفع مثله في كلامهم؛ لأن الفعل المضارع المعتل الآخر لا يدخله الرفع في شيء من الكلام (٢).

وكذلك يلزم من يقول بحذف الألف؛ لالتقاء الساكنين في الماضي، أن يقول: ( يَسْتَحِيُّ)؛ لأن المضارع لم يلتق فيه ساكنان؛ لأن اللام تتحرك حينئذ بالضمة، وهو لا يقول بذلك، مما يدل على أن الحذف - هاهنا - كان للتخفيف فقط (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصادر السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر : الممتع : ٥٨٥/٢، وشرح الشافية : ١١٩/٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : المنصف : ٢٠٤/٢، ٢٠٥، وشرح المفصل : ١١٨/١٠، والممتع : ٢/٥٨٥

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنصف: ٢٠٥/٢، ٢٠٥

هو

وعلى هذا قُوِّىَ مذهب المازى (١)، ولكنه ليس مذهبا حاصا للمازى، وإنما برمذهب سيبويه، ولكنه نسبه إلى غيره (٢)، وقد ذكر بعض العلماء أن سيبويه إذا قال – عقب كلام الخليل – : (وقال غيره)، فإنما يعنى نفسه، ولكنه لا يُصَرِّع بِإِلْلاَ إِحلالا للخليل (٣)

وأما: ﴿ يُوْتِ ٱللَّهُ ﴾، فمذهب ابن عطية أن حذف الياء، إنما جاء لأجل التخفيف، ومذهب الزجاج أن حذفها ف: ﴿ يُنَادِ ومذهب الزجاج أن حذفها؛ لالتقاء الساكنين (٤)، ونَظَره بحذفها ف: ﴿ يُنَادِ الْمُنَادِ ﴾ (٥)، وبحذف الواو ف: ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ (١) وأمثال ذلك كثير في القرآن الكريم.

والحذف فى هذه الأمثلة كان لفظا وخطا، فالأصل فيها: ( يُؤْتِى، ويُنَادِى، وَسَنَدْعُو)، فلما التقت مع ساكن آخر، حذفت لفظا وخطا، كما حُذِفَت فى الأمثلة الأخرى (٧).

وأما الأسباب الصوتية المؤدية إلى حذف حروف العلة في الأمثلة الماضية، ومشابهها، فهي :

أن العرب يفرون من التقاء الساكنين في أكثر المواضع في كلامهم، ويتخذ هذا الفرار — في أكثر الأوقات – نمطين :

١- نمط التحريك للساكن الأول، إذا كان صحيحا، والتقى ساكن مماثل له، كما سبق تفصيله (^).

٢- غط الحذف للساكن الأول، إذا كان حرف علة، كما حدث في: (يَسْتَحِي، وَشِئْتُمَا، ويُؤْتِ الله، ويُنَادِ الْمُنَادِ، وَإِذَا ادَّارَكُوا، وَنِعْمَتِي الَّتِي) (٩)، وغيرها، وقد حدث هذا الحذف؛ لالتقاء الساكنين؛ لأن التحريك يمتنع – هاهنا – لثقـــل الحركــات علـــي

<sup>(</sup>١) ينظر : الممتع : ٥٨٦/٢، وشرح الشافية : ١١٩/٣

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: ٣٣٩/٤

<sup>(</sup>٣) ينظر: إعراب القرآن: ١٥٣/١

<sup>(</sup>٤) ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٢٢٧/٢

<sup>(</sup>٥) سورة ق : ٤١

<sup>(</sup>٦) سورة العلق : ١٨

<sup>(</sup>۷) ينظر : المحرر الوجيز : ١/٧٧، ٩٩، ١٢٧، ٢١٠/١١

<sup>(</sup>۸) ینظر : ص ۷۸۸، ۹۸۷

<sup>(</sup>٩) ينظر : المحرر الوجيز : ١٩٦/١

حروف العلة، فالضمة والكسرة تستئقلان على الواو والياء، والواو أثقل من الياء، كمل أن الضمة أثقل من الكسرة، والألف لا تقبل الحركة بأى حال من الأحوال؛ فلهذا كلم مالوا إلى حذف حروف العلة، إن وقعت مدا قبل حركة مجانسة، والتقت بساكن آخر (۱) أما امتناع الفتحة عليها، فإنها ستؤدى إلى التباس حركة التقاء الساكنين بحركة النصب؛ إذ تظهر الفتحة على الواو والياء، إذا كان الفعل المعتل الآخر منصوبا (۲).

وإنما حُذِفَت حروف العلة إذا وقعت مدا، مع عدم اللبس ((ولم يحذف الثانى، ولم يحرك هو فى جميع المواضع؛ لأن الثانى من الساكنين هو الذى يمتنع التلفظ به، إذا كان الأول صحيحا، والذى يستنقل فيه ذلك إذا كان الأول حرف لين، وسبب الامتناع، أو الاستنقال هو سكون الأول، فَيُزَال ذلك المانع:

-أو بتحريكه إذا لم يكن كذلك.

### المبحث الخامس : حذف التنوين تخلصا من التقاء الساكنين :

١-عد قوله تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسَبَانًا ﴾ (") قال ابن عطية ("): (( وقرأ الجمهور: ( فَالِق الإصباح ) بكسر الهمزة، وقرأ الجسين

<sup>(</sup>١) ينظر : الكتاب : ٤/١٥٧، ومعاني القرآن وإعرابه : ٢/٥٧، وشرح للفصل : ١٢٢/٩، ١٢٣، وشرح الشافية : ٢٧٧/٢

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٥٧/٤، وشرح المفصل : ١٢٣/٩

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية : ٢٢٦/٢، ٢٢٧

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: ٩٦

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز : ١١٥/٦

إبن أبى الحسن، وعيسى بن عمر، وأبو رجاء: ( فَالق الأصباح ) بفتح الهمزة جمع صبح. وقرأت فرقة: ( فَالقُ الإصباحَ )، بحذف التنوين ( فَالِقٌ )؛ لالتقاء الساكنين، ونصب ( الإصباحَ ) بسوين القاف، وهذه قراءة شاذة . و الإصباحَ ) بسوين القاف، وهذه قراءة شاذة . وإنما حوز سيبوية مثل هذا في الشعر (١)، وأنشد عليها (٢):

فَٱلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ \* وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهِ إِلاَّ قَلِيلاً

وحكى النحاس عن المبرد جواز ذلك في الكلام  $(^{"})$  )) .

٢- وعند قوله تعالى : ﴿ وَقَالَتِ ٱلَّيهُ وَدُعُزَيْرٌ ٱبِّنُ ٱللَّهِ ﴾ (١)

قال ابن عطیة (°): (( وقرأ عاصم، والکسائی: ( عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّه ) بتنوین ( عُزَیْر)<sup>(۱)</sup>، والمعنی أن ابنا علی هذا خبر ابتداء عن ( عُزَیْر )، وهذا هو أصح المذاهب؛ لأن هذا هـو المعنی المنعی علیهم، و ( عُزَیْر )، ونحوه ینصرف عجمیا کان، أو عربیا .

وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر: (عُزَيْرُ ابْنُ اللّه)، دون تنوين (عُزَيْر) (٧٠.

فقال بعضهم : ( ابن ) : حبر عن ( عُزَيْر )، إنما حذف التنوين من ( عُزَيْس )؛ لاحتماع الساكنين، ونحو قراءة من قرأ ( أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَد ) (^) .

قال أبو على (٩): وهو كثير في الشعر، وأنشد الطبرى في ذلك (١٠):

<sup>(</sup>١) الكتاب : ١٦٩/١

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه حي : ج ي ٧٧٣

<sup>(</sup>٣) ينظر : إعراب القرآن : ٥٦٧/١، وقد ذكر أن الكسائي هو الذي أجازه، وربما كان ذكر المبرد في كتبه الأخرى .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : ٣٠

<sup>(</sup>٥) المحرر الوحير : ١٦٢/٨، ١٦٣

<sup>(</sup>٦) ينظر: السبعة: ص ٣١٣

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) أى : ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: ١-٢]، وقد مثل ابن عطية للقراءة، وهي قبيلة

المرعمرو البصري بحذف التنوين في الوصل بين الآيتين. انظر : السبعة : ص ٧٠١، والحجة لأبي على : ٢٥٤/٦

<sup>(</sup>٩) الحجة: ٦/٧٥٤

<sup>(</sup>١٠) من الرجز، وهو بلانسبة في : النوادر : ص ٣٢١، وتفسير الطبرى : ٢٠٥/١٤، وضرورة الشعر : ص ٢٠٠

كَتَجِدَنِّى بِالأَمِدِ بَدَرًا وَبِالْقَدَاةِ مِدْعَدًا مِدَّكُرًا إِذَا غُطَيْفُ السُّلَمِيُّ فَرًا

قال القاضي أبو محمد:

فالألف - على هذه القراءة والتأويل- ثابتة في : ( ابْن ).

قال بعضهم: (ابْن) صفة لــ (عُزَيْر)، كما تقول: (زَيْدُ بْنُ عَمْرُو)، وجعلــت الصفة والموصوف بمترلة اسم واحد، وحذف التنوين إذا جاء الساكنان، كأنهما التقتا من كلمة واحدة.

والمعنى : ﴿ عُزَيْرِ ابْنُ اللَّهِ مَعْــُبُودُنَا وَإِلَّهُــنَا ﴾، أو المعنى : ﴿ مَعْــُبُودُنَا، أو اللَّهَ عَزَيْرُ ابْنُ اللَّهُ ﴾.

قال القاضى أبو محمد : وقياس هذه القراءة والتأويل : أن يحذف الألف من ( ابْن ) لكنها ثبتت في خط المصحف، فيترجح من هذا كله أن قراءة التنوين في (عُزَيْر ) أقواها )) .

\*\*\*

نجد ابن عطية في الأمثلة الماضية - ومماثلها (١) - يشير إلى حذف التنوين تخلصا مسن التقاء الساكنين، وقد ذكر في : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ ﴾، حذف التنوين من (فَسالقٌ)، ونصب (الإصباحَ)، إلا أنه جعل هذا النوع من الحذف من باب الشواذ؛ لأن سيبويه قد جوز هذا الحذف في الشعر اضطرارا (٢).

كما ذكر ابن عطية أن النحاس نسب جوازه في السعة إلى المبرد، ولكن بالعودة إلى إعراب القرآن للنحاس، فإنه يقول – عن ( فَالِقُ لإصْبَاح ) – (7): (( نعت، وهو معرفة لا يُجَوِّز فيه حذف التنوين أحد من النحويين، إلا عند الكسائي ))، فربما يكون النحاس قد نسبه إلى المبرد – أيضا – في كتبه الأخرى .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: ٥/١٤٦، ١٤٥، ٦/١٦، ١٠٦/١٠، ٢٨٤/١٥، ٢٨٤/١٦، ٣٨٢/١٦

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ١٦٩/١

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن : ١/٥٦٥

مبتدأ، وجعل ( الابن ) خبرا عن ( عُزَيْر ) - وهو المذهب الأصح - فيكون ( عُزَيـــــر ) منصرفا، عجميا كان، أو عربيا، كما أشار إلى حذف التنوين من: (عُزَيْر)، وَوَجَّهَه بتوجيهين.

# التعقيب:

.. ما ذكره ابن عطية عن حذف التنوين يحتاج ميعض البيان :

أولا: يرى الزمخشرى: أن (عُزَيْر ابْنُ اللَّه ): مبتدأ وحبر، وإنما حذف التنوين مــن (عُزَيْر )؛ لكونه اسهًا أعجميًا ومن نونه فقد جعله عربيا (١).

وأما من قال: إن التنوين حذف؛ لالتقاء الساكنين، أو أن ( ابن ) وقع صفة لــــــ ( عُزَيْر )، وأن الخبر محذوف، وتقديره: معبودنا، فإن قوله بعيد عن جادة الصواب (٢). وأما عبد القاهر الجرجاني فقد ذكر أن العلماء حملوا حذف التنوين على وجهين:

١- أن يكون القارئ أراد التنوين، ولكنه حذفه؛ اللتقاء الساكنين - كما قـــ ئ: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَد )، وكما قرأ بعضهم : ( وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ )- فيلتقيي معنى القراءتين: التنوين، وحذفه (٦).

٢- أن يكون ( الابن ) صفة لـ ( عُزَيْر )، فيسقط التنوين منه مثل سـقوطه في : (جَاعَنى زَيْدُ بْنُ عَمْرُو )، فيكون في الكلام محذوف، واخْــتُلِف فيه :

فمنهم من جعله مبتدأ، فتقديره : ( قَالَت الْيُهُودُ : هُوَ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّه )، ومنهم مين جعله خبرا، فتقديره: وَقَالَت الْيَهُودُ: (عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ مَعْبُودُنَا) (1).

لم يستسغ عبد القاهر كون ( الابن ) صفة؛ لأنه يؤدى إلى أمر عظيم، إذ إن الإنكار، أو التكذيب، إذا أطلق فإنه يتجه إلى الخبر، لا إلى الصفة، كأن يقول لك أحد ( زَيْدُ الْفَقِيهُ قد قَدِمَ )، فتقول : ( غلطت، أو كذبت )، فإن التكذيب، أو الإنكار ينصرف إلى الخبر،

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف: ٣٣/٣

<sup>(</sup>٢) ينظر: المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ينظر : دلائل الإعجاز : ص ٣٧٥، ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصدر السابق: ص ٣٧٦

وهو: القدوم، لا إلى كونه فقيها (١).

وتعالى عن شبه المخلوقين، وعن جميع ما يقول الظالمون علوا كبيرا )) (٢) معن المحتود ثم عقب على ذلك بأنه قد يقال: إن هذه القراءة معروفة، كما أن جعل (الابن) ملون في الكتب (٣. فأجاب: بأن القراءة معروفة، وأن القول بجواز كون (الابن) صفة مُسَطَّر في الكتب، ثم أردف قائلا (٤) ((ولكن الأصل الذي قدمناه من أن الإنكار إذا لَحِق، لَحِق الخبر، دون الصفة: ليس بالشيء الذي يعترض فيه شك، أو تتسلط عليه شبهة. فليسس يتجه أن يكون (الابن) صفة، ثم يلحقه الإنكار مع ذلك، إلا على تأويل غامض، وهو أن يقال: إن الغرض الدلالة على أن اليهود قد كان بلغ من جهلهم ورسوخهم في هذا الشرك: ألهم كانوا يذكرون (عُزَيْرًا) هذا الذكر، كما تقول في قوم تريد أن تصفيهم بألهم قد اعتقدوا أمرا عظيما، فهم يقولون أبدا: زَيْدٌ الأمير)، تريد أنه كذلك يكون ذكرهم إذا ذكروه، إلا أنه عظيما، فهم يقولون أبدا: زَيْدٌ الأمير)، تريد أنه كذلك يكون ذكرهم إذا ذكروه، إلا أنه يُغبرون عنه بخبر، إلا كان ذكرهم له هكذا)).

وقد یکون عبد القاهر - هنا - تابعا لابن جنی الذی له کلام مشابه لما قاله عبد القاهر؛ إذ يری أن جعل ( الابن)، صفة لـ ( عُزَيْر )، فيه بعد (°)

ثانيا: لم يكن العلماء على مرتبة واحدة في نظرتهم إلى حذف التنويـــن، كمــا أن حذف التنوين نفسه، يختلف فيه مثال عن آخر:

قد اتفق العلماء على أن التنوين إذا التقى مع ساكن آخر، فإن التنوين يحـــرك − إن

<sup>(</sup>١) ينظر: المصدر السابق: ص ٣٧٦، ٣٧٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ص ٣٧٨

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه

<sup>(</sup>٥) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٥٣٢/٢، ٥٣٥

كان متقدما – للتخلص من التقاء الساكنين، ولا يجوز حذف الا إذا كان في علم موصوف بكلمة (ابن) مضافة إلى علم بعدها، نحو قولك ((هَذَا زَيْدُ بْنُ عَمْرِو) (() لأن الصفة والموصوف بمنزلة الشيء الواحد، فحذف التنوين فيه؛ لكثرة الاستعمال (٢). وقد حاء حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين في غير هذا الموضع، نحو: (عُزَيْرُ ابْنُ الله، وقًا هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمَد )، وكقول الشاعر (٣):

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِب \* وَلاَ ذَاكِر اللَّهُ إلاَّ قَلِيلاً

فالشاهد فيه : ( وَلاَ ذَاكِرِ اللَّه ) : بحذف التنوين، فأصله : ( ذَاكِرِ اللَّه )، فــــالتقى ساكنان : التنوين، و ( أل ) من لفظ الجلالة، فحذف التنوين، فصار ( ذَاكِرِ اللَّه ) (٤) وقول الآخر (٥):

عَمْرُو الَّذِى هَشَمَ التَّرِيدَ لِقَوْمِهِ \* وَرِجَالُ مَكَّة مُسْنِـــتُونَ عِجَافُ فأصله (عَمْرُو الَّذِى )، ولكنه حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين (٢)، وقول الآخر (٧):

كَيْفَ نَوْمِي عَلَى الْفِرَاشِ وَلَمَّا \* تَشْمُلُ الشَّامَ غَارَةٌ شَعْوَاءُ

<sup>(</sup>۱) ينظر : الكتاب : ۳/۲۰۲، ۵۰۰ - ۵۰۰، ومعانى القرآن للأخفش : ۲۰۸/۱، ۲/۵۳، ومعانى القرآن للفراء : ۱/۲۵۲، ۲۲۲۲، ومعمانى القسرآن وإعرابـــه : ۲۲۲۲، ومعمانى القسرآن وإعرابـــه : ۲۲۲۲، ومعمانى القراءات : ۲/۰۵، ۵۰۱، ۵۰۱

<sup>(</sup>٢) ينظر : الكتاب : ٥٠٤/٣، ٥٠٥، ومعانى القرآن وإعرابه : ٢٤٢/٢، وأمالى ابن الشجرى : ١٦٠/٢

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه حني يمكس ٧٣ ل

<sup>(</sup>٤) ينظر : الكتاب : ١٦٩/١، والمقتضب : ٣١٤/٢، وأمالى ابن الشجرى : ١٦٤/٢

<sup>(</sup>٥) من الكامل، ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى في : شعره : ص٥٦، ٥٣، واللسان : ( س ن ت )، وأمـــالى المرتضى : ٢٦٩،٢٦٨/٢، والضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي : ص ٢٢٨، ولمطرود بن كعب الجزاعي في : الاشتقاق : ص ١٣، ولبنت هاشم بن عبد المناف، اسمه : عمرو، وهو : أبو عبد المطلب، في : اللسـان : پ. (هــ ش م)، وهو بلا نسبة في: المقتضب : ٣٦/٣، وشرح المفصل : ٣٦/٩

<sup>(</sup>٦) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٢/٥٣٥

<sup>(</sup>٧) من الخفيف لعبيد الله بن قيس الرقيات، في : ديوانه : ص ٩٥، ٩٦، ، وسر صناعة الإعـــراب : ٥٣٥/٢، وهو بلا نسبة في : والجمل المنسوب للخليل : ص ١٧٧، والمقرب : ٧٤/٢،

# تُذْهِلُ الشَّيْخَ عَن بَنيهِ وَتُبْدِى \* عَن خِدَام الْعَقِيلَةُ الْعَذْرَاءُ

فالشاهد فيه ( خِدَمِ الْعَقِيلَة ) : بحذف التنوين، فأصله : ( عَن خِدَامٍ الْعَقِيلَة )، فالتقى التنوين مع ( أل ) التعريفية، فَحُذِف التنوين (١) .

فهذه الأمثلة وما شابمها اختلفت أنظار العلماء إليها:

فسيبويه يجيزه في الشعر  $(^{7})$ , ونسب الأخفش جوازه في السعة إلى عيسى بن عمر، واستردأه هو $(^{7})$ , وأجازه المبرد في الشعر  $(^{3})$ , وفي السعة على ضعف  $(^{\circ})$ , ونسب النحاس جوازه إلى الكسائى  $(^{7})$ , وأجازه الفراء، وأبو على في الشعر كثيرا، وفي السعة على قلة $(^{9})$ , واتبعهما بعض العلماء  $(^{6})$ .

# والعلة الصوتية لحذف التنوين في الأمثلة الماضية، وما شابهها،

أن التنوين حُذِفَ منها؛ لالتقاء الساكنين، وهذا الحذف:

- إما على التشبيه بحذف النون الخفيفة، إذا لقيها ساكن، نحو قولك : ( اضْرَبُ الرَّجُلُ )، في : اضْرَبَنْ الرَّجُلُ (١٠٠) .

- وإما على التشبيه بما يحذف تنوينه من الأسماء الأعلام، إذا وصف بابن مضاف إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٢/٥٣٥،

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ١٦٩/١

<sup>(</sup>٣) ينظر : معانى القرآن للأخفش : ٢٥٧/١، ٢٥٨، ٢٥٣/٥

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب : ١٩/١، ٢١٣/٢، ٣١٤

<sup>(</sup>٥) ينظر: المصدر السابق: ٣١٣/٢، ٣١٤

<sup>(</sup>٦) ينظر : إعراب القرآن : ١٧/١٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : معانى القرآن للفراء : ٢٠٢/١، ٢٠٢/، والحجة لأبي على : ٣٨٨٦، ٥٥٥–٤٥٧

<sup>(</sup>٨) ينظر : معانى القراءات : ٢/٠٥٠، ٥٥١، وأمالي ابن الشجرى : ٢/١٦٠–١٦٤، والمغنى : ص ٨٤٤

<sup>(</sup>٩) ينظر : ضرورة الشعر : ص١٠٠، ١٠٤، وسر صناعة الإعراب : ٢/٣٣، وشرح المفصل : ٩/٥٣

<sup>(</sup>۱۰) ينظر : الخزانة : ۲۱/۳۷۵

علم، نحو قولك: ( هَذَا زُرْيْدُ بْنُ عَمْرٍ و ) (١) .

المئن الذي التشبيه بحروف المد واللين، لغنت مرتشبه اللين الذي في حروف المد (٢)، وفي كون التنوين: يزاد كما تزاد حروف المد واللين، ويدغم كما يدغم كل واحد مسن الياء والواو في الأحرى، وأبدلت منه الألف في الأسماء المنصوبة، نحو: رَأَيْت زَيْدَا، كما أبدل من الواو في صنعاني (٣).

فلما شابه التنوين حروف المد واللين هذه المشابهات، أُجْرِى بحراها، فحذف؛ لالتقله الساكنين في نحو: (عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ)، و (فَالِقُ الإصْبَاحَ)، و (سَابِقُ النَّهَارَ)، و (قُلُلُ أَسُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَد)، كما تُحْذَف حروف المد واللين؛ لالتقاء الساكنين، في نحو: رَمَى الْقَوْم، يَرْمِى الْقَوْم، وَيَغْزُو الْقَوم (ئ).

ومما يلاحظ هنا هو: أن تحريك التنوين في الوصل يتطلب مجهودا صوتيا أقل من حذفه؛ وذلك أن الجمل الطويلة المحتوية على التنوين تنطق دفعة واحدة بتحريك التنوين، وربما دون انفصام بينها، وأما عند حذف التنوين فإن النطق بها يتطلب نوعا من التريث، وربما أدى إلى وقفة يسيرة؛ ليتمكن الناطق من حذف التنوين، فكل ذلك يتطلب نوعا من الخهود العضلي أكثر من تحريك التنوين (٥)؛ ولهذا كان تحريك التنوين أكثر استعمالا المجهود العرب من حذفه، حتى عد بعض العلماء ما جاء فيه حذف التنوين من قبيل الشاذ (١)، وقد مضى أنه ليس بشاذ ولا قليل؛ لورودها في القراءة، وأنه كثير شعرا ونشرا و وإن لم يبلغ حد التحريك في الشيوع - حتى يكاد يكون قياسيا عند بعض العلماء (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>۲) ينظر : المقتضـــب : ۲۱۲/۲، ۲۱۳، والحجــة لأبي علـــى : ۱۸۳/٤، والنكـــت: ۱۶٤/۱، وشـــرح المفصل:۳۷۹، والخزانة : ۳۷٦/۱۱

<sup>(</sup>٣) ينظر : الحجة لأبي على : ١٨٣/٤، ١٨٤، ٢/٥٥٤

<sup>(</sup>٤) ينظر : المقتضب : ٢١٣/٢، ٢١٣، وضرورة الشعر : ص ١٠٠، والحجة لأبي على : ٢٥٥/٦

<sup>(</sup>٥) ينظر : ظاهرة التنوين : ص ٥٨

<sup>(</sup>٦) ينظر : شرح الشافية : ٢٣٤/٢، ٢٣٥

<sup>(</sup>٧) ينظر : ص ٨١٢، من هذا **ال**بحث .

# و المالية

#### الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على رسول لله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .

وبعد ففي ختام بحثى المتواضع أود أن أسجل أهم الملحوظات، والنتائج، والتوصيات التي توصل إليها البحث:

### أما الملحوظات : فإنما تتلخص فيما يلى :

أولا: أن ابسن عطيسة قد أخذ من كل علم بطرف، ثم سكب كل ذلك في كتابه الموسوم بسد: ( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) حدمة لكتاب الله تعالى، حيث: بسط أحكامه، وبيّن معانيه، وأوجه إعجازه، ووضّح قراءاته، وخلص قصصه من شوائب الإسرائيليات، نافحا عنه التفسيرات الباطنية، والإشارية والرمزية، معللا لظواهره اللغوية، والصوتية، والنحوية، والفقهية، والأصولية، مفسرا غريب اللغة، وجامعا بين المأثور والرأى المبنى على أساس صحيح من العلم والمعرفة، وكل ذلك طبع الكتاب بالطابع الشمولى.

ثانيا : أن مذهب ابن عطية النحوى، والصوتى: بصرى الترعة -إلا في القليل النادر-ولذلك كان شديد الاعتداد بقول سيبويه ومذهبه، كما أكثر النقل عن أبي على الفارسي، وابن جني، والفراء، وأبي عبيدة، وغيرهم.

كما كان ميله لآراء أبي على الفارسي، سببا في اضطراب القول عنده في توجيه بعض القراءات! حاصة في مسألة التقاء الساكنين؛ حيث منعه في أكثر المواضع، وأجازه في بعض المواضع.

ثالثا: أن ما اختلف - في وصفها - القدامي والمحدثون من الأصوات اللغوية، أثبت البحث أن القدامي كانوا أدق وصفا لتلك الأصوات، على الرغم من ألهم يخلدون إلى حسهم اللغوى المرهف فقط.

# أما النتائج التي توصل البحث إليما : فملخصما ما يلي :

أولا: أن الإبدال اللغوى في الحروف و تلاحظ فيه الأمور التالية: الأمور التالية: الله النه السنوع لا يؤدى - في أغلب الأحوال - إلى التغيير في الدلالة، وقد يكون الحرف المبدل أكثر انتشارا وشيوعا من المبدل منه ، كما حظى أكثر المبدل

بالاستعمال في الخط المصحفي .

٢- أن بعسض الإبدال الصوتى لم يكن محل اتفاق بين العلماء، إلا أن إثبات الإبدال مى أثمال من التطور الذي تعرضت له بعض الأصوات .

٣- أن بعسض الإبدال الصوتى ما زال يكتنفه الغموض كما هو الحال فى : ( أنطى وأعطى، وأتاهم وأثاهم، ومبعوت ومبعوث، والخبيت والخبيث )، ولكن البحث أثبت أن هذه ظواهر صوتية خاصة بمذه الألفاظ؛ لأنه لم يقع هذا التبادل بين ( الثاء والتاء )، وبين (النون والعين ) فى كل ألفاظ اللغة.

٤- أن بعسض ما قيل من حدوث الإبدال الصوتى - في بعض الألفاظ - ثم الإدغام نحسو : ( اتَّحذ، من : الأحذ): أثبت البحث أن من البعد بمكان حدوث هذا النوع من الإبدال بين الهمزة والتاء؛ نظرا لما بينهما من التنافر الصوتى، والتنائى المخرجي والوصفى.

٥- أن بعض الأصوات تتبادل، ولكن بعض أمثلتها لا يتأتى فيها الإبدال؛ وليس ذلك ناشئا من المانع الصوتى، بل ناشئ من المانع التعريبي، كما هو الحال في : (الطَّسْت والطَّسُّ)، فقد أثبت البحث أن : (الطَّسْت ) فارسية الأصل، ولما عُرِّبت قيل : (الطَّسُّ)، فعلى هذا لم تكن التاء في (الطست ) مبدلة من السين في (الطَّسُّ).

وعلى الرغم من ذلك فإن إبدال السين تاء، والتاء سينا أمر قائم على سوقه؛ بسبب أمثلتها الواردة عن العرب، ولقوة الآصرة الصوتية التي تجمع بينهما .

ثانيا : أن الإبدال اللغوى في الحركات ( الصوائت )، تلاحظ فيه الأمور التالية :

1- أن الإبدال في الحركات: إنما يكون في الحركات الطويلة ( الصوائت الطويلة: الناسو و السواو و الساء و الألف )، كما يكون في الحركات القصيرة ( الصوائت القصيرة: الناسة و الكسسرة، والفتحة)، وأن ما وقع من الإبدال في الصوائت الطويلة لغير علة صرفية وأن ما يستدرج ضمن نطاق الدراسة الصوتية، مثل ( المعاقبة: التبادل بين الواو والياء)، وأن ما كان لعلة صرفية ، فإنه بدرس في نطاق العمل التصريفي.

٢- أن هذا النوع من الإبدال قد يؤدى - أحيانا - إلى الاختلاف في الدلالة، كما
 أن أمثلته لم تكن كلها محل اتفاق بين العلماء.

٣- أن بعيض أصوات اللغة - في تبادلها الحركي - قد وُصفَت \_ قديما -

٤- أن أسلوب العلماء قد درج - عند تبادل الضم والكسر - أن ينسبوا الضم إلى القبائل البدوية، والكسر إلى القبائل الحضرية، وعند تبادل الفتح مع الضم أو الكسر، فإلهم ينسبون الضم، أو الكسر إلى البدو، والفتح إلى الحضر، وهو أمر مبنى على الغالب، وليس على سبيل الاطراد، كما ظهر من خلال البحث.

٥- أن كسر حروف المضارعة يدخل في ثلاثة أفعال رئيسة :

أ-الفعل المضارع، المبنى للفاعل، من المزيد على الثلاثي، نحو: (استغفر، تِسْتَغفر). ب ب الفعل الثلاثي على وزن : ( فَعِل يَفْعَل ) مكسور العين ماضيا، ومفتوحها مستقبلا، نحو : ( عَلم، تعْلَم) .

ج- الفعل المعتل العين، نحو : ( خَال، تخال )

وهذه ظاهرة صوتية لا تختص بما قريش خلافا لما يراه ابن عطية، وأما ما اعتمد عليه من كون ( إحال ) لهجة قرشية : فقد أثبت البحث أن هذه الكلمة اندمجت في اللغة النموذجية المشتركة؛ فلا يمكن الاعتماد عليها كدليل لتخصيص الظاهرة بقريش .

7- أن كسرياء المتكلم نحو: ( مُصْرِحِيٍّ ) ظاهرة صوتية صحيحة، جاءت موافقة للهجة بعض القبائل، مثل: بن يربوع، وغطفان، الله تم تميلان إلى كسرياء المتكلم في كلامهما؛ على إتسباع الحرف الثاني للأول في الحركة؛ حرصا منهما على التجانس الصوتي، المسمى " بالتماثل الكلى الإتباعي المنفصل ".

٧- أن التبادل الحركى في هاء الضمير، ينتظم في حركات ثلاثة: الضمة: (له)،
 والكسرة: (بِسهِ) والسكون: (له)، وهذا التسكين لهاء الضمير في الوصل ظاهرة صحيحة، لا غبار عليها، ولها ما يبررها من الناحية الصوتية.

ثالثًا : أن تجاور الأصوات في السياق، وتفاعل بعضها مع بعض، يدخل في نطاقه أربعة أنواع :

1- الإدغام، وهو يدور في محاور ثلاثة : إدغام المتماثلين، والمتحانسين، والمتقاربين، وهو منهج لغوى حائز؛ ولذلك وُجِد الإظهار بجانبه، فالإظهار ظاهرة حضرية يتصف بما أهل الحجاز، والإدغام ظاهرة بدوية تتسم بما قبائل وسط الجزيرة وشرقيها.

على أن بعض أمثلة الإدغام لم تكن محل اتفاق بين العلماء القدامى : ولكن المذهب الكوف كان أكثر قبولا لما جاء عن القراء من الأمثلة الإدغامية، مثل : (إدغام الراء في اللام، وإدغام الفاء في الباء)، وكذا ما يؤدي فيه الإدغام إلى التقاء الساكنين .

٢- الإمالة، وتصل أسبابها إلى اثنى عشر سببا، تعود كلها إلى سببين رئيسين، وهما:
 ( الكسرة والياء)، كما ثبت أن الخط المصحفى له أهمية كبيرة فى باب الإمالة، حيث لهج بعض القراء إلى الإمالة؛ اتباعا للرسم.

٣- الإتباع الحركم، ويتناول شيئين: إتباع حركة الصوت الثانى لحركة الأول، وإتباع حركة الأول لحركة الأول لحركة الأول لحركة الثانى، ويقع كل منهما في كلمة واحدة، أو في كلمتين، وقد يؤدى وقوعه في كلمتين إلى استهلاك الحركة الإعرابية؛ لأجل حركة الإتباع، والإتباع -من هذا النوع -صحيح في الاستعمال اللغوى، وقد قرأ به أبو جعفر المدني في خمسة مواضع من القرآن الكريم.

**3**—المخالفة، وهمى إبدال غير قياسى؛ لوقوعه فى ألفاظ معدودة، وأبرز أسبابها عُضوية، خلافا لبعض المحدثين .

#### رابعا: أن تسكين المتحرك الأصل يلاحظ فيه الأمران التاليان:

١- أنه منهج لغوى شغفت به قبيلة تميم - ومن سايرها - حتى حداها إلى إسكان حسركة الإعسراب، وبه كان يأخذ أبو عمرو البصرى، وبعض القراء، ولكن هذا النهج التسكيني لم تسر عليه قبيلة تميم في جميع استعمالاتها اللغوية، بل لجأت إلى كسر شين (عَشَرة) عند التركيب، إذا كان المعدود مؤنثا، كما أنها قد تميل إلى الإتباع بجانب التسكين.

٢- أن الفتحة تستثقل على حروف العلة؛ لضعفها، وأنما وإن كانت أخف الحركات
 قاطبة، إلا أن السكون أخف منها، ومن ثَمَّ جاء التسكين في المفتوح الأصل غير حروف العلة .

# خامسا : أن الإشباع ينتظم فيما يلى :

۱- : الصائت ( الحركة القصيرة)، نحو : ( مَالِكِي في : مَالِكِ، واسْتَكَانُوا في : الشَّكَانُوا في : الشَّكَانُوا في : لأوضَعُوا، وَسَأُورِيكُمْ في : سَأُرِيكُم، ولا أَوْضَعُوا، في : لأوضَعُوا).

٢- حركة هاء الغائب، نحو : ( ضَرَبْتُهُو، ولَهُو، وعَلَيْهي مَال ) .

٣- صيغة ( مَفَاعِل )، نحو : ( مَعَاقِيب، ومَفَاتِيح، ومَقَادِيم، ومَآخِير )
 وهــــذه الأنواع المتقدمة، قد وقع فيها إشباع، ومطل لحركاها، مما أدى إلى نشوء

حروف علة مجانسة للحركات المشبعة.

وبعضها يستحسن فيها هذا التمطيط للحركة، والتمديد لها؛ لأنه يضفى على الكلمة في طلح المعنوية عالية، كما الحال في : (سَأُورِيكُمْ)، حيث إن هذا الموضع موضع وعيد وتمديد، وإغلاظ وتنديد، فيحسن فيه تمكين الصوت وتمديده

ولكن رأى بعض علماء الرسم يتجه في بعض الأمثلة الإشباعيَّة ألها من زيادات الخط المصحفى، مثل الواو، في : ( سَأُوريكُم) والألف في : ( لاَ أَوْضَعُوا ، ولاَ أَذْبَحَـنَّهُ)

سادسا: أن حذف بعض أصوات الكلمة – بشكل عام – جائز، وقد اقتضته بعض المسبررات الصوتية، ولكن الحذف في بعض الأصوات أدعى، وأحوج من بعض، كما أن للرسم المصحفى يد في اختلاف مناهج القراء في حذف بعض الأصوات وإثباها، على أن ابن عطية تردد في قبول بعض الأمثلة على ضوء الحذف، مثل: ( الْمَيْت والْمَيِّت ).

سابعا: أن حركة فاء الفعل الثلاثي، ولامه، تعرض لها النواحي الصوتية التالية :

١ - حركة فاء الفعل الأجوف المبنى للمجهول، وتأتى على :

أ- إخلاص الكسر لفاء الفعل الأجوف المبنى للمفعول، وهو الأفصح، مثل: (قيلَ، وَغيضَ).

ب- إشمام الضم بالكسر - وعبّر عنه بضم الأوائل - ويأتي في الرتبة الثانية من حيث الفصاحة .

ج- إخلاص الضم للفاء: (سُوء)، وهو الأقل استعمالا، ولكنه فصيح خلافا لما تقوله بعض المصادر، كما أنه الأشبه بالأصل خلافا لما تقوله بعض المصادر القديمة من أن الكسر هو الأصل.

٢- أن حركة فاء الفعل المضعف المبنى للمجهول تأتي على :

أ- إخلاص ضم الفاء، نحو: (صُدٌّ، رُدٌّ )، والأفصح والأكثر استعمالا

ب- إشمام الضم بصوت الكسرة، نحو: (ردُّ، صدُّ).

ج- ﴿ إِخلاص الكسر، نحو: (رِدَّ، صِدَّ)

والأخيران جائزان في الاستعمال على الله الله على عدم جواز غير الضم .

٣- أن : حـركة لام المضعف من الأمر والمضارع الجخزوم تأتى على : الفتح والضم والكسر، ولكن كلا منها تستعمل حسب بعض المقتضيات الصوتية (١)

<sup>(</sup>١) ينظر : تفصيلها في : ٢٠٤ - ٦٠٧ من هذه الرسالة

ثامنا : أن الوقف، تلاحظ فيه الجوانب التالية :

١- أن أنواعــه سبعة إجمالا - عند اللغويين - وتسعة إجمالا - عند القراء - وأحد
 عشر - تفصيلا - عند الفريقين .

٢- أن الوقف بالإسكان هـو الأصل في باب الوقف - ثم تتبعها أنواع الوقف
 الأحرى - وهو لغة أكثر العرب، وقد اختاره جماعة من النحاة، والقراء .

٣- أن منشأ بعض أنواع الوقف يعود إلى الخط المصحفى، حيث كتب بعضها موقوفاعليه، مثل: ﴿ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾، و:﴿ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴾ . و: ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾، و: ﴿ ٱلطَّنُونَا ﴾، و: ﴿ ٱلطَّنُونَا ﴾، و: ﴿ ٱلطَّنُونَا ﴾،

٤- أن منشاً اختلاف مناهج القراء فى بعض صور الوقف: يعود معظمه إلى الخط المصحفى، كما هو الشأن فى: ( الوقف بتاء التأنيث، أو بهاء السكت )، فقد أورد ابن عطية اختلافهم فيهما فى خمسة مواضع من المحرر الوجيز.

وقد نشأ خلافهم بسبب الاعتداد بالرسم المصحفى، فمن اعتد به: وقف بالتاء، ومسن لم يعتد به، أو ما اختلفت فيه المصاحف: وقف بالهاء؛ لأن المصاحف اختلفت في رسم تاء التأنيث فمنها ما رسمتها بالتاء المفتوحة، ومنها ما رسمتها بالهاء: فكلمة (الرحمة) في مرسومة بالهاء إلا في سبعة مواضع رُسمَت بالتاء، وكلمة (الشجرة) مرسومة بالهاء، إلا في سبعة مواضع رُسمَت بالتاء، وكلمة (الشجرة) مرسومة بالهاء، إلا في سبعة مواضع رُسمَت بالتاء، وكلمة (الشجرة) مرسومة بالتاء فقط .

وقد جاءت تاء التأنيث مرسومة بالتاء المفتوحة فى ثلاث عشرة كلمة، فى واحد وأربعين موضعامن القرآن الكريم .

#### تاسعا: أن الهمزة بين التحقيق والتخفيف تتخذ المحاور التالية :

۱- محور تحقیقها - مفردة كانت أو همزتین - وهو منهج لهجی لقبیلة تمیم ومن وصور محور تحقیقها، وحور مخفیفها با منهج لهجی لأهل الحجاز، وقد تمسّکت كل من اللهجین بمنتجاها الكلامی هذا فی بعض الكلمات المعرّبة، مثل: (جبریل، وَجبریل، وَجبریل وَمیكائیل)، إلا أن لهجة أهل الحجاز خالفت منهجها، حیث حققت الهمزة فی بعض الكلمات اللغویة، مثل: (النّبیء، وَالْبریئة)، وبه قرأهما نافع المدن، كما قرأ به ابن بعض الكلمات اللغویة، مثل: (النّبیء، وَالْبریئة)، وبه قرأهما نافع المدن، كما قرأ به ابن

عامر الشامي، والأعرج في :( الْبَريئَة ).

٧- تحقيق الهمزة مما أخذته اللغة النموذجية المشتركة من اللهجة التميمة، ومن سايرها.

٣- إتّجاه بعض العرب إلى همز أصوات اللين في بعض الكلمات؛ محتكمين في ذلك إلى طبائعهم، مثل: (سَأَقَ في: سَاق، وسُؤْق في: سُوق، ومَعَائِش في: مَعَايِش)، وقد قـرأ ابن كثير: (سَأْقَيْهَا، وسُؤْق)، كما قرأ نافع - برواية خارجة عنه - والأعرج وغيرهما: (مَعَائش) بالهمز؛ استنادا إلى لهج هؤلاء العرب، واتّكاء على الرواية.

٤ - تحقيق الهمزين إذا التقتا - في كلمة واحدة أو في كلمتين - جائز في اللغة والاستعمال خلافا للمذهب البصرى الذي يرى وجوب تخفيف إحداهما .

٥- كسون تخفيف الهمزة - مفردة كانت، أو همزتين - يأخذ أشكالا خمسة، هى: تخفيف الهمزة بين بين، وتخفيف الهمزة بالإبدال، وتخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذفها، وتخفيف الهمزة بالحذف دون نقل حركتها.

#### عاشر : أن التخلص من التقاء الساكنين، يسرى على الأوجه الآتية :

1- التخلص من التقاء الساكنين بكسر الأول منهما، وهو الأصل في التخلص من الستقاء الساكنين؛ لأن الكسر لا يكون للإعراب، إلا وصاحبه التنوين، أو ما ينوب عنه من ألف ولام، أو إضافة، بخلاف الضم والفتح اللذين قد يكونان للإعراب دون مصاحبة التنوين، أو نائبه.

كما أن الفعل هو الأصل فى باب التقاء الساكنين؛ إذ إن الفعل يُسكن آخره للجزم، أو للأمر، فإذا لقيه ساكن، كان هناك حذف، أو تحريك، فلو حُرِّك بالضم أو الفتح، لالتبس المعرب بالمبنى، فلم يكن هناك بد من تحريك الساكن الأول بالكسر؛ فلذلك كان اختيار الكسر أصلا للتخلص من التقاء الساكنين فى الفعل، نحو: (اضرب الرَّجُل)، ثم حُمل عليه الاسم والحرف.

٢- التخلص من التقاء الساكنين بالضم: وقد كان الميل إليه لبعض المبررات الصوتية في بعض المواضع، مثل: الضم في ميم الجمع - في نحو: (عليهم الذّلة)، والضم في نحو: (قُلُ انظُرُوا)، والضم في (لَوْ) وواو الجماعة، نحو: (لَوُ اطلّعَت، اشْتَرَوُا الضّلالة).

٣- التخلص من التقاء الساكنين بالفتح: وذلك لخفته، ويختلف مواقعه قوة وضعفا؛
 نظرا لبعض المقتضيات الصوتية.

٤ - التخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف العلة " الحركة الطويلة " : وذلك إذا

وقعت حرف مد ووقع بعدها ساكن آخر، فَتُحذف لفظا، أو خطا ولفظا؛ لأن الحركات تستثقل على حروف العلة.

٥- التخلص من التقاء الساكنين بحذف التنوين: وهو مختلَف فيه بين العلماء، وأوجه مسا يصرف إليه هو القول بجوازه في الشعر والسعة؛ لثبوته في القراءات القرآنية، ولكثرة وروده عن العرب، إلا أن تحريك التنوين بالكسر أكثر منه ورودا، كما أن تحريك التنوين بالكسر يتطلب مجهودا صوتيا أقل من حذفه.

# أما التوصيات، التي عنت لي خلال هذه الرحلة العلمية الشاقة، فعلى المنوال التالي:

- أنه على الرغم مما حظى به ( المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) من تحقيقات، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى جمع أصوله المخطوطة من مظالها المختسلفة، ثم تسناولها بتحقيق علمى فريد، يليق بمقام هذا الكتاب، حتى يخرج فى ثوب قشيب، محتلا مرتبته الملائمة له بين كتب التفسير (١).

- أن الكتاب يضم في حنباته عدة قضايا : فقهية وأصولية، فحبذا لو جُمِعت قضاياه الفقهية مع آرائه الأصولية في بوتقة واحدة، ثم أفرزت على بساط من البحث العلمي الدقيق، في ذلك إثراء لمكتبة هذا الكتاب الفقهية.

- أن عملى المتواضع هذا ليس خاتمة الدراسات اللغوية في هذا الكتاب، فالبنية، والدلالة، والمشترك، والتضاد، والقياس اللغوى، بالإضافة إلى الإعجاز القرآنى، والأسرار السبلاغية، حديرة بالبحث والتنقيب؛ خدمة لهذا السفر النفيس، ولقضايا اللغة العربية، وبلاغتها.

وأخيرا : فهذا ما أسعفني به جهدى القليل، وفكرى الكليل، ولله الحمد أولا وآخرا .

<sup>(</sup>۱) لـــلوقوف على بعض الملحوظات الواقعة فى التحقيقات المتداولة اليوم، تنظر المقارنة المتواضعة التى قمت بما حول الطبعات فى : ص ٨٦-٨٣، وقد اقتضى المقام – فى هذه الرسالة – أن أعلق على كثير من النقول التى لم يتبيّن لى مراد المؤلف منها.

وتجدر الإشارة إلى أن د. شايع الأسمرى قد نادى بإعادة تحقيق هذا الكتاب؛ وذلك لما لاحظه من أخطاء خلال تعامله معه . انظر : مجلة الجامعة الإسلامية، عدد : ١١٢، ص : ٢٧٩، السنة : ١٤٢١هـ.. .

# Meshow Meisis

أولا: فعرس الأيات القرآنية.

تانيا: فعرس القراءات القرآنية .

ثالثا: فمرس الأصاديث النبوية والآثار

رابعا: فمرس الأهثال وأقوال العرب.

خامسا : فعرس الأشعار والأراجيز، وأنصاف الأسات

سادسيا فميرس الكيلهات اليلغوية الغريبة الهفسرة في الهواهش

سابعا: فمرس لغات القبائل

تاهنا : فعرس الأعلام المترجم لمم

تاسعا: فمرس المصادر والمراجع.

عاشرا : فعرس الموضوعات

صادي عشر : فعرس الفعارس

# فهرس الآيات

# سورة الفاتحة

|           |       | 33                                                   |
|-----------|-------|------------------------------------------------------|
| الصفحة    | رقسم  | نص الآيات، أو جزء منها                               |
|           | الآية |                                                      |
| 717       | ١     | ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ﴾                                   |
| 79, 773,  | 7     | ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾             |
| 717 (277  |       |                                                      |
| 191       | ٤     | ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾                          |
| P77,      | ٥     | ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾         |
| 777       |       |                                                      |
| 1.0.1.7   | ٦     | ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾               |
| רדז, דדץ, |       | ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ |
| V97       |       |                                                      |

# سورة البقرة

| 1, 7 | ﴿ الْمَ الْمُ اللَّهُ اللّ |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣    | ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦    | ﴿ سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧    | ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨    | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ١.   | ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|               | ٥٨٧     | 11 |                                                                                                             |
|---------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |         |    | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                      |
|               | ٧٥٨     | ١٤ | ﴿ إِنَّ مَا خَمْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾.                                                                       |
| ٧٩٣)          | ۲٥)     | 17 | ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى ﴾                                                |
|               | V9 £    |    |                                                                                                             |
|               | ٤١٣١    | ۲٠ | ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ ﴾                                                              |
| ٧١            | 77 (08  | 77 | ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾                                                                               |
|               | ۸۰۱     | 77 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا ﴾                                                     |
|               | 71      | 79 | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى ﴾                                                                                          |
|               | ٧٣٥     | ٣١ | ﴿ هَلَوُ لَآءِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾                                                                     |
| 773)          | ٧٢٤،    | ٣٣ | ﴿ قَالَ يَتَعَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ﴾                                                           |
|               | ٤٧٤     |    |                                                                                                             |
|               | ٤٣٦     | ٣٤ | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ ﴾                                                       |
| 4111          | (109    | 70 | ﴿ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَتْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾                           |
|               | ۸۰۱     |    | ر د در د                                                                      |
| ١             | 77,77   | ٣٨ | ﴿ فَإِمَّا يَأْتِنَّكُم مِّنِّي هُلَكَ فَمَن تَبِعَ هُلَكَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ |
| ۲۸۵۰          | ۲۸٥١    | ٤٦ | ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾                                                      |
|               | ٥٨٥     |    |                                                                                                             |
|               | ١٥٨     | ٤٩ | ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾                                                              |
| ٣٢            | 70 (177 | ٥١ | ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنَ ابْعَلِمِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴾.                                       |
| ۲۹۲           | ٧٤٢،    | ٥٤ | ﴿ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ ﴾                                                                            |
| ι <b>έ</b> ΑΥ | ۲۸۶،    |    | ار ر عی برای                                                                                                |

|       | ٤٨٨        |     |                                                                                                |
|-------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 177<br>V97 | ٦١  | ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ ﴾                            |
|       | Y0 &       | ٦٧  | ﴿ قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًّا ﴾                                                           |
|       | 071        | ٧٠  | ﴿ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا ﴾                                                        |
| YYY ( | ٣٠٣        | ٧١  | ﴿ قَالُواْ ٱلْكَانَ ﴾                                                                          |
| ۲۰۱ ، |            | ٧٢  | ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاكَّارَأْتُمْ فِيهَا ﴾                                           |
|       | ٣٠٤        |     | ﴿ رَادِ فَلْنَامِرُ فَكُسَّا فَأَدْرُ لَمْ قِيهَا ﴾                                            |
|       | ۱۷٦        | ۸٠  | ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ آللَّهِ عَهْدًا ﴾                                                   |
| ۸۲۳،  | ۲٦٧        | ٨٥  | ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلَّإِنَّمِ وَٱلْعُدَّوَانِ ﴾                                       |
|       | 079        |     | المرس ميهم به يو ما را محدوق                                                                   |
|       | 0.7        | 98  | ﴿ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم ﴾                                                |
|       | ٧٨٣        | 9 2 | ﴿ فَتَمَنَّوُاْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾                                             |
|       | ٧٠٤        | 97  | ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِنَّنِ ٱللَّهِ ﴾ |
|       | 717        | ١٠٤ | ﴿ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا ﴾                                                                    |
|       | Yot        | ١٠٨ | ﴿ أُمَّ تُرِيدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾               |
|       | ٤٧٥        | 177 | ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَ عِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنَّعَمْتُ عَلَيْكُمْ                    |
| , 200 | , 207      | ۱۲۸ | ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾                                                                     |
|       | £0V        |     |                                                                                                |
|       | ۱۷۱        | ١٣٠ | ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾                                                   |

| ۰۸۲، ۱۸۲  | ١٣٩ | ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾             |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Voq       | 127 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾                               |
| £ V £     | 107 | ﴿ فَٱذْكُرُونِي أَذْكُرُ كُمْ ﴾                                               |
| ۴۰۳، ۱۱۳، | ١٥٨ | ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو آعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن             |
| 717       |     | يَطُوَّفَ بِهِمَا ﴾                                                           |
| ۱۸۰       | 170 | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾                 |
| £ V 9     | ٨٢١ | ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينً ﴾ |
| ۲۵٬       | ١٧١ | ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                                              |
| ۸۵۲، ۱۲۵  | ۱۷۳ | ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱللَّهَمَ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ ﴾  |
| 107       | ۱۷۷ | ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِيهِ ﴾                                          |
| 7.12      | ۱۸۰ | ﴿ شَهَرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلْنَاسِ ﴾     |
| 710       | ١٨٦ | ﴿ إِذَا دَعَانِ ﴾                                                             |
| ۱۹۲،۱۶۹   | ١٨٩ | ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾               |
| 750       | 7.7 | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشِّرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ ﴾         |
| 777, 077  | 711 | ﴿ سَكُلُّ بَنِي إِشْرَءِيلَ ﴾                                                 |
| 708       | 717 | ﴿ أُوْلَا بِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ آللَّهِ ﴾                                   |

|        | 717   | 777   | E - 32 ( ( ) ( )                                                      |
|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |       |       | ﴿ ثَلَاثَهَ قُرُوٓءٍ ﴾                                                |
| ، ۲۰۲۰ | 7     | 777   | ﴿ لَا تُضَارَّ وَالدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهَ ﴾ |
|        | 7.4   |       |                                                                       |
| ٤٦١،   | 209   | 777   | ﴿ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾               |
| ، ۱۹۲، | 114   | 7 & A | ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايكةَ مُلْكِمِ ] أَن             |
|        |       |       | يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾            |
|        | Yoş   | 700   | ﴿ وَلَا يَئُودُهُ وَفَظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴾        |
| 779 (  | .770  | Y0X   | ﴿ قَالَ أَنَا أُحْمِ عِ وَأُمِيتُ ﴾                                   |
| ، ۲۲۱  | 1701  | 709   | ﴿ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ                     |
| , 707  | ١,٥٥٠ |       | مر حال معم بيست عال بيست ينوس او                                      |
| (77.   | ١٥٦   |       | بَعْضَ يَوْمِ ﴾                                                       |
|        | ٦٦٧   |       | (°,5 ° 0 ° .                                                          |
|        | 779   | ۲٦.   | ﴿ ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ﴾              |
|        | ۲٦.   | 777   | ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلَّحَبِيثَ مِنَّهُ تُنفِقُونَ ﴾                 |
| ۸۸۲    | ۲۸۷   | 771   | ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِي ﴾                         |
|        | 717   | 777   | ﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾              |
|        | ٥٧    | 770   | ﴿ لَا يَقُومُونَ ﴾                                                    |
| (£0Y   | 1207  | ۲۸۰   | ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرةً ﴾              |
|        | ٤٥٨   |       |                                                                       |
| , ۲09  | ۸۰۲،  | 7.7.7 | ﴿ وَلَا يُضَاّرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ ﴾                             |
| ٠٦٠٠   | ۲٦٩   |       |                                                                       |

ـ فهرس الآيات ـ

| 7.7,7.8      |     |                                                                  |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۱٬۳۲۷      | 717 | ﴿ فَلَيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ ﴾                                |
| YY 1 ( £ Y 9 | 710 | ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْكِتِمِ وَكُتُبِمِ وَرُسُلِمِ ﴾ |

## سورة آل عمران

| 375, 584   | ۱،۲ | ﴿ الْمَ ١ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَتُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾                                      |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢         | ١٩  | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ ﴾                                                                                    |
| 770,370    | ۲٠  | ﴿ فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجُهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ ﴾                             |
| 015        | 77  | ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾                                                               |
| (277. (27) | ۸۲  | هُ الْأَ أَنْ تَرَقُّهُ الْمِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                 |
| 272        |     | ﴿ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً ﴾                                                           |
| ۳۲۷،۲۷۰    | ٣١  | ﴿ يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾                                                                              |
| 797        | ٣٩  | ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْكِةُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾                                |
| 727        | ٤٩  | ﴿ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ ﴾                                                                |
| 201, 207   | ٦٤  | ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ ﴾                                             |
| ٧٦٧        | ٦٦  | ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلآءِ حَاجَجْتُمْ فِيمًا لَكُم بِهِ عِلْمُ ﴾                                       |
| 7.7, 977,  | ٧٥  | ه وَهِ: أَهُمْ الْكُتَابِ مِمْ أَن تَأْمِنُهُ مِقَامِلًا مُحْدِّهِ مِلْ الْحُدِّمِ الْأَدِّي مِنْ الْ |
| 727        |     | ﴿ وَمِنْ أَهْ لِ ٱلكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطارِ يُؤَدِّمِ ۚ إِلَّيْكَ ﴾                      |
| 797        | 90  | ﴿ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ ﴾                                                                               |

|           | <del> , ,</del> |                                                                                |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 1     | ٩٦              | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾        |
| 717       | ٩٧              | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ |
| 277       | 1.7             | ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾                                                            |
| ٧٩٣       | ۱۱۲             | ﴿ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾                                                      |
| ٤١٧،٤١٥   | ١١٤             | ﴿ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَاتِ ﴾                                            |
| ٥٣        | ۱۱۷             | ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَندِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا﴾                     |
| ۲۰۲، ۳۰۲، | ١٢.             | ﴿ إِن تَمْسَلُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ ﴾                                         |
| ٦٠٧       |                 |                                                                                |
| ۲٧٠       | 170             | ﴿ يُمْدِدُكُمْ ﴾                                                               |
| 150       | 177             | ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾                              |
| £17, £10  | ١٣٣             | ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾                             |
| V·7, A·7, | ١٤٠             | ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّتَلَّهُ ﴾           |
| ٤٢٨ ،٧٩   | 1 £ 7           | ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَالِهَ دُواْ مِنكُمْ ﴾                  |
| 707,727   | 120             | ﴿ نُوْتِهِ ﴾                                                                   |
| ۳۶۶، ۱۹۶۰ | ١٤٦             | ﴿ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا آسْتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ﴾       |
| ٤٨٠ ، ٥٥  | 101             | ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ ﴾                        |
| 198       | 107             | ﴿ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ آللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ       |

|     |     | ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾                  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 198 | 101 | ﴿ وَلَبِن مُتُّمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى آللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾ |

# سورة النساء

| 177 (27"(17) | \  | ﴿ وَآتَقُواْ آلِلَّهَ آلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ |
|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 77        | ۲  | ﴿ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ﴾                                                         |
| ٨٥٥، ٠٢٥     | ٣  | ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾                               |
| ۲۹۷، ۲۹۷،    | ٩  | ﴿ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ ﴾                                                               |
| ٤            |    |                                                                                                           |
| £70 (£7V     | 11 | ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلتَّلُثُ ﴾                          |
| ٥٦٠ ، ٥٥٩    | ١٦ | ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَخَاذُوهُمَا ﴾                                                        |
| ٧٠ ،٦٩       | ١٨ | ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾                                           |
| ٧٧١          | 77 | ﴿ وَسَتَلُواْ آللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ ٤ ﴾                                                                  |
| ٥٣٠          | ٤٢ | ﴿ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾                                                                        |
| ٧٨٣          | ٥٨ | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾                         |
| ٤٦٣،٤٦٠      | ٦٥ | ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَّنَهُمْ                          |
| ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰  | ٧٨ | ﴿ فَمَالَ هَلَوُّلآء ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾                                      |
| 175,375      |    |                                                                                                           |
| ٣٠٩،٣١١      | ۸۱ | ﴿ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ عَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾                                                    |

| ٥٨٥ | 9 ٧ | ﴿ ظَالِمِي أَنفُسِهِم ﴾                                                                            |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740 | ١٠٤ | ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ ﴾                         |
| 727 | 110 | ﴿ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ﴾                                                     |
| V09 | ١٢٧ | ﴿قُلِ لِللَّهُ يُمْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْبِ فِي يَتْمَى ٱلنِّسَآءِ﴾ |
| ۱۷۲ | ۱۲۸ | ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾                                    |
| 171 | 120 | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾                                  |
| ۸۰۲ | ١٤٦ | ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ آللَّهُ آلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾                                        |
| £0Y | 108 | ﴿ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾                                                                       |
| YÄY | 102 | ﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾                                                   |
| 7.7 | ١٦٣ | ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾                                                                |
| 09  | ١٦٤ | ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾                                                           |

## سورة المائدة

| 797     | ١  | ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ ﴾                                                                        |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۳، ۱۰ | ٣  | ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ |
| YYY     | 77 | ﴿ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ ﴾                                                                            |
| ۲۷۷۱    | ٣٢ | ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَا لِكَ ﴾                                                                             |

| 79.       | ٣٩  | ﴿ مِنَ بَعْدِ ظُلْمِهِ ﴾                                                                          |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧، ٩٨٧  | ٤٩  | ﴿ وَأَنِ آحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾                                                 |
| 779,709   | ٥٤  | ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ﴾                            |
| ٧٣        | ٦.  | ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾                           |
| ٤٥٨ ، ٤٥٣ | ٦ ٤ | ﴿ وَقَالَتِ ٱلَّهِ هُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ ﴾ |
| ۲۸۰، ۳۸۰، | 90  | ﴿ يَحْكُمُ بِهِ دُوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيَّا بَالغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾                               |
| V7Y       | ١٠١ | ﴿ تَسُوِّكُمْ ﴾                                                                                   |
| ٤٠١       | 1.7 | ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾                                                         |
| ۰۸        | 1.0 | ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۗ ﴾                                     |
| ٣٨٦       | ١٠٦ | ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ آللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾                            |

سورة الأنعام

| ٣٧       | ١  | ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾                                        |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۷۸۹ ۵۷۸٤ |    | ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ ﴾                             |
| rar      | 11 | ﴿ قُلْ سِيرُواْ ﴾                                                           |
| 090      | ۲۸ | ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ |
| ٣٨       | ٥٩ | ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾                          |

| ٤٠٩،٤٠٨     | 71  | ﴿ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾                                  |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٩         | ٧١  | ﴿ كَٱلَّذِي ٱسْتَهِوَتْ هُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ ﴾            |
| 272         | ٧٦  | ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبًا ﴾                               |
| ۰۸۲، ۲۸۲،   | ۸.  |                                                                                    |
| ا ۱۳۸۳ ۲۲۶۰ |     | ﴿ قَالَ أَتُحَلَّجُ وَنِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَنِّ ﴾                            |
| ٥٣٥ ، ٤٢٤   |     |                                                                                    |
| (707 (70.   | 9.  | ﴿ فَبِهُ دَلِهُمُ ٱقْتَادِهُ ﴾                                                     |
| ۱۱۸، ۱۱۰    |     | ( ,   , 0 ; )                                                                      |
| ۸۰٦         | 97  | ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا ٱ ﴾                               |
| 101         | 99  | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّـمَآءِ مَآءً ﴾                                  |
| 710         | 170 | ﴿ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾                  |
| YYY         | 101 | ﴿ تَعَالَوْا أَتْلُ ﴾                                                              |
| 001 (1.7    | 107 | ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾                                                                   |
| 1.7         | 107 | ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُّسْتَقِيمًا فَ ٱتَّبِعُوهُ ﴾                           |
| ۲۲۱، ۳۷٤    | ١٦٢ | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ |

## سورة الأعراف

| V 2 7 . V T V | ١. | ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾      |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠           | ١٩ | ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَادِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ |

| 751,, 1.77       | ٣٨  | ﴿ حَتَّى إِذَا آدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا ﴾                                              |
|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۷۷ ، ۲۰۴ ، ۲۰۳ |     |                                                                                            |
| ٨٠٢              |     |                                                                                            |
| YYY              | ٣٩  | ﴿ وَقَالَتَ أُولَنهُمْ ﴾                                                                   |
| P07) 177         | ٤٣  | ﴿ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِ ثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾          |
| ۸۱۲، ۱۲۲، ۱۲۲    | ٤٤  | ﴿ فَهَلْ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمَّ ﴾                        |
| 701              | ٥٦  | ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                    |
| (00) (0) {       | ٥٧  | ﴿ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ ﴾                                                                      |
| YYY              | ٧٥  | ﴿ لِمَنْ ءَامَنَ ﴾                                                                         |
| ۲۳.              | ٩٣  | ﴿ فَكُيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴾                                              |
| 757              | 111 | ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَاشِرِينَ ﴾                     |
| 771              | ۱۱٤ | ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾                                        |
| 771              | ۱۱۷ | ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأُفِكُونَ ﴾                                                  |
| ۳۱۳،۳۱۱،۳۱۰      | ١٣١ | ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ يَطَيُّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾                       |
| ŁoV              | ١٤٣ | ﴿ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾                                                               |
| 297 (298         | 150 | ﴿ سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾                                                      |
| ١٧٧              | ١٤٨ | ﴿ وَٱتَّحَدَقَوْمُ مُوسَىٰ مِنَ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مْعِجْلًا جَسَلًا لَّهُ خُوَارٌّ ﴾ |
| ٥٧٥              | ١٥٠ | ﴿ قَالَ آبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي ﴾                                      |

| 7.00 | 710 | ﴿ وَيَضَعُ عَنَّهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغَلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٦  | ١٦. | ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشَّرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّا ﴾                |
| 779  | ۱۸۸ | ﴿ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَدِيرٌ ﴾                                             |
| ٥٦٣  | 190 | ﴿قُلِ آدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾             |
| ۲٩٠  | 199 | ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمْرَ بِٱلْعُرْفِ ﴾                                    |

سورة الأنفال

| ,        |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7.       | 17 | ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِرِ ؟ ٱللَّهُ رَمَيْ ﴾                    |
| 777, 777 | ٤٢ | ﴿إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱللَّذِيْهَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَعَ ﴾      |
| ٤٧٤      | ٤٨ | ﴿ إِنِّى أَرَى ﴾                                                              |
| 127      | ٥٧ | ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾   |
| ۰۳۲، ۲۳۰ | 09 | ﴿ وَلَا يَحْسَنَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ |
| 711      | 71 | ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا ﴾                                |
| 71.      | 17 | ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾            |

سورة التوبة

| 228     | ٨  | ﴿ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾                                                    |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١٨     | 17 | ﴿ فَقَاتِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلۡكُفَرِ ﴾                                                                |
| ۸۰۷،۷۰٦ | ٣. | ﴿ وَقَالَتِ اللَّهِ وَحُونَيْ أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَلَّرَى الْمَسِيحُ آبْمِ . ُ اللَّهِ ﴾ |

| £7V       | 77  | ﴿ إِنَّ عِلَّهُ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱنَّهَا عَشَرَ شَهَرًا فِي صِحَابِٱللَّهِ ﴾ |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 717       | ٣٧  | ﴿ ٱلنَّسِيَّءُ ﴾                                                                     |
| 777 : 777 | ٣٨  | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ                    |
|           |     | آنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾                        |
| 197       | ٤٢  | ﴿ وَلَاكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ﴾                                         |
| 493, 593, | ٤٧  | ﴿ وَلاَ وَضَعُواْ خِلَاكُمْ ﴾                                                        |
| ٤٧٤، ٣٢٧  | ٤٩  | ﴿ يَقُولُ آئَذَن لِّي ﴾                                                              |
| 770       | ۲٥  | ﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ﴾                       |
| ۸۰۷، ۲۲۸  | ٨٦  | ﴿ وَإِذَآ أَنْزِلَتَسُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ﴾   |
| ۳۱۱،۳۱۰   | ١٠٨ | ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴾    |
| ۳۰۷،۳۰٥   | 117 | ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾                          |

سورة يونس

|                |    | 0 3: 33                                           |
|----------------|----|---------------------------------------------------|
| ٤١٤، ٢١٤، ١٤١٠ | ١  | ﴿ الْمِ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ |
| ۳۸۰            | ١٤ | ﴿ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾                  |
| ٧٣٨            | ١٦ | ﴿ وَلآ أَدْرَىٰكُم بِهِ ۗ ﴾                       |
| ٥٩٥            | ٣. | ﴿ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ |

| ۸۰۲ | 2.7 | ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ﴾                                                 |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤ | ٧٢  | ﴿ أَجْرِى إِلَّا عَلَى آللَّهِ ﴾                                       |
| 197 | ۸۸  | ﴿ رَبَّنَا ٱطَّمِسْ عَلَىٓ أُمُّوالِهِمْ وَٱشْدُدْعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ |
| VA9 | ١٠١ | ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ ﴾                                                     |

سورة هود

|                     |     | -5.55                                                                                   |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 140                 | 71  | ﴿ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينِ } تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾ |
| 770, 770, 770       | ٤٢  | ﴿ وَنَادَكُ نُوحٌ ٱبْنَاهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيُّ ٱرْكَبِمَّعَنَا               |
|                     | ,   | وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾                                                        |
| ٧٢٠، ٢٢٤، ٣٢٤       | ٧٢  | ﴿ قَالَتَ يَنُويَلَتَنَّى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْحًا ﴾          |
| ٦٥٤                 | ٧٣  | ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَ لِتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۗ                        |
| ١٩٦                 | 90  | ﴿ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴾                                    |
| ، ۱۸۰ ، ۲۵۰ ، ۱۸۲ ، | 1.0 | ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾                                |
| 7.49                |     |                                                                                         |
| 771                 | 117 | ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾                  |

سورة يوسف

| 707, 201, 201, 101<br>77A, | ٤   | : ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَأَبُتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَ |
|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
|                            |     | كُوْكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَلجِدِينَ ﴾        |
| ۷۸۹ ،۷۸٤ ، ٤٣٦             | ٨٤٩ | ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ أَقَتُلُواْ يُوسُفَ ﴾          |

|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| ٨          | لَا تَأْمَنْنًا عَلَىٰ يُوسُفَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11                     | Y 7                                                   |
| <b>9</b>   | قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣                     | ٧٦٠                                                   |
| أَن يَأ    | يَأْكُلُهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | :                                                     |
| ﴿ فَأَ     | فَأَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                     | 717                                                   |
| ﴿ وَ-      | وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                     | ١٦٣                                                   |
| دَلُوهُ    | لُوَهُ وَالَ يَابُشُرَكِ هَاذَا غُلَامٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                       |
| ﴿ وَقَالَ  | وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنَّهُ مِن مِصْرَ لِإِمْرَأَتِهِ ۚ أَكِرِمِي مَّتْوَنَّهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۱                     | ۲۷۲                                                   |
| ﴿قَدْ      | قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٠                     | 702                                                   |
| ﴿ وَلَيْنِ | لَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَّ وَلَيكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٢                     | ጎሂኖ                                                   |
| ﴿ ثُمْرِيَ | مَّ بَدَا لَهُم مِّن أَبَعْدِ مَا رَأُوا آلاً يَاتِ لَيسْجُنُنَّاهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70                     | (750 (75T (10V                                        |
| ﴿وَآدّ     | وَآدَّكَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِيمُكُم بِتَأْوِيلِمِ فَأَرْسِلُونِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٥                     | 729, 720                                              |
| ﴿ بِا      | بِٱلسُّوۡءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّؾَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٣                     | ٧٣٥                                                   |
| ﴿وُدَ      | وَكَذَا لِكُمَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ بِتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءً                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 07                     | ٦٧                                                    |
| ﴿ وَلَـ    | وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70                     | VF) FP0)                                              |
| قَالُواْ   | لُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَانِمِ عِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                       |
| ﴿ أَنَ     | أَنَا أَخُوكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79                     | 779                                                   |
| ﴿فَبَلَأَ  | بَكَأَبِأُوْعِيَتِهِمْ قَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ السَّنْخَرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٦                     | ٧٣٩                                                   |
|            | وَ قَالَ يَابُشَّرَكُ مِن مِصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ ﴾<br>وَ اللَّذِي اَشْتَرَلَهُ مِن مِصْرَ لِإَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ ﴾<br>وَ شَعَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَلَهَا فِي ضَلَلٍ مُبْبِنِ ﴾<br>وَ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيكُونَا مِنَ الصَّغِرِينَ ﴾<br>لا لَهُم مِن أَبعُدِ مَا رَأُوْ ٱلْآيَاتِ لَيسْجُنُنَهُ حَتَّىٰ حِينِ ﴾ | T1  T.  T0  20  07  07 | TVT  TOE  TET  (TEO, TET, OSF),  TEO,  TV  (OP), TPO) |

| 0.0   | ۸۲  | ﴿ وَسَعْلِ ٱلْقَرِّيَةَ ٱلَّتِي كُتَّافِيهَا وَٱلَّعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فِيهَا ۚ وَإِنَّا لَصَلَاقَونَ ﴾ |
|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٣   | 1.1 | ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ                           |
| 0 8 7 | 11. | ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْئُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ                                                |
|       |     | كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُجِي مَن نَّشَآَّءُ ﴾                                                        |

سورة الرعد

| ٤١٤           | ١  | ﴿ الْمَرَّ ﴾                                                                                  |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۲ | ٩  | ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴾                                  |
| ٥١٠           | ١١ | ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنَ ابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ |

سورة إبراهيم

|                 |          | / - 3:: 33                                                                          |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩               | <b>Y</b> | ﴿ لَبِن شَكَّرْتُم لَأَزِيدَنَّكُم ۗ وَلَبِن كَفَرَّتُمْ إِنَّ عَنَابِي لَشَدِيدُ ﴾ |
| £0£ (£0Y (£0)   | 11       | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                   |
| ٤٦٣ ،٤٦٠        | ١٩       | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ ﴾            |
| ۲٤٤ ، ۲٤١ ، ۲٤٠ | 77       | ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيًّ ﴾                            |
| 0.7.20          | ٣٧       | ﴿ فَأَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّرِ ﴾ النَّاسِ تَهُوِيَ إِلَيْهِمْ ﴾                      |
| ۱۸۸، ۵۱٤        | ٤١       | ﴿ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ٥ رَبَّنَا آغَفِر لِي                                |
|                 |          | وَلِوَ لِدَى ولِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾                           |

سورة الحجر

| 19.            | \$0 | ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾                                    |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 177, 777, 377, | ٥٣  | ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴾                     |
| 771 (027 (077  | 0 £ | ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُ ونَ ﴾ |
| 70             | ٥٦  | ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةٍ رَّبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾               |
| 719            | ۸۲  | ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾                    |

سورة النحل

| ۸۲، ۱۱۲ | ٩   | ﴿ وَعَلَى آللَّهِ قَصْدُ آلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾                                                     |
|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79      | 77  | ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾                                                                               |
| ٣٨      | ٣٨  | ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيَّ مَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾                          |
| (       | ٦٢  | ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ آلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ آلْحُسْنَى ﴾                                                |
| 197     | ٦٨  | ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ                                         |
|         |     | بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾                                                            |
| ٧٧٨     | ٧٨  | ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمَّ هَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا                                 |
|         |     | وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَقْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾                          |
| ۲۰۸     | ٩١  | ﴿ بَعْدَ تُوكِيدِهَا ﴾                                                                                      |
| 017     | 110 | ﴿إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱللَّهَ وَلَحْمَ ٱلْخِيزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِعَـ |

### سورة الإسراء

| 007      | 77 | ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾                                             |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٨      | 77 | ﴿ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكُم ۗ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ |
| ۸۱۳، ۲۲۳ | 79 | ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾               |

### سورة الكهف

| 777,777        | ١   | ﴿ عِوَجًا ﴾                                                                               |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۲، ۲۲۲، ۳۲۳  | ۲   | ﴿ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنَّهُ ﴾                                  |
| 717,717        | ٣   | ﴿ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾                                                              |
| ٧٠٤            | ١.  | ﴿ وَهَيِّئَ لَنَا ﴾                                                                       |
| ۲۳۱، ۲۳۵، ۳۰۰  | 17  | ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَا وَرُعَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلَّيْمِينِ ﴾           |
| V9V            | 79  | ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُّ ﴾                                                        |
| (197 (107 (107 | ٣٨  | ﴿ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي ﴾                                                         |
| ۰۷۲۰           |     |                                                                                           |
| ٦٢١            | ٤٩  | ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ﴾                                                               |
| ۷۰۲، ۷۰۰       | ٦٣  | ﴿ وَمَآ أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَينُ ﴾                                                 |
| ۱۸۷، ۱۸٤       | 7 8 | ﴿ مَاكُنَّا نَبْغِ ﴾                                                                      |
| ١٨٢            | ٧٧  | ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾                                        |
| . 070          | ٨٢  | ﴿ وَمَا فَعَلَّتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبَّرًا ﴾ |
| ٥٢٥            | 97  | ﴿ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴾                      |

سورة مريم

| 707, 375, 305 | ۲،۱       | ﴿ كَهِيعَصَ إِنْ كُرُّ رَحْمَتِ رَبِّكُ عَبْلَهُ وَكُرِيًّا ﴾                                                                                                                                       |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٥           | 77        | ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا ﴾                                                                                                       |
| ۲٩.           | 79        | :﴿ مِنْ بَعْدِ ظُلَّمِهِ عَ ﴾                                                                                                                                                                       |
| £72, 773, 373 | ۲۲.<br>۲۱ | ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَالَيْنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَنِي نَيِّا ﴿ وَجَعَلَنِي مَبُرَكًا اللَّهِ عَالَمِي الْكَلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتَ حَيًا ﴾ الصَّلُوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتَ حَيًا ﴾ |
| 075           | ٤٢        | ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾:                                                                                                                                                                                     |
| ۲٩٠           | ٤٣        | : ﴿ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا ﴾                                                                                                                                                                            |
| ٣٨٨           | 70        | ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ و سَمِيًّا ﴾                                                                                                                                                                   |

سورة طه

| ٦١  | 0  | ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴾                  |
|-----|----|-----------------------------------------------|
| ۲٧٠ | ٣١ | ﴿ ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِى ﴾                      |
| 777 | ٣٦ | ﴿ سُؤْلَكَ ﴾                                  |
| 01  | ٤٠ | ﴿ وَفَ تَنَّاكَ فُتُونَا ﴾                    |
| 707 | ٧٥ | ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً ﴾                  |
| ۲٧٠ | ۸۱ | ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي ﴾           |
| ٩٣  | 98 | ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَن لِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ |

| 770 | 9 £ | ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ﴾ |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠ | 9.7 | ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾  |

سورة الأنبياء

| 000 (007 (01) | ۸ ۸ | 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                  |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | /// | ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ وَنَجَّيَّنَّهُ مِنَ ٱلْغَمِّوْكَ نَالِكَ نُحِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ |

سورة الحج

| 202 (207 (201 | 10 | ﴿فَلِّيمَنُدَّ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِثُمَّ لَيْقَطَعْ فَلْيَظُ هَلْ يَنْهُ رَبَّ كَيْنُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ |
|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7.5         | 70 | ﴿ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾                                                                   |

سورة المؤمنون

| ٣٧٢            | ۲.  | ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ ﴾          |
|----------------|-----|------------------------------------------------------|
| ۲۶۲، ۵۰۲، ۲۰۲، | 77  | ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾             |
| ٦٦٨            |     |                                                      |
| ्रवर           | ٤٤  | ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرَا ﴾              |
| 210            | ٥٦  | ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴾                |
| AP1, PP1, 3.7  | 11. | ﴿ فَ ٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ |
|                |     | ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾             |

سورة النور

| 00             | ٤  | ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾  |
|----------------|----|-------------------------------------------|
| ۰۲۲، ۲۳۳، ۸۳۳، | 10 | ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ إِلَّا لِسِنَتِكُمْ ﴾ |
| ۳٤٩ ، ٣٣٩      |    | مرابع المستوعد إلى سيتوعد الم             |

| ۳۲۹، ۲۹۳۱   |    |                                                                                           |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197         | ۲٧ | ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ ﴾                                           |
| ۱۹۳ ۱۹۱ ۱۹۰ | ٣١ | ﴿ وَلَّيضَر بْنَ بَخُمُرهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾                                       |
| 797         |    |                                                                                           |
| ٧٣٥         | 77 | ﴿ عَلَى ٱلَّهِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا ﴾                                            |
| ٣٩٨         | 70 | ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ء كَمِشْكُوةٍ فِيهَامِ صَبَّاحً ﴾ |
| 107,707,    | ٥٢ | ﴿ وَيَتَّقَّهِ ﴾                                                                          |
| ٥١.         | ٦١ | ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَ اتِّحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴾                                 |

سورة الفرقان

| ٦٢١ | ٧  | ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0 | ١. | ﴿ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾                                                         |

سورة الشعراء

|                |     | . 3                                                                            |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| PVT: 1AT: 7AT: | ۲،۱ | ﴿ طَسَمَ ١ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾                           |
|                |     |                                                                                |
| 771            | ٤٢  | ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴾                     |
| 7.4            | 0.  | ﴿ لَا ضَيْرٌ ﴾                                                                 |
| ٣٦٨            | ١٣٦ | ﴿ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظَتَأَمْرِ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ﴾ |

سورة النمل

| ٣٨١ | ١ | ﴿ طسر ﴾ |  |
|-----|---|---------|--|
|     |   |         |  |

| ٤٠٧،٤٠٦        | ١٨  | ﴿ حَتَّى إِذَآ أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ ﴾                                       |
|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| £97 (£9£       | ۲۱  | ﴿ أَوْ لِأَادْبَحَنَّهُ وَ ﴾                                                          |
| 717            | 77  | ﴿ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾                                                           |
| ٦٩٣            | 7 £ | ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَلَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾             |
| ۱۳۲، ۳۳۳، ۱۶۲، | 70  | ﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ |
| 797            |     |                                                                                       |
| ٧٤٢، ١٥٢، ٣٠٥  | ۲۸  | ﴿ آذُهَب بِّكِتَابِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ﴾                                   |
| ٦١٥            | ٣٦  | ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ﴾                                                                    |
| V              | ٤٤  | ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَنِ سَاقَيْهَا ﴾                   |
| 707            | ٦.  | ﴿ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾                                                                    |
| 797            | ٦٩  | ﴿ قُلُ سِيرُواْ ﴾                                                                     |

سورة القصص

| YY9       | ٧  | ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّر مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾                      |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 7111, 787 | 77 | ﴿ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمَرَ أَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا               |
|           |    | خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ﴾               |
| ٥٧٤       | ۲٦ | :﴿ يَكَأَبُتِ ﴾                                                             |
| 2 2 2     | ٣٢ | ﴿ فَذَا نِكَ بُرِّهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُمِّ ﴾ |

|          | <u></u>      | الفهارس الفنيةفهرس الآيات                                                                           |  |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۸۲۶      | ०९           | ﴿ فِي أُمِّهَا ﴾                                                                                    |  |
|          |              | سورة العنكبوت                                                                                       |  |
| ٧٧٣      | ۱، ۲         | ﴿الْمَنَ أَحْسِبَ ٱلنَّاسُ لَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ عَالْمُنَا وَهُمْ لا يُقْتَنُونَ ﴾        |  |
| ۰۸۷      | ٣٣           | ﴿ وَلَمَّ آَنَ جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾                      |  |
| 7.00     | ٤٢           | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ مِ مِن شَيْءٍ ﴾                                     |  |
|          |              | سورة الروم                                                                                          |  |
| 307      | ٥,           | ﴿ فَٱنظُرْ إِلَى ءَاثَارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ ﴾                                                        |  |
|          |              | سورة لقمان                                                                                          |  |
| ٧٢٥      | ١٣           | ﴿ يَلْبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ ﴾                                                                |  |
| ٥٦٧      | 17           | ﴿ يَابُنَى إِنَّهَ آ إِن تَكُمِثُقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَكِ ﴾                                     |  |
| ٥٦٧      | ١٧           | ﴿ يَابُنَى أَقِمِ ﴾                                                                                 |  |
|          |              | سورة السجدة                                                                                         |  |
| V19      | 7 £          | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةَ يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوا ﴾                             |  |
|          | سورة الأحزاب |                                                                                                     |  |
| 792, 727 | ١.           | ﴿ وَإِذْ زَاغَت ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَت ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴾ |  |
| YYI      | ۲.           | ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ                                       |  |

|         |    | فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ﴾                                      |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 170,770 | ٣٣ | ﴿ وَقَرْنَ فِي يُبُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ ﴿ تَبَرُّجُ الَّهِ اللَّهِ ٱلَّأُولَى ﴾    |
| Y.Y     | ٥٠ | ﴿ وَآمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ ﴾ |
| Y • Y   | ٥٣ | ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ﴾                                          |
| 790     | 77 | ﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾                                                                        |
| 790     | 77 | ﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾                                                                        |

سورة سبأ

| ۳۷٦   | ٩  | ﴿ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ ﴾                                                                |
|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٨   | ١٤ | ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ                                             |
|       |    | مَوْتِهِ عِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَّهُ ﴾                                            |
| 7.7.7 | ٣٣ | ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكَفُرَ بِٱللَّهِ ﴾                                                          |
| 719   | ٥. | ﴿ قُلْ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِي ۗ فِإِن الْمَتْلَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَى رَبِّي ﴾ |

سورة فاطر

| ٥١٤       | ٩  | ﴿ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ ﴾                                                                             |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171       | ٣٧ | ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾                                                                        |
| ٤٩٢ ، ٤٨٥ | ٤٣ | ﴿ السِّيكُ الرَّافِ ٱلْأَرْضِ وَمَكَّر ٱلسَّتِي ۚ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكُر ٱلسَّتِي ُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ |

سورة يس

| ۱۸۳، ۲۸۳، ۳۸۳، | ۲،۱ | ﴿ يَسَ ١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾                                              |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٤            |     |                                                                                   |
| ٧٢٠            | ١٩  | ﴿قَالُواْطَيِّرِكُم مَّعَكُم أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ مُّسْرِفُونَ ﴾ |
| 105, 705       | ٣.  | ﴿ يَحْسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾                                                   |
| ۷۸۲، ۲۸۷       | ٤٩  | ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾     |
| 7717, 7175     | ٥٢  | ﴿ قَالُواْ يَنُوَيْلُنَا مَنَ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾                        |

سورة الصافات

| TE. (TT) (TTV | ٣   | :﴿ فَٱلتَّلِيَاتِ ذِكْرًا ﴾          |
|---------------|-----|--------------------------------------|
| 777           | ١٨  | ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ |
| ٣٧١           | 1.1 | ﴿ فَ بَشَّرْنَكُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴾  |

سورة ص

| <del></del>           |    |                                                                                    |
|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۶۲، ۲۰۲، ۲۰۲،<br>۸۲۲ | ٣  | ﴿ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾                                              |
| ٧٤٧ ،٧٤٠              | ٣٣ | ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعَنَاقِ ﴾                   |
| ٥١                    | ٣٤ | ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا ﴾                                    |
| ٤١٨                   |    | ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَعَ لِ جَالًا كُنَّا نَعُكُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ |
| ٤٠٢                   | 78 | ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَلِ ﴾                                              |

سورة الزمر

| ٤٣٤ ، ٤٣٨     | ٦   | ﴿ فِي بُطُونِ أُمَّهَ لِتِكُمْ ﴾                                           |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 0.2.707       | ٧   | ﴿ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ ﴾                                     |
| 177, 777, 777 | 7 & | ﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُ وَنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴾ |
| ۰۸۷           | ٧١  | ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ ﴾                 |

سورة غافر

|                |     | 9                                                                          |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| £12,217,£11    | ١٠٢ | ﴿حم ١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ                |
| ۲۲۰، ۲۳۸، ۲۳۲۱ | 77  | ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن                    |
|                |     | كُلِّ مُتَكَبِّرِ لاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾                       |
| ۰۸٤، ۲۸۵، ۳۸۵، | ۲۸  | ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ                 |
| ٥٨٥ ،٥٨٤       |     | إِيمَانَهُ وَ أَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي آللَّهُ ﴾           |
| ۲۱۲، ۱۸۲، ۷۸۲  | 77  | ﴿ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴾                                                      |
| 790            | ٣٧  | ﴿ وَكَذَا لِكَ رُبِّنَ لِفِرْعَونَ سُوءً عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ |

سورة فصلت

| 77 77 | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لا تَسْمَعُواْ لِهَانَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْعَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمْ تِتْعَلِبُونَ ﴾ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سورة الشورى

|  | 777 | ۲۸ | ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ ﴾ |
|--|-----|----|-------------------------------|
|  |     |    | ﴿ مِن بعدِ ما فيطوا ﴾         |

| V 9 | 40 | ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ ﴾                 |
|-----|----|------------------------------------------------------|
| 1.7 | ٥٢ | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِىٓ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴾ |

سورة الزخرف

| ۸۲۶      | ٤            | ﴿ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾                                                 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 771      | 19           | ﴿ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَلُونَ ﴾        |
| 702 (199 | ٣٢           | ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ .                                |
| 797      | ٤٩           | ﴿ أَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ﴾                                                   |
| ٥٦٦      | ٨٢           | ﴿ يَعْبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُمْ تَحَزَّنُونَ ﴾ |
| 717      | · <b>Y</b> Y | ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَّا كِثُونَ ﴾                                          |
| ٥٧١      | ۸۸           | ﴿ وَقِيلِهِ عَارَبِ إِنَّ هَـٰ وَلَآ ءِ قَـُوَّمُ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾     |

#### سورة الدخان

| 708 | ٤٣ |                              |
|-----|----|------------------------------|
|     |    | ﴿ إِنْ شَجِرَتُ الزَّقُومِ ﴾ |

#### سورة الأحقاف

| ٧٣٤ | ٣٢ | ﴿ أَوْلِيآءً أُوْلَـاكَ ﴾   |
|-----|----|-----------------------------|
|     |    | ﴿ اوْرِيْكَ ءُ اوْ كَيْكَ ﴾ |

### سورة الفتح

| 0.7 | ١. | ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَنْهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ ﴾ |
|-----|----|-----------------------------------------------------|
|-----|----|-----------------------------------------------------|

| ۱۳٤،۱۳۰ | ١٨ | ﴿ وَأَثْلَبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ﴾ |
|---------|----|-------------------------------------|
| V       | 79 | ﴿ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾                  |

سورة ق

| 17.           | ١. | ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَّهَا طَلَّعٌ نَّضِيدٌ ﴾                                |
|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 770           |    | ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْحَلِّقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾  |
| ۲۲۵، ۳۲۵      |    | ﴿ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾                                       |
| ۲۲۲، ۲۰۸، ۵۰۸ | ٤١ | ﴿ وَٱسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ﴾                    |
| ٣٧٠           | ٤٤ | ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴾ |

سورة الذاريات

| ٣٤.       | ١ | ﴿ وَٱلذَّارِيئَتِ ذَرْوًا ﴾      |
|-----------|---|----------------------------------|
| ۲۸۲ ، ۲۸۶ | ٧ | ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ |

سورة النجم

| ٤١٨      | 11 | ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾         |
|----------|----|---------------------------------------------|
| ٦٥٥      | ١٩ | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّاتَ ﴾                 |
| YYY      | 70 | ﴿ ٱلْاَحْرِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ﴾              |
| ٤٣٤ ،٤٣٨ | ٣٢ | ﴿ فِي بُطُونِ أُمُّهَا يَكُمْ ﴾             |
| ٧٧٣      | ٥. | ﴿ وَأَنَّهُ مَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴾ |

| لفهارس الفنيةفهرس الآيات                                                             | ·  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| ﴿ ٱلْاَزِفَةُ ﴾                                                                      | ٥٧ | YYY       |
| سورة القمر                                                                           |    |           |
| ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾                        | ٤  | ١٧٤       |
| ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾                                                           | ٦  | 071       |
| ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَاهَآ ءَايَـةَ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾                              | 10 | 729,722   |
| ﴿ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكِّرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴾                               | ٣٨ | 307, 507  |
| ﴿ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾                                                            | ٤٨ | ۲۰۱، ۸۰۲  |
| ﴿ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴾                                           | ٥٣ | 775, 775  |
| سورة الرحمن                                                                          |    |           |
| ﴿ أَيُّهُ ٱلتَّقَلَانِ ﴾                                                             | 71 | 797       |
| سورة المجادلة                                                                        |    |           |
| (قَدْسَمعَ لَلَّهُ قُوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى لَلَّهِ | 1  | ۲۰۷ ، ۳۰٤ |
| ﴿ فَلَا تَتَنَاجَوا ﴾                                                                | ٩  | 790       |

|--|

سورة المتحنة

|             |           | الفهارس الفنيةفهرس الآيات                                                                     |  |  |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| YY0 (YY)    | ١.        | ﴿ وَسَّ عَلُواْ مَا أَنفَقَتُمْ وَلَيْسَ عَلُواْ مَا أَنفَقُواً ﴾                             |  |  |
|             | سورة الصف |                                                                                               |  |  |
| ٤٠٣،٤٠٢،٤٠١ | ٥         | ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبِهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ |  |  |
| 771         | ١٢        | ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذِنُنُوبَكُمْ وَيُلْخِلِكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّهَرُ ﴾    |  |  |
|             |           | سورة التغابن                                                                                  |  |  |
| 7.43        | ٩         | ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۚ ذَٰ لِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِّ ﴾                    |  |  |
|             |           | سورة التحريم                                                                                  |  |  |
| P17, 177    | 0         | ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْ وَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ ﴾              |  |  |
| سورة الملك  |           |                                                                                               |  |  |
|             |           |                                                                                               |  |  |
| ٣٠٦         | ٨         | ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾                                                          |  |  |
| ٤٧٥         | 77        | ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾                            |  |  |
| ۰۸۸         | ۲۸        | ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي آللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمنا                         |  |  |
|             |           | فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾                                             |  |  |
|             |           | سورة القلم                                                                                    |  |  |

| •   | 1  | ﴿ نَ قَالَقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ |
|-----|----|--------------------------------------|
| 757 | ٤٢ | ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقِ ﴾        |

| 1AY ££ | ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ |
|--------|----------------------------------------------------|
|--------|----------------------------------------------------|

سورة الحاقة

| ٦٥٧، ٦٥٠، ٦١٦  | ١٩  | ﴿ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَـٰبِيَهُ ﴾                                                |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYY            | (19 | ﴿ كِتَابِيَهُ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ ﴾                                                             |
|                | 7.  | و دبیه ای ایک طبیع                                                                           |
| 777 / 707      | ۲.  | ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ﴾                                                |
| ۱۱۲، ۱۵۰، ۱۹۲۱ | 70  | ﴿ فَيَقُولُ يَالَيْ تَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴾                                           |
| ٦٦٧            |     | ﴿ فَيُقُولُ يُنْكِبُرِي نَقْرُ الرَّكُ رِنْكِينًا ﴾                                          |
| 777, 707, 700  | 77  | ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴾                                                            |
| ۱۵۲، ۲۵۷، ۱۲۲، | ٨٢  | ﴿ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٌ ﴾                                                            |
| ۱٦٧            |     | ﴿ مَنْ الْحَدِينِ عَلِيكِ لِمَا الْحَدِينِ عَلِيكِ لِمَا الْحَدِينِ عَلِيكِ لِمَا الْحَدِينِ |
| ٦٦٧ ،٦٥٠       | 79  | ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيَهُ ﴾                                                               |

سورة المعارج

| V71 | ١  | ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ الْبِعَذَابِ وَاقِعِ ﴾ |
|-----|----|-----------------------------------------|
| 771 | ٣٦ | ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾         |

سورة نوح

| ۷۸۹ ، ٤٣٧ | ٣  | ﴿ أَنِ آعَبُدُواْ آللَّهَ وَآتَّ قُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾                    |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 771       | ٤  | ﴿ يَعْفِرُ لَكُم مِن نُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٓ أَجَلِمُسَمَّى ﴾ |
| 77.       | ١٢ | ﴿ يُمْدِدْكُمْ ﴾                                                         |

| ·             |    |                                                                               |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|               |    | الفهارس الفنيةفهرس الآيات                                                     |
| YAY           | ١٦ | ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾            |
|               |    | سورة الجن                                                                     |
| V9 £          | ١٦ | ﴿ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاَّسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَلَقًا ﴾ |
|               |    | سورة المزمل                                                                   |
| V9 £          | ۲  | ﴿ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                             |
|               |    | سورة المدثر                                                                   |
| <b>٧٧</b> ٩   | ٣٥ | ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾                                              |
|               |    | سورة القيامة                                                                  |
| <b>V9V</b>    | ٦  | ﴿ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ﴾                                     |
| 777, 37       | 77 | ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ﴾                                        |
| ۸۱۲، ۲۲۲، ۱۲۶ | 77 | ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾                                                        |
| 447° VA       | ٤٠ | ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِي ٱلْمَوْتَىٰ ﴾                 |
|               |    | سورة الإنسان                                                                  |
| 790           | ٤  | ﴿ سَانْسِلا ﴾                                                                 |
|               |    | سورة المرسلات                                                                 |
| Y £ 1         | 11 | ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِيَّتَ ﴾                                               |
| ۳۲۰           | ۲. | ﴿ أَلَمْ نَخْلُقَكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾                                  |
|               | _  |                                                                               |

### سورة النبأ

| 175, 755 | `  | ﴿ عَمَّ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾                   |
|----------|----|---------------------------------------------|
| YYI      | 79 | : ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴾ |
| Y 0 A    | ٤٠ | ﴿ كُنتُ تُرَابًا ﴾                          |

سورة عبس

| 777, 077, 170 | ٦  | ﴿ فَأَنتَ لَهُ و تَصَدَّى ﴾       |
|---------------|----|-----------------------------------|
| ٧٣٢           | 77 | ﴿ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ ﴿ ﴾ |

سورة المطففين

| ٤١٨             | ٧  | ﴿ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ﴾               |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| • PT, P/F, YYF, | ١٤ | ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ |
| ٤١٥             | ١٨ | ﴿ كَالَّآ إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴾         |
| ٣٨٩             | 77 | ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾             |

#### سورة الانشقاق

| 1 |          |   |                                |
|---|----------|---|--------------------------------|
|   | ۹۱۳، ۲۰۳ | ١ | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتَ ﴾ |

### سورة الغاشية

|  | 117 | 77 | ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾ |
|--|-----|----|------------------------------------|
|--|-----|----|------------------------------------|

سورة الفجر

| . 77, 377     | ٣  | ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ |
|---------------|----|-----------------------------|
| ۲۸۶، ۱۸۲      | ٤  | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ |
| ۲۲۰، ۲۰۰، ۹۸۶ | 10 | ﴿ رَبِيِّي أَكْرَمَنِ ﴾     |
| ٥٦٥           | ١٦ | ﴿ أَهَانَنِ ﴾               |

سورة البلد

| Yol | 7. | ﴿ عَلَيْهِمْ نَارُ مُّؤْصَدَةً ﴾ |
|-----|----|----------------------------------|
|-----|----|----------------------------------|

سورة الشمس

| 790 | ١  | ﴿ ضُحُنْهَا ﴾                |
|-----|----|------------------------------|
| 219 | ۲  | ﴿ تَلَنَّهَا ﴾               |
| ٤١٩ | 10 | ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴾ |

سورة العلق

| 750,755        | 10 | ﴿ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ |
|----------------|----|-----------------------------------------------------------|
| ،۸۰۲ ،۵۱۲ ،۵۱۰ | ١٨ | ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾                               |

سورة البينة

| V • 9 | ۲،۲ | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ     |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | جَهَّنَمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أُوْلَئِلِكَهُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ إِلَى ۖ ٱلَّذِينَ |

| الفهارس الفنيةفهرس الآيات |              |                                                                               |  |  |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                           |              | ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَيْكِ هُمْ خَيْرُ ٱلَّبِرِيَّةِ ﴾    |  |  |
|                           |              | سورة الزلزلة                                                                  |  |  |
| (0.0                      | ٧            | ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ﴿                          |  |  |
| (0.0                      | ٨            | ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرَهُ ،                           |  |  |
|                           | 1            | سورة القارعة                                                                  |  |  |
| ۰۰۲، ۲۰۲۰ ۱۲۲۰            | ١.           | ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ﴾                                               |  |  |
| 777                       |              | ا ﴿ وَمِنْ الْأَرْبُ عِنْ مَا هِنِيهُ ﴾                                       |  |  |
|                           | l            | سورة العصر                                                                    |  |  |
| 78. (787 (78.             | ۲-۱          | ﴿ وَٱلْعَصْرِ ١ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ |  |  |
|                           |              | وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ |  |  |
|                           | <u></u>      | سورة الكوثر                                                                   |  |  |
| 1 2 9                     | ١            | ﴿ إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتَرَ ﴾                                          |  |  |
|                           | سورة الإخلاص |                                                                               |  |  |
| ٩/٢، ٤٢٢                  | 1,7          | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴾                              |  |  |
| 777                       | ٤            | ﴿ كُفُوًا أَحَدُا ﴾                                                           |  |  |
| سورة الناس                |              |                                                                               |  |  |
| ٤٠٧،٤٠٦،١٢٨               | ۲،۲،۱        | ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴾           |  |  |
|                           |              |                                                                               |  |  |

## فمرس القراءات القرآنية (حسب ترتيب السور)

#### سورة الفاتحة

| رقم الآية والقراءة       وصفها       القارئ إن وجد       الصفحة         ١-٢-١ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ في الوصل       جمهور القراء       ١٧٤         ٢- الْحَمْدُ لِلَّهِ بِصُم الدال واللام       ابن أبي عبلة       ١٤٤         ١٠ الْحَمْدُ لِلَّهِ بِكسر الدال واللام       الحسن، وزيد بن على       ١٦٥         ٥- إيَّاكَ دون تشديد الياء       عمرو بن فائد       ١٦٥         ميًاكَ بإبدال الهمزة هاء       أبو سوار الغنوى       ١٧٧         ٥- نِسْتُعِين بكسر النون الأولى الأعش، وابن وثاب، والنخعى       ١٩٤       ١٠٠         ١٠ الصَّراط بالصاد       جمهور السبعة       ١٠٠ ١٠٠ ١٩٠         السَّراط بالشين البازاى خالصة أبو عمر ( الأصعى )، وحمزة       ١٩٠ ١٠٠ ١٠٠         ١٠ عَلَيْهُمُ بكسر الها، وسكون اليم جمهور السبعة       ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠         ٧- عَلَيْهُمُ بضم الها، وسكون اليم حموور السبعة       ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠         عَلَيْهُمُ بضم الها، وسكون الميم حموو ابن كثير       حمزة       ١٠٠ ٢٠٠٠         ٧٠٠ عَلَيْهُمُ بضم الها، وسكون الميم حواو ابن كثير       حمزة       ١٠٠ ٢٠٠٠         ٧٠- الضَّالَة، نَصْم الها، وسكون الميم حواو ابن كثير       حمزة       ١٠٠ ١٠٠         ٧٠- الضَّاللَّة، نَصْم الها، وسكون الميم في وابي السَّحْتَان       أبوب السَّحْتَان         ١٠٠ المَالَّة اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del></del>   |                            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------|
| ۲- الْحَمْدُ لُلَّهِ       بضم الدال واللام       ابن أبى عبلة       ۲۲         الْحَمْدِ لِلَّهِ       بكسر الدال واللام       الحسن، وزيد بن على       ۲۵         ٥- إِيَّاكَ       دون تشديد الياء       عمرو بن فائد       ۲0         هِيَّاكَ       بإبدال الهمزة هاء       أبو سوار الغنوى       ۲۷         ٥- نِسْتَعِين       بكسر النون الأولى الأعشر، وابن وثاب، والنخعى       ۲۹         ٢- الصِّرَاط       بالصاد       جمهور السبعة       ۳         ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ السِّرَاط       بإشمام الصاد الزاى أبو عمر (عريان)، وحمزة       ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ النِّرَاط       بالزاى خالصة       أبو عمر (الأصمعى)، وحمزة       ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الصفحة        | القارئ إن وجد              | رقم الآية والقراءة وصفها               |
| الْحَمْدِ لِلَّهِ بِكسر الدال واللام الحسن، وزيد بن على الحمن ويد بن على الحمن وابن وائد دون تشديد الياء عمرو بن فائد المورة هاء أبو سوار الغنوى الإحمال الهمزة هاء أبو سوار الغنوى الإحمال الهمزة هاء أبو سوار الغنوى الإحمال النون الأولى الأعمش، وابن وثاب، والنخعى المحمول السبعة المحمول | ٧٨٩           | جمهور القراء               | ٢-١– الرَّحِيمِ الْحَمْدُ في الوصل     |
| ٥٠- إِيَاكَ       دون تشديد الياء       عمرو بن فائد       ٢٧٥         ٩ مِيَّاكَ       بإبدال الهمزة هاء       أبو سوار الغنوى       ٢٧٩         ٥- نِسْتَعِين بكسر النون الأولى الأعش، وابن وثاب، والنخعى       ٢٩٩ ٢٠٩         ٢- الصَّرَاط بالصاد       جمهور السبعة       ١٠٢ ، ١٠١ ، ٩٤         الصَّرَاط بإشمام الصاد الزاى أبو عمر (عريان)، وحمزة       ١٠٢ ، ١٠١ ، ٩٠         السِّرَاط بالسين       ابن كثير (قنبل)       ٣٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠         الزِّرَاط بالزاى خالصة       أبو عمر ( الأصمعى )، وحمزة       ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٠         ٧- عَلَيْهِمُ بكسر الها، وسكون الميم جمهور السبعة       ٢٩٧         عَلَيْهِمُ بضم الها، وسكون الميم حمود       حمزة       ١٠٠ كثير بضم الها، وسكون الميم حمود         عَلَيْهُمُ بضم الها، وسكون الميم حمود       حمزة       ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٢٧           | ابن أبى عبلة               | ٢ - الْحَمْدُ لُلَّهِ بضم الدال واللام |
| وميًاك بإبدال الهمزة ها، أبو سوار الغنوى       ١٧٦٧         ٥- نِسْتَعِين بكسر النون الأولى الأعش، وابن وثاب، والنخعى       ٢٦٠ ١٩٦         ٢- الصَّرَاط بالصاد السين الصاد الزاى أبو عمر عريان)، وحمزة السبعة السين السين السين ابن كثير (قنبل)       ١٠٢ ،١٠١ ، ٩٣         ١١٠ رأاط بالزاى خالصة أبو عمر ( الأصمعى )، وحمزة الم ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ الزَّرَاط بالزاى خالصة أبو عمر ( الأصمعى )، وحمزة بكسر الهاء وسكون الميم جمهور السبعة المهاء وسكون الميم عواو ابن كثير عمرة بضم الهاء وسكون الميم حمزة ابن كثير عمرة بضم الهاء وسكون الميم حمزة المن كثير عمرة المهاء وسكون الميم حمزة المهاء وسكون الميم الميم المهاء وسكون الميم ال                                                                                                                                        | £ 147         | الحسن، وزيد بن على         | الْحَمْدِ لِلَّهِ بكسر الدال واللام    |
| ٥- نِسْتَعِين بكسر النون الأولى الأعش، وابن وثاب، والنخعى       ٢٦ (١٠ ٢٠٩٣)         ٢- الصَّرَاط بالصاد الزاى الصاد الزاى أبو عمر (عريان)، وحمزة المسبق السَّرَاط بالسين ابن كثير (قنبل)       ١٠٢ (١٠١ ٩٣)         ١٠٠ (١٠١ ١٠٠ ١٠٥)       ١٠٠ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥ ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥١٦           | عمرو بن فائد               | o   إِيَاكُ         دون تشديد الياء    |
| ۲- الصَّرَاط       بالصاد       جمهور السبعة       ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۹۳         الصَّرَاط       بإشمام الصاد الزاى       أبو عمر (عريان)، وحمزة       ۱۰۲ ، ۱۰۳         السَّرَاط       بالسين       ابن كثير (قنبل)       ۳۲ ، ۱۰۳         الزَّرَاط       بالزاى خالصة       أبو عمر (الأصمعى)، وحمزة       ۱۰۲ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰                                                                                                                                                                                                                         | <b>V7V</b>    | أبو سوار الغنوى            | هِيَّاكَ بإبدال الهمزة هاء             |
| الصِّرَاط بإشمام الصاد الزاى أبو عمر (عريان)، وحمزة المَّرَاط السين السَّرَاط بالسين ابن كثير (قنبل) ١٠٢ ، ١٠٩ الزَّرَاط بالزاى خالصة أبو عمر (الأصمعى)، وحمزة ١٠٥ ، ١٠٥ ، ١٠٥ كانَّهُمْ بكسر الهاء وسكون الميم جمهور السبعة علَيْهُمُو بكسر الهاء وضم الميم، مع واو ابن كثير الهاء وسكون الميم حمزة حمزة ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 779           | الأعمش، وابن وثاب، والنخعي | ه - نِسْتَعِين بكسر النون الأولى       |
| السِّرَاط بالسين ابن كثير (قنبل) ١٠٢،٩٣<br>الزِّرَاط بالزاى خالصة أبو عمر (الأصمعى)، وحمزة ١٠٦،١٠٥، ٩٤<br>٧- عَلَيْهِمْ بكسر الهاء وسكون الميم جمهور السبعة عَلَيْهِمُو بكسر الهاء وضم الميم، مع واو ابن كثير ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.7 (95       | جمهور السبعة               | ٦- الصَّرَاط بالصاد                    |
| الزَّرَاط بالزاى خالصة أبو عمر ( الأصمعى )، وحمزة الله ، ١٠٦، ١٠٥ / ١٠٦ كَلَيْهِمْ بكسر الهاء وسكون الميم جمهور السبعة عَلَيْهِمُو بكسر الهاء وضم الميم، مع واو ابن كثير الهاء عَلَيْهُمْ بضم الهاء وسكون الميم حمزة حمزة ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7 (1.1 (98  | أبو عمر( عريان )، وحمزة    | الصِّرَاط بإشمام الصاد الزاى           |
| <ul> <li>٧٩٢ جمهور السبعة بكسر الهاء وسكون الميم جمهور السبعة عَلَيْهِمُو بكسر الهاء وضم الميم، مع واو ابن كثير عَلَيْهُمُ بضم الهاء وسكون الميم حمزة حمزة بضم الهاء وسكون الميم حمزة عمرة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.7 (97       | ابن کثیر ( قنبل )          | السَّرَاط بالسين                       |
| عَلَيْهِمُو بكسر الهاء وضم الميم، مع واو ابن كثير عَلَيْهُمُ بضم الهاء وسكون الميم حمزة حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.7 (1.0 ( 98 | بو عمر ( الأصمعي )، وحمزة  | الزَّرَاط بالزاى خالصة أ               |
| عَلَيْهُمْ بِضِمِ الهاء وسكون الميم حمزة حمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | V9 Y          | جمهور السبعة               | ٧- عَلَيْهِمْ بكسر الهاء وسكون الميم   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V9Y           | مع واو ابن كثير            | عَلَيْهِمُو بكسر الهاء وضم الميم، ه    |
| ٧- الضَّأَلِّن بِمِن الألفِ أبوب السِّخْتياني ٧٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V9Y           | حمزة                       | عَلَيْهُمْ بضم الهاء وسكون الميم       |
| 3.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>V</b> ٣٦   | أيوب السِّخْتِياني         | ٧- الضَّألِّين بهمز الألف              |

#### سورة البقرة

| 727 | الزهرى، وابن محيصن، ومسلم، وعبيد             | بضم الهاء             | ۲- فِيهُ          |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| ٧٠٤ | جمهور السبعة                                 | بهمزة الهمزة          | ٣- يُؤْمِنُون     |
| ٧٠٤ | ورش، وعاصم                                   | بترك الهمز            | يُومِئُون         |
| ٧٢٠ | جمهور السبعة                                 | بهمزتين               | أأنذرْتَهُم       |
| V19 | أبو عمرو، وابن كثير، ونافع ( ورش )، والكسائي | بمد الهمزة            | آنْذُرْتَهُمْ     |
| ٧٢٠ | ابن عباس، وابن أبى إسحاق                     | بهمزتين وألف بينهما   | أَاأَنْذُرْتَهُمْ |
| ٧١٩ | ل الألف بينهما نافع ( قالون ، وإسماعيل )     | بتخفيف الثانية، وإدخا | أاانْذُرْتَهُم    |

| ٧٢٠        | الزهرى، وابن محيصن                      | أَنْذُرْتَهُم بهمزة واحدة              |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 447        | ورش                                     | ٧- أَبْصَارِهِمْ بإمالة الألف بين بين  |
| 770        | السبعة                                  | ٧- غِشَاوَة بكسر الغين                 |
| YY0.       | الحسن                                   | غُشَاوَة بضم الغين                     |
| 770        |                                         | غُشَاوَة بفتح الغين                    |
| <b>٤٦٤</b> | أبو عمرو ( الأصمعي )                    | ١٠- مَرْضُ بسكون الراء                 |
| ٤٠١        | جمهور السبعة                            | ۱۰ - فَزَادَهُم بفتح الزاي             |
| ٤٠١        | مزة، وابن عامر                          | فَزادَهُم بالإمالة الشديدة             |
| ٤٠١        | نافع                                    | فَزادَهُمْ بالإمالة بين بين            |
| ٥٨٧        | جمهور السبعة                            | ١١ – قِيلَ بكسر القاف                  |
| ۷۸۵ ۵۸۷    | الكسائي، وابن عامر                      | قُيل بإشمام الكسرِ بالضم               |
| V97"       | السبعة                                  | ١٦ – اشْتَرَوُا بضم الواو              |
| V91        | یحیی بن یعمر                            | اشْتَرَوا بكسر 🗱                       |
| V9 £       | أبو السُّمَّال                          | اشْتَرَوَا بفتح 🖈                      |
| 715        | الحسن، وأبو رجاء، وعاصم الجحدرى، وقتادة | ٢٠ - يَخِطُّف بكسر الخاء وتشديد الطاء  |
| 710        | لطاء                                    | يَخَطُّف بفتح الخاء والياء، وتشديد اا  |
| 710        | لاء الحسن                               | يَخَطُّف بفتح الخاء والياء، وتشديد اط  |
| 710        | بعض أهل المدينة                         | يَخْطُّف بسكون الخاء، وتشديد الطاء     |
| ۸۰۱        | ابن کثیر، وابن محیصن                    | ٧٦- يَسْتَحِي بكسر الحاء               |
| ٧٣٥        | الثانية ورش                             | ٣١ - هَؤُلاً ِ إِن باختلاس حركة الهمزة |
| £ 7 V      | جمهور السبعة                            | ٣٣ أَنبِئُهُمْ بضم الهاء               |
| £ Y V      | ابن عامر، وابن كثير ( مكيين )           | أُنيئُهمْ بكسر الهاء                   |
| 247        | أبو جعفر                                | ٣٤ لِلْمَلاَئِكَةُ اسْجُدُوا بضم التاء |
| ١٦٠        | ابن محيصن                               | ٣٥- هَذِي بياء في الآخر                |
| ١٦٢        | الجحدرى، وابن أبى إسحاق                 | ۳۸ هُدَىً بتشدید الیاء                 |
| 440        | ابن كثير، وعاصم (حفص)                   | ١ ه- اتَّخَذْتُمْ بإظهار الذال         |
| 440        | تاء جمهور السبعة                        | اتَّخَـٰتُمْ بإدغام الذال في ال        |
|            |                                         |                                        |

|               |                          |                                | •                                 |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| £A£           | جمهور القراء             | بكسر الهمزة                    | <ul> <li>٤ - بارِئِكُم</li> </ul> |
| EAV CEAE      | أبو عمرو                 | بإسْكان وو                     | بَارِئُكُمْ                       |
| 797 (YEV (EAA | أبو عمرو ( سيبويه )      | باختلاس حركة الهمزة            | بَارِئكُم                         |
| 177           | ابن مسعود، وابن عباس     | بإبدال الفاء ثاء               | ٦١- وَتُومِهَا                    |
| ٧٩٣           | م عاصم، وابن كثير، ونافع | ألة بكسر الهاء، وضم الميد      | ٦١ عَلَيْهِمُ الذَّ               |
| ۷۹۰ ، ۷۹۳     | أبو عمرو                 | بكسر الهاء والميم              | عَلَيْهِمِ الذِّلَّة              |
| ٧٩٣           | الكسائي                  | لذَّلَّةً بضم الهاء والميم معا | عَلَيْهُمُ ا                      |
| ٧٠٧           | جمهور السبعة             | بلا همز                        | ٦١ - النَّبِيِّين                 |
| ٧٠٧           | نافع                     | بالهمز                         | النَّبِيئِين                      |
| Vot           | عاصم                     | بلا همز                        | ٦٧- هُزُوًا                       |
| Yot           | عاصم                     | بالهمز                         | هُزُءًا                           |
| Vot           | حمزة                     | بالهمز وسكون الزاى             | هُزْءًا                           |
| Vot           | ن                        | بتخفيف الهمزة بين بير          | هُزْءا                            |
| ٧٥٤           | أبو جعفر، وشيبة          | بتشدید الزای بلا همز           | ۿڒؙٙٵ                             |
| 071           | السبعة                   | فعل ماض                        | ٧٠ تَشَابَهَ                      |
| ٥٣١           | الحسن ويحيى بن يعمر      | بتشديد الشين                   | تَشَّابَهُ                        |
| ٥٣١           |                          | بتخفيف 🎮                       | تَشَابَهُ                         |
| ٥٣١           | بڻ مسعود                 | بالياء بتشديد الشين ا          | يَشًّابَه                         |
| ٥٣٠           | حمزة، وعاصم، والكسائي    | بتخفيف الظاء                   | ه ٨- تَظَاهَرُونَ                 |
| ٥٣٠           | ور السبعة                | تشديد الظاء جمهو               | تَـظُاهَرُونَ ب                   |
| ٥٠٣           | لحسن، ومسلم بن جندب      | بضم الهاء، بعدها الواو اا      | ٩٣ - يِهُو                        |
| ٧٨٣           | جمهور السبعة             | بضم الواو .                    | ٤ ٩ - فَتَمَنَّوُا                |
| ٧٨٣           | ابو عمرو                 | باختلاس حركة الواو أ           | فَتَمَنُّوا                       |
| ٧٨٣           | ابو عمرو( الأهوازي )     | بفتح الواو                     | فَتَمَنَّوَا                      |
| ٧٨٣           | ابن أبى إسحاق            | يكسر الواو                     | فَتَمَنُّوا                       |
| ٧٠٤           | نافع                     | بكسر الجيم والراء              | ۹۷ - جِبْرِيل                     |
| ٧٠٥           | ابن کثیر                 | بفتح الجيم، وكسر الراء،        | جَبْريل                           |
|               |                          |                                |                                   |

| <del></del>     |                                              |                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٧٠٥             | همزة عاصم                                    | جَبْرَئِل بفتح الجيم، والراء، ومع ال            |
| ٧٠٥             | حمزة، والكسائى، وعاصم ( الكسائى)             | جَبْرَئِيل بغتح الجيم والواء، ومع الهمز، والياء |
| ٧٠٥             | عد الراء، ثم همزة عكرمة                      | جَبْرَائِل بفتح الجيم والراء، وألف ب            |
| ٧٠٥             | ة ياء بعد الهمزة                             | جَبْرَائِيل بفتح الجيم والراء، وزياد            |
| ٧٠٥             | ، الأعمش                                     | جَبْرَاييل بفتح الجيم والراء، وياءين            |
| ٧٠٥             | ة، ولام مشددة يحيى بن يعمر                   | جَبْرَئِلً بفتح الجيم والراء، وهمز              |
| ٧٠٤             | ساكنة أبو عمرو، وابن كثير                    | ١٠٦ نَنْسَأُهَا بفتح النون، مع همزة             |
| Vot             | الحسن بن أبي الحسن وغيره                     | ١٠٨ - سِيل بكسر السين والياء،                   |
| ٧٥٤             | وة والياء، مع ضم السين بعض القراء            | سُيل بتسهيل الهمزة : بين الهمز                  |
| ٤٧٥             | الحسن، وبعض السبعة                           | ۱۲۲ - نِعْمَتِي بسكون الياء                     |
| ٤٧٥             | بعض السبعة                                   | نِعْمَتِيَ بفتح الياء                           |
| 807             | نافع، وحمزة، والكسائي                        | ١٢٨– وَأَرِنَا بكسر الراء                       |
| 703             | كان والكسر أبو عمرو                          | أَرنَا باختلاس حركة الراء بين الإس              |
| 207             | ابن كثير                                     | أَرْنَا بإسكان الراء                            |
| ۱۸۳ ، ۲۸۱ ، ۲۸۰ | نون ابن محيصن، وزيد بن ثابت، والحسن، والأعمش | ١٣٠- أَتُحَاجُّونًا بإدغام النون في ال          |
| V09             | قوم                                          | ١٤٣ لَرَؤُفٌ بحذف واو مدية                      |
| V09             |                                              | لَرَوُوف بإبدال الهمزة واوا                     |
| ٣٠٩             | أبو السُّمَّال                               | ١٥٨- أن يَطَّافَ بإدغام التَّاء في الطَّاء      |
| <b>१</b>        | ابن عامر، والكسائي، وعاصم، وابن كثير         | ١٦٨- خُطُوَات بضم الخاء والطاء                  |
| ٤٧٩             | الباقون                                      | خُطُوات بسكون الطاء                             |
| ٤٧٩             | أبو السمال                                   | خَطُوَات بفتح الخاء والطاء                      |
| ٤٧٩             | على بن أبي طالب، وقتادة، والأعمش، وسلاّم     | خُطُوًات بضم الخاء والطاء، وهمز الواو           |
| ٥١٣             | أبو جعفر بن القعقاع                          | ١٧٣-الْمَيِّـتَةَ بتشديد الياء                  |
| 3.47 2.47       | اء أبو عمرو البصرى                           | ١٨٥ - شَهُر رُمَضَان بإدغام الراء في الر        |
| 191 :19.        | جمهور السبعة                                 | ١٨٩ - الْبِيُوت بكسر الباء                      |
| 191             | عمرو، عاصم (حفص)، نافع ( ورش)                | الْبُيُوت بضم الباء أبو                         |
| ٢3              | سعيد بن جبير                                 | ۱۹۹ – النَّاسِي                                 |
|                 |                                              |                                                 |

| 780 | جمهور السبعة                      | ٢٠٧ مَرْضَاتْ بالتاء في الوقف                          |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 760 | حمزة                              | مَرْضَاهُ بالهاء                                       |
| 717 | قفا حمزة، وهشام                   | ٢٢٨ قُرُوً بإدغام الهمزة في الواو و                    |
| 7   | أبو عمرو، وابن كثير، عاصم (أبان ) | ٢٣٣- لا تُضَارُ وَالِدَةُ برفع الراء                   |
| 7   | جمهور السبعة                      | لاَ تُضَارً بفتح الراء المشددة                         |
| ٦   | عمر بن الخطاب                     | لاَ تُضَارَرْ براء ين، الأولى مفتوحة                   |
| 7   | أبو جعفر بن القعقاع               | لاَ تُضَارُ بإسكان الراء، وتخفيفها                     |
| 4   | أبو جعفر بن القعقاع               | لاَ تُضَارُ بإسكان الراء وتشديدها                      |
| 7   | ابن عباس                          | لاَ تُضَارِرُ بكسر الراء الأولى                        |
| १०९ | الجمهور                           | ٣٣٧ - أَوْ يَعْفُو َ بِفتحِ الواوِ ؛                   |
| 209 | الحسن بن أبى الحسن                | أَوْ يَعْفُوْ بواو ساكنة                               |
| 179 | زید بن ثابت                       | ٢٤٨ - التَّابُوهُ بإبدال التاء هاء                     |
| ٧٥٤ | الزهرى، وأبى جعفر، والأعرج        | <ul> <li>٢٥٥ يَؤُودهُ بتخفيف الهمزة بين بين</li> </ul> |
| 779 | ( أَنَا ) جمهور السبعة            | ٢٥٨ - أَنَ أُحْيى بحذف الألف من:                       |
| 779 | : ( أُنَّا ) نافع                 | أَنَا أُحْيِى بإثبات الألف من                          |
| 770 | الهاء الجمهور                     | ٢٥٨ - فَبُهِتَ الَّذِي بضم الباء، وكسر                 |
| 777 | أبو حيوة                          | فَبَهُتَ 🛩: بفتح الباء وضم الهاء                       |
| 777 | ابن السُّمَيْفع                   | فَبَهَتَ 🚜 بفتح الباء والهاء                           |
| 777 | حكاية أبو الحسن الأخفش            | فَبَهِتَ ﴾ بكسر الهاء                                  |
| 70. | ووقفا جمهور السبعة                | ٢٥٩ لَمْ يَتَسَنَّهُ بإثبات الهاء وصلا و               |
| 70. | وقفا حمزة                         | لُّمْ يَتَسَنُّ بحذف 🚜 وإثباتها                        |
| 70. | الكسائي                           | لَمْ يَتَسَنَّ ﴿ ﴿ : ﴿ اووقفا                          |
| 709 | ابن كثير، وعاصم. ونافع            | ٢٥٩ لَبِثْتَ بإظهار الثاء والتاء                       |
| 809 | جمهور السبعة                      | لَبت بإدغام الثاء في التاء                             |
| 779 | جمهور القراء                      | ٢٦٠ جُزْءًا بالهمز                                     |
| 779 | أبو جعفر بن القعقاع               | جُزًا بشد الزاى                                        |
| 771 | جمهور السبعة                      | ٢٦٧ وَلاَ تَيَمَّمُوا بتخفيف التاء                     |

| 771       | وَلاَ تَيَمَّمُوا بتشديد الله الله البزى )                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAA . 4AV | ٢٧١ - نِعْمًا بإسكان العين، وإدغام الميم في الميم أبو عمرو، ونافع ( سوى ورش) وعاصم ( أبو بكر) |
| Y17       | ٢٧٣ يَحْسِبُهُم : بكسر السين نافع، وأبو عمرو، والكسائي                                        |
| 717       | يَحْسَبُهُم : بفتح السين ابن عامر، وعاصم، وحمزة                                               |
| 204       | - ٢٨٠ فَنَظِرَة : بكسر الظاء جمهور القراء                                                     |
| 204       | فَنَظْرَة بسكون الظاء مجاهد، وأبو رجاء، والحسن، والضحاك                                       |
| Y09 (7.1  | ٢٨٢ - ولا يُضَارَرُ بالفك، وفتح الراء الأولى عمر بن الخطاب، وابن مسعود، ومجاهد                |
|           | ولاً يُضَارِرُ بالفك وكسر الراء الأولى عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومجاهد                       |
| 709 (701  | وعكرمة، وابن أبي إسحاق                                                                        |
| 109 (7.1  | وَلاَ يُضَارُ: بإدغام الراء مع التسكين أبو جعفر بن القعقاع ، وعمرو بن عبيد                    |
| ١٧٨       | ٣٨٣ - الَّذِي اتُّمِنَ : بإدغام الهمزة في التاء حكاية بعض البغداديين                          |
| V74       | الَّـذِيتُمِن : بإبدال 🗲 ياء ابن محيصن                                                        |
| ٤٧٩       | ٢٨٥-ورُسُلِه: بضم السين جمهور السبعة                                                          |
| ٤٨٠       | وَرُسْلِهِ : بسكون السين أبو عمرو                                                             |
| ٤٨٠       | وَكُتْبِهِ ، ورُسْلِهِ : بسكون التاء والسين يحيى بن يعمر                                      |

## سورة آل عمران

| <b>V97</b>  | ١، ٢- الَّمِيمَ اللَّهُ: بفتح الميم، في الوصل جمهور السبعة، وعاصم (حفص)                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V9</b> V | الَّمِيمِ اللَّهُ : بكسر الميم في الوصل أبو جعفر الرؤاسي، وأبو حيوة                                              |
| ٧٢          | ١٨ ، ١٩ - أَنَّهُ لاَ إِلَهَ ، وَإِنَّ الدِّينَ : بفتح الألف، من ( أَنَّهُ ) من : ( إِنَّ الدِّينَ) جمهور القراء |
| ٧٢          | أَنَّهُ لاَ إِلَهَ، أَنَّ الدِّينَ : بفتح الألف من الآيتين الكسائي                                               |
| 010 (012    | ٧٧ – الْمَيْت بتخفيف الياء ساكنة عاصم ( أبو بكر ) وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر                                |
| 018         | الْمَيِّت بتشديد الياء نافع، وحمزة، والكسائي، عاصم (حفص)                                                         |
| 277         | ٢٨- تُقَاتِهِ بفتح القاف جمهور السبعة                                                                            |
| 277         | تُقَاتِهِ بإمالة القاف حمزة والكسائى                                                                             |
| 277         | تُقَاتِهِ بالإمالة بين الفتح والكسر نافع                                                                         |
| ٣٢٨         | ٣١ يَغْفِر لَّكُمْ بإدغام الراء في اللام                                                                         |

| 441                   | هور السبعة                               | ٣٩- فِي الْمِحْرَابِ بفتح الراء جم                           |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۹۸ ، ۳۹۷             | عامر                                     | فِي الْمِحْرَابِ بإمالة الراء ابن                            |
| 788                   | ة، جمهور القراء                          | <ul> <li>٤٩ - تَدَّخِرُونَ بدال مشددة، وخاء مكسور</li> </ul> |
| <b>72</b> £           | هرى، ومجاهد، أيوب السختياني، وأبو السمال | تَدْخُرُرُونَ بدال ساكنة، وخاء مفتوحة الزه                   |
| 207                   | جمهور القراء                             | ٣٤- إلى كَلِمَةٍ بكسر اللام                                  |
| <b>£0</b> Y           | أبو السمال                               | كَلُّمَة بفتح الكاف وسكون اللام                              |
| <b>207</b>            | أبو السمال                               | كِلْمَة بكسر الكاف وسكون اللام                               |
| V7V                   | ابن كثير                                 | ٣٦- هَأَنتُم بإبدال الهمزة الاستفهام هاء                     |
| V7V                   | نافع وأبو عمرو                           | هَانــُتُمْ استفهاما بلا همز                                 |
| V7V                   | جمهور السبعة                             | هَاأَنـتُم ممدود مهموزا                                      |
| 779                   | أُبَىّ بن كعب                            | ٥٧- تِيمَنْهُ بكسر التاء                                     |
| 757                   | جمهور القراء                             | يُؤَدُّهِ إِلَيْكَ بكسر الهاء                                |
| 737, P37, 10 <b>7</b> | وعاصم ( شعبة)، والأعمش                   | يُؤدِّهُ إِلَيْكَ بإسكان الهاء أبو عمرو، وحمزة،              |
| 444                   | أبان بن ثعلب                             | ه ٩- قُل صَّدَقَ بإدغام اللام في الصاد                       |
| <b>Y</b> 1 V          | جمهور السبعة                             | ٩٧- حَجُّ البينت بفتح الحاء                                  |
| Y1V                   | حمزة، والكسائي، وعاصم (حفص)              | حِبُّ البّيت بكسر الحاء                                      |
| 277                   | الكسائي                                  | ١٠٢- تُقَاتِهِ بإمالة القاف                                  |
| V94                   | عاصم، وابن كثير، ونافع                   | ١١٢ - عَلَيْهِمُ الذُّلَّة بكسر الهاء، وضم الميم             |
| ٧٩٥ ، ٧٩٣             | أبو عمرو                                 | عَلَيْهِمِ الذُّلَّة بكسر الهاء والميم                       |
| ۷۹۳                   | الكسائى                                  | عَلَيْهُمُ الذِّلَّة بضم الهاء والميم معا                    |
| 110                   | الكسائى                                  | ١١٤ - يُسَارِعُونَ بإمالة الألف                              |
| 7.7                   | ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وحمزة        | ١٢٠ لا يَضِرْكُمْ : بكسو الضاد، وسكون الواء                  |
| 7.7                   | ماصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي         | <u> </u>                                                     |
| 7.4                   | أبى بن كعب                               | لاَ يَضْرِرْكُمْ : براء ين                                   |
| 7.4                   | عاصم ( المفضل )                          | لاَ يَضُرُّكُمْ : بفتح الراء                                 |
| 110                   | الكسائى                                  | ١٣٣ – وَسَارِعُوا : بإمالة الألف                             |
| ص) ۲۰۷                | ر، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم (حف       | ١٤٠ قَرْحٌ: بفتح القاف نافع، وابن كثي                        |

| ۲٠٧   | حمزة، والكسائي، وعاصم ( أبو بكر ) | قُرْحُ : بضم القاف                 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 7 • 9 | محمد بن السميفع اليماني           | قَرَحُ : بفتح القاف و الراء        |
| ۲۰۸   | الأعمش                            | إن تَمْسَسْكُم: بالتاء             |
| ٤٢٨   | يحيى بن وثاب، وإبراهيم النخعي     | ١٤٢ - وَلَّا يَعْلَمُ : بفتح الميم |
| 401   | دال والثاء نافع، وابن كثير، وعاصم | ١٤٥ مَنْ يُرِدْ تُوَابَ بإظهار ال  |
| 401   | ال في الثاء جمهور القراء          | مَنْ يُرِد تَّوَابَ بإدغام الد     |
| 727   | أبو عمرو، وحمزة، وعاصم، والأعمش   | ه ١٤٥ - نُؤْتِهُ : بإسكان الهاء    |
| ٤٨٠   | جمهور السبعة                      | ١٥١ - الرُّعْب : بسكون العين       |
| ٤٨٠   | ابن عامر، والكسائي                | الرُّعُب : بضم العين               |
| 190   | جمهور السبعة                      | ١٥٧، ١٥٧- مُتُّمْ : بضم الميم      |
| 190   | نافع، وحمزة، والكسائي             | مِتُّمْ : بكسر الميم               |

# سورة النساء

| 177 ، 177  | حمزة، والكسائي، وعاصم         | ١ - تَسَاءَلُونَ بتخفيف السين               |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 174        | جمهور القراء                  | تَسَّاءَلُونَ بتشديد السين                  |
| ٤٣ ، ٤١    | حمزة                          | ١- والأرْحَامِ بكسر الميم                   |
| ۲۷۰        | ابن محيصن                     | ٧- وَلاَ تَّبَدُّلُوا بإدغام التاء في التاء |
| ۲۱.        | الحسن                         | ٧- حَوْبًا بفتح الحاء                       |
| 001        | يحيى بن وثاب، وإبراهيم النخعى | ٣ - رُبَع بحنف الألف من ( رُبَاع )          |
| 444.5.     | حمزة                          | ٩- ضِعَافًا بإمالة الألف بعد العين          |
| <b>{••</b> | حمزة                          | ٩ - خَافُوا بإمالة الألف                    |
| ٤٢٨        | جمهور السبعة                  | ١١- فَكُرُّمِّهِ : بضم الهمزة               |
| ٤٢٨        | حمزة والكسائى                 | فلإمِّهِ بكسر الهمزة                        |
| 009        | جمهور السبعة                  | ١٦ – اللذان بتخفيف النون                    |
| 009        | ابن كثير                      | اللَّذَانِّ بشد النون                       |
| YY 1       | جمهور السبعة                  | ٣٢ - واسْألُوا بالهمز، وسكون السين          |

| ٧٧١       | بركتها الكسائي، وابن كثير               | وَسَلُوا بحذف الهمزة بعد نقل ح           |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| ٥٣٠       | ، نافع، وابن عامر                       | ٤٢- تُسُوًى بتشديد السين، والواو         |
| ٥٣٠       | حمزة، والكسائي                          | تُسَوَّى بتخفيف السين، وتشديد الواو      |
| ٤٦٠       | أبو السمال                              | ٦٥- شَجْرَ بإسكان الجيم                  |
| 771 (71)  | جمهور السبعة                            | ٧٨– فَمَالٌ في الوقف                     |
| ۸۱۲، ۱۲۲  | ا<br>ابو عمرو، والكسائي                 | فَمَا في الوقف                           |
| 7.9       | جمهور السبعة                            | ٨١ - بَيَّتَ طَائِفَة ببيان التاء والطاء |
| 4.4       | أبو عمرو، وحمزة                         | بَيِّتَ طَّائِفَةً بإدغام التاء في الطاء |
| 740       | رف المضارعة                             | ١٠٤ - تِـئُلَمُون، ويـئُلَمُون، بكسر حرو |
| 740       | المضارعة مع قلب الهمزة ياء              | تِيلَمُونَ ، ييلَمُونَ بكسر حروف         |
| 757       | ری، وابن محیصن، ومسلم، وعبید            | ١١٥-نُوَلُّهُ ونُصْلِهُ بضم الهاء الزه   |
| 729 : 727 | أبو عمرو، وحمزة، وعاصم (أبو بكر)        | أُولَهُ، ونُصْلِهُ بتسكين هاء الضمير     |
| ٧٥٩       | أبو عبد الله المدنى                     | ١٢٧ - في يَيَامَى النِّسَاء : بياءين     |
| ١٧٣       | الجحدرى، وعثمان البَتِّي                | ١٢٨ - يَصَّلُحَا : بفتح الياء وشدّ الصاد |
| 171       | ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم       | ١٤٥ فِي الدُّرُكِ : مفتوحة الراء         |
| ٤٦٤       | زة، والكسائي، وعاصم، والأعمش، وابن وثاب | فِي الدُّرْكِ : بسكون الراء حم           |
| ٤٥٧       | أبو عمرو ( الدورى )                     | ١٥٣ أَرِنَا اللَّه : باختلاس حركة الراء  |
| ٤٥٧       | أبو عمرو (السوسى) وابن كثير             | أَرْنَا اللَّهُ : بتسكين الراء           |
| 7.        | دال نافع                                | ١٥٤- لا تَعْدُوا: بسكون العين، وشد الد   |
|           |                                         |                                          |

### سورة المائدة

| 010         | أبو جعفر بن القعقاع             | ٣- الْمَــيَّـة : بالتشديد في الياء      |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ***         | ابن محيصن                       | ٣- فَمَنِ اطُّر : بإدغام الضاد في الطاء، |
| <b>VV</b> Y | النون قبلها أبو جعفر بن القعقاع | ٣٢ مِنِ اجْلِ ذَلِك : بوصل الهمزة، وكسر  |
| ٧٨٤         |                                 | ٤٩- أَنِ احْكُم بكسر النون               |
| VA £        |                                 | أَنُ احْكُم بضم النون                    |
| 709         | جمهور السبعة                    | ٤ ٥ - يَرْتَدُّ بإدغام الدّال في الدّال  |

| 709 | نافع، وابن عامر | يَرْتَدِد بترك الإدغام                        |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------|
| 204 | أبو السمال      | ٦٤– لُعْنُوا بسكون العين                      |
| ٤٠١ | جمهور القراء    | ١٠٢ - قَدْ سَأْلَهَا : بفتح السين             |
| ٤٠١ | إبراهيم النخعى  | قَدْ سِالَهَا: بإمالة الألف بعد السين         |
| ۳۸۷ | ابن محيصن       | ١٠٦ - لَمِلاَّثِمِينَ : بإدغام النون في اللام |

سورة الأنعام

| ٧٨٤                |                                  | ١٠- لَقَدِ اسْتُهْزِئَ : بكسر الدال               |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| ٧٨٤                |                                  | لَقَدُ اسْتُهْزِئَ : بضم                          |
| 444                |                                  | ١١ – قُل سِّيرُوا : بإدغام اللام في السين         |
| 090                | يحيى بن وثاب،والنخعى، والأعمش    | ٢٨- وَلَوْ رِدُّوا : بكسر الراء                   |
| ٤٠٨                | حمزة                             | ٦١- تَوَفَّاهُ : بإمالة الألف                     |
| ٤٠٩                | 17                               | ٧١- اسْتَهُوَاهُ ١٠ اللهُ ١٠٠٠                    |
| حة ٤٠٩             | و عبد الحمن السلمى، والأعمش، وطل | اسْتَهُوَيهُ الشَّيْطَان : بإفراد الشَّيْطَان أبو |
| ٤٢٥                | ابن كثير، وعاصم (حفص)            | ٧٦– رَأَى : بفتح الراء، والهمزة                   |
| ٤٢٥                | هزة، والكسائي عاصم ( أبو بكر )   | رای: بإمالة 🔑 🖊 وابن عامر، وح                     |
| 270                |                                  | رأى : بين الفتح والكسر نافع                       |
| ٤٢٥                | لمرو بن العلاء                   | رَاى : بفتح الراء، وكسر الهمزة أبو ع              |
| ۱۸۲ ، ۲۸۱          | فرقة                             | ٨٠- أَتُحَاجُّونَنِي : بإظهار النونين             |
| ۱۸۲، ۳۸۲، ۵۳۰      | جمهور السبعة                     | أَتُحَاجُّونًى : بإدغام النون الأولى في الثانية   |
| ۱۸۲ ، ۲۸۲ ، ۳۵۰    | فع، وابن عامر، وأبو جعفر         | أتُحَاجُّونِي : بحذف النون الواحدة نا             |
| ٤٢٢                | الكسائى                          | ٨٠ هَدَانِ : بإمالة الألف                         |
| 70.                | جمهور السبعة                     | ٩٠ - اقْتَدِهْ بإثبات الهاء وصلا ووقفا            |
| 70.                | حمزة                             | اقْتَدِهْ وقفا، وحذفها وصلا                       |
| 70.                | الكسائى                          | اقْتَدِ : بحذف الهاء وصلا ووقفا                   |
| ۸۰٦                | جمهور القراء                     | ٩٦-فَالِق الإصباح : بكسر الهمزة                   |
| ن عرب وأبواجاء ١٠٧ | الحسن بن أبى الحسن، وعيسى بر     | فَالِقُ الأَصْبَاحِ: بفتح الهمزة                  |

| ۸۰۷    | : ( فَالِقُ ) فرقة                               | فَالقُ الإِصْبَاحَ : بحذف التنوين من                             |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٥١٦    | جمهور السبعة                                     | ١٢٥- ضَيِّقًا : بكسر الياء، وتشديدها                             |
| 017    | ابن كثير                                         | ضَيْقًا: بسكون الياء                                             |
| ٤٥     | هِمْ ابن عامر                                    | نَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِو |
| 1.7    | جمهور السبعة                                     | ١٥٢ – الصَّرَاط بالصاد                                           |
| 1.4    | حمزة ( خلف )                                     | الصِّرَاط بإشمام الصاد الزاي                                     |
| 1.7    | ابن کثیر ( قنبل )                                | السِّرَاط بالسين                                                 |
| £ V Y  | مَحْيَاىَ، وسكونها من : ( مَمَاتِي) جمهور السبعة | ١٦١- مَحْيَاىَ ومَمَاتِي : بفتح الياء من :                       |
| 3, 770 | نافع ۲۷، ۷۷                                      | مَحْيَاىْ : بسكون الياء                                          |
| ٤٧٣    | ابن أبى إسحاق، وعيسى، والجحدرى                   | مَحْيَىً : بشد الياء الأخيرة                                     |

# سورة الأعراف

| ٧٣٧       | جمهور القراء                   | ١٠- مَعَايش : بكسر الياء دون همز              |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٧٣٧       | الأعرج ونافع ( خارجة )         | مَعَائِش : بالهمز                             |
| ٧٣٧       | نافع ( ورش )                   | مَعَايْش : بإسكان الياء                       |
| ١٦٠       | ابن محيصن                      | ١٩ – هَذِي الشَّجَرَة : بالياء في : (هَذِهِ ) |
| ۱۰۳، ۲۰۸  | الجمهور                        | ٣٨- إِذَا ادَّارَكُوا بحذف ألف ( إذًا )       |
| ۳۰ ، ۲۰۰  | أبو عمرو                       | إدَّارَكُوا : بقطع ألف الوصل                  |
| ٣٠١       | حذف الألف بعد الدال مجاهد      | أَدْرَكُوا : مع الألف، وفتح الراء، و          |
| ٣٠١       | حميد                           | أُدْرِكُوا : بضم الهمزة، وكسر الراء           |
| ۳۰٤ ، ۳۰۱ | ابن مسعود، والأعمش، وأبو عمرو  | تَدَارَكوا :                                  |
| 404       | جمهور السبعة                   | ٤٣- أُورِثْتُمُوها بإظهار الثاء والتاء        |
| 404       | أبو عمرو، وحمزة، والكسائى      | أُورِتُمُوهَا بإدغام الثاء في التاء           |
| 717       | جمهور القراء                   | 25- نَعَم: بفتح العين                         |
| ۸۱۲ ، ۱۲۲ | ، والكسائي، وابن وثاب، والأعمش | نَعِم : بكسر العين النبي (ﷺ)، وعمر بن الخطاب  |
| 777       | ابن مسعود ( رضى الله عنه )     | نَحِم: بإبدال العين حاء                       |

| ٥١٤      | ٥٧ - الْمَيْت : بتخفيف الياء ساكنة جمهور السبعة                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٥١٤      | الْمَيِّت: بتشديد الياء نافع، وحمزة، والكسائي، عاصم (حفص)             |
| 74.      | ٩٣ - إيسَى : بكسر الهمزة ابن وثاب، وطلحة بن مصرف، والأعمش             |
| 757      | ١١١ - أَرْجِئُهُوا: بالهمز، وإشباع الهاء ابن كثير                     |
| 717      | أَرْجِئُهُ : بالهمز، دون واو بعدها أبو عمرو                           |
| 757      | أَرْجِهِ : بكسر الهاء، دون همز نافع (قالون )                          |
| 7 £ A    | أُرْجِهِي : بياء بعد كسرة الهاء 🖊 ( ورش )                             |
| 7 £ A    | أَرْجِئُهِ : بكسر الهاء، وبهمزة قبلها ابن عامر                        |
| 757      | أرْجِهُ : بضم الهاء دون همز عاصم، والكسائي                            |
| 759 (75) | أُرْجِهْ بسكون الهاء عاصم ( أبان )                                    |
| 771      | ١١٤ - نَعِم : بكسر العين الكسائي                                      |
| 771      | ١١٧ - هِيَ تَلَقَّف : بشد القاف جمهور السبعة                          |
| 771      | هِيَ تَلْقَفُ : بسكون اللام، وتخفيف القاف عاصم (حفص)                  |
| Y71      | هِىَ تُلْقَفُ : بتشديد التاء ابن كثير                                 |
| 41.      | ١٣١ - يَطُّيُّروا: بالياء، وشدّ الطَّاء، والياء الأخيرة جمهور القراء  |
| ٣١٠      | تَطَيّروا: بالتاء وتخفيف الطّاء عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف             |
| ٤٥٧      | ۱٤٣ - أُرنِي : باختلاس حركة الراء أبو عمرو ( الدورى )                 |
| ٤٥٧      | أَرْنِي : بتسكين الراء السوسى ) وابن كثير                             |
| 198      | ١٤٥ - سَأُرِيكُمْ : بهمزة دون إشباع جمهور القراء                      |
| 194      | سَأُورِيكُم: بإشباع حركة الهمزة الحسن بن أبى الحسن                    |
| ٥٧٥      | ١٥٠ - ابْنَ أُمَّ : بفتح الميم ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، عاصم (حفص) |
| ٥٧٥      | ابْنَ أُمِ: بكسر الميم ابن عامر، وعاصم (أبو بكر) وحمزة، والكسائي      |
| 7/0      | ١٥٧- يَضَعُو عَنهُم بالإشباع أبو جعفر، وشيبة، ونافع                   |
| 7/0      | بَضَع عَّنْهُمْ بإدغام العين في العين أبو عمرو                        |
| 277      | ١٦٠ - عَشْرَةً : بسكون الشين جمهور القراء                             |
| ٤٦٦      | عَشَرَة : بفتح الشين يحيى بن وثاب، والأعمش، وطلحة بن سليمان           |
| ٤٦٦      | عَشِرَة : بكسر الشين طلحة بن مصرف، وأبو حيوة                          |

| ٥٦٣ |                                             | ١٩٥ - كِيدُونِي: بإثبات الياء في الوم |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٥٦٣ | ابن كثير، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي | كِيدُونِ : بحنف الياء في الوصل والوقف |

## سورة الأنفال

| ۲۲3 يأتُعدُّوة : بضم العين       جمهور السبعة       ۲۲۲         بالْعِدْوَة : بخسر العين       ابن كثير، وأبو عمرو       ۲۲۷         بالْعِدْوَة : بغتح العين       الحسن بن أبى الحسن، وقتادة، وعمرو       ۲۷۲         ٢٤ - مَن حَىُّ : بياء واحدة مشددة       جمهور القراء       ۲۷۲         ٢٥ - فَشَرِّذُ : بإظهار الياءين       نافع، وابن كثير ( البزى ) وعاصم ( أبو بكر )       ۲۷۷         ٢٥ - فَشَرِّذُ : بالذال المنقوطة       الأعمش       ۲۳۰         ٨٥ - يَعْجِرُون : بكسر النون       ابن محيصن       ۲۳۰         ٨٥ - يَعْجِرُون : بكسر التاء       مجاهد، وابن كثير، وشبل       ۲۳۰         ٢٠ - فَاجْـنَحْ : بفتح النون       الأحيج، وعاصم، وخالد بن الياس       ۲۲۱         ٢١ - فاجْـنَحْ : بضم النون       الأشهب العقيلى       ۲۲۱         ضُعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين       عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة       ۲۱         ضُعُفًا . بضم الضاد والعين       عيسى بن عمر       ۲۱۱         ضُعُفًا، بنتح العين ومد الفاء       أبو جعفر       أبو جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                           |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------------|
| العُدْوَة : بفتح العين الحسن بن أبى الحسن، وقتادة، وعمرو (٢٢٧ ٢٤ - مَن حَىُّ : بياء واحدة مشددة جمهور القراء (٢٧٢ مَن حَیُّ : بإظهار الياءين نافع، وابن كثير ( البزى ) وعاصم ( أبو بكر ) ٢٧٢ من حَيىَ : بإظهار الياءين نافع، وابن كثير ( البزى ) وعاصم ( أبو بكر ) ٢٧٥ - فَشَرُذُ : بالذال المنقوطة الأعمش ١٤٥ ١٤٥ ١٩٥ - يَعْجِزُونِ : بكسر النون ابن محيصن ١٣٥ ١٩٥ - لاَ تِحْسَبَنُ : بكسر التاء مجاهد، وابن كثير، وشبل ١٣٠ ١٣٠ تَحْسَبَنُ : بفتح النون جمهور القراء ١٢٠ فاجْنُحْ : بفتح النون جمهور القراء ١٢٢ فاجْنُحْ : بضم الضاد وسكون العين . جمهور القراء ١٢٠ ضَعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين . جمهور القراء ١٢٠ ضَعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة ١٢٠ ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١٤٠ ضُعُفًا ، بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١٤٠ ضُعُفًا ، بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١٤٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 777 | جمهور السبعة                              | ٤٢ - بِالْعُدُّوَةَ : بضم العين    |
| ۲۲ - مَن حَيْ : بياء واحدة مشددة       جمهور القراء         مَن حَيْ : بإظهار الياءين       نافع، وابن كثير ( البزى ) وعاصم ( أبو بكر )         ۷٥ - فَشَرِّدُ : بالذال المنقوطة       الأعمش         ۷٥ - يَعْجِزُون : بكسر النون       ابن محيصن         ۹٥ - يَعْجِزُون : بكسر النون       ابن محيصن         ۳۳ - المحسر النون       مجاهد، وابن كثير، وشبل         ۳۳ تحسبَن : بفتح النون       والسن الأعرج، وعاصم، وخالد بن الياس         ۳۱۲ - فاجْنَحْ : بفتح النون       جمهور القراء         ۱۲۰ فاجْنَحْ : بضم النون       الأشهب العقيلى         ۲۱ خففاً : بضم النون العين       جمهور القراء         ۲۱ خمّعفاً : بفتح الضاد وسكون العين       عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة         ضُعُفاً . بضم الضاد والعين       عيسى بن عمر         شعُفاً . بضم الضاد والعين       عيسى بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777 | ابن کثیر، وأبو عمرو                       | بِالْعِدْوَة : بكسر العين          |
| مَن حَيى : بإظهار الياءين نافع، وابن كثير ( البزى ) وعاصم ( أبو بكر )  ١٤٧ - فَشَرَّذُ : بالذال المنقوطة الأعمش ١٤٧ ١٩٥ - يَعْجِزُونِ : بكسر النون ابن محيصن ١٢٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣٥ ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 777 | الحسن بن أبي الحسن، وقتادة، وعمرو         | بِالْعَدْوَة : بِفَتْحِ العِين     |
| ١٤٧ - فَشَرُدُ : بالذال المنقوطة الأعمش النعمش ١٩٥ - يَعْجِزُونِ : بكسر النون ابن محيصن ١٩٥ - ٣٠ ابن محيصن ١٩٥ - ٢٦٠ - ١٩٥ - لا تِحْسبَنُ : بكسر التاء مجاهد، وابن كثير، وشبل ١٣٠ تحْسبَنُ : بفتح النون الأعرج، وعاصم، وخالد بن الياس ١٦٢ - فاجْنَحْ : بفتح النون جمهور القراء ١٢١ الأشهب العقيلي ١٦٢ - ضُعْفًا : بضم النون العين . جمهور القراء ١٦٠ - ضُعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين . جمهور القراء ١١٠ - ضُعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة ١١٠ - ١٢٠ ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - كُمُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعُمُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١٢٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - مُعَمَّاً بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ١١٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ | 777 | جمهور القراء                              | ٢١- مَن حَيَّ : بياء واحدة مشددة   |
| <ul> <li>٩٥- يَعْجِزُونِ : بكسر النون ابن محيصن ابن محيصن ١٩٥- لا تِحْسبَن : بكسر التاه مجاهد، وابن كثير، وشبل ١٣٠ تَحْسبَن : بفتح والسين الأعرج، وعاصم، وخالد بن الياس ١٢٦ المحين : بفتح النون جمهور القراء ١٢٦ فاجْنح : بفتح النون الأشهب العقيلي ١٢٢ فاجْنح : بضم النون العين جمهور القراء ١٢٠ ضُعْفًا : بضم الضاد وسكون العين . جمهور القراء ٢١٠ ضُعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة ١١٠ ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ٢١١ ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777 | فع، وابن کثیر ( البزی ) وعاصم ( أبو بکر ) | مَن حَيى : بإظهار الياءين نا       |
| <ul> <li>٩٥- لا تِحْسبَن : بكسر التاء مجاهد، وابن كثير، وشبل</li> <li>تحْسبَن : بفتح النون جمهور القراء جمهور القراء الاشهب العقيلي</li> <li>٢١٢ فاجْنَح : بضم النون العين جمهور القراء الأشهب العقيلي</li> <li>٢١٢ خُعْفًا : بضم النون العين . جمهور القراء المحمور القراء خَمْعُفًا : بفتح الضاد وسكون العين . جمهور القراء خمية ، وطلحة ضَعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم ، وحمزة ، وشيبة ، وطلحة ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر المحمور القراء المحمور المح</li></ul>       | 124 | الأعمش                                    | ٧٥- فَشَرِّذْ : بالذال المنقوطة    |
| تَحْسَبَنَ : بفتح والدين الأعرج، وعاصم، وخالد بن الياس ٢٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٣٦ | ابن محيصن                                 | ٥٩ ـ يَعْجِزُونِ : بكسر النون      |
| ۲۱۲ – فاجْنَحْ : بفتح النون       جمهور القراء       ۲۱۲         فاجْنُحْ : بضم النون       الأشهب العقيلى       ۲۱۲         ٦٦ – ضُعْفًا : بضم الضاد وسكون العين . جمهور القراء       جمهور القراء         ضُعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة       ۲۱۰         ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر       عيسى بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74. | مجاهد، وابن كثير، وشبل                    | ٥٩- لاَ تِحْسبَنُ : بكسر التاء     |
| فاجْنُحْ : بضم النون       الأشهب العقيلى       ۲۱۲         ٦٦ – ضُعْفًا : بضم الضاد وسكون العين . جمهور القراء       جمهور القراء         ضَعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة       ۲۱۰         ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر       عيسى بن عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771 | يون الأعرج، وعاصم، وخالد بن الياس         | تَحْسَبَنُ : بفتح ﴿ وَالْهُ        |
| 71- ضُعْفًا : بضم الضاد وسكون العين . جمهور القراء فَعُفًا : بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة فعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 717 | جمهور القراء                              | ٦١- فاجْنَحْ : بفتح النون          |
| ضَعْفًا: بفتح الضاد وسكون العين عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة ٢١٠ فُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 717 | الأشهب العقيلي                            | فاجْنُحْ : بضم النون               |
| ضُعُفًا بضم الضاد والعين عيسى بن عمر ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۱. | .ن . جمهور القراء                         | ٦٦- ضُعْفًا : بضم الضاد وسكون العي |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۱. | عاصم، وحمزة، وشيبة، وطلحة                 | ضَعْفًا : بفتح الضاد وسكون العين   |
| ضُعَفاء بفتح العين ومد الفاء أبو جعفر ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 711 | عیسی بن عمر                               | ضُعُفًا بضم الضاد والعين           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711 | أبو جعفر                                  | ضُعَفاء بفتح العين ومد الفاء       |

# سورة التوبة

| 884      | جمهور القراء                                  | ٨- إِلا : بلام مشددة            |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| ٤٤٣      | فيفة اللام عكرمة ( مولى ابن عباس )            | إيلاً: بياء بعد الهمزة ، خ      |
| ٧١٨      | ها ياء مكسورة نافع، وابن كثير، وأبو عمرو      | ١٢ - أَيمَّة: بهمزة واحدة، وبعد |
| V19 6V1A | عامر، وحمزة، والكسائى، ونافع ( ابن أبى أويس ) | أَيْمَّة : بهمزتين عاصم، وابن   |
| V19      | نافع ( المسيّبي )                             | آيمة : بهمزة ممدودة             |
| V19      | ابن عامر ( هشام )                             | آئِمَّة : بمدة بين الهمزتين     |

| ۸۰۷       | عاصم، والكسائي                  | ٣٠ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّه : بتنوين ( عُزَيْر) |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ۸۰۷       | جمهور السبعة                    | عُزَيْرُ ابْنُ اللّه : دون تنوين ( عُزَيْر ) |
|           |                                 |                                              |
| ٧٠٦       | القراء القراء                   | ٣٠- يُضَاهُون : دون همز                      |
| V•7       | عاصم، وطلحة بن مصرِّف           | يُضَاهِئُونَ : بالهمز                        |
| ٤٧٣ ، ٤٦٧ | أبو جعفر بن القعقاع             | ٣٦- اثْنَا عْشَرَ شَهْرًا : بسكون العين      |
| 717       | حمزة، وهشام                     | ٣٧- النَّسِيُّ: بإدغام الهمزة في الياء       |
| ٣٦.       | الأعمش                          | ٣٨ - تَـثَاقَلْتُمْ : ببيان التاء والثاء     |
| 197       | عیسی بن عمر                     | ٢٤- الشُّقَّة : بكسر الشين                   |
| 197       | الأعرج                          | ٢٤- بَعِدَت : بكسر العين                     |
| ٥٦٢       | ابن کثیر ( البزی )              | ٢٥- هَلْ تَّرَبُّصُونَ : بتشديد التاء        |
| ٣١٠       | جمهور القراء                    | ١٠٧– يَتَطَهِّرُوا : ببيان التاء والطاء      |
| ٣١٠       | طلحة بن مصرف، والأعمش           | يَطُّهَرُوا : بإدغام التاء في الطاء          |
| ٣١.       | على بن أبى طالب ( رضى الله عنه) | ١٠٧– الْمُتَطَهِرِينَ : بالتاء               |
| ٣٠٦       | جمهور القراء، وعاصم ( أبو بكر ) | ١١٧– تَزِيغُ : بالتاء                        |
| 4.7       | أبو عمرو                        | كاد تُزيغ : بإدغام الدال في التاء            |
| ٣٠٦       | والأعمش، والجحدرى، وحمزة        | يَزِيغُ : بالياء وعاصم (حفص )،               |
| ٣٠٦       | ابن مسعود (رضى الله عنه )       | مِن بَعْدِ مَا زَاغَتْ قُلُوبُ فَرِيقَ       |
| ٣٠٦       | أبى بن كعب (رضى الله عنه)       | مِن بَعْدِ مَا كَادَتْ تَزِيغُ               |

### سورة يونس

| ٤١٠ | نافع وغيره                              | ۱- السر : بإمالة ( را )                   |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 470 | يحيى بن الحارث                          | ١٤- لِنَظُر : بتشديد الظّاء               |
| ٧٣٨ | ابن عباس، وابن سيرين، وأبو رجاء، والحسن | ١٦ - وَلا أَدْرَأْتُكُم بِهِ : بهمز الألف |
| ٥٩٥ | جمهور القراء                            | ٣٠ رُدُّوا : بضم الراء                    |
| 090 | يحيى بن وثاب                            | رِدُّوا : بكسر الراء                      |
| 194 | جمهور القراء                            | ٨٨- اطْمِسْ : بكسر الميم                  |

اطْمُسْ : بضم الميم الشعبى وغيره ١٩٧

## سورة هود

|           | <b>4</b>                      |                                                |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ٦٢٥       | جمهور السبعة                  | ٤٢ - يَا بُنَّى : بكسر الياء المشددة           |
| ٧٦٥       | عاصم                          | يًا بُنِيٌّ : بفتح الياء المشددة               |
| ٤٢١       | اصم، والأعمش، وأبو عمرو       | ٧٢ يًا وَيْلَتَى : بإمالة الألف الأخيرة عا     |
| ٧٢٠       | فرقة                          | ٧٢- أَأَلِدُ : بتحقيق الهمزتين،                |
| ٧٢٠       | 14                            | <ul><li>بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية</li></ul> |
| ٧٢٠       | بمدها 🕊 /                     | آلِدُ : بتحقيق الأولى وتخفيف الثانية،          |
| ٧٢٠       | 1#                            | آ أَلِدُ : بتحقيق الهمزتين، ومدة بينهما        |
| Y+£ (197  | جمهور القراء                  | ٩٥– بَعِدَت : بكسر العين                       |
| ١٩٦       | السلمى، وأبو حيوة             | بَعُدَتْ : بضم العين                           |
| ۲۸۰ ، ۵۵۹ | عاصم، وابن عامر، وحمزة،       | ١٠٥ ـ يَوْمَ يَأْتِ : بحذف الياء وصلا ووقفا    |
| ۲۸۰ ، ۵۵۹ | ابن کثیر                      | يَوْمَ يَأْتِي : بإثبات 14 14 1                |
|           | نافع، وأبو عمرو،              | يَوْمَ يَأْتِي : بإثبات ٧٠ وحذفها وقفا         |
| 7000 105  | ئسائی وابن کثیر ( فی روایة )  | والك                                           |
| ۹۵۵، ۱۸۲  | بن مسعود والأعمش              | يَوْمَ يَأْتُونَ                               |
| 741       | جمهور القراء                  | ١١٣ – فَتَمَسَّكُم : بفتح التاء                |
|           | حيى بن وثاب، وعلقمة، والأعمش  | فَتِمَسُّكُمْ : بكسر التاء يــ                 |
| 737       | وابن مصرف، وحمزة ( في رواية ) |                                                |
| ¥         |                               |                                                |

### سورة يوسف

| ۸۲۸      | جمهور القراء                 | ٤- يَا أَبُتِ : بكسر التاء                  |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------|
| ٥٦٨      | ابن عامر، وأبو جعفر، والأعرج | يًا أَبَتَ : بفتح التاء                     |
| ۲۰۲، ۸۲۰ | ابن کثیر، وابن عامر          | يَا أَبَهْ : بالهاء وقفا                    |
| £47      | جمهور السبعة                 | ٨-٩- مُبِينٍ اقْتُلُوا : بكسر التنوين وصلا  |
| £ 4 4 7  | نافع، وابن كثير، والكسائي    | مُبِينُ اقْـتُلُوا : بكسر النون وضم التنوين |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                            |                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 779                                   | أُبَىّ بن كعب ( رضى الله عنه )             | ١١ - لاَ تِيمَنُّا بكسر التاء                        |
| <b>*</b> 7.                           | طلحة بن مصرف                               | لاَ تَأْمَنَنَا : بإظهار النونين                     |
| 77.                                   | الزهرى، وأبو جعفر، وقالون                  | لاَ تَأْمَنًا : بالإدغام، دون إشمام                  |
| 77.                                   | السبعة                                     | لاَ تَأْمَنًا : 🖊 مع الإشمام للضم                    |
| ٧٦٠                                   | جمهور السبعة                               | ١٣، ١٧- الذُّئُب : بالهمز                            |
| ۲۲۷ ، ۲۲۷                             | الكسائى، ونافع (ورش)                       | الذيب : دون همز                                      |
| ١٦٣                                   | والجحدرى، والحسن، وابن أبي إسحاق           | ١٩ - يَا بُشْرَىَّ : بشد الياء أبو الطفيل،           |
| 405                                   | ابن محيصن                                  | ٣٠ قُد شَّغَفَها: بإدغام الدال في الشين              |
| 754                                   | فرقة                                       | ٣٢ - وَلَيَكُونَنَ : بالنون الشديدة                  |
| 104                                   | ابن مسعود ( رضى الله عنه )                 | ٣٥ عَتًى حِينَ : بإبدال الحاء عينا                   |
| 454                                   | الحسن البصرى                               | ه ٤ - وَاذَّكَر : بالذَّال المشددة                   |
| ٧٣٥                                   |                                            | ٥٣- بالسُّوء إِلاًّ مَا رَحِمَ رِبِّي: بتسهيل الهمزة |
| ٧٣٥                                   | الواو " (1                                 | بالسُّوِّ إِلاَّ مَا رَحِمَ رِبِّي: بتشديد ا         |
| 097                                   | جمهور القراء                               | ٦٥- رُدُت : بضم الراء                                |
| ٥٩٦                                   | علقمة، ويحيى بن وثاب                       | رِدَّتْ : بكسر الراء                                 |
| ٧٣٩                                   | جمهور القراء                               | ٧٦- وعًا، : بكسر الواو                               |
| ٧٣٩                                   | الحسن                                      | وُعَاء: بضمها                                        |
| ٧٣٩                                   | سعيد بن جبير                               | إِعَاء : بهمزة بدل الواو                             |
| 770                                   | ابن مسعود                                  | ١٠١ - آتَيْـتَن، وعَلَّمْـتَنِ : بحذف الياء          |
| ٥٤٨                                   | جمهور القراء                               | ١١٠- فَنُنْجِي: بنونين، والثانية ساكنة               |
| ٥٤٨                                   | الحسن                                      | فَنُنَجًى : 4 والثانية مفتوحة                        |
|                                       | الياء أبو عمرو، وقتادة،                    | فَنُجِّي : بنون واحدة، وشد الجيم، وسكون              |
| ٥٤٨                                   | والكسائي، ونافع                            |                                                      |
| ٥٤٨                                   | عاصم، وابن عامر، وابن محيصن                | فَنُجِّي : عُلَّالًا عِلَمُ الْ وفتح الياء           |
| ٥٤٨                                   | عاصم (حفص)                                 | فَنُنْجِيَ : بنونين، وفتح الياء                      |
|                                       | محیصن، ومجاهد، نصر بن عاصم،                | فَنَجَى : فعل ماض ابن                                |
| ٥٤٨                                   | بن أبى الحسن، وابن السُّمَيْفِع، وأبو حيوة | والحسن                                               |

### سورة الرعد

| ٦٨٥ | ابن كثير             | ٧- هَادِي بإثبات الياء                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------|
| ٦٨١ | جمهور السبعة         | ٩– الْمُتَعَالِ : بحذف الياء وصلا ووقفا |
| ٦٨١ | ابن كثير، وأبو عمرو. | الْمُتَعَالِي : بإثبات الياء #          |
| 01. | عبيد الله بن زياد    | ١١- مَعَاقِيب                           |
| 710 | الشكتير              | ١١- مِن وَالِي : بإثبات الياء في الوقف  |

سورة إبراهيم

| ٤٥١              | جمهور القراء                      | ١١ – فَلْيَتَوَكُّل : بسكون لام الأمر  |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| ٤٥١              | الحسن                             | فَلِيَتَوَكَّل : بكسر وهو ١١           |
| ٥١٤              | ابن کثیر ( البزی )                | ١٧ - وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ : بِياء خفيفة |
| ٤٦٠              | السلمى                            | ١٩ - أَلَمْ تَرْ : بسكون الراء         |
| 751 (75.         | حمزة، والأعمش، وابن وثاب          | ٢٢- بِمُصْرِخِيٍّ : بكسر الياء         |
| 0.7 ( 290        | ابن عامر                          | ٣٧- أَفْئِيدَة : بياء بعد الهمزة       |
| ۱۸۸ <i>۱۹</i> ۹٤ | ووقفا جمهور القراء                | ٤٠،٤١ دُعَاءِ رَبُّنَا : بغيرياء، وصلا |
| ۱۸۸ د ۱۹۶        | ، أبو عمرو، وابن كثير، نافع (ورش) | دُعَائِي ﴿ النَّابِياء ساكنة في الوصل  |

### سورة الحجر

| 19.           |                | جمهور القراء              | ه ٤- عُيُون : بضم العين                  |
|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 19.           | ويعقوب ( رويس) | نبيح، والجراح، وأبو واقد، | عِ يُون : بكسر العين                     |
| 777           |                | جمهور القراء              | ٥٣- لاَ تَوْجَل : بإثبات الواو           |
| 777           |                |                           | لاً تَاجَل : بإبدال الواو ألفا           |
| 777 8         |                |                           | لاً تأجّل : #1 #1 همزة                   |
| 0 2 7 6 0 7 7 |                | جمهور القراء              | ٥٥- تُبَشِّرُونَ : بفتح النون            |
| 087 :047      |                | ابن كثير                  | تُبشِّرُونً : بشد النون وكسرها           |
| 000 (027 (    | ٥٣٧            | نافع                      | تُبَشِّرُونِ : بكسر النون وتخفيفها       |
| ٥٣٧           |                | نسن البصرى                | تُبَشَّشُرُونًى : بنون مشددة، وياء . الح |

| ***       | جمهور القراء                | ٥٦ - ومَن يَقْنَطُ : بفتح النون |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| ۷۲۲ ، ۲۲۷ | أبو عمرو، والكسائي، والأعمش | ومَن يَقْنِطُ : بكسر النون      |
| ***       | الأشهب، والحسن، والأعمش     | يَقْنُط : بضم النون             |
| 719       | جمهور القراء                | ٨٢ ـ يَنحِتُونَ : بكسر الحاء    |
| 719       | الحسن، وأبو حيوة            | يَنْحَتُونَ : بفتح              |

### سورة النحل

| 117         | ٩- قَزْدُ : بإبدال الصاد زايا حمزة                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠         | ٦٢ - أَلْسِنْـتُهُمْ : بسكون النون الحسن                             |
| 194         | ٦٨- يَعْرِشُونَ : بكسر الراء جمهور القراء                            |
| 191         | يَعْرُشُونَ : ﴿ لَلْهِ مِنْ ابن عامر، وأبو عبد الرحمن، وعبيد بن نضلة |
| VV9         | ٧٨ - إِمُّهَاتِكُمْ : بكسر الهمزة حمزة، والكسائي                     |
| YY <b>9</b> | مِن بُطُونِ امِّهَاتِكُمْ : بحذف الهمزة، وكسر الميم مشددة الأعمش     |
| VV9         | مِن بُطُونِ امَّهَاتِكُمْ : ١٠ عر وفتح ١٠ ١٠ ابن أبي ليلي            |
| ۳۰۸         | ٩١ - بَعْد تُوكِيدِهَا : بإدغام الدال في التاء السوسي                |
| ۲۱٥         | ١١٥ - الْمَيْتَةَ : بياء ساكنة خفيفة جمهور القراء                    |
| 017         | الْمَـيِّـتَةَ : بشد الياء أبو جعفر بن القعقاع                       |

## سورة الإسراء

| 007 | جمهور القراء            | ٢٣- أُفِّ : بكسر الفاء، وترك التنوين   |
|-----|-------------------------|----------------------------------------|
|     | نافع، والحسن، والأعرج،  | أُفً : بكسر ﴿﴿ والتنوين                |
| 700 | وأبو جعفر، وشيبة، وعيسى |                                        |
| 700 | ابن کثیر، وابن عامر     | أُفّ : بفتح الفاء                      |
| 700 | أبو السمال              | أُفُّ : بضم ﴿/                         |
| ٥٥٦ | ابن عباس                | أُفَ : خفيفة ≉ 1                       |
| 700 | حكاية هارون             | أُفِّ : بالرفع والتنوين                |
| ٦٨٨ | ابن كثير                | ٦٢- أَخُرْتَنِي : بياء في الوصل والوقف |

| 7/19 | ، نافع، وأبو عمرو              | أُخَّرْتَنِي: بياء في الوصل، وبحذفها في الوقف |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٨٩  | ابن عامر، وحمزة، والكسائي      | أَخُّرْتَنِ : بحذف الياء وصلا ووقفا           |
| 719  | حُمَيْد، وأبو عمرو، وابن محيصن | ٦٩- نُغْرِقِكُم : بإدغام القاف في الكاف       |

## سورة الكهف

| 711      | لنون، وضم جمهور السبعة               | ٢- مِنْ لَدُنْهُ : بضم الدال ، وسكون ا               |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 71       | وكسر النون والهاء عاصم ( أبو يكر)    | مِن لَدَّنِهِ : بسكون الدال، وإشمام الضم فيها،       |
| 377, .70 | ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو           | ٧– تُزَّاوَرُ : بتشدید الزای                         |
| 7 07 170 | عاصم، وحمزة، والكسائي                | تَزَاوَرُ : بتخفيف التاء                             |
| ٥٣١، ١٣٥ | ابن عامر، وابن أبى إسحاق، وقتادة     | تَزْوَرُ : على وزن تحمَرُ                            |
| V9.£     | أبو السمال : قعنب                    | ٢٩ قُلَ الْحَقُّ : بفتح اللام                        |
| ٦٧٠      | والوقف ابن عامر، ونافع ( المسيِّبي ) | ٣٨- لَكِنَّا: بإثبات الألف في الوصل                  |
| 74.      | ف جمهور السبعة نافع ( ورش وقالون)    |                                                      |
| ٦٧٠      | ابن مسعود، وأبى بن كعب، والحسن       | لَكِنْ أَنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي                     |
| 70.      | عيسى الثقفي ، والأعمش                | لَكِنْ هُوَ اللَّهُ رَبِّي                           |
| ٦٧٠      | فرقة                                 | لَكِنَنَا: بنونين                                    |
| ٥٠٧      | عاصم (حفص)                           | ٦٣ - وَمَا أَنْسَانِيهُ : بضم الهاء                  |
| ١٨٢      | اء جمهور السبعة                      | ٧٧- لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا: بتشديد الت         |
| ١٨٢      | ابن كثير ، وأبو عمرو                 | لَتَخِذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا: بتخفيف التاء            |
| ٥٢٦      | فرقة                                 | ٨٢- تَسْتَطِعْ : بالناء                              |
| 070      | جمهور القراء                         | تَسْطِعْ: بحذف التاء                                 |
| 070      |                                      | ٩٢- فَمَا اسْطَاعُوا : بسكون السين،                  |
| 070      | حمزة                                 | فَمَا اسْطَّاعُوا: بتشديد الطاء                      |
| 070      | ا : بتاء الموضعين الأعمش             | فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُو |

# سورة مريم

|             |                                                                                                    | Į]    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>70</b> 7 | ١٠٠- كهيعص ذِكْرُ: بإظهار الدال من الصاد جمهور القراء                                              | ۲     |
| <b>707</b>  | كهيعص فركر : بإدغام دال الصاد في الذال أبو عمرو                                                    |       |
| <b>707</b>  | كهيعص : بإظهار هذه الحروف كلها أبو جعفر بن القعقاع                                                 |       |
| VYTY        | <ul> <li>لَا رَكَرِيًا إِنَّا نُبَشِّرُكُ : بحنف الهمزة الأولى، وتحقيق الثانية أبو عمرو</li> </ul> | -٧    |
| ٧٨٥         | ٢- تَرَينً : بكسر الياء وشد النون جمهور القراء                                                     | ٦     |
| ٧٨٥         | رْءَيِّنْ : بالهمزة أبو عمرو ( رواية )                                                             | ا تـ  |
| ٧٨٥         | يْنَ : بسكون الياء، وفتح النون خفيفة طلحة، وأبو جعفر، وشيبة                                        | تَرَ  |
| ٤٢٢         | ٣، ٣٠ - آتَانِي، وأوْصَانِي : بالفتح جمهور السبعة                                                  | ٠,    |
| 277         | آتَانِي، وأوْصَانِي: بإمالة الألف الكسائي                                                          |       |
| ۳۸۸         | ٦- هَلْ تَعْلَمُ : بإظهار اللام جمهور القراء                                                       | 0     |
|             | ن تُعْلَمُ : بإدغام اللام في التاء أبو عمرو ( على بن نصر )، وعيسى،                                 | هَا   |
| 474         | والأعمش، والحسن، وابن محيصن                                                                        |       |
|             | سورة طه                                                                                            |       |
| 707         | \- وَمَن يَأْتِهِ : بكسر الهاء جمهور القراء                                                        | √0    |
| 707         | مَن يَأْتِهْ : بإسكان لهاء السوسي                                                                  | وَه   |
| ٦٨٩         | • - تَـتَّبِعَنِ : بحذف الياء، وصلا ووقفا جمهور السبعة                                             | 94    |
| 7/19        | تَّبِعَنِي : بإثبات الياء في الوصل، وفي الوقف ابن كثير                                             | تَ    |
| ٦٨٩         | تُبعَنِى : 🗚 🗚 🕊 ويحذفها 🖈 🏕 أبو عمرو                                                              | تَ    |
| 7٧٥         | ٠ - يَا ابْنَ أُمَّ: بفتح الميم ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وعاصم (حفص)                            |       |
| 7٧٥         | ابْنَ أُمِّ : بكسر كسر ١٥ وحمزة ، و الكسائى، وعاصم ( أبو بكر )                                     | يًا ا |
| ٥٢٠         | - طَلِلْتَ : بالإتمام فرقة                                                                         | 9٧    |
| ٥٢٠         | لْتَ : ، بفتح الظاء، وحذف اللام                                                                    | ظُلُ  |
| ٥٢٠         | لت : بكسر ١٠٠٠ (١٠٠١)                                                                              | ظِلُ  |

## سورة الأنبياء

| ٥٥٧ (٥٤٨ | جمهور القراء            | بي : بنونين، الثانية ساكنة           | ۸۸ ئنج      |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 007 (01) | بكر) وأبو عمرو( رواية ) | ن واحدة مضمومة، وشد الجيم، عاصم (أبو | نُجِّى: بنو |
| ٥٤٩      |                         | بنونين، الأولى مضمومة                | نُنَجًى     |

سورة الحج

| ٤٥١   | جمهور القراء                            | ١٥- لِيَقْطَعْ فَلِيَنظُرْ : بكسر اللام فيهما          |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٥١   | ائى، والحسن، ،أبى عمرو، وعيسى، ونافع    | لْيُقْطَعْ فَلْيَنظُوْ: بسكون ١٩٠٠ عاصم، وحمزة، والكسا |
| 7.7.5 | ابن كثير                                | ٢٥- الْبَادِي: بالياء في الوصل، والوقف                 |
| 7.7.7 | ف أبو عمرو، نافع ( ورش )                | الْبَادِي: ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَبِحَدُفُهَا فَي الوَقَ      |
|       | عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي        | الْبَادِ : بغير ياء في الوصل والوقف                    |
| ۲۸۲ ( | لسيبي، وأبو بكر، وإسماعيل ابنى أبى أويس | ونافع ( ا                                              |

## سورة المؤمنون

| 787      | جمهور القراء                          | ٣٦ - هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ : بفتح التاء      |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 787      | أبو جعفر                              | هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ : بكسر التاء غير منونة |
| V 78     | عيسى بن عمر، وأبو حيوة                | هَيْهَاتٍ هَيْهَاتٍ ١٠٠ منونة              |
| 757      | الهمداني، والأعرج، وأبو عمرو( رواية ) | هَيْهَاتُ : بتاء ساكنة عيسى                |
| 787      | أبو حيوة                              | هَيْهَاتٌ : بتاء مرفوعة منونة              |
| 757      | 1+ 1+                                 | هَيْهَاتُ : بالرفع دون تنوين !             |
| 727      | خالد بن إلياس                         | هَيْهَاتًا هَيْهَاتًا : بالنصب والتنوين    |
| ٦٤٨      | ابن أبى عبلة                          | هَيْهَات هَيْهَات مَا تُعَدُون : بغير لام  |
| ٦٤٨      | جمهور القراء                          | هَيْهَاتْ : بالتاء الساكنة في الوقف        |
| ۲۵۲، ۲۵۸ | الكسائى، وابن كثير ( البزى )          | هَيْهَاهُ : بإبدال التاء هاء 🕊 👣           |
| 791      | جمهور السبعة                          | 13- تَــُرًا : بغير تنوين، والوقف بالألف   |

| 791      | حمزة والكسائى                                | تَتْرَا : بإمالة الألف                   |
|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 797      | في الوقف ابن كثير، وأبو عمرو                 | تَتْرًا: بالتنوين في الوصل، وبالألف      |
| ٤١٥      | الكسائى                                      | ٥٦- نُسَارِعُ لَهُم : بإمالة الألف       |
| ۱۹۸      | جمهور القراء                                 | ١١٠– سِخْرِيا : بكسر السين               |
| 199 (194 | ائى، أصحاب عبد الله، والأعرج، وابن أبي إسحاق | سُخْرِيًا: بضم السين نافع، وحمزة، والكسا |

# سورة النور

| ***        | ظهار الذال جمهور القراء         | ١٥ - إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بحذف التاء الواحدة ، وإ                                                                |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 440        | أبو عمرو، وحمزة، والكسائي       | إِتَّلَقُوْنَه بإدغام الذَّال في التاء                                                                         |
| 1,017, 773 | ، ابن کثیر ( البزی ) ۴۳۷        | إِذْ تَلَقُّونَه بإظهار الذال، وإدغام التاء في التا                                                            |
| 441        | أُبِّيّ بن كعب وابن مسعود       | إِذْ تُتَلَقُّوْنَهُ: بتاءين، وضم الأولى                                                                       |
| 441        | ف محمد بن السَّمَيْفِع          | إِذْ تُلْقُونَهُ : بضم التاء، وسكون اللام، وضم القاه                                                           |
| 197        | جمهور السبعة                    | ٢٧ - بِيُوتًا غَير بِيُوتِكُمْ : بكسر الباء                                                                    |
| 197        |                                 | بُيُوتًا غَير بُيُوتِكُمْ : بضم 🥓 أبو عمر                                                                      |
| 191        | جمهور السبعة                    | ٣١- جُـيُوبِهِنَ : بضم الجيم                                                                                   |
| 197        | ، والكسائى، وشعبة، وابن ذكوان   | جِيُوبِهِنّ : بكسر الجيم ابن كثير، وحمزة                                                                       |
| 797        | جمهور السبعة                    | ٣١ - أَيُّهُ بفتح الهاء                                                                                        |
| 797        | ابن عامر                        | أيُّهُ بضم 🖊                                                                                                   |
| 797        | بعض القراء                      | أَيُّهُ بسكون 4 في الوقف                                                                                       |
| 797        | 14 14                           | أَيُّهَا بِالأَلْفِ لِمِهِ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه |
| V**0       | زة الثانية ياء مختلسة الكسر ورش | ٣٣- عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا : بإبدال الهم                                                    |
| 791        | ئسائی ( أبو عمرو الدوری)        | ٣٥ مِشْكَاةِ : بإمالة الألف الك                                                                                |
| 701        | جمهور السبعة                    |                                                                                                                |
| 701        | و عمرو، وشعبة، وحمزة ( خلاد )   |                                                                                                                |
| 701        | حفص                             | يَتُّقْهِ باختلاس حركة الهاء، مع إسكان القاف                                                                   |
| ٥١٠        | جمهور القراء                    | ٦١ - مَفَاتِحَهُ : بغيرياء                                                                                     |

| ā | القراءات القرآني | الفهارس الفنية |
|---|------------------|----------------|
|---|------------------|----------------|

مَفَاتِيحَهُ : بياء بين التاء والحاء سعيد بن جبير معاديد على التاء والحاء معاديد على التاء والحاء المعاديد التعاديد التع

## سورة الفرقان

١٠ ـ يَجْعَل لَّكَ : بإدغام اللام في اللام الأعرج وابن محيصن ٢٨٥

### سورة الشعراء

| YV9         | - طسم: بإمالة الطاء    حمزة، والكسائي، وعاصم ( أبو بكر )  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۴۸۱ ، ۲۷۹   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۳۸۰         |                                                           |
| ۳۸۰         | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 771         | - نَعِمُ : بكسر العين الكسائي                             |
| <b>٣</b> ٦٨ | ١٧- أَوْعَتُ : بإدغام الظاء في التاء الله محيصن ابن محيصن |

#### سورة النمل

| 471 | ين ) كل القراء                        | - طس : بإخفاء النون من ( س        |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤٠٦ | جمهور القراء                          | ١٨ – وَادِ النَّمْلِ : بفتح الواو |
| ٤٠٦ | أبو عمرو، وابن أبى إسحاق              | وَادِ ٧٠ : بإمالة الألف           |
| 717 | جمهور السبعة                          | ٢٢ - فَمَكُثَ : بضم الكاف         |
| 717 | عاصم                                  | فَمَكَثَ : بفتح =                 |
| 794 | جمهور القراء                          | ٢٥- أَلاَّ يَسْجُدُوا : بشد اللام |
|     | ابن عباس، وأبو جعفر، والزهرى،         | أَلاً 🏕 : بتخفيف اللام            |
| 798 | و عبد الرحمن، والحسن، والكسائي، وحميد | وأب                               |

| 798             | لفعل الكسائى           | ألا يًا ، اسْجُدُوا : بالوقف على الياء والابتداء با       |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۳۲ ، ۱۳۲       | جمهور القراء           | ٢٥- الْخَبُّ ، بسكون الباء والهمز في الوقف                |
| 741             | أُبَىً بن كعب          | الْخَبَ بفتح الباء، وترك الهمز 1/4 الم                    |
| 721 (772 (771   | ئرمة                   | الْخَبَا بألف مقصورة الله الله الا عك                     |
| ٥٠٤، ٢٤٧        | نافع، وأبو عمرو        | ٢٨ – فَأَلْقِهِ : بكسر الهاء                              |
| ٥٠٤             | فرقة                   | فَأَلْقِهُ بضم 4                                          |
| 0.5             | الكسائي، ونافع ( ورش)  | فَالْقِهِي : بإشباع ياء بعد الكسرة ابن كثير، وابن عامر، و |
| ٥٠٤             | قوم                    | فَأَلْقِهُو: بإشباع واو بعد الضمة                         |
| P\$Y3 10Y3 \$10 | وحمزة، والأعمش         | فَأَلْقِهُ : بسكون الهاء أبو عمرو ( اليزيدى ) وعاصم،      |
| 71              | جمهور القراء           | ٣٦- أَتُمِدُّونَنِي : بإثبات الياء وصلا وحذفها وقفا       |
| 717             | ابن كثير               | أَتُمِدُّونَنِي : ﴿ ﴾ ﴿ ووقفا                             |
| .717.           | ابن عامر، وعاصم، وخلف  | أَتُمِدُّونَنِ : بحذف الياء وصلا ووقفا                    |
| 744             | بن كثير ( أبو الأخريط) | ٤٤ عَنْ سَأْقِيُّهَا : بالهمز ا                           |
| 707             | الكسائى                | ٠٠ – نَاهُ : بإبدال التاء ها، وقفا في : ( نَاتِ )         |
| 444             | أبان بن ثعلب           | ٦٩ - قُل سِّيرُوا: بإدغام اللام في السين                  |

# سورة القصص

| VV9  | ن عبد الواحد، عمر بن عبد العزيز | حذف الهمزة عمرو بر        | ٧- أَنِ ارْضِعِيهِ :            |
|------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| ٧٧٩  | ون ورش                          | القاء حركة الهمزة على الن | أَنَ ارْضِعِيهِ : بإ            |
| ٧٩٣  | عاصم، وابن كثير، ونافع          | بكسر الهاء، وضم الميم     | ٢٣ - مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْن |
| ٧٩٣  | أبو عمرو                        | كسر الهاء والميم          | مِن نُونِهِمِ امْرَأَتَيْنَ ب   |
| V97" | الكسائي                         | بضم الهاء والميم معا      | مِن دُونِهِمِ امْرَأَتَيْن      |
| 117  | حمزة                            | في ( يُصْدِر )            | ۲۳ يُزْدِر                      |
| 111  | جمهور السبعة                    | بتخفيف النون              | ٣٢ فَذَانِكَ ،                  |
| 111  | ابن كثير وأبو عمرو              | بشد النون                 | فَدًانًكَ                       |

الفهارس الفنية \_\_\_\_\_\_ القراءات القرآنية \_\_\_\_\_

| 111 | = = ( شبل )   | بياء بعد النون المخففة | فَذَانِيكَ      |
|-----|---------------|------------------------|-----------------|
| £YA | جمهور السبعة  | بضم الهمزة             | ٥٩ فِي أُمِّهَا |
| ٤٢٨ | حمزة والكسائى | 10 mil                 | فِي إِمِّهَا    |

سورة العنكبوت

| ٧٧٣ | غير همز في الوصل ورش | مَ احسب بفتح الميم، من | ۱، ۲- الَمِيا   |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------|
| ۰۸۷ | جمهور القراء         | بكسر السين             | ۳۳ سيئ          |
| ٥٨٧ | عيس وطلحة            | بضم 🛩                  | سُوءَ           |
| YAO | جمهور القراء         | دون إدغام              | ٤٢-يَعْلَمْ مَا |
| ۲۸۰ | أبو عمرو، وسلام      | بإدغام الميم في الميم  | يَعْلَم مَّا    |

سورة لقمان

| ۷۲۰، ۳۷۰  | ابن کثیر ( قنبل )       | بياء ساكنة خفيفة   | ١٣- يَا بُنَىْ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ |
|-----------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| ۷۲۰ ، ۳۷۰ | 14 #1 #1                | 1# 14 14           | ١٧- يَا بُنَى أَقِمِ الصَّلاَةَ       |
| ٧٢٥       | جمهور السبعة، وابن كثير | 4 مشددة مكسورة     | ١٦ - يَا بُنَىً إِنَّهَا              |
| ٥٧٣       | ابن كثير ( رواية )      | بفتح الياء المشددة | ١٧ - يَا بُنَىُّ أَقِمِ الصَّلاَةَ    |

سورة السجدة

| V19 | ابن أبي إسحاق | بالهمزتين | ٢٤ أَئِمَّة |
|-----|---------------|-----------|-------------|
|     |               |           |             |

سورة الأحزاب

| ٣٤٢ | جمهور القراء    | ببیان الذال من الزای   | ١٠- إِذْ زَاغَت  |
|-----|-----------------|------------------------|------------------|
| 757 | الأعمش          | بإدغام الله في الله    | إزَّاغَت         |
| 798 | جمهور القراء    | بالألف في الوصل والوقف | ١٠ - الظُّنُونَا |
| 798 | أبو عمرو، وحمزة | ألف ١١ ١١ ١١           | الظُّنُونَ بغير  |

|            | باتها في الوقف ابن كثير، والكسائي، | لُّنُونَ : بحذف الألف في الوصل، وإث | الظ  |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|------|
| 798        | وعاصم، وأبو عمرو                   |                                     |      |
| <b>YYY</b> | أهل مكة، ونافع، وابن كثير، والحسن  | ١- يَسْأَلُونَ بسكون السين، والهمز  | ۲٠   |
| VVY        | أبو عمرو، وعاصم، والأعمش           | سَلُونَ : بفتح 🖈 بغير همز           | یَد  |
| VVY        | الجحدرى، وقتادة، والحسن            | سَّأَلُونَ : بشد 🖈 ا والهمز         | یَد  |
| ٥٢١        | جمهور القراء                       | ٢- وَقِرْنَ بكسر القاف              |      |
| 176, 776   | عاصم، ونافع                        | قَرْنَ بفتح 🕊                       | وَوَ |
| ٥٢١        | ابن أبى عبلة                       | اقْرِرْنَ بألف وصل، وراء ين،        | وَا  |
| ٥٢١        | عاصم                               | ٢- فِي بِيُوتِكُنَّ بكسر الباء      | ۲۳   |

## سورة سبأ

| ۳۷٦         | لفاء في الباء الكسائي | ٩- نَخْسِف بَّهِمْ إدغام ا    |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| V• <b>9</b> | جمهور السبعة          | ١٤ - مِنْسَأَتَهُ بالهمز      |
| V·9         | حمزة                  | منساته بفتح الميم، وبغير همز  |
| ٧٠٨         | أبو عمرو، ونافع       | مِنسَاتَه بغير همز            |
| V17 (V·9    | ابن عامر (ابن ذكوان ) | مِنْسَأْتَه بهمزة ساكنة       |
| Y19         | جمهور القراء          | ٥٠ - ضَلَلْتُ بفتح اللام      |
| 719         | 4 4                   | فَإِنَّمَا أَضِلُّ بكسر الضاد |
| Y19         | الحسن، وابن وثاب      | ضَلِلْتُ بكسر اللام           |
| Y19         | 4 #1 4                | أَضَلُ بفتح الضاد             |

# سورة فاطر

| 018 | جمهور السبعة              | ٩ - الْمَيْت بسكون الياء         |
|-----|---------------------------|----------------------------------|
| ٥١٤ | ں) ونافع: وحمزة، والكسائي | الْمَيِّت بتشديد الياء عاصم (حفص |
| ٤٨٥ | جمهور السبعة              | ٤٣ - السِّيِّيءِ بكسر الهمزة     |
| ٤٨٥ | حمزة                      | السِّيِّيءُ بسكون ﴿              |

### سورة يس

|           | 0:33                                                                          |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           | -يس . وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ : بإظهار النون من هجا، ( سين )                | ۱،۲       |
| ۳۸۲       | حفص، وحمزة، وابن كثير وأبو عمرو، وقالون                                       |           |
| ۳۸۲       | ن وَّالْقُرْءَان بإدغام نون ( سين ) في الواو جمهور السبعة                     | يَاسِير   |
| ٧٩٣       | اِلَيْهِمِ اثْنَيْنِ بكسر الهاء والميم أبو عمرو                               | -18       |
| ٧٢٠       | أَإِن ذُكَّرْتُمْ بهمزتين، الثانية مكسورة جمهور السبعة                        |           |
| ٧٢٠       | لْكُرْتُمْ بجعل الهمزة الله المحالة الماء وأبو عمرو، وابن كثير                | أين د     |
| ٧٢٠       | كُرْتُمْ بفتح الألف الماجشون                                                  | أن دُكَ   |
| VY1       | كُرْتُم بكسر 🖈 الحسن بن أبي الحسن                                             |           |
| VY1       | كُرْتُم بهمزتين مفتوحتين أبو عمرو ( رواية ) وزر بن حبيش                       | أأن ذُ    |
|           | لْكِرْتُمْ بسكون الياء، وتخفيف الكاف أبو جعفر بن القعقاع، والأعمش             | أَيْنَ ذُ |
| Y1. V     | وخالد، وطلحة، وقتادة، والحسن                                                  |           |
| 701       | يًا حَسْرَه بإبدال التاء هاء في الوقف الأعرج بن جندب، وأبو الزناد             | ٠٣٠       |
|           | يَخَصُّمُونَ بفتح الياء والخاء، وشد الصاد ابن كثير، وأبو عمرو،                | - ٤ 9     |
| VA7       | والأعرج، وشبل، وابن قسطنطين المكي                                             | •         |
| ۲۹۱ ، ۲۸۷ | ونَ بغتح الياء، وسكون الخاء، وشد الصاد نافع، وأبو عمرو (رواية) ٢٨٧، ٢٨٧، ٥٢٥، | يَخْصًمُو |
|           | مُونَ بفتح الياء، وكسر الخاء، وشد الصاد عاصم، والكسائي، وابن عامر،            | يَخِصًهُ  |
| ٧٨٦       | ونافع ( رواية ) والحسن، وأبو عمرو                                             |           |
| ٧٨٦       | بخِصِّمُونَ بكسر الياء والخاء، وشد الصاد فرقة                                 |           |
|           |                                                                               |           |

# سورة الصافات

| <b>**</b> * | والذال جمهور القراء                         | بإظهار التاء | تِ ذِكْرًا | ٣- فَالتَّـالِيَار      |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| mv          | ابن مسعود، أبوع مرو، وحمزة، والأعمش، ومسروق | تاء في النال | بإدغام ال  | فَالتَّـالِيَات نُكُرًا |
| 771         | الكسائى                                     | العين        | بكسرا      | ۱۸ – نَعِمْ             |

## سورة ص

| 7 2 9    | جمهور القراء      | بفتح التاء والنون     | ٣- لاَتَ حِينَ |
|----------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 7189     | عيسى              | بكسر التاء ونصب النون | لأتِ حِينًا    |
| 789      | 14                | بكسر النون            | حِينِ          |
| 7 £ 9    | بعض الناس         | برفع النون            | لأت حين        |
| 7 £ 9    | جمهور القراء      | بسكون التاء           | لاَتْ          |
| 707 (789 | الكسائى           | بإبدال 🕊 هاء          | لأة            |
| 789      | قوم               | في الوقف              | Ý              |
| ٧٤٠      | جمهور القراء      | بسكون الواو           | ٣٣– بالسُّوق   |
| V        | ابن كثير ( قنبل ) | بالهمز                | بالسُّوْق      |
| ٧٤٠      | ابن محيصن         | بهمزة بعدها الواو     | بالسُّؤُوق     |

# سورة الزمر

| ٤٢٨          | جمهور السبعة                  | بضم الهمزة        | ٦- فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ٤٢           | الكسائى                       | بكسر 4/           | فِي بُطُونِ إِمَّهَاتِكُم     |
| £ 7.A        | حمزة                          | <b>4 4</b> والميم | فِي بُطُونِ إِمِّهَاتِكُم     |
| ٥٠٤          | ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائي | الهاء مع الإشباع  | ٧- يَرْضَهُو بضم              |
| 0 • £ ( 70 7 | ابن عامر، وعاصم وحمزة، نافع   | 14                | يَرْضَهُ بضم                  |
| 0.8 (707     | ، وأبو عمرو (دورى) وهشام      | عاصم ( أبو بكر).  | يَرْضَهُ بسكون الهاء          |
| 7.11         | فرقة                          | ين                | ٦٤ تَأْمُرُونَنِي بنون        |
| 7/1          | ابن کثیر                      | ة، وبياء مفتوحة   | تَأْمُرُونًى بنون مكسور       |
| 7/1          | جمهور القراء                  | وسكون الياء       | تَأْمُرُونِي بشد النون و      |
| ٥٨٧          | 14 14                         | له                | ٧١- سِيقَ بكسر أو             |
| 1 t          | الحسن، وابن وثاب،             | الكسر             | سيق بإشمام الضم ب             |
| ٥٨٧          | وعاصم، والأعمش ،              |                   |                               |

# سورة غافر

| بفتح الحاء، وفتح الميم الأخيرة عيسى بن عمر بإمالة الألف أبو عمرو، وعيسى بالغيرة عيسى بن عمر بخلف عنه) ١١٤ | <ul> <li>احکامیدم حامیدم حامیدم حامیدم</li> <li>حکامیدم حکامیدم کدند</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| بإمالة الألف أبو عمرو، وعيسى 113 المالة الألف نافع (رواية) وعاصم (بخلف عنه) 113                           | حَامِيمْ<br>حَامِيمْ<br>۲۷ – عُذْن                                              |
| ا الحام ( بخلف عنه ) عنه ( رواية ) وعاصم ( بخلف عنه ) الحام ( بخلف عنه )                                  | حَامِيمْ<br>۲۷ عُدْن                                                            |
|                                                                                                           | ۲۷ عُدْن                                                                        |
| تُ ببیان الذال ابن کثیر، وعاصم، وابن عامر، ٣٣٦                                                            |                                                                                 |
|                                                                                                           | و ا                                                                             |
| بإدغام و في التاء أبو عمرو، وحمزة، والكسائي نافع (بخلف عنه) ٣٣٦                                           | ءُ دت<br>عُذت                                                                   |
| ل بضم الجيم جمهور القراء ٤٨٠                                                                              | ۲۸– رَجُل                                                                       |
| مُّل بسكون 🕊 فرقة 40.                                                                                     | ر <b>َج</b> ُ                                                                   |
| التَّنَادِى : بإثبات الياء وصلا، وحذفها وقفا جمهور القراء ٦١                                              | ٣٢ يَوْمَ                                                                       |
| ى 4 4 4 ووقفا ابن كثير ١٦٦                                                                                | يَوْمَ التَّنَادِ:                                                              |
| يحذفها وصلا ووقفا ابن عامر، وعاصم، وخلف                                                                   | يَوْمَ التَّنَادِ                                                               |
| دُّ عَنِ السَّبِيلِ بِفتحِ الصاد جمهور القراء ٩٥                                                          | ۳۷- وصَدْ                                                                       |
| الم الصاد، وفتح الدال حمزة، والكسائي، وعاصم، ١٩٥                                                          | وَصُدً                                                                          |
| الم الصاد يحيى بن وثاب ١٦٠ ١٩٥                                                                            | وَصِدً                                                                          |

# سورة فصلت

| 7.9   | الواو جمهور القراء                    | فتح الغين وسكون | ٢٦- والْغَوَّا ب |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Y • 9 | // بكر بن حبيب، وعيسى، وابن أبى إسحاق | 11 11           | وَالْغُوا بضم    |
| ٤٥٧   | ابن كثير، وشعبة، وابن عامر، والسوسى   | بسكون الراء     | ٢٩ أَرْنَا       |

### سورة الشورى

| <b>YYV</b> | جمهور القراء | بفتح النون | ٢٨ - مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا |
|------------|--------------|------------|------------------------------|
| YYV        | الأعمش       | بكسر اا    | مِن بَعْدِ مَا قَنِطُوا      |

| 1.7 | جمهور السبعة      | بالصاد             | ۲۵- صِّرَاط |
|-----|-------------------|--------------------|-------------|
| 1.7 | حمزة ( خلف )      | بإشمام الصاد الزاى | صِّرَاط     |
| 1.7 | ابن کثیر ( قنبل ) | بالسين             | سرًاط       |

سورة الزخرف

|      | — <i>y</i> — <i>y</i> - <i>y</i> -      | 33                            |                                  |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| ٤٢٨  | جمهور السبعة                            | بضم الهمزة                    | <ul> <li>إم الْكِتَاب</li> </ul> |
| ٤٢٨  | حمزة والكسائى                           | بكسر ﴾ً                       | فِي إِمِّ الْكِتَاب              |
| VY1  | نافع، وعاصم ( المفضل )                  | بالهمزتين، وبلا مد بينهما     | ١٩- أَأَشْهِدُوا ب               |
| VY 1 | <b>/√</b> ( المسيّبي )                  | 🛩 وبمدة بينهما                | آأُشْهِدُوا                      |
| ٧٢١  | ین بین می                               | بفتح الأولى وتسهيل الثانية بب | أأشهدوا                          |
| ٧٢١  | طالب أبو عمرو، ونافع، وابن عباس، ومجاهد | يل الثانية بلا مد على بن أبي  | أ شهدُوا بتسه                    |
| VY1  | جماعة                                   | بتسهيل الثانية، ومدة بينهما   | أ . شْهِدُوا                     |
| ٧٢٢  | الزهرى، وآخرون                          | بهمزة واحدة بغير استفهام      |                                  |
| 797  | جمهور القراء                            | بفتح الهاء                    | ب مَنْ الله                      |
| 797  | ابن عامر                                | بضم 🌿                         | أَيَّهُ                          |
| 797  | ، السبعة                                | ن المرام في الوقف بعض         | أَيُّهْ بسكو                     |
| 797  | 19                                      | ، في الوقف 🔏                  | أيُّهَا بالألف                   |
| ٥٦٦  | عاصم ( أبو بكر )                        | تح الياء                      | ٦٨- يَا عِبَادِيَ بِف            |
| 770  | ، وأبو عمرو، وابن عامر                  | ن 🐙 نافع                      | یا عِبَادِیْ بسکور               |
| 077  | والكسائي، وعاصم (حفص)                   | ، 🛩 ابن كثير، وحمزة،          | يًا عِبَادِ بحذف                 |
| ٤٨   | عمرو                                    | كون السين أبو                 | ٨٠- وَرُسْلُنَا بسَا             |
| ٥٧١  | قلابة                                   | ح الباء المشددة أبو           | ۸۸ يَا رَبِّ بَفْتِ              |
|      |                                         |                               |                                  |

للورة المحتمد

| V** | أبوعمرو | ١٨- فَقَدْ جَا أَشْرَاطُهَا |
|-----|---------|-----------------------------|
|     |         |                             |

سورة الفتح

| ٥٠٧ | عاصم (حفص)   | ١٠ - عَلَيْهُ اللَّهَ بضم الهاء |
|-----|--------------|---------------------------------|
| 141 | جمهور القراء | ١٨ - وَأَتَـابَهُم بالثاء       |
| 171 | حكاية هارون  | وَأَتَابَهُم بالتاء             |
| ٧٣٩ | ابن كثير     | ٢٩ - على سُؤْقِهِ بالهمز        |

سورة الحجرات

| 777 | بإدغام التاء في التاء | ١١ - وَلاَ تَّنَابَرُوا |
|-----|-----------------------|-------------------------|
|     | ۾ حم                  | 1997-2- 29 11           |

سورة ق

| 17. | ، مالك، رضى الله عنه )     | ١٠- بَاصِقَات بالصاد النبيُّ عَلِيْ ( قطبة بن |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 41  | أبو عمرو                   | ١٩ - جَاءَت سُكْرَةُ بإدغام التاء في السين    |
| ٦٢٦ | جمهور القراء               | ٤١ – الْمُنَادِ بحذف الياء وصلا ووقفا         |
| 777 | ابن كثير                   | الْمُنَادِي بالياء في الوصل والوقف            |
| 777 | أبو عمرو، ونافع            | الْمُنَادِ # # وبحذفها وقفا                   |
| ٣٧٠ | جمهور السبعة               | ٤٤- تَشَقَّق بتخفيف الشين                     |
| ۳۷۰ | ابن کثیر، ونافع، وابن کثیر | تَشَّقَ بتشديد 🖋                              |

سورة الذاريات

| ٤٧٨ | جمهور القراء                           | ، بضم الحاء والباء | ٧- الْحُبُك |
|-----|----------------------------------------|--------------------|-------------|
|     | الحسن بن أبي الحسن، وأبو مالك الغفاري، | المهر وسكون الباء  | الْحُبْك    |
| ٤٧٨ | أبى حيوة، وأبى السمال                  |                    |             |
| ٤٧٨ | الحسن، وأبو مالك الغفارى               | بكسر الحاء والباء  | الْحِيك     |

الفهارس الفنية \_\_\_\_\_ القراءات القرآنية \_\_\_\_\_

| ٤٧٨         | ابن عباس        | بفتح ا <b>ط</b> اء <i>و</i> الهاء | الْحَبَك |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| ٤٧٨         | الحسن           | بكسر 🕊 وسكون الباء                | الْحِبْك |
| <b>٤</b> ٧٨ | الحسن ( رواية ) | بكسر ٦/ وضم الباء                 | الْحِبُك |
| ٤٧٩         | عكرمة           | بضم 🖈/ وفتح الباء                 | الْحُبَك |

سورة النجم

|            | 1. 30                |                            |                  |
|------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| ٤١٩        | أبو عمرو ( عبيد )    | ، وتدلى بإمالة الألف       | ۷، ۸- الأعلى     |
| ٤١٩        | عاصم ( أبو بكر )     | 1+ 1+                      | ۱۱ – رَأَى       |
| ٤٢٠        | والكسر تافع وأبوطمرو | ر ده ده السرالفتي          | رَأَى            |
| 70         | الكسائى              | بإبدال التاء هاء في الوقف  | ١٩ – اللاَّهُ    |
| ٤٢٨        | جمهور السبعة         | أُمَّهَاتِكُمْ بضم الهمزة  | ٣٢- فِي بُطُونِ  |
| ٤٢٨        | الكسائى              |                            | فِي بُطُونِ      |
| ٤٢         | حمزة                 | إِمِّهَاتِكُم ≠ الحروالميم | فِي بُطُونِ      |
| <b>VVT</b> | جمهور السبعة         | لَى بجعل التنوين نونا      | ٥٠ عَادَنِ الأُو |
| ٧٧٣        | نافع                 | بإزالة التنوين والهمز      | عَادَ الأولى     |
| <b>VVr</b> | 🔏 وأبو عمرو          | بإدغام النون في اللام      | عَادًا لُولَى    |
| ٧٧٣        | <b>ال</b> رواية )    | بالهمز                     | عَادَ الأَوْلَى  |

سورة القمر

| 710 (711                | النبى على وجمهور القراء         |                 | ال مشددة       | بالد         | -<br>- مُدَّكِر | 10      |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|---------|
| <b>729</b> ( <b>720</b> |                                 | قتادة           |                | دال مشددة    | کِر بالذ        | مُذَّكِ |
| 401                     | جمهور القراء                    | والصاد          | ببيان الدال    | سَبْحَهُم    | – لَقَدْ ص      | ۳۸      |
| 307, 507                | و، وحمزة، والكسائى، وخلف، وهشام | حيصن، وأبو عمرو | في الصاد ابن م | بإدغام الدال | صبحهم           | لَقَد ه |
| דירי איד                | كر)، والأعمش، وعمران بن حدير    | عاصم (أبي بأ    | لراء           | طَرُ شد اا   | – مُستَ         | ۳٥      |

#### سورة الرحمن

| 797 | جمهور القراء | بفتح الهاء       | ٣١ أيَّه   |
|-----|--------------|------------------|------------|
| 797 | ابن عامر     | بضم <b>1/</b>    | اله<br>أيه |
| 797 | بعض السبعة   | بسكون 🖋 في الوقف | أيُّه      |
| 797 | 1 + 14       | بالألف في الوقف  | أيها       |

## سورة المجادلة

| <b>70</b> 2   | ببيان الدال والسين جمهور القراء                         | ١ - قَدْ سَمِعَ    |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>70</b> £   | بإدغام 🕊 😿 ابن محيصن، وحمزة، والكسائي، وأبو عمرو، وهشام | قَد سَّمِعَ        |
| 790 (777,777) | بإدغام التاء في التاء أهل مكة                           | ٩ فَلاَ تَّنْجَوْا |

# سورة الممتحنة

| ٧٧١ | جمهور السبعة             | بالهمزة            | ١٠ - واسْأَلُوا |
|-----|--------------------------|--------------------|-----------------|
| VVI | حركتها ابن كثير والكسائى | حذف الهمزة بعد نقل | وَسَلُوا مَا ب  |

### سورة الصف

| ٤٠٢ | ابن أبي إسحاق      | بإمالة الألف            | ٥- زَاغُوا :       |
|-----|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 447 | أبو عمرو بن العلاء | بإدغام الرّاء في اللاّم | ١٢ - يَغْفِلُّكُمْ |

## سورة التغابن

| ٤٨٦ | جمهور السبعة          | ٩ يَجْمَعُكُمْ بضم العين      |
|-----|-----------------------|-------------------------------|
| ٤٨٦ | أبو عمرو              | يَجْمَعْكُمْ بسكون //         |
| ٤٨٦ | <b>/4 4 (</b> رواية ) | يَجْمَعكُمْ اختلاس حركة العين |

#### سورة التحريم

| 719      | جمهور السبعة      | بفتح القاف وإظهاره          | ه- طَلَقَكُنَّ |
|----------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| ۹۱۳، ۱۲۳ | أبو عمرو (العباس) | بشد الكاف وإدغام القاف فيها | طَلَّقَكُنَّ   |

#### سورة الملك

|              |                                            | <del></del>                         |                          |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ۲۰۷،۷۰۳      | جمهور القراء                               | بضم الدال وفتح التاء مخففة          | ٨- تَكَادُ تَمَيَّزُ     |
| ۳۰٦          | البزئ                                      | پر ال H. اا عشروا                   | تَكَادُ تَّمَيَّزُ :     |
| ۳۰، ۲۰۰۷، ۳۰ | أبو عمرو ( السوسى )                        | غام الدال في التاء                  | تَكَاد تَّمَيَّزُ بإد    |
| ٣٠٦          | الضحاك                                     | ف، وياء خفيفة                       | تَمَايَزُ بأل            |
| ٣٠٦          | طلحة                                       | بتاءين 🕊 مشددة                      | تَتَمَيَّزُ              |
| ۰۸۸          | جمهور القراء                               | بكسر السين                          | ۲۷ سِيئتْ                |
| ب، وطلحة ٨٨٥ | افع، وابن كثير، وأبو رجاء، وشيبة، وابن وثا | ين الضم والكسر أبو جعفو، والحسن، ون | سيئت بالإشمام ب          |
| ٤٧٥          | جمهور السبعة                               | اللَّهُ ومَن مَّعِيَ بنصب الياءين   | ٢٨- إِن أَهْلَكَنِيَ     |
| ٤٧٥          | الكسائي، وعاصم ( أبو بكر)                  | مَعِى بإسكان الياء                  |                          |
| ٤٧٥          | نافع (المسَيِّبي)                          | £) 1±                               | أَهْلَكَنِيْ اللَّهُ     |
| ٤٧٥          | حمزة                                       | مَن مَعِيْ عِلَا الياءين            | أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَهَ |

### سورة القلم

| <u> </u> |                                         |                               |                  |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| ۳۸۰      | جمهور القراء                            | بسكون النون                   | ١- نونْ          |
| ۳۸۰      | الكسائى                                 | بالإدغام                      | نُ وَالْقَلَمِ   |
| ۳۸۰      | الكسائي، ونافع (يعقوب) وعاصم ( أبو بكر) | بالإخفاء بين الإدغام والإظهار | نُون وَالْقَلَمِ |
| ٧٣٩      | قنبل                                    | سَأْقٍ بالهمز                 | 24 عَن           |

| القر آنية | القر اءات | الفنية | الفهارس |
|-----------|-----------|--------|---------|
|           |           | -      |         |

# سورة الحاقة

| 70. | جمهور السبعة | بإثبات الهاء وصلا ووقفا | ۲۸ ، ۲۹ – مَالِيَهْ ، سُلْطَانِيَهْ |
|-----|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 70. | حمزة         | /≠ ≠/ وقفا، وحذفها وصلا | مَالِيَهُ ، سُلْطَانِيَهُ           |

سورة المعارج

| VII | جمهور السبعة    | بهمزة محققة | ١- سَأَل |
|-----|-----------------|-------------|----------|
| V71 | نافع، وابن عامر | ساكنة الألف | سَأْل    |

سورة نوح

| 240 |     | سبعة                  | ن) جمهور ال        | النون من ﴿ أَ | لُبُدُوا بضم | ٣- أَنُ اعْ   |
|-----|-----|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
|     |     | و عمرو ( عبد الوارث ) | ر عاصم، وحمزة، وأب | + 1 + 1 +     | ا بكسر       | أَنِ اعْبُدُو |
| ۸۲۸ |     | أبو عمرو              |                    | بالإدغام      | لِّكُمْ      | ٤- يَغْفِر    |
| ۲۲۰ | ۲۸۷ | 1# 1#                 | ن في السين         | بإدغام السير  | مْس سُرَاجا  | ١٦ – الشَّ    |

سورة الجن

| الأعمش، وابن وثاب ٧٩٤ | بضم الواو | ١٦ – وَأَن لَوُ اسْتَقَامُوا |
|-----------------------|-----------|------------------------------|
|-----------------------|-----------|------------------------------|

سورة المزمل

| V9 £ | جمهور القراء | بكسر الميم | ٢- قُمِ اللَّيْل |
|------|--------------|------------|------------------|
| V9 £ | أبو السمال   | بضم الميم  | قُمُ اللَّيْل    |

الفهارس الفنية \_\_\_\_\_\_ القراءات القرآنية \_\_\_\_\_

### سورة المدثر

| ٧٧٩ | جمهور القراء          | بالهمز  | ٥٥- لإحْدَى |
|-----|-----------------------|---------|-------------|
| ٧٨٠ | ابن کثیر ونصر بن عاصم | دون همز | لأَحْدَى    |

## سورة القيامة

| 719      | جمهور السبعة | ، بإدغام النون في الراء | ٦- مَن رَّاق |
|----------|--------------|-------------------------|--------------|
| 719 (71) | عاصم (حفص)   | بالوقف على ﴿ مَنْ ﴾     | مَنُّ رَاقٍ  |

## سورة المرسلات

| V & 1 | جمهور القراء                                | بالهمز وشد القاف      | ١١- أُقِّتَتْ    |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| V & 1 | وعيسى وخالد                                 | 🗚 وتخفيف 🚜            | أُقِتَت          |
| ٧٤١   | أبو عمرو، وأبو الأشهب، وعيسى، وعمرو بن عبيد | بالواو وشد القاف      | وُقً تَت         |
| V£1   | ناف ابن مسعود، وأبو جعفر، والحسن،           | بواو واحدة، خفيفة الق | وُقِتَتْ         |
| ٧٤١   | الحسن بن أبي الحسن                          | بواوین ،              | وُوقِت           |
| ٣٢٠   | ب اتفاق القراء                              | بإدغام القاف في الكاف | ٢٠ - نَخْلُقكُمْ |

### سورة النبأ

|  |  | 77. | بعض القراء | في الوقف على (عَمُّ ) | ۱- عَمَّهُ |
|--|--|-----|------------|-----------------------|------------|
|--|--|-----|------------|-----------------------|------------|

#### سورة عبس

| ٤٦٣، ١٣٥ | جمهور القراء    | بتخفيف الصاد    | ٦- تَصَدَّى          |
|----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 3573 170 | ابن كثير، ونافع | بشد الصاد       | تَصَدُّى             |
| ٧٣٢      | بعض القراء      | بتحقيق الهمزتين | ٢٢ - شَاءَ أَنشَرَهُ |

## الفهارس الفنية \_\_\_\_\_ القراءات القرآنية \_\_\_\_\_

| VT7 | جمهور القراء     | بمدة وتسهيل الهمزة الأولى | شَا أَنشَرَه  |
|-----|------------------|---------------------------|---------------|
| ٧٣٢ | شعيب بن أبى حمزة | <b>≠/</b> وحذف الثانية    | شَاءَ نشَرَه  |
| ٧٣٢ | الأعمش           | بهمزة واحدة               | شَاءَ انشَرَه |

### سورة المطففين

| 44.           | ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر       | بإدغام اللام في الراء          | ١٤ - بَل رَّانَ      |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ٣٩٠           | نافع                                 | غير مدغمة                      | بَلْ رَانَ           |
| 719 (49.      | عاصم                                 | ثم يبتدئ بـ (رَانَ )           | بَلْ ويقف،           |
| 44.           | ىزة، والكسائى، ونافع ( رواية)        | لام فى الواء، وبإمالة الألف حم | بَل رَّانَ بإدغام ال |
| ٤١٥           | نافع ، وابن كثير                     | بفتح الراء                     | ۱۸ – الأَبْرَار      |
| ٤١٥           | ن عامر، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي   | لة الألف اب                    | الأُبْرار بإما       |
| 474           | جمهور القراء                         | ببيان اللام والثاء             | ٣٦- هَلْ ثُوِّبَ     |
| <b>4</b> 77.4 | بن محيصن، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائى | دغام اللام في الثاء ا          | هَتُّوِّبَ بإ        |

#### سورة الانشقاق

| 770 (719 | أبو عمرو | بإشمام التاء شيئا من الكسر في الوقف | ١ – انشَقَتْ |
|----------|----------|-------------------------------------|--------------|
|          |          |                                     |              |

#### سورة الفجر

| <u> </u> |                                         |                                                             |  |  |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
| 77.      | جمهور القراء                            | ٣– وَالْوَتْرِ بفتح الواو                                   |  |  |
| 77.      | رجاء، وابن وثاب، وقتادة، وطلحة، والأعمش | وَالْوِتْرِ بَكُسُرِ الواوِ حَمْزَة، والكسائي، والحسن، وأبو |  |  |
| ٦٨٢      | جمهور السبعة                            | ٤- يَسْر بغيرياء وصلا ووقفا                                 |  |  |
| ٦٨٢      | ابن کثیر                                | يَسْرِي بياء في الوصل والوقف                                |  |  |
| ٦٨٢      | نافع، وأبو عمرو                         | يَسْرِي الله الجروبحذفها في 14                              |  |  |
| ٦٨٩      | جمهور السبعة                            | ١٥ – أَكْرَمَنِ بحذف الياء وصلا ووقفا                       |  |  |

| <br>القر اءات القر آنية | الفهارس الفنية _ |
|-------------------------|------------------|
| • • •                   |                  |

| ٦٨٩ | ابن كثير     | وصلا ووقفا  | أَكْرَمَنِي بالياء      |
|-----|--------------|-------------|-------------------------|
| 79. | ي الوقف نافع | = وحذفها في | كْرَمَنِي، أَهَانَنِي = |

## سورة البلد

| Vol | جمهور القراء                 | بغير همز | وصَدَة  | ۲۰ مُر    |
|-----|------------------------------|----------|---------|-----------|
| V01 | أبو عمرو، وحمزة، وعاصم (حفص) | واو      | بهمز ال | مُؤْصَدَة |

# سورة الشمس

| ٤١٩      | ابن كثير، وعاصم، وابن عامر | بفتح الألفات الوسطى | ا– عُقْبَاهَا: | وَضُحَاهَا | -10-1    |
|----------|----------------------------|---------------------|----------------|------------|----------|
| 219 (490 | الكسائى                    | بالإمالة الشديدة    | 11             | .11        | #1       |
| 119      | نافع                       | ا بین بین           | 11             | 11         | 4,       |
| ٤١٩      | حمزة                       | ، الوسطى            | إمالة الألف    | اهًا : ب   | - وَضُحَ |
| 119      | 14                         | 1#                  | فتح ≱ا         | هَا: ب     | ۲– تُلاَ |

### سورة العلق

| أبو عمرو ( هارون ) | مثقلة النون | ١٥- لَنَسْفَعَنَّ |
|--------------------|-------------|-------------------|
|--------------------|-------------|-------------------|

## سورة البينة

| ٧٠٩ | جمهور القراء             | بشد الياء بغير همز | ٦، ٧- الْبَرِيَّة |
|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|
| V•9 | نافع، وابن عامر، والأعرج | مز                 | الْبَرِيئة باله   |

# سورة الزلزلة

|          | ــــ القراءات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الفهارس الفنية                        |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 0.0 (707 | ابن عامر (هشام) وعاصم (أبو بكر )                            | يَرَهُ بسكون الهاء في الأولى والأخيرة |

# سورة القارعة

| 70. | جمهور السبعة | بإثبات الهاء وصلا ووقفا | ١٠ - مَاهِيَهُ |
|-----|--------------|-------------------------|----------------|
| 70. | حمزة         | 🗚 🖈 وقفا، وحذفها وصلا   | مَاهِيَهْ      |

# سورة العصر

| 177 , 777 | سلام أبو المنذر | بكسر الصاد والباء | ١٠٣- والْعَصِرْ، وبالصَّيرْ |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| ۱۳۲ ، ۱۳۲ | أبو عمرو        | بكسر الباء إشماما | بالصَّيرُ                   |

# سورة الكوثر

| النبي ﷺ والحسن ١٤٩ | ١- أَنْطَيْنَاكَ في: ( أَعْطَيْنَاكَ ) |
|--------------------|----------------------------------------|
|--------------------|----------------------------------------|

### سورة الإخلاص

| 770 (719 | جمهور السبعة، وأبو عمرو ( رواية) | مَدُ بكسر التنوين    | ١،٢- أَحَدُنِ اللَّهُ الصَّا |
|----------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 77.      | أبو عمرو                         | بحذف التنوين         | أَحَدُ اللَّهُ               |
| 77.      | ى = = ( رواية )                  | بسكون الدال في الوصل | أحَدْ اللَّهُ                |

# سورة الناس

| ٤٠٦ | جمهور السبعة | س : بفتح النون   | ١-٣، النار |
|-----|--------------|------------------|------------|
| ٤٠٦ | الكسائى      | بإمالة الألف     | الناس      |
| ١٢٨ | الأعراب      | بإبدال السين تاء | النَّاتِ   |

#### فمرس الأحاديث النبوية والآثار

| الصفحة             | طرف الحديث، أو الأثر                         |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 1 - 9              | إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَقُ |
| 110                | أَنَّهُ كَانَ ۚ إِذَا أَتِى بِقَتِيلَ        |
| ١٢٦                | إِنَّهَا لَيْلَة سَبْعُ وعِشْرِين            |
| ۵۶۱، ۱۲۱، ۱۲۸      | إِنَّهُمْ أَدْخَلُونِي                       |
| ١.٩                | الْبُزَاق فِي الْمَسْجِدِ                    |
| 119                | الْجَارُ                                     |
| ٥٦٧                | حَوَارِيَّ                                   |
| 719                | سَأَل عُمَر عَن شَيْءٍ                       |
| ٥٨                 | سَأَلْتُ أَبَا تَعلبة الخشيي                 |
| ٧٠٨                | السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيءَ اللَّهِ      |
| 17.                | قرأ النَّبِيّ (ﷺ)                            |
| 717                | قُلْتُ للنبي ( ﷺ )                           |
| ١٨١                | كَانَ النَّبِي ( عَلِي )                     |
| 100                | كُنتُ مَعُ النبي ( ﷺ)                        |
| 777, 077, 777, 777 | لاً إِخَالُهُ                                |
| ٠٣٢، ٥٣٢، ٧٣٢      | لاً إِعَنُ                                   |
| 7 9                | لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ    |
| 117                | مَا اخْتَلَفْتُم أَنْتُمْ                    |
| ١٥.                | مَا أُغْنَاكَ اللَّهُ                        |
| ٩                  | مَنْ لاَ يَشْكُر النَّاس                     |
| 2 7                | مَن كَانَ حَالِفًا                           |
| 792, 397           | نِعْمًا الْمَالُ الصَّالِحُ                  |
| 1 2 9              | وَالْيَدُ الْمُنْطِيَةُ                      |

### فمرس الأهثال وأقوال العرب

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٣١    | أَخَذْتُ هَٰذَا مِنْهِ يَا فَتَى                                  |
| ٤٦٢    | أَعْطِ الْقَوْسَ بَارِيهَا                                        |
| 797    | آلْحَسَنُ عِندَكَ                                                 |
| 797    | آيْمُنُ الله يَمِينُكَ                                            |
| ٨٢٢    | اضْرِبْنَانْ زَیْدًا                                              |
| ١٧٣    | عليكُ بأَبْوَال الظِّباء، فَاصَّعِطْها فإنَّها شِفَاءٌ لِلطَّحْلِ |
| V79    | كُلُّ فَتَاةٍ بِأَبِيهَا مُعْجِبَه                                |
| 7 . £  | لاَ يَنْفَعُنِي ذَٰلِك، وَمَا يَضُورُنِي                          |
| ٨٢٢    | التَقَت حُلْقَتَا الْبِطَانِ                                      |
| その人    | لَمْ يُحْرَمْ مَن فُصِدَ لَه                                      |
| ٨٢٢    | لَهُ ثُلُثًا الْمَالِ                                             |
| 778    | هَكَنَا فَرْدِي أَنَهُ                                            |
| ١٢.    | هُوَ أَخُوهُ صوْغُه                                               |
| 187    | وَقَعُوا فِي عَاثُورِ شَرَّ، وَعَافُورِ شَرّ                      |

| وانطف الأبيات | والأراجيز، | فمرس الأشعار |
|---------------|------------|--------------|
|               |            |              |

|              |                   |          | ) الأشعار:      | أولا: فهرسر            |
|--------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------|
| الصفحة       | قائله             | بحره     | قافيته          | أول البيت              |
|              |                   | (        | حرف الهمزة      | )                      |
| 011 018 0018 | عدى الغساني       | الخفيف   | الأحْيَاءِ      | لَيْسَ                 |
| 7 £ 9        |                   | الكامل   | بَقَاءُ         | طَلَبُوا               |
| ۸۱۲ ،۸۱۱     | ابن قيس الرقيات   | الخفيف   | شَعْوَاءُ       | كَيْفَ                 |
| <b>£ o V</b> |                   | البسيط   | قَدْ ظَمِئُوا   | أَرْنَا                |
|              |                   |          | حرف الباء )     | · )                    |
| **           | أبو محمد ابن عطية |          | وَعَذُبْ        | نَرْجِسُ<br>نَرْجِسُ   |
| ٥٤           |                   | الوافر   | غِضَابَا        | إِذَا نَزَلَ           |
| 7.7.         | جرير              | الوافر   | كِلاَبَا        | فَغُضً                 |
| ००६ ८०६९     | جويو              | الوافر   | الْكِلاَبَا     | لَوْ وَلَدَتْ          |
| YOA (YOY     | النابغة الذبياني  | الطويل   | يَتَذَبْذَبُ    | أَلْمْ تَرَ            |
| 77.9         | مزاحم العقيلى     | الطويل   | ناصِب           | فَذَرْذَا              |
| ٤٢           | <del>-</del>      | البسيط   | عَجَبٍ          | فَالْيَوْمَ            |
| 754          | النابغة الذبياني  | الطويل   | عَقَارِبٍ       | عَلَىً                 |
| 27 ( 209     | عامر بن الطفيل    | الطويل   | أُبِ            | فَمَا سَوَّدَتْنِي     |
| 177          | حسان بن ثابت      | البسيط   | تُصِبِ          | سَالَتْ                |
| 2/3          | جرير              | البسيط   | الْعَرَبُ       | سييروا                 |
| £YY          | الكميت الأسدى     | الطويل   | وَمُعْرِبُ      | وَجَدْنَا              |
| 10.          |                   | الطويل   | نضُوبُ          | مِنَ الْمُنْطِيات      |
| 788          | <del></del>       | المتقارب | لَمْ أَضْرِبُهُ | عَجبْتُ                |
| ١٠           |                   | الطويل   | مَعَايِبُهُ     | وَمَن ذَا الَّذِي      |
|              |                   |          | عرف التاء)      | <del>-</del> )         |
| ٥٥٣          |                   | الوافر   | بالتُّرَهَاتِ   | أرى                    |
| 72.          |                   | الوافر   | الأُساَة        | فَلَوْ أَنَّ الأَطِبَا |
| 798          | نمر بن تولب       | الطويل   | وَاصْمُتِي      | فَقَالَتْ              |

|                     | -             | _        |              | <i>y</i> •           |
|---------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
| 115                 |               | الطويل   | مَزْدَرَا    | وَدَعْ               |
| <b>V</b> • <b>V</b> | الأعشى        | المتقارب | مُسْتَطِيرَا | فْيَانَتْ            |
| 1 8 9               |               | المتقارب | الشَّعِيرَا  | جْيَادُكَ            |
| 115                 | ابن مقبل      | البسيط   | بالسُّحَرِ   | وَلاَ تُهَيِّبُنِي   |
| 197                 | خرنق بنت هفان | الكامل   | الْجُزُرِ    | لاَ يَبْعِدْنْ       |
| ۸۲۷                 |               | البسيط   | وَارِي       | يَا قَاتَـلَ اللَّهُ |
|                     |               |          |              |                      |

| ۸۲۷               |                                   | البسيط                          | جَار           | يَا لَعْنَةَ اللَّهِ |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 111               | سعد ابن قرط                       | ۱ کبریم<br><del>الطوی</del> ل ۲ | إلَى نَّارِ    | يَا لَيْتَمَا        |
| <b>Y</b>          | أبو بكر: غالب ( والد ابن عطية)    | البسيط                          | وَالفِكْر      | يًا نَازِحَ          |
| 798               |                                   | الأخطل                          | الدَّهْرِ      | فَقَالَتْ            |
| **                | أبو محمد ابن عطية                 | البسيط                          | أَسْحَارُ      | سُقْيًا              |
| £ £ £             | عمر بن أبى ربيعة                  | الطويل                          | فَيَخْصِرُ     | رَأْتُ رَجِلاً       |
| 199               | أعشى باهلة                        | البسيط                          | سَخَرُ         | إِنِّى أَتَانِي      |
| 791               | دو الرمة                          | الطويل                          | الْقَطْرُ      | أَلاَ يَا سُلَمِي    |
| 317               | كُتُـيْر عزة                      | الطويل                          | الْمُسَافِرُ   | وَعَرِّسَ            |
| <b>٤٩</b> ٨ ، ١٨٨ |                                   | البسيط                          | صُورُ          | اللَّهُ يَعْلَمُ     |
| فقعسى ٧٦٩         | الطفيل الغنوى، ومضوس بن ربعي ال   | الطويل                          | مَصَادِرُهُ    | فَهِيًاكَ            |
|                   |                                   |                                 | رف السين )     | <b>~</b> )           |
| ۰۲۰               | أبو زبيد الطائى                   | الوافر                          | و<br>شوسُ      | خَلاَ                |
| ** **             | المتلمس                           | الطويل                          | الْمُتَلَمِّسُ | فَهَذَا أَوَانُ      |
|                   |                                   |                                 | حرف العين )    | •)                   |
| 744               | متمم بن نويرة                     | الطويل                          | فَيعجَعَا      | قَعِيدَكِ            |
| <b>१</b> 99       | الهمداني                          | الطويل                          | مَقْنَعَا      | فَإِن يَكُ           |
| 4.1               | أنس بن العباس بن مرداس            | السريع                          | الرَّاقِعِ     | ۚ لاَّ نَسَبَ        |
| o • •             | رجل من قيس                        | الوافر                          | رَاعِی         | فَبَيْنَا            |
| 747               | أبو ذؤيب الهذلى                   | الكامل                          | مُسْتَتْبِعُ   | فَغَبَرْتُ           |
| 171', 771         | أبو ذؤيب الهذلى                   | الكامل                          | مَصْرَعُ       | سَبَقُوا هَوَىَّ     |
| 041               | متمم بن نويرة                     | الكامل                          | أُجْزَعُ       | وَلَقَدْ عَلِمْتُ    |
|                   |                                   |                                 | حرف الفاء )    | )                    |
| £9A               | الفرزدق                           | البسيط                          | الصَّيَادِيفِ  | تَنْفِي              |
| ٤٢                | مسكين الدارمي                     | الطويل                          | نَفَانِفُ      | نُعَلِّقُ            |
| ۸۱۱               | ابن الزبعرى، أو لمطرود، أو غيرهما | الكامل                          | عِجَافُ        | عَمْرُو الَّذِي      |
|                   |                                   | ( -                             | (حرف القاف     |                      |

| الأشعار     | <br>الفنية | الفهارس |
|-------------|------------|---------|
| <br>الاشعار | الفنية     | الفهارس |

| 2 2 0               |                   | الطويل   | يُفَارِقَا     | فْآلَيْتَ                |
|---------------------|-------------------|----------|----------------|--------------------------|
| 141 2 141           | الممزّق العبدى    | الطويل   | الْمُطَرِّق    | وَقَدْ تَخِذَتْ          |
| ۰۸                  | الأعشى            | الطويل   | أَوْلَقٌ       | وَتُصْبِحُ               |
|                     | •                 | (        | حرف الكاف      | • )                      |
| V•V                 | العباس بن مرداس   | الطويل   | هُدَاكَا       | يًاخًاتِمَ               |
|                     |                   | (        | (حرف اللام     |                          |
| 474                 | النابغة الجعدى    | الرمل    | سَالُ          | سألتني                   |
| 747                 |                   | المتقارب | الْحِجِلْ      | أرَثْنِي                 |
| 197                 | أبو الأسود الدؤلى | الطويل   | فَضِلْ         | ذُكَرْتُ                 |
| ٥٤٢                 | الشاطبي           | الطويل   | أُوَّلاً       | <b>وَ</b> ثُقِّلَ        |
| <b>*·</b> V         | **                | "        | جَلاَ          | ولِلدَّالِ كِلْمُّ       |
| Y01                 | "                 | 21       | حَلاَ          | وَسَكِّنْ                |
| 191                 | "                 | "        | أَقْبَلاَ      | وَكَسْرُ                 |
| 441                 | "                 | "        | مُجْتَلا       | وَإِنْ كِلْمَةً          |
| 771                 | v                 | "        | ۯۘؾؙٞڵٳؘ       | و <b>َ</b> خَفِّفْ       |
|                     | "                 | "        | خَلاَ          | وَيَاسِينَ               |
| ٧٢٥                 | "                 | 81       | أبدلآ          | وآئِمَّة                 |
| 770                 | "                 | "        | مُنــزِلاً     | وَفِي اللاَّم            |
| 474                 | "                 | **       | مَفْصَلاً      | وَإِدْغَامُ              |
| ۳۷۸                 | "                 | "        | تَـــثَقُلا    | وَمَعْ جَزْمِهِ          |
|                     | "                 | "        | وَصَّلاَ       |                          |
| 001                 | "                 | "        | مبلاً          | وَحِرْمِيُّ<br>وَسَكَّنَ |
| <b>V</b> £ <b>V</b> | "                 | "        | وُكِّلا        | مَعَ السُّوق             |
| 477                 | "                 | ,,       | تَهَلَّلاَ     | وَفِي عَشْرِهَا          |
| 200                 | **                | "        | شَمْلَلاَ      | وَفِي أُمِّ              |
| ٧٣٤                 | "                 | n        | فَتَى الْعَلاَ | وَأَسْقَطْ               |
| ٤٠٢                 | "                 | "        | فَتُجْمِلاً    | وَكَيْفَ                 |
| 910                 | "                 | "        | لِتَكُفُلاَ    | وَقِيلَ                  |
|                     |                   |          |                |                          |

|                 | الأشعار             |                 | فنية          | الفهارس ال               |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| ·               |                     |                 |               |                          |
| 722             | "                   | "               | مُجْمَلاً     | وَفِي النُّورِ           |
| 177 (27         | ,                   | "               | جَمَّلاَ      | وَكُوف <b>ِيًّـهُ</b> مْ |
| VVA             | ,,                  | "               | مُسْهِلاً     | وَحَرِّكْ                |
| 204             | "                   | "               | دَرِّهِ كُلاَ | وَأَرْنَا                |
| ٤٧٧             | "                   | "               | تَحَمُّلاً.   | وَرَبِي                  |
| 1.1             | "                   | "               | قُنبُلاَ      | وَمَالِكِ                |
| 700             | "                   | ••              | مُعَوِّلاً    | إذا كُتِبَتْ             |
| ٧١٣             | "                   | "               | أحبُلا        | أُمِنْ أَجْل             |
| ۸۱۱             | أبو الأسود الدؤلى   | المتقارب        | قَلِيـلاً     | فَأَلْفَ يْـتُهُ         |
| ١٨٢             |                     | البسيط          | اتَّهَلاَ     | فِي دَارِهِ              |
| V•V             | القطامي             | الطويل          | مُنْسَحِلِ    | لَمَّا وَرَدْنَ          |
| <b>***</b>      | جميل بثينة          | الطويل          | جُمْلِ        | أَلاً لاَ أَرَى          |
| ۷۰۹ ، ۱۸۶ ، ۱۸۶ | امرؤ القيس          | السريع          | وَلا وَاغِل   | فَالْيَوْمَ              |
| ٥٦٣             | لبيد                | الرمل           | الْمُصَلِّ    | يَلْمَسُ                 |
| 7 £ £           | امرؤ القيس          | الطويل          | فَحَوْمَلِ    | قِفَا                    |
| £ 9.A           | امرؤ القيس          | الطويل          | شِيمَالِي     | كأئى                     |
| 011 (017 (01)   | زيد الخيل ( الخير ) | الوافر          | مَالِي        | كَمُنِيَةِ               |
| ٧١٣             |                     | البسيط          | وَالْغَزَلُ   | إذًا دَبَبْتَ            |
| 144             | أمية بن أبي الصلت   | البسيط          | وَالْبَصَلُ   | ِ<br>كَانَتْ             |
| ٦٤٦             |                     |                 | نُواصِلُهُ    | فَأَيْهَاتَ              |
| 144             | حسان                | المتقارب        | والْحَـوْقَلُ | وَأَنقُمُ                |
| ٣٦٠ ، ٢٩٦       |                     | البسيط          | الْقُبِلُ     | تُولِی                   |
| ١٨٤             | الأعشى              | البسيط          | تَأْتَكِلُ    | أَبْلِغْ                 |
| ٤٩١             |                     | الطويل          | الأَنَامِلُ   | وَنَاعِ                  |
|                 |                     | (               | (حرف الميم    | <u>*</u>                 |
| ٠٢٥١ ، ١٨٢      |                     | ۱ ( ج<br>الطويل | الدَّمَا      | كَفًاكَ                  |
| <b>YY1</b>      |                     | الطويل          | مَحْرَمَا     | أَأَنْ كُنْتَ            |
| 788             |                     | الطويل          | يَكُرُمَا     | أُبُوكُ                  |

| ٦٧٣ ، ٦٧٠                                       | حميد الكلبى                                                                   | لوافر                                                                        | السُّنَامَا                                                                                     | أنًا                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 , 677                                       | ل عبيد بن الأبرص                                                              | مجزوء الكام                                                                  | الْحَمَامَهُ                                                                                    | عَــيُّو                                                                                                                     |
| 113                                             | شريح بن أوفى العبسى                                                           | الطويل                                                                       | التَّقَدُّمِ                                                                                    | يُذَكِّرُنِي                                                                                                                 |
| ٤٩٨                                             | عنترة                                                                         | الطويل                                                                       | الْمُقْرِمِ                                                                                     | يَنْبَاعُ                                                                                                                    |
| ٧٨٣                                             |                                                                               | الطويل                                                                       | الْفَمِ                                                                                         | وَإِنَّا                                                                                                                     |
| 771                                             | امرؤ القيس                                                                    | الطويل                                                                       | طَامِی                                                                                          | تَيَمَّمَتِ                                                                                                                  |
| 7 £ 4                                           | أبو وجزة السعدى                                                               | الكامل                                                                       | مًطْعِمِ                                                                                        | الْعَاطِفُونَ                                                                                                                |
| ١٣٧                                             | أحيحة بن الحلاج                                                               | الكامل                                                                       | فُومِ                                                                                           | قَدْ كُنتُ                                                                                                                   |
| 154                                             | للعوجي، أو خالد المخزومي                                                      | الكامل                                                                       | ظُلْمُ                                                                                          | أظُلَيْمُ                                                                                                                    |
| 40. 1488                                        | زهیر بن أبی سلمی                                                              | البسيط                                                                       | فَيَطَّلِمُ                                                                                     | إِنَّ الْكَرِيمَ                                                                                                             |
| بير ٧٦٩                                         | غلام من بني كلاب ورجل من بني ن                                                | الطويل                                                                       | كَرِيمُ                                                                                         | أَلاً يَا سَنَا                                                                                                              |
|                                                 | الوليد بن عقبة                                                                | الوافر                                                                       | الرَّحِيمُ                                                                                      | <u>وَشَرُّ</u>                                                                                                               |
| ٤٩٦                                             | جرير                                                                          | الوافر                                                                       | مُسْتَقِيمُ                                                                                     | أَمِيرُ                                                                                                                      |
| <b>0 £</b> % ·                                  |                                                                               |                                                                              | عَدَمُهُ                                                                                        | تَذْكُونَا                                                                                                                   |
|                                                 |                                                                               | (                                                                            | ّ حرف النون )                                                                                   | )                                                                                                                            |
| 177                                             | الأعشى                                                                        | الطويل                                                                       | ذِي شَزَنْ                                                                                      | تَــُوْهِ وَ                                                                                                                 |
| ٥٦٣                                             | الأعشى                                                                        | المتقارب                                                                     | يَأْتِيَنْ                                                                                      | فَهَلْ                                                                                                                       |
|                                                 |                                                                               |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                              |
| ٣٠٢                                             | حسان بن ثابت                                                                  | البسيط                                                                       | عُثْمَانًا                                                                                      | لَتَسْمَعُنَّ                                                                                                                |
| W·Y<br>7£9                                      | <b>ح</b> سان بن ثابت<br>ــــــــ                                              | البسيط<br>الوافر                                                             | عُثْمَانَا<br>الْقَرِينَا                                                                       | لَتَسْمَعُنَّ<br>تَذَكِّرَ                                                                                                   |
| , ,                                             | حسان بن ثابت<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                              |
| 789                                             | حسان بن ثابت<br><br>البحترى                                                   | الوافر                                                                       | الْقَرِينَا                                                                                     | تَذَكَّرَ                                                                                                                    |
| 759                                             | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | الوافر<br>الطويل<br>الطويل                                                   | الْقَرِينَا<br>وَتَقْلُونَا                                                                     | تَذْكُر<br>كُلُّ لَهُ                                                                                                        |
| 719<br>049<br>199                               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | الوافر<br>الطويل<br>الطويل                                                   | الْقَرِينَا<br>وَتَقْلُونَا<br>مُبِينِ                                                          | تَذَكِّر<br>كُلُّ لَهُ<br>فَغَيْرُ عَجِيبٍ                                                                                   |
| 759<br>049<br>599<br>70) 740) 130               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | الوافر<br>الطويل<br>الطويل<br>الوافر                                         | الْقَرِينَا<br>وَتَقَلُّونَا<br>مُبين<br>فَلَيْنِي                                              | تَذْكُر<br>كُلُّ لَهُ<br>فَغَيْرُ عَجِيبٍ<br>تَرَاهُ                                                                         |
| P37 P70 P70 70) 770) 130 V70) 130               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         | الوافر<br>الطويل<br>الطويل<br>الوافر<br>الوافر                               | الْقَرِينَا<br>وَتَقْلُونَا<br>مُبِينِ<br>فَلَيْنِي<br>تُخَوِّفِينِي                            | تَذْكُر<br>كُلُّ لَهُ<br>فَغَيْرُ عَجِيبٍ<br>تَرَاهُ<br>أَبِالْمَوْتِ                                                        |
| P37 P70 P73 701 7701 130 V701 130               | البحترى عمرو بن معديكرب ٢٨٣، ٥٠ قيس بن الخطيم                                 | الوافر<br>الطويل<br>الطويل<br>الوافر<br>الوافر<br>الوافر                     | الْقَرِينَا<br>وَتَقْلُونَا<br>مُبين<br>فَلَيْنِي<br>تُخَوِّفِينِي<br>لَوَ النَّي               | تَذْكُر<br>كُلُّ لَهُ<br>فَغَيْرُ عَجِيبٍ<br>تَرَاهُ<br>أَبِالْمَوْتِ<br>فَلَسْتَ                                            |
| P37 P70 PP3 P03 F703 A703 130 V703 130 V703 130 | البحترى عمرو بن معديكرب ٢٨٣، ٥٠                                               | الوافر<br>الطويل<br>الطويل<br>الوافر<br>الوافر<br>الوافر<br>الطويل           | الْقَرِينَا<br>وَتَقْلُونَا<br>مُبينِ<br>فَلَيْنِي<br>فَلَيْنِي<br>تُخَوِّفِينِي<br>لَوَ انَّي  | تَذْكُر<br>كُلُّ لَهُ<br>فَغَيْرُ عَجِيبٍ<br>تَرَاهُ<br>أَبالْمَوْتِ<br>فَلَسْتَ<br>إِذَا جَاوَزَ                            |
| P37 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P70 P7      | البحترى عمرو بن معديكرب ٢٨٣، ٥٠ عمرو بن معديكرب قيس بن الخطيم العباس بن مرداس | الوافر<br>الطويل<br>الطويل<br>الوافر<br>الوافر<br>الوافر<br>الطويل<br>الكامل | الْقَرِينَا<br>وَتَقْلُونَا<br>فَلَيْنِى<br>فَلَيْنِى<br>تُخَوِّفِينِى<br>لَوَ انَّى<br>فَمِينُ | تَذْكُرُ<br>كُلُّ لَهُ<br>فَغَيْرُ عَجِيبٍ<br>تَرَاهُ<br>أَبالْمَوْتِ<br>فَلَسْتَ<br>فَلَسْتَ<br>إِذًا جَاوَزَ<br>قَدْ كَانَ |

| الأشعار | الفهارس الفنية |
|---------|----------------|
|         |                |

| یَا بَارِیَ          | بَارِيْهَا     | البسيط | <u></u>          | 173           |
|----------------------|----------------|--------|------------------|---------------|
| فْقِيلَ              | لاً يَضِيرُهَا | الطويل | أبو ذؤيب الهذلى  | ٦٠٢           |
| وَقَالَ              | يَضِيرُهَا     | الطويل | توبة بن الحمير   | 7.7           |
| يًا بَا الْمَغِيرَةَ | وَالدُّهَا     | الكامل | أبو الأسود الدؤل | ٧٨٠           |
|                      | ( حرف الياء )  | (      |                  |               |
| يَقُولُونَ           | مَكَانِيَا     | الطويل | مالك بن الريب    | 197           |
| يُطَوِّفُ            | قَـفَـيًا      | الوافر | المنخل اليشكرى   | 170 : 174     |
| وَكَأَنْهَا          | فَتَعِيُّ      | الكامل |                  | 377, 777, 777 |
| 4.50                 | 4 !!           | -: 411 |                  | A Y . Y       |

|                     |                           | اجيز            | ثانيا: الأر        |
|---------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| الصفحة              | قائله                     | قافيته          | أول البيت          |
|                     |                           | (حرف الهمزة)    |                    |
| 711                 | رؤبة                      | هَيْهَاؤُهْ     | هَيْهَاتَ          |
|                     |                           | (حرف الباء)     |                    |
| <b>٧</b> ٦ <b>٩</b> | العجفاء، أو الأغلب العجلي | مُغْضِبَه       | فَانصَرَفَتْ       |
| 744                 | زياد الأعجم               | لَمْ أَضْرِبُهْ | عَجِبْتُ           |
|                     |                           | (حرف التاء )    |                    |
| ٤٣٨                 | ابن الجزرى                | الْمَلاَئِكَتْ  | وَتُبْتُ           |
| 757                 | سؤر الذئب                 | الْحَجْفَتْ     | بَلْ جَوْزُ        |
| 705                 | أبو النجم العجلى          | مَسْلَمَتْ      | اللَّه             |
|                     | ابن مالك                  | مُثْبِتًا       | <b>وَلَيْس</b> َ   |
| 177                 | علباء بن أرقم             | السَّعَلاَةِ    | يَاقَاتَلَ اللَّهُ |
| ۲۰۱                 |                           | الْبِنَاتِ      | بُنَيْتِي          |
| 091                 | رؤبة                      | لَيْتُ          | لَيْتَ             |
|                     |                           | (حرف الدال )    |                    |
| ٨٥٥                 |                           | عَرِدَا         | لاً أَشْتَهِي      |
| 711                 | دُوَيْد بن يزيد           | وَيَدَا         | أَنْحَى            |
| ٧٣٣                 | _                         | وَالْحَسَدِ     | ِ<br>كُلُ          |
| ٥٣٧                 |                           | قَدِی           | قَدْنِي            |
| 749                 |                           | رَشَدُهْ        | مَنْ يَاْتَمِرْ    |
| ٤٨٥                 | وضاح اليمن                | شَهْدُ          | وَإِنَّمَا         |
|                     |                           | حرف الراء)      | )                  |
| 110                 | العجاج                    | ا بْتَدَرْ      | إِذَا الْكِرَامُ   |
| १०९                 | أبو النجم العجلى          | انْعَصَرْ       | لَّوْ عُصْرَ       |
| ۸۰۸                 |                           | بَرُّا          | لَتَجِدَنِّي       |
| 197, 097            |                           | الزَّاجِرِ      | كَأَنَّهَا         |

|           |                         | ( حرف السين )       |                    |
|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| ٤٥٥       | العجاج                  | كَرُّدَسَا          | فُبَاتَ            |
| 171 4177  | العجاج                  | قَسً                | لَوْ عَرَضَتْ      |
|           |                         | ( حرف العين )       | •                  |
| ۲۷۳ ، ۲٤۸ | منظور بن حبة الأسدى     | شِبَعْ              | لَمًّا رَأَى       |
| 747       | ابن مالك                | يَمْتَنِعْ          | <u>وَ</u> النَّقْل |
| ٧٨٠       |                         | بُرْقُعَا           | إِنْ لَمْ أُقَاتِل |
| 874       | أبى النجم العجلى        | وَاهْجَعِي          | يَابْنَةَ          |
| 7.4       | جرير بن عبد الله البجلي | يًا أَقْرَعُ        | يَا أَقْرَعُ       |
|           |                         | ( حرف الفاء )       |                    |
| 777       | ابن مالك                | مُضْعِفًا           | أو اشْمِمْ         |
|           |                         | (حَرْف القاف )      |                    |
| ٤٨٤       | العذافر الكندى          | سَوِيقًا            | قَالَتْ            |
| 790       |                         | مُهْرَاقِ           | قَدِ اسْتَوَى      |
|           |                         | حرف الكاف )         | )                  |
| 970) 730  |                         | تَدْلُكِي           | أُبَيْتُ           |
| 091       |                         | تُحَاك <sup>و</sup> | حُوكَتْ            |
|           |                         | ( حرف اللام )       | •                  |
| ٥٩٧       |                         | مَاكْ               | وَقُولَ            |
| ££        | ابن مالك                | جُعِلاَ             | <u>وَ</u> عَوْدُ   |
| 749       | " "                     | نَقَلا              | وَنَقْلُ           |
| ١٨٢       | " "                     | ائْتَكَلاَ          | ذُو اللِّينِ       |
|           |                         | ( حرف الميم )       |                    |
| £ £ £     |                         | آبَالَكُمْ          | لاَ تُفْسِدُوا     |
| V1 £      | العجاج                  | خَأْتَمْ            | مُبَارَكٌ          |
|           | رؤبة                    | الأَضْخَمًا         | ضَخْمٌ             |
| 313, 783  |                         | قَوَّمِ             | مَإِذَا            |

|  | الأراجيز |  | الفهارس الفنية |
|--|----------|--|----------------|
|--|----------|--|----------------|

| ۲۳۸       | أبو الأسود الجمالى، أو حكيم بن معية | وَمِيسَمٍ        | لَوْ قُلْتَ   |
|-----------|-------------------------------------|------------------|---------------|
|           |                                     | ( حرف النون )    |               |
| ۸۷۶       |                                     | أنّه             | ِذَا كُنْتَ   |
| ٧١٣       |                                     | مِنْ وُكَاءَتِهِ | صَرِيغُ خَمْر |
|           |                                     | ( حرف الواو )    |               |
| ٤١٠       | ابن الجزرى                          | نَحْوِ           | َ ر ہِ<br>فکل |
|           |                                     | ( حرف الياء )    |               |
| 737 2 737 | أبى النجم العجلى                    | فِی              | قَالَ لَهَا   |

| الأبيات | أنصاف | فهرس | : | ثالثا |
|---------|-------|------|---|-------|
|         |       |      |   |       |

|           |                       |          | O-54 :                                            |
|-----------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------|
| الصفحة    | القائل                | البحر    | الشطر                                             |
| 027       | امرؤ القيس            | المتقارب | فَالْيَوْمَ أَشْرَبْ غِيْرَ مُسْتَحْقِبٍ          |
| έለን ፡ έለ፡ | جرير                  | البسيط   | وَنَهْرَ تَيْرَى فَمَا تَعْرِفُكُمُ الْعَرَبُ     |
| - ۷۳۷     | كثير عزة              | الطويل   | إِذَا مَا الْعَوَالِي بِالْعَبِيطِ احْمَأَرَّتْ   |
| ٤٨٦       | <del></del>           | الرجز    | قُلْتُ صَاحِ                                      |
| ٥٢٧       | الشاطبي               | الطويل   | وطَّاءَ ( فَمَا اسْطَاعُوا ) لِحَمْزَةَ شَدُّدُوا |
| ٤٨٤       |                       | السريع   | وَقَدْ بَدَا هَنْكِ مِنَ الْمِئْزَرِ              |
| ٥٢        | ذو الرمة              | الطويل   | وَلَفً الثُّرَيَّا فِي مُلاَءَتِهِ الْفَجْرُ      |
| ٧٥١ ، ٧٤٠ | جرير                  | الوافر   | لَحَبَّ الْمُؤْقِدَانِ إِلَىَّ مُؤْسَى            |
| ۸۲۶       | مالك بن خريم الهمذاني | الطويل   | لِنَفْسِهِ مُقْنَعَا                              |
| 777       |                       | الكامل   | لاً هَنَاكَ الْمَرْتَعُ                           |
| 190       | ذو الخرق الطهوى       | الكامل   | الْيُجَدُّعُ                                      |
| 713       | الشاطبي               | الطويل   | وَوَرْشٌ جَمِيعٍ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلاً        |
| 243 , 343 |                       | الطويل   | وَقَالَ اضْرِبِ السَّاقَيْنِ إِمِّكَ هَابِلُ      |
| ٤٨٦       |                       | الرجز    | قُلْتُ صَاحِبْ قَوِّمْ                            |
| 7\$1      |                       |          | وَلاَتَ سَاعَةً مَنْدَمِ                          |
| 277       |                       | البسيط   | يًا دَارَ هِنْدٍ عَفَتْ إِلاَّ أَتَافِيْهَا       |
| ۷۸٥       |                       | السريع   | أَمَا تَرَىْ رَأْسِي أَزْرِي بِهِ                 |
| 711       | امرؤ القيس            | الطويل   | أَصَاحٍ تَرَى بَرْقًا أُرِيكَ وَمِيضَهُ           |

| يبة المفسرة في الهوامش | فهرس الكلمات اللغوية الغر |
|------------------------|---------------------------|
| الصفحة                 | الكلمة                    |
| 451                    | أُصْمَيْت                 |
| 177                    | أفْحُوص                   |
| 10V                    | بُحَّة                    |
| 1 2 V                  | خَرَادِيل                 |
| 124                    | خَرَاذِيل                 |
| ٣٦٠                    | خَصِرًا                   |
| **                     | رَضْرَاض                  |
| 177                    | شَرَن                     |
| Y £                    | تَشَزُّنَ                 |
| 77.                    | طَامِی                    |
| 140                    | عَاثُور                   |
| 147                    | عَافُور                   |
| 77.                    | عَرْمَضُهَا               |
| 177                    | غُرْزِهَا                 |
| 744                    | قَعِيدَك                  |
| 200                    | تَكْرْدَسَ                |
| ٣٠٣                    | التَّلَوَّم               |
| V7.5                   | مِئر                      |
| 177                    | الْمُطَرِّق               |
| 70                     | مَنْخُول                  |
| 177                    | مَغَاثِير                 |
| 177                    | مَغَافِير                 |
| 44                     | مُنْن                     |
| 771                    | مُهُمُ                    |
| ٣٦.                    | اسْتَافَهَا               |
| ١٧٦                    | نُسِيفًا                  |

# فهرس لغات القبائل

| صفحة                | القبيلة                                                          | اللغة                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 8 •               | تميم                                                             | الأثاثي                 |
| 747                 | أسد                                                              | أَخَال                  |
| PYY                 | تميم وقريش                                                       | إخَال                   |
| V\$A 4Y#A           | عُقَيْل                                                          | أعْطَأْتُك              |
| 147                 | أهل اليمن                                                        | أُكْيَات                |
| 197 . 19.           | تميم، أسد، بعض النجديين                                          | يَأْمُرْكُمْ            |
| 375                 | تميم                                                             | أنًا                    |
| 111                 | أهل اليمن                                                        | إنْجَاصَة               |
| 227                 | أهل اليمن                                                        | <b>إ</b> نْجَانة        |
| 108 (189            | العرب العاربة، الأزد، أهل اليمن، الأنصار، حمير، سعد بن بكر، هذيل | أنْطَى                  |
| 778                 | طيّئ                                                             | أنَّهُ                  |
| ***                 | سُلَيم                                                           | إِيَانَ                 |
| <b>YY</b> 7         | تميم                                                             | اسْأَلْ                 |
| 197                 | تميم                                                             | بَعِدَت                 |
| 121' 121' 731       | مازن، بلحارث بن كعب                                              | <b>ۗ</b> بَكَّة         |
| 7.03 V.0            | أهل الحجاز                                                       | بِهُو، عَلَيْهُو        |
| 1 7 9               | الأنصار                                                          | التَّابُوهُ             |
| ۲۳۷ ، ۲۳۲           | لُم تميم، قريش، أسد، فزارة، قيس، كلب، بهراء                      | تِعْلَم نِعْلَم، إِعْلَ |
| £77                 | أهل الحجاز                                                       | اثْنَتا عَشْرَة         |
| ٤٦٦                 | تميم                                                             | اثنتا عَشِرَة           |
| 18.                 | تميم                                                             | ثُوم                    |
| <b>Y</b> \ <b>Y</b> | تميم، وقيس                                                       | جَبْرِئِل               |
| ٧١٧                 | أهل الحجاز                                                       | جِبْرِيل                |
| 717                 | تميم                                                             | فَاجْنَح                |
| 717                 | قیس                                                              | فَاجْنُح                |
| YV•                 | أهل الحجاز                                                       | يَحْبِبْكُم             |

| لغات القبائل | الفهارس الفنية |
|--------------|----------------|
|              |                |

| ٤٧٨           | تميم                             | الحُبْك                 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| YIA           | أهل الحجاز                       | الْحَجَ                 |
| *14           | أهل نجد                          | الْحِجَ                 |
| £ Y 9         | ربيعة وأهل البادية               | الْحَمْدُ لُلَّه        |
| **            | أهل الحجاز                       | يَحْلِل                 |
| ۲1.           | تميم                             | حَوْبًا                 |
| ١٨٨           | تميم، وقيس                       | حَوْث                   |
| 18 (18)       | يهود خيبر، بني النضير، بني قريظة | الْخَتِيتُ              |
| ٧٣٨           | يَات طيَّئ                       | رَثَأْتُ زَوْجِي بِأَيْ |
| 7.7           | تميم، وقيس                       | رُدِّ الْقَوم           |
| 7.7           | أسد                              | ِ رُدً الْقَوم          |
| ۷۹۰، ۸۹۰، ۹۹۰ | ضبة، بعض تميم                    | رِدُّوا                 |
| 7.0           | بكر بن وائل ( وعوام بغداد )      | رَدُّنَ يَرُدُّنَ       |
| 7.7           | عُقيل                            | رُدِّهِ                 |
| ۷۹۰، ۸۹۰      | قيس، أسد، عُقيل                  | ردًوا                   |
| 7.9           | أهل الحجاز                       | اردُدُ                  |
| 907           | أهل الحجاز                       | يَرْدِدْ                |
| Y 0 9         | تميم                             | يَرْتَدُ                |
| ۲۰۱۰ ۸۰۱      | عُذرة، كعب، بنى القين،           | الزَّرَاط               |
| 1.7           | كلب                              | الزَقْر                 |
| VoV           | ثميم                             | سُؤْرَة                 |
| 118           | ربيعة                            | السُّخَب                |
| ٧٧٦           | أهل الحجاز                       | سَلُ                    |
| <b>V</b> ٣٩   | بلحارث بن كعب                    | السُّلام علاك           |
| ٧٥٧           | قریش، هذیل، کنانة، سعد بن بکر    | سُورَة                  |
| 707           | طيِّئ                            | شُجَرَتْ                |
| 704           | قريش                             | شَجَرَهْ                |
| ١٩٦           | تميم                             | الشَّقَّة               |
|               |                                  |                         |

|                       | لغات القبائل                  | الفهارس الفنية             |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>٢</b> ٦٩           | تميم                          | يُشاقَ                     |
| 119                   | بلعنبر                        | یسای<br>صاطِع              |
| 118 (97               | <br>بلعنبر                    | الصّاق                     |
| ۹٦ ، ۹٥               | ر<br>بلعنبر، قریش             | الصِّرَاط                  |
| ٩٦                    | بلعنبر                        | الصّوق                     |
| 7.4                   | أهل الحجاز                    | يَضْرِرُكُمُ               |
| 7.2                   | تميم، قيس، أسد                | يَضُرُّكُمْ<br>يَضُرُّكُمُ |
| 709                   | ً<br>أهل الحجاز               | يُضَارِر                   |
| Y09                   | تميم                          | يُضَارً                    |
| 7.8                   | أهل العالية                   | ضَارَ يضُورُ               |
| ٧٠٦                   | ثقيف                          | ضَاهَأ                     |
| 711                   | أهل الحجاز                    | الضُّعْف                   |
| 774                   | أهل العالية                   | ضَلِلْتُ أَضَلّ            |
| ***                   | أهل الحجاز، وأهل نجد          | ضَلَلْتُ أَضِلٌ            |
| 170                   | أهل اليمن                     | الطُّسْت                   |
| ۲۲۰                   | أهل الحجاز                    | ظِلْت                      |
| ۰۲۲                   | تميم                          | ظُلْت                      |
| ۲۳۱، ۲۰۱              | هذيل                          | عَتَّى                     |
| 71. (7.9              | أهل الحجاز                    | تَسْتَعْدِدْ               |
| 71 7 . 9              | أهل الحجاز                    | أستَعْدِدْ                 |
| ۱٦٧ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ | هذيل، طيّئ، قريش، أهل السروات | عَصَىً                     |
| ~ ∨                   | كعب، نُمير، غنى               | عَضً                       |
| १७९                   | تميم                          | فِخِذ                      |
| ٤٧٠                   | تميم                          | فِخْذ                      |
| ٦٠٧                   | عب، ئمير، غنى                 | فِرً ک                     |
| ١٣٠                   | :<br>يئ                       | الفُرَاه طَيَ              |
| 7.7                   | مل الحجاز                     | فَضِل يَفْضُل أه           |
| ۱۳۸ ، ۱۳۷             | زد السراة                     | الْفُوم أز                 |

| <br>لغات القبائل | <br>الفنية | الفهارس |
|------------------|------------|---------|
|                  |            |         |

|                    | ,                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠                | قُبْلا تميم                                                        |
| ٤٧٠                | قِبَلا كنانة                                                       |
| ۲۰۸ ، ۲۰۷          | قَرْح أهل الحجاز                                                   |
| ۲۲۰                | قَرِرْت أَقَرَ أَهل الحجاز                                         |
| 940: 780           | ،<br>قُولَ دُبير، فقعس، هذيل،                                      |
| ٥٩٠                | قِيلَ قريش، كنانة                                                  |
| ٥٩٠                | ر<br>قُيلَ عُقيل، أسد، قيس،                                        |
| ١٣٠                | كَيْفَ الإِخْوَةُ والَخْوَاهْ طيّئ                                 |
| ٤٣٨                | لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا أزد السراة                                |
| ۲۰۱                | مِتَ تَمَات طيّئ                                                   |
| Y•Y 6Y•1           | مِتّ تَمُوت أهل الحجاز                                             |
| · Y•1              | مُتَ تَمُوت سفلي مضر                                               |
| 771, 771, 371, 771 | مَحْيَى هذيل، طيّى، قريش، أهل السروات                              |
| <b>72</b> A        | مُذَّكِّر أسد                                                      |
| 1.4                | المضارعة بين الزاى والصاد قيس                                      |
| 1 2 •              | الْمَغَاثِيرِ أسد                                                  |
| £71 c£7.           | مِنْهِ، مِنْهِمًا، مِنْهِمْ بكر بن وائل، كلب، ربيعة                |
| ٧١٧                | مِيكَال أهل الحجاز                                                 |
| Y • 9              | نَّحَوَه عُقيل                                                     |
| 703                | نَظْرَة تميم                                                       |
| १९९                | نَظَرْت إلَيْهِ أَنْظُور طيّىٰ                                     |
| 117° 117           | نَعِم قريش، كنانة، هذيل، خثعم                                      |
| 778                | هَذَا الْخَبْ، رأيت الْخَبَا أهل الحجاز                            |
| 377                | هَذَا الْخَبُوّْ - مِن الْخَبَأْ – الْخَبَأْ الْخَبَا عَمِيم، وأسد |
| 777                | هَذا جعفرً بنى سعد                                                 |
| 717                | هَذَا زَيْدُو، ومررت بزيدى أزد السراة                              |
| * * * *            | هدا ريدو، وهورك بريدي                                              |
| 770                | هَذِهُ تميم                                                        |

| لغات القبائل |      | الفهارس الفنية  |
|--------------|------|-----------------|
| ٠٢١، ٥٣٦     | تميم | هَٰذِي فُلاَنَة |
| V£1          | مضر  | وُقِّتَت        |
| 177          | هذيل | يغاط            |

# فهرس الأعلام المترجم لهم

| صفحة | العلمالد                               |
|------|----------------------------------------|
|      | أبان بن ثعلب الربعيّ                   |
|      | إبراهيم النخعي                         |
| £ 7V | إبراهيم بن أبي عبلة                    |
| TT   | أبو إسحاق الزجاج                       |
| ٤٤   | أبيّ بن كعب                            |
| ٣٤   | أحمد بن فارس                           |
|      | أحيحة بن الحلاَّج                      |
| 144  | الأزهري                                |
| 197  | الأعرج                                 |
| 110  | ابن الأعرابي                           |
| 199  | الأعشى : أعشى باهلةالأعشى : أعشى باهلة |
| ٥٨   | الأعشى : أعشى قيس                      |
| 1 2  | الأعمشا                                |
|      | ابن أبي إسحاق                          |
|      | ابن أبي أويس                           |
| ٧٨٣  | الأهوازي                               |
| Y7   | امرؤ القيس                             |
|      | أبو أمية الشعباني                      |
|      | ابن الباذش                             |
| ٣١   | البخاري                                |
| ۱٦   | ابن بشكوال                             |
| 10   | أبو بكر : غالب ( والد ابن عطية )       |
| ۱۸   | أبو بكر : محمد بن خير الإشبيلي         |
| ۲۰   | أبو بكر النقاش                         |
| ٣٤٤  | أبو بكر بن أبي تميمة العَنَزي          |
|      | الترمذي                                |
|      | توبة بن الحميّر                        |

|             | الأعلام _ | الفهارس الفنية                     |
|-------------|-----------|------------------------------------|
|             |           | ابن تيمية                          |
|             |           | ابن تيميه                          |
|             |           | العالمبي                           |
|             |           | ىعىب<br>ابن الحاجب                 |
|             |           | ابن العاجب<br>حاجى خليفة           |
|             |           | ابن حبیش                           |
|             |           | بن حجر الهيتمى                     |
|             |           | بي عبر ، <del></del>               |
|             |           | ابن جرير الطبرى                    |
|             |           | بين جزيّ                           |
| 14          |           | بين .جرت<br>أبو جعفر : أحمد الأزدى |
| 14          |           | أبو جعفر : أحمد بن مضاء اللخمى     |
|             |           |                                    |
| ΨΨ          |           | .ر ر<br>أبو جعفر الرؤاسي           |
|             |           | .ر جنیابن جنی                      |
|             |           | <br>الجوهري                        |
|             |           | الحسن البصرى                       |
|             |           | حفص                                |
|             |           | حمزة                               |
|             |           | حميد بن قيس                        |
|             |           | أبو حيان                           |
|             |           | أبو حيوة قالون                     |
|             |           | خارجة بن مصعب الضبعي               |
|             |           | -<br>خلاًدخ                        |
| <b>****</b> |           | ابن خلدون                          |
| 1.1         |           | خلف                                |
|             |           | الخليل بن أحمد                     |
| \\\\\\      |           | ابن درید                           |
|             |           | دورى أبي عمرو                      |
|             |           | "<br>أبو ذؤيب الهذلى               |

|     | الأعلام | الفهارس الفنية        |
|-----|---------|-----------------------|
|     |         |                       |
|     |         | ابن ذکوان             |
|     |         | الدَّهبي              |
|     |         | ذو الرَّمَّة          |
|     |         | الراعى النميرى        |
|     |         | أبو رجاء              |
|     |         | رویس                  |
|     |         | زرً بن حبیش           |
|     |         | الزمخشري              |
| ξξ  |         | زید بن ثابت           |
| £77 |         | زيد بن عليّ           |
| 194 |         | أبو زيد الأنصارى      |
|     |         | السدّي                |
|     |         | سعید بن جبیر          |
|     |         | سفيان الثوري          |
|     |         | سلام بن سليمان الطويل |
|     |         | أبو السُّمَّال        |
|     |         | .ر<br>السّوسي         |
|     |         | سيبويه                |
|     |         | ابن سیده              |
|     |         | السيوطي               |
|     |         | الشاطبي               |
|     |         | شبل                   |
|     |         | سبل<br>شعبة           |
|     |         |                       |
|     |         | الشلوبين              |
|     |         | ابن شهاب              |
|     |         | شيبة                  |
|     |         | الصغاني               |
|     |         | الضبي                 |
|     |         | الضَّحَاك             |
| 174 |         | أبو الطفيل            |

|      | _ الأعلام                              | الفهارس الفنية            |
|------|----------------------------------------|---------------------------|
| ١٦٥  |                                        | طلحة بن عبيد الله         |
|      |                                        |                           |
|      |                                        | ·                         |
|      |                                        |                           |
|      | *                                      |                           |
|      |                                        |                           |
|      |                                        |                           |
|      |                                        |                           |
|      |                                        |                           |
| ٤٨   |                                        | عبد القاهر الجرجاني       |
| 498  | +                                      | عبد الله بن عمرو بن العاص |
|      |                                        |                           |
| ۷٥٩  |                                        | أبو عبد الله المديني      |
| ٤٣٧  |                                        | عبد الوارث بن سعيد        |
| ۰۱۰  |                                        | عبيد الله بن زياد بن أبيه |
| ٤١٩  |                                        | عبيد بن عقيل بن صبيح      |
| 727  |                                        | عبيد بن عمير              |
|      |                                        |                           |
|      |                                        |                           |
| ۳۳ . |                                        | أبو عبيدةأبو عبيدة        |
|      |                                        |                           |
| 177  |                                        | العجّاج                   |
|      |                                        |                           |
| 10.  | H                                      | عطية السّعدي              |
|      |                                        |                           |
| ۰۳ - |                                        | عكرمة                     |
|      |                                        |                           |
|      | F*==================================== |                           |
|      |                                        |                           |
| 17 - |                                        | أبو على الغساني           |

|     | الأعلام                                                  | الفهارس الفنية                        |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٣٢  |                                                          | أبو على الفارسي                       |
|     |                                                          | عمر بن أبي ربيعة                      |
|     |                                                          | <br>عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي |
|     |                                                          | عمران بن عثمان الزبيدي                |
| 777 |                                                          | عمرو بن عبيد                          |
| ٣٢  |                                                          | أبو عمرو الداني ﴿                     |
|     |                                                          | أبو عمرو بن العلاء                    |
|     |                                                          | عیسی بن وردان                         |
|     |                                                          | أبو غالب التياني                      |
|     |                                                          | غياث بن غوث بن الصلت                  |
|     |                                                          | الفتح بن خاقان                        |
|     |                                                          | بن فرحون                              |
|     |                                                          | الفرزدق                               |
| ١٨  | ر جي روي وي وي دي وي | ابن الف س                             |
| 154 |                                                          | ابن القاسم                            |
| ١٣  |                                                          | أبو القاسم ابن الجلاب                 |
|     |                                                          | قالونقالون                            |
|     |                                                          | قتادة                                 |
| ٣   |                                                          | القرطبي                               |
|     |                                                          | -<br>ابن قسطنطين المكي                |
|     |                                                          | قطبة بن مالك                          |
|     |                                                          | أبو قلابة                             |
|     |                                                          | ابن القليعي                           |
|     |                                                          | قُنبلقُنبل                            |
|     |                                                          | ابن القيم الجوزية                     |
|     |                                                          | '<br>ابن کثیر                         |
|     |                                                          | الكسائى                               |
|     |                                                          | ي<br>كعب الأحبار                      |
|     |                                                          | الكميت الأسدى                         |
|     |                                                          | ابن کیسان                             |

|     | الأعلام | الفهارس الفنية                              |
|-----|---------|---------------------------------------------|
| 7VW |         | لبيد بن ربيعة العامري                       |
|     |         | .ء                                          |
|     |         | الماجشون                                    |
|     |         | ٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|     |         | مالك بن الرّيب                              |
|     |         | ابن مالك                                    |
|     |         | رى ما د                                     |
|     |         | المتلمس                                     |
|     |         | متمم بن نویرة                               |
|     |         | مجاهد                                       |
|     |         | سبت.<br>ابن مجاهد                           |
| 7.4 | 74 b    | محمّد بن السّميفع اليماني                   |
| VYA |         | محمّد بن سيرين                              |
| 7.  |         | محمّد بن كعب القرظي                         |
| \V  |         | محمد بن تعب الرحمن بن عتاب القرطبي          |
|     |         | أبو محمد اليزيدى                            |
|     |         | ابو محمد المريدي                            |
| TA9 |         | ابن محیص<br>مزاحم بن عمیر                   |
|     |         | مراحم بن عمير -<br>مسروق بن الأجدع الهمداني |
|     |         | مسروق بن المجدع الهمدائي<br>ابن مسعود       |
|     |         | ابن مسعود مد                                |
|     |         | مسلم بن جندب                                |
|     |         | مستم بن جندب<br>المسيّ بــى                 |
|     |         | السيبى                                      |
|     |         | ابو المعالى الجويدي "<br>مكّي بن أبي طالب   |
|     |         | مكي بن ابي طالب                             |
|     |         | النابغه الدبياني                            |
|     |         | نافعالنصر بن شميل                           |
|     |         | النضر بن شميل                               |
|     |         | هارون                                       |
|     |         | هشام                                        |

| الفهارس الفنية   | _ الأعلام |     |
|------------------|-----------|-----|
| الهيثم بن الربيع |           | ٧٤٠ |
| ، الواثق         |           |     |
| ابن وثاب         |           |     |
| ورش              |           |     |
| وهب بن واضح      |           |     |
|                  |           |     |
|                  |           | 199 |

# فهرس الموضوعات أهم المراجع والمصادر

# أولا: فهرس المخطوطات:

١- إيضاح الإيضاح، لجمال الدين محمد بن محمد الأقسران، تحقيق: عايد بن سليم الحسيني، رسالة الدكتوراه، من كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، في المدينة المنورة
 ١٤٢٠ - ١٤٢١هـ..

٢- تداخـــل الأصول عند اللغويين، وأثره فى بناء المعجم العربى (من خلال المدرسة القافيـــة)، لعبد الرزاق فراج دخيل الحربي، رسالة دكتوراه، من كلية اللغة العربية، بجامعة الإسلامية، فى المدينة المنورة. ١٤١٤هــ..

٣- الـتذييل والـتكميل في شرح التسهيل، لأبي حيان الأندلسي ( الجزء الثاني )، بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، مخطوط مصور على ميكروفيلم برقم ( ٤٩٣٥ ).

٤- الــزيادة والحذف بين الأخفش والفراء من خلال كتابيهما (معانى القرآن)، :
 لناجى محمدوحين عبد الجليل، رسالة ماحستير، من كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ١٤١٥هـ. .

٥- استدراكات ابن عطية في " المحرر الوحيز " على الطبرى في تفسيره، لد. شايع عسبده الأسمرى، رسسالة دكتوراه، من كلية القرآن والدراسات الإسلامية، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

٦- ضياء الحيلوم المختصر من شمس العلوم ، لمحمد بن نشوان الحميرى، نسخة خاصة، أصلها في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، برقم ( ٢١٠/٧١) .

٧- القراءات الشاذة المخالفة للقواعد النحوية والصرف (جمعا، ودراسة، وتوجيها)،
 لأمين بن يوسف آل الشيخ مبارك، رسالة دكتوراه، من كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ١٤١٧هــــ

۸- لغات طیّئ، لمحمد یعقوب ترکستانی، رسالة دکتوراه، من کلیة اللغة العربیة،
 بجامعة أم القری، ۱٤۰۲هـ.

9- المحسرر الوجيسز في تفسير الكتاب العزيز ( الجزء الرابع )، لابن عطية الغرناطي، مخطوط مصور في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، برقم ( ١٩٧/ف) ومكبرة برقم: ( ١٢٢٥) .

• ١ - المستنير في القراءات العشر، لأبي طاهر أحمد بن سوار البغدادي، تح. أحمد ظاهر أويس، رسالة دكتوراه من كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، ١٤١٣هـ.

# ثانيا: المطبوعات

١- القرآن الكريم

- i -

٢- إبدال الحروف في اللهجات العربية، د. سلمان سالم السحيمي، ط. الأولى،
 مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة لمنورة، ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م.

٣- الإبدال اللغوى، لأبى الطيب اللغوى، تح. عز الدين التنوخي، مطبوعات مجمع اللغة، في دمشق، ١٩٦٩هـ - ١٩٦٠م.

٤- الإبدال لابن السّكِّيت ، تح . د . حسين محمد شرف، الهيئة العامة ، لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة،١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م.

و- إبراز المعانى من حرز الأمانى فى القراءات السبع، عبد الرحمن بن إسماعيل، المعروف بأبى شامة، تح. د. محمود عبد الخالق جادو، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤١٣هـ.

7- أبو على الفارسي، حياته، ومكانته بين أئمة التفسير العربية، وآثاره في القراءات والنحو، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، ط. الثالثة، الناشر : دار المطبوعات الحديثة، جدة — السعودية، ، ٩٨٩ م .

٧- أبو على السنحوى وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية، على جابر المنصوري، ط. الأولى، مطبعة جامعة بغداد.

۸- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، أحمد محمد البنا، تح. د. شعبان محمد إسماعيل، ط. الأولى، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ، ١٤٠٧هــ، ١٩٧٨م.

٩- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المكتبة الثقافية،
 بيروت - لبنان، ١٩٧٣م.

١٠ - أثـر القراءات في الأصوات والنحو العربي : ( أبو عمرو بن العلاء )، د. عبد الصبور شاهين، ط. الأولى، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٤٠٨هــ ١٩٨٧م.

۱۱- الإحاطة في أخبار غرناطة ،للسان الدين بن الخطيب، محمد بن عبد الله عنان، الشـركة المصرية للطباعة والنشر، ط. الأولى، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٣٩٥هـ هــ- ١٩٧٥م .

۱۲- أحكام قراءة القرآن الكريم، لشيخ المقارئ المصرية، محمود خليل الحصرى، تعليق : محمد طلحة بلال منيار، ، ط. الأولى، المكتبة المكية، يمكة المكرمة ، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

۱۳- أدب الكاتب، عبد الله ابن قتيبة، شرحه: الأستاذ على فاعور، ، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

١٤ - الأدب المفرد، للبخارى، تح. سمير أمين الزهيرى، ط. الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتزيع بالرياض، ١٤١٩هــ ١٩٩٢م.

۱۰- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ( ﷺ )، لأبى زكريا يجيى بن شرف النَّووى الدِّمشقى، تح. عبد البارى فتح الله السَلَفِى، ط. الأولى، مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة، ودار البشائر الإسلامية، بيروت – لبنان. ١٤٠٨هـــ- ١٩٨٧م.

۱٦- الأزهية في علم الحروف، على بن محمد الهروى، تح. عبد المعين الملّوحي، ، ط.الثانية، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٤٠١هـــ ١٩٨١م .

١٧- أسباب حدوث الحروف، لأبي على، الحسين بن سينا، تصحيح: محب االدين

الخطيب، المطبعة السلفية، بالقاهرة، ١٣٥٢ه...

۱۸ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير: على بن محمد الجزرى، تح. محمد إبراهيم البنا، وغيره. دار الشعب.

۱۹ - أسرار العربية، عبد الرحمن بن محمد ابن الأنبارى، تح. محمد حسين شمس الدين، ط.الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

۰۲- أسس علم اللغة العربية، د. محمود فهمى حجازى، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة، ۱۹۷۸م.

٢١ - إسفار الفصيح، لأبي سهل محمد بن على الهروى، دراسة وتحقيق: د. أحمد سعيد قشاش، مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ١٤٢٠هـ.

٥٢- إصلاح المنطق، ليعقوب بن السكّيت. عبد السلام هارون، وزميله، ط. الثالثة، دار المعارف، بمصر، ١٩٧٠م.

77- الأصمعيات ، تح . عبد السلام هارون وغيره، ط. ٤، دار المعارف بمصر ٢٧- الأصــوات العربية بين اللغويين والقراء، د. محمود زين العابدين محمد، مكتبة دار الفحر الإسلامية، بالمدينة المنورة، ١٤١٩هــ - ١٩٩٨م .

٢٨ - الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، ط. الخامسة، الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٥م.
 ٢٩ - أصــول التفسير وقواعده، الشيخ خالد عبد الرحمن العك، ط. الثالثة، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ١٤١٤هــ ١٩٩٤م.

• ٣٠ - الأصول في النحو لمحمد ابن السراج البغدادي، تح.د. عبد الحسين الفتلي، ط. الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٣١- الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري، تح. محمد أبو الفضل، دار الجيل بيروت.

۳۲- إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تح. د. زهير غازى زاهد، مطبعة العانى – بغداد، ۱۳۹۷هـ –۱۹۷۷ م

٣٣- إعـراب القـراءات السبع وعللها، لابن خالويه، تح. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، ط. الأولى، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م

۳٤ إعراب القراءات الشواذ للعكبرى ، تح . محمد السيّد عزاز ، ط. الأولى، عالم الكتب ، يروت، ١٤١٧هــ - ١٩٩٦م.

۳۵ - إعــراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، لابن خالويه، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت -لبنان، ۱۹۸٥م.

٣٦- الأغانى، لأبى الفرج الإصبهانى، تح . إبراهيم الأبيارى، دار الشعب ، بمصر، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.

٣٧- الأفعال، لأبي عشمان السرقسطى، تح . حسين محمد شرف، الهيئة لشئون المطابع الأميرية، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

٣٨- الإقــناع في القــراءات السـبع، أحمد بن عيسى ابن الباذش، د. عبد الجميد قطامش، دار الفكر بدمشق، ط. الأولى، ١٤٠٣هـ.

٣٩- الإمالة في القراءات واللهجات العربية د. عبد الفتاح شلبي، ط. الثانية، دار هضة مصر للطبع والنشر، القاهرة. ١٣٩١هـ - ١٩٧١م.

٤٠ أمالى ابن الشجرى تح . محمود محمد الطناحي، ط. الأولى، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م .

١٤ -أمالى المرتضى، تح . محمد أبو الفضل، ط. الأولى، دار إحياء الكتب العربية ،
 عيسى البابى الحلبى، ١٣٧٣هـــ - ١٩٥٤م.

۲۶- الأمالي، لأبي على إسماعيل القالي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١٣٩٨ هــ- ١٩٧٨م،

27 إمسلاء ما مَنَّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، لأبي البقاء العكبرى، دار الكتب العلمية،بيروت – لبنان ط. الأولى، ١٣٩٩هــ – ١٩٧٩م.

٤٤- إنباه الرواة على أنباه النحاة، لأبي الحسن على بن يوسف القفطي، تح. محمد

أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، بالقاهرة، مؤسسة الكتب الشقافية، بيروت، 18.7هـــ - ١٩٨٦م.

٥٤- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين، والكوفيين، لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري، دار إحياء التراث الإسلامي، ط. الرابعة، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.

27 - أنسوار الستتريل وأسسرار التأويل: (تفسير البيضاوى)، عبد الله بن عمر الشيرازى البيضاوى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

٧٤ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لعبد الله ابن هشام الأنصارى، المصرى، معه (عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك )، لمحمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت .

الرحمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٠هـــ ١٩٧١م.

9 - الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، تح. موسى العليلي، مطعة العاني \_ بغداد .

. ٥- ابسن جُسزَى ومنهجه في التفسير، على محمد الزبيرى، ط. الأولى، دار القلم، دمشق، ١٤٠٧هـــ- ١٩٨٧م.

۱٥- ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تح. د. رجب عثمان وغيره، ط. الأولى، الناشر: مكتبة الخانجي، ١٤١٨هـــ ١٩٩٨م.

٢٥- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر القرطبي، تح. الشيخ على محمد عوض، وآخرون، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥هــ- ١٩٩٥م.

٥٣- الاشتقاق. لابي بكر محمد بن دريد تح. عبد السلام هارون ط. الثانية ١٣٩٩ هـ ١٣٩٩م.

30- الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تح. محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان، ط. الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م، ٥٥- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

#### – پ–

- ١٥٥ الــبحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، وبهامشه: النهر الماد من البحر المحيط المنط المحيط المنط المحيط المحيط المحيط المحيط المحيط، المحيط المحيط

۰۵۷ بحوث ومقالات في اللغة، د. رمضان عبد التواب، ط. الأولى، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي، ۱٤۰۳هـ – ۱۹۸۲م.

۸ - بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، ضبط: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية،
 بيروت - لبنان، توزيع: مكتبة دار الباز - مكة، ط. الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

9 - الــبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، عبد الفتاح القاضي، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط. الأولى، ١٤٠٤هـ.

•٦- الـــبرهان في عـــلوم القرآن، للإمام محمد الزركشي، تح. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، وغيره، دار المعروفة، بيروت − لبنان، ١٤١٠هـــ - ١٩٩٠م.

٦١- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس ، لأحمد بن يحي الضبي، دار الكاتب العربي بالقاهرة، ١٩٦٧م.

77- بغية الوعاة للسيوطي ، تح. محمد أبو الفضل، ط. الأولى، مطبعة عيسى البابي وشركاه بالقاهرة، ١٣٨٤هـــ- ١٩٦٤م.

77- البلغة في شذور اللغة، (وهي عشر مقالات لغوية، لأئمة كتبة العرب، ظهر معظمها في مجلة المشرق)، نشره: د. اوغست هفنر، والأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين في بيروت، ١٩٠٨م.

عبد السبيان في غسريب إعراب القرآن، لأى البركات بن الأنبارى، تح. طه عبد الحميد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٠هـ اهـ ١٩٨٠م.

90- البيان والتعريف بما في القرآن من أحكام التصريف، د. محمد بن الحبيب الشنقيطي، مكتبة أمين سالم، بالمدينة المنورة.

#### -ت-

٦٦- الستأنيث في اللغة العربية، د. إبراهيم بركات، ط. الأولى، دار الوفاء للطباعة

والنشر والتوزيع، المنصورة، بمصر، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م .

77- تــأويل مشــكل القرآن، عبد الله بن قتيبة، نشره: السيد أحمد صقر، الكتبة العلمية، ط. الثالثة، ١٤٠١هــ - ١٩٨١م.

7. تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تح. إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان .

79 - تـــاريخ ابن خلدون ، ضبطه : الأستاذ خليل شحاده، ط. الأولى، دار الفكر، بيروت، ١٤٠١هــــ ١٩٨١م.

· ٧- التبصرة في القراءات السبع، لمكى بن أبي طالب، تح. محمد غوث الندوى، ط. الثانية، الدار السلفية، هند، ١٤٠٢هــ ١٩٨٢م.

٧١- التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن إسحاق الصيمرى، تح. د. فتحى أحمد مصطفى عَلىُّ الدين، دار الفكر بدمشق، ط. الأولى، ١٤٠٢هـــ - ١٩٨٢م.

٧٢- التسبيان في إعسراب القرآن لأبي السبقاء عبد الله العكبرى، تح. على محمد البحاوى، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

٧٤ - تحصيل الهمزتين، أبو الأصبغ ابن الطحَّان، تح. د. محمد يعقوب تركستان،
 ط. الأولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

٥٧ - تحفة الأريسب بمسا في القرآن من الغريب، لأبي حيان الأندلسي، تح. سمير المحذوب، المكتب الإسلامي، بيروت، ط. الأولى، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

٧٦- تذكرة الحفاظ للذهبي، دار إحياء التراث العربي

٧٧- الـــتذييل والـــتكميل، لأبي حيان ، تح . د. حسن هنداوى، ط . الأولى، دار القلم بيروت .

٧٨- ترتيب القاموس المحيط، الطاهر أحمد الزاوى، ط. الثانية، مطبعة عيسى البابي المحلي

99- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، تح. محمد كامل بركات، الناشر : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، بالقاهرة، ١٣٨٧هـــ- ١٩٦٧م .

۰۸- التسهیل لعلوم التریل، محمد أحمد بن جُزَیّ الکلبی ط. الرابعة، دار الکتاب العربی بیروت، ۱٤۰۳ه ۱۹۸۳م.

۱۸- تصحیح الفصیح لابن درستویه، تح. د. عبد الله الجبوری، ط. الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، ۱۳۹۵هـ - ۱۹۷۵م.

۸۲- التطوری النحوی للغة العربیة، براجستراسر، إخراج: د. رمضان عبد التواب، الناشر : مكتبة الخانجی بالقاهرة، ودار الرفاعی بالریاض.

۸۳ - تفسیر ابن جریر الطبری: (جامع البیان عن تأویل آی القرآن)؛ لأبی جعفر الطبری، تح. محمود محمد شاکر، دار المعارف، بمصر.

۸۶- تفسیر ابن حریر الطبری: ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن )؛ لأبی جعفر الطبری، ط. الثالثة، شركة ومطبعة عیسی البابی الحلبی وأولاده بمصر.

٥٨- تفسير القرطبي: ( الجامع لأحكام القرآن) ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ط. الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

۸٦- التفسير الكبير، للإمام الفحر الرازى ( ٢٠٦هـ)، مكتب تحقيق دار إحياء الستراث العربي، ط . ٣، دار إحياء التراث العربي، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م .

۸۷- تفسير غريب القرآن، عبد الله بن قتيبة، تح. السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

٨٩- تقريب المعانى فى شرح حرز الأمانى فى القراءات السبع، سيد لاشين أبو الفرج،
 وحالد محمد الحافظ، دار الزمان للنشر والتوزيع، بالمدينة المنورة، ط. الأولى، ١٤١٣هـ.

• ٩ - التكمـلة لأبي على الفارسي، تح. د. حسن شاذلي فرهود، ط. الأولى، شركة الطباعة السعودية المحدودة بالرياض، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

- ۹۱- التكمــلة لوفيات النقلة، عبد العظيم بن عبد القوى المنذري، تح. بشار عواد معروف، مطبعة الآداب في النجف١٣٨٨هــ ١٩٦٨م.
- 97 التكمــلة والذيــل والصلة ، للصغانى، تح . عبد العليم الطحاوى، مطبعة دار الكتب بالقاهرة، ١٩٧٠م.
- 9۳ الـــتمهيد فيعـــلم التجويد، لابن الجزرى، تح. غانم قدّرى حَمَد، ط. الثانية، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هــ ١٩٨٦م.
- 94 تهذیب إصلاح المنطق، للخطیب التبریزی، تح. د. فخر الدین قباوة، ط. الأولى، منشورات دار الأفاق الجدیدة، بیروت، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- 90- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تح. عبد السلام محمد هارون، وزميله، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة، ١٣٨٤هـــ ١٩٦٤م.
- 97- توضيع المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادى، تح. عبد الرحمن سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية، بيروت، ١٩٧٧هـ ١٩٧٧م.
- 9٧- التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، عناية : أوتويرتزل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط. الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .

## – ث –

۹۸ - ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن، للرمانی، والخطابی، وعبد القاهر الجرجانی تح. محمد خلف الله أحمد، وزمیله، دار المعارف بمصر.

## –ج–

- 99- الجاسسوس عملى القاموس ، لأحمد فارس الشدياق، مطبعة الجوائب ، قسط نطينية. دار صادر، ١٢٩٩هـ
- ۰۱۰ الجامع الصحيح: سنن الترميذي، لأبي عيسى محمد بن عيسي، تح. أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ۱۰۱- الجمل في النحو، أبو القاسم الزجاجي، تح. على توفيق الحمد، ط. الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١٠٢ جمهرة أنساب العرب، لابن حزم الأندلسي، تح . عبد السلام هارون، ط.

الفهارس الفنية \_\_\_\_\_ الموضوعات \_\_\_\_\_

الخامسة، دار المعارف.

۱۰۳ - جمهـرة الـلغة، لأبى بكر ابن دريد، ط . الأولى، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد الدكن، ١٣٤٥هـ

١٠٤ - الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن الثعالي، تح. محمد الفاضلي،
 ط. الأولى، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م.

۱۰۵ - الجـــيم لأبي عمرو الشيباني، تح . عبد الكريم العزباوي، وغيره، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، بالقاهرة، ١٣٩٥هـــ - ١٩٧٥م .

## \_ح\_

۱۰۶ - حاشية الخضري، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

۱۰۷ - حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، وشركاه.

١٠٨ - حجـة القراءات لأبى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة، تح. سعيد الأفغاني، ط. الثالثة، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

۱۰۹ – الحجة في القراءات السّبع، لابن خالويه، تح. د . عبد العال سالم مكرم، ط. الثالثة، دار الشروق – بيروت، ۱۳۹۹هـ – ۱۹۷۹م.

۱۱۰- الحجة للقراء السبعة لأبي على الحسن بن عبد الغفار الفارسي، تح. بدر الدين قهو جـــى، وزميلـــه،، ط. الــــثانية، دار المأمون للتراث، دمشق - بيروت ١٤١٣٠هـــ- ١٩٩٣م.

۱۱۱ - الحــذف والــتعويض في الــلهجات العــربية من خلال معجم الصحاح لــلجوهري، د. سلمان سالم رجاء السحيمي، ط. الأولى، مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة، ١٤١٥هــ

۱۱۲ - حسرز الأمان ووجه التهان، للشاطبي، ط. الثالثة، مكتبة الهدى للنشر والتوزيع، بالمدينة المنورة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م

١١٣- الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف، د. سعد عبدالله البشرى ، الناشر:

مركز فيصل.

۱۱۶ - الحيوان للحاحظ ، تح . عبد السلام هارون، ط. الثانية، مطبعة عيسى البابي، بمصر، ۱۳۸٥هـ - ۱۹۶۰م.

## -خ-

۱۱۰ - خزانة الأدب، عبد القادر عمر البغدادى ، تح . عبد السلام هارون، الناشر : مكتبة الخانجي بمصر، ط. الثالثة، ۱٤٠٩هـ - ۱۹۸۹م .

۱۱۶ – الخصائص لأبى الفتح ابن جنى، تح. محمد على النجار، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.

#### -د-

۱۱۷ – الـــدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تح. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، ط. الأولى، ١٤٠٦هـــ – ١٩٨٦م.

١١٨ - الدراسات الصوتية عند علماء العربية، عبد الحميد الهادى الأصبيعي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا، ط. الأولى، ١٩٩٢م.

۱۱۹ - الدراسات اللغوية في الأندلس، رضا عبد الجليل الطيار، دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق، ۱۹۸۰م.

۱۲۰ - الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ، د . حسام النعيمي، دار الرشيد للنشر، ۱۹۸۰م.

۱۲۱ - دراسات في علم اللغة د. كمال محمد بشر، دار المعارف بمصر، ط. التاسعة ١٩٨٦م.

۱۲۲ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث بالقاهرة .

۱۲۳ - دراسة أصوات المد العربية، غالب المطلبي، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد. ۱۲۵ - درة الغواص في أوهام الخواص، للحريري، تح . محمد أبو الفضل، دار نهضة مصر، ۱۹۷۵م.

١٢٥ - الـــدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، تح. محمد سيد

جاد الحق. دار الكتب الحديثة.

177 - الدرر اللوامع على همع الهوامع، لأحمد بن الأمين الشنقيطي، ط. الثانية. دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.

۱۲۷ – دلائسل الإعجاز، لعبد القاهر الجرجان، تعليق : محمود محمد شاكر، مكتبة الحنانجي للطباعة والنشر، والتوزيع، الناشر : مطبعة المدنى بالقاهرة، ودار المدنى بجدة، ط. الثالثة، ١٤١٣هـــ – ١٩٩٢م .

۱۲۸ – ديوان أبى الأسود الدؤلى، صنعة أبى سعيد الحسن السّكَرى، تح. محمد حسن آل ياســين، دار ومكتــبة الهلال للتوزيع والطباعة والنشر، بيروت – لبنان، ١٤١٨هـــ - ١٩٩٨ .

۱۲۹ - ديـوان أبي الـنجم العجلي، تح. علاء الدين أغا، النادي الأدبي بالرياض، ١٢٩ - ١٩٨١م.

۱۳۰ - ديــوان أمية بن أبي الصلت، تح . عبد الحفيظ السطلي، المطبعة التعاونية ، دمشق ، ۱۹۷۷م.

۱۳۱ - دیــوان أوس بن حجر، تح. محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت، ۱۳۸۷ هـــ - ۱۹۲۷م.

۱۳۲ - ديــوان الأخطل، تقديم وشرح: مهدى محمد ناصر الدين، ط. الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٤هــ - ١٩٩٤م.

۱۳۳ - ديــوان الأدب، لإسحاق بن إبراهيم الفارابي، تح. أحمد مختار عمر، وغيره، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٣٩٤هــ - ١٩٧٤م.

١٣٤ - ديوان الأعشى، دار صادر بيروت، ١٩٦٦م.

١٣٥ - ديوان السموأل مطبوع مع ديوان عروة، دار صادر، بيروت.

۱۳۶- ديـوان العجـاج، رواية الأصمعي، تح . د . عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، ۱۹۷۱م.

۱۳۷ – ديوان النابغة، وجمع وشرح ابن عاشور، الشركة التونيسية،والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر .

۱۳۸ - ديوان الهذليين، دار القومية للطباعة والنشر، بالقاهرة، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م ١٤٠٣ - ديوان امرئ القيس، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط. الأولى ١٤٠٣هـ هـ - ١٩٨٣م.

۰۱۰- دیوان جریر ، دار صادر، بیروت. ودیوان جریر، تح. نعمان محمد أمین طه، دار المعارف، بمصر، ۱۹۷۱م.

۱٤۱ - ديــوان حسان بن ثابت، تح. د. سيد حنفي حسنين، وغيره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤م.

۱٤۲ - ديوان ذي الرمة، تقديم وشرح : أحمد حسن بَسَجٍ، ط. الأولى، بيروت – لبنان، ١٤١هـــ – ١٩٩٥م .

ع ۱ ۱ ۲ - دیوان رؤبة، ضمن : ( مجموع أشعار العرب )، تصحیح ولیم بن الورد، طبع في مدينة لیبسيغ، ۱۹۰۳م.

۱٤٣ - ديوان زهير بن أبي سلمي، دار صادر بيروت

115 - ديسوان شعر المتلمس، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تح. حسن كامل الصيرف، الشركة المصرية للطباعة والنشر ١٣٩٠هـــ ١٩٧٠م.

۱٤٥ - ديــوان عامر بن الطفيل، رواية ابن الأنبارى عن تعلب، دار صادر، بيروت، ١٣٨٣هــ - ١٩٦٣م.

187 - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تح. محمد يوسف نجم، دار صادر بيروت، ودار بيروت للطباعة والنشر، ١٣٧٨هـــ - ١٩٥٨م.

١٤٧ - ديوان عبيد بن الأبرص، دار صادر، بيروت، ١٣٨٤هــ ١٩٦٤م.

١٤٨ - ديوان عمر أبي ربيعة، دار القلم، بيروت - لبنان

۱٤٩ – ديوان عنترة، دار صادر، بيروت .

• ١٥٠ - ديــوان قيــس بن الخطيم، تح. ناصر الدين الأسد، ط. الثانية، دار صادر، بيروت، ١٣٨٧هــ - ١٩٦٧م.

\_ر\_

١٥١- رسم المصحف، دراسة لغوية تاريخية، غانم قدوري الحمد، مؤسسة المطبوعات

العربية، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ط. الأولى، ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م. ١٥٢ - رصف المبانى فى شرح حروف المعانى، تح. أحمد محمد الخراط، ط. الأولى، دار القلم، دمشق، ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م.

۱۵۳ - روایة اللغة، د. عبد الحمید الشلقانی، دار المعارف بمصر، ۱۹۷۱م. ۱۵۳ - روح المعانی، لمحمود شکری الألوسی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت -ز-

١٥٥ - زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى البغدادى، ط.
 الأولى، المكتب الإسلامى للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

### -س-

۱۵۶ - السبعة في القراءات لابن مجاهد تح. شوقى ضيف، ط. الثانية. دار المعارف، القاهرة، ۱۹۹۳م.

۱۵۷ - سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح ابن جني، د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط. الثانية، ۱۶۱۳هـ - ۱۹۹۳م.

۱۵۸ - سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى : شرح منظومة حرز الأمانى ووجه التهانى، لأبى القاسم على بن عثمان بن الحسن القاصح، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع .

۱۳۹۳ - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تعليق : عزت عبيد الدعاس، وزميله، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، حمص سورية، ط. الأولى، ۱۳۹۳ هـ - ۱۹۷۳ م .

۱٦٠ - سنن أبي عبد الله محمد بن ماجه، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان .

۱۶۱- السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقى، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م.

۱۶۲ - سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، ط. الأولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت١٣٤٨هـــ - ١٩٣٠م.

## -ش-

17۳ - شـــرة الــنور الــزكية في طــبقات المالكيــة، محمد محمد مخلوف، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع

170 - شرح أبيات سيبويه لأبي سعيد السيرافي، تح. د. محمد على سلطان، دار المأمون للتراث، دمشق، وبيروت، ١٩٧٩م.

۱٦٦ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء اللدين عبد الله بن عقيل، دار الفكر بيروت - لبنان، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

۱۹۷۷ - شرح الأصول الخمسة، لقاضى القضاة : عبد الجبار أحمد، تح. د. عبد الكريم عثمان، ط. الثانية، أم القرى للطباعة والنشر، الناشر: مكتبة وهبة. ١٤٠٨هـــ الكريم عثمان، ط. الثانية، أم القرى للطباعة والنشر، الناشر: مكتبة وهبة. ١٤٠٨م

۱٦٨ - شرح التسهيل، لابن مالك تح. د. عبد الرحمن السيد، وزميله، هجر للطباعة والنشر، والتوزيع، ١٤١٠هــ - ١٩٩٠م.

179 – شرح التصريح على التوضيح، خالد بن عبد الله الأزهرى، دار الفكر، بيروت ١٦٥ – شرح التصريف لابن الثمانين، تح. د. إبراهيم سليمان البعيمى، مكتبة الرشد، الرياض، ط. الأولى، ١٤١٩هـ – ١٩٩٩م.

۱۷۱- شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشيبلي (الشرح الكبير)، تح. د. صاحب أبو جناح، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢م.

۱۷۲ – شرح شافیة ابن الحاجب، للشیخ رضی الدین محمد بن الحسن الاسترباذی، تسح. محمد نسور الحسن، ورفیقیه، دار الکتب العلمیة، بیروت – لبنان، ۱۶۰۲هـــ م

١٧٣ - شرح الشافية لنقره كار، عالم الكتب، بيروت

١٧٤ - شرح شواهد الإيضاح، لعبد الله بن برّى تح. د. عبيد مصطفى، الهيئة العامة

لشئون المطابع الأميرية، بالقاهرة، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.

۱۷۵ - شرح شواهد الشافية عبد القادر البغدادی، تح . محمد نور الحسن، ورفيقيه، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، مطبوع مع شرح شافية ابن الحاجب . ١٤٠٢هـــ ١٩٨٢م

۱۷۱- شرح طيبة النشر في القراءات العشر، لأبي بكر، أحمد بن محمد بن الجزرى، ضبطه : الشيخ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط. الأولى، ١٤١٨هـ – ١٩٩٧م .

۱۷۷ - شرح طيبة النشر، لأبي القاسم النويرى، تح. عبد الفتاح السيد. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة، ٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

۱۷۸ - شرح كافية ابن الحاجب، لرضى الدين الإسترباذى، تح. د. اميل بديع يعقوب، ط. الأولى، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩هــ ١٩٩٨م.

۱۷۹ - شرح الكافية الشافية، لابن مالك، تح. عبد المنعم أحمد، دار المأمون للتراث، دمشق.

١٨٠ - شرح المفصل، يعيش بن يعيش النحوى، عالم الكتب بيروت.

۱۸۱ - شرح المقدمة الجزولية، لأبي على الشلوبين، تح. د. تركى سهو العتب، ط. الثانية، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هــ - ١٩٩٤م.

۱۸۲ – شــرح الملوكى فى التصريف، لابن يعيش، تح. د. فخر الدين قباوه، المكتبة العربية بحلب، ط. الأولى، ١٣٩٣هــ – ١٩٧٣م .

۱۸۳ - شرح الهدایـــة، لأبی العباس أحمد المهدوی، تح. حازم سعید حَیدَر، ط. الأولی، دار الرشد بالرباط، ۱۶۱۲هـــ ۱۹۹۰م.

١٣٨٤ - شعر النابغة الجعدى، ط. الأولى، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ١٣٨٤ هـــ - ١٩٦٤م.

۱۸۰ - الشـعر والشـعراء لابن قتيبة الدينورى، تح. د.مفيد قميحه، وزميله، ط. الأولى، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، ١٤٢١هـــ - ٢٠٠٠م

١٨٦ - شفاء العليل ، لسلسيلي، تح . د. الشريف، المكتبة الفيصلية ، عكة

۱۸۷ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان الحميرى، تح. عبد الله بن عبد الكريم الجرامي، عالم الكتب، بيروت.

## – ص –

۱۸۸ - الصاحبي، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تح. السيد أحمد صقر، مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة .

۱۸۹- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهرى، تح. أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ببيروت، ط. الأولى، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٦م . ١٩٥٠- صحيح البخارى، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م . ١٩٥١- صحيح مسلم، لأبى الحسين مسلم بن الحجاج، تح. محمد فؤاد عبد الباقى، ط. الأولى، دار الحديث بالقاهرة، ١٤١٦هـ - ١٤٩١م.

١٩٢ - صفة جزيرة العرب للهمداني ، تح . محمد النجدي، مطبعة السعادة ، عصر .

## - ض -

۱۹۳ - الضرائر اللغوية في الشعر الجاهلي، د. عبد العال شاهين، الناشر: دار الرياض للنشر والتوزيع بالرياض

٤٩١ - ضرورة الشعر، لأبي سعيد السيرافي، تح. رمضان عبد التواب، ط. الأولى، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

90 - ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان .

## - ط -

۱۹۶ – طــبقات القراء (غاية النهاية في طبقات القراء) لابن الجزري، عناية : ج. برجــــتراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الثالثة ۱۶۰۲هـــ – ۱۹۸۲م.

۱۹۷ - طبقات المفسرين للسيوطي، تح . لجنة من العلماء بإشراف الناشر، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤٠٣هــ - ١٩٨٣م .

۱۹۸ - طبقات المفسرين، محمد بن على الداودي، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م .

99 - طــبقات الــنحويين واللغويين ، أبى بكر ، محمد الزبيدى ، تح. محمد أبو الفضل، ط. الثانية، دار المعارفه بمصر.

٠٠٠- طبقات فحول الشعراء ، تح . محمود شاكر، مطبعة المدني - القاهرة .

١٠١- طلائع البشر في توجيه القراءات ، محمد الصادق قمحاوى، ط. الأولى، مطبعة النصر.

## - ظ -

۲۰۲- ظاهرة التنوين في اللغة العربية، د. عوض المرسى جهاوى، ط. الأولى، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي الرياض، ١٤٠٣هــ - ١٩٨٢م.

## – ع –

۳۰۳ - عــبث الوليد في الكلام على شعر أبو عبادة الوليد بن عُبيد البحترى، لأبي العلاء المعرى، تح. ناديا على الدولة، الشركة المتحدة للتوزيع، ١٩٧٦م.

۲۰۶ - العـــبر فی حـــبر من غبر للحافظ الذهبی، تح . أبو هاجر محمد السعید، ط.
 الأولی، دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۶۰۵هـــ - ۱۹۸۵م.

٥٠٠- العتبية لمحمد العُتْبِي القرطبي، مطبوع مع شرحه: ( البيان والتحصيل ) ، لأبي الوليد ابسن رشد القرطبي ( الجد )، تح. الأستاذ أحمد الحبابي، ط .الثانية، دار الغر الإسلامي، بيروت

۲۰۶ – علل القراءات للأزهرى، تح. نوال الحلوة، ط. الأولى، ١٤١٢هـــ - ١٩٩١ م.

۲۰۷ عــلم اللغة : مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت .

۱۰۸ - علم الملغة العام: الأصوات العربية، د. كمال محمد بشر، الناشر: مكتبة الشباب، بالمنيرة، ١٩٩٠م.

٩٠٢ علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية، د.
 محمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات، الكويت، توزيع: دار العلم للملايين، بيروت.
 ٢١٠ علم اللغة، د. على عبد الواحد وافي، ط. الأولى، مطبعة لجنة البيان العربي.

۱۱۱- عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لابن مالك، تح. عدنان عبد الرحيم الدورى، مطبعة العانى، بغداد، ۱۳۹۷هـ - ۱۹۷۷م.

۲۱۲ - العــين لخليل بن أحمد الفرهودى، د. مهدى المخزومى، وزميله، ط. الأولى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبنان، ١٤٠٨هـــ – ١٩٨٨م.

## - غ -

۲۱۳ الغــریب المصنف، أبو عبید القاسم بن سلام الهروی، تح. مركز الدراسات والبحوث، بمكتبة نزار الباز، والناشر: مكتبة نزار الباز، بمكة المكرمة، ط. الأولى، ۱٤۱۸ هــ - ۱۹۹۷م.

۲۱۶ غیث النفع فی القراءات السبع، سیدی علی النوری الصفاقسی، مطبوع بمامش سراج القارئ المبتدئ، دار الفکر.

## – ف –

٥١٥- الفائق في غريب الحديث، للزمخشري، تح . إبراهيم أبو الفضل وغيره، ط. الثانية عيسى البابي الحلبي وشركاه

7 ۱٦- الفستاوى الحديثية، أحمد شهاب الدين بن حجر الهيتمي المكي، ط. الثانية، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأولاده، بمصر.

٧ ٢١٠ فــتح القديــر للشوكاني ، تح . سيعد محمد اللحام، ط. الثانية، دار الفكر للطبعة والنشر ،بيروت. ١٤١٤هــ- ١٩٩٣م.

۲۱۸ - الفرق بين الحروف الخمسة ، لابن السيد البطليوسي ، تح. د. عبد الله الناصر، دار المأمون للتراث، دمشق .

9 ٢١٩ - الفسريد في إعسراب القرآن الجيد، تح. محمد حسن النمر، ط. الأولى، دار الثقافة بالدوحة، ١٤١١هــ - ١٩٩١م.

٠٢٢٠ فصـول في فقه العربية، د. رمضان عبد التواب، ط. الثانية، الناشر: مكتبة الخانجي . بمصر.

۲۲۱ – فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي، تح. د. فائز محمد ، وغيره، ط. الأولى ، دار الكتاب العربي ، بيروت

٢٢٢ - فقــه الــلغات الســامية ، لــبروكلمان ، ترجمة : د. رمضان عبد التواب مطبوعات جامعة الرياض .

٣٢٣ - فقــه الــلغة المقارن د. إبرهيم السامرائي، دار العلم للملايين، بيروت، ط. الرابعة، ١٩٨٧م.

٢٢٤ - الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، جرحى زيدان، تعليق : د. مراد كامل، دار الهلال .

۰۲۲ فى الـــتطور اللغوى، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الثانية، ١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م.

٢٢٦- في السلهجات العسربية، د. إبراهيم أنيس، الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط. الثامنة ١٩٩٢م.

٣٢٧- في عـــلم اللغة العام، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. الرابعة، ٤٠٤هـــ -١٩٨٤م .

۱۲۱۸ فى نحو القرآن والقراءات، د. موسى مصطفى العبيدان، ط. الأولى، ١٤١٤ هــ - ٣٩٩٣م.

## - ق -

9 ۲۲۹ القـــاموس المحيــط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأولاده بمصر، ط. الثانية، ١٣٧١هـــ – ١٩٥٢م.

• ٢٣٠ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح القاضي، مطبوع مع البدور الزاهرة للمؤلف المذكور، دار الكتاب العربي، بيروت .

٢٣١ - القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، د. عبد الصبور شاهين، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة .

٢٣٢ - القسراءات القسرآنية وأثرها في العلوم العربية، د. محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية.

٣٣٣ - القرطبي ومنهجه في التفسير، د. القصبي محمود، ط. الأولى، دار الأنصار.

٢٣٤ - قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، محمد الأمين المجبى، تح. عثمان

محمود الصيني مكتبة التوبة بالرياض، ط. الأولى، ١٤١٥هــ - ١٩٩٤م.

و ۲۳۰ قلائد الجمان في التعريف بقائل عَرَب الزمان، للقلقشندى، تح. إبراهيم الأبيارى، ط. الثانية، الناشر: دار الكتاب اللبناني ببيروت، ودار الكتاب المصرى، بالقاهرة، ١٤٠٢هـ -١٩٨٢م.

٢٣٦ - قلائـــد العقيان ، للفتح بن حاقان ، ط: الأولى، مطبعة التقدم العلمية بمصر ١٣٢٠هــ

٢٣٧- القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل، د. ف. عبد الرحيم، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، دمنهور، ط. الأولى ١٤١١هــ ١٩٩١م.

- 5 -

٢٣٨ - الكامل للمبرد، تح. محمد أبو الفضل إبرهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر بالقاهرة.

٢٣٩- كــتاب سيبويه، لأبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تح. عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط. الأولى .

. ٢٤- الكشاف للزمخشرى، عادل أحمد عبد الموجود، ط. الأولى، مكتبة العبيكان، بالرياض، ١٤١٨هــ - ١٩٩٨م.

۲٤۱ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله ( حاجي خليفة )، منشورات مكتبة المثنى، بغداد.

۲٤۲- الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، مكى بن أبي طالب القيسى، تح. محيى الدين رمضان، مطبوعات مجمع العلمي بدمشق، ١٣٩٤هــ- ١٩٧٤م.

٣٤٢ - الكلام إنتاجه وتحليله، د. عبد الرحمن أيوب، جامعة الكويت، ١٩٨٤م

٢٤٤ - كلام العرب: من قضايا اللغة العربية، د. حسن ظاظا، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٧٦م.

## - ل -

۲٤٦ - اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص عمر على بن عادل ، عادل أحمد عبد الموجود وغيره، ط. الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩هـــ ١٩٩٨م.

٢٤٧ - لحسن العامسة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، د. عبد العزيز مطر، الدار القومية للطباعة والنشر.

٢٤٨ - لسان العرب لابن منظور الإفريقي، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، نديم مرعشلي، دار لسان العرب، بيروت.

9 ٢ ٢ - لطائف الإشارات لفنون القراءات، لشهاب الدين القسطلاني، تح. الشيخ عامر السيد عثمان، وزميله، مطابع الأهرام التجارية، ١٣٩٢هــ ١٩٧٢م.

· ٢٥- السلغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣م.

۱ ۲۰۱ - لغية تميم دراسة تاريخية وصفية، د. ضاحى عبد الباقى، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ١٤٠٥هـــ-١٩٨٥م.

٢٥٢ - الـــلمع في العربية، لابن حنى، تح. حامد المؤمن، عالم الكتب بيروت، مكتبة النهضة العربية، ١٤٠٥هــ - ١٩٨٥م.

۲۰۳ - السلهجات العسربية في الستراث، د. أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس ۱۳۹۸هـ - ۱۹۷۸ م .

٢٥٤ - اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د. عبد الراجحي، دار المعرفة الجامعية، أسكندرية، ١٩٩٨م .

٥٥٥- اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتا وبنية، صالحة راشد غنيم آل غنيم، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، حدة،ط. الأولى ١٤٠٥هـــ - ١٩٨٥م.

٢٥٦ - لهجمة تمسيم، وأثسرها في العربية الموحدة، غالب فاضل المطلبي، دار الحرية للطباعة، بغداد.

٢٥٧ - لهجة ربيعة، دراسة لغوية في ضوء علم اللغة الحديث، د. عبد الهادى السلمون، جامعة الأزهر، ١٩٩٧م.

۲۰۸- ليس في كلام العرب ، لابن خالويه تح . أحمد عبد الغفور عطار، ط. الثانية، مكة المكرمة ، ۱۹۷۹م

## – م –

9 - 1 - المؤتلف والمختلف للآمدى ، تح . عبد الستار أحمد الفرج، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي القاهرة، ١٣٨١هـ - ١٩٦٢م .

٠٢٦- ما ذكره الكوفيون من الإدغام، لأبي سعيد السيرافي، تح. صبيح التميمي، ط. الأولى، الناشر: دار البيان العربي بجدة، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.

۲۲۱ - المبدع فى التصريف، لأبى حيان الأندلسى، تح. د.عبد الحميد السيّد طلّب، ط. الأولى، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ٢٠٢هـــ - ١٩٨٢م.

۲۲۲ - المبسوط في القراءات العشر، لأحمد بن الحسين الأصبهاني، تح. سُبَيع حمزة حاكمي، ط. الثانية، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م.

٣٦٦ - بحساز القسرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تعليق : د. محمد فؤاد سزكين، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٩٨٨م.

477- محالس العلماء، لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي، تح. عبد السلام هارون، ط. الثانية، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض، ١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م.

٥٢٦- مجالس تعلب، لأبي العباس أحمد بن يجيى تعلب، تح. عبد السلام هارون، ط. الثالثة، دار المعارب بمصر، ١٩٦٩م.

٢٦٦ - محمع الأمثال، لأبى الفضل أحمد بن محمد الميدان، تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، دارالجيل، بيروت - لبنان، ط. الثانية، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٢٦٧ - محمـوع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد قاسم، وابنه، مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٦هـــ ١٩٩٥م.

۲۲۸ – المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، لأبی الفتح ابن جنی، تسح. علی النجدی ناصف، وزمیله، ط.الثانیة دار سزکین للطباعة والنشر، ۱۶۰۲هـــ مام.

٢٦٩- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية

الأندلسي، تــح. عبد الله بن إبراهيم الأنصارى وآخرون، ط. الأولى، منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر. ١٤٠٥هــ - ١٩٨٥م.

977- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضى أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي، تح. عبد السلام عبد الشافي محمد، ط. الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ، ١٤١٣هـــ ١٩٩٣م.

977- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي تح. أحمد صادق الملاّح، إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في مصر.

9 ٢٦٩ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي، تح. المجلس العلمي بفاس، توزيع: مكتبة ابن تيمية - القاهرة .

٠٢٠ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تح. مصطفى السقا، وزميله، ط. الخامسة، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، المكتبة التجارية لمصطفى البابي، بالقاهرة،١٣٧٧هـ - ١٩٥٨م.

٢٧١ - المحيط المحيط للمعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان بيروت، ١٩٧٧ م .

۲۷۲ - المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، لمحمد الأنطاكي، ط. الثانية، دار الشروق، بيروت، ١٣٩٥هــ - ١٩٧٥م.

٣٧٦- مختصر بلوغ الأمنية، شرح على محمد الضباع على نظم تحرير مسائل الشاطبية لليشخ حسن خلف الحسيني، مطبوع بذيل سراج القارئ المبتدئ، دار الفكر .

٢٧٤ - مختصر في شواذ القرآن ، لابن خالويه ، نشره : ج . برجشترسر، المطبعة الرحمانية بمصر

٢٧٥ - المخصص ، لابسن سيده، تح. لجنة إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان .

٢٧٦- المدارس النحوية، د. شوق ضيف، دار المعارف، مصر.

۲۷۷ - المدونة الكبرى، لسحنون، عن ابن القاسم عن مالك، دار الفكر، بيروت- لبنان، ١٤١١هـــ - ١٩٩١م.

٢٧٨ - المذكر والمؤنث للفراء، تح . د . رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث

بالقاهرة، ١٩٧٥م.

۲۷۹ المذكر والمؤنث، لأبي البركات بن الأنبارى، تح. محمد عبد الخالق عضيمة، مطابع الأهرام التجارية، ١٤٠١هــ - ١٩٨١م.

۰۲۰ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، لأبى شامة المقدسي، طيار آلتي تولاج، دار صادر، بيروت، ١٣٩٥هـــ ١٩٧٥م.

۱۸۱ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن السيوطي، محمد أحمد حاد المولى بك، وزميليه، دار التراث بالقاهرة، ط. الثالثة .

۲۸۲ - المسائل الحلبيات، لأبي على الفارسي، تح. حسن هنداوي، ط. الأولى، دار القلم، بيروت، ١٤٠٧هــ - ١٩٨٧م.

٢٨٣ - المسائل العسكرية، لأبي على الفارسي، تح. محمد الشاطر أحمد، ط. الأولى، المطبعة المدنى بالقاهرة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.

۲۸۶ - المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل، تح. محمد كامل بركات، دار الفكر، بدمشق، ١٤٠٠هــ - ١٩٩٨م.

٢٨٥ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابورى، ط. الأولى، دار الحرمين للطباعة والنشر، بمصر، والسودان، ١٤١٧هــ ١٩٩٧م.

777- مستند الإمام أحمد بن حبل، ط. الثانية، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٩٨هـــ- ١٩٧٨م.

۲۸۷ - مشكل إغراب القرآن، مكى بن أبى طالب القيسى، تح. د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط. الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.

۱۲۸۸ المصباح المسباح المسنير للفيومي ، عناية : الأستاذ يوسف شيخ محمد، ط. الثانية، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، بيروت، ١٤١٨هـــ ١٩٩٧م .

۲۸۹ معانی القرآن لأبی زكریاء يحيی الفراء، تح. أحمد يوسف نجاتی، وزميله، دار السرور، بيروت – لبنان .

٩٠- معاني القرآن للأخفش، تح. د. عبد الأمير أمين الورد، عالم الكتب، بيروت،

ط. الأولى، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

۲۹۱ - معانى القرآن للكسائى، تح. د. عيسى شحاته، دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة. ۱۹۹۸م.

۲۹۲ - معانی القرآن وإعرابه، لأبی إسحاق إبراهیم بن السری الزجاج، تح. د. عبد الجلیل عبده شلبی، عالم الکتب، بیروت، ط. الأولی، ۱۶۰۸هـ – ۱۹۸۸م .

۲۹۳ - معسانی القراءات لأبی منصور الأزهری تح. عید مصطفی درویش، وزمیله، مطابع دار المعارف بمصر، ط. الأولی، ۲۰۲ هــ - ۱۹۹۱م.

٢٩٤ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لعبد الرحيم أحمد العباس، تح. محمد محيى الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٣٦٧هـ – ١٩٤٧م.

997- معجم البلدان، لياقوت الحموى، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هــ- ١٩٧٧م. ٢٩٦- المعجم الوسيط، أخرج طبعه: إبراهيم مصطفى وآخرون، وقام على طبعه: عبد السلام هارون، مطبعة مصر: شركة مساهمة مصرية، ١٣٨٠هــ - ١٩٦٠م.

۲۹۷- معجم علم الأصوات، د. محمد على الخولى، ط. الأولى، مطابع الفرزدق التجارية، الملز. ١٤٠٢هــ- ١٩٨٢م.

٢٩٨- المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي، لمحمد بن أبي بكر القضاعي، المعروف بابن الآبار، دار الكاتب العربي بالقاهرة، الناشر: مكتبة المثنى - بغدد، مؤسسة الخانجي، بالقاهرة، ١٨٨٥م.

99 - معجم قسبائل العرب، عمر رضا كحالة، ط. الخامسة، مؤسسة الرسالة بيروت. ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٠٠٠- معجم مما استعجم، عبد الله البكرى، تح. مصطفى السّقا، عالم الكتب، بيروت.

۳۰۱ معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تح. عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، إسماعيليان نحفى، قم، إيران .

۳۰۲ المعسرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي، تح. د. ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، بيروت، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

- ٣٠٣- معسرفة القسراء الكبار على الطبقات والأعصار، للحافظ الذهبي، تح. محمد حسن بن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العسلمية، بيروت لبنان، ط. الأولى، ١٤١٧هـ هــ ١٩٩٧م.
- ۳۰۶ المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي، تح . محمد فاخوري، وغيره، ط.الأولى، الناشر : مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سورية، ۱۳۹۹هـــ ۱۹۷۹م.
- ٥٠٠٥ مغيني الليبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تح. دز مازن المبارك، وزميله، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١٤١٢هـ ١٩٩٢م.
- ۳۰٦- المغين في توجيه القراءات العشر المتواترة، د. محمد سالم محيسن، مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م.
- ۳۰۷ مفتاح الأمان في رسم القرآن، لأحمد مالك الفوتي، دار الكتاب بالدار البيضاء، الناشر: الدار السنغالية، دكار، سنغال، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ۳۰۸ مفتاح العلوم، للسكاكى، تح. أكرم عثمان يوسف، ط. الأولى، مطبعة دار الرسالة، ١٤٠٠هـ ١٩٨١م.
- 9 ٣ مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصبهاني، تح . صفوان عدنان داو، ط. الأولى، دار القلم، دمشق، والدار السشامية، بيروت، ١٤١٢هـــ ١٩٩٢م.
- ٣١٠ المفردات السبع، لأبي عمرو الداني، مكتبة القرآن، المطبعة الفاروقية الحديثة، بالناصرية.
- 1 ٣١١ المفسرون بين الإثبات والتأويل، محمد عبد الرحمن المغراوي، ط. الأولى. دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م.
- ٣١٢ المفصل في علم اللغة، لأبي القاسم محمود الزمخشري، ط. الثانية، دار الجيل، بيروت.
- ٣١٣- المفضليات للضبي، تـح . عبد السلام هارون، وغيره، ط. الثالثة، دار المعارف، بمصر، ١٩٦٤م.
- ٢١٥ المقتـبس من اللهجات العربية والقرآنية، د. محمد سالم محيسن، ط. الأولى،
   مكتبة القاهرة، ١٣٨٩هـ ١٩٧٨م.

٣١٥ المقتضب ، تح . محمد عبد الحق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت
 ٣١٦ مقدمة ابن خلدون، لعبد الرحمن بن خلدون، دار الفكر.

۳۱۷ – مقدمـــة فى أصـــول التفسير، لأحمد بن تيمية، تح. د. عدنان زوزور، ط. الأولى، دار القرآن الكريم، الكويت، ١٣٩١هـــ ١٩٧١م.

۳۱۸ – مقدمتان فی علوم القرآن (وهما: مقدمة كتاب المبانی، ومقدمة ابن عطیة)، نشرهما. الأستاذ المستشرق الدكتور. آرئری جفری، تصحیح. عبد الله إسماعیل الصاوی، ط. الثانیة، الناشر: مكتبة الخانجی بالقاهرة، ۱۳۹۲هـ – ۱۳۷۰م.

9 ٣١٩ المقرب، لابن عصفور، تح. أحمد عبد الستار الجوارى، وزميله، ط. الأولى، مطبعة العانى – بغداد، ١٣٩٢هــ - ١٩٧٢م.

۳۲۰ المقسنع في رسم مصاحف الأمصار، لأبي عمرو الداني، تح. محمد صادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، بالقاهرة، ۱۹۷۸م.

۳۲۱ - المكتفى في الوقف والابتدا ، لأبي عمر الداني تح . يوسف عبد المرعشلي، ط . الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٤٠٤ هـــ ١٩٨٤م.

٣٢٢ - المستع في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي، تح. د. فخر الدين قباوه، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، ط. الرابعة، ١٣٩٩هــ - ١٩٧٩م.

٣٢٣-من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، ط. الخامسة، مكتبة الأنحلو المصرية

۳۲٤ - مـن تـراث لغوى مفقود، لأبي زكريا الفراء، صنعة: د. أحمد علم الدين الجندى، مطابع جامعة أم القرى، ١٤١٠هـ.

٣٢٥- من لغات العرب لغة هذيل، د. عبد الجواد الطيب، جامعة طرابلس، .

٣٢٦ - مسناهج البحث في اللغة د. تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، ١٤٠٠ هـ - ٣٢٩ م .

٣٢٧ - مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار إحياء الكتب العلمية، ( فيصل عيسى البابي الحلبي )، بالقاهرة .

۳۲۸ المنتخب مسن غريب كلام العرب ، لكراع النمل ، تح .د . محمد أحمد العمرى، ط. الأولى، مطابع مؤسسة مكة للطباعة والنشر، ١٤٠٩هـ – ١٩٨٩م .

9 ٣٢٩ مستجد المقسرئين ومرشد الطالبين، محمد ابن الجزرى، عناية : عيسى محمد العمران، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط. الأولى، ١٤١٩هـ.

• ٣٣٠ المنصف في شرح التصريف ، لابن جني ، تح . إبراهيم مصطفى وغيره، ط. الأولى، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، بمصر، ١٣٧٣هـــ ٩٥٤م .

٣٣١ - منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، د. عبد الوهاب فايد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بالقاهرة، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.

۳۳۲ المسنهج الصسوتى للبنية العربية، د. عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م .

٣٣٣- المهــذب في القــرءات العشر وتوجيههها من طريق طيبة النشر، محمد محمد سالم محيسن، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٨٩هـــ- ١٩٦٩م.

٣٣٤ - مواهـب الجـليل لشرح مختصر الخليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن، المعروف بالحطاب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

۳۳۰ الموضح فی وجوه القراءات وعللها، لابن أبی مربیم، تح. عمر حمدان الكبيسى، مكة المكرمة، ط. الأولى، ١٤١٤هــ ١٩٩٣م.

٣٣٦- ميسزان الاعستدال للذهبي، تح. على البجاوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

## - ن -

۳۳۷ نــتائج الفكر، لأبى القاسم السهيلى، تح. د. محمد إبراهيم البنا، منشورات حامعة قاريونس، ليبيا.

٣٣٨ - السنجوم الزاهسرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغرى بردى، دار الكتب المصرية.

٣٣٩- نحـو القـراء الكوفيين، خديجة أحمد مفتى، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ١٤٠٦هــ-١٩٨٥م.

• ٣٤٠ نزهة الطرف في علم الصرف، أحمد محمد الميداني (صاحب مجمع الأمثال)، تح. السيد محمد درويش، ط. الأولى. دار الطباعة الحديثة، ١٤٠٢هـــ ١٩٨٢م.

۳٤۱ - نسيم الرياض على الشفا، لشهاب الدين الخفاجي، دار الفكر، بيروت ٣٤٢ - نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن، د. السيد أحمد حليل، ط. الأولى، الناشر: الوكالة الشرقية للثقافة بالأسكندرية، ١٣٧٣هـــ ١٩٥٤م.

٣٤٣ - النشر في القراءات العشر، لابن الجزرى، تقديم: على محمد الضباع، دار الكيت العلمية، بيروت - لبنان، توزيع: عباس الباز بمكة المكرمة، ط. الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م.

٣٤٤ - نفـ ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد محمد المقرى، تح. إحسان عباس، دار صادر بيروت.

٣٤٥- نقائض جرير والفرزدق، ط. الأولى، دار الكتاب العربي، ١٩٧٤م.

۳٤٦ - السنكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشتنمري، تح. زهير عبد المحسن سلطان، ط. الأولى، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

۳٤۷ - هايــة الأرب في معرفة أنساب العرب، للقلقشندي، تح. إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. ١٤٠٠هـــ ١٩٨-م.

٣٤٨ - السنهاية في غريب الحديث، لمحمد بن الأثير الجزري،، تح. محمود الطناحي، المكتبة الإسلامية، لصاحبها الحاج رياض الشيخ .

٣٤٩ - النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصارى، تح. محمد عبد القادر، ط. الأولى، دار الشروق، بيروت، والقاهرة، ٢٠١١هـ - ١٩٨١م.

• ٣٥٠ نيْل الابتهاج بتطريز الديباج )، لأبي العباس أحمد بن أحمد، المعروف ببابا التنبكتي، مطبوع بهامش الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، إبراهيم بن على ابن فرحون، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان .

۳۰۱ - هدایـــ القـــاری إلى تجوید كلام الباری، عبد الفتاح المرصفی، ط. الأولى، تقديم : حسين مخلوف،

٣٥٢ - هديـة العـارفين أسمـاء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل باشا البغدادي، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٥٥م.

۳۵۳- همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع، للسيوطى، تح. د. عبد العال سالم مكرّم، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٣٩٩هــ- ١٩٧٩م .

## – و –

۳۰۶ - الوافی بالوفیات، لصلاح الدین الصفدی، عنایة : د. دیدر رینغ، ط. الثانیة، دار النشر : فرانز شتایز بفسبان، ۱۳۹۶هــ ۱۹۷۶م.

۳۵۵ السواق في شرح الشاطبية، عبد الفتاح القاضي، ط. الثالثة، مكتبة السواى بجدة، ومكتبة الدار بالمدينة المنورة، ۱۹۹۰م.

٣٥٦ - الوحيز في عملم التصريف، لأبي البركات ابن الأنباري، تح. على حسين البواب، ط. الأولى، دار العلوم للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـــ ١٩٨٢م.

٣٥٧- وفيّات الأعيان ، لابن خلكان تح. إحسان عباس، دار صادر ، بيروت

٣٥٨ - الوفيات، لابن قنفذ، تح. عادل نويهض، ط. الثالثة منشورات دار الأفاق الحديدة، بيروت، ١٩٨٠م.

## ثالثا: المجلات والدوريات:

۱- بحلة الإرشاد تصدرها، وزارة الأوقاف بالمغرب، العدد : ۸ ، السنة: ۲۳، عام: ۱۶۱۶هـــ ۱۹۹۳م .

٢- محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد: ١٠٧، السئة: ٢٩، مطابع
 الجامعة الإسلامية ، ١٤١٨هـ.

٣ - محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد: ١١٢، السئة: ٣٣، مطابع
 الجامعة الإسلامية ، ١٤٢١هـ.

٤- الجحلة العربية للعلوم الإنسانية، يصدرها الجلس العلمي بجامعة الكويت ،
 العدد الخامس والستين، الناشر: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات.

٥- مجلة كلية الدراسات الإسلامية، بمكة، العدد الرابع.

٦- بحـــلة كلية اللغة العربية، بالمنوفية - جامعة الأزهر، العدد السادس عشر - مطبعة الإخوة الأشقاء - القاهرة، ١٤١٨هــ - ١٩٩٨م.

الفهارس الفنية \_\_\_\_\_ الموضوعات \_\_\_\_\_

بالقاهرة، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م.

٨- بحسلة مجمع اللغة العربية، الجزء الثالث والثلاثون، إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ١٣٩٤هــ ١٩٧٤م.

## فهرس الموضوعات

| الصفحة               | الموضوع                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ١٠-١                 | المقدّمة                                                |
|                      | أهمية الموضوع، وأسباب اختياره                           |
| o                    | الأعمال التي سبقت هذا العمل                             |
| ٨_٥                  | خطة البحث                                               |
| ۹_۸                  | منهجي في علاج الموضوع                                   |
| ۱۰_۹<br>۸٦_۱۱        | شكر وتقدير<br>التمهيد                                   |
|                      | المبحث الأول: ابن عطية وآثاره                           |
| ١٢                   | ابن عطية : اسمه ونسبه وكنيته                            |
| 10_17                | مولده ونشأته وطلبه للعلم                                |
|                      | شيوخه                                                   |
| _ 1 V                | تلاميذه                                                 |
| T19                  | مكانته العلمية                                          |
| Y1_Y•                | أعماله والمناصب التي شغلها                              |
|                      | شعره ونثره                                              |
| ۲٤                   | وفاته                                                   |
| ۲٦_۲٤                | آثاره                                                   |
|                      | المبحث الثاني: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     |
| ۳۰_۲۹                | أولا: بداية تأليف كتاب: ( المحرر الوجيز ) والانتهاء منه |
| ٣٤-٣٠                | ثانيا: مصادر ابن عطية                                   |
| ٣٤<br>٣٥ <u>-</u> ٣٤ | ثالثا: منهجه في الكتاب وموقفه من مصادره                 |
|                      | ٢ - منهجه في التفسير وطريقة تتاوله للآيات               |
| ٣٨_٣٧                | أ - موقفه من التفسير الرمزي والباطني                    |
|                      | ب - موقفه من القراءات                                   |
|                      | ج - موقفه من الإعجاز القرآني                            |
|                      | د ــ موقفه من الأسرار البلاغية                          |

|               | الفهارس الفنية الموضوعات                         |
|---------------|--------------------------------------------------|
| 77_09         | هـ ـ موقفه من صفات الله                          |
|               | و ــ موقفه من الاعتزال والمعتزلة                 |
|               | قيمة الكتاب العلمية وأثره فيمن بعده              |
|               | طبعات الكتاب                                     |
| -ξ- ΛY        | الفصل الأوّل: الإبدال اللغوي في الحروفي والحركات |
|               | المبحث الأول: الإبدال اللغوي في الحروف الصوامت   |
| ۹۲_۸۸         | الفرق بين الإبدال الصرفي والإبدال اللغوي         |
| 98            | أولا: الأصوات الصحيحة                            |
|               | ١ - الإبدال في السين                             |
|               | أ-: السراط                                       |
|               | ب-: الصراط                                       |
|               | ج-: الإشمام                                      |
| 1.9_1.0       | د-: الزراط بقلب السين زايا خالصة                 |
| 171-1.9       | هـ: الأصالة في (الصراط)                          |
| 177-171       | ٢ - ابدال التاء سينا والسين تاء                  |
|               | أ/ ابدال السين تاء                               |
|               | ب / إبدال التاء سينا                             |
|               | ٣ _ إبدال التاء هاء                              |
|               | ٤ – إبدال الفاء تاء                              |
|               | ٥ ــ ابدال التاء فاء                             |
|               | ٦ – إبدال الميم باء                              |
|               | ٧ – إبدال الدّال تاء                             |
|               | ٨ ــ ابدال الدّال ذالاً                          |
|               | ٩ ــ إبدال النون عيناً                           |
|               | ١٠ – إبدال الهاء همزة                            |
|               | ثانيًا : الإبدال اللغوي في الأصوات المعتلة:      |
|               | ١ – إبدال الياء هاء                              |
|               | ٢ – إبدال الألف ياء                              |
|               | ثالثًا: الإبدال اللغوي في الافتعال               |
| 1 1 / 1 1 / 1 |                                                  |

|                 | الفهارس الفنيه الموضوعات                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | ٢ – اجتماع تاء الافتعال مع الزاي                                                     |
| 140-177         | ٣ - إبدال الهمزة تاء في الافتعال                                                     |
| Y02-1A0         | المبحث الثاني: الإبدال اللغوي في الحركات                                             |
| 149-144         | أو لا: الإبدال اللغوى في الحركات الطويلة (الصوائت الطويلة)                           |
| Y02_1A9         | ثانيا: التبادل بين الحركات القصيرة (الصوانت القصيرة)                                 |
| Y.V_198         | ١ ـ ـ التبادل بين الضم والكسر في فاء الكلمة، أو عينها                                |
|                 | ٢ – التبادل بين الضم والفتح                                                          |
| 775-777         | ٣ ـــ التبادل بين الكسر و الفتح                                                      |
| 771-770         | ٤ ــ ما اجتمعت فيه الحركات الثلاثة                                                   |
| 779_779         | ٥ – كسر حروف المضارعة                                                                |
| 750_779         | ٦ – الكسر في ياء المتكلم                                                             |
| 705-750         | ٧ ـ حركة هاء الضمير                                                                  |
| ٤٤٨_٢٥٥         | الفصل الثاني ((تجاور الأصوات في السابق))                                             |
| 707_107<br>107  | المبحث الأول: الإدغام: تعريفه، أقسامه، شرطه، أسبابه، مو انعه أو لا: إدغام المتماثلين |
| 777_70X         | ١ - إدغام المتماثلين في الكلمة الصحيحة                                               |
| ۲۸۰-۲۷۲         | ٢ الدغام المتماثلين في الكلمة المعتلة                                                |
| ۲۸٤_۲۸۰         | ٣ – اجتماع نون الجمع مع نون الوقاية                                                  |
| ٣٠٠-٢٨٤         | ٤ ــ إدغام المتماثلين في الكلمتين                                                    |
| T1              | ثانياً: إدغام المتجانسين                                                             |
| ٣٠٨_٣٠٥         | ١ ــ إدغام الدال في التاء                                                            |
| T18_T.9         | ٢ – إدغام النّاء في الطاء                                                            |
| T1              | ٣ – إدغام الناء في الطاء في الافتعال                                                 |
| <b>T9V_T1</b> \ | ثالثاً: إدغام المتقاربين                                                             |
| TTV_T1A         | ١ – إدغام القاف في الكاف                                                             |
| ٣٣٥_٣٢٧         | ٢ - إدغام الراء في اللام                                                             |
| ۳٤٢-۳۳٥         | ٣ – إدغام الذال في التاء، وعكسه                                                      |
| <b>727_727</b>  | ٤ – إدغام الذال في الزاي                                                             |
|                 | ٥ ــ إدغام الذال في الافتعال                                                         |
| 707 70Y         | 7 - ادغام الدال في الذال                                                             |

|   | ١ – التسكين في غير العدد وياء الإضافة                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| • | ٢ – التسكين في العدد                                                      |
|   | ٣ – التسكين لياء المتكلم٣                                                 |
|   | ثالثًا: التسكين في المضموم الأصل                                          |
|   | رابعاً: إسكان حركة الإعراب                                                |
|   | المبحث الثاني: الإشباع                                                    |
|   | أورًا : إشباع الصانت (الحركة)                                             |
|   | ثانياً: إشباع ضمير الغانب                                                 |
|   | ثالثاً: الإشباع في صيغة: (مقاعِل)                                         |
|   | الفصل الرابع ((حذف بعض أصوات الكلمة))                                     |
|   | تعريف الحذف                                                               |
|   | المبحث الأوّل: الحذف بتأثير المجاورة                                      |
|   | أوَّلا : حذف إحدى الياعين المضاعفتين أوَّلا : حذف إحدى الياعين المضاعفتين |
|   | ثانياً: حذف أحد المتماثلين                                                |
|   | ثالثًا: حذف التاء، أو الطاء من: (استُطَاعَ)                               |
|   | رابعاً: حذف إحدى التاءين في أول المضارع                                   |
| ٤ | خامساً: حذف إحدى النونين عند اجتماع نون الرفع مع نون الوقاية٥٣٥-٧         |
|   | سادسا : حذف النون من : (تُنَجِّي)                                         |
|   | سابعاً: حذف إحدى الفاعين من: (أفٍّ)                                       |
|   | المبحث الثاني: الحذف للتخفيف                                              |
|   | أوَّلاً : الحذف في حروف المدّ و اللين                                     |
|   | ثانياً: حذف ياء المتكلم في الاسم والفعل                                   |
|   | ثالثاً: حذف ياء المتكلم في النداء                                         |
|   | رابعاً : حذف الياء من : (ابن أمّي)                                        |
|   | الفصل الخامس: (حركة فاء الفعل الثلاثي، والامه)                            |
|   | المبحث الأول: حركة الفعل الأجوف المبني للمجهول                            |
|   | المبحث الثاني: حركة فاء الفعل المضعف المبني للمجهول ٥٩٥-٩٩٥               |
|   | المبحث الثالث: حركة لام المضعّف من الأمر والمضارع المجزوم ٩٩٥- ٢١٠        |
|   | الفصل السادس: (الوقف)                                                     |
|   | الوقف: تعريفه، أقسامه، أنواعه وأوجهه                                      |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الموضوعات                         | الفهارس الفنية        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ٦٢٥_٦١٨                               | ب الإسكان                         | المبحث الأوّل: الوقف  |
|                                       | بتضعيف الحرف الأخير               |                       |
| 727-77.                               | ف بنقل الحركة                     | المبحث الثالث: الوقة  |
| 780_787                               | ن بالإبدال                        | المبحث الرابع: الوقة  |
|                                       | وقف بهاء السكت                    |                       |
|                                       | ((الوقف على أنّا، و حَيَّهَلا))   |                       |
|                                       | الوقف على ما آخره حرف مد)).       |                       |
| الم١٨٠ ٢٨٧٠                           | ، على ما آخره الياء غير ياء المتك | أو لا : الوقف         |
| <b>٦٩١_</b> ٦٨٨                       | ، على ما آخره ياء المتكلم         | ثانياً: الوقف         |
|                                       | وعلى ما آخره ألف                  |                       |
|                                       | لتحقيق و التخفيف                  |                       |
|                                       |                                   |                       |
|                                       | الهمزة                            |                       |
|                                       | ة المفردة                         |                       |
|                                       | الهمزتين                          |                       |
| 777 - 711                             | همزتين في كلمة                    | ١ ــ التقاء الو       |
| ٧٣٦_٧٣٢                               | همزنين في كلمتين                  | ٢ ــ التقاء الب       |
|                                       | ليس مهموز أ                       |                       |
|                                       | الهمزة                            |                       |
|                                       | ا بین بین                         |                       |
|                                       | لهمزة واوأ، أو ياء، أو ألفاً      |                       |
| VVVTV                                 | الهاء محل الهمزة                  | ثالثًا: إحلال         |
|                                       | وركة الهمزة إلى الساكن قبلها      |                       |
| YA1_YYA                               | ف الهمزة                          | خامساً: حذف           |
|                                       | التقاء الساكنين))                 |                       |
|                                       | ں من النقاء الساكنين بكسر الأول   |                       |
| V97_V9Y                               | <i>ى</i> من التقاء الساكنين بالضم | المبحث الثاني: التخلص |
| ۸۰۱-۷۹٦                               | ص من التقاء الساكنين بالفتح       | المبحث الثالث: التخلد |
| لالتقاء الساكنين ٨٠٦_٨٠١              | ، حرف العلة "الحركة الطويلة"      | المبحث الرابع: حذف    |
| کنین                                  | ف التنوين تخلصاً من التقاء الساة  | المبحث الخامس: حذ     |

# فمرس الفمارس

| فهرس الآيات القرآنية ١٨٥٠ ١٨٥٠ مم                 | أولا :     |
|---------------------------------------------------|------------|
| فهرس القراءات القرآنية المحمم                     | ثانيا:     |
| فهرس الأحاديث النبوية والآثار                     | ثالثا:     |
| فهرس الأمثال وأقوال العرب                         | رابعا :    |
| فهرس الأشعار والأراجيز وأنصاف الأبيات ٩٠١-٩٠١     | خامسا:     |
| فهرس الكلمات اللغوية الغريبة المفسرة في الهوامش١٩ | سادسا:     |
| فهرس لغات القبائلوم                               | سابعا:     |
| هرس الأعلام المترجم لهم                           | ثامنا : فإ |
| فهرس المصادر والمراجع ١٩٥٠-١٩٥١                   | تاسعا:     |
| فهرس الموضوعات                                    | عاشرا:     |